

للشِّ عَبْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

تحَقیق فریر **کبر (العزیز (الحبُرْدي** عضوًلجنة إحیاء الترَاث الإسْلای بالمنسیکا

الجدزة التاليث

جهيع الحقوق تحفوطة لِرَارِ الْكُتْرِثُ الْعِلْمَيْنَ بَيروت - لبنتان

طِلبُس: وَأُورُ الْكُتْرِثُ الْعِلْمَيِّمُ بِرِدَ لِنَاهُ مَن ١١/٩٤٢٤ تَلْكُس: ١١/٩٤٢٤ مَنْ ١١/٩٤٢٤ مَا ١٤٩٥ ٨١٥٥٧٣ مَا نَفْ: ٨١٥٥٧٣ - ٣٦٦١٣٥



## باب الذال والألف وما يليهما ١٩٣٥ ـ ذَاتُ أَبواب: قالوا في قول زُهَير:

عهدي بهم يوم بـاب القريْتَين وقـد زال الهمـاليـجُ بـالفـرســـان واللَّجُمُ

باب القريتين التي بطريق مكة فيها ذات أبواب: وهي قرية كانت لطّشم وجدّيس؛ قال الأصمعي: حدّثني أبو عمرو بن العلاء قال: وجدوا في ذات أبواب دراهم في كلّ درهم ستة دراهم من دراهمنا ودانقان، فقلت: خُذُوا منّي بوزنها وأعطونيها، فقالوا: نخاف السلطان لأنا نريد أن ندفعها إليهم والله أعلم.

٥١٩٤ ـ ذَاتُ المَنار: موضع في أول أرض
 الشام من جهة الحجاز نزله أبو عبيدة في مسيره
 إلى الشام.

٥١٩٥ ـ فَاذِيخُ: بذالين معجمتين، وياء باثنتين من تحت، وآخره خاء معجمة: قرية قرب سَرْمين من أعمال حلب، كانت بها وقعة لسَيف الدولة بيونس المؤنسى.

١٩٦٥ ـ ذَاقن: بعد الأَلف قاف، وآخره نون:

موضع؛ وذَقَنُ الإنسان: مجمع اللحيين. ٥١٩٧ ـ ذَاقِنَةُ(١): موضع في قـول عمــروبن الأهتم:

مُحَاربين خَلُوا بين ذاقنة، منهم جميع ومنهم حَوْلها فِرَقُ باب الذال والباء وما يليهما

٥١٩٨ - فِهاب: ذكره الحازمي بكسر أوّله وباءين وقال: جبل بالمدينة له ذكر في المغازي والأخبار (٢)، وعن العمراني: ذُباب بوزن

 (١) ذَاقنة: موضع في ديار محارب، وينبئك أن ذاقنة قبل ذي قار، قول عتبة بن الحارث:

أبلغ سراة بني شيبان مالكة أني أبأت بعبدالله بسطاما إن ليحصروه بذي قار فذاقنة فقد أعرفه بيدا وأعلاما

معجم ما استعجم / ٢٠٠ ذكر ابن هشام في سيرته في غزوة تبوك: وضرب عبد الله بن أبي معه [أي مع رسول الله ﷺ] على حدة عسكره أسفل منها، نحو ذباب، فلما سار رسول الله ﷺ تخلف عنه عبد الله بن أبي، فيمن تخلف من المنافقين وأهل الويب.

سيرة ابن هشام ٤ / ١٦٢٠

الذَّبابُ الطائر جبل بالمدينة. وروضات الذباب: موضع آخر.

١٩٩٥ ـ الذُّبابَة: بلفظ واحدة الذباب: موضع بأجإ.

٠٠٠٥ ـ ذَبْدُبُ: ركية في موضع يقال له مطلوب في ديار أبي بكر بن كلاب(١)، قال بعضهم:

لولا الجَلُوبُ ما ورَدتُ ذَبْذَبَا وَلا رَأْيتُ خَيْمَها المُنَصَّبَا وَلا تَهَنَّبْتُ عَلَيهِ حَوْشَبَا

قال: حَوْشَب رَبُّ الركيّة، وتهنيت: ترفّقت. ٥٢٠١ ـ ذَبْل: بفتح أُوله، وسكون ثانيه: جبار (٢)؛ قال:

إلى مُؤنق من جَنبه الذَّبْل راهن راهن أي دائم.

٥٢٠٢ - ذَبُوب: حصن باليمن من عمل على بن أمين.

(١) ذبذب: وقال البكري مياه، وذكرها في رسم الربذة.
 انظر معجم ما استعجم / ٦٠٩

(٢) الذبل: بضم أوّله، وإسكان ثانيه، بعده لام: هضاب يذبل. هكذا قال بعض اللغويين، وأنشد لأرطاة بن سعة:

هـما سيدا غيظ بن مرة لو هـوى من الـذبل ميزاناهما لتضعضعا وجاء هذا الاسم في شعر الطرماح: الذبل، بفتح أُدله قال:

أضحت قلوصي بعد إهمالها في جزأة الذبل وتسوامها قال أبونصر: الذبل: جبل، والجزءة: عين ماء وقال أبو عمرو: الذبل: نبت يجزأ به، وقال غيره: الذبل: أ النبت كله حين يأخذ في اليبس ويذبل، والصحيح ما قاله أمه نص،

معجم ما استعجم / ٢٠٩

٥٢٠٣ ـ فِيْسَانُ: بكس أُوّله، وسكون ثانيه، بلفظ القبيلة: بلد قاطع الأردُنّ ممّا يلي البلقاء

## باب الذال والحاء وما يليهما

٥٢٠٤ - الذَّحْلُ: بلفظ الوَتْر: موضع؛ قال الشاعر:

عفا الذَّحْلُ من مَيِّ فعَفَتْ منازلُه وفي رواية عليّ بن عيسى قال مالـك بن الريب:

أتجزع أن عَرفت ببطن قو وصحراء الأدبهم رسم دار وصحراء الأدبهم رسم دار وأن حل الخليط، ولست فيهم، مراتع بين ذخل إلى سرار إذا حَلوا بعائمة خلاء يقطف نور حَنْوتها العَراد بالله والخاء وما يلهما

٥٢٠٥ ـ ذَخيرة: بلفظ واحدة الذخائر: موضع يُنسب إليه التمرُ

و ۱۹۰۹ من قرى أسفيجاب؛ قال أبو سعد: هي قرية من قرى أسفيجاب؛ قال أبو سعد: هي قرية بالروذبار وراء نهر سيحون وراء بلاد الشاش؛ منها أبو نصر أحمد بن عثمان بن أحمد المستوفي الذخكثي أحد الأثمة، سكن بسمرقند، حدث بها عن الشريف محمد بن محمد الزيني البغدادي، روى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحافظ، مات عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحافظ، مات سنة ٢٠٥ بسمرقند.

٥٢٠٧ ـ ذَخينـوَى: بفتح أوّلـه، وكسر ثـانيه، وبعد الياء المثناة من تحت نون وواو، مقصور: قرية على ثلاثة فراسخ من سمرقند؛ منهـا أبو

محمد عبد الوهاب بن الأشعث بن نصر بن سورة بن عرفة الحنفي الذخينوي، رحل وروى عن أبي حاتم الرازي والحسين بن عرفة، ومات قُبُيلَ الثلاثمائة.

#### باب الذال والراء وما يليهما

٥٢٠٨ ـ ذَرَاحُ: بفتح أوله: حصن من صنعاء اليمن.

٥٢٠٩ - فِرَاعانِ: بلفظ تثنية الذراع: هضبتان؛
 وقالت امرأة من بني عامر بن صعصعة:

سَفْياً ورَعياً لأيام تُشوقُنا من حَيثُ تأتي دِياحُ الهَيْفِ أحيانا تَبدو لنا من ثنايا الضَّمْرِ طالعةً كأنَّ أعلامَها جَلَّلْنَ سيجانا هيفٌ يلذَ لها جسمي إذا نَسَمَتْ كالحضرَمي هفا مسكاً وريحانا يا حبّذا طارقُ وهنا ألم بنا بينَ الذّراعينِ والأخرابِ من كانَا شبّهتُ لي مالكاً، يا حبّذا شبَها إمّا من الإنس أو ما كان جِنّانا! ماذا تذكّر من أرض يمانية ولا تذكّر من أمسى بجوزانا عمداً أخادعُ نفسي عن تذكّركم، كما يخادعُ صاحي العقل سكرانا كما يخادعُ صاحي العقل سكرانا

لمن ظُعُنُ تطالع من صبيب كما خَرَجت من الوادي لَجين مَرَرُنَ على شرافَ فذات رِجُل، ونَكَبْنَ الذِّرانعَ باليَسميسن

مهملة، أُظنَّه مرتجلًا: موضع بين كاظمة

والبحرين؛ قال المثقّب العبدي:

هكذا وجدته وأنا شاك فيه (١)، ولعله الذرايح جمع ذريحة وهي الهضبة.

٥٢١٥ ـ ذَراةُ: حصن في جبل جُحاف باليمن.
 ٥٢١٢ ـ الذَّرَائِبُ: جمع ذريبة أو جمع ذريب،
 وهو الحاد: وهو موضع بالبحرين.

والباء موحدة، وألف، ونون: موضع في قوله: والباء موحدة، وألف، ونون: موضع في قوله: أجل لو رأى دهماء يوم رأيتها بنذربان وعل الحالق المتألس أخو حلب لا يبرح الدهر عاقلا على رأس نيق عارد القرن أحلس يحكّ بروقيه البشام كأنما قنفاه وذفراه بدهس مدنس لأقبل يمثي مطرقا لا يرده ضراء ولا ذو وفرة متحلس الضراء: الكلاب، والمتحلس: الشهواني المطيد، والمتألس: الخائف.

٥٣١٤ ـ الذَّرَبّة : من مياه بني عقيل بنجد؛ عن أبي زياد.

٥٢١٥ ـ ذَرْعَيْنَةُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، والعين مهملة: من قرى بخارى؛ منها أبو زيد عمران بن موسى بن غرامش الذرعيني البخاري، روى عن إبراهيم بن فهد روى عنه أبو بكر بن أحمد بن سعد بن نصر الزاهد.

<sup>(</sup>١) قال البكري في معجم ما استعجم / ٦١٠.

الذرائع: بفتح أوله وثنانيه، وبالنون والحاء المهملة: موضع بين كاظمة والبحرين. ا.ه.، وقال محققه في الهامش وفي ديوان المثقب العبدي المخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٩٦٥ أدب صفحة ٢٢ الذرائع: نهر بين كاظمة والبحرين.

٢١٦ - ذَرْوَانُ: بفتح أُوَّله، وسكون ثانيه، وواو، وآخره نون: بئر لبني زُرَيق بالمدينة يقال لها ذروان، وفي الحديث: سحر النبي، صلَّى الله عليه وسلم، بمُشاطة رأسه وعدّة أسنان من مُشطه ثمّ دسّ في بئر لبني زُرَيق يقال لها ذروان، وكان الذي تولَّى ذلك لبيد بن الأعصم اليهودي، قال القاضي عياض: ذروان بئر في بني زُرَيق، كـذا جـاء في الـدّعـوات عن البخاري، وفي غير موضع: بئر أروان، وعند مسلم: بئر ذي أروان، وقال الأصمعي: هـو الصّواب وقد صُحّف بذي أوان، وقد ذكر في بابه؛ وذو ذروان في شعر كثيّر:

طاف الخيالُ لآل عزّةَ مَوْهناً بعد الهددُو فهاجَ لي أحدزاني فألم من أهلُ البُويبِ خيالها بمعرّس من أهل ذي دروان وذروان أيضاً: حصن باليمن من حصون الحقل قريب من صنعاء.

٥٢١٧ ـ ذُرْوَةُ: بفتح أُوِّله ويكسر؛ وذروة كل شيء: أعلاه؛ قال نصر: ذروة مكان حجازيّ في ديار غطفان(١)، وقيل: ماءٌ لبني مرّة بن عوف، وعن الأزهري: ذِروة، بكسر أوَّله، اسم أرض بالبادية، وعن بعضهم: ذروة اسم جبل؛ وأنشد لصخرين الجعد:

وذروة: بلد باليمن من أرض الصيد؛ قال الصليحي من قصيدة يصف خيله: وطالعت ذروة منهن عادية، ٥٢١٨ ـ ذُرُونُ: قال ابن الفقيه: ذات ذرو، من غير هاء، من أودية العلاة باليمامة؛ وقال الصّمة بن عبد الله القُشيري:

خليليّ قـوما اشـرفـا القصـر فـانـظرَا بأعيانكم هل تونِسان لنا نجـَدَا وإنَّى لأخشى إن علَوْنــا عــلوَّهُ ۗ ونشرف أن نزداد، ويحكما! بُعدا نظرت وأصحابي بذروة نظرة، فلو لم تفض عيناي أبصرتا نجدا إذا مر ركب مصعدين فليتني مع الرّائحين المصعدين لهم عبدًا ٢١٩ - ذر وَد: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وفتح الواو، وآخره دال مهملة: اسم جبل؛ عن الجوهري؛ قال ابن القَطَّاع: ولم يأتِ على هذا الـوزن إِلَّا ذِرْود اسم جبل، وعِتـوَد اسم واد،

بَلِيتُ كما يَبلي الرّداءُ ولا أرى

جناناً ولا أكناف ذروة تخلُقُ

وانصاعت الشيعة الشنعاء شرادا

٥٢٢٠ ـ ذَرَةُ: بفتح أوّله، وتخفيف ثانيه؛ قال عرّام بن الأصبغ السُّلَمي: ثم يتصل بخَلْص آرةً ذرَةً، وهي جبال كثيرة متصلة ضعاضع ليست بشوامخ، في ذراها المزارع والقرى، وهي لبني الحارث بن بُهْثَة بن سليم، وزروعها أعذاء، ويسمُّون الأعذاء العَثْريُّ، وهو الذي لا يسقى، وفيها مَدَرٌ، وأكثرها عمود، ولهم عيون في صخور لا يمكنهم أن يجروها إلى حيث ينتفعون

وخِرْوَع اسم نبت.

<sup>(</sup>١) ذروة: قال يعقوب: ذروة: واد لبني فزارة وقال السكوني: هي جبال ليست بشوامخ، تتصل بالقدسين، من جبال تهامة، فيها المزارع والقرى، وهي لبني الحارث بن بهثة، من بني سليم.

معجم ما استعجم / ٦١٢ وانظر صحيح الأخبار ١ / ١٤٣

# فأشهد ما حلّت به من ظعينَـة من النـاس إلا أومنت حين حـلّت باب الذال واللام وما يليهما

٥٢٢٥ ـ ذَلْقَامَان: واديان باليمامة إذا التقى
 سَيلهُما فصارا واحداً سمّي ملتقاهما الرَّيب.

## باب الذال والميم وما يليهما

والقصر: من قرى سموقند، ينسب إليها والفتح أوله، وتشديد ثانيه والفتح والقصر: من قرى سموقند، ينسب إليها أحمد بن محمد السقر الدهقان، يروي عن محمد بن الفضل البلخي، روى عنه محمد بن مكى الفقيه.

٣٢٧ ـ ذِمار: بكسر أُوَّله وفتحه، وبناؤه على الكسر وإجراؤه على إعراب ما لا ينصرف؛ والندمار: ما وراء الرجل ممّا يحقّ عليه أن بحميه، فيقال: فلان حامى الذمار، بالكسر والفتح، مثل نَزَال بمعنى انزل وكذلك ذمار أي احفظ ذمارك؛ قال البخارى: هو اسم قرية باليمن على مرحلتين من صنعاء؛ ينسب إليها نفر من أهل العلم، منهم: أبو هشام عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري ويقال عبد الملك بن محمد، سمع الثوري وغيره، وقسال أبو القساسم الدمشقي: مسروان أبو عبد الملك الذماري القارى يلقب مزنة، زاهد دمشق، قرأ القرآن على زيد بن واقد ويحيى بن الحارث وحدّث عنهما وولي قضاء دمشق، روى عنه محمد بن حسان الأسدى وسليمان بن عبد الرحمن ونمران بن عتبة الذماري، قال ابن منده: هو دمشقيّ، روى عن أمّ الدّرداء، روى عنه ابن أخيه رباح بن الوليد الدَّماري، وقيـل الوليـد بن رباح؛ وقـال قوم:

بها، ولهم من الشجر العَفارُ والقَرَظ والطلح، والسدرُ بها كثير، وتطيف بِذرة قرية من القرى يقال لها جَبَلة في غربيّه والستارة قرية تتصل بجبلة واديهما واحد يقال له لحف، ويزعمون أن جبلة أوّل قرية اتخذت بتهامة، وبجبلة حصون منكرة مبنية بالصخر لا يرومها أحد.

٥٢٢١ - ذِرّيحٌ: اسم لصنم كان بالنُّجير من ناحية اليمن قرب حضرموت.

#### باب الذال والعين وما يليهما

٥٢٢٢ ـ ذُعاط: بضم أوّله: موضع؛ والذعط: الذبح.

#### باب الذال والفاء وما يليهما

٥٢٢٣ - ذَفِرَانُ: بفتح أُوّله، وكسر ثانيه ثمّ راء مهملة، وآخره نون: واد قرب وادي الصفراء؛ قال ابن إسحاق في مسير النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم، إلى بدر: استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين، تبرك الصفراء يساراً وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذَفِرَان، والذَّفَرُ: كل ربح ذكية من طيب أو نتن.

#### باب الذال والقاف وما يليهما

**٥٢٢٤ ـ ذِقَانُ**: بكسر أوّله: موضع، وقيل: جبل؛ والذّقن: أصل اللحية؛ وقال أبو زياد: ذِقانان جبلان في بلاد بني كعب؛ وإيّاهما عنى الشاعر حيث قال:

أللبرق بالمِطلا تهب وتبرق، ودونك نيق من ذِقانين أعنق؟ قال أبوحفص الكلابي:

ولولا بنو قيس بن جزءٍ لما مَشَتْ بحنبَى وأَدَلَت

ذِمار اسم لصنعاء، وصنعاء كلمة حبشية أي حصين وثيق، قاله الحبش لما رأوا صنعاء حيث قدموا اليمن مع أبرهة وارياط، وقال قوم: بينها وبين صنعاء ستة عشر فرسخاً، وأكثر ما يقوله أصحاب الحديث بالكسر، وذكره ابن دُريد بالفتح، وقال: وُجد في أساس الكعبة لما هدمتها قريش في الجاهلية حجرٌ مكتوب عليه بالمسند: لمن مُلك ذمار لحميْر الأخيار، لمن

ملك ذمار للحبشة الأشرار، لمن ملك ذمار

لفارس الأحرار، لمن ملك ذمار لقريش التجار،

٢٢٨ - ذَمَرْمَر: من حصون صنعاء اليمن.

ثمّ حار محاراً، أي رجع مرجعاً(١).

٥٢٢٩ ـ ذَمُوران: قرية باليمن لها خبر ذكر مع دَلان.

• ٥٢٣٠ ـ ذَمُّون: بفتح أوّله، وتشديد ثانيه، وسكون الواو، وآخره نون: هو الموضع الذي كان فيه امرؤ القيس يشرب فجاءه الوصّاف رجل بنعى أبيه، فقال امرؤ القيس:

تسطاول الليل علي ذمّونْ ذمّون إنّا معشر يمانونْ وإنّنا لأهلنا محبّونْ

ثم قال: ضَيعني صغيراً وحمّلني دمه كبيراً، لا صَحو اليوم ولا سكر غداً، اليوم خمر وغداً أمر، فذهبت مثلاً.

(١) ذمار: قال ابن اسحاق: وكان في حجر باليمن - فيما يزعمون - كتاب بالزبور كتب في الزمان الأول: «لمن ملك ذمار؟ لحمير الأخيار، لمن ملك ذمار؟ للحبشة الأشرار، لمن ملك ذمار؟ لفارس الأحرار، لمن ملك ذمار؟ لقريش التجار»، وذمار: اليمن أو صنعاء، قال ابن هشام: ذمار: بالفتح، فيما أخبرني يونس.

سيرة ابن هشام ۱ / ۷۲ وانظر تقويم البلدان / ۹۰

### باب الذال والنون وما يليهما

اللغة عقب كل شيء، وذنابة الوادي: الموضع الذي عقب كل شيء، وذنابة الوادي: الموضع الذي ينتهي إليه سيله، وكذلك ذَنبة، وذنابة أكثر من ذنبة، وقيل: هنو واد لبني مُرّة بن عوف كثير النخل غزير الماء، وهنو اسم مكان في قول بعضهم:

إذا حلّوا الذنبابَ فصَرخَدا ٥٢٣٢ - الذّنابة: بكسر أوّله أيضاً: موضع باليمن.

٣٣٣ - الدَّناية: بالضم: موضع بالبطائح بين البصرة وواسط، بالضم سمعتهم يقولونه، والله أعلم.

١٣٤٥ - الدَّنائِبُ: جمع أذنِبَة، وأذنبة جمع ذُنوب، وهي الدلو الملأى ماء، وقيل قريبة من الملء: ثلاث هضبات بنجد، قال: وهي عن يسار فلجة مصعداً إلى مكّة؛ وفي شرح قول حدّ .

أمِن آل سلمى دِمنةً بالذِّنائب إلى المِيث من رَيْعانَ ذات المطارب

الذنائب: في أرض بني البَكَّاء على طريق البصرة إلى مكّة، والمطارب: الطرق الصغار.

يَلوح بـأطـراف الأجـدة رسمها بـذي سَلَم أطـلالها كالمـذاهب

ذو سَلَم: واد ينحدر على الذنائب، وسوق الذنائب: قرية دون زبيد من أرض اليمن وبه قبر كليب وائل، قال مهلهل يرثى أخاه كليباً:

أليلتنا بذي حُسُم أنيري، إذا أنت انقضيت لا تحوري وقال بشر بن أبي خازم:

أيّ المنازل بعد الحيّ تعترف، أم هل صباك وقد حكّمتَ مُطّرفُ كأنّها بعد عهد العاهدين بها بين الذّنوب وحزْمَيْ واهب صحفُ

باب الذال والواو وما يليهما

• ٥٢٤ - ذُوال: وادي ذوال: باليمن، أم بلاده القحمة بُليد شامي وزَبيد، بينهما يوم وفشال سنهما.

٢٤١٥ - ذَوْرَةُ: بفتح الذال، وسكون الواو: موضع؛ عن ابن دريد وصاحب التكملة، وأنشدا لمزرد:

فيدوم بأرمام ويدوم بذورة، كذاك النّوى حوساؤها وعَنودها

أي ما استقام منها وما جار؛ كذا ذكره العمراني، وقال نصر: ذورة، بتقديم الواو على الراء، ناحية من شمنصير، وهو جبل بناحية حرة بني سُليم؛ وقيل: واد يفرغ في نخل ويخرج من حرة النار مشرقاً تلقاء الحرة فينحدر على وادي نخل؛ وقال ابن الأعرابي: ذورة ثماد لبني بدر وبني مازن بن فزارة؛ وقال ابن السكيت: ذورة واد ينحدر من حرة النار على نخل فإذا خالط الوادي شدخاً سقط اسم ذورة وصار الاسم لشدخ؛ قال كثير:

كأن فاها لمن توسمها، أو هكذا موهناً ولم تنم، بيضاء من عُسْل ذورة ضرب شُجّت بما في الفلاة من عرم

٢٤٧٥ ـ ذُوفَةُ: بالضم، والفاء؛ قال نصر: موضع في شعر اللص. فإن يكُ بالذنائب طال ليلي، فقد أبكي من اللّيل القصير فلو نُبشَ المقابرُ عن كليب فتخبر باللّنائب أيّ زير بيوم الشعثمين أقر عيناً، وكيف لقاءُ من تحت القبور وإني قد تركت بواردات بجيراً في دم مثل العبير فلولا الرّيح أسمع مَن بحَجْرٍ صليل البيض تُقرع بالذكور.

وقال أبو زياد: الذنائب من الحمى حمى ضرية من غربي الحمى، والله أعلم.

٥٣٣٥ ـ ذَنَبَان: بفتح أوله وثانيه ثم باء موحدة،
 بلفظ تثنية الذنب إلا أنه أعرب إعراب ما لا
 ينصرف: ماء بالعيص، وقد ذكر العيص.

٢٣٦ ٥ - ذَنَبُ الحُلَيف: من مياه بني عُقيل.

٥٢٣٧ ـ ذَنَبُ سحل: يوم ذنب سحل: من أيّام العرب.

٥٢٣٨ ـ اللَّذَنَبَةُ: بالتحريك: ماءة بين إمَّرَةُ وأَضاخ لبني أسد، وعن نصر: كانت لغني ثمّ لتميم. وذنبة أيضاً: موضع بعينه من أعمال دمشق. وفي البلقاء ذنبة أيضاً.

٥٢٣٩ ـ الذَّنُوبُ: بفتح أوله، الدلو الملأى: وهي موضع بعينه (١)، قال عبيد:

أَقَـفَـرَ مِـن أَهـله مُـلحـوبُ فـالـقُـطّبيـاتُ فـالـذّنـوبُ

<sup>(</sup>١) الذنوب: موضع في ديار بني سعد بن ثعلبة من يني أسد. معجم ما استعجم / ٦٢٧ وانظر صحيح الأخبار ٢ / ٧٧

ذهيوط

٥٢٤٣ - اللَّوْيْبَان: تثنية ذؤيب: ماءان لبني الأضبط حذاء الجُنوم، وهو ماء يصدر في دارة بيضاء ينبت الصِّليان والنَّصيّ، والله أعلم.

٥٢٤٤ - النَّوْيب: ماءٌ بنجـد لبني دهمان بن نصر بن معاوية، قال عدي بن الرقاع:

ألمِمْ على طلَل عف متقادم بين اللؤيب وبين غيب الناعم بمجر غير الكناس تلقعت بمجر تسربها المتسراكم

#### باب الذال والهاء وما يليهما

٥٢٤٥ - الذُّهَابُ: بضم أُوَّله، وآخره باء موحدة (١)، وقرأتُ بخط ابن نباتة السعدي الشاعر في شعر لبيد: الذَّهاب، بكسر أُوّله، والضم أُكشر: وهو غائط من أرض بني الحارث بن كعب أُغار عليهم فيه عامر بن الطفيل وعلى أحلافهم من اليمن؛ قال لبيد:

حتى تهجّر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقّه المظلُوم إني امرؤ منعت أرومة عامر ضيمي وقد حنقت علي خصوم منها حُوي والذُهاب وقبله يسوم ببرقة رحرحان كريم موحدة، وآخره نون؛ قال ابن السكون، وباع جبل لجهينة أسفل من ذي المروة بينه وبين

معجم ما استعجم / ٦١٦

السُّقيا، قال: وذهبان أيضاً قرية بالساحل بين جُدّة وبين قُدَيد؛ قال كثير:

وأعرضَ من ذهبان مُعْرَوْدِفُ الذرى، تسربَّع منه بالنَّطاف الحواجسرُ وذهبان أيضاً: قرية من قرى الجَنَد باليمن.

٥٧٤٧ - ذَهَبَانُ: بالتحريك: موضع قريب من البحرين قريب من الراحة، والراحة: قرية بينها وبين حَرَض يوم، وهي من نواحي زبيد باليمن، وقد جاء في شعرهم مسكّناً؛ قال:

القائد الخيل من صنعاء مقربة،
يقطعن للطعن أغواراً وأنجادا
يخالها ناظروها حين ما جَزَعَتْ
ذهبان والغُرة السوداء أطوادا
٥٢٤٨ - الذَّهبَائِيَةُ: موضع قرب الرقة فيه مشهد
يزار وينذر له وعليه وقوف، وعنده عين نهر
البليخ الذي يجري في بساتين الرافقة.

٥٢٤٩ ـ الذَّهْلُولُ: بضم أَوَّله. وتكرير اللام: اسم جبل أسود؛ وأنشد الأصمعي:

إذا جبل النَّه الول زال كاتُنه من البعد زنجيّ عليه جُوَالِقُ والذهاول: موضع يقال له معدن الشجرتين ماؤه البَردان وهو ملح.

٥٢٥٠ ـ ذَهْوَطُ: بوزن قَسْوَر: موضع؛ عن ابن دريد.

٥٢٥١ - فِهْيَوْط: بوزن عِـذْيَوْط: موضع (١)؟
 قال النابغة:

<sup>(</sup>١) الذهاب: بكسر أوله، وذكره ابن دريد بضمّه وبالباء المعجمة بواحدة في آخره: موضع من أرض بلحرث وقال إبراهيم بن السريّ: اسم هذا الموضع الـذهاب بضم أوله.

<sup>(</sup>١) ذهيوط: حدده البكري في معجمه / ٦١٨ فقال: موضع بالعراق وانظر صحيح الأخبار ٢ / ٥٧.

فِدَاءُ ما تقل النّعل مني لمما أعلى النقابة للهمام ومنفزاه قبائل غائظات على النّهُ يُسوط في لَجِبِ لُهام

#### باب الذال والياء وما يليهما

٥٢٥٢ ـ ذِيادٌ: ماءٌ بدمخ لبني عمرو بن كلاب يلي مهب الشمال، وهو وَشَلْ، وروي أَنَّه من خيار مياه هذا الجبل.

٥٢٥٣ ـ ذَيَالٌ: آخره لام(١) في شعـر عَبيد بن الأبرص حيث قال:

تغيرت الديارُ بذي الدفينِ فأودية السوفينِ فأودية السوّى فرمال لين فضر خُرِّ فروة فلوى ذيال ليمنين للمن السندين

٥٢٥٤ ـ ذَيالة: أنشد أبو عبـد الله بن الأعرابي
 في نوادره:

ألا إن سَلْمى مُغزل بتبالة وردّ عليه أبو محمد الأسود وقال: إنّما هو بذيالة، وقال: ذيالة خلاة من خلاء الحرة بين نخل وخيبر لبني ثعلبة، وأعيار أيضاً خليات لهم، والخلاة أضخم من القُنّة؛ وأنشد باقي الشعر:

ألا إِن سَلْمَى مُغْرِلٌ بِلْيَسَالَة خَدُولُ تُراعي شادناً غير توأم متى تستشره من منام ينامه لترضعه تنعم إليه وتنغم

هي الأم ذات الود أو يستزيدها من الود والرئمانُ بالأنف والفم من الود والرئمانُ بالأنف والفم الاد كلاب، قال القتال:

فأوحش بعدنا منها حِبِرُ ولم توقد لها بالذّئب نارُ ٥٢٥٦ فيبُدُوان: بكسر أوّله، وسكون ثانيه ثم باء موحدة مفتوحة، ودال مهملة، وآخره نون: من قرى بخارى؛ منها أبو أحمد عبد الوهّاب بن عبد الواحد بن أحمد بن أبي نوش الذيبدواني، سمع أبا عمرو عثمان بن إبراهيم بن محمد الفضلي، ذكره أبو سعد في شيوخه.

٧٩٧ - الذّئبة: تأنيث الذئب: ماء لبني ربيعة بن عبد الله، وقال أبو زياد: هي ماء من مياه أبي بكر بن كلاب، وهي في رملة ينزلها بنو ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر.

٥٢٥٨ ـ اللَّذَبُين: بلفظ تثنية اللَّذب من السباع؛ قال النابغة الجعدي:

أنامت بذي الذئبين في الصيف جُؤذَرَا و٢٥٩ ـ ذَيْمون: بفتح أُوله، وآخره نون: قرية على فرسخين ونصف من بخارى؛ ينسب إليها أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن مرثد بن مقاتل بن حيان النبطي البخاري الذيموني الفقيه الشافعي، كان فاضلاً، سمع أبا عمرو محمد بن صابر وجماعة، سمع منه أبو محمد النخشي وغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ذيال: رملة تلقاء ذروة.

معجم ما استعجم / ٦١٨



## باب الراء والألف وما يليهما

٥٢٦٠ ـ رابخ : بعد الألف باء موحدة مكسورة ، وآخره خاء معجمة : موضع بنجد في حسبان ابن دريد ؛ ويقال : مشى حتى تربّخ أي استرخى .

٥٢٦١ ـ رابع : بعد الألف باء موحّدة، وآخره غين معجمة: واد يقطعه الحاج بين البَـرْواء والجُحْفة دون عَرْور؛ قال كثير:

أقول وقد جاوزن من صَدْر رابغ مهامِه غُبْراً يفرع الأكم آلها: اللحي أم صيران دوم تناوحت بتبريم قصراً واستحثث شمالها أرى حين زالت عير سلمى برابغ وهاج القلوب الساكنات زوالها كأن دموع العين لما تخللت مخارم بيضاً، من تَمني، جمالها

تمنّي: موضع؛ وقال ابن السكيت: رابغ بين المجحفة وودًان، وقال في موضع آخر: رابغ واد من دون الجحفة يقطعه طريق الحاجّ من دون

عَزُور، وقال الحازميّ: بطن رابغ واد من الجحفة له ذكر في المغازي وفي أيام العرب(١)، وقال الواقدي: هو على عشرة أميال من الجحفة ، قال كثر:

ونحن منعنا يهوم مرّ ورابع من النهاس أن يُغْوَى وأن يتكنّفَا يقال: أرْبَغَ فلان إبلِهُ إذا تركها ترد أيّ وقت شاءت من غير أن تجعل لها ظمأ معلوماً، وهي إبل مربغة أي هاملة؛ والرابغ: الذي يقيم على أمر ممكن له، والرابغ: العيش الناعم.

مكسورة، وغين معجمة: من منازل حاج ملصورة، وغين معجمة: من منازل حاج البصرة، وهو مُتَعشَّى بين إمّرة وطخفة، وقيل: رابغة ماء لبني الحُليَّف من بَجيلة جيران بني سلول، ورابغة أيضاً: جبل لغني. وقد ذكرت (١) رابغ: وبصدر رابغ لقي عبدة بن الحارث عبر قريش،

حين بعثه رسول الله ﷺ، وفيهم أبو سفيان بن حرب. معجم ما استعجم / ٦٢٥

معجم ما استعجم / ٦٢٥ وانظر تقويم البلدان / ٨٠ لغته في الذي قبله، وروي رايغة، بالياء تحتها نقطتان وغين معجمة.

٣٦٣ ـ رابّة : بعد الله باء موحدة مخفّفة : بلدة فى وسط جزيرة صقلية .

٥٣٦٤ ـ راتع : بعد الألف تاء مثناة من فوق مكسورة، وجيم: أُطم من آطام اليهود بالمدينة وتسمى الناحية به، له ذكر في كتب المغازي والأحاديث (١) ؛ قال قيس بن الخطيم:

ألا إِنَّ بين الشَّرْعبي وراتج ضراباً كتجذيم السِّيال المصعَّب

قال ابن حبيب: الشرعبي وراتج ومزاحم آطام بالمدينة وهو لبني زَعْوَرا بن جُشَم بن الحارث بن الخَزْرَج بن عمرو وهو النبيت بن مالك بن الأوس. والمراتج: الطرق الضيقة، وأرتَجْت الباب أي أُغلقته، والرتاج: الباب المغلق.

٥٢٦٥ ـ راجِلٌ: بلفظ واحمد الرَّجَالة: واد بنجد، وقيل: حَرَّة راجل بين السنرَّ ومشارف حَوْران. وراجل: واد ينحمد من حرَّة راجل حتى يدفع في السرِّ.

٥٢٦٦ - الرَّاحَةُ: موضع في أواثل أرض اليمن أظنّها قرية. وراحة فَرْوَع: موضع في بلاد خُزاعة لبني المصطلق منهم كان فيه وقعة لهم مع هُذَيْل؛ فقال الجَمُوح، رجل من بني سُلَيْم: رأيتُ الألى يُلْحَوْنَ في جنب مالك قعوداً لدينا يومَ راحة فَرْوَع

(۱) وعد ابن اسحق من استشهدوا بغزوة أحد، قبال: ومن أهل راتج: اياس بن أوس بن عتيك بن عصرو بن عبد الأعلم، وعبيد بن النبهان، وحبيب بن يزيد بن تيم. سيرة ابن هشام ٣ / ١٣٠

تَخوتُ قلوبُ القوم من كل جانب كما خاتَ طيرُ الماء وردَ مُلَمَّع فإنْ ترعموا أنّي جَبِئْتُ فإنّكم صدقتم، فهالا جئتُم يسومَ ندّعي عجبتُ لمن يَلْحاك في جنب مالك وأصحابه حين المنيّة تلمَعُ

٥٢٦٧ - راح: قاع في طريق اليمامة إلى البصرة بين بُنبانَ والجُرْباء، والجرباء: ماءة لبني سعد بن زيد مناة بن تميم.

٥٢٦٨ - راخٌ: حصن باليمن من عمل الجَند.

٥٢٦٩ - رادس: قال أبو عبيد البكري: البحر الذي على ساحله تونس بإفريقية يقال له رادس، وبذلك سمي ميناؤها ميناء رادس، وخبرني رجل من أهل تونس أن رادس اسم موضع كالقرية يتعبّد فيه قوم.

و ٢٧٠ - رَارانُ: بتكرير الراء المهملة، وآخره نون: قرية من قرى أصبهان؛ ينسب إليها جماعة من الرواة، منهم: أبو الحسين وقيل أبو الخير أحمد بن محمد بن عبد الله الراراني، حدث عن عبد الله بن جعفر وأبي القاسم الطبراني، روى عنه سعيد بن محمد بن عبدان؛ ومن المتأخرين أبو الرجاء بدر بن ثابت بن روح بن محمد بن عبد الواحد الصوفي الراراني من بيت الحديث، سمع الحديث ورواه، ذكره أبو سعد في شيوخه وقال: مات منة ٥٣٢، وميلاده في نيف وستين وأربعمائة.

۵۲۷۱ - رَاذَانُ: بعد الألف ذال معجمة، وآخره نون، راذان الأسفل وراذان الأعلى: كورتان بسواد بغداد تشتمل على قرى كثيرة؛

راسب

وقد نسب إليها قوم من المتأخرين؛ وقال عبيد الله بن الحرّ:

أقسولُ لأصحابي بالكناف جمازِر وراذانها: همل تامُلون رجوعا؟ وقال مرَّة بن عبدِ الله النهدي في راذان المدينة فيما أحسب:

أيا بيت ليلى إنّ ليلى مريضة براذان لا خال لديها ولا عَمَمْ ويا بيت ليلى لو شهدتك أعولت عليك رجال من فصيح ومن عجمْ ويا بيت ليلى لا پششت ولا تسزل بلادك يسقيها من الواكف الديم

وراذان أيضاً: قرية بنواحي المدينة جاءت في حديث عبد الله بن مسعود (۱) وينسب إلى راذان العراق جماعة، منهم: أبو عبد الله محمد بن الحسن الراذاني الزاهد، مات سنة ١٨٤؛ وإلى راذان المدينة ينسب: أبو سعيد الوليد بن كثير بن سنان المدني الراذاني، سكن الكوفة وهو مَدني الأصل، روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، روى عنه زكرياء بن عدي.

٥ - راذكانُ: قرية من قرى طوس، وقيل:
 بليدة، بعد الألف ذال معجمة، وآخره نون؛
 خرج منها جماعة وافرة من أهل العلم، ويقال:
 إن الوزير نظام الملك كان منها؛ ينسب إليها أبو

عمد عبد الله بن هاشم الطوسي الراذكاني، سكن نيسابور، روى عن يحيى بن سعيد القطان ووكيع وغيرهما، روى عنه عبد الله بن محمد بن شيرَويْه وكان ثقة؛ والحسن بن أحمد بن محمد الراذكاني أبو الأزهر الطوسي من أهل الطابران قصبة طوس، كان فقيها فاضلاً عفيفاً منقطعاً، سمع أبا الفضل محمد بن أحمد بن الحسن العارف وأبا علي سعد في داره بالطابران، قال: وصلتُ إليه بعد جهد جهيد، وكانت ولادته قبل سنة نيف وثلاثين وخسيائة.

ورية من قرى أصبهان بحومة التجار؛ ينسب قرية من قرى أصبهان بحومة التجار؛ ينسب إليها أبو عمرو خالد بن محمد الرازاني، حدث عن الحسن بن عَرفة وغيره، روى عنه أيو الشيخ الحافظ. ورازان أيضاً: محلة ببَرُوجِسرد؛ ينسب إليها أبو النجم زيد بن صالح بن عبد الله الرازاني من أهل الفقه، سمع أبا نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ وغيره، ذكره أبو سعد في شيوخه وقال: مات غرة المحرم سنة ٤٧٥.

٢٧٤ - رأسُ الإنسان: قال الأصمعي: الجبل
 الذي بين أجياد الصغير وبين أبي قبيس.

٥٢٧٥ ـ رأس الحمار: مدينة بحضرموت قريبة منها، والله الموفق للصواب.

٢٧٦ - رَاسِبُ: أرض في شعر القُطامي(١)،

معجم ما استعجم / ٦٢٦

معجم ما استعجم / ٢٢٦

<sup>(</sup>۱) راسب: موضع قريب من العذيب بالكوفة، قال القطاميّ: سأخبرك الأنباء عن أم منزل تصيفتها بين العنديب فراسب انظر تقويم البلدان / ٥٠٣،

راسب \_\_\_\_\_\_ راسب

ومعناه رسَبَ الشيء في الماء إذا سَفَلَ فيه، فهو راسب؛ وقال عرّام: بين مكّـة والطائف قـرية يقال لها راسب لخثعم.

٥٢٧٧ - رَأْسُ صَليع: بفتح الصاد، وكسر اللام، وآخره عين مهملة: لعلّه موضع كان فيه يوم من أيّام العرب، والله أعلم.

۵۲۷۸ - رأسُ عَيْنِ: ويقال رأس العين، والعامة تقوله هكذا، ووجدتهم قاطبة يمنعون من القول به، وقد جاء في شعر لهم قديم قاله بعض العرب في يوم كان برأس العين بين تميم وبكر بن وائل، قتل فيه فارسُ بكر بن وائل معاوية بن فراس، قتله أبو كابة جَزْء بن سعد، فقال شاعرهم:

هُمُ قَتلوا عميلة بني فراس برأس العين في الحِجج الخوالي روى ذلك أبو أحمد؛ وقال الأسود بن يَعْفُر: فإن يكُ يومي قد دُنا وإخالُه لحوارده يسوماً إلى ظل منهل فقبلي مات الخالدان كلاهما عميــدُ بني جَحْــوَان وابن المضلَّل وعمرو بن مسعود وقيس بن خالـد وفارس رأس العين سَلْمي بن جندل وأسبابه أهلكن عادأ وأنزلت عزينزاً يغنّى فنوق غُنرفة مَوْكــل وهي مدينة كبيرة مشهورة من مُدُن الجزيرة بين حَرَّان ونصيبين ودُنيسر، وبينها وبين نصيبين خمسة عشر فرسخاً وقريب من ذلك بينها وبين حَرَّان، وهي إلى دنيسرِ أقرب، بينهما نحـو عشرة فراسخ، وفي رأس عين عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلّها في موضع فتصير نهر

الخابور، وأشهر هذه العيون أربع: عين الآس وعين الصرار وعين الرياحية وعين الهاشمية، وفيها عين يقال لها خُسفة سلامة، فيها سمك كبار ينظره الناظر كأن بينه وبينه شبراً ويكون بينه وبينه مقدار عشر قامات، وعين الصرار: هي التي نثر فيها المتوكل عشرة آلاف درهم ونزل أهل المدينة فأخذوها لصفاء الماء ولم يفقد منها شيء، فإنَّه يبين مع عمقها ما في قعرها للناظر من فوقها، وعمقها نحو عشرة أذرع، وربَّما أخذ منها الشيء اللطيف لصفائها؛ كذا قال أحمد بن الطيب لكنّى اجتزت أنا برأس عين ولم أر هذه الصفة، وتجتمع هذه العيون فتسقى بساتين المدينة وتدير رحيها ثمّ تصبّ في الخابور، وقال أحمد بن الطيب أيضاً: وفيها عين ممّا يلي حرَّان تسمَّى الزاهرية، كان المتوكل نزلها وبُّني بها بناء، وكانت الزواريق الصغار تدخـل إلى عين الزاهرية وإلى عين الهاشمية، وكان الناس يركبون فيها إلى بساتينهم وإلى قرقيسياء إن شاؤوا؛ قلت أنا: أمَّا الآن فليس هناك سفينة ولا يعرفها أهل رأس عين ولا أدري ما سبب ذلك، فإن الماء كثير وهو يحمل سفينة صغيرة كما ذكروا، ولعل الهمم قصرت فعدم ذلك، قال: وبالقرب من عين الزاهرية عين كبريت يظهر ماؤها أخضر ليس له رائحة فيجرى في نهر صغير وتدور به ناعورة يجتمع مع عين الزاهرية في موضع واحد فيصبان جميعاً من موضع واحد في نهر الخابور؛ والمشهور في النسبة إليها الرَّسْعني، وقد نسب إليها الراسي، فممن اشتهر بذلك أبو الفضل جعفر بن محمد بن الفضل الراسي، يروي عن أبي نُعَيْم، روى عنه أبو يَعلى الموصلي وغيره، وهو مستقيم راغسرسنأ

الحديث، وقال أبو القاسم الحافظ: جعفر بن محمد بن الفضل أبو الفضل الرّسعني، سمع بدمشق أبا الجماهير محمد بن عثمان التّنوخي وسليم بن عبد الرحمن الحمصى ومحمد بن حميد وعلى بن عياش وأبا المغيرة الحمصيّين وإسحاق بن إبراهيم الحنيني ومحمد بن كثير المصيصي وسعيد بن أبي مريم المصري ومحمد بن سليمان بن أبي داود الحراني وعبد الله بن يوسف التنيسي وجماعة سواهم، روی عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبــو بكر الباغندي وزكرياء بن يحيى السجزي وأبو جعفر أحمد بن إسحاق البهلول وأبو الطيب محمد بن أحمد بن حمدان بن عيسى الورّاق الرسعني ومحمد بن العباس بن أيسوب الأصبهاني الحافظ وغيسرهم، قال على بن الحسن بن عَلَّان الحرَّاني الحافظ: هو ثقبة، وقال البشاري: لَبَّسَ القولَ.

٥٢٧٩ ـ رَأْسُ ضَان: بالضاد المعجمة: جبل في بلاد دُوسُ له ذكر في حديث أبي هريرة.

٥٢٨٠ ـ رَأْسُ القنطرة: قد ذكر في القنطرة لأن
 النسبة إليه قنطريّ .

٥٢٨١ ـ رَأْس الكلب: جبل باليمامة، ويقال: إنّما هي قارات تسمى رأس الكلب وقلعة بقومس أيضاً تسمّى رأس الكلب على يسار القاصد إلى نيسابور.

٥٢٨٢ - رأس كيفا: من ديار مضر بالجزيرة قرب حرَّان، كان عِبْرته على السلطان ثلاثمائة ألف وخمسين ألف درهم، فتحها عياض بن غنم على مثل صلح الرّها بعد أن غلب على أرضها في أيّام عمر بن الخطّاب، رضي الله

عنه، وكان هشام بن عبد الملك قد أقطع أبنته عائشة قطيعة برأس كيفا تعرف بها قُبضت أيّام بني العبّاس.

٥٢٨٣ ـ رَأْس وريسان: حصن في جبل وصاب من أعمال زبيد باليمن.

٥٢٨٤ ـ رَاسِك: مدينة من أشهر مُـدُن مُكْران
 ولها رستاق يقال له الخروج، وهي جُرُومٌ حارة.
 ٥٢٨٥ ـ رَاسَةُ: من قرى اليمن.

و ۲۸۲ - رَاشْت: بالشين المعجمة، وآخره تاء: بلد بأقصى خراسان، وهو آخر حدود خراسان، بينه وبين ترمذ ثمانون فرسخاً، وهي بين جبلين، وكان منها مدخل الترك إلى بلاد الإسكلام للغارة عليهم فعمل الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك هناك باباً محكماً.

المثناة من فوقها، وياء آخر الحروف ساكنة، ونون، وآخره نون: من قرى أصبهان؛ ينسب اليها أبو بكر أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن إسحاق بن حمّاد، سمع أبا القاسم الحسن بن موسى الطبري بتستر وله أمالي؛ ومنها أيضاً أبو طاهر إسحاق بن أبي بكر أحمد بن محمد بن جعفر الراشتيناني ولعله ولد الذي قبله، والله أعلم، روى عنه الحافظ أبو موسى الأصبهاني.

۲۸۸ - الراشدية: قرية من قرى بغداد.

٥٢٨٩ ـ راطية: موضع، إن كان مأحوداً من الأرطى فهو نبتُ وإلاً فهو مرتجل.

• ٢٩ - راعب: تنسب إليها الحمام الراعبيّة.

٥٢٩١ ـ راغسرسنة: بعد الألف غين معجمة،

راغسرسنة \_\_\_\_\_\_

رالسین مهملة مکررة، وراء، ونون: من قری نسف.

٥٢٩٢ - رَاغَن: بعد الألف غين معنجمة مفتوحة، وآخره نون: من قرى صُغد سمرقند من الدبوسية، والله أعلم.

٥٢٩٣ ـ الرّافِدان: تثنية الراصد، وهو العطيّة والحباء: دجلة والفرات، وقيل البصرة والكوفة.

٥٢٩٤ ـ رَافُ: بعد الألف فاء: اسم رملة؛ قال بعضهم:

وتنظور من عيني لياح تصيفت مخارم من أجواز أعفر أو رافا أي تنظر فأشبع الضم فتولد منه واو؛ والرّأفُ والرّأفة في لغتهم الرحمة.

٥٢٩٥ ـ الرَّافقَةُ: الفاء قبل القياف؛ قال أحمد بن الطيب: الرافقة بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات وبينهما مقدار ثلاثمائة ذراع، قال: وعلى الرافقة سوران بينهما ربضً بينها وبين الرقّة وبه أسواقها، وقد خرب بعض أسوار الرقة؛ قلت: هكذا كانت أُوّلًا فأما الأن فإن الرقة خربت وغلب اسمها على الرافقة وصار اسم المدينة الرقة، وهي من أعمال الجزيرة مدينة كبيرة كثيرة الخير، قال أحمد بن يحيى: لم يكن للرافقة أثر قديم إنّما بناها المنصور في سنة ١٥٥ على بناء مدينة بغداد، ورتب بها جنداً من أهل خراسان، وجرى ذلك على يد المهدي وهو ولي عهده. ثمّ إن الرشيد بَني قصورها، وكان فيما بين الرقة والرافقة فضاء وأرض مزارع، فلمّا قام على بن

سليمان بن علي والياً على الجزيرة نقل أسواق الرقة إلى تلك الأرض، وكان سوق الرقة الأعظم فيما مضى يعرف بسوق هشام العتيق، فلمّا قدم الرشيد الرقة استزاد في تلك الأسواق، وكان يأتيها ويقيم بها فعمرت مدة طويلة. والرافقة: من قرى البحرين؛ عن نصر؛ وقد خرج منها جماعة من أهل العلم ولهم تاريخ، منهم: محمد بن خالد بن بجيلة الرافقي كان ينزلها، ويقال: إن محمد بن إسماعيل البخاري روى عن الرافقي هذا في الصحيح(۱). روى عنه عبد الله بن موسى.

**۲۹۳ ـ راکسة**: من میاه عمرو بن کلاب؛ عن أبي زياد.

۲۹۷ - رَاكِسٌ: واد<sup>(۲)</sup>؛ وقال العبّاس بن مِرْداس السلمي:

لأسماء رسم أصبح اليوم دارسا، وأوحش إلا رَحْرَحان فراكِسا وقال داود بن عوف أخو بني عامر بن ربيعة: وإنّا ذممنا الأعلم بن خُرويلد وحلم عقال إذ فقدنا أبا حَرْبِ

وانظر صحيح الأخبار ١ / ١٢٤

<sup>(</sup>۱) وعد الحافظ ابن حجر في التهذيب، أن البخاري روى حديثاً عن محمد بن موسى فقبل إنه الرافقي هذا، وقبل إنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي وهو الأشبه، قال الحافظ: قلت: ذكر ابن عدي محمد بنن خالد بن جبلة في شيوخ البخاري، وتبعه صاحب الزهرة فقال: روى عنه البخاري حديثين. انظر تهذيب التهذيب ٩ / ٩٠، ١٠ لنظر تهذيب التهذيب ٩ / ١٠٧٠ لنكاري رايخ إربل / ١٠٧٠ بن تعلية من بني أسد.

راکس \_

العَكِّيُّ:

إذا ما حللتم بالوحيد وراكس فذلك نصرً طائش عن بني وهبِ ٥٢٩٨ ـراكةً: موضع أغارت فيه خثعم ومُسْلية على بني عكّ فهزمتهم عكّ، فقال حَوْذَانُ

صَبَرْنا يوم راكة حين شالَتْ علينا خثعم ركناً صليبا لقيناهم بكل أفل عضب تخالُ شِهابَهُ فَبَساً ثقيبا

٥٢٩٩ ـ رَالانُ: اسم جبل؛ وأنشدوا فيه: أو ما أقام مكانه رالان

قال أبو الفتح: من همز رألان فهو فعلان من لفظ الرّأل، ومن لم يهمز رالان فهو فعلان من أمرين: أحدهما أن يكون تخفيف رألان كقولك في تخفيف رأس راس، والآخر أن يكون فعلان من روّلت الخبز في السمن ونحوه إذا أشبعته منه، وكان قياسه روّلان كالجولان غير أنّه أعل على ما جاء من نحو داران وماهان.

٥٣٠٠ - رَام أَرْدَشير: قال حمزة: هي مدينة
 تَوَج التي بين أصبهان وخوزستان في الجبال.
 ٥٣٠١ - رَاماشَاه: من قرى مرو الشاهجان.

٠٣٠٢ ـ رَامَــان: آخره نــون: ناحيــة من بلاد

الفرس بالأهواز .

٥٣٠٣ ـ رَامَتَيْن: هو تثنية رامة يثنّى كما قيـل عمايتين وهو واحد. وهو رامة بعينه، وقد ذكرناه بعد؛ قال جرير:

يجعلن مدفع عاقلين أيامناً، وجعلن أمعنز زامتين شمالا

وعاقلين أيضاً أراد به عاقلاً، وفي هذا الموضع جاء:

تسالني برامتين سَلْجَما ٥٣٠٤ - رَامَجِرْد: بعد الميم جيم مكسورة، وآخره دال مهملة: قرية من قرى فارس قتل بها عبد الله بن معمر، وكان قدمها غازياً مع عبد الله بن عامر بن كُريْز فدُفن في بستان من بساتينها.

۳۰۰ ـ رامع : من منازل إياد بالعراق؛ قال أبو
 دؤاد الإيادى :

أقفر الدير فالأجارع، من قو مِي، فَرُوقٌ فرامحٌ فخفيه كلّها نحو الحيرة من أرض العراق.

٥٣٠٦ ـ رامَوان: بفتح الميم ثمّ راء مهملة، وآخره نون: قرية على فرسخ من نسا من خراسان.

٣٠٧ - رَأْمٌ: مهموز ويخفف، والرأم في الأصل البو أو ولد ظَارَتْ عليه غير أمّه؛ قال بعضهم:

كأُم هات السرأم أو مطافلا وهو جبل باليمامة تقطع منه الأرحاء؛ قال الشاعر:

كأن حفيف الخصيتين على استِها حفيفُ رحًى راميّة ضاع بـوقُهـا وهذا الجبل معترض مطلع اليمـامة يحـول بينها وبين يبرين والبحرين والدهناء.

٥٣٠٨ ـ رامس: بالسين المهملة: موضع في ديار محارب؛ ورامس، فاعل من الرمس: وهو التراب تحمله الريح فترمس به الأثار أي

المقري، وكان فقيهاً أديباً فاضلًا فهماً متورّعـاً صائماً، وكـان خادم الفقـراء برامشين صـدوقاً اسمه أميري.

٥٣١٧ ـ رَامَن: بليدة بينها وبين همذان سبعة فراسخ وبينها وبين بُرُوجرد أحد عشر فرسخاً.

محسورة، بلفظ نسبة اللفظ إلى نفسك من رام محسورة، بلفظ نسبة اللفظ إلى نفسك من رام يروم: قرية على فرسخين من بخارى عند خنبون، وقد خربت الآن؛ وقد نسب إليها قوم من العلماء، منهم: أبو أحمد بن حكيم بن لقمان الرامني، روى عن أبي عبد الله بن حفص البخاري وغيره، روى عنه أبو الحسن على بن الحسن بن عبد الرحيم القاضي.

٥٣١٤ ـ رامُـوسَـة: من ضيـاع حـلب على فرسخين تلقاء قنسرين(١).

و٣١٥ ـ رامَهُرْمُز: ومعنى رام بالفارسيّة المراد والمقصود، وهُرْمُز أحد الأكاسرة، فكأنّ هذه اللفظة مركبة معناها: مقصود هُرْمُز أو مراد هرمز؛ وقال حمزة: رامهرمز اسم مختصر من رامهرمز أردشير، وهي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان، والعامّة يسمونها رامز كسلاً منهم عن تتمة اللفظة بكمالها واختصاراً، ورامهرمز من بين مُدُن خوزستان تجمع النخل والجوز والأترنج، وليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن خوزستان (٢)؛ وقد ذكرها الشعراء فقال وَرْد بن الورد الجعدى:

تعفوها. حدث عبد الملك بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه عمرو بن حزم قال: كتب رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم: هذا كتاب من محمد رسول الله لعظيم بن الحارث المحاربي أن له الجمعة من رامس لا يحاقه أحد، وكتب الأرْقَمُ.

٥٣٠٩ - رَامُش: بضم الميم، وآخره شين: قرية من أعمال بخارى؛ ينسب إليها أبو إسحاق إبراهيم الرامُشي، يروي عن أبي عمرو محمد بن محمد بن صابر البخاري وغيره، روى عنه أبو محمد النخشبي.

ويقال إن المدينة القديمة بسجستان في أيّام العجم الأول كانت فيما بين كرمان إلى ثلاث مراحل من زَرْنْج وأبنيتها وبعض بيوتها قائمة إلى هذه الغاية، واسم هذه المدينة رام شهرستان، ويقال إن نهر سجستان كان يجري عليها فانقطع ويقال أن شكر من هِنْدَمنْد فانخفض الماء عنها ومال فتعطّلت فتحول الناس عنها وبنوا زَرَنْج، فهي اليوم مدينة سجستان.

ورا مرامشين: أظنها من قرى همذان؛ قال شيرويه: مطفر بن الحسن بن الحسن بن الحسور الرامشيني الشافعي، روى عن أبي محمد الحسن بن أحمد بن محمد الأبهري الصفّار، سمع منه المعداني، وكان صدوقًا؛ وأميري بن محمد بن منصور بن أبي أحمد بن وأميري بن محمد بن منصور بن أبي أحمد بن جيك بن بُكيْر بن أخرم بن قيصر بن يزيد بن عبد الله بن مسرور أبو المعالي الرامشيني، قال شيرويه: قدم علينا مراراً، روى عن أبي منصور المعقومي وأبي الفضائل عبد السلام الأبهري وأبي عمد الحسن بن محمد بن كاكا الأبهري

<sup>(</sup>١) الراموسة: ضيعة على ميلين من حلب، إليها كان يبرز سيف الدولة محلته إذا أراد الغزو.

معجم ما استعجم / 7۲۹

<sup>(</sup>٢) وردت في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول:أنا من رام هرمز.

. رأمثين

أمغترباً أصبحتُ في رَامَهُـرْمُـزِ؟
الا كل كعبيّ هناك غيريبُ
إذا راحَ ركبٌ مُصعدون فقَلُه مع المصعدين الوائحين جنيبُ
وإن القليب الفيرد من أيمن الحمي
إليّ، وإن لم آته، ليحبيبُ
ولا خير في الدنيا إذا لم تزر بها
حبيباً ولم يَـطُربْ إليك حبيبُ
وقال كعب الأشقري يذكر وفاة بشر بن

حتى إذا خلّفوا الأهواز واجتمعوا برامهرمز من وافى به الخبرُ نَعِيُّ بشر فحال القوم وانصدعوا إلاَّ بقايا إذا ما ذُكّروا ذكروا ٥٣١٦ رامَةُ: قد ذكرت لغتها في رام: وهي منزل بينه وبين الرّمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكّة ومنه إلى إمّرة، وهي آخر بلاد بني تميم،

جاء المثل: تسالني برامتين سَلْجَما وقيل: رامة هضبة، وقيل: جبل لبني دارم؛ قال جرير:

وبين رامة وبين البصرة اثنتا عشرة مرحلة؛ وفيها

حَيِّ الغَدَاةَ برَامة الأطلالا رَسْماً تَحَمَّلَ أَهلُهُ فأحالا إِنَّ السَّوارِيَ والغوادِيَ غادرَتْ للريح مخترفاً به ومَجالا

أخرجه البخاري كتاب مناقب الأنصار باب إسلام سلمان الفارسي ح ٣٩٤٧.

وقال الحافظ ابن حجر: وهي مدينة معروفة بأرض فارس بقرب عراق الغرب.

وانظر تقويم البلدان / ٣١٨

لم ألق مثلك بعد عهدك منزلاً،
فشقيت من سَبَل السّماكِ سجالا
أصبحْتَ بَعد جميع أهلك دِمنَة
قَفْراً وكنت مَربّة مِحْللا
ورامة أيضاً: من قرى البيت المقدس، بها
مقام إبراهيم الخليل، عليه السلام؛ وقال
بشر بن أبي خازم:

وشَطَّتْ بها عنك النَّوى وشُعوبُها وغَيِّرَهَا ما غَيْرَ النَّساسَ قبلها، فبانَتْ وحاجات النَّفوس نصيبُها وقال الحرْمازي: سألتِ امرأةٌ من أهل البادية زوجها فقالت: أطعمني سَلْجَماً. فقال: من أين سلجم هناك؟ وأنشأ يقول:

عَفَتْ من سُلَيْمي رامةً فكثيبُها،

تسألني برامَتين سَلْجما يا هند لو سألت شيئاً أمما جاء به الكريُّ أو تَيَمَّما()

فنَمى هذا الكلام إلى محمد بن سليمان فأمر بالرامتين فزرعتا عن آخرهما سَلْجماً.

071۷ - رامیش: بکسر المیم، وسکون الیاء، وثاء مثلثة، وآخره نون: قریة ببخاری؛ ینسب الیها روح بن المستنیر أبو إبراهیم الرامیشی البخاری، روی عن المختار بن سابق وغیره، روی عنه محمد بن هاشم بن نعیم، وذکرها العمرانی بالزای.

<sup>(</sup>١) رامة: قال الأصمعي: قيل لرجل من أهل رامة: إن قاعكم هذا طيب، فلو زرعتموه. قال: قد زرعناه قال: وما ،زرعتموه؟ قال سلجماً. قال: ما جرأكم على ذلك؟ قال: معاندة لقول الشاعر وذكر هذه الأبيات.

معجم ما استعجم / ۲۲۹ وانظر صحيح الأخبار ۱ / ۱۵۰

٥٣١٨ ـ رامي: بلفظ واحد الرماة: جزيرة في بحر شَلاهِط في أقصى بلاد الهند عظيمة، يقولون إنها ثمانمائة فرسخ وبها عدّة ملوك لا يسدين بعضهم لبعض(١). ولعلّها الجزيرة المعروفة بسَيلان، فإن سيلان خُبّرت بمثل هذه الصفة.

٥٣١٩ - الرَّانُ: مدينة بين مراغة وزَنجان، قيل: فيها معدن ذهب ومعدن الأسرب، قال مِسعَر: واستعملت منه مُرْداسَنْجاً فحصل لي من كل مَناً دانق ونصف فضّة، ووجدت فيه اليّبرُوح كثيراً عظيم الخلقة يكون الواحد منه عشرة أذرع وأكثر من ذلك، وفي هذه المدينة نهر من شرب منه أمن الحصاة أبداً، وبها حشيشة تُضحك من تكون معه حتى يخرج به الضحك إلى الرّعونة وإن سقطت منه أو شيء منها اعتراه حزنٌ لذلك وبكاء، وبها حجارة بيض غير شفافة تقيم الرصاص، ويقع بها من السحاب دُوَيَّةٌ تنفع من داء الثعلب باللَّطوخ، هكذا ذكره مِسعَر بن مهلهل، والذي عندي أن الرَّان وأرَّان واحد، وهي ولاية واسعة من نواحي أرمينية؛ قال عمر بن محمد الحنفي يمدح محمد بن عبد الواحد اليمامي:

حتى أَتَى بجبال الــرّانِ مُنــنجـعــاً من وابـل غيْثُ جَــوْد يَنْعَشُ البشــرا

(۱) رامي: قاله صاحب الروض المعطار / ٢٦٤ ثم أضاف: وفيها الكركدن وهو دابة تكون دون الجمل وفوق الجاموس وفي عنقها عوج كعوج عنق الجمل، ولكن اعوحاجه خلاف اعوجاج عنق الجمل، ورأسها مما يلي يديها، ولها قرن في وسط جبهتها طويل، في غلظه قبضتان.

الروض المعطار / ٢٦٤

وأحكم السرّانَ حتى نـام صــاحبُهـا أمنــاً وشــرّد عنهــا من بَغَى أشــرا وقال أيضاً:

يا ويح نفس سَرت طوارقُها بالهَم فالسهم لا يُسفارقُها وويح نجديّة مُنعَمة أضحى مُقيماً بالرّانِ وامقُها فكم أتى الآن دون مطلبها من عُرض قد بَلتْ مهارقُها ومن جبال بالرّان قد قُرنت ومن جبال بالرّان قد قُرنت فليت عيني ترى، إذا نظرت، فليت عيني ترى، إذا نظرت،

والرَّانُ: حصن ببلاد الروم في الثغر قـرب مَلَطية، وبالقرب منه حصن كَرْكُر، ذكره المتنبي في مدح سيف الدولة حيث قال:

وبتن بحصن الرّان رَزحي من الرجى ، وكـلُّ عـزيــزٍ لـلأمــير ذلــيــلُ وقال أيضاً:

فكسأنَّ أَرجُلَها بتُرْبة مَنبج يطرحنَ أيديها بحصن الرّانِ ٥٣٢٠ ـ رانني: اسم موضع.

ماكنة، ونون أخرى، وهو ممدود؛ قال ابن اسحاق في السيرة: لما قدم النبيّ، صلّى الله عليه وسلم، المدينة أقام بقباء أربعة أيّام وأسس مسجده على التقوى وخرج منها يوم الجمعة فأدركت رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، الجمعة في بني سالم بن عوف وصلاها في المسجد الذي في بطن الوادى وادى وادى وانوناء،

فكانت أوّل جمعة صلّاها بالمدينة، وهذا لم أجده في غير كتاب ابن إسحاق الـذي لحّصه ابن هشام، وكـلٌ يقـول صلّى بهم في بـطن الوادي في بني سالم؛ ورانوناء بورن عاشوراء وخابوراء.

٥٣٢٧ - راور: بتكرير الراء، وفتح الواو: مدينة كبيرة بالسند من فتوح محمد بن القاسم الثقفي.

٥٣٢٣ ـ راوَسان: بسين مهملة، وآخره نون: من قرى نيسابور.

٥٣٢٤ - رُؤوس الشياطين: قال ابن قُتيبة في المشكل: هو جبل بالحجاز متشعّب شنعُ الخلقة.

٥٣٢٥ - راونَـج: ويقال ريـونج، وقـد ذكرتهناك.

٥٣٢٦ ـ الرّاوَنْدَان: قلعة حصينة وكورة طيبة معشبة مشجرة من نواحى حلب.

وسرون الموسلة : بفتح الواو، ونون ساكنة ، وآخره دال مهملة : بليدة قرب قاشان وأصبهان ، قال حميزة : وأصلها راهاوند ، ومعناه الخير المضاعف ، قال بعضهم " وراوند مدينة بالموصل قديمة بناها راوند الأكبر بن بيوراسف الضحاك ، وذكر أن رجلين من بني أسد خرجا إلى أصبهان فآخيا دهقاناً بها في موضع يقال له راوند ونادماه فمات أحدهما وبقي الأسدي الآخر والدهقان ، فكانا ينادمان قبره ويشربان كأسين ويصبّان على قبره كأساً ، ثمّ مات الدهقان فكان الأسدي الغابر ينادم قبريهما ويشرنم بهذا الشعر ، وقال بعضهم : إن هذا الشعر لقسّ بن ساعدة الإيادي في خليلين كانا الشعر القسّ بن ساعدة الإيادي في خليلين كانا

له وماتا، وقال آخرون: هذا الشعر لنصر بن غالب يرثى أوس بن خالد وأُنْساً:

نديمي هُبًا طالما قد رقدتما، أجدُّكُما لا تَقضيان كَرَاكُما أجِـدُّكُما ما ترثيان لمـوجَع حزين على قبريكما قد رثاكما ألم تعلما ما لى براونْد كلّها ولا بخُـزَاقِ من صديق سـواكمـا جرى النوم بين العظم والجلد منكما كأنَّكما ساقى عُقار سَقَاكما أصب على قبريكما من مُدامة، فإلاً تُدوقاها تُروِّ ثَراكما ألم تسرحماني أنني صسرت مفردأ وأنَّى مشتاقً إلى أن أراكما فإن كنتما لا تسمعان فما الذي خليلي عن سمع الدّعاء نهاكما؟ أقيم على قبريكما لستُ بارحاً طِوَالَ اللِّيالِي أُو يُجِيبَ صَدَاكما وأبكيكما طول الحياة، وما الذي يرُدّ على ذي عَوْلَة إن بكاكما؟ وينسب إلى راوند زيد بن على بن منصور بن على بن منصنور الراوندي أبو العلاء المعدّل من أهل الريّ، سمع أبا القاسم إسماعيل بن حمدون بن إبراهيم المزكّي الرازي وأبا نصر أحمد بن محمد بن صاعد القاضي وأبا محمد عبد الواحد بن الحسن بن الصفّار وأجازه السمعاني، وكان مولده في سنة ٤٧٢.

٥٣٢٨ - راوَن: بفتح الواو، وآخره نون: بليدة من نواحي طُخارستان شرقي بلخ ليست بالكبيرة، كانت ليحيى بن خالد بن برمك، كثيرة الخير، ليس يسلم على أهلها وال؛ قال

الكعبي أبو القاسم البلخي: ونحن ممّن ابتُلي بهم ولكن سلّم الله منهم؛ ينسب إليها عبد السلام بن الراوني، ولي القضاء براون، وكان فقيها مناظراً، سمع أبا سعد أسعد بن الظهير، ذكره أبو سعد في شيوخه.

٥٣٢٩ - راونسر: بفتح الواو، وسكون النون، وسين مهملة مفتوحة، وآخره راء: من قرى أرغيان؛ ينسب إليها محمد بن عبد الله الداه نسدى.

٥٣٣٠ - راوَنيـر: الواو مفتـوحــة، وآخــره راء مهملة: من قرى أرغيان كبيرة؛ وقد نُسب إليها قوم من العلماء، منهم: عمر بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الخطيب الأرغياني أبو العباس من أهل راونير إحدى قرى أرغيان أُخو الإمام أبي نصر الأرغياني الأكبر منه، كان فقيهاً صالحاً سديداً حسن السيرة كثير الخير، ورد نيسابور وتفقّه على الإمام أبي المعالي الجَوَيني وأقام بها مدَّة ثمَّ رجع إلي الناحية وسمع الأستاذ أبا القاسم القُشيري وأبا الحسن على بن أحمد الواحدي وأبا حامد أحمد بن الحسن الأزهري وأبا نصر أحمد بن محمد بن محمد بن المسيب الأرغياني وأبا القاسم المطهر بن محمد البحيري وأبا بكر محمد بن القاسم الصفّار، كتب عنه أبو سعد وأبو القاسم الدمشقي، وتوفي بنيسابور في الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة ٥٣٤.

٥٣٣١ - راوية: بكسر الواو، وياء مثناة من تحت مفتوحة، بلفظ راوية الماء: قرية من غوطة دمشق بها قبر أمّ كُلثوم وقبر مدرك بن زياد الفزاري صحابي، قدم الشام مع أبي عبيدة فمات بدمشق فدفن براوية، وهو أوّل مسلم دفن

بها؛ عن ابن عساكر؛ والمصّا بن عيسى الكلاعي الزاهد كان يسكن زاوية من قرى دمشق وصحب سليمان الخوّاص وحدث عن شعبة، حكى عنه القاسم بن عثمان الجوعي وأحمد بن أبي الحواري وعبيد بن عصام الخراساني.

ي . ٣٣٢ ـ راهِصُ: قال أبو زياد الكلابي: راهص من جبال أبي بكر بن كلاب؛ وأنشد أبو الندى:

رَوَيْتَ جريراً يوم أذرعة الهوى وبُصرَى وقادتك الرياحُ الجنائبُ سقى الله نجداً من ربيع وصيّفٍ، وخُصّ بها أشرافها فالجوانبُ إلى أُجلَى فالمطلبين فراهص، هناك الهوى لو أنّ شيئاً يقاربُ

وفي كتاب الأصمعي: ولبني قسريط بن عبد بن أبي بكر بن كلاب راهص أيضاً، وهي حَرّة سوداء، وهي آكام منقادة تسمّى نعل راهص ثمّ الجفر جَفْر البَعْر.

٥٣٣٣ - راهِط: بكسر الهاء، وطاء مهملة: موضع في الغوطة من دمشق في شرقيه بعد مَرْج عذراء إذا كنت في القصير طالباً لثنية العُقاب تلقاء حمص فهو عن يمينك؛ وسمّاها كثير نقعاء راهط، قال:

أبوكم تلاقى يوم نقعاء راهط بني عبد شمس وهي تُنفَى وتُقتل راهط: اسم رجل من قضاعة، ويقال له مرج راهط، كانت به وقعة مشهورة بين قيس وتغلب، ولما كان سنة ٦٥ مات يزيد بن معاوية وولي ابنه معاوية بن يزيد مائة يوم ثمّ ترك الأمر واعتزل وبايع الناسُ عبد الله بن الزبير، وكان مروان بن الحكم بن أبى العاصى بالشام فهمّ بالمسير إلى

المدينة ومبايعة عبد الله بن الزبير، فقدم عليه عبيد الله بن زياد فقال له: استحيتُ لك من هذا الفعل إذ أصبحتَ شيخ قُريش المشار إليه وببايع عبد الله بن الزبير وأنت أولى بهذا الأمر منه؟ فقال له: لم يفت شيء، فبايعه وبايعه أهل الشام وخالف عليه الضحاك بن قيس الفهري وصار أهل الشام حزبين خرب اجتمع إلى الضحاك بمرج راهط بغوطة دمشق كما ذكرنا، وحزب مع مروان بن الحكم ووقعت بينهما الواقعة المشهورة بمرج راهط قُتل فيها الضحاك بن قيس واستقام الأمر لمروان؛ وقال الضحاك بن قيس واستقام الأمر لمروان؛ وقال زُفَرُ بن الحارث الكلابي وكان فَر يومئذ عن ثلاثة بنين له وغلام فقتلوا:

لعمري لقد أبقَتْ وقيعةُ راهط لمروان صدعاً بينا متناثيا أريني ســــلاحي، لا أبالــك! إِنَّني أرى الحرب لا تزداد إلَّا تَماديا أَبَعْـدَ ابن عمـرو وابن مَعْن تتــابعــا ومقتبل هممام أمني الأمانيا وتذهب كلب لم تَنَلْها رماحُنا، وتُترك قتلي راهط هي ما هيا فلم تُرَ منى نبوةً قبل هذه، فسراري وتسركي صاحبي ورائيا عشية أجرى بالقرينين لا أرى من النّاس إلَّا مَنْ عليّ ولا ليا أيندهب يسوم واحدً إن أسائه بصالح أيامي وحسن بملائيا؟ فلا صلح حتى تنحط الخيلُ بالقنا وتشأر من نسوان كلب نسائيا فقد ينبت المرعى على دِمن الشرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا

قال ابن السكيت: فُرَاقِدُ هضبة حمراء بالحرة بواد يقال له راهط.

ورة مراهُونُ: رستاق بالسند مجاورة للمنصورة وزروعها مباجس قليلة الثمر إلا أن لهم مواشى كثيرة(١).

مهره - رَأَيَان: بلفظ تثنية رأي: جبل بالحجاز. ورايان: من قرى ناحية الأعلم من نواحي همذان؛ قال شيرويه: مطهر بن أحمد بن عمر بن محمد بن صالح أبو الفرج روى عن أبي طالب بن الصباح وهارون بن طاهر وعامة مشايخنا، وكان ثقة صدوقاً حسن السيرة فاضلاً، مات برايان الأعلم في جمادى الأحرة

سنة ٥٠٠. و من البياسة: بعد الألف ياء مثناة من تحت، كأنه فاعل من الرياسة: بئر لبني فزارة وجبل في البحر الشامي ؛ قال النعمان بن بشير.

كيف أرعاك بالمغيب ودوني ذو ضَفير فرائس فمَغان؟ وقال النعمان أيضاً:

أُمِنْ أَن ذكرتَ ديارَ الحبي ب عاد لعينيك تَسكابُها فبتُ العميلَ ونامَ الخلِ عيُّ واعتادَ نفسك أطرابها إذا ما دمشقُ قُبَيْل الصّبا ح غُلق دونك أبوابها وأمسَتْ ومن دونها رائس، فأيانَ من بعد تنتابها؟

<sup>(</sup>١) راهون: جبل بالهند، وهنو الذي أُنزل عليه آدم عليه السلام، وإليه ينسب الحجر الراهوني قال الهمداني: إنما هو جبل الراهوم.

معجم ما استعجم / ٦٣٠

٥٣٣٧ ـ رَائِعُ: يقال: فرس رائع أي جواد، وشيء رائع أي حَسَن كأنّه يروع لحسنه أي يبهت ويشغل عن غيره: وهـو فنـاء من أفنية المدينة.

٥٣٣٨ ـ الرّائِعةُ: تأنيث الذي قبله، دارُ رائعةَ: موضع بمكّة فيه مدفنُ آمنة بنت وهب أم رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، وقيل: بل دفنت بالأبواء بين مكّة والمدينة، قيل: بمكّة في شعب أبي دُب؛ وقيل: رائعة ماء على متن الطريق لبني عُميلة؛ وقال السَّكوني: الرائعة منزل في طريق البصرة إلى مكّة بعد إمَّرةَ وقبل ضرية، وقد ذكرناه فيما تقدم.

٥٣٣٩ - الرّاثِغة: بالغين المعجمة؛ قال الحفصي: الراثغة نخل لبني العنبر باليمامة، وبالغين المعجمة والباء الموحدة رواية فيه، وهو غلط يحتاج إلى كشف، وفي كتاب أبي زياد: الرايغة، بالياء والغين معجمة، ماء لبني غنيّ بن أعصر بعد إمّرة وسُواج جبل لهم، والراثغة تنسب إلى سُواج.

مصر، وهي المحلة التي في وسطها جامع مصر، وهي المحلة التي في وسطها جامع عمرو بن العاص، إنّما سميت الراية لأن عمرو بن العاص لما نزل محاصراً للحصن، كما ذكرنا في الفسطاط، وكان في صحبته قبائل كثيرة من العرب واختطت كل قبيلة خطة بأرض مصر هي معروفة بهم إلى الآن وكان في صحبته قوم من قريش والأنصار وخزاعة وغفار وأسلم وجُرش والليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة والعنقاء فلم يكن لكل بطن من هؤلاء من العدد ما ينفرد بدعوة في الديوان، وكره كل بطن أن

يُدعى باسم قبيل غيره وتشاحّوا في ذلك، فقال عمرو بن العاص: فأنا أجعل راية ولا أنسبها إلى واحد منكم ويكون موقفكم تحتها وتسمون منزلكم بها، فأجابوه إلى ذلك، فكانت الراية لهم كالنسب الجامع وكان ديوانهم عليها واختطوا كلهم في موضع واحد، فسميت هذه الخطة بهم لذلك. وراية القُلزُم: كورة من كور مصر القبلية. وراية: موضع في بلاد هذيل(1) وقال قيس بن العيزارة الهذلي وهو في أسرهم:

وقال نساءً: لو قَتَلَتَ نساءنا، سواكن ذو البث الذي أنا فاجع رجال ونسوان بأكناف راية إلى حُثُن، تلك العيون الدوامع باب الراء والباء وما يليهما

٥٣٤١ - الرَّبَا: بضم أُوّله، وتخفيف ثانيه، مقصور، جمع ربوة، وهو ما علا من الأرض: وهو موضع بين الأبواء والسّقيا من طريق الجادّة بين مكة والمدينة، وفي شعر كثير:

وكيف تسرجّيها ومن دون أرضها جبالُ الرَّبا تلك الطوالُ البواسق؟

٥٣٤٢ - رَبَابُ: بفتح أوّله، وتخفيف ثانيه، وتكرير الباء الموحدة؛ وهو في اللغة السحاب الأبيض، وقيل: السحاب الذي تراه كأنّه دون السحاب قد يكون أبيض وقد يكون أسود: وهو موضع عند بئر ميمون بمكّة. ورباب أيضاً: جبل بين المدينة وفيد على طريق كان يُسلَك قديماً يذكر مع جبل آخر يقال له خولة مقابل له، وهما عن يمين الطريق ويساره.

<sup>(</sup>١) الراية: انظر معجم ما استعجم / ٦٣٠.

رباب .

٣٤٣ - رُبَابُ: بضم أُوّله، وتخفيف ثانيه، وتكرير الباء أيضاً؛ وهو في اللغة جمع رُبّى، وهي الشاة إذا ولدت، وهو ما بين الولادة إلى شهرين، وقال الأصمعي: جمع الرُبّى رُباب(١)؛ قال بعضهم:

خليلُ خَوْدٍ غرّها شبابُه، أعجبها إذ كبرت رُبابُه

ويقال: كان ذلك في رُبّى شبابه ورُبّانه ورَبّانه أي أوّله: وهو أرض بين ديار بني عامر وبَلْحارث بن كعب، قيل: الرباب في ديار بني عامر في منتهى سيل بيشة وغيرها من الأودية في نجد؛ وقال عبد الله بن العجلان النهدى:

ألا إن هنداً أصبحت عامريّة، وأصبحتُ نهديّاً بنجدين نائيا تحلّ الرّياض في نمير بن عامر بأرض الرباب أو تحلّ المطاليا

وقال جابر بن عمرو المرّي :

كأن منسازلي وديار قومي جنوب قنار المرباب وروضات السرباب وهذه منازل مُرّة بن غطفان بنواحي الحجاز؛ وقال:

وحلّتْ روضَ بيشـة فـالــرّبـابــا ٥٣٤٤ - رَبَاحُ: بفتح أُوّله، وآخره حاء مهملة؛ الرَّبح والرَّبَح، مثل شِبْه وشَبَه: اسم ما ربحه التاجر وكذلك الرَّباح بالفتح، والرَّباح: دُوَيْبّـة

(۱) ربـاب: وأكثر مـا يأتي مضـافاً إلى الـرياض. فـرياض الرباب، رياض معروفة لبني عقيل، لأنها ترب الندى، فلا يزال بها ثرى، وإذا سمعت رياض بني عقيل، فهي رياض الرباب وهي قبل تثليث.

معجم ما استعجم / ٦٣١

كالسُّنُّور؛ ورَبَاح في قول الشاعر:

هـذا مـقـامُ قَـدَمَـيْ رَبَـاحِ

فهو اسمُ ساق، وأمّا المقصود ههنا فهو قلعة رَبَاح: مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة استولى عليها الأفرنج منذ سبعين سنة أو نحوها، وهي غربي طليطلة وبين المشرق والجوف من قرطبة، ولها عدّة قرى ونواح ويسمونها الأجزاء يقوم مقام الإقليم كما ذكرنا في اصطلاحهم في لفظة الإقليم في أوّل الكتاب منها جزء البكريّين وجزء اللخميّين وغير ذلك؛ وقد نسب إلى هذه المدينة قوم، منهم: محمد بن سعد الرباحي صاحب نحو ولغة وشعر ويقال له الجياني أيضاً نسب إلى مدينة وينا؛ والفقيه المحدث محمد بن أبي سهلويه الرباحي؛ وقاسم بن الشارح الرباحي المحدث المعدث المعدث

٥٣٤٥ ـ رِبَاعٌ: بكسر أوله، وآخره عين مهملة،
 جمع رَبْع: موضع؛ عن ابن دُريد.

٥٣٤٦ - الرُّبَانُ: بضمَّ أُوله، وتشديد ثانيه، وآخره نون؛ ورُبّان الشيء: أُوّله، ومنه رُبّان الشباب: وهو ههنا ركن ضخم من أركان أُجإِ.

٥٣٤٧ - السرِّبانِيَة: بالضم: من مياه بني كليب بن يربوع بأرض اليمامة؛ عن محمد بن إدريس بن أبي حفصة.

**٥٣٤٨ - الرّبايضُ**: جمع ربيضة، كأنّه واحدة مرابض الإبل والغنم: وهـو وادي ربايض في شعر عَبْدة بن الطبيب.

٥٣٤٩ - الرَّبَايعُ: جمع ربيعة، وهي بيضة الحديد، والربيعة أيضاً: الحجر يرتبع أي يشال؛ قال السكوني: إذا صدرتَ عن سميراء

تقاودت لك أعلام يقال لها الرّبايع شرقي الطريق مصعداً؛ وقال الأسود: الربايع أكناف من بلاد بني أسد؛ قال: وأنشدنا أبو الندى:

وبين خَوين زقاق واسعْ ، زقاق بين التين والربايعْ وقالت امرأة:

لعمرك للغمران غمراً مقلّد فدو نجب غلائه ودوافعه في وخو إذا خو سقت دهائه وأمرع منه تينه ورسايعه أحب إلينا من فراريج قرية تنوّاقى ومن حي تنوق ضفادعه وقال الأصمعي: الربايع بينه وبين حَبشَى، وهو جبل يشترك فيه الناس.

٥٣٥ - رَبَبُ: بباءين موحدتين: واد بنجد من
 ديار عمرو بن تميم، وقيل: من بلاد عُذرة ممًا
 يلي الشام من وراء أيلة(١)، عن نصر.

٥٣٥١ - رُبَخُ: آخره خاء معجمة، وهو بوزن زفر، وهو معدول من رابخ، وهي المرأة التي يغشي عليها عند الجماع أي تفتر حواسها، ولعل الماشي في هذا الموضع يتعب حتى يُرْبخ: وهو جبل.

٥٣٥٢ - رَبِسلُ: بالتحريك، والـذال معجمة: جبل عند الرَّبَدَة، قالوا: وبه سميت الربدة.

٥٣٥٣ ـ الرَّبَذَةُ: بفتح أُوّله وثانيه، وذال معجمة مفتوحة أيضاً؛ قال أبو عمرو: سألت ثعلباً عن

لـمن ديار بسهاذا الـجنزع من ربب بين الأحزة من هـوبان فسالكتب معجم ما استعجم / ٦٣٢

الربذة اسم القرية فقال ثعلب: سألت عنها ابن الأعرابي فقال: الربذة الشدة، يقال: كنّا في ربذة فانجلت عنا، وفي كتاب العين: الربذ خفة القوائم في المشي وخفة الأصابع في العمل، تقول: إنَّه لرَبِذة، والربذات: العهون التي تعلق في أعناق الإبل، الواحدة ربذة، وقال ابن الكلبي عن الشرقي: الربذة وزُرود والشقرة بنات يشرب بن قانية بن مهليل بن إرم بن عبيل بن أرفخشد بن سام بن نوح، عليه السلام. والربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيَّام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكّة، وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري، رضى الله عنه، واسمه جُندب ابن جُنادة، وكان قد خرج إليها مغاضباً لعثمان بن عفان، رضي الله عنه، فأقام بها إلى أن مات في سنة ٣٢(١)؛ وقرأت في تاريخ أبي محمد عبيد الله بن عبد المجيد بن سيران الأهوازي قال: وفي سنة ٣١٩ خربت الربذة باتصال الحروب بين أهلها وبين ضرية ثمّ استأمن أهل ضرية إلى القرامطة فاستنجدوهم عليهم فارتحل عن الربذة أهلها فخربت، وكانت من أحسن منزل في طريق مكّة، وقال الأصمعي يذكر نجداً: والشرف كبدُ نجد، وفي

<sup>(</sup>١) ربب: قال الطرماح:

<sup>(</sup>۱) الربذة: ولها ذكر في حديث المعرور، قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حُلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: اني ساببت رجلاً فَعَيْرته بأمه. فقال لي النبي ﷺ. ويا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه معا يأكل، وليلسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم».

رواه البخاري فنع ١ / ٨٤ وانظر صحيح مسلم كتاب الحج ح / ١٦٣ وابن ماجة كتاب الجهاد باب ٣٩

الشـرف الـربـذة، وهي الحمي الأيمن، وفي كتاب نصر: الربذة من منازل الحاج بين السليلة والعُمق؛ وينسب إلى الربذة قـوم، منهم: أبو عبد العزيز موسى بن عُبيدة بن نشيط الربذي؛ وأخواه محمد وعبد الله، روى عبد الله عن جابر عن عقبة بن عامر، روى عنه أخوه موسى، وقتله الخوارج سنة ١٣٠، وغيره، وفي تاريخ دمشق: عبد الله بن عبيدة بن نشيط الربذي مولى بني عامر بن لؤي، وفد على عمر بن عبد العزيـزّ، رضى الله عنه، وروى عنه وعن عبيـد الله بن عتبة وعن جابر بن عبد الله مرسلًا، روى عنه عمر بن عبد الله بن أبي الأبيض وصالح بن كَيسان وأخوه موسى بن عبيدة، قال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال: وروى موسى ابن عبيدة الرّبذي، وهو ضعيف الحديث جدّاً وهو صدوق، عن أخيه عبد الله بن عبيدة، وهو ثقة وقد أدرك غير واحد من الصحابة، كذا فيه سواء ضعيف الحديث ثمّ قال صدوق.

معجمة، وهو في الأصل حريم الشيء، ويقال لزوجة الرجل رَبْضه ورُبْضه؛ قال أبو منصور: لزوجة الرجل رَبْضه ورُبْضه؛ قال أبو منصور: الرُبْض فيما قال بعضهم أساس المدينة والبناء، والمربض ما حوله من خارج، الأوّل مضموم والثاني بالتحريك، وقال بعضهم: هما لغتان، الأرابض كثيرة جدّاً وقلّ ما تخلو مدينة من ربض، وإنّما نذكر ما أضيف فصار كالعلم أو نسب إليها أحد من العلماء.

٥٣٥٥ - رَبَض أبي عَـوْن: واسـمـه عبد الملك بن يزيد: ببغداد في شارع دار الرقيق في الدرب النافذ إلى دار عبد الله بن طاهر، وكان أبو عون من موالي المنصور، وكان

يتولى له مصر ثمّ عزل عنها.

٥٣٥٦ - رَبض أصبهان: ويقال له ربض المدينة؛ ينسب إليه أبو شكر أحمد بن محمد بن على الربضي، سمع الأصبهانيين، حدث عنه سليمان بن أحمد الأصبهاني.

٥٣٥٧ - رَبَضُ أَبِي حنيفة: محلة كانت ببغداد قرب الحريم الطاهري بالجانب الغربي تتصل بباب التين من مقابر قريش، ينسب إلى أبي حنيفة أحد قواد المنصور وليس بصاحب المذهب.

٣٥٨ ـ رَبَضُ حَرْب: هي المحلة المعروفة
 اليوم بالحربية، وقد ذكرت.

٥٣٥٩ ـ رَبِض حَمْزَة: بن مالك بن الهيثم الخزاعي: بالجانب الغربي كانت وخربت.

و ٣٦٥ - رَبَض حُمَيد بن قحطبة الطائي: ببغداد متصل بالنصرية والنّصرية اليوم عامرة، وربض حميد خراب ويتصل به ربض الهيثم بن سعيد بن ظهير، وكان حميد أحد النقباء في دولة بنى العباس.

٥٣٦١ - رَبض الخوارزْمِيّة: يتصل بربض القرس بالجانب العربي، كان ينزلها الخوارزمية من جند المنصور، وفي هذا الربض درب النجارية أيضاً.

وسطه قنطرد على قُوين، قال أمام باب أنطاكية في وسطه قنطرد على قُوين، قال أحمد بن الطيب الفيلسوف: كان محمد بن عبد الملك بن صالح بناه وبنى فيه داراً، أعني الربض، ولم يستتمه وأتمه سيما الطويل ورم ما كان استهدم منه وصير عليه باب حديد حذاء باب أنطاكية أخذه من قصر بعض الهاشميين

بحلب يسمى قصر البنات وسمّى الباب باب السلامة وبنى سيما فيه داراً أيضاً مقابلة لدار عبد الملك بن صالح فسمّي ربض الدارين لذلك.

٥٣٦٣ - ربض الرّافِقَة: قـد نسب إليه، وهـو الـذي يسمّى الرّقة، وهو كـان ربضاً للرافقة فغلب الآن على اسم المدينة.

۵۳٦8 - ربض رُشَــيــد: مــــصــل بــربض الخوارزمية ببغـداد، ورشيد مـولى للمنصور، وهو والد داود بن رشيد المحدث.

٥٣٦٥ - ربض زياد: بشيراز؛ ينسب إليه أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عثمان بن المثنى أبو المثنى الباهلي الشيرازي، كان ينزل ربض شيراز فنسب إليه، روى عنه سلمة بن شبيب وطبقته.

٥٣٦٦ ـ ربض سعيد بن حُمَيد: متصل بربض رشيد الذي قبله.

**٥٣٦٧ - ربض زُهير** بن المسيب: متصل أيضاً بربض سعيد بن حميد ببغداد.

٥٣٦٨ - ربضُ سُلَيمان بن مجالد: أحد موالي المنصور، وقد ولي له الولايات الجليلة.

٩٣٦٩ - ربض عُثمان بن نُهيك: متصل بربض الخوارزمية، وكان عثمان بن نهيك على حرس المنصور.

• ٥٣٧٠ ـ ربض قُـرْطُبَـةَ: محلّة بهـا؛ قـال الحميدي: يوسف بن مطروح منسوب إلى الربض المتصل بقرطبة فقيه مذكور من فقهاء مذهب مالك.

٥٣٧١ - ربضَ مُسرُوز: ينسب إليه أحمد بن

بكر بن يونس بن خليل أبو بكر المؤدب الربضي، مروزي الأصل، حدث عن علي بن الجعد وغيره.

٥٣٧٧ - ريض نَصْر بن عبد الله: وهو الشارع النّافذ إلى دُجَيل من شارع باب الشام، هكذا كانت صفته أُولًا، وأمّا الآن فأمامه، بينه وبين المدجيل ثلاث محال: چهار سوج العتابيين ومحلّة أخرى وعن يمينه قطائع السرجسية، وهو المعروف اليوم بالنصرية، عامرة إلى الآن.

٥٣٧٣ ـ ربض هَيْلانَةَ: بين باب الكرخ وباب محوّل، وهيلانة إحدى حظايا الرشيد.

٥٣٧٤ - الرَّبَعَةُ: من حصون ذمار باليمن للعبيد.

٥٣٧٥ ـ رِبْقُ الدَّاهِيَةِ: من مياه بني عدي بن عبد مناة باليمامة؛ عن ابن أبي حفصة.

٥٣٧٦ ـ الرَّبُو: بلفظ السرَّبو ضيق النفس: موضع.

والضم أجود، وأصله ما ارتفع من الأرض، والضم أجود، وأصله ما ارتفع من الأرض، وجمعها ربى، قال المفسرون في قوله عزّ وجل: ﴿وآويشاهما إلى رُبوة ذات قرار ومعين﴾(١)؛ إنّها دمشق(٢) وذات قرار أي قرار من العيش؛ وبدمشق في لحف جبل على فرسخ منها موضع ليس في الدنيا أنزه منه لأنه

(١) سورة المؤمنون آية رقم ٥٠.

(٢) ربوة: قاله البكري ثم أضاف: وقال وهب وأسامة عن أبيه: هي مصر. وروى الحربي من طريق بشربن رافع، عن أبي عبد الله، عن أبي هريرة، أنه قال: الزموا رملة فلسطين، فإنها التي قال الله فيها: ﴿وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين﴾.

معجم ما استعجم / ٦٣٧

في لحف جبل تحته سواء نهر بَردَى، وهو مبنيً على نهر ثَوْرَى، وهو مسجد عال جدًا وفي رأسه نهر يزيد يجري ويصبّ منه ماء إلى سقايته وإلى بركة، وفي ناحية ذلك المسجد كهف صغير يُزار يزعمون أنه المذكور في القرآن وأن عيسى، عليه السلام، ولد فيه.

۵۳۷۸ ـ الربّة: بلفظ واحدة الرباب، عَين الربة: قرية في طرف الغور بين أرض الأردُنّ والبلقاء؛ قال ابن عبّاس، رضي الله عنه: لما خرج لوط، عليه السلام، من دياره هارباً ومعه ابنتاه يقال لإحداهما رُبّة وللأخرى زُغَر فماتت الكبرى، وهي ربّة، عند عين فدفنت عندها وسمّيت العين باسمها عين ربّة وبُنيت عليها فسمّيت ربة، وماتت زغر بعين زغر فسمّيت بها.

٥٣٧٩ ـ رَبَيْخَن: بفتح أُوله وثانيه، وياء ساكنة، وخاء معجمة ونون، وقبل أُرْبَيخن: بليدة من صغد سمرقند.

٥٣٨٠ ـ الرَّبِيعُ: بلفظ ربيع الأزمنة: موضع من
 نواحي المدينة؛ قال قيس بن الخطيم:

ونحن الفوارس يوم الربي ع قد علموا كيف فرسانها علم السكيت: يوم الربيع يوم من أيام الأوس والخررج(١)؛ والربيع: الجدول الصغير.

معجم ما استعجم / ٦٣٧

٥٣٨١ ـ رَبِيعة: قرية بني ربيعة في أقصى الصعيد بين أسوان وبِللق، وهي قرية كبيرة جامعة.

٥٣٨٢ - رَبِيق: واحد الأرباق، وهي عُسرًى تكون في حبل يُشدّ فيها البّهم، وأُمّ الرّبيق السداهية: وهو واد بالحجاز، والله أعلم بالصواب(١).

#### باب الراء والتاء وما يليهما

٣٨٣ - رَبَّمُ: بالتحريك: موضع في بلاد غطفان؛ والرَّتم جمع رتمة: وهو ضرب من الشجر، وكان الرجل إذا أراد سفراً عمد إلى شجرة منها فشد غصنين منها فإن رجع ووجدهما على حالهما قال إن أهله لم تخنه وإلا فقد خانته؛ قال الراجز:

هــل ينفَعَنْك البـوم إن هَمَّتْ بهم كثـرة من تــوصي وتعقــاد الــرّتم؟ باب الراء والجيم وما يليهما

٥٣٨٤ ـ رَجا: مقصور، والرَّجا جمعه أرجاء: نواحي البئر وحافاتها، وكلَّ ناحية رجاً: وهو موضع قريب من وَجْرَة والصرائم(٢). والرَّجا

(۱) ربيق: جزى الله المصنف ـ رحمه الله ـ كل خير، فدائماً عندما لا يقف على حقيقة الموضع بنفسه يترك العلم به لله تعالى . كأنه متشكك في تفسير ذلك الموضع، وأحسب أن الذي نقله البكري في معجمه / ٦٣٨ أقرب إلى الصواب فقال: الربيق بضم أوله على لفظ تصغير ربق: اسم واد بالحجاز، قال أبو ذريب:

تسواعدنا السرَّبَيْت لسنزلنه ولم تشاعس إذن أني خسليف (٢) رجا: قال الجعدى:

فساقان فالحران فالصنع فالرجا فجثبا حمى فالخانقان فجبجب معجم ما استعجم / ٦٣٩

<sup>(</sup>١) قاله البكري في معجمه. ثم أضاف: ويصعده أيضاً من اليمن وادي ربيع، وهناك قتل المذحجي عبد الله بن معديكرب الزبيري، وأخا عمرو، وهو منصرف عن سيف بن ذي يزن.

الـراكزين: الـذين هم نـزول ثمّ يـركـزون أرماحهم؛ وقال آخر:

كأن فوق المتن من سنامها عُنْقاء من طِخْفَة أو رِجامها مشرفة النّيق على أعلامها وقال العامري: الرجام هضبات حمر في بلادنا نسميها الرجام وليست بجبل واحد؛ وأنشد:

وطخفة ذَلَتْ والرجامُ تواضعتْ ودُعْسِقْنَ حتى ما لهنّ جَنَانُ ودُعْسِقْنَ حتى ما لهنّ جَنَانُ دُعْسِقَن أي غسزتهم الخيل فدُعْسِقَتْ تلك المواضع أي حتى لم يبق لهن شيء ولم يتحنن عليهن أحد؛ قال الأصمعي: وقال آخر الرجام جبال بقارعة الحمى حمى ضوية؛ قال لبيد:

عَفَت السدّيارُ محَلُها فمُقامُها بمنىً تـأبّدَ غَـولها فـرجـامُها وقال أيضاً:

فتَضَمّنتُها فَـرْدَةُ فـرخـامـهـا ولا يبعد أن يكون أراد الحجارة.

٥٣٨٨ - رَجّانُ: بفتح أوّله، وتشديد ثانيه، وآخره نون، يجوز أن يكون فعلان من الرجّ، وهو الحركة والزلزلة، فلا ينصرف على هذا، وأن يكون فعّالاً من رَجَنَ بالمكان رجوناً إذا أقام به، فهو على هذا منصرف: وهو واد عظيم بنجد. ورَجّان أيضاً: بلدة يُنسب إليها نفر من الرواة، وأظنّها أرّجان التي بين الأهواز وفارس، فإنّه يقال: الرجان وأرّجان على الإدغام كما قالوا الأرض والرض.

أيضاً: قرية من قرى سىرخس؛ ينسب إليها عبد الرشيد بن ناصر الرجائي واعظ نزل أصبهان؛ قاله أبو موسى الأصبهاني الحافظ.

وهمو الرَّجَازُ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وآخره زاي؛ والرَّجز، بكسر الراء وسكون الجيم: القَدْر، والرَّجز والرَّجز، بالفتح والتحريك: داء يصيب الإبل في أعجازها فإذا قامت الناقة ارتعشت فخذاها ساعة ثمّ تنبسط، قالوا: ومنه سمّي الرَّجز من الشعر، والرَّجاز ههنا يجوز أن يكون فعالاً من كل واحد منهما: وهو اسم واد بعينه بنجد عظيم؛ وأنشد ابن دريد:

أسد تفِر الأشد من عُروائد بعرون بعرون بعرون

٥٣٨٦ ـ الرِّجَازُ: بكسر أُوِّله، وتخفيف ثانيه، وآخره زاي، بوزن القتال: موضع آخر، وأصله جمع رجازة، وهو مركب من مراكب النساء أصغر من الهَوْدَج، وقيل: كساء تجعل فيه أحدار تعلّق في أحد جانبي الهودج إذا مال.

وهي المتهم حجارة ضخام دون الرّضام وربّما في لغتهم حجارة ضخام دون الرّضام وربّما جُمعت على القبر فسُنّم بها، والرجام: حجر يُجعَل في عَرْقُوَة الدّلو فتكون أسرع لانحدارها؛ والرّجام: جبل طويل أحمر يكون له رِدَاهٌ في أعراضه، نزل به جيش أبي بكر، رضي الله عنه، يريدون عُمان أيّام الردّة، ويوم الرجام: من أيّامهم؛ وقال الضبابي: أنشدني الأصمعي فقال:

وغَـوْلُ والـرّجام وكـان قـلبـي يحبّ الـرجام

وتكرير الجيم: بفتح أوّله، وتكرير الجيم: قرية لعبد القيس بالبحرين، وأصله من الرّجْرَجة وهو الاضطراب.

• ٥٣٩ - الرَّجْلاءُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، والمدِّ: ماء إلى جنْب جبل يقال له المردة لبني سعيد بن قُرْط يسمى صلب العلم، قال أبو منصور: حَرَّة رَجلاء مستوية الأرض كثيرة الحجارة، وقال أبو الهيثم في قولهم حَرَّة رجلاء: الحرّة أرض حجارتها سود، والرجلاء الصلبة الخشنة لا تعمل فيها خيل ولا إبل ولا يسلكها إلاّ راجل.

٥٣٩١ ـ الرَّجَلُ: بكسر أُوله، وفتح ثانيه: موضع بشق اليمامة؛ قال الأعشى:

قالوا نُمَار فبطن الخال جادهما فالعسجدية فالأبلاء فالسرِّجَلُ قال الحفصي: يريد رجلة الشعور ورجلة أخرى لا أدرى لمن هي.

٥٣٩٢ - رِجْلُ: بكسر أُوّله، بلفظ إحدى القدمين، ذاتُ رِجل: موضع في ديارهم؛ قال المثقّب العبدي:

مَرَرُنَ على شَرَافَ فلاتِ رجل، ونَكَبنَ اللّرانِعَ ساليَسمَينِ وقال نصر: رجل موضع قرب اليمامة. وذو الرجل: صنمٌ حجازيٌ. وذات رجل: من أرض بكر بن وائل من أسافل الحزن، وذو الرجل: موضع من ديار كلب.

٥٣٩٣ ـ رِجْلَةُ أَحْجارٍ: موضع كأنّه ببادية الشام؛ قال الراعى:

قوالصُ أطراف المُسوح كأنّها برجلة أحجارٍ نعامٌ نوافرُ

٥٣٩٤ ـ رِجْلَتَا بَقر: بأسفل حزن بني يربوع، وبها قبر بلال بن جرير بن الخَطَفَى؛ والرجل جماعة رجلة: وهي مسايل المياه في الأودية؛ قال جرير:

ولا تَقَعْقُعَ أَلْحي العِيس قاربةً بين المِزاج ورَعْنَيْ رِجْلَتَيْ بَقَرِ مِهِمَة ورَعْنَيْ رِجْلَتَيْ بَقَرِ هموه وسكون النيه، وأمّا المضاف إليها فهو بلفظ فحل الشاة: وهو موضع بين الكوفة والشام؛ والرجلة واحدة الرجل، وهي مسايل المياه، والرجلة: بقلة الحمقاء نفسها؛ وقال الحفصي: الرجل في بيت الأعشى المذكور آنفاً هي رجلة الشعور ورجلة أخرى لا أدري لمن هي (١).

(۱) رجلة أخرى لا أدري لمن هي: قال البكري في معجمه / ٦٤٠ رجّلة: بكسر أوله، وإسكان ثانيه. وهي ثلاث رجّل رجّلة التّيس واحد التّيس، ورجلة أحجاء، بفتح الهمزة وإسكان الحاء المهملة، بعدها جيم، ممدود، ورجلة أبلي بضم الهمسزة، وإسكان الباء المعجمة بواحدة، وكسر اللام، وتشديد الياء: فرجلة التّيس: موضع بين بلاباطيع، وديار بني أسد، وهما حليفان، وفي هذا الموضع أصابت بنو يربوع وبنو سعد طيئاً وأسدا وصبّة، وكانت ضبة تحولت عن بني تميم إلى طعىء، تركوا حلف بني تميم، فقتلتهم بنو أسد وأسرتهم، قال سلامة بن جندل:

نحن رددنا لبرسوع متواليها برجلة التيس ذات الحمض والشيح ورحلة أحجاء أرض لينة معروفة ، تنبت الشجر، كثيرة النعام. قال الداع:

قـوالص أطـراف الـمـــوح كـأنـهـا بـرجـلة أحـجـاء نـعـام مـنـمـقـر ورجلة أبلي، قال أبو حنيفة: هي أرض مشهورة، عال الراعي:

دعا لُبها غمر كان قد وردنه برجلة أبلي وإن كان نائيا

٥٣٩٦ - رَجَمَانُ: بفتح أُوّله، فَعَلانُ من الرّجم: قرية بالخابور من نواحي الجزيرة.

٥٣٩٧ - رَجَم: بالتحريك، وهو القبر بلغتهم؛
قال زُهير:

أنا ابن الذي لم يُخزني في حياته، ولم أخره حتى تغيّب في الرَجَم وهو جبل بأجإ أحد جبلي طيىء لا يرقى إليه أحد كثير النمران.

٣٩٨ - رُجْبْجُ: تصغیر رَجَ أي تحرّك: موضع
 في بلاد العرب.

وَجِيثُهُ، والرجيع: على فعيل؛ ورجيعُ الشيء: رَدِيثُهُ، والرجيع: الرَّوْثُ، والرجيع من الدوابّ: ما رجعته من سفر إلى سفر وهو الكالّ، وكل شيء يردّد فهو رجيع لأن معناه مرجوع؛ والرجيع: هو الموضع الذي غدرت فيه عَضَلُ والقارَةُ بالسبعة نفر الذين بعثهم رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، معهم، منهم: عاصم بن ثابت حميّ الدَّبْر وخُبيْب بين عدي ومَرْثَد بن أبي مرثد الغنوي، وهو ماء لهُذَيْل؛ وقال ابن إسحاق والواقدي: الرجيع ماء لهذيل قرب الهدأة بين مكّة والطائف؛ وقد ذكره أبو قرب فقال:

قال الفقير إلى الله واسأل الله العظيم أن أكون قد حققت جانباً من أمنية المصنف فقد قال في مقدمته:

ووأما الاستيعاب فشيء لا يفي به طول العمر، ويحول دونه مانعا العجز والبوار، فقطعته والعين طامحة، والهمة إلى طلب الازدياد جامحة، ولو وثقت بمساعدة العمر وامتداده، وركنت إلى توفيقي لرجائي فيه واستعداده، لضاعفت حجمه أضعافاً، وردت في فوائده مشات بل الفاء

وسبحان الله، رغم هذا الجهد البارع للمصنف إلا أنه في ترجمة هذا الموضوع يقول: «ورجلة أخرى لا أدري لمن هي، فحققناه والله ولي التوفيق.

رأيت، وأهلي بوادي الرّجيد ع من أرض قَيْلة، برقاً مليحا

وبه بئر معاوية وليس ببئر معونة، بالنون، هذا غير ذاك، وذكر ابن إسحاق في غزاة خيبر أنه، عليه الصلاة والسلام، حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك على عِصْرٍ فبني له فيها مسجد ثمّ على الصهباء ثم أقبل حتى نزل بواد يقال له الرجيع فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر فعسكر به، وكان يروح لقتال خيبر منه، وحلّف الثقل بالرجيع والنساء والجرحى، وهذا غير الأوّل لأن ذاك قرب الطائف وخيبر من ناحية الشام خمسة أيام عن المدينة فيكون بين الرجيعين أكثر من خمسة عشر يوماً، وبئر معاوية قد ذكرت في الأبار؛ وقال حسان بن ثابت:

أبلغ بني عمرو بأنّ أخاهُمُ شراه أمرؤ قد كان للشرّ لازما شراه زُهَيرُ بن الأغسرّ وجامع، وكانا قديماً يركبان المحارما أجرْتم فلمّا أن أجرتم غدرتُم، وكنتم بأكناف الرّجيع لهاذما فليت خُبيباً لم تخنه أمانة، وليت خبيباً كان بالقوم عالما

وقال حسان بن ثابت أيضاً:

صلّى الإله على الدنينَ تتابَعوا يومَ الرّجيع فأكرموا وأثيبُوا رأسُ السرية مَرْفَدٌ وأميرهم وابن البُكير إمامهم وحُبيبُ وابنٌ لطارِقَ وابن دَثَنَةَ منهمً وافاه ثَمّ حِمامُه المكتوبُ

والعاصمُ المقتولُ عند رجيعهم كسبَ المعالي، إنّه لكسوبُ منعَ المقادةَ أن ينالوا ظهرِهُ حتى يجالد، إنّه لنَجيبُ إنّما ذكرت هذه القطعة وإن كانت ساقطة لأن ذكر أصحاب الرجيع جميعهم فيها(١).

• • • • • الرَّجيعة: تأنيث الذي قبله: ماء لبني أسد.

٥٤٠١ الرَّجيلاءُ: تصغير رجلاء: في بلاد بني
 عامر؛ قال بعضهم:

فأصبحت بصَعْنَبَى منها إبسلْ وبالرّجيلاء لها نَوْحُ زَجِلْ وبالرّجيلاء لها نَوْحُ زَجِلْ ١٤٥ وكسر ثانيه، وُبعد الياء المثناة من تحت الساكنة نون: إقليم من أقاليم باجة بالأندلس، والإقليم ههنا هو الذي ذكرنا في تفسير الإقليم.

#### باب الراء والحاء وما يليهما

**98.90** ـ رَحاً: بلفظ الرحا التي يطحن فيها: جبل بين كاظمة والسيدان عن يمين الطريق من اليمامة إلى البصرة؛ قال حُميد بن ثور:

وكنت رفعتُ الصوت بالأمس رفعة بجنب الرّحا لما اتْـلأبٌ كؤودهــا

(۱) الرجيع: حديث غزوة الرجيع أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع من حديث أبي هريرة كاملاً، وفيه أن حبيباً حين أرادوا أن يقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين، ثم قال:

على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاً يسارك على أوصال شلو مصرع فتح الباري ٧ / ٣٧٩ وانظر تقويم البلدان / ٣٧٩

ونزل بالسراعي النّميري رجل من بني عمرو بن كلاب ليلاً في سنة مجدبة وقد عزبت عن السراعي إبلة فنحر لهم ناباً من رواحلهم وصبحت الراعي إبلة فأعطى ربّ الناب ناباً مثلها وزاده ناقة ثنيةً وقال:

عجبت من الســارين، والرَّيـحُ قَرَّةً، إلى ضوء ناربين فَـرْدَة فالـرّحا إلى ضوء نارٍ يشتوي القِدُّ أَهَلُها، وقىد يكرم الأضياف والقِلَّد يُشتـوى فلما أتونا واشتكينا إليهم بكَوْا وكلا الحَيَيْن ممّا به بكَى بكى مُمْسوزُ من أن يُسلَام وطسارقً يشد من الجوع الإزار على الحشا فأرسلت عيني هل أرى من سمينة تـدارك فيها نيَّ عـامين والصَّـرُى فأبصرتها كوماء ذات عريكة هجاناً من اللاتي تمنعن بالصُّوى فأومأت إيماء خفياً لحبتسر ولله عينا حبتر أيما فتى وقلتُ له: الصقُ بأيْبَسُ ساقها، فإن يجبر العُرْقوبُ لا يرقبا النَّسا فيــا عجبــاً من حَبْتــرا إِنَّ حَبتــراً مضى غير منكوب ومنصله انتضى كأنى وقد أشبعتهم من سنامها جلَوْت غيطاءً عن فؤادي فانجلي فبتنا وياتَتْ قِلْرُنا ذاتَ هلزّة لنا قبل ما فيها شِواءٌ ومُصْطَلى فقلتُ لربّ الناب: خذها ثنية، وناب عليها مثل نابك في الحيا وقال معاويـة بن عاديـة الفزاري وهــو لصّ حبس في المدينة على إبل اطردها: رحا \_\_\_\_\_\_ رحا

أيا واليّ أهل المدينة رفّعا لنا غرفاً فوق البيوت تروقُ لكيما نرى ناراً يشبّ وقودها بحزم الرحا أيد هناك صديقُ تورّئها أمّ السبنين لطارق عشيّ السّري بعد المنام طَرُوقُ يقول بري وهو مبد صبابة:

الا إنّ إشراف البقاع يسسوقُ عسى من صدور العيس تنفخ في السُرى

ورحاً: موضع بسجستان؛ ينسب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم الرّحائي السجستاني، روى عن أبي بشر أحمد بن محمد المروزي والحسن بن نفيس بن زهير السجزي وغيرهما.

**٥٤٠٤ ـ رُحـاب**: بالضم: من عمـل حَوْران؛ قال كثير:

سيأتي أمير المؤمنين، ودونه رُحابٌ وأنهارُ البُضيع وجاسمُ ثنائي تنمّيه عليّ وملْحتي سمام على ركبانهن العمائمُ

٥٤٠٥ ـ الرّحاب: هي ناحية باذربيجان
 ودَرْبَنْد، وأكثر أرمينية كلّها يشتملها هذا الاسم.
 ٥٤٠٦ ـ رَحا بطان: موضع في بلد هُـذيل؛
 وأنشدوا لتأبّط شراً:

ألا مَن مبلغ فتيان قومي بما لا قيتُ عند رَحا بطانِ؟ فإنّي قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صَحصَحانِ

فقلت لها: كلانا نِضْوُ دَهْرٍ أَخُو سَفَرٍ، فَحَلِي لِي مَكَانِي فَسُدِّت شَدَّة نحوي فَاهُوَى لَهَا كَفِي بمصقول يماني لها كَفِي بمصقول يماني فأضربها بلا دهش فخرت صريعاً لليدين وللجران فقالت: عُدْ، فقلتُ لها رُوَيداً مكانك إنّني ثبت الجنانِ فيلم أَنفكَ متّكِئاً لديها لأنظر مصبحاً ماذا أتاني إذا عينانِ في رأس قبيحٍ لأنظر مصبحاً ماذا أتاني وساقيا مُحْدَج وشواة كلب، وشواة كلب،

٧٠٧ - رَحا البطريق: ببغداد على الصَّراة، حدث أبو زكرياء، ولا أعرفه، قال: دخلتُ على أبي العبّاس الفضل بن السربيع يــوماً فــوجدت يعقبوب بن المهدى عن يمينه ومنصور بن المهدى عن يساره ويعقوب بن الربيع عن يمين يعقوب بن المهدي وقاسماً أُخاه عن يسار منصور بن المهدي، فسلّمتُ فأوماً بيده إلى بالانصراف، وكان من عادته إذا أراد أن يتغدَّى معه أحد من جلسائه أو أهل بيته أمر غلاماً له يكني أبا حيلة أن يرده إلى مجلس في داره حتى يحضر غداؤه ويدعو به، قال: فخرجت فردّني أبو حيلة فدخلت فإذا عيسى بن موسى كاتبه قاعدٌ فجلسنا حتى حضر الغداء فأحضرني وأحضر كُتّابِه وكانوا أربعة: عيسى بن موسى بن أبيروز وعبد الله بن أبي نُعَيم الكلبي وداود بن بسطام ومحمد بن المختار، فلمَّا أكلنا جاؤوا بأطباق الفاكهة فقدّموا إلينا طبقاً فيه رُطَبٌ

تصنع بها؟ قال: أُبني لأمير المؤمنين مستغلاً يُؤدِّي في السنة خمسمائة ألف درهم، فقال له الربيع: وحقُّ الماضي، رحمه الله، وحياة الباقي، أطال الله بقاءه، لو سألتني أن أهبها لغلامك ما خرجت إلًّا ومعه، ولكن هذا أمر لا بدّ من إعلام الخليفة إيّاه وقد علمتَ أن ذاك كذلك. ثمّ دخل الربيع على المهدي وأعلمه فقال: ادفع إليه خمسمائة ألف وخمسمائة ألف وجميع ما يريد بغير مؤامرة، قال: فدفع ذلك الربيع إليه فبني الأرحاء المعروفة بأرحاء البطريق، فأمر المهدي أن تُدفع غلَّتها إليه، وكانت تحمل إليه إلى سنة ١٦٣ ، فإنَّه مات فأمر المهدي أن تضم إلى مستغلّه، وقال: كان اسم السطريق طارات بن الليث بن العَسزار بن طريف بن القوق بن مروق، ومروق كان الملك في أيَّام معاوية؛ وقال كاتب من أهل البندنيجين يذم مصر بأبيات ذكرت في مصر وبعدها:

يا طولَ شوقى واتّصال صبابتى، ودوام ألوعة زفرتي وشهيقي ذكر العراق فلم ترزل أجفائه تهمى عليه بمائها المدفوق ونعيم دهر أغفلت أيامنا بــالكَــرْخ في قَصف وفي تَفنيـقِ وبنهــر عـيســى أو بشــاطــىء دجلة أو بالصراة إلى رحا البطريق سَقْياً لتلك مغانياً ومعارفاً عمرت بغير البخل والتضييق ما كان أغناه وأبعد داره عن أرض مصر ونيلها الممحوق لا تبعيدن صريم عزمك بالمنى، ما أنت بالتقييد بالمحفوق

فأخذ الفضل منه رطبةً فناولها ليعقوب بن المهدى وقال له: إن هذا من بستان أبي الذي وهبه له المنصور، فقال لـه يعقوب: رحم الله أباك فإنّى ذكرته أمس وقد اجتزت على الصراة بَرحا البطريق فإذا أحسن موضع فإذا الدور من تحتها والسوق من فوقها وماء غزير حاد الجرية، فقال له: فمن البطريق الذي نُسبت هذه الرحا إليه، أُمِنْ موالينا هو أم من أهل دولتنا أم من الغرب؟ فقال له الفضل: أنا أحدثك حديثه: لما أَفْضَت الخلافة إلى أبيك المهدي، رضى الله عنه، قدم عليه بطريقٌ كان قد أنفذه ملك الروم مُهَنَّئًا له فأوصلناه إليه وقرّبناه منه فقال المهدي للربيع. قُلْ له يتكلّم، فقال الربيع للترجمان ذلك، فقال البطريق: هو بريّ من دينه وإلَّا فهو حنيف مسلم إن كان قـدم لدينــار أو لدرهم ولا لغرض من أغراض الدنيا ولا كان قدومه إِلَّا شُوقًا إِلَى وجه الخليفة، وذلك أَنَّا نجدُ في كتبنا أن الثالث من آل بيت النبي، صلَّى الله عليه وسلم، يملأها عدلًا كما ملئت جوراً فجئنا اشتياقاً إليه، فقال الربيع للترجمان: تقول له قد سرّني ما قلِتَ ووقع مني بحيث أحببت ولك الكرامة ما أُقمتَ والحباء إذا شخصتَ وبلادنا هذه بلاد ريفٍ وطيب فأقم بها ما طابت لك ثمّ بعد ذلك فالإذن إليك؛ وأمر الربيعَ بإنزاله وإكرامه، فأقام أشهراً ثمّ خرج يوماً يتنزّه ببَراثا وما يليها، فلمّا انصرف اجتاز إلى الصراة فلمَّا نظر إلى مكان الأرحاء وقف ساعة يتأمّله، فقال له الموكلون به: قد أبطأت فإن كانت لك حاجة فأعلمنا إيّاها، فقال: شيء فكرت فيه؟ فانصرف، فلمّا كان العشى راح إلى الربيع وقال له: أقرضني خمسمائة ألف درهم، قال: وما

رحبة

فُزْ بالرَّجوع إلى العراق وخَلَها، يمضي فريق بعد جمع فريتِ ٥٤٠٨ - رَحا جابرٍ: موضع ذكر في جابر؛ وأنشد أبو الندى:

ذكرتُ ابنةَ السعديّ ذكرى ودونها رجا جابر واحتلّ أهلي الأداهما **٥٤٠٩ ـ الرُّحابَةُ:** بضم أوّله، وبعد الألف باء موحدة: أُطُمُ بالمدينة ومخلاف باليمن<sup>(١)</sup>؛ والرُّحاب: الواسع، وقدْرُ رُحابٌ أي واسعة،

بالضم. و **٥٤١ - رَحا عُمارَةً**: محلّة بالكوفة تُنسب إلى عُمارة بن عُقبة بن أبي مُعيط.

0811 - رَحا المِثْل : موضع : قال مالك بن الرَّيب بعد ما أُوردناً في الشبيك من قصيدته المشهورة:

فيا ليت شعري هل تَغَيَّرت الرَّحا، رحا المثل، أو أَمْسَتْ بفلْج كما هيا إذا القوم حَلُوها جميعاً وأُنزلوا بها بقراً حُمّ العيون سواجيا رَغَيْنَ وقد كادَ الظّلامُ يَجُنّها، يَسُفْنَ الخرامَى غضه والأقاحيا وهل ترك العيس المراسيل بالضحى تعاليها تعلو المِتان القواقيا وما بعد هذه الأبيات من هذه القصيدة يُذكر

٥٤١٢ ـ رحايا: قال ابن مقبل:

رَعت برحايا في الخريف وعادةً لها برحايا كـلَ شعبان تُخْـرِفُ

انظر معجم ما استعجم / ٦٤٣

قال ابن المعلَى الأزدي: رحايا موضع، قال: وكان خالد يروي بُرحايا يعني أنّه لم يجعل الباء زائدة للجرّ.

٥٤١٣ - رُحْبُ: موضع في بلاد هُذيل؛ قال ساعدة بن جؤيّة:

فسرُحْبُ فأعلامُ القُرُوط فكافر، فنخلَةُ تَلَى طلحُها فسدورُها وفي قول أبي صخر الهذلي حيث قال: وماذا تُسرَجي بعد آل محسرّق، عفا منهمُ وادي رُهاط إلى رُحبِ مضبوط بالضم.

2116 - رُحْبَةُ: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وباء موحدة: ماء لبني فَرير بأجاٍ. والرُّحبة أيضاً: قرية بحداء القادسية على مرحلة من الكوفة على يسار الحُجّاج إِذا أرادوا مكّة، وقد خربت الآن بكثرة طروق العرب لأنها في ضفّة البر ليس بعدها عمارة؛ قال السكوني: ومن أراد الغرب دون المُغيثة خرج على عيون طفّ الحجاز فأولها عين الرُّحبة، وهي من القادسية على ثلاثة أيام، ثمّ عين خَفِيّة؛ والرُّحب، بالضم، في اللغة: السعة، والرَّحب، بالفتح: على ستة أيّام منها، وهي أودية تنبت الطلح على ستة أيّام منها، وهي أودية تنبت الطلح وفيها بساتين وقُريَّ، لها ذكر في حديث العنسي، والرُّحبة: ناحية بين المدينة والشام قريبة من وادي القُرى؛ (١) عن نصر؛ وقال لي قريبة من وإدي القُرى؛ (١) عن نصر؛ وقال لي قريبة من وادي القُرى؛ (١) عن نصر؛ وقال لي

<sup>(</sup>١) الرحابة: بلد في ديار همدان باليمن.

 <sup>(</sup>١) الرحبة: ولها ذكر في حديث ربعي بن خواش، حدثنا علي بن أبي طالب بالرحبة، وذكر الحديث وفيه، أن رسول الله ﷺ قال:

<sup>«</sup>ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

الصاحب الأكرم، أحسن الله رعايته: في طرف اللَّجاة من أعمال صَلْخد قرية يقال لها الرَّحبة. ٥٤١٥ ـ رَحبَةُ حامر: يوم رحبة حامر، وقد ذكر حامر في موضعه.

٥٤١٦ ـ رحبة خالد: بدمشق، تنسب إلى خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي؛ ذكر ذلك الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق.

الى خُنيس بن سعد أخي النعمان بن سعد جدّ إلى خُنيس بن سعد أخي النعمان بن سعد جدّ أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس القاضي؛ والأصل في الرَّحْبة الفضاء بين أفنية البيوت أو القوم والمسجد، ويقال رَحْبة أيضاً، وقيل: رَحْبة اسم ورَحْبة نعت، وبلاد رحْبة: واسعة، ولا يقال رحبة، بالتحريك؛ وقال ابن الأعرابي: الرَّحْبة ما اتسع من الأرض، وجمعها رَحْب، وهذا يجيء نادراً في باب النّاقص وأمّا السالم فما سمعت فَعْلة بابر منصور رحمه الله.

٥٤١٨ - رَحْبَةُ دِمَشْقُ: قرية من قراها؛ قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: محمد بن يزيد أبو بكر الرَّحبي من أهل دمشق، والرَّحبة: قرية من قرى دمشق فخربت؛ وروي عن أبي إدريس وأبي الأشعث الصنعاني وعروة بن رُويم ومغيث بن سمي وأبي خُنيس الأسدي وعمر بن ربيعة وسعد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن

أبات بن ثوبان والهيثم بن حميد ومحمد بن المهاجر وإسماعيل بن عيّاش وعبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون. مولى رسول الله، صلًى الله عليه وسلم، وأيوب بن حيان؛ وعمرو بن مَرْثد ويقال عمرو بن أسماء أبو أسماء الرحبي من أهل دمشق، روى عن ثوبان وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وشداد بن أوس وأوس بن أوس الثقفي وأبي ثعلبة المخشني وعمر البكالي، روى عنه أبو قِلابة الجرمي وأبو وعمر البكالي، روى عنه أبو قِلابة الجرمي وأبو ينيد، قال أبو سليمان بن زَبْر: أبو أسماء الرحبي من رحبة دمشق قرية بينها وبين دمشق يوم، رأيتها عامرة.

٥٤١٩ ـ رحبة صنعاء: سمّيت باسم صاحبهـ ا الرحبة بن الغوث بن سعد بن عوف بن حمير، وقال الكلبي: رحبة بن زُرْعة بن سبإ الأصغر، وجعلها رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، للحاملة والعاملة ثمّ للشاء، وقد روي أنَّه نهي عن عضد عضاهِها، وكان قدماء المسلمين يتوقّون ذلك ثمّ انهمك الناس في قطعها، وهي على ستة أيام من صنعاء، وهي أودية تنبت الطلُّح وفيها بساتين وقُرى، ذكرها في حديث العَنْسي. ٥٤٢٠ ـ رحبَةُ مالك بن طَوْق: بينها وبين دمشق ثمانية أِيَّام ومن حلب خمسة أيَّام وإلى بغداد مائة فرسخ وإلى الرّقة نيف وعشرون فرسخاً، وهي بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل من قرقيسيا، قال البلاذرى: لم يكن لها أثر قديم إنّما أحدثها مالك بن طوق بن عَتَّابِ التغلبي في خلافة المأمون؛ قال صاحب الزيج: طولها ستون درجة وربع، وعرضها ثـلاث وثلاثـون درجة، قـد ذكر من لغـة هذه

<sup>.</sup> الخرجه الترمذي كتاب المناقب باب ١٩.

وانظر أُبو داود كتاب الإمارة باب ٣٦، وتقويم البلدان /

المؤمنين ذلك رأياً وإلَّا فالأمر له، فقال الرشيد. قد تطيرت بقولك، وقدّم السفينة وصعد الشطّ، فلمًا بلغت الحرَّاقة موضع الدواليب دارت دورة ثمّ انقلبت بكلّ ما فيها، فعجب من ذلك هارون الرشيد وسجد لله شكراً وأمر بإخراج مال عظيم يفرق على الفقراء في جميع المواضع وقال لمالك: وجبت لك على حاجة فسل، فقال: يقطعني أمير المؤمنين في هذا الموضع أرضاً أبنيها مدينة تنسب إلى، فقال الرشيد: قد فعلت، وأمر أن يعان في بنائها بالمال والرجال، فلمّا عمرها واستوسقت له أموره فيها وتحوّل الناس إليها أنفذ إليه الرشيد يطلب منه مالاً فتعلُّل عليه بعلَّة ودافعه عن حمل المال ثمَّ ثنَّى الرسول إليه وكذلك راسله ثالثاً وبلغ هارون الرشيد أنه قد عصى عليه وتحصن فأنفذ إليه الجيوش إلى أن طالت بينهما المحاربة والوقائع ثمّ ظفر به صاحب الرشيد فحمله مكبّلًا بالحديد فمكث في حبس الرشيد عشرة أيّام لم يُسمع منه كلمة واحدة وكان إذا أراد شيئًا أوماً برأسه ويده، فلمّا مضت له عشرة أيّام جلس الرشيد للناس وأمر بإخراجه فأخرج من الحبس إلى مجلس أميس المؤمنين والسوزراء والحجساب والأمراء بين يدي الرشيد، فلمَّا مَثَلَ بين يديه قبّل الأرض ثمّ قام قائماً لا يتكلّم ولا يقول شيئاً ساعة تامة، قال: فدعا الرشيد النَّطْعَ والسيفَ وأمر بضرب عنقه، فقال له يحيى: ويلك يا مالك لم لا تتكلّم؟ فالتفت إلى الرشيد فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته! الحمد لله الـذي خلق الإنسان من سلالة من طين. يا أمير المؤمنين جبر الله بك صدع الدين ولم بك شعث المسلمين وأخمد

اللفظة في الترجمة قبله وينزيـد ههنـا؛ قـال النضر بن شُمَيل: الرِّحاب في الأودية، الواحدة رحبة، وهي مواضع متواطئة ليستنقع الماء فيها وما حولها مشرف عليها، وهي أسرع الأرض نباتاً، تكون عند منتهى الوادي في وسطه وتكون في المكان المشرف ليستنقع الماء فيها، وإذا كانت في الأرض المستوية نزلها الناس وإذا كانت في بطن المسيل لم ينزلها الناس وإذا كانت في بطن الوادي فهي أقنة أي حُفْرة تمسك الماء ليست بالقعيرة جدّاً وسعتُها قدر غلوة، والناس ينزلون في ناحية منها، ولا تكون الرحابُ في الرمل وتكون في بطون الأرض وظواهرها، وقد نسبت إلى مالك بن طوق كما ترى. وفي التوراة في السفر الأوّل في الجزء الثاني: إن الرحبة بناها نمرود بن كوش، حدث أبو شجاع عمر بن أبي الحسن محمد بن أبي محمد عبد الله البسطامي فيما أنبأنا عنه شيخنا أبو المظفر عبد السرحيم بن أبي سعد عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن منصور السمعاني المروزي بإسناد له طويل أوصله إلى على بن سعد الكاتب الرحبي رحبة مالك بن طوق قال: سألت أبي لِمَ سميت هذه المدينة رحبة مالك بن طوق ومن كان هذا الرجل، فقال: يا بُنَّى اعلم أن هارون الرشيد كان قـ د اجتاز في الفرات في حَرَاقة حتى بلغ الشَّـذَا ومعه ندماء له أحدهم يقال له مالك بن طوق، فلمّا قرب من الدواليب قال مالك بن طوق: يا أمير المؤمنين لو خرجت إلى الشطّ إلى أن تجوز هذه البقعة، فقال له هارون الرشيد: أحسبُك تخاف هذه الدواليب، فقال مالك: يكفى الله أمير المؤمنين كلّ محــذور ولكن إن رأى أمير

ة \_\_\_\_\_ رحب

بك شهاب الباطل وأوضَح بك سبل الحق! إن الذنوب تخرس الألسنة وتصدع الأفئدة، وايمُ الله لقد عظمت الجريرة فانقطعت الحجة فلم يبق إلاً عفوك أو انتقامك، ثم أنشأ يقول:

أرى الموت بين السيف والنطع كامناً يـــلاحــظني من حـيث مـــا أتــلَقُتُ وأكثـر ظني أنّــك اليــوم قــاتلي، وأيّ امرىء ممّا قضَى الله يُفْلَتُ وأيّ امرىء يدلى بعندر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلتُ؟ يَعِلِ على الأوس بن تغلب موقف يهز على السيف فيه وأسكتُ وميا بيَ خيوف أن أميوت وإنّني لأعلم أن الموت شيء مُوقّتُ ولكنّ خلفي صِبْيَـةً قـد تـركـتُهـم وأكبادهم من خشيةٍ تتَفَتُّتُ كأنّى أراهم حينَ أنعى إليهمُ وقمد خمشوا تلك النوجنوه وصنوتنوا فإن عشت عاشوا خافضين بغبطة أَذُودُ الرَّدي عنهم، وإن متُّ موَّتُوا وكم قبائل: لا يبعد الله داره، وآخر جذلان يُسر ويَسمتُ قال: فبكى الرشيد بكاء تبسم ثمّ قال: لقد سكتُّ على همَّة وتكلُّمْتَ على علم وحكمة وقد وهبناك للصبية فارجع إلى مالك ولا تعاود فعالك، فقال: سمعاً لأمير المؤمنين وطاعة! ثمّ انصرف من عنده بالخلع والجوائز؛ وقد نسب إلى رحبة مالك جماعة، منهم: أبو على الحسن بن قيس الرّحبي، روى عن عكرمة وعطاء، روى عنه سليمان التيمي ؛ ومن المتأخرين أبو عبد الله محمد بن علي بن

محمد بن الحسن الرحبي الفقيم الشافعي المعروف بابن المتفنّنة، تفقه على أبي منصور بن الرزاز البغدادي ودرّس ببلده وصنّف كتباً ومات بالرحبة سنة ٥٧٧ وقد بلغ ثمانين سنة؛ وابنه أبـو الثناء محمـود، كـان قـد ورد الموصل وتولى بها نيابة القضاء عن القاضي أبي منصور المظفر بن عبد القاهر بن الحسن بن علىّ بن القاسم الشهرزوري وبقى مــدّة ثمّ صُـرف عنها وعـاد إلى الرحبـة، وكــان فقيهــأ عالماً؛ وكان أسد الدين شيركوه ولى الرحبة يوسف بنن الملاح الحلبي وآخر معه من بعض القرى فكتب إليه يحيى بن النقاش الرحبي: كم لك في السرّحبة من لائم، يا أسد الديس، ومن لاح دُمَّـرْتها من حيث دُبِّـرْتَـها بــرأي فَـــلاح ومـــلاح وله فيه:

يسا أسد الدين اغتنمْ أجرنا،
وخلص الرحبة من يوسف
تغزو إلى الكفر وتغزو به
الإسلام، وما ذاك بهذا يَفي
الإحكه مرحبة الهدار: باليمامة؛ قال
الحفصي: الأبكين جبلان يشرفان على رحبة
الهدار ثمّ تنحدر في النقب، وهو الطريق في
الجبل، فإذا استويت تل الرحبة فهي صحراء
مستوية وفي أطرافها قطع جبل يُدعى زُغرب
والمردَغة وذات أسلام والنوطة وغيطلة؛ قال

تبدلت ذات أسلام فغيطلة ثم تمضي حتى تخرج من الرحبة فتقع في العُقَير.

٥٤٢٢ - رَحْبَةُ يَعْقُوبَ: ببغداد منسوبة إلى يعقبوب بن داود مولى بني سُليم وزير المهدي بن المنصور؛ يقول فيه الشاعر:

بني أُميَّة هُبُوا طال نومُكُم، إنَّ الخليفة يعقوبُ بن داود ضاعتْ خِلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود

٥٤٢٣ ـ رُحَبَى: بضم أُوّله، وفتح ثانيه، بوزن شُعبَى: موضع (١).

وتكرير الراء والحاء المهملة، وآخره نون، وتكرير الراء والحاء المهملة، وآخره نون، وشيء رَحراح أي فيه سَعة ورقة، وعيش رحراح أي واسع؛ ورَحرحان: اسم جبل قريب من عكاظَ خلف عرفات قيل هو لغطفان (٢)، وكان فيه يومان للعرب أشهرهما الثاني، وهو يوم لبني عامر بن صعصعة على بني تميم أسر فيه

(۱) رحبی: انظر معجم ما استعجم /۳۹۱.

(۲) رحرحان: وفي سيرة ابن هشام، الكتاب الذي كتبه رسول
 الله ﷺ إلى وفد رحرحان وفيه:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من رسبول الله محمد، لمخلاف حارف، وأهل جناب الهضب وحقاف الرمل، مع وافدها ذي الشعار مالك بن نمط، ومن أسلم من قومه، على أن لهم فراعها ووهاطها، ما أقاموا الصلاة واتوا الزكاة يأكلون علافها، ويرعون عافيها لهم بذلك عهد الله وذماء رسوله، وشاهدهم المهاجرون والأنصار، فقال في ذلك مالك بن نمط.

ف ذكسرت رسبول الله في فحسمة السلاجي ونسجس بأغملي رحبرحان وصبلاد وهين بنيا خيوص طبلائيج تسغيملي بسركيبانها في لاحب مشتمدد انظر سيرة ابن هشام ٤ / ٢٤٥ وانظر صحيح الأخبار ٢ / ١٠٥

مَعْبَدُ بن زُرارة أخو حاجب بن زرارة رئيس بني تميم، وكان سببه أن الحارث بن ظالم قتل خالد بن جعفر ثم أتى بني فزارة بن عُدَس فاستجارهم فأجاره معبد بن زرارة فخرج الأحوص بن جعفر ثائراً بأخيه خالد فالتقوا برحرحان فهزم بنو تميم؛ وقال عوف بن عطية التميمي:

هللا فوارسَ رَحْـرَحانَ هَجَـرْتَهُم عشـراً تنـاوَحُ في سِـرَارَةِ وادي يعني لقيط بن زرارة وكان قد انهزم عن أخيه يومئذ؛ قال جرير:

أتنسون يومي رحرحان كليهما، وقد أشرع القوم الوشيج المؤمَّرا تركتم بوادي رحرحان نساءكم، ويوم الصّفا لاقيتم الشعب أوعرا سمعتم بني مجد دَعَوْا يال عامر، فكنتم نعاماً بالحزيز مُنفَّرا وأسلمتم لابْني أسيدة حاجبا، ولاقى لقيطاً حَتفُه فتقطرا وأسلمت القلحاء للقوم مَعْبداً يجاذب مخموساً من القِد أسمرا

ومعبد أسر يوم رحرحان الثاني فمات في أيدي بني عامر أسيراً لم يفلت، فعيرت العرب حاجباً وقومه لذلك.

٥٤٢٥ ـ رُحَيْضَةُ: بالتصغير: ماء في غربي ثهلانَ وهو من جبال ضرية، ويقال بفتح الراء وكسر الحاء.

٥٤٢٦ - الرَّحْضيَّةُ: بالكسر ثم السكون، وضاد معجمة، وياء مشددة: من نواحي المدينة قرية للأنصار وبني سُليم من نجد، وبها آبار عليها رخاء

زرع كثير ونخيل، وحـذاءها قـرية يقـال لهـا الججر.

٥٤٧٧ ـ رُحْقانُ: بالضم ثمّ السكون، وقاف، وآخره نهن، لم يجىء في كلامهم إلاَّ رحيق، وهـو الخمـر، سلكـه النبيِّ، صلَّى الله عليـه وسلم، في غزوة بدر، ذكر في النازية.

موحدة، وقد ذكرنا أن الرحب الواسع، وهذا فعُول منه: موضع بالجزيرة، وهو ماء لبني جُشم بن بكر رهط الأخطل، أوقع به الجَحاف بقوم الأخطل وقعة عظيمة وأسر الأخطل وعليه عباءة فظنوه عبداً، وسئل فقال: أنا عبد، فخلي سبيله فخشي أن يُعرف فيُقتل فرمَى نفسه في جبّ من جبابهم فلم يزل فيه حتى انصرف القوم فنجا وقتل أبوه غياث يومئذ؛ وقال الجحاف:

مَرُوا على صَهْيا بليل دامس، رَقَدَ السَّدُّسُورُ وليلهم لم يَرْقُدِ فصَبَحْنَ عاجنَةَ السَّرحوبِ بغسارَة شعواء تَرْفُل في الحديد الموجدِ فتركنَ حيّ بني الفدوْكس عُصبةً نفدوا وأيّ عدوّنا لم يَنْفِد

ويوم الرحوب ويوم البشر ويوم مُخاشن واحد كان للجحاف على بنى تغلب؛ قال جرير:

ترك الفوارسُ من سليم نسوةً عُجُلًا لهنّ من الرحوب عويلُ إذ ظلّ يحسبُ كل شخص فارساً، ويرى نَعَامَةً ظِلّهِ فيجولُ

ويـروى نعامةُ ظلَّهُ، جعل اسمـه نعـامـة، ونعامةُ ظلِّه: شخصه، يريد أنّه يفرق من ظلّه.

رقصت بعاجنة الرحوب نساؤكم رقص الرئسال وما لهن ذُيولُ أين الأراقم إذ تجر نساءهم يوم الرحوب مُحاربُ وسَلُولُ؟ ٥٤٢٩ ـ رُحَيّاتُ: موضع في قول امرىء القيس:

خرجنا نريغ الوحش، بين تُعالـة وبين رُحيّـات، إلى فـج أُخـرُب معرف من الرحوب، وهو الواسع: اسم موضع عربي أيضاً.

٥٤٣١ ـ الرُّحَيِّب: تصغير رحيب: موضع من نواحى المدينة في قول كثير:

وذكرتُ عَزَة، إذ تُصاقبُ دارُها برُحيّب، فأرابن، فنُحالِ برُحيّب، فأرابن، فنُحالِ معير ٥٤٣٧ - الرُحيُّلُ: بضم أوّله، كأنّه تصغير رحْل: منزل بين البصرة والنباج بينه وبين الشجي أربعة وعشرون يوماً(١)، وهو عذب بعيد الرشاء، بينه وبين البصرة عشرون فرسخاً ؟

كأنّها بين الرُّحيل والشَّجي ضاربة بخفّها والمنسج ِ عصاربة تصغير رَحى: بشر في وادي دوْران قرب الجحفة.

باب الراء والخاء وما يليهما ٥٤٣٤ ـ رخّاءُ: موضع

<sup>(</sup>١) الرحيل: منزل بين مكة والبصرة، قال جرير: لعمل فسراق السحمي للبسيسن عسامسدي عسسيسة قسارات السرحسيسل السفسوارد معجم ما استعجم / ٦٤٥

بين أُضاخ والسَّرِين تسوخ فيه أيـدي البهاثم، وهما رخَاوان.

٥٤٣٥ ـ رُخام: بضم أُوله، وهو في اللغة حجر أبيضُ: موضع في جبال طيني، وقيل: موضع بأقبال الحجاز أي الأماكن التي تلي مطلع الشمس؛ قال لبيد:

فتضمنتها فردة فرخامها وتضمنتها فردة فرخامها وتشديد ثانيه، وتشديد ثانيه، وآخره نون: من قرى مرو على ستة فراسخ منها؛ ينسب إليها أبو عبد الله أحمد بن محمد الخطّاب الرُّخَاني، روى عن عبدان بن محمد وأمثاله.

٥٤٣٧ ـ رُخَّجُ: مثال زُمَّج، بتشديد ثانيه، وآخره جيم، تعريب رُخَّو: كورة ومدينة من نواحي كابل(١)؛ قال أبو غانم معروف بن محمد القصري، شاعر متأخر من قصر كِنْكِوَر:

وَرَدَ البشيرُ مبشَراً بحلُوله بالرُّخَج المسعود في استقراره

وينسب إلى الرُّخج فرج وابنه عمر بن فرج وكانا من أعيان الكتّاب في أيّام المأمون إلى أيام المتوكل شبيهاً بالوزراء وذوي الدواوين الجليلة، وكان عبد الصمد بن السعدّل يهجو عمر بن فرج، فمن قوله فيه:

إمام الهدى أدرك وأدرك وأدرك ودرك ومرك ومر بدماء السرُّحجيّين تُسْفَكِ ولا تَعددُ فيهم سُنّةً كمان سنّها أبوك أبو الأملاك في آل برمكِ وله يخاطب نجاح بن سلمة:

أبلغ نجاحاً فتى الكُتّاب مَالُكة تمضي بها الرّبحُ إصداراً وإيرادا لا يخرج المال عفواً من يدي عُمر أو تُغمِدَ السّيف في فَوْديه إغمادا الرَّحجيّون لا يوفون ما وعدوا، والسرَّحجيّات لا يخلفن ميعادا

 ٥٤٣٨ - الرُّخجيّة: مشل الذي قبله منسوب و قرية على فرسخ من بغداد وراء باب الأزج.

• 320 - رَخْش: بفتح أوّله، وخاء ساكنة، وشين، خان رخش: بنيسابور؛ ينسب إليه أبو بكر محمد بن أحمد بن عَمْرَوَيه التاجر الرخشي، كان يسكن هذا الخان فنسب إليه، سمع أبا بكر بن خُزَيمة وأبا العبّاس السّرّاج، ومات سنة ٣٥٣.

<sup>(</sup>۱) رخع: كورة من كـور فارس، وأصله بـالفارسيـة رخذ، فعرب.

معجم ما استعجم / ٦٤٦ وانظر تقويم البلدان / ٥٩ قال ابن عبد المنعم الحميري: رخع كووة من كور فارس، ورأيت في موضع اخر أنها من أعمال سجستان. الروض المعطار / ٢٦٨

٥٤٤١ ـ رُخْشَيُوذ: بضم أوله، وسكون ثانيه، وشين معجمة مفتوحة، وياء مثناة من تحت، وآخره ذال معجمة: من قرى تِرْمذ.

٥٤٤٢ ـ رَخْمَانُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وآخره نون: موضع في ديار هذيـل عنده قتـل تَأبَط شَرًا، فقالت أمّه تبكيه:

نعم الفتى غادرتم بسرخمان من شابت بن جابسر بن سفيان من شابت بن جابسر بن سفيان يجَدد أن القِرْنَ ويُسروي الندمان ذو مَاقِطٍ يحمي وراء الإخوان وهو فعلان من الرّخم اسم طائر أو من الرّخمة، وذكره العمراني بالزاي.

٥٤٤٣ - رَخَمٌ: بفتح أوّله وثانيه، شعب الرِّخم: بمكّة بين أصل ثبير غيناء وبين القرن المعروف بالرِّباب. والرخم أيضاً: أرض بين الشام ونجد. والرخم: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة، وهو اسم جنس، وواحدته رخمة.

\$4\$ - رَخْمَةُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وهو قريب من الرِّخمَة؛ قال أبو زيد: رخَمَة ورَخْمَة ورَخْمَة ورُخْمة بمعنى؛ قال أبو عبد الله بن إبراهيم الجمحي: رخْمة والهُزوم وألبان بلاد لبني لِحيان من هُذَيل.

٥٤٤٥ - رُخْمَةُ: بضم أُوّله، وسكون ثانيه: موضع بالحجاز؛ عن الحازمي.

987 - رَخَمَةُ: بلفظ واحدة السرّخم: ماء بتهامة، وقال الأصمعي: رخَمَة ماء لبني الدئل خاصة، وهو بجبل يقال له طَفِيل، ولا أبعّدُ أن يكون النّدي قبله إلا أنّني هكنذا وجدته. ورخمة: من قرى ذِمار باليمن.

٥٤٤٧ ـ رخيم: واد فيه مزارع ونخيل وقرئ من جملته ذَرَةً.

٥٤٤٨ ـ الرخيمة : ماء لبني وعَلَةَ الجرْميّين في طرف اليمامة الغربي، وهو إلى جبل طويل يسمّى رخيماً.

**٥٤٤٥ ـ الرُّخيخُ**: بالتصغير، كأنَّه تصغير رُخَ، وهو نبات هشٌ؛ عن ابن حمّاد: موضع قرب المُكيمن وجبران والرّوحاء (١)، وقيل بدال وحاء وجيم؛ عن نصر.

• ٥٤٥ - رَخِينُون: بفتح أوّله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت ساكنة ثمّ نون مكررة: قرية على ثلاثة فراسخ من سمرقند. والله المسوفق للصواب.

### باب الراء والدال وما يليهما

٥٤٥١ ـ رَدَاعُ: بالفتح: مدينة وهي ووَثات كانتا
 مدينتي أهل فارس باليمن؛ عن نصر.

اللطخُ، يقال: به رَدْعُ من زعفران أو دم، الكسر، والرَّدْعُ: اللطخُ، يقال: به رَدْعُ من زعفران أو دم، والرّدع: العنق، ورِداع جمع ذلك مثل ربع ورِباع: وهو اسم ماء؛ قال أبو عبيدة: الرداع واد يدفع في ذات الرّئال، فقلت: الرداع واد وذات الرئال صحراء؛ قال الأعشى:

فإنّا قد أقمنا إذا فشلتم، وإنّا بالرّداع لمن أتانا من النعم التي كخراج أبلى تحش الأرض شيماً أو هِجانا

<sup>(</sup>١) الرحيخ: قال عامر بن الطفيل:

ويسوم رخيخ صبحت جمع طيّىء عناجيج يحملن الوشيج المقوما معجم ما استعجم / ٦٤٧

وفي كتاب الكلبي: رداغ، بالغين المعجمة، وقال نصر: رداع، بالضم، ماء لبني الأعرج بن كعب بن سعد، وقيل بالكسر؛ وقال عنترة العبسى:

بَـرَكَتْ على ماء الـرِّداع كـانَّمـا بـرَكَتْ على قصب أَجشٌ مُهضَّـم وبهذا الموضع مات عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب؛ قال لبيد:

وصاحب ملحوب فُجعنا بموتِه، وعند الرِّداع بيت آخــر كـوثــر<sup>(١)</sup> أى كبير عظيم.

٥٤٥٣ - رُدَاعُ: بضم أُوّله، وأصله النُّكُس من المسرض، ويقال: وجمع الجسد أجمع؛ وأنشدوا:

صفراء من بقر الجواء كأنِّما

ترك الحياء بها رُداع سقيم ورُداع: مخلاف من مخاليف اليمن، وهو مخلاف خَوْلان، وهو بين نجد وحمير الذي عليه مصانع رُعَين وبين نجد مذَّحج الذي عليه رَدْمانُ وقرنٌ؛ وقال الصليحي اليمني يصف خلاً:

حستى إذا جسزنا رُداع أَلانَسها بسلُ الجلال بماء ركض مُرْهمج وبسه وادني النمل المسذكور في القسرآن

(۱) قبال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة لمه، وصاحب ملحوب: عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب، مات بملحوب، وقوله: ووعند الرداع بيت آخر كوثر، يعني شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب، مات بالرداع، وكوثر: أراد: الكثير.

سيرة ابن هشام ٢ / ٣٤

المجيد، وخبرني بعض أهل اليمن أنّه بكسر الراء: ومنها أحمد بن عيسى الخولاني له أرجوزة في الحجّ تُسمّى الرداعية.

٥٤٥٤ ـ الرداعة: من الأوّل: هو اسم ماءة.

٥٤٥٥ ـ الرّد: موضع في قول بشر:

فمن يمك سمائملًا عن دار بشر فإن له بحنب الرّد بابا

٥٤٥٦ ـ رَدْعانُ: حصن أو قريبة باليمن من أعمال مخلاف سنحان.

٥٤٥٧ ـ رَدَفَانُ: بالتحريك، هـ و فَعَلان من الرّدف، وهـ و الـذي يركب خلف الـ واكب: موضع.

٥٤٥٨ ـ رِدْفَةُ: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وفاء، يحتمل أن يكون الذي قبله وأن يكون من الردف وهو العجز.

الرّدم، وهو فعلان من الرّدم، وهو فعلان من الرّدم، يقال: ردمت الشيء إذا سددته وألقيت بعضه على بعض أردمه، بالكسر، ردماً: وهو بالليمن؛ وفي الحديث: أُملوكُ ردمان أي مقاولها؛ وقال اليمني الصليحي يصف خَيلاً:

فكأن قشطلها برددمان التي غبرت على غيري دُحان العَرْفج وقال مطرود بن كعب الخزاعي يمدح بني عبد مناف قطعةً فيها:

أخلصهم عبد مناف فهم من لَوْم من لام بمنجاة قَبْرٌ برَدْمان وقبر بسَدْ مان وقبر عند غَزَاتِ

وميت مات قريباً من الدحجون من شرق البنيات (١)

فالذي بردهان المطّلب بن عبد مناف، والذي بسلمان نَوْفَل بن عبد مناف، والقبر الذي عند غَرّة هاشمُ بن عبد مناف، والذي بقرب الحجون عبد شمس بن عبد مناف.

٥٤٦٠ ـ رَدْم: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، قد ذكر معناه في الذي قبله: وهو ردم بني جُمح بمكّة ؛ قال عثمان بن عبد الرحمن: الردم يقال له ردم بني جمع بمكّة لبني قُوله الفهريّين؛ وله يقول بعض شعراء أهل مكّة:

ساحبسُ عبرةً وأفيضُ أُخرى إذا جاوزت ردم بنيي قُرَادِ

وقال سالم بن عبد الله بن عروة بن الزبير · كانت حرب بين بني جُمح بن عمرو وبين محارب بن فهر فالتقوا بالردم فاقتتلوا قتالاً شديداً فقاتلت بنو محارب بنى جمح أشد القتال

ثمّ انصرف أحد الفريقين عن الآخر، وإنّما سمّي ردم بني جمح بما رُدمَ منهم يومئذ عليه؛ قال قيس بن الخطيم:

الا أبلغا ذا الخررجي وقومه رسالة حق ليس فيها مفندا وسالة حق ليس فيها مفندا فإنا تركناكم لدى الردم غدوة فريقين: مقتولاً به ومطردا وصبحكم منا به كل فارس كريم الثنا يحمي الذمار ليُحمدا والردم أيضاً: قرية لبني عامر بن الحارث العَبْقَسِينَ بالبحرين، وهي كبيرة؛ قال:

كم غادرت بالرّدم يوم الردم من مالك أو سوقة سَيُدمي مالك . و الرُدوفُ: جبال من هَجر واليمامة.

وهاء الرَّدُهُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وهاء خالصة؛ والرِّدْهة: نَقْرة في صخرة يستَنْقع فيها لماء، والجمع رُدْه، بالضم، ورداه؛ وقال الخليل: الرِّدْهة شبه أكمة كثيرة الحجارة: وهو موضع في بلاد قيس دُفن فيه بشر بن أبي خازم الشاعر؛ وقال وهو يجود بنفسه:

فمن يكُ سائملًا عن بيت بِشـرِ فـإنّ لـه بجنب الـرّده بـابَــا(١)

وقال ابن إسحق:

<sup>(</sup>۱) قلت: قد ذكر المصنف شاهد بشر آنفاً في موضوع الرد رقم ٥٤٥٥ من هذا المصنف وقال: بجنب الرد ليستدل على أن الرد موضع ثم يذكره هنا بلفظ الرده ليستدل به على أن الرده موضع، فلا أدري أهل هما موضع واحد، أم همذا وهم وقع من المصنف، وقال البكري في معجمه / ١٤٩ الردة: في شعر ليلى الأخيلية مثناة،

تداعت بنو عوف عليه فلم يكن له يوم هضب الردهتين نصير

<sup>(</sup>۱) هذان البيتان عند ابن هشام في سيرته هكذا:

ميت بردمان وميت بسل

ممان وميت عند غزات

وميت أسكس للحداً للدى ال

محجوب شرقى البنيات

ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجراً، فولي السقاية والرفادة من بعده المطلب بن عبد مناف، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف في قومه وفضل، وكانت قريش إنما تسميه الفيص لسماحته وفضله، ثم هلك المطلب بردمان من أرض اليمن.

أنظر سيرة ابن هشام / ١ الفيض ١٤٦٠ وانظر تاريخ اليمن / ١٢ إ

 <sup>(</sup>٢) وذكر ابن اسحاق في السيرة دار بني جحش فقال: وهي
 دار أبان بن عثمان اليوم التي بالردم.

سيرة ابن هشام ٢ / ١١٥

شوَى في مضجع لا بدّ منه، كفّى بالموتِ نَاياً واغترابا ٥٤٦٣ ورُدَيْنَةُ: تصغير الرَّدن، وهو الغَزْل؛ وقال ابن حبيب في شرح قول النابغة:

أثيث نبته جعد ثراه به عود المطافل والمتالي يُكَدُّ فُن الألاء مزيَّنات بغاب رُدَينة السَّحم الطّوال

قال: رُدَينة جزيرة ترفأ إليها السفن، ويقال: ردينة امرأة والرماح منسوبة إليها، ويقال: ردينة قرية تكون بها الرماح، ويقال: هو رجل كان يثقف الرماح، أراد أن العوذ هي التي تكشفها عن الشجر بقرونها يعني الأغصان، ثم قال السّحم وهي السود، نعت للقرون، وقال أبو زياد: ردينة كورة تعمل بها الرماح.

#### باب الراء والذال وما يليهما

٥٤٦٤ - رُذام : بضم أُوّله، وآخره ميم، وهو فعل من الرقم : وهو السيلان من الشيء بعد الامتلاء، ومنه جَفْنَة رذوم (١): وهو اسم موضع في قول قيس بن الحنّان الجُهني :

أفاخرة على بنو سُليم إذا حلوا الشربة أو رُذامَا

قال: الردهتان: موضع في ديار بني عامر. تعني ليلم يوم الردهة، وهو يوم منعج المذكور.

(۱) قال القزويني: رذوم: مدينة بأرض الفرنج مبنية بالحجارة المهندمة على نهر شعنة، لا تفلح بها الكروم والشجر أصلاً، لكن يكثر بها القمح والسلت، يخرج من نهره حوت يسمونه سلمون. وحوت آخر صغير طعمه ورائحته كطعم القشاء، وذكر أن هذا الحوت يوجد في نيل مصر أبضاً ويسمى العير.

آثار البلاد / ٥٩٠

وكنت مسوداً فينا حميداً، وقد لا تعدم الحسناء ذاما وقد لا تعدم الحسناء ذاما وقد وقد الا تعدم الحسناء ذاما وآخره نون: فرية بنواحي نسا؛ ينسب إليها أبو جعفر محمد بن أحمد بن أبي جعفر عون الرّذاني النسوي، سمع بنيسابور حميد بن زِنْجَويْه وأقرانه، وبالعراق إبراهيم بن سعيد الجوهري وأحمد بن إسراهيم الدورتي، روى عنه يحيى بن منصور القاضي ومحمد بن مخلد الدوري وابن قانع الطبراني وجماعة سواهم، توفى سنة ٣١٣.

٥٤٦٦ - السرَّدُّ: قرية بماسَبَ ذَان قرب البندنيجين، بها قبر أمير المؤمنين المهدي بن المنصور، والله الموفق للصواب(١).

#### باب الراء والزاى وما يليهما

٥٤٦٧ ـ رَازَاباذ: بفتح أُوَّله، وبعد الأُلف بـاء موحّدة، وآخره ذال: سكة بمَرْوَ.

٥٤٦٨ - رِزَامٌ: بكسر أوّله، حـوضٌ رِزَامٍ: علّة بمرو الشاهجان منسوبة إلى رزام بن أبي رزام المطوّعي الرزامي غزا مع عبد الله بن المبارك واستشهد قبل موت ابن المبارك بسنتين.

٩٤٦٩ ـ رَزْبِيط: بعد الزاي الساكنة باء موحدة مكسورة، وياء مثناة من تحت: مدينة بالمغرب؛ عن العمراني.

٥٤٧٠ ـ الرَّزْقُ: بكسر الراء، وسكون الزاي؛
 كذا ذكره ابن الفرات في تاريخ البصرة للساجي

الروض المعطار / ٢٦٨

<sup>(</sup>١) قاله ابن عبد المنعم الحميري وأضاف:

ويقال \_ أي المهدي \_ أنه أحد المسمومين سمته حسنة جاريته لغيرة نالتها فأصابه ذلك .

عامر الشاعر الجاهلي:

كفينا غداة الرزَّم همدان آتياً كفاه وقد ضاقت برزَرْم دُروعُها

ووادي الرّزم في أرض أرمينية فيه ماء كثير يصب في دجلة عند تلّ فافان، وبماء هذا الموادي يكثر ماء دجلة حتى تحمل السّفُن وتخرج من أرض أرمينية من الناحية التي كان يتولّاها موشاليق البطريق وما والى تلك النواحي، وفي وادي الرزم ينصب النهر المشتق لبّدليس وهو خارج من ناحية خلاط.

٥٤٧٦ ـ رِزَه: بكسر أوّله، وفتح ثانيه: موضع قرب هراة. ورِزَه أيضاً: في عدّة أماكن من بلاد العجم.

مثناة من تحت، وآخره قاف: نهر بمرو عليه قبر بمرو عليه قبر بمرو عليه قبر بُرْيْدَةَ الأسلمي صاحب رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، وذكره الحازمي بتقديم الزاي على الراء وهو خطأ منه فإنّي رأيت أهل مرو يسمّونه كما ذكرناه وكذا أثبته السمعاني في كتاب النسب له بتقديم الراء المهملة وكذا ذكره العمراني أيضاً بتقديم الراء المهملة وكذا ذكره الحازمي: الزريق نهر بمرو وعليه محلة كبيرة الحازمي: الزريق نهر بمرو وعليه محلة كبيرة وفيها كانت دار أحمد بن حنبل وهو الأن خارجها وليس عليه عمارة؛ وينسب إليه أحمد بن عيسى الجمّال المروزي الرزيقي من كبار أصحاب ابن المبارك، وحدث عن نفر من المراوزة عن الفضل بن موسى ويحيى بن

وقال: مدينة الرزق إحدى مسالح العجم بالبصرة قبل أن يختطها المسلمون.

٥٤٧١ ـ رَزْجاه: بفتج أُوله، وسكون ثـانيه ثمّ حيم: قرية من نواحي بسطام من قومس.

0 ٤٧٢ - رُزْماباذ: بضم أُوّله، وسكون ثانيه ثمّ ميم، وبعد الله باء موحدة، وآخره ذال معجمة: من قرى أصبهان؛ منها محمد بن عبد الله بن أحمد بن علي الراعي الرُزْماباذي، سمع الحافظ إسماعيل إملاء سنة ٢٨٥.

وآخره زاي أيضاً: فعرية من نواحي صُغْد وآخره زاي أيضاً: قرية من نواحي صُغْد سمرقند بين إشتيخَن وكَشانية على سبعة فراسخ من سمرقند؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن جعفر بن جابر بن فرقان الرزمازي الصُغْدي الدهقان، روى عن عبد الملك بن محمد الإستراباذي وغيره، روى عنه أبو سعيد الإدريسي، مات سنة ٣٧٩.

\$ 2 4 0 - رَزْمان: بفتح أَوَّله، وسكون ثانيه، وآخره نون؛ ذكره والذي قبله العمراني وقال في هذا: إِنَّه موضع بينه وبين سمرقند ستة فراسخ. وأظنّه من رازَمَت الإبلُ إذا رَعَت مرَّةً حَمْضاً ومرَّة عُللًا، وفعلُها ذلك هو الرَّزْمُ؛ قال الراعي:

كُلِي الحمضَ عام المقمحين ورازِمي إلى قابل عد قابل

وهو موضع في بلاد مُراد، وكان فيه يوم بين مراد وهمدان والحارث بن كعب في اليوم الذي كانت فيه وقعة بدر(١)، وقال مالك بن كعب بن

هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرزم؟ قال: يا رسول الله، ومن ذا يُصيبُ قومه مثل ما أصاب قومي فلا يسوءه؟ معجم ما استعجم / ٢٥٠

<sup>(</sup>١) رزم: ولما وفد عروة على رسول الله ﷺ مُسلماً، قال:

رزيق

واضح، قال ابن الفقيه: وبمَرْو السرزيق والماجان وهما نهران كبيران حسنان منهما سقي أكثر ضياعهم ورساتيقهم؛ وأنشد لعليّ بن الجَهْم:

جاوز النهرين والنهروانا، أَجَلُولا يَرِم أَمْ حُلُوانا؟ ما أَظُنَّ النّوى يُسَوَّعُه القر بُ ولم تمْخَض المطيُّ البسطانا نشطت عُقْلُها فهبّت هبتوب الحريح خرقاء تخبطُ البلدانا أوردَتنا حُلوان ظهراً وقرميلسين ليلاً وصبحت همذانا أنظرَ ثنا إذا مَررُنا بمَرو ووردُنا الرزيق والماجانا إنْ نجىء ديار جَهْم وإدرب بن نجىء ديار جَهْم وإدرب وكان مَقْتَل يزدجرد بن شهريار بن كسرى ملك الفرس في طاحونة على الرزيق، فقال أبو نجيد نافع بن الأسود التميمى:

ونحن قتلنا ينزدجود ببعجة من البرعب إذا ولّى الفرار وغارًا غيداة لقيناهم بمرو نخالُهم نموراً على تلك الجبال وبارًا قتلناهم في حربة طحنت بهم غيداة البرزيق إذ أراد حوارًا ضَمَمنا عليهم جانبيهم بصادقٍ من الطّعن ما دام النهارُ نهارًا فيوالله لا شيء غيره لعادت عليهم بالبرزيق بوارًا لعادت عليهم بالبرزيق بوارًا لعادت عليهم بالبرزيق بوارًا

اليمن، والله أعلم بالصواب.

#### باب الراء والسين وما يليهما

٥٤٧٩ ـ رُسْتَاقُ: الرستاق: مدينة بفارس من ناحية كرمان وربّما جعل من نواحي كرمان.

٥٤٨٠ ـ رَسْتَغْفِر: بفتح أوله، وسكون ثانيه ثمّ تاء مثناة من فوق مفتوحة، وغين معجمة ساكنة، وفاء مكسورة ثمّ راء: من قرى إشتيخن من صُغْد سمرقند.

٥٤٨١ - رُسْتَغْفَن: بضم أُوّله، وسكون ثانيه، وتاء مثناة من فوق مفتوحة، وغين معجمة ساكنة، وفاء مفتوحة، وآخره نون: من قرى سمرقند أيضاً.

٥٤٨٧ - رُسْتَقُبَاذ: في أخبار الأزارقة: لما خرج مسلم بن عُبيس من حبس أهل البصرة لقتالهم انتقل نافع إلى رستقباذ من أرض دَسْتُوا فقتل نافع وابن عُبيْس هناك.

**٥٤٨٣ ـ رُسْتَماباذ**: بالضم ثمّ السكون، والتاء المثناة من فوق: أرض بقَزْوين ابتاعها موسى الهادي ووقفها على مصالح مدينة قزوين والغزاة بها.

٥٤٨٤ - رُسْتَمْكُويَـه: قلعة حصينة بنواحي قزوين في جبال الطَّرْم.

٥٤٨٥ ـ الرُّسْتَمِيّةُ: منسوبة إلى رُستم: منزل من طريق مكّة بين الشّقوق وبطان في طريق الحاجّ من الكوفة فيه بسركة لأمّ جعفر وقصر ومسجد.

٥٤٨٦ - الرَّسْتَنُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون: بُلَيْدة قديمة كانت على نهر الميماس، وهذا النهر هو اليوم

المعروف بالعاصى الذي يمر قدام حماة، والرستن بين حماة وحمص في نصف الطريق بها آثار باقية إلى الآن تدلُّ على جلالتها، وهي خراب ليس بها ذو مرعى، وهي في عُلْوٍ يشرف على العاصى؛ وقد نسب إليها أبو عيسى حمـزة بن سليم العنبسي الـرستي، سمـع عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضــرمى ونفرأ من التابعين، روى عنه عمر بن الحارث.

٥٤٨٧ ـ الرَّسِّ: بفتح أُوِّله، والتشديد: البثر، والرّس: المعدن، والرس: إصلاح ما بين القوم؛ قال أبو منصور: قال أبو إسحاق الرس ورسُّوه في بئر أي دسُّوه فيها، قال: ويروى أن الرس قرية باليمامة يقال لها فلج، وروى أن الرس ديار لطائفة من ثمود، وكلِّ بئر رَسِّ ؛ ومنه قول الشاعر:

#### تنابيله يحفرون الرساسا

وقال ابن دريد: الرُّس والرُّسَيْس بوزن تصغير الرس واديان بنجد أو موضعان؛ وبعض هذه أرادت ابنة مالك بن بدر ترثى أباها إذ قتلته بنو عبس بمالك بين زهير فقالت:

ولله عينا من رأى مثل مالك عقيسرة قــوم ، إن جـــرى فَــرَســـانِ

(١) الىرس: وذلك في قبول الله تعالى: ﴿وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً ﴾ .

سورة الفرقان آية ٣٨

وفي قوله تعالى :

﴿كُذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود).

وانظر قول الحافظ ابن حجر في الرس: فتح الباري ٨ /

وانظر صحيح الأخبار ١ / ١١٥.

فليتهما لم يشربا قطّ شربةً، وليتهما لم يُسرُّسلا لرهانِ فأيّ قتيـل كان في غـطفـانِ إذا سجعت بالرّقمتين حمامة، أو الرّس، تبكى فارس الكَتَفانِ وقال الزمخشري: قال عُلَى الرَّس من أودية القبلية، وقال غيره: الرسّ ماء لبني منقذ بن أعياء من بني أسد؛ قال زهير:

لمن طَلَلُ كالوَحى عافٍ منازله، عف الرَّسُّ منه فالرُّسَيْسُ فعاقلُه وقال أيضاً:

بكَرْن بكوراً واستحـرن بسُحرَةٍ، فهنَّ لـوادي الـرَّسِّ كـاليــد للفَم

وقال الأصمعي: الرس والرسيس، فالرس لبني أُعياء رهط حمَّاس، والرسيس لبني كاهل؛ وقال آخرون في قوله عزّ وجلّ: ﴿وأصحـاب الرسّ وقروناً بين ذلك كثيراً ﴾ قال: الرس وادى أذربيجان وحد أذربيجان ما وراء الرَّسَّ، ويقال إنّه كان بأرّان على الرّس ألف مدينة فبعث الله إليهم نبيًّا يقال له موسى ، وليس بموسى بن عمران، فدعاهم إلى الله والإيمان به فكذّبوه وجحدوه وعصوا أمره فدعا عليهم فحوّل الله الحارث والحويرث من الطائف فأرسلهما عليهم فيقال أهل الرس تحت هذين الجبلين؛ ومخْرَجُ الرس من قاليقلاء ويمرّ بأرّان ثمّ يمرّ بوَرْثان ثمّ يمر بالمجمع فيجتمع هو والكُرّ وبينهما مدينة البيلقان ويمرّ الكر والرسّ جميعاً فيصبّان في بحر جُرجان، والرس هذا واد عجيب فيه من السمك أصناف كثيرة، وزعموا أنَّه يأتيه في كلِّ

شهر جنس من السمك لم يكن من قبل، وفيه سمك يقال له الشورماهي لا يكون إلا فيه، ويجيء إليه في كلّ سنة في وقت معلوم صنف منه؛ وقال مِسْعَر بن المهلهل وقد ذكر بذّ بابك ثمّ قال: وإلى جانبه نهر الرس وعليه رُمان عجيب لم أرَّ في بلد من البلدان مثله، وبها تينُّ عجيب، وزبيبها يجفُّف في التنانيـر لأنـه لا شمس عندهم لكثرة الضباب ولم تصح السماء عنىدهم قطّ، ونهر الرس يخرج إلى صحراء البلاسجان، وهي إلى شاطىء البحر في الطول من بَرْزَند إلى برذعة، ومنها وَرْثان والبيلقان، وفي هذه الصحراء خمسة آلاف قرية، وأكثرها خراب إلَّا أن حيطانها وأبنيتها بـاقية لم تتغيـر لجودة التربة وصحتها، ويقال إن تلك القرى كانت لأصحاب الـرس الذين ذكـرهم الله في القرآن المجيد، ويقال إنّهم رهط جالوت قتلهم داود وسليمان، عليهما السلام، لما منعوا الخراج، وقتل جالوت بأرْمية.

٥٤٨٨ ـ رَسكَن: بلد بطُخارستان فتحه الأحنف السنة اثنتين وثلاثين عنوةً

**٥٤٨٩ - السرَّسَيْسُ**: تصغير السرّسّ: واد بنجد (۱)؛ عن ابن دريد، لبني كاهل من بني أسد بالقرب من الرّسّ؛ وقُول القتال الكلابي يدلّ على أنَّه قرب المدينة:

# نظرتُ وقد جَلَّى الدجى طاسم الصَّوَى بسِلْع وقرنُ الشَّمس ِ لم يتسرَجُ ل

معجم ما استعجم / ٦٥٢ وانظر صحيح الأخبار ١ / ١٢٠

إلى ظُعُنِ بين الرَّسيس فعاقل عـوامد للشَّيقَين أو بطن خَنشل ألا حبَّذا تلك البلاد وأهلها لو ان غداً لي بالمدينة يَنجلي وقال الحُطئة:

كأنّي كسَوْتُ الرّحْلَ جَوْناً رَباعياً شُنُوناً ترباعياً شُنُوناً تربّته الرّسيسُ فعاقلُ 1940 - الرّسيعُ: بفتح أوّله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت ساكنة، وآخره عين مهملة، وأصله سَيْر يُخرق ويُجعل فيه سَيْرٌ آخر كما يُفعل بسير المصاحف؛ قال:

وعادَ الرّسيعُ نُهْيَةً للحمائل

يقول: انكبت سيوفهم فصارت أسافلها أعاليها: وهو ماء من مياه العرب، وقال ابن دريد: هو اسم موضع.

باب الراء والشين وما يليهما

**١٩٤١ ـ الرِّشاءُ**: بوزن رِشاء البئر: موضع.

284 - الرَّشاء: بضم أُوّله، والمد؛ قبال ابن خالوَيه في شرح المقصورة: الرُّشا جمع رُشوة، والرُّشاء، ممدود: اسم موضع<sup>(۱)</sup>، وهو حرف غريب نادر ما قرأته إلَّا في شعر عوف بن عطية:

نقودُ الجيادَ بأرسسانِها يَضَعْنَ ببطن الرُّشاء المهارَا

 <sup>(</sup>١) الرسيس: ماء، وقال يعقوب: الرس والرسيس: واديان بقرب عاقل، فيهما نخل. رعاقل: واد يمر بين الأنعمين وبين رامة، حتى يصب في الرمة.

<sup>(</sup>١) الرشاء: الذي عند البكري: بكسر أوله، ممدود، على لفظ الذي يستقى به: موضع بين ديار بني أسد وديار بني عامر، قال سحيم العبد:

ونحن جلبنا الخيسل من جانب المسلا إلى أن تسلاقت بالسرشاء جسسودها معجم ما استعجم / ٦٥٣ وانظر صحيح الأخبار ٢ / ١٦٤

وفي كتاب نصر: الرَّشاء ماء له جبل أُسودُ لبني نُمير.

٥٤٩٣ ـ رَشاياتُ بني جعفر: موضع كانت فيه وقعة للعرب ويوم من أيّامهم.

2946 - رُشاطَةً: أَظُنّها بلدة بالعَدُوة؛ قال ابن بشكوال: منها عبد الله بن عليّ بن عبد الله بن خلف بن أحمد بن عمر اللخمي يعرف بالرشاطي من أهل المريّة أبو محمد روى عن أبوي عليّ الغساني والصدّفي وله عناية تامة بالحديث ورجاله والتاريخ، وله كتاب حسن سمّاه اقتباس الأنوار من التماس الأزهار، ومولده في جمادى الأخرة سنة ٤٦٦، وتوفي سنة ٥٤٠.

0540 ـ رِشتانُ: بكسر الراء، وبعد الشين تاء مثناة من فوقها، وآخره نون: من قرى مرغينان، ومرغينان من قرى فرغانة بما وراء النهر؛ ينسب إليها شيخ الإسلام بخوارزم المعروف بالرشتاني.

٥٤٩٦ - رَشيدُ: بفتح أُوله، وكسر ثانيه، بلفظ الرشيد ضدّ الغوي: بليدة على ساحل البحر والنيل قرب الإسكندرية (١) خرج منها جماعة من المحدثين، منهم: عبد الوارث بن إبراهيم بن فَرَّاس الوشيدي المرادي قاضي رشيد؛ ويحيى بن جابر بن مالك الرشيدي

(۱) رشيد: من مدن البلاد المصرية كبيرة على كثيب رمل عظيم: إذا هبت الربح الغربية ملأت عليهم سككهم وبيوتهم رملاً فلا يقدرون على التصرف في أسواقهم، وهي على ضفة النيل، وضفة النيل من مصر إلى مدينة رشيد هذه من أعجب متنزهات الدنيا.

الروض المعطار / ۲۷۲ وانظر تقويم البلدان / ٤٦

القاري من القارة قاضى رشيد أيضاً؛ وسعيد بن سابق الأزرق الرشيدي مولى عبيد الله بن الحبحاب مولى بني سلُول يكني أبا عثمان، سمع عبد الله بن لهيعة، روى عنه أبو إسماعيل الترمذي ومحمد بن زيدان بن سُوَيد الكوفي ساكن مصر وسواهم؛ ومحمد بن الفرج بن يعقوب أبو بكر الرشيدي يعرف بابن الأطرُوش، سمع أبا محمد بن أبي نصر بدمشق وأبا حفص عمر بن أحمد بن عثمان البزاز وأبا على الحسن بن شهاب العُكبري بعُكبرا وكتب كثيراً وحدّث بالمعرّة وكفرطاب سنة ٤١٧، روى عنه القاضيان أبو سعد عبد الغالب وأبو حمزة عبد القاهر ابنا عبد الله بن المحسن بن أبي حصين التنوخيان المعربّان وابنه محمد بن سعيد؛ وإبراهيم بن سليمان بن داود الرشيدي ويعرف بالبُرُلْسي، والبُرُلْس: بلد مقابل لرشيد. ٥٤٩٧ ـ رُشَيْن: بضم أُوَّله، وفتح ثانيه، وياء مثناة من تحت ساكنة، وآخره نـون: من قرى جُرْجان، والله أعلم بالصواب.

#### باب الراء والصاد وما يليهما

**٥٤٩٨** - رُصاغُ: بضم أوّله، وآخره غين معجمة، ويروى بالسين المهملة أيضاً: اسم موضع، وهو مهمل ليس فيه إِلَّا رُصغ بمعنى رُسغ، والله أعلم.

٥٤٩٩ ـ رصاف: بكسر أوّله، وآخره فاء: موضع؛ والرِّصاف جمع رَصَفَة: وهي حجارة. مرصوف بعضها إلى بعض، والرصاف أيضاً جمع رَصَفة: وهـ والعَقَبُ الـذي يُلوَى فـ وق الرُعظ، والرعظ: مدخل سنخ النصل.

٠٠٥٠ ـ الرُّصافَةُ: بضم أوَّله، مشهور إن لم

يكن اشتقاقه من الـرّصف وهو ضمّ الشي إلى الشيء كما يُوصف البناء فلا أدرى ما اشتقاقه؛ ويقول الأخنس بن شهاب:

وبهــراءُ حَيِّ قــد علمنــا مكــانَهم، لهم شَرَكُ حولَ الرّصافة لاحبُ لا أدري موضعها.

٥٥٠١ ـ رُصافَةُ أَبِي العباس: رُوي عن عمر بن شَبّة عن مشايخه قالوا: لما بني أبو العبّاس بناءه بالأنبار الذي يُدْعى رُصافة أبي العبّاس قال لعبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب: ادخلُ وانظرْ، فدخل معه فلمّا رآه تمثلَ:

ألم تبرَّ خَـوْشَباً أمسى يُبدُّ بناء نَفعُهُ لبنى نُفَيْلَهُ يُؤمِّل أَن يُعَمِّر عَمِر نوح، وأمر الله يطرق كل ليلة ٥٥٠٢ ـ رُصافَةُ البَصْرَة: مدينة صغيرة؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الرصافي، روى عن محمد بن عبد العزيز الدراوردي، روى عنه أبسو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النسوى؛ وأبو القاسم الحسن بن على بن إبراهيم المقري الرصافي، روى عن إبراهيم بن الحجّاج بن هارون الموصلى الكاتب، سمع منه بالموصل.

٥٥٠٣ ـ رُصافَةُ بَغدادَ: بالجانب الشرقي، لما بنى المنصور مدينته بالجانب الغربى واستتم بناءها أمر ابنه المهدى أن يعسكر في الجانب الشرقي وأن يبني له فيه دوراً وجعلها معسكراً له فالتحق بها الناس وعمروها فصارت مقدار مدينة المنصور، وعمل المهدى بها جامعاً أكبر من جامع المنصور وأحسن، وخربت تلك النواحي كلُّها ولم يبقَ إلَّا الجامع وبلصقِه مقابر الخلفاء

الخدمة ولولا ذلك لخربت، وبلصقها محلَّة أبي حنيفة الإمام وبها قبره، وهناك محلَّة وسوَيق ويلاصقها دار الروم لم يبقَ شيء غير هذا؛ وفي هذه الرصافة يقول على بن الجَهم:

عيونُ المَها بين الرّصافة والجسر جَلَين الحيوى من حيث أدرى ولا أدرى وكان فراغ المهدى من بناء الرصافة والجامع بها في سنة ١٥٩، وهي السنة الثانية من خلافته؛ وحدث جماعة من أهل هذه الرصافة، منهم: يوسف بن زياد الرصافي المخزومي؛ ومحمد بن بكّار بن الرّيّان أبو عبد الله الرصافي مولى بني هاشم؛ وجعفر بن محمد بن عليّ أبو الحسن السمسار الرصافي؛ وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الرواس الرصافي البزاز؛ وبرصافة بغداد مقابر جماعة الخلفاء من بني العبّاس وعليهم تربة عظيمة بعمارة هائلة المنظر عليها هَيبة وجلالة إذا رآها الراثى خشع قلبه، وعليها وقوف وخدم مرتبون للنظر في مصالحها، وبها من الخلفاء الراضي بن المقتدر، وهو في قبة مفردة في ظاهر سور الرصافة وحده، وفي التربة قبر المستكفى والمطيع والطائع والقادر والقائم والمقتدي والمستظهر والمقتفى والمستنجد، وأمَّا المستضيء فعليه تربة مفردة في ظاهر محلَّة قصر عيسى بالجانب الغربي من بغداد معروفة، وقبر المعتضد والمكتفى والقاهر ابنيه بدار طاهر بن الحسين وبها المتقى أيضاً؛ وفي رصافة بغداد يقول الشاعر:

أرى الحبّ يبلى العاشقين ولا يَبلّى، ونار الهوى في حبّة القلب ما تَطفَى

تُهيَّجني الذكرى فأبكي صبابة، وأيَّ محب لا تُهيَّجه الدذكرى؟ أقدول وقد أسكبتُ دمعي، وطالما شكوْتُ الهوَى مني فلم تنفع الشكوّى: أيا حائطيْ قصر الرصافة خَليا لعيني عساها أن ترى وجه من تهوّى ٤ ٥٥٠ ـ رُصافَةُ الحِجازِ: قال أُمية بن أبي

ينؤم بها وانتجت للنجاء عين الرّصافة ذات النجال

قالوا في تفسيره: عين الرصافة موضع فيه نزّ، وقال الجمعي: عين الرصافة والنجال ماء قليل، واحدها نجل.

٥٥٠٥ ـ رُصافَةُ الشام: الرصافة في مواضع كثيرة، منها: رصافة هشام بن عبد الملك في غربى الرقة بينهما أربعة فراسخ على طرف البرّية، بناها هشام لما وقع الطاعون بالشام وكان يسكنها في الصيف؛ كذا ذكره بعضهم، النعمان بن الحارث بن الأيهم وهو الذي أصلح صهاريج الرصافة وصنع صهريجها الأعظم، وهذا يؤذن بأنَّها كانت قبل الإسلام بدهر ليس بالقصير، ولعلُّ هشاماً عمّر سورها أو بني بها أبنية يسكنها؛ وقال أحمد بن يحيى: وأما رصافة الشّام فإن هشام بن عبد الملك أحدثها وكان يُنْزِلُ فيها الزيتونة، قال الأصمعي: الزوراء رصافة هشام وفيها دير عجيب وعليها سور، وليس عندها نهر ولا عين جارية إنَّما شربهم من صهاريج عندهم داخل السور، وربَّما فرغت في أثناء الصيف فلأهل الثروة

منهم عبيد وحمير يمضي أحدهم إلى الفرات العصر فيجيء بالماء في غداة غد لأنه يمضي أربعة فراسخ أو ثلاثة ويرجع مثلها، وعندهم آبار طول رشاء كل بئر مائة وعشرون ذراعاً وأكثر وهـو مع ذلك ملح رديء، وهي في وسط البرية، ولبني خفاجة عليهم خفارة يؤدّونها إليهم صاغرين، وبالجملة لولا حبّ الوطن لخربت، وفيها جماعة من أهل الشروة لأنهم بين تاجر يسافر إلى أقطار البلاد وبين مقيم فيها يعامل العرب، وفيها شويق عدّة عشرة دكاكين، ولهم حذق في عمل الأكسية، وكلّ رجل فيها غنيهم وفقيرهم يغزل الصوف ونساؤهم ينسجن؛ وهذه الرصافة عنى الفرزدق بقوله:

إلام تلفّتين وأنت تحتي، وحير النّاس كلّهم أمامي؟ متى تردي الرصافة تستريحي من الأنساع والجُلْب الدوامي

ولما قال الفرزدق هذين البيتين قال: كأنّي بابن المراغة وقد سمع هذين البيتين فقال:

تلفّت إنّها تحت ابن قَيْن حليف الكهام حليف الكير والفاس الكهام متى تأتِ الرصافة تخفز فيها، كخزيك في المواسم كلّ عام وكان الأمر كذلك لم يخرم جرير حرفاً ولا زاد ولا نقص لما بلغه معناه؛ وذكرها ابن بُطلان الطبيب في رسالته إلى هلال بن المحسن فقال: وبين الرصافة والرحبة مسيرة أربعة أيام،

قال: وهذا القصر، يعني قصر الرصافة، حصن دون دار الخلافة ببغداد مبني بالحجارة وفيه بيعة عظيمة ظاهرها بالفصّ المندّهب أنشأه بدائبةٍ للحَفر فيها عجاجةً، وللموتِ أُخرى لا يُبِلَّ طعينُها وقال جرير:

طرقت جُعادة بالرّصافة أَرْحُلاً من رامتين لشطّ ذاك مَزَارَا وإذا نزلت من البلاد بمنزل وقعي النّحوس وأسقي الأمطارَا وقعي النّحوس وأسقي الأمطارَا عبد السرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، وهو أوّل من ملك الأندلس من الأموية بعد زوال ملكهم، أنشأها وسماها الرصافة تشبيهاً، ونظر فيها إلى نخلة منفدة فقال:

تبدث لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت: شبيهي بسالتغرب والنوي وطول ِ التنائي عن بنيّ وعن أهلي نشأت بأرض أنتِ فيها غريبة، فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي سقتكِ غَوَادى المزن من صوبها الذي يسح ويستمري السماكين بالوبل وقمال ابن الفرضي: همذه الأبيات لعبد الملك بن بشر بين عبد الملك بن مروان، وكان قد دخل الأندلس أيّام عبـد الملك بن مروان؛ وقال أبو الوليد بن زيدون يذكر رصافة قرطبة: على المُنعت السعديّ منى تحيّـة زكت، وعلى وادي العقيق سلامً ولا زالَ نَـوْر في الرصافة ضــاحكــأ بأرجائها تبكي عليه غمام معاهدُ لهــو لم نـزَلْ في ظــلالهـا تدور عنليت المسرور مبدام

قسطنطين بن هيلانة وجدد الرصافة وسكنها هشام بن عبد الملك وكان يفزع إليها من البَقّ في شاطىء الفرات، وتحت البيعة صهريج في الأرض على مثل بناء الكنيسة معقود على أساطين الرّخام مبلّط بالمرمر مملوء من ماء المُطر، وسُكَّانَ هـذا الحصن بـاديـة أكثـرهم نصارى، معاشهم تخفير القوافل وجُلْب المتاع والصعاليك مع اللصوص، وهذا القصر في وسط برّية مستوية السطح لا يردّ البصر من جوانبها إلَّا الَّافق، ورحلنا منها إلى حلب في أربغ رحلات، وكان ابن بُطلان كتب هـذه الرسالة في سنة ٤٤٠؛ وحدّث برصافة الشام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فروي عنه من أهلها أبو منيع عبيـد الله بن أبي زياد الرصافي، وكمان الحجّاج من العلماء، كان أعلم الناس بخلق الفَرَس من رأسه إلى رجله وبـالنبات، روى عنـه هلال بن العـلاء الـرقي وغيـره، وكان ثقـة ثبتاً حـديثه في الصحيح، ومات في سنة ٢٢١؛ قاله ابن حباب. وقال محمد بن الوليد: أقمتُ مع الزهري بالرصافة عشر سنين؛ وقال مدرك بين حصين الأسدى وكان قدم الشام هو ورجل من بني عمَّه يقال له ابن ماهي وطُعِنَ ابن ماهي فكبر جرحه فقال:

عليك ابن ماهي ليت عينك لم ترم بلادي وإن لم يُسرَع إلاَّ درينُها ويا ذكرةً والنفسُ خائفةُ الردّي محناطرة والعينُ يَهمي مَعينُها ذكرتُ وأبواب الرصافة بينها وبيني وجعديساتها وقرينها وصِفّينُ والنّهيُ الهنيء ولجّنة وصِفّينُ والنّهيُ الهنيء ولجّنة

زمان، رياضُ العيش خضر نواعم تسرف وأمواه النّعيم جمامُ تذكّرْتُ أيّامي بها فتبادرتْ دموعي كما خانَ الفريدَ نظامُ ومن أجلِها أدعو لقُرطبة المنَى بسقي ضعيف الطلّ وهو رُهامُ محللً نعمنا بالتّصابي خلالَة في فالمحدد أنا والحادثاتُ نيامُ

وقد نسب إلى هذه الرصافة قوم من أهل العلم، منهم: يوسف بن مسعود الرصافي؛ وأبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن ضيفون الرصافي؛ ذكرهما الحميدي، وقال أبو عامر العبدري وهو محمد بن سعدون: حدّثنا أبو عبد الله الحميدي الرصافي من رصافة قرطبة، فنسب الحميدي إلى الرصافة، وأنشدني مخلص بن إبراهيم الرعيني الغرناطي الأندلسي، والله المستعان على روايته، ومات محمد الرفاء الرصافي الشاعر من هذه الرصافة قرطبة لنفسه:

سلي خميلتك الريّا بايسة ما كانت ترفّ بها ريحانـة الأدبِ عن فتية نزلوا أعلى أسرتها، عَفَتْ محاسنهم إلاّ من الكتبِ محافظين على العليا وربّتما هزّوا السجايا قليلاً بابنة العِنبِ حتى إذا ما قضوا من كأسها وطراً وضاحكوها إلى حدّ من الطربِ راحوا رواحاً وقد زيدت عمائمهم خملاً ودارت على أبهى من الشهبِ

لا يظهرُ السكرُ حالًا من ذوائبهم إلَّا التفاف الصَّبا في أَنْسن العَذَبِ ٥٥٠٧ ـ رُصَافَةُ الكُوفة: أحدثها المنصور أمير المؤمنين؛ وقد ذكرها الحسين بن السري الكوفي فقال:

ولقد نظرتُ إلى الرّصا فة فالثنيّة فالخورْنَتْ جَرّ البِلى أَذِيالَهُ في ها فأدرسَها وأُخبِلَقْ

مُوهِ وَصَافَة نيسابور: ذكر عبيد الله بن أجي طاهر في تاريخه قال: قال عبد العزيز بن سليمان: لما ولدت كتب أبي إلى عبد الله بن أحمد بن طاهر يخبره بمولدي وأنّه قد أخر تسميتي إلى أن يختار لي الأمير الاسم، فكتب إليه: إنّي قد سميته عبد العزيز وقد أقطعته الرصافة ضيعة بنيسابور، فلم يزل التوقيع عند أبي، رحمه الله؛ ذكر ذلك في أخيار سنة ٢٩٦.

ومه - رُصافةً واسِطٍ: هي قرية بالعراق من أعمال واسط بينهما عشرة فراسخ؛ ينسب إليها حسن بن عبد المجيد الرصافي، سمع شعيب بن محمد الكوني، روى عنه عبد الملك بن محمد بن عثمان الحافظ الواسطي وقال: الرصافي رصافة واسط؛ وكان أبو طاهر عبد العزيز بن حامد المعروف بسندوك الشاعر هوي امرأة برصافة واسط فقال:

يقر بعيني أن تغازلني الصَّبا إذا مَسَّ جُدرانَ الرصافة لينُها وأن يبسم البرقُ الذي من بلادها على كبدٍ أبكى الظّلامَ أنينُها

أهيم بها واللّيلُ معتكرُ الدّجى،
وأهدا وبنتُ الصّبح بادٍ جبينُها
ولي كبدٌ حرّى عليك شجيّة،
لَجسوج إذا رامَ الفكاكَ رهينُها
إذا عزّني السُّلوانُ منها وغرّني
هواها جرى من مُقلتى ما يشينُها

الرُّصَد: بضم أوله، وكسر الصاد وتشديدها: قرية من مخلاف بعدان باليمن.

البحر بإفريقية؛ كذا ضبطه من خط حسن بن البحر بإفريقية؛ كذا ضبطه من خط حسن بن رشيق في الأنموذج، وبها خَدّوج، قال: وهذا المعافري، وهي شاعرة حاذقة.

الرُّصَيْعِيَّةُ: بلفظ التصغير منسوب: بئر
 بين الحاجر ومعدن النَّقرة في طريق الحاجّ.

باب الراء والضاد وما يليهما

وهو مرضاء: بضم أوّله، يمد ويقصر: وهو صنم وبيت كان لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم؛ ولها بقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وكان بُعث إليها في الإسلام فهدمها،

ولقد شددت على رُضاء شدةً ولقد شددت على رُضاء شدةً فتركتها قفراً بقاع أسحَمَا وأعانَ عبد الله في مكروهها، وبمثل عبد الله أغشى محرَما وإنما سمّى المستوغر لقوله:

ينشّ الماء في الـرَّبَـلات منهـا نشيش الـرَّضف في اللّبن الـوغيــر والوغير: الحارّ.

2004 - الرضاب: أوقع خالد بأهل البشر في أيّام أبي بكر، رضي الله عنه، ثم غطف من البشر إلى الرضاب، وهو موضع الرصافة قبل بناء هشام إيّاها، فانقشع من بها من بني تغلب فلم يلق كيداً، فقال:

طلبنا بالرضاب بني زُهير وبالأكناف أكناف الجبال وبالأكناف أكناف الجبال فلم يرل الرضاب لهم مقاماً ولم يُؤنسهُم عند الرمال فيان تثقف أسنتنا زهيراً يُكفّ شريدُهم أُخرى اللّيالي يُكفّ شريدُهم أُخرى اللّيالي الأزهري ؟ وأنشد غيره للبيد:

وأصبح راسياً بسرُضام، دهسراً، وسالَ به الحمائلُ في السرّمال

وقال تميم بن مقبل:

أرقت لبسرق آخسر اللّيسل دونَه رُضامٌ وهضبٌ دونَ رَمّانَ أَفْيَحُ ورواه الأزدي رِضام، وهي الحجارة المرضومة، والله أعلم.

وتكرير الضاد المعجمة؛ والرضراضة في اللغة ما دق من الحصى: وهو موضع بسمرقند، ويعرف بالفارسيّة بسَنْك ريزه، ومعناه بالفارسيّة والعربيّة واحد.

٥٥١٧ ـ الرَّضْمُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وأصله في اللغة حجارة تجمع عظامٌ وترضم

<sup>(</sup>١) رضام: وضبطه البكري عن أبي بكر بكسر أوله. معجم ما استعجم / ٦٥٥

بعضها على بعض في الأبنية: وهو موضع على ستة أيام من زبالة بينها وبين الشقوق فيه بركة، وعلى يمين المصعد منه بركة أخرى للسلطان. وذات الرضم: من نواحي وادي القرى وتيماء؛ وقال عمرو بن الأهتم

قَفَا نَبْكِ مَنْ ذَكْرَى حَبِيبٍ وَأَطْلَالُ بَـذِي الرَّضَمَ فَـالـرَّمَّانَتُينَ فَـأُوعـالُ ٥٩١٨ ـ الرَّضْمَةُ: مَنْ نُواحِي المدينة؛ قال ابن هَرْمة:

سَلكوا على صَفَر كانَّ خمولَهم بالرضمتين ذُرى سَفين عُوم

وادي الصفراء من السكية وسكون ثانيه؛ قال أبو منصور: ومن أسماء النساء رُضَيا وتكبيرُها رضوى: وهو جبل بالمدينة، والنسبة إليه رَضَوي، بالفتح والتحريك؛ وقال النبي، صلَّى الله عليه وسلم: رَضْوَى، رضي الله عنه (۱۱)، وقُدْس، قدّسه الله، وأحد جبل يحبنا ونحبّه جاءنا سائراً متعبّداً له تسبيح يزفّ زفّاً؛ وقال عرّام بن الأصبغ السّلمي: رضوى جبل، وهو من ينبع على مسيرة يوم ومن المدينة على سبع مراحل، ميامنه طريق مكّة ومياسره طريق البريراء لمن كان مصعداً إلى مكّة، وهو على ليلتين من البحر ويتلوه عزور، وبينه وبين رضوى طريق المُعْرقة تختصره العرب إلى الشام ووادي الصفراء منه من ناحية مطلع الشمس على يوم؛ وقال ابن السكيت: رضوى قفاه

حجارة وبطنه غَوْرٌ يضربه الساحل، وهـو جبل عند ينبغ لجهينة بينه وبين الحوراء، والحوراء: فرضة من فرض البحر ترفأ إليها سفن مصر؛ وقال أبو زید: وقرب ینبع جبل رضـوی، وهو جبل منيف ذو شعاب وأودية، ورأيته من ينبع أخضر، وأخبرني من طاف في شعاب أن به مياهاً كثيرة وأشجاراً، وهو الجبل الـذي يزعم الكيسانية أن محمد بن الحنفيّة به مقيم حيّ يرزق؛ ومن رضوى يقطع حجر المسَنّ ويحمل إلى الدنيا كلَّها، وبقربه فيما بينه وبين ديار جهينة ممّا يلي البخر ديار للحسينيين حزرت بيوت الشعر التي يسكنونها نحواً من سبعمائة بيت، وهم بادية مثل الأعراب ينتقلون في المياه والمراعي لا يميز بينهم وبين بادية الأعراب في خَلْق ولا خُلُق، وتتصل ديارهم ممّا يلي الشرق بودّان .

#### باب الراء والطاء وما يليهما

۱۰۲۰ - المرَّطُّ: قال نصر: الرط منزل بين رامهرمُز وأرَّجان، قال الإصطخري وهو يذكر نواحي خوزستان: وأما الرط والخابران فهما كورتان على نهرين جاريين.

**٥٧١ - الرُّطيلاء:** بالتصغير والمد: اسم موضع في زعمهم (١)، والله الموفق للصواب.

#### باب الراء والعين وما يليهما

وهو جمع رعن، وهو جمع رعن، وهو أنف الجبل العالي: اسم لموضع فيه عين ونخيل بين الصفراء وينبع؛ قال كثير:

<sup>(1)</sup> وفي غرّوة بواط، قال ابن اسحاق: حتى بلغ النبي 震 بواط من ناحية رضوى ثم رجع إلى المدينة فلم يلق كيداً.

سيرة ابن هشام ۲ / ۲۶۸ وانظر تقويم البلدان / ۸۱

<sup>(</sup>١) وَقَالَ البَكرِيُ عَي معجمه / ٦٦٠: الرطيلاء: اسم موضع معروف.

يمين ذاك ماءة تسمّى الرعشنة: وهي ركيتان لبني عمرو بن قريط وسعيد بـن قريط من بني أبي بكر بن كلاب.

٥٧٦ - رَعْلُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وآخره لام: مسوضع (١)؛ عن ابن دريد؛ والرّعلة: القنطعة من الخيل والعوالي من النخل.

٥٥٢٧ ـ رَعْمُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وهو في الأصل الشحم، والرُّعام مُخاط الشاة: وهو السم جبل في ديار بَجيلة وفيه روضة ذكرت؛ وقال ابن مُقبل:

هل عاشق نال من دهماء حاجته في الجاهليّة قبل الدَّينِ مرحومُ بَيض الأُنــوق برعم دونَ مسكنهــا وبــالأبــادِقِ من طِلْخــامَ مــركــومُ وقال أيضاً:

> فصبّحن من ماء الوحيدين نُقْرَةً بحيزان رَعم إِذْ بَدا ضَدَوان بميزان رعم أي بما يوازنه.

٥٧٢٨ ــ الرَّعْنَاء: بفتح أُوَّله، وسكون ثانيه ثمّ

وحتى أجازت بطن ضاس ودونها رعان فهضبا ذي النَّجيَ ل فينسع عان فهضبا ذي النَّجيَ ل فينسع ٥٩٢٥ - رَعْبَانُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وباء موحدة، وآخره نون: مدينة بالثغور بين حلب وسُميَساط قرب الفرات معدودة في العواصم، وهي قلعة تحت جبل خرّبتها الزلزلة في

حمدان في قطعة من الجيش فأعاد عمارتها في سبعة وثلاثين يوماً، فقالِ أحد شعرائه يمدحه:

سنة ٣٤٠ فأنفَذَ سيف الدولة أبا فراس بن

أَرْضَيتَ ربك وابن عمك والقنا، ويسذَلَتَ نَفساً لم تسزَل بنذالَها ونسزلت رعباناً بما أوليتَها، تُثني علينك سهولُها وجبالَها

وفي كتاب الفتوح: بعث أبو عبيدة بن الجرّاح في سنة ١٦ بعد فتح منبج عياض بن غنم إلى رَعبان ودُلوك فصالحه أهلها على مثل صلح منبج واشترط عليهم أن يبحثوا عن أخبار الروم ويكاتبوا بها المسلمين.

وشين معجمة، والمد: بلدة بالشام(١)؛ والرَّعْشَاء: بالمدة بالشام(١)؛ والرَّعْشُ، بالتحريك: الرَّعدة، ونعامة رَعشاء لاهتزازها في السير.

٥٧٥ ـ الرَّعْشَنَةُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وشين معجمة، ونون؛ جملٌ رَعْشَن لاهتزازه في السير، والنون زائدة في كتاب الأصمعي؛ وعن يمين العلم بين صُعَق ومغيب الشمس أو عن

<sup>(</sup>۱) رعل: حلاه البكري بالألف واللام، فقال: الرعل: موضع قبل واقم وفيه قتلت بنو حارثة سماكاً أبا حضير بن سماك، وأجلوا حضيراً وقومه عن ديارهم بالرعل، فقال حضير يوماً: ارفعوني أنظر إلى الرعل. فقال له إساف بن عدي بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج:

فلا وثبياب خالك لا تسراه سنجيس البدهار ما نبطق البحمام فإن البرعال إذ أسلمتماه وساحة واقام منكم حرام معجم ما استعجم / ٦٦١

<sup>(</sup>١) الرعشاء: موضع، قال الشاعر:

له نبضد ببالبغور غبور تبهامة يجاوب ببالبرعشاء جنونياً شامينا معجم ما استعجم / 131

نون: وألف ممدودة: اسم من أسماء البصرة شبهت برعن الجبل؛ وقال الجاحظ: من عيوب البصرة اختلاف هوائها في يوم واحد لأنهم يلبسون القميص مرة والمبطنات مرة والجباب مرة لاختلاف جواهر الساعات ولذلك سميت الرعناء؛ قال الفرزدق وأنشده ابن دُريد:

لـولا أبو مالك المرجو نائلة ما كانت البصرة الرعناء لي وَطَنَا وقال أبو منصور: الرَّعنُ الأنفُ العظيم من الجبل تراه متقدّماً، ومنه قبل للجيش العظيم أرعن، قال: وكان يقال للبصرة الرَّعناء لما يكثر بها من مدّ البحر وعكيكه، والعكة والعكيك: شدّة الحرّ، والرّعناء: الحمقاء، وعندي أن بها سمّيت البصرة لعلّ بعضهم أنكر فيها شيئاً فسمّاها بذلك.

٥٥٢٩ ـ رَعْنُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وقد ذكر معناه في الذي قبله: وهو موضع من نواحي البحرين. ورعن أيضاً: موضع بنواحي الحجاز من ديار اليمانيين؛ عن نصر.

• ٥٥٣٠ - رُعْن: بالضم: موضع على طريق
 حاج البصرة بين حفر أبي موسى وماوية،
 وتفسيره قبله.

٥٥٣١ - رُعَيْنُ: هـو تصغير الـذي قبله، وهـو أنف الجبل: مخلاف من مخاليف اليمن سمّي بالقبيلة وهو ذو رُعين(١)، واسمه يرين (بياءين

(۱) ذو رعين: وفي سيرة ابن هشام: فلما ملك حسان بن تبان أسعد أبي كرب سار بأهله إلى اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم، حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق، كرهت حمير وقبائل اليمن المسير معه وأرادوا الرجعة إلى بالادهم وأهلهم، فكلموا أخاً له يقال له

مثناتين) بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قسطن بن عريب بن زهيسر بن الهميسع بن حمير. ورعين أيضاً: قصر عظيم باليمن، وقيل: جبل باليمن فيه حصن، وبه سمّي ذو رعين؛ قال امرؤ القيس:

ودار بني سَوَاسة في رُعَين تخرَّ على جوانبه الشمال باب الراء والغين وما يليهما

٧٣٥٥ ـ رُغَاطً: بضم أُوّله، وآخره طاء مهملة، وهو مرتجل مهمل في كلامهم؛ قال ابن دُريد: اسم موضع(١).

٥٥٣٣ - رُغَافَةُ: قرية على مرحلة من صَعدَة باليمن فيها معدن حديد ونحو خمسة عشر كيراً يُسبك فيه حديد معدنها.

٥٥٣٤ ـ رَغَالُ: بفتح أُوله، والرغال في لغتهم: الأمة، والرغال: البهيمة ترضع أمّها، وأرغلت الأرض إذا أرضعته، وأرغلت الأرض إذا أنبت الرُغْلَ، وهـو جنس من النبت: وهـو

عمرو، وكان معه في جيشه، فقالوا له: اقتل أخاك حان ونملكك علينا، وترجع بنا إلى بلادنا، فأجابهم، فاجتمعوا على ذلك إلا ذا رعين الحميري فإنه نهاه عن ذلك، فلم يقبل منه، فقال ذو رعين:

ألا من يشتري سهراً بنوم سعيد من يسبب قرير عين فإما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعين ثم كتبهما في رقعة، وختم عليها، ثم أتى بها عَمْراً، فقال له: ضع لي هذا الكتاب عندك، ففعل، ثم قتل عمرو أخاه حسان، ورجع بعن معه إلى اليمن.

انظر سيرة أبن هشام ١ / ٢٨ وتاريخ اليمن / ١٠٤

(١) رغاط: ذكره البكري متشككاً فقال: موضع أُو جبل. معجم ما استعجم / ٦٦٢

جبلان يقال لهما ابنا رُغال قرب ضريّة.

٥٣٥٠ ـ رغالً: بكسر أُوِّله، وآخره لام، كأنَّه جمع رُغل: وهو نبت من الحمض ورقه مفتول، وقبال الليث: الرُّغيل نبات تسمّيه الفرس السُّرمَق؛ وقبر أبي رغال يُرجم قرب مكَّة، وكان وافد عاد جاء إلى مكَّة يستسقى لهم وله قصة، وقيل: إن أبا رغال رجل من بقية ثمود وإنَّه كان ملكأ بالطائف وكان يظلم رعيته فمر بامرأة ترضع صبيًا يتيماً بلبن عنـز لها فأخذهـا منها فبقى الصبي بلا مرضعة فمات، وكانت سنة مجدبة فرماه الله بقارعة أهلكت فرجمت العبرب قبره وهو بين مكَّة والطائف، وقيل: بـل كان قـائد الفيل ودليل الحبشة لما غزوا الكعبة فهلك فيمن هلك منهم فدفن بين مكّة والطائف فمرّ النبيُّ، صلَّى الله عليه وسلم، بقبره فأمر برجمه فصار ذلك سُنَّةً ، وقيل: إن ثقيفاً واسمه قسى كان عبداً لأبي رغال وأصله من قوم نجوا من ثمود فهرب من مولاه ثمّ ثقفه فسمّاه ثقيفاً وانتمى ولده بعد ذلك إلى قيس؛ وقال حمّاد الراوية: أبو رغال أبو ثقيف كلَّها وإنَّه من بقيَّة ثمود، ولذلك قال حسَّان بن ثابت يهجو ثقيفاً:

إذا الثقفي فاخركم فقولوا فعلم فعد شان أبي رضال أبوكم أخبث الأحياء قدماً، وأنتم مشبهوه على مشال عبيد الفرز أورثه بنيه وولى عنهم أخرى الليالي

وكان الحجّاج يقول: يقولون إنّنا بقية ثمود وهل مع صالح إلّا المقرّبون؟ وقال السكري في شرح قول جرير:

إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال

قال: أبو رغال اسمه زيد بن مخلف، كان عبداً لصالح النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم، بعثه مصدّقاً، وإنّه أتى قوماً ليس لهم لبن إلّا شاة واحدة ولهم صبيّ قد ماتت أمّه فهم يعاجونه بلبن تلك الشاة، يعنى يَغذونه، والعجيّ : الذي يغذى بغير لبن أمّه، فأبى أن يأخذ غيرها، فقالوا: دعها تحايى هذا الصبى، فأبَى، فيقال: إنَّه نزلت به قارعة من السماء، ويقال: بل قتله ربّ الشاة، فلمّا فقده صالح، عليه السلام، قام في الموسم فنشد الناس فأخبر بصنيعه فلعنه، فقَبره بين مكَّة والطائف ترجُمه الناس، وقد ذكر ابن إسحاق في أبي رغال ما هـ و أحسن من جميع ما تقدم: وهو أن أبرهة بن الصباح صاحب الفيل لما قدم لهدم الكعبة مرّ بالطائف فخرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف فقالوا له: أيُّها الملك إنَّما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون وليس لك عندنا خلاف وليس بيتُنا هذا الذي تريده، يعنون اللات، إنّما تريد البيت الذي بمكّة ونحن نبعث معك من يدلّك عليه، فتجاوز عنهم وبعثوا معه بأبي رغال رجل منهم يدلُّه على مكَّة، فخرج أبـرهة ومعـه أبو رغال حتى أنزله بالمُغَمَّس، فلمّا نزله مات أبو رغال هناك فرجم قبره العرب، فهو القبر الذي يرجم بالمغمّس؛ وفيه يقول جرير بن الخطّفي:

إذا مات الفرزدق فارجموه كما تسرمون قبر أبي رغال

وهو دقاق التراب،
 ومنه أرغَمته أي أهنته وألزقت بالتراب؛ وقال

الرخام

الأصمعي: الرغام من الرمل الذي لا يسيل من اليد؛ وقال الفرزدق في جرير:

تَبكي المراغة بالرغام على ابنها، والناهقات يصحن بالإعوال وهو اسم رملة بعينها من نواحي اليمامة بالوشم؛ قالت امرأة من بني مُرّة:

أيا جَبَلَيْ وادي عُنزيِّنة الستي

نَاتُ عن ثُوى قَوْمي وحُمَّ قدومُها

ألا خلّيا تجري الجنوب لعلّه
يُسداوي فُؤادي من جواه نَسيمُها
وقولا لركبان تميميَّة غَلَتْ
إلى البيت ترجو أن تحطّ جرُومها
فإنَّ بأكناف الرغام قريبةً
مولهة تُكلَى طويلٌ نَشِمُها
مولهة تُكلَى طويلٌ نَشِمُها

أبتُ إبلي ماء الرداو وشفها بنو العمّ يحمون النّضيح المبرَّدا إذا وردت رَغباء في يوم وردها قلوصي دَعا أعطاشه وتبلّدا فإني لأستحييكُمُ أن أذمَّكُم، وأكرم نفسي ان تسيئوا وأحمدا وأكرم نفني ان تسيئوا وأحمدا باء موحدة، وآخره نون، مسجد ابن رغبان: كان ببغداد وكان مشهوراً باجتماع أهل العلم والفضل فيه.

وهو رغْمَانُ: فَعْلان من الرغم، وهو الإهانة: اسم رمل.

وأقبلَ الخيلُ من تثليث مَصْغَبَة، أو ضَمَّ أُعينها رَغْوَانُ أو حضرً ٥٤١ ـ رُغْوَةُ: بضم أَوّله، بلفظ رغوة اللبن وغيره: ماء بأجإٍ أحد جَبَلَيْ طيِّيءٍ.

# أحسّ قنيصاً بالرُّغَيمَين خاتلا باب الراء والفاء وما يليهما

٥٥٤٣ ـ رَفَعُ: بفتح أُوَّله وثانيه، وآخره حاء مهملة: منزل في طريق مصر بعد الداروم بينه وبين عسقلان يومان للقاصد مصر، وهـو أوّل الرمل، خرب الآن، تنسب إليه الكلاب، وله ذكر في الأخبار، قال أبو حاتم: من قرون البقر الْأَرْفِحِ، وهو الذي يذهب قرناه قِبَلَ أُذْنيه، قال المهلبي: ورفح مدينة عامرة فيها سوق وجامع ومنبر وفنادق، وأهلها من لخم وجُذَام، وفيهم لصوصية وإغارة على أمتعة الناس حتى إن كلابهم أضر كلاب أرض بسرقة ما يسرق مثله الكلاب، ولها والي معونة برسمه عدة من الجند، ومن رفح إلى مدينة غزة ثمانية عشر يوماً، وعلى ثلاثة أيّام من رفح من جنب هذه غزة شجر جميز مصطف من جانبي الطريق عن اليمين والشمال نحو ألف شجرة متصلة أغصان بعضها ببعض مسيرة نحو يومين، وهناك منقطع رمل الجفار، ويقع المسافرون في الجَلَدَ(١).

 <sup>(</sup>١) رفع: موضع بالشام معروف، وفي حديث كعب: إن الله عز وجل بارك في الشام من الفرات إلى العريش، وخصَّ بالتقديس من فحص الأردن إلى رفع.

معجم ما استعجم / ٦٦٣ وانظر صبح الأعشى ٣ / ٢٣٢

١٥٥٤ ـ الرَّفْدَةُ: ماء في سَبخة بالسوارقيّة.

ومحود رَفْرَفُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وتكرير الراء والفاء، وقد ذكرتُ تفسيره في دارة رفرف: وهو موضع في ديار بني نمير. وذات رفرف: واد لبنى سُليم.

وتشديد الياء المنقوطة من تحت باثنتين: كورة وتشديد الياء المنقوطة من تحت باثنتين: كورة ومدينة من أعمال حمص يقال لها رفنية تَدْمُر، وقال قوم: رفنية بلدة عند طرابلس من سواحل الشام؛ ينسب إليها محمد بن نوار الرّفني، سمع حيان الرفني صاحب رفنية.

٥٥٤٧ ـ الرُّقُونُ: بضم أوَّله، وآخره نون؛ من قرى سمرقند؛ عن السمعاني.

٥٥٤٨ - الرَّفِيفُ: بفتح المراء، وكسر الفاء، وياء ساكنة، قصر كان في أوّل العراق من ناحية المموصل لم يكن أحدد يجوزه إلا بخاتم المتوكل؛ وإياه أراد البحتري بقوله:

سلكت بدجلة ساريات ركابنا يَرْصُدْنها للورْد إغباب السَّرَى فإذا طلعن من الرقيف فإنّنا خُلَقاء أن ندع العراق ونهجُرا قل الكرام فصار يكثر فلهُم، ولقد يقل الشيء حتى يكثرا إن يَتْنَ إسحاق بن كنداجيق في أرض فكل الصيد في جوف الفرا باب الراء والقاف وما يليهما

٥٥٤٩ - رَقَادَةُ: بلدة كانت بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة أيّام، وكان دورها أربعة وعشرين ألف ذراع وأربعين ذراعاً، وأكثرها بساتين، ولم يكن بإفريقية أطيب هواء ولا أعدل نسيماً وأرق

نربة منها، ويقال: إن من دخلها لا يزال مستبشراً من غير سبب، وذكروا أن أحد بني الأغلب أرق وشَرَد عنه النوم أيَّاماً فعالجه إسحاق المتطبّب الذي ينسب إليه اطريفل(١) إسحاق فلم ينم فأمره بالخروج والمشي، فلمّا وصل إلى موضع رقادة نام فسمّيت رقادة يومئذ واتخذها داراً ومسكناً وموضع فرجة للملوك، وقيـل في تسميتها بـرقّـادة: إن أبـا الخطّاب عبد الأعلى بن السمح المعافري القائم بدعوة الإباضية بأطرابلس لما نهض إلى القيروان لقتال ونجومة وكانوا قد تغلّبوا على القيروان مع عاصم بن جميل التَقَى بهم بموضع رقادة وهي إذ ذاك منية، فقتلهم هناك قتلاً ذريعاً فسمّيت رقادة لرُقاد قتلاهم بعضهم فوق بعض، والمعروف أن الذي بَنِّي رقادة إبراهيم بن أحمد بن الأغلب وانتقل إليها من مدينة القصر القديم وبني بها قصوراً عجيبة وجامعاً وعمرت الأسواق والحمامات والفنادق فلم تزل بعد ذلك دار ملك لبني الأغلب إلى أن هرب عنها زيادة الله من أبي عبد الله الشيعي وسكنها عبيد الله إلى أن انتقل إلى المهدية سنة ٣٠٨، وكان ابتداء تأسيس إبراهيم بن أحمد لها سنة ٢٦٣، فلمّا انتقل عنها عبيد الله إلى المهدية دخلها الوَهْنُ وانتقل عنها ساكنوها ولم تزل تخرب شيئاً بعد شيء إلى أن ولى معدّ بن إسماعيل فخرب

<sup>(</sup>١) رقادة: ذكر هذه القصة ابن عبد المنعم الحميري في الروض المعطار، وكذلك التي تليها، وقال محققه د. إحسان عباس في الهامش:

الأُطريفل: دواء مركب فيه بعض الأهليجات أو كلها، ويزاد فيه بحسب الحاجة من الأفاويه. ١.هـ.

الروض المعطار / ۲۷۱ وانظر تقويم البلدان / ۱۶۲

ما بقى من آثارها ولم يبقَ منها شيء غير بساتينها؛ ولما بناها إبراهيم وجعلها دار مملكته منع بيع النبيذ بمدينة القيروان وأباحه بمدينة رقادة، فقال بعض ظرفاء أهل القيروان:

يا سيد الناس وابن سيدهم، ومن إليه الرّقاب منقادة ما حَرَّم الشِربُ في معدينتك وهـو حـلالٌ بـأرض رقـادَهُ؟ وكان تغلُّبُ عبيد الله الملقب بالمهدي على رقادة وطردُ بني الأغلب عنها في شهر ربيع الأوَّل من سنة ٢٩٧، واستقرَّ بها ملكه فمدحه الشعراء وقالوا فيه حتى قال بعضهم أخزاه الله:

خَـلُ بِـرُقُـادةَ الـمسيـحُ، حلّ بها آدَمٌ ونوحُ حلّ بها الله ذو المعالى، وكـل شيء سواه ريـخ

 • • • • • • الـرَّقاشـان: بفتح أُوّلـه، وبعد الألف شين، وآخره نون، تثنية رقاش؛ قال ابن الأعرابي: الرَّقْش الخط الحسن، ورَقَاش: اسم امرأة، وَرَقاش هـذا يجوز أن يكون من ذلك: وهما جبلان؛ وقال العمراني: ذو الرَّقاشَيْنِ اسم موضع. وفي كتاب اللَّصوص: الرقاشان جبلان بأعلى الشَّريف في مُلْتقى دار كعب وكالاب، وهما إلى السواد، وحولهما براثُ من الأرض بيض فهي التي رَقشتهما، قال طهمان:

سَقى دارَ ليلى بالرّقاشين مُسبلُ مهيب بأعناق الغمام دفوق أُغَـرُ سِماكـيُّ كـأَنَّ رَبْابَـه بَحْاتي صُفَّتُ فوقهن وسُوقُ

كأنَّ سناه، حينَ تقدَعُهُ الصبا وتُلُحق أخراه الجنوب، حريقُ وقال أبو زياد: ومن جبال عمرو بن كلاب الرقاشان وهما عمودان طويـالان من الهضب؛

قال الشاعر: سمعتُ وأصحابي تخُبَّ ركابهم لهند بصحراء الرّقاشين داعيا صُويتاً خفيًا لم يكَدْ يستبين لي، على أُنِّني قد راعني من ورائيا ١٥٥١ ـ المرِّقاعُ: بكسر أوَّله، وآخسره عين مهملة، جمع رُقْعَة، وهو ذو الرِّقاع، غزاه النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم، قيل: هي اسم شجرة في موضع الغزوة سميت بها، وقيل: لأن أقدامهم نقبت من المشي فلفوا عليها الخِرَقَ، وهكذا فسرها مسلم بن الحجاج في كتابه(١)، وقيل: بل سميت برقاع كانت في ألويتهم، وقيل: ذات الرقاع جبل فيه سواد وبياض وحمرة فكأنها رقاع في الجبل، والأصح أنَّه موضع لقول دُعثور: حتى إذا كنّا بذات الرّقاع

(١) الرقاع: ودلك في صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة ذات الرقاع، من حديث أبي موسى قال:

«خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزاة ونحن ستة نفر بيننابعير نعتقبه قال: فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي وسقطت أَظافري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق».

وقال الحافظ في الفتح ٧ / ٤١٧.

قوله (باب غزوة ذات الرقاع) هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت واختلف في سبب تسميتها بـذلـك، وقـد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر، واستدل لـذلك في هذا الباب بأمور سيأتي الكلام عليها مفصلًا، ومع ذلك فذكرها قبل خيبر فلا أدري هل تعمد ذلك تسليماً الأصحاب المغازى أنها كانت قبلها كما سيأتي، أو أن ذلك من الرواة عنه، أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسمأ لغزوتين مختلفتين كما أشار إليه البيهقي.

وكانت هذه الغزوة سنة أربع للهجرة؛ وقال محمد بن موسى الخوارزمي: من مهاجرة النبيّ، صلّى الله عليه وسلم، إلى غزاة ذات الرقاع أربع سنين وثمانية أيام ثم بعد شهرين مغزا دُومة الجندل، وفي ذات الـرقـاع صلى النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم، صلاة الخوف، وفيها كانت قصة دعشور المحاربي؛ وقال الواقدي: ذات الـرقاع قـريبة من النَّخيـل بين السعد والشُّقْرة وبشر أرما على ثــلاثة أيَّــام من المدينة، وهي بئر جاهليّة، وقال: إنّما سميت بذات الرقاع لأنَّه كان في تلك الأرض بقعٌ حمرٌ وبيضٌ وسودٌ، وقال ابن إسحاق: رَقَّعُوا راياتهم ذوات الرقاع، قال الأصمعي يذكر بلاد بني بكربن كلاب بنجد فقال: ذات الرقاع، وقال نصر: ذوات الرقاع مصانع بنجد تمسك الماء لبني أبي بكر بن كلاب، ووادي الرقاع بنجـد

موضع ـ الرَّقاقُ: بفتح أَوَّله، والتكرير: موضع في عامر، وأصله الأرض المستوية اللينة التراب تحتها صلابة، والله أعلم.

٣٥٥٥ ـ الرَّقْبَتان: تثنية الرَّقْبَة، وكأنَّها فَعْلَة من الرقبة، وهي الانتظار والحراسة: وهما جبلان أسودان بينهما ثنية يطلعان إلى أعلى بطن مر إلى شعيبات يقال لهن الضرائب.

\$ 000 \_ الرُّقتان: تثنية الرُّقة، أَظنهم ثَنُوا الرقة والرافقة كما قالـوا العراقـان للبصرة والكـوفة؛
وقال عبيد الله بين قيس الرُّقيَّات:

أتيناكَ نشني بالذي أنت أهله عليك كما أثنى على الروض جارُها تَقَدّتُ بِيَ الشّهباءُ نحو ابن جعفر، سواء عليها ليلها ونهارُها

تـزور فـتى قـد يـعلَم الله أنه تجـود له كف بعيـد غـرارها فـوالله لـولا أن تـزور ابن جعفـر لكـان قليـلا في دمشق قـرارها فإن مُت لم يوصل صديق ولم يقم طريق من المعروف أنت منارها ذكرتك أن فاض الفرات بأرضنا، وحاش بأعلى الـرقتين بحارها وعنـدي ممّا خـول الله هَجْمَهُ عطاؤكَ منها شـولها وعشارها مباركـة كانت عـطاء مباركـا تمانح كبراها وتنمى صغارها تمانح كبراها وتنمى صغارها مرتجلا: وهو اسم جبل أو واد في بلاد قيس؛ وأنشد أبو منصور:

## كأرْحاء رَقْدٍ زَلَّمَتْها المناقِرُ

وقال الأصمعي في كتاب الجزيرة: قال العامري رَقْدُ هضبة مجلندة مطمئنة غير مرتفعة بين ساق الفَرْوَين وبين حبس القنان، وهي بأطراف العُرُف بينهنَّ وبين القنان وبين أبان الأسود، وهي مشرفة على جبال لأنها فوق حَزم من الأرض، وكل هذه الأماكن من بلاد بني أسد؛ وقال الجوهري: رَقْد جبل تُنْحَتُ منه الأرحة؛ قال ليد:

فأجماد ذي رَقْد فأكناف شادق، فصارَة توفي فوقها فالأعابِلا وقال أبو زياد: رَقْد من بلاد غطفان؛ قال الشاعر:

أحقًّا عباد الله أن لست سائسراً بصحراء شَرْج في مواكبَ أو فردًا

رقد

أو كنتَ وَتَرتَ لي قوساً لترميني لأرميني لأرمينك رمياً غير تنبيض موجود الرُقَقُ: من بلاد بني عمرو بن كلاب.

• ٥٥٦ - الرَّقْمَتَان: تثنية الرَّقْمة، وهو مجتمع المماء في الوادي؛ وقال الفَرّاء: يقال عليك بالرّقمة ودَع الضفة، ورقمة الوادي: حيث الماء، وضفتاه: ناحيتاه؛ وفي كتاب الصحاح: الرقمة جانب الوادي، وقيل: الروصة؛ قال السّكوني: الرقمتان قريتان بين البصرة والنباج بعد ماوية تلقاء البصرة وبعد حضر أبي موسى تلقاء النباج، وهما على شفير الوادي، وهما منزل مالك بن الريب المازني، وفيهما يقول:

فلله درِّي يسوم أتسرك طائعاً بُنَيَّ باعْلَى الرَّقمتين وماليا وقال أبو منصور: الرقمتان النكتتان السوداوان على عجري الحمار وهما الجاعرتان. والرقمتان: روضتان بناحية الصَّمَان؛ ذكرهما زهير فقال:

ودار نها بالرقمتين كانها مراجيع وشم في نواشر معصم مراجيع وشم في نواشر معصم وقال العمراني: الرقمتان روضتان إحداهما قريبة من البصرة والأخرى بنجد، وقال الأصمعي: الرقمتان إحداهما قرب المدينة والأخرى قرب البصرة، وأما التي في شعر زهير: ودار لها بالرقمتين، فقال الكلابي: الرقمتان بين جُرْتُم ومطلع الشمس بأرض بني أسد، قال: والرقمتان أيضاً بشط فَلَج من أرض بني حنظلة، والرقمتان: قريتان على شفير وادي فلج بين البصرة ومكة، وقيل: الرقمتان روضتان في بلاد بني العنبر، والرقمتان أيضاً: موضع

وهل أَرْينَ الدّهرَ عبلاء عليهِ ورقداً إذا ما الآل شبّ لنا رقدا وقال الصّمة الأكبر، وهو مالك بن معاوية بن جُدَاعة بن غَزِية بن جُشَم بن بكر بن هوازن:

جلبنا الخيل من تثليث حتى أصبنا أهل صارات فَرَقْدِ وَلم نَجْبُنْ ولم نَنكل ولكن فجعناهم بكل أشمّ جَعْدِ فجعناهم بكل أشمّ جَعْدِ ألا أبلغ بني جشم رسولاً، فيإنّ بيانَ ما تبغونَ عندي فيإنّ بيانَ ما تبغونَ عندي جيش الإسلام أيّام الفتوح.

٥٥٥٧ ـ الرَّقْعَةُ: بالفتح ثمَّ السكون: موضع قرب وادي القرى من الشُّقة شُقّة بني عُذْرة، فيه مسجد للنبيّ، عليه الصلاة والسلام، عمَّره في طريقه إلى تبوك سنة تسع للهجرة (١).

٥٥٥٨ - الرَّقْعَةُ: بالضم: موضع باليمامة؛ وهي التي اختصم فيها ابن بيض الشاعر وأبو الحويرث السَّحَيْمي إلى المهاجر بن عبد الله فقال أبو الحويرث:

أنت ابن بيض لعمري لست أنكره حَقًا يَقيناً ولكن من أبو بيض؟ فسل شُحَيْماً إذا لاقيت جمعهم هل كان بالبير حوض قبل تحويضي؟ إن كنت خَضْخَضْتَ لي وطْباً لتسقيني لأسقينيك محضاً غير مَمخوض للسقينيك

<sup>(</sup>۱) الرقعة: ضبطه البكري فقال: على لفظ رقعة الثوب: قال ابن إسحاق: الرقعة: من الشقة، شقة بني عذرة بها مسجد صلى فيه رسول الله على سيره إلى تبوك. هكذا ورد في المغازي، وأنا أخشى أن تكون الرقمة بالميم.

قرب المدينة نِهيان من أنهاء الحرّة.

2011 - رَقَمٌ: بفتح أوّله وثانيه: موضع بالمدينة تنسب إليه الرُّقَميَّات، وفي كتاب نصر: الرُّقَمُ جبال دون مكّة بديار غطفان وماء عندها أيضاً (۱)، والسهام الرقميات منسوبة إلى هذا الموضع صنعت ثمة، ويوم الرقم: من أيّامهم معروف لغطفان على عامر، وربّما روي بسكون القاف؛ منها كان حِزَام بن هشام الخُزَاعي القُديدي، روى عنه عمر بن عبد العزيز، وذكر في قُديد.

كم للمنازل من عام ومن زمن لآل أسماء بالقُفين فالرُقُنِ

٥٩٦٣ ـ رَقَوْبل: بفتح أوله وثانيه، وبعد الواو الساكنة باء موحدة، وآخره لام: مدينة بين شنت برية ومدينة سُرتَّة بالأندلس قديمة البناء.

وأصله كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها وأصله كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء، وجمعها رقاق، وقال غيره: الرقاق الأرض اللينة التراب، وقال الأصمعي: الرقاق الأرض اللينة من غير رمل؛ وأنشد:

٥٩٦٢ ـ رُقُنُ: موضع في شعر زهير، قال:

وصادمنا الفرات غداة سرنا إلى أهل الجزيرة بالعوالي أخذنا الرقة البيضاء لمّا رأينا الشّهر لَوّح بالهلالِ وأزعجت الجزيرة بعد خفْض وقد كانت تخوف بالروالِ وصار الخرج ضاحية إلينا بأكناف الجزيرة عن تقالى

كأنّها بينَ الرّقاق والخَمَر،

إذا تَــباريــن، شــآبــيــبُ مــطُرْ

وهي مدينة مشهورة على الفرات، بينها وبين حرَّان ثلاثة أيَّام، معدودة في بلاد الجزيرة لأنَّها

من جانب الفرات الشرقي، طول الرَّقّة أربع

وستون درجة، وعرضها ست وثلاثون درجة، في الإقليم السرابع، ويقال لها الرقة

البيضاء(١)أرسل سعد بن أبي وقياص والى

الكوفة في سنة ١٧ جيشاً عليه عياض بن غنم

فقدم الجزيرة فبلغ أهل الرقة خبره فقالوا: أنتم

بين العراق والشام وقد استولى عليها المسلمون

فما بقاؤكم مع هؤلاء! فبعثوا إلى عياض بن غنم

في الصلح فقبله منهم، فقال سهيل بن عدى:

وقال ربيعة الرقي يصفها:

حبَّدا الرّقة داراً وبلدًا بلدٌ ساكنه ممّن تَودّ

(١) الوقة: وفي صحيح ابن ماجة ح / ٨٢٢:
 أن هلال بن ياق قال:

أُخذ بيدي زيد بن أبي الجعد، فأوقفني على شيخ بالرقة، يقال له واصبة بن معبد، فقال:

صلى رجل خلف الصف وحده، فأمره النبي ﷺ أن يعيد. وانظر أبو داود كتاب الصلاة باب ١٧٣ وتقويم البلدان / ٥١

<sup>(</sup>١) الرقم: موضع بالحجاز، قبل يبأجع، قبريب من وادي القرى، كانت فيه وقعة لغطفان على عامر، قال الراجز: يب لسعنة الله عملى أهمل السرقسم أهمل السوقسيسر والمحمسسر والمسخنزم وفي هذا اليوم فرَّ عامر بن الطفيل عن أخيه الحكم فخنق نفسه الحكم خوف المثلة. وفي ذلسك يقول عروة بن الورد:

عجبت لهم إذ يختفون تفوسهم ومقتلهم تحت الوغى كمان أعبذرا معجم ما استعجم / ٦٦٦

ما رأينا بلدةً تعدلها،
لا ولا أحبرنا عنها أحدُ
إنها بَريّة بَحريّة،
سورها بحر وسورٌ في الجَدَدُ
تسمع الصَّلْصُل في أشجارها
هُدهُد البرّ ومُكاء غردُ
لم تُضَمَّنْ بلدةً ما ضُمّنت
من جمال في قريش وأسدُ

لم يَصْحُ هذا الفُؤادُ عن طَرَبه وميله في الهوي وعن لَعبِه وميله في الهوي وعن لَعبِه أهلاً وسهلاً بمن أتاك من الحرقة يسري إليك في شَجبَه وقال أيضاً عبيد الله بن قيس الرّقيّات لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب:

أتيناك نُتنبي بالذي أنت أهله عليك كما أثنى على الرّوض جارُها تقدّت بي الشّهباء نحو ابن جعفر، سواء عليها ليلها ونهارُها فيوالله لولا أن تورز ابن جعفر كان قليلاً في دمشق قرارُها فإن مُت لم يوصل صديق ولم يقم سبيلٌ من المعروف أنت منارُها ذكرتُك أن فاض الفرات بأرضنا، وعندي ممّا خول الله هجمة وعندي ممّا خول الله هجمة وعندي ممّا خول الله هجمة عطاؤك منها شولُها وعشارُها قال بطليموس: الرّقة البيضاء طولها ثلاث وسبعون درجة وست دقائق، وعرضها خمس وثلاثون درجة وعشرون دقيقة، طالعها الشّولة،

بيت حياتها القوس تحت إحدى عشرة درجة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدى، بيت ملكها مثلها من الحمل، عاقبتها مثلها من الميزان، ارتفاعها ثمان وسبعون درجة: قال: والرَّقّة الوسطى طولها ثلاث وسبعون درجة واثنتا عشرة دقيقة، وعرضها خمس وثلاثون درجة وسبع عشرة دقيقة، طالعها الشولة في الإقليم الرابع، وقيل: طالعها الذابح، بيت حياتها ثلاث درج من الحوت وخمس وأربعون دقيقة تحت إحدى عشرة درجة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدى، بيت ملكها مثلها من الحمل، عاقبتها مثلها من الميزان؛ وكان بالجانب الغربي مدينة أُخرى تعرف برَقَّة واسط، كان بها قصران لهشام ابن عبد الملك كانا على طريق رُصافة هشام وأسفل من الرقة بفرسخ الرَّقّة السوداء: وهي قرية كبيرة ذات بساتين كثيرة وشربها من البليخ والجميع متصل. والرَّقتان: الرقَّة والرافقة، وقد ذكرت الرافقة، وفي الرقتين شاهد في الشاذياخ، والرَّقَّةُ أيضاً: مدينة من نواحي قوهستان؛ عن البشاري. والرّقة: البستان المقابل للتاج من دار الخلافة ببغداد وهي بالجانب الغربي، وهو عظيم جدًا جليل القدر؛ وينسب إلى الرقة المذكورة أُوَّلًا جماعة من أهل العلم وافسرة، منهم: أبو عمسرو هسلال بن العلاء بن هلال بن عمرو بن هلال الرَّقّي، قال ابن أبي حاتم: هلال بن عمرو الرقي جد هلال بن العلاء، روى عن أبيه عمرو بن هلال، سألت عنه أبي فقال: ضعيف الحديث، مات في سنة ٢٧٠؛ ومحمد بن الحسن الرقى شاعر يعرف بالمعوّج، مات في سنة ٣٠٧.

٥٥٦٥ - الرُّقَيبَةُ: ذو الرُّقيبة تصغير رقبة، وقال

نصر: رقيبة، بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت ساكنة، وباء موحدة، قال: جبل مطلّ على خَيبر، له ذكر في قصة لعُيينة بن حصن بن حُذيفة الفزاري؛ وأنشد راوي التصغير:

وكانَّما انتقَلَتْ، بالسفل مُعتَب من ذي الرقيبة أو قِعاسَ، وُعُولُ ٥٦٦ - الرُّقَيْداتُ: جمع تصغير رقدة: وهو ماء لبني كلب.

٥٥٦٧ ـ الرُقَيْعيّ: ماء بين مكّة والبصرة لرجل من تميم يُعرف بابن الرُقَيع(١).

مه محلّة محلّة معلّة معلّة السرقيق: محلّة كانت ببغداد خربت، وكانت متصلة بالحريم الطاهري، وقد بقي منها بقية يسيرة، وينسب إليها الرقيقي.

الرّقيم: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وهو الذي جاء ذكره في القرآن؛ والرقم والترقيم: تعجيم الكتاب ونقطه وتبيين حروفه، وكتاب رقيم اي مرقوم، فعيل بمعنى مفعول؛ قال الشاعر:

سأرقم في الماء القراح إليكم، على بُعدكم، إن كان للماء راقم وبقرب البلقاء من أطراف الشام موضع يقال له الرقيم، يزعم بعضهم أن به أهل الكهف، والصحيح أنهم ببلاد الروم كما نذكره؛ وهذا الرقيم أراد كُنيَّر بقوله، وكان يزيد بن

معجم ما استعجم / ٦٦٨

عبد الملك ينزله، وقد ذكرَتْهُ الشعراء:

أمير المؤمنين إليك نهوي على البُخت الصّلادم والعُجُوم إذا اتخَــذَتْ وجــوه القــوم نصبــاً أجيب الواهجات من السموم فكم غــادَرُنَ دونــك مـن جهـيض ومن نعل مُطَرَّحةٍ جذيم يَــزُرْنَ، على تَنــائيــه، يــزيــداً سأكسناف الموقر والرقيم تُسهنَثُهُ الوفود إذا أتَوْهُ بنصر الله والملك العظيم قال الفَرَّاء في قوله تعالى: ﴿ أُم حسبت أَنْ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً (١) قالوا: هو لوح رصاص كُتبت فيه أنسابهم وأسماؤهم ودينهم ومما هربوا، وقيل: الرقيم اسم القرية التي كانوا فيها، وقيل: إنَّه اسم الجبل الذي فيه الكهف؛ وروى عكرمة عن ابن عبّاس، رضى الله عنه، أنّه قال: ما أدرى ما الرقيم أكتابُ أم بنيان، وروى غيره عن ابن عبَّاس: أصحاب الرقيم سبعة، وأسماؤهم: يمليخا، مكسملينا، مشلينا، مرطونس، دبريوس، سرابيون، افستطيوس، واسم كلبهم قطمير، واسم ملكهم دقيانوس، واسم مدينتهم التي خرجوا منها أفسُس ورستاقها الرُّسِّ، واسم الكهف الرقيم، وكان فوقهم القُبطيّ دون الكُرّديّ، وقد قيل غير ذلك في أسمائهم، والكهف المذكور الذي فيه أصحاب الكهف بين عُمورية ونيقية، وبينه وبين طرسوس عشرة أيام أو أحد عشر يوماً، وكان الـواثق قد وجّـه

<sup>(</sup>١) ذكره البكري ثم قال: قال الراجز:

ما شربت بعد قليب القرىق من شربة غير النجاء الأدفق يا ابن رقيع هل لها من مغبق

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية ٩.

الكهف والرقيم، وبه قوم موتى لا يبلون كما دُكر أهلها، وقيل: إن طليطلة هي مدينة دقيانوس، وذكر عليّ بن يحيى أنّه لما قفل من غزاته دخل ذلك الموضع فرآهم في مغارة يصعد إليها من الأرض بسُلّم مقدار ثلاثماثة ذراع، قال: فرأيتهم ثـلائة عشـر رجلًا وفيهم غلام أمرَدُ عليهم جباب صوف وأكسية صوف وعليهم خفاف ونعال، فتناولت شعرات من جبهة أحدهِم ِفمددتها فما منعني منها شيء، والصحيح أن أصحاب الكهف سبعة وإنما الروم زادوا الباقى من عظماء أهل دينهم وعالجوا أجسادهم بالصبر وغيره على ما عرفوه؛ وروي عن عُبادة بن الصامت قال: بعثني أبو بكر الصديق، رضى الله عنه، سنة استخلف إلى ملك الروم أَدْعوه إلى الإسلام أَو أُوذنه بحرب، قال: فسرت حتى دخلت بلد الروم فلمّا دَنَوْتُ إلى قسطنطينية لاح لنا جبل أحمر قيل إن فيه أصحاب الكهف والرقيم، ودفعنا فيه إلى ديس وسألنا أهل الدير عنهم فأوقفونا على سرب في الجبل، فقلنا لهم: إنَّا نريد أن ننظر إليهم، فقالوا: أعطونا شيئاً، فوهبنا لهم ديناراً، فدخلوا ودخلنا معهم في ذلك السرب وكان عليه باب حديد ففتحوه فانتهينا إلى بيت عظيم محفور في الجبل فيه ثلاثة عشر رجلًا مضطجعين على ظهورهم كأنهم رقود وعلى كل واحد منهم جُبّة غبراء وكساء أغبَرُ قد غطوا بها رؤوسهم إلى أرجلهم، فلم نَدْر ما ثيابهم أمن صوف أو وبر أم غير ذلك إِلَّا أَنَّهَا كَانَتَ أَصَلَبَ مِن الديباجِ وإِذَا هي تقعقع من الصفاقة والجودة، ورأينا على أكشرهم خفافأ إلى أنصاف سوقهم وبعضهم منتعلين بنعال مخصوفة ،ولخفافهم ونعالهم من جودة

محمد بن موسى المنجّم إلى بلاد الرّوم للنظر إلى أصحاب الكهف والرقيم، قال: فوصَلْنا إلى بلد الروم فإذا هو جبل صغير قدر أسفله أقلُّ من ألف ذراع وله سَرَب من وجه الأرض فتدخل السرب فتمر في خَسف من الأرض مقدار ثلاثمائة خطوة فيُخرجك إلى رواق في الجبل على أساطين منقُورة وفيه عدّة أبيات، منها: بيت مرتفع العتبة مقدار قامة عليها باب حجارة فيه الموتى ورجل موكل بهم يحفظهم معنه خصيّان، وإذا هو يحيدنا عن أن نراهم ونفتشهم ويزعم أنَّه لا يأمن أن يصيب من التمسَ ذلك آفة في بدنه، يريد التمويه ليدوم كُسبه، فقلت: دَعنى أنظر إليهم وأنت بريء، فصعدتُ بمشقّة عظيمة غليظة مع غلام من غلماني فنظرت إليهم وإذا هم في مُسُوح شعر تتفتت في اليد، وإذا أجسادهم مطلية بالصبر والمُرّ والكافور ليحفظها، وإذا جلودهم لاصقة بعظامهم، غير أني أمررتُ يدي على صدر أحدهم فوجدتُ خشونة شعره وقوّة ثيابه، ثمّ أحضرنا المتوكّل بهم طعاماً وسألنا أن نأكل منه، فلمّا أخذناه منه ذُقناه وقد أنكرت أنفُسنا وتهوّعنا وكأن الخبيث أراد قتلنا أو قتل بعضنا ليصحّ له ما كان يموّه به عند الملك أنّه فعل بنا هذا الفعل أصحاب الرقيم، فقُلْنا له: إنَّا ظننا أنهم أحياء يشبهون الموتى وليس هؤلاء كذلك، فتركناه وانصرفنا؛ قال غيرهم: إن بالبلقاء بأرض العرب من نواحى دمشق موضعاً ينزعمون أنَّه الكهف والرقيم قرب عَمَّانَ، وذكروا أن عمَّان هي مدينة دقيانوس، وقيل: هي في أفسُس من بلاد الروم قرب أَبُلُستَين، قيل: هي مدينة دقيانوس، وفي برّ الأندلس موضع يقال له جنان الورد به

الماء: موضع؛ عن ابن دريد، وابن فارس يفتح الراء؛ وأُنشد:

إذا بالرَّكاء مجالس فَسَح
وقيل: هو واد في ديار بني العجلان؛ وقال
ثعلب: الركا، مقصور، في قول الراعي:
وشاقَتْك بالخَبَيَن دارُ تَنَكَّرَتُ
معارِفُها إلاَّ الرَّسومَ البلاقِعا
تَلوحُ كوشم في يَديي حارثية
بنجران أَدمَت للنسور الأشاجِعا
بنجران أَدمَت للنسور الأشاجِعا
بميثاء سالَتْ من عسيب فخالطت
ببطن الركاء بُرْقَةً وأجارِعا
قال: هو واد أكثر ابن مُقبل من ذكره، ومن

أأنت مُحيّى السرّبع أم أنت سبائِلُهُ بحيث أفاضت في الركاء مسايلُه (١٠٠٠) سلا القلبُ عن أهل الركاء فإنّه على منا سلا خُللَنُهُ وحلائِلُهُ وبُدلَ حالاً بعد حال وعيشة بعيشَتِنا ضيقُ الركاء فعاقِلُهُ ألا رُبّ عيش صالح قد شهدتُهُ بضيق الركاء إذ به من نُواصِلُهُ إذ الدّهرُ محمودُ السجيّات تُجتنى إذ الدّهرُ محمودُ السجيّات تُجتنى ثمارُ الهوى منهُ ويُؤمن غائِلُهُ ثمارُ الهوى منه ويُؤمن غائِلُهُ

الخرز ولين الجلود ما لم يرَ مثله، فكشفنا عن وجوههم رجلاً بعد رجل فإذا بهم من ظهور الدم وصفاء الألوان كأفضل ما يكون لـلاحياء وإذا الشيب قد وخط بعضهم وبعضهم شبّان سود الشعبور وبعضهم موقبورة شعبورهم ويعضهم مطمومة وهم على زي المسلمين، فانتهَينا إلى آخرهم فإذا هو مضروب الوجه بالسيف وكأنَّه فِي ذلك اليوم ضُرب، فسألنا أُولئك الـذين. أدخلونا إليهم عن حالهم فأخبرونا أنهم يدخلون إليهم في كل يوم عيد لهم يجتمع أهل تلك البلاد من سائر المدن والقرى إلى باب هذا الكهف فنقيمهم أياماً من غير أن يمسهم أحد فننْفُضُ جبابهم وأكسيتهم من التراب ونقلّم أظافيرهم ونَقُص شواربهم ثم نضجعهم بعد ذلك على هيئتهم التي ترونها، فسألناهم من هم وما أمرهم ومنذ كم هم بذلك المكان، فذكروا أنَّهم يجدون في كُتبهم أنَّهم بمكانهم ذلك من قبل مبعث المسيح، عليه السلام، بأربعمائة سنة وأنَّهم كانوا أنبياء بُعثوا بعصر واحد وأنَّهم لا يعرفون من أمرهم شيئاً غير هذا، قال عبد الله الفقير إليه: هذا ما نقلته من كتب الثقات، والله أعلم بصحته.

٥٥٧٠ - الرَّقِيُّ: بلفظ الرقيَّ بمعنى الصعود:
 موضع فى شعر ليلى:

فَأَنْسَتُ خَيْلًا بِالرُّقِيِّ مُغِيرَةً

وقال ابن مقبل:

حتى إذا هَبَ طَتْ مدافع راكِس ولها بصحراء الرُّقِيَّ توالي باب الراء والكاف وما يليهما

٥٥٧١ ـ الرَّكاء: بوزن جمع الركوة، وهو سِقاء

معجم ما استعجم / ٦٦٨

قوله:

<sup>(</sup>١) الركاء: وعند البكري: قال ابن مقبل:

هـل أنت مُحيي البركب أم أنت سائله بحيث هـراقت بـالبركـاء مـسـيله وضبطه البكري بفتح أوله، ممدود، على بناء فعال ثم قال: وادٍ بسرة نجد.

والمد: موضع آخر، قال زهير:

جَنْبَى عَمَايَةً فالرّكاء فالعَمْقا

وأصلحه من الرّك وهو المكان المضعوف الذي لم يمطر، ومطرٌ ركّ أي قليل؛ عن ابن شميل.

وهي الإبل خاصة: وهو موضع منه إلى الركاب، وهي الإبل خاصة: وهو موضع منه إلى المدينة عشرة أيّام، وقد ذهب بعضهم إلى أن الزيت الركابيّ منسوب إلى هذا الموضع، وأراه وهماً لأن تلك النواحي قليلة الزيت إنما يُجلب إليها من الشام على الركاب فهو منسوب إلى الركاب؛ هكذا قال الأزهري إنّه منسوب إلى الركاب.

٥٥٧٤ ـ رَكاحُ: بالفتح، وآخره حاء مهملة، في شعر لبيد بن ربيعة حيث قال:

وأسرع فيها قبل ذلك حِقبَةً ركاحُ فجنبا نقدة فالمغاسلُ

وهو مركانة : مدينة لطيفة من عمل بكنسية بالأندلس؛ قال ابن سقاء: أنشدني أبو محمد عبد الله بن محمد بن معدان الركاني اليحصبي وهو من أهل الأدب وله به عناية وكتب غير مقطعات من شعر وحج مرّات هو وأخوه علي الركاني، لقيه السلفي أيضاً.

٣٥٥٠ ـ الرَّكايًا: جمع ركيّة: موضع بعينه بنجد وبه مياه لبني نصر بن معاوية، وقيل: الركايا جمع ركية مياه لبني دُهمان، وقال ابن جنّي: لام الركية واو، وهي فعيلة في معنى مفعولة، قيل: ركوت الحوض أي أصلحته؛ قال:

قد رَكّتِ المَرْكُوُّ حتى ابْلَنْدَكا

٥٥٧٧ ـ الرَّكْبُ: من مخاليف اليمن.

٥٥٧٨ ـ رَكَبَان: بالتحريك: قــرب وادي القرى الق

٥٧٩ - رُكْبة: بضم أَوَّله، وسكون ثانيه، وباء موحدة، بلفظ الركبة التي في الرجل من البعير وغيره؛ وقال ابن بُكير: هي بين مكَّة والطائف، وقال القعنبي: هو واد من أودية الطائف، وقيل: من أرض بني عامر بين مكَّة والعراق، وقيل: ركبة جبل بالحجاز، وقال الزمخشرى: هي مفازة على يومين من مكّة يسكنها اليوم عدوان، وعن الأصمعي أن ركبة بنجد، وهي مياه لبني نصر بن معناوية، قال الأصمعي: ولبني عوف بن نصر بنجد بركبة الركايا يقول لهم: بركبة هذه المياه، يعنى الركايا أي لهم مياه يقال لها الركايا، وهي بينهم وبين بطون نصر كلُّها، وهي عوف وهمدان والمدركاء بركبة لهم جميعاً، قال الواقدي: هو إذا رحتَ من غمرةً تريد ذات عِرْق، وقال الحفصى: ركبة بناحية السِّيّ، ويقال: إن ركبة أرفع الأراضي كلّها، ويقال: إن التي قال ابن نوح: ﴿ سَآوَى إِلَى جبل يعصمني من الماء (١)، يعنى ركبة؛ في كتاب فضائل مكة لأبي سعيد المفضل بن محمد بن تميم الجندي الهمداني بإسناد له أن عمر بن الخطّاب قال: لأن أخطىء سبعين خطيئة بركمة أحبّ إلَى من أن أخطىء خطيئة واحدة بمكّة (٢).

<sup>(</sup>١) سورة هود آية ٤٣.

 <sup>(</sup>٢) الذي في موطأ مالك / ٨٩٧ أن عمر بن الخطاب قال:
 «لبيت بركبة أحب إلى من عشرة أبيات بالشام».

قال مالك: يريد لطول الأعمار والبقاء، ولشدة الوباء بالشام.

وانظر صحيح الأخبـــار ٢ / ١٥٥

• ٥٥٨ - رَكُضَةُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه. وضاد معجمة، وهي ركضة جبراثيل: من أسماء زمزم؛ والركض: الدفعة بالرجل على الفرس والأرض وغير ذلك.

٥٥٨١ - رَكَكُ: بفتح أوّله وثانيه، وتكرير الكاف، وهو فك ركّ؛ والرك المطر الضعيف: وهي محلة من محالّ سلمي أحد جبليْ طيّىء، قال الأصمعي: قلت لأعرابي أين ركك؟ قال: لا أعرفه ولكن ههنا ماء يقال له رك؛ فاحتاج ففكّ تضعيفه زهير:

ردَّ القيانُ جِمالَ الحيِّ فاحتملوا إلى الظهيرةِ أمرُ بينهمْ لَيكُ يَغشَى الحداةُ بهم وَعثَ الكثيبِ كما يُغشي السفائنَ موجَ اللجَّة العَرَكُ ثمّ استمرّوا وقالوا إنَّ موعدكم ماء بشرقي سلمى فيدُ أو رَكَكُ وقد جاء في شعر عبيد كذلك فقال:

تغيرت الدّيارُ بدني الدّفين فأودية اللّوي فرمال ليسن تَبَيّنْ صاحبي أترى حمولاً يُشبَّهُ سيرُها عوم السّفين جعلنَ الفِلجَ من ركَكُ شمالاً ونكبنَ الطويّ عن اليمين ونكبنَ الطويّ عن اليمين

من عمل سرقسطة عمد بن محمد بن محمد بن محمد بن

فأظهر وقال ركك، وقد ذكرته قبل هذا.

(۱) ركلة: عالية البنيان على وادي شلوق، وبساتينها تسقى
 منه، ونزل بمدينة ركلة في أيام بني هود برد عظيم حطم
 أغصان شجر الكمثرى حتى تركها دون أغصان، وجد

دريّ التُجيبي الرّكلي أبو محمد، روى عن أبي الوليد الباجي وأبي مروان بن حيان وأبي زيد عبد الرحمن بن سهل بن محمد وغيرهم، وكان من أهل الأدب قديم الطلب، مات سنة ١٣٥.

مه من أركان الكعبة، إنّما ذكر فيما ذكره ابن قتيبة أن رجلاً من اليمن يقال له أُبَيّ بن سالم بناه (١) وأنشد لبعض أهل المدن

اليمن: لنا الركن من بيت الحسرام وراثةً بقية ما أبقى أبي بن سالم

٥٥٨٤ ـ رُكُنُ: بضمتين: موضع باليمامة في شعر زهير: شعر زهير:

كم للمنازل من عام ومن زمن لأل أسماء بالقُفّين فالرُّكُنِ الآل أسماء بالقُفّين فالرُّكُنِ ٥٥٨٥ - رَكُوبَةُ: بفتح أُوّله، وبعد الواو باء موحدة؛ والرُّكوب والرُّكوبة: ما يُركب، يقال: ما له ركوبة ولا حمولة: وهي ثنية بين مكّة والمدينة عند العرج صعبة سلكها النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم، عند مهاجرته إلى المدينة قرب جبل وَرِقانَ وقدس الأبيض وكان معه، صلَّى الله عليه وسلم، ذو البجادين فحدا به وجعل

تعرَّضي مدارجاً وسومي تعرُّضَ الجوزاء للنجوم هذا أبو القاسم فاسْتقيمي

في زنة واحدة منها في اليوم الثاني من نزوله ثلاثة أرطال بالبغدادي فسبحان من له القدرة الباهرة.

الروض المعطار / ٢٦٨

(١) المركن اليماني: وكمان رسول الله ﷺ بمكة وقبلته إلى الشام، فكان إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود، وجعل الكعبة بينه وبين الشام.

سيرة ابن هشام ١ / ٣١٩

يقول:

وقال بشر بن أبي خازم:

سَبَتْـهُ ولم تخشَ الــذي فعلَتْ بــهِ
منعَّـمـةُ من نشء أَسـلَمَ مُـعْـصِـرُ
هيَ الهمّ لو أَن النّوَى أَصْقِبتْ بها،
ولكنّ كَــرًا في رَكــوبــةَ أَعــسـرُ

قالوا في تفسيره: ركوبة ثنية شاقة شديدة المرتقى، وقال الأصمعي: ركوبة عقبة يُضرب بها المثل فيقال: طلب هذه المرأة كالكرّ في ركوبة، والكر: الرجوع كما يكرّ الشيء عن الشيء؛ وقال الأصمعي في موضع آخر: ركوبة عقبة عند العرج سلكها رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، وكان دليله إليها عبد الله ذو البجادين(۱)، فيقول: هذه المرأة مثلها لمن أرادها مثل ركوبة فمن يستطيع أن يعود إلى ركوبة، وأبو عمرو لا يعرف ركوبة، والله أعلم.

٥٥٨٦ - رُكَيْعٌ: تصغير رُكْح: وهو ركن من الجبل<sup>(۲)</sup>، ورُكْعُ كلّ شيء: جانبه؛ وهو اسم موضع في شعر كثير:

من الروضتين فجنبي ركيح كلفظ المضلة حلياً مُباثا

مه - رَكِية لُقْمانَ: هو لقمان بن عاد: وهي ركية بثاج قريب من البحرين بين البحرين واليمامة كانت لبني قيس بن ثعلبة ولعنزة فغلبت عليها بنو سعد، وهي مطوية بحجارة الحجهر أكبر من ذراعين؛ قال الفرزدق من أبيات:

سيرة ابن هشام ٢ / ١٣٦ (٢) ركيح: موضع تلقاء نقدة من أرض اليمامة، قاله البكري في معجمه / ٢٧١ ثم ذكر شاهد كثير.

ولولا الحياء زدتُ رأسك هزمةً إذا سُبِرَتْ ظَلّتْ جوانبها تغلي بعيدة أطراف الصّدُوع كانها ركية لقمان الشبيهة بالدّحل باب الراء والميم وما يليهما

موضع في أرض بني عامر؛ عن نصر؛ قال ابن مقبل:

أحقاً أتاني أن عوف بن عامر ببِينِ رَمَا يهدي إلي القوافيا؟ البين: قطعة من الأرض قدر مد البصر.

٥٥٨٩ - رِماح: ذاتُ الرماح: موضع قريب من تبالة، وقارة الرماح في خبر (١)، وذات الرماح: إبل لبعض الأحياء سميت بذلك لعزها؛ عن نص.

 ٥٩٠ ـ الرُّمَاحَةُ: ماءة في الرمل لقريط عند أجا؛ عن نصر.

٥٩٩١ ـ رُمَاخ: بضم أُوَّله، وتخفيف ثـانيـه،

(۱) رماح: ضبطه البكري فقال: بضم أوله، وبالحاء المهملة، ويقال أيضاً بالخاء المعجمة، على وزن فعال، وأبو بكر يرى أنه بالخاء، لأنه لم يذكره في حرف الحاء، وقال في حرف الخاء، ويقال رماح، قال عمارة: رماح بأرض بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وهذا الذي عَنى جرير بقوله:

يكلفني فنزادي من هواه ظعائن يجتزعن على رماح قال عمارة: ورماح في غير هذا الموضع: نقاً ببلاد ربيعة بن عبد الله بن كلاب، يقال: نقا رُماح، وفي أصله الرماحة: ماءة لبني ربيعة أيضاً، ولكثرة المها برماح قال الشاعر، يعني النساء، وهو غيبدُ بن الأبرص:

وقد باتبت عبليه منها رَماح حواسير منا شيشام ولا تنسيم معجم ما استعجم / ٦٧٦ وانظر صحيح الأخبار ٢ / ١٧١

 <sup>(</sup>١) قال ابن إسحاق في مسيره على من مكة إلى المدينة: ثم خرج بهما دليلهما من العرج، فسلك بهما ثنية العائر، عن يمين ركوبة.

وآخره خاء معجمة، والرَّمَخُ، بكسر أوّله وفتح ثانيه: من أسماء الشجر المجتمع، من كتاب العين، وقال ابن الأعرابي: الشاة الرمخاء الكَلِفة بأكل الرمخ، وهو الخلال بلغة طيّىء: وهو موضع بالدهناء، وقال العمراني: يقال بالحاء المهملة؛ وقد جاء به ذو الرمة بالمهملة فقال:

وفي الأظعان مشل مها رُماح عليه الشمس فادّرَعَ الطّلالا وأنشد على الخاء:

وقد بساتت عليه مها رماخ حواسر ما تنام ولا تُنيم قلت أنا: إن صعّ رماخ، بالخاء، بالدهناء، فرماح، بالحاء، في موضع آخر، وذلك لأن الدهناء كلها رمال؛ وقد جاء في شعر أعرابية أن الرماح حرّتان والحرار لا تكون في الرمال، قالت:

خليليّ إن حانَتْ بمورة ميتَتي،
وأزمعتما أن تحفرا لي بها قبراً
ألا فاقريا مني السّلامَ على فتى
وحرّة ليلى لا قاليلًا ولا نوراً
سلامَ الذي قد ظنّ أنْ ليس رائياً
رُماحاً ولا من حَرّتيه ذري خُضراً
وقال كثير:

كأن القيان الغُر وسط بيوتهم نعاج بجوة من رماح خلالها نعاج بجو من رماح خلالها لهم أنديات بالعشي وبالضّحى، بهاليل يرجو الرّاغبون نوالها قال ادر حسو في تفسر رماخ: بنحد، قا

قال ابن حبيب في تفسير رماخ: بنجد، قال ابن السكيت: رماخ نَقاً بالدهناء، ويقال: نقــًا

آخر برمل الوركة، وهي عن يسار أضاخ من شرقيها، والصحيح أن رماح، بالحاء، اسم موضع لا شك فيه لقول جرير حيث قال:

موضع لا شك فيه لقول جرير حيث قال:

أتصحو أم فؤادك غير صاح ،
عشية هم صحبك بالرواح ؟
تقول العاذلات علاك شيب،
أهذا الشيب يمنعني مراحي؟
يكلفني فوادي من هواه فلمان يمتنوني من هواه فلمان يجتنزعن على رماح فلمان لم يدن مع النصاري، ولا يدرين ما سمك القراح ولا يدرين ما سمك القراح جفر في الطريق لبني المرقع من بني عبد الله بن غطفان عند القصيم ؟ قال جرير:

أخو اللّؤم ما دامَ الغضا حولَ عَجْلزِ، وما دامَ يسقى في رمادَانَ أَحْقُفُ وفي رواية ثعلب: رُمادان، بالضم، في قول الراعى:

فحلت نبياً أو رمادان دونها رعان وقيعان من البيد سَمْلَق وعان وقيعان من البيد سَمْلَق عدة مواضع، منها: رَمادة اليمن؛ ينسب إليها أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي صاحب عبد الرزاق وأبا داود الطيالسي، روى عنه والعراق والحجاز، وكان ثقة، توفي سنة ٢٦٥ عن ٨٣ سنة. ورَمادة فلسطين: وهي رمادة الرملة؛ ينسب إليها عبد الله بن رُماحِس القيسي الرمادي، روى عن أبي عمرو زياد بن طارق الرمادي، روى عن أبي عمرو زياد بن طارق روى عنه أبو القاسم الطبراني. ورمادة

المغرب؛ ينسب إليها أبو عمرو يوسف بن هارون الكندى الرمادي الشاعر القرطبي ؟ والرَّمادة: بلدة لطيفة بين بَرْقة والإسكندرية قريبة من البحر لها سور ومسجد جامع وبساتين فيها أنواع الثمار، وهي قريبة من برقة. والرمادة أيضاً: بلدة من وراء القريتين على طريق البصرة وهـو نصف الـطريق من البصـرة إلى مكّـة. والرَّمادة أَيضاً: محلَّة كبيرة كالمدينة في ظاهر مدينة حلب متصلة بالمدينة لها أسواق ووال برأسه. والرّمادة أيضاً: محلّة أو قرية من نواحي نيسابور. والرّمادة أيضاً: قرية من قرى بلخ معروفة. والرّمادة أيضاً: موضع في شق بني تميم ولعلها في طريق البصرة؛ وقال الحفصي: الرمادة وقَرَمَاء من قرى امرىء القيس بن زيــد مناة بن تميم باليمامة ذات نخيل. ورَمادة أبيط: سبخة بحذاء القصيبة بينها وبين الجنوب تفضى إليها أُودية الرغام ويؤخذ منها الملح؛ قال ذو الرَّمَّة :

أَصَيداء هل قَيظُ الـرّمادة راجعً لَيـاليـهِ أُو أَيسامُهنَ الصّـوالـعُ؟

2004 - رُمَاعٌ: بضم أوّله، وتخفيف ثانيه، وآخره عين مهملة، وهو من اليرمَع، وهو الحصى البيض التي تالألا في الشمس، الواحدة رُمعة؛ قال: والرماع بلفظ هذا وجع يعترض في ظهر الساقي حتى يمنعه من السقي: وهو موضع (١)، عن ابن دُرَيد.

(١) رماع: حبل تلقاء ريم قال الزبير: تزوج عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب شابة، وسألها أن تصدر معه إلى باديته، فقالت: أمهلني حتى يخرج القسم، ثم أصدر معك، فصدر وكتب إليها:

هل تذكرين وحدتي بريم وبرماع الجبل المعلوم

٥٩٩٥ ـ رُمّاغُ: بضم أوله، وتشديد ثانيه، وآخره غين معجمة، وهو في اللغة مرتجل لهذا الموضع؛ عن ابن دريد.

تؤكل، وسيبويه يحكم في رمّان بزيادة النون تؤكل، وسيبويه يحكم في رمّان بزيادة النون حملاً على الأكثر وهو الزيادة، وقياسه أنه من رممت الشيء إذا جمعت أجزاءه، ويقول: كلّ ما كان على حرفين ثانيهما مضاعف وبعده ألف ونون فهما زائدتان؛ قصر الرمان: بنواحي واسط القصب التي بكسكر وهو واسط العراق؛ ينسب إليه أبو هاشم يحيى بن دينار الرماني يعد في التابعين، رأى أنس بن مالك وسمع يعد في التابعين، رأى أنس بن مالك وسمع جماعة من التابعين، كذا قاله أسلم بن سهل بحماعة من التابعين، كذا قاله أسلم بن سهل بأهل بلده، وقد نسب إليه الأمير ابن ماكولا وتبعه أبو سعد السمعاني أبا الحسن علي بن عيسى الرمّاني النحوى.

وتشديد ثانيه، وتشديد ثانيه، في قول عَرْقل بن الحطيم العُكلي:

لعمرك للرّمانُ إلى بَثاء فحرم الأشيمين إلى صباح قال السكّري: هذه المواضع دون هَجَر في بلاد سعد وكانت قبل لعبد القيس(١)، وتمامها:

> فلو فعلت فعلة العزوم ولم تقيمي طلب القسوم دريهمات طمع ولوم

معجم ما استعجم / ٦٧٢ (١) الرمانتان: موضع في ديار بني تميم، قال عبدة بن

قسف نبك من ذكسرى حبسيب وأطلال بندي السرضم فسالسرمانتين فسأوعسال معجم ما استعجم / ٦٧٥ وقال طفيل الغَنُوي:

وكان هُرَيم من سنان خليفة وحصن، ومن أسماء لما تغيّبوا ومن قيس الشاوي برمّان بيته، ويوم حقيل فاد آخر معجبُ

قيس الثاوي هو قيس بن جندع وهي أمّه، وهو قيس بن يربوع بن طريف بن خرشبة بن عبيد بن سعد بن عميد عنم بن غنم بن غني، وقال الكلبي: هو قيس الندامي بن عبد الله بن عُميلة بن طريف بن خرشبة، وكان فارساً جيّداً قاد ورأس فكان قدم على بعض الملوك فقال الملك: لأضعن تاجي على رأس أكرم العرب، فوضعه على رأس قيس وأعطاه ما شاء ثمّ خلّى سبيله فلقيته طبّىء برمان راجعاً إلى أهله فقتلوه ثمّ عرفوه بعد وذكروا أيادي كانت له عندهم فندموا ودفنوه برمّان وبنوا عليه بيتاً؛ قال أبو صخر الهذلي في بعض الروايات:

ألا أيها الرّكبُ المخبّون هل لكم بساكِن أجراع الحمى بعدنا خُبْرُ؟ فقالوا: طَوَينا ذاكَ لَيلاً وإن يكنْ به بعض من تهوى فما شَعَرَ السَّفْرُ خليلي هل يَستَخبر الرِّمْثُ والغَضا وطلحُ الكُدى من بطن رَمّان والسّدرُ وطلحُ الكُدى من بطن رَمّان والسّدرُ وآخره ثاء مثلثة: مرعى من مراعي الإبل وهو من الحمض، واسم واد لبني أسد؛ قال دريد بن الصّمة:

ولولا جُنونُ اللَّيل أُدركَ ركنضُنا بذي الرَّمثِ والأرطى عياضَ بن ناشب وأودية بها سَلَم وسدر، وحمض هيكل هدب النواحي وحمض هيكل هدب النواحي أسافلهن ترفض في سُهوب، وأعلاهن في لبجف وراح نحل بها وننزل حيث شئنا بحما بين الطريق إلى رُماح أحب إلي من اطام جو ومن أطوابها ذات المناحي ورُمان أيضاً في بعض الروايات: موضع يعرف برمانتين، وهما هضبتان في بلاد بني عسر؛ قال:

على الدار بالرمانتين تعوَّجُ كذا قال العمواني .

فَعَلانُ من رمَمتُ الشيء أَرَّه وتشديد ثانيه، وهو فَعَلانُ من رمَمتُ الشيء أَرَّه وأَرِمه رمَّا ومَرَمَّة إذا أصلحته: وهو جبل في بلاد طيّىء في غربي سلمى أحد جَبَلَي طيّىء، وإليه انتهى فل أهل الردّة يوم بُزاخة فقصدهم خالد بن الوليد، رضي الله عنه، فرجعوا إلى الإسلام، وهو جبل في رمل، وهو مأسدة، قال الأسدي:

وما كلّ ما في النفس للناس مُظهَرٌ،
ولا كلّ ما لا نستطيعُ نَلْوُدُ
فكيف طِللاي وُدّ من لو سألتُهُ
قذى العين لم يُطلِب وذاك زهيدُ
ومَن لو رأى نفسي تسيل لقال لي:
أراك صحيحاً والفؤادُ جليدُ
فيا أيها الرّيمُ المُحلّى لَبانُهُ
بكَرْمين كَرْمَيْ فضّةٍ وفريدُ
أجدي لا أمشي برَمَّانَ خالياً
وغَضْورَ إلا قيل أين تُريدُ

وقال لبيد:

بذي شَطَب أحداجُها قد تحمَّلوا، وحثَّ الحُداة النَّاعجاتِ الـذَّوامِـلا بـذي الرَّمث والطَّرفاء لَمـا تحمَّلوا أصيـلًا وعـاليـن الحمولَ الحــوافـلا 25 ـ. مُثَنَةُ مـاء ونخـا لنــ ربيعـة، عـن

٥٦٠٠ رِمْشَةُ: ماء ونخل لبني ربيعة؛ عن الحفصي، باليمامة.

٥٦٠١ ـ رَمْجَارُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وجيم، وآخره راء: محلّة من نواحي نيسابور؛ ينسب إليها جماعة من أهل العلم، منهم: أبو محمد إسماعيل بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر صالح القاري الرّمْجاري، ذكره أبو سعد في التحبير وروى عنه، ومات بنيسابور في رمضان سنة ٥٣١.

٥٦٠٢ ـ رُمْعُ: بلفظ الرمح الذي يُطعن به، ذات رمح: قرية بالشام، وذات رمح: أبرق أبيض في ديار بني كلاب لبني عمرو بن ربيعة، وعنده البتيلة ماء لهم، ودارة رمح منسوبة إليه؛ قال ذلك نصر؛ وقال ناهض بن ثومة وثنّاه على عادتهم في مثل ذلك:

فما العهد من أسماء إلَّا مَحَلَة، كما خُطِّ في ظهرِ الأديم الرَّواقشُ برُمحين أو بالمُنحنَى دبّ فوقها سَفا الريح أو جذعٌ من السيل خادشُ ٣٠٥ - الرَّمْدُ: رمال بإقبال الشيحة، وهي رملة بين ذات العُشر وبين الينسوعة.

٥٦٠٤ ـ الرَّمَصُ: بفتح أُوله وثانيه، وصاد مهملة، وهو وسخ يجتمع في الموق: وهو موضع؛ عن ابن دريد.

٥٩٠٥ ـ رَمْطَةُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وطاء مهملة: اسم أعجمي لقلعة حصينة بجزيرة صقلية بينهما ثمانية أيام، هي بعيدة من البحر فوق جبل وفيها آثار الماء، كان فتحها الحسن في سنة ٣٥٤ وسكنها المسلمون وأقام محاصراً لها واحذاً وعشرين شهراً.

مهملة، مرتجل: محضع باليمن، وقيل: هو مهملة، مرتجل: محضع باليمن، وقيل: هو جبل باليمن، وقال نصر: رمع قرية أبي موسى ببلاد الأشعريّين من اليمن قرب غسّان وزبيد، وقال ابن الدُّمينة: يتلو وادي زبيد رِمَع، وهو واد حُرّ ضيّق، أوله من أشراف جُمران وغربي ذي خُشران إلى وادي الشّجنة ويُهَريق فيه من يمينه جنوب ألهان وأنس ومن شماليّه شماليّ بلد جمع وسرية حتى يرد سحنان فسلك بين جبلين العركة وجُبلان رَيمَة فظهر فدُوال فسقى مزارعها إلى البحر؛ وفي أسفل رمع موضع الماء الذي إلى البحر؛ وفي أسفل رمع موضع الماء الذي يمدح الأزرق بين عبد الله المخزومي وقد عُزل عن اليمن:

ماذا رُزئنا، غداة الخلّ من رِمَع عند التفرّق، من خِيم ومن كرم عند التفرّق، من خِيم ومن كرم ظلّ لنا واقفاً يُعطي فالكثر ما قلنا وقال لنا في بُعدِهِ نَعَمُ ثمّ انتَحى غير ماذموم وأعيننا لمّا تولّى، بادمع واكفٍ سَجِم لمّان: بفتح أوّله وثانيه، وآخره نون، يقال: رمك بالمكان يرمُك رُموكاً أقام به، وأرمكتُه أنا: وهو موضع؛ عن ابن دُريد.

لرمل \_\_\_\_\_ الرملة

بعينه في شعر زُهير. ورمل مسهّل: موضع في قول طُفيل الغَنَوي:

تضِلَّ المداري في ضفائرها العلى الذا أرسلت أو هكذا غير مرسل الذا أرسلت أو هكذا غير مرسل كأنَّ الرَّعات والسُّلوس تصلصَلَت على خُشَشاوي جابة القرن معزل أمَلَت شهور الصّيف بين إقامة دلولاً لها الوادي ورمل مسهل محمد الرَّمْلة : واحدة الرّمل: مدينة عظيه سطين وكانت قصبتها قد خرجت الآن، وكانه

٥٦٠٩ ـ الرَّمْلَةُ: واحدة الرَّمل: مدينة عـظيمة بفلسطين وكانت قصبتها قد خرجت الآن وكانت رباطاً للمسلمين، وهي في الإقليم الثالث، طولها خمس وخمسون درجة وثلثان، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة وثلثان، وقال المهلبي: الرملة من الإقليم الرابع، وقد نسب إليها قوم من أهل العلم. والرملة: محلة خربت نحو شاطىء دجلة مقابل الكرخ ببغداد. والرملة أيضاً: قرية لبني عبامر من بني عبيد القيس بالبحرين. والرملة: محلة بسرخس؛ ينسب إليها جماعة، منهم: أبو القاسم صاعد بن عمر الرملي شيخ عالم، سمع السيد أبا المعالي محمد بن زيد الحسيني والسيد أبا القاسم على ابن موسى الموسوي وغيرهما، ذكره أبو سعد في مشيخته قال: توفي في حدود سنة ٥٧٠. ورملة بني وَبْسر: في أرض نِجـد، ينسب إلى وبربن الأضبط بن كلاب، فأما رملة فلسطين فبينها وبين البيت المقدس ثمانية عشر يومأ، وهي كورة من فلسطين، وكانت دار ملك داود وسليمان ورحبعم بن سليمان، ولما ولي الوليد بن عبد الملك وولَّى أخاه سليمان جند فلسطين نزل لَّد ثمَّ نزل الرملة ومصّرها، وكان أوَّل ما بني فيها قصره وداراً تعرف بدار

الصباغين واختط المسجد وبناه، وذكر البشاري أن السبب في عمارته لها أنَّه كان له كاتب يقال له ابن بطريق سأل أهل لُدّ جاراً كان للكنيسة أن يعطوه إيَّاه ويبنى فيه منزلاً له فأبوا عليه، فقال: والله لأخربنها، يعنى الكنيسة، ثمّ قال لسليمان: إن أمير المؤمنين، يعنى عبد الملك، بني في مسجد بيت المقدس على هذه الصخرة قبّة فعرف له ذلك وإن الوليد بني مسجد دمشق فعرف له ذلك فلو بنيت مسجداً ومدينة ونقلت الناس إلى المدينة، فبنى مدينة الرملة ومسجدها فكان ذلك سبب خراب لَّد، فلمَّا مات الوليد واستخلف سليمان بن عبد الملك وكان موضعها رملةً، فسليمان اختطها وصار موضع بلد الرملة بعد الصباغين آباراً عذبة ولم تكن الرملة قبل سليمان بن عبد الملك، أذن للناس أن يبنوا فبنوا مدينة الرملة واحتفر لهم القناة التي تُدعى بردة واحتفر أيضاً آباراً عذبة وصارت بعد ذلك لوِرَثَة صالح بن على لأنَّها قُبضت مع أموال بني أُمَيَّة، وكان بنو أُمية ينفقون على آبار الرملة وقناتها، فلمّا استخلف بنو العبَّاس أَنفقوا عليها أيضاً، وكان الأمر في تلك النفقة يخرج في كلِّ سنة من خليفة بعد خليفة، فلمّا استخلف المعتصم أسجل ببذلك سجلاً فانقطع الاستئمار وصارت النفقة يحتسب بها للعُمَّال، وشربهم من الآبار الملحة، والمترفون لهم بها صهاريج مقفلة، وكانت أكثر البلاد صهاريج مع كثرة الفواكه وصحة الهواء، واستنفذها صلاح اللدين يوسف بن أيَّموب في سنة ٥٨٣ من الأفرنج وخرّبها خوفاً من استيلاء الأفرنج عليها مرَّةً أخرى في سنة ٥٨٧، وبقيت على ذلك الخراب إلى الآن؛ وكان أبو الحسن علي بن محمد التهامي الشاعر أقام بها وصار خطيبها وتزوّج بها وولد له ولد فمات بها فقال يرثيه:

أبا الفضل طال اللّيل أم خانني صبري فخبّل لي أن الكواكب لا تسري؟ أرى الرملة البيضاء بعدك أظلمت فكرهري ليل ليس يفضي إلى فجر وما ذاك إلا أن فيه وديعة أبى رَبُها أن تسترد إلى الحشر بنفسي هلال كنت أرجو تمامه، فعاجله المقدار في غُررة الشهر وهي قصيدة ذكرتها في كتابي في أخبار الشعراء مع أختها:

حُكم المنيّة في البريّة جاري

وقد سكن الرملة جماعة من العلماء والأئمة فنسبوا إليها، منهم: أبو خالد يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مَوْهب الرملي الهمداني، روى عن اللَّيث بـن سعد والمفضل بن فضالة. وروى عنه أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني وأبو زُرْعة الرازي، ومات سنة ۲۳۲، وموسى بن سهل بن قادم أبو عمران الرملي أخو علي بن سهل، سمع يُسرة بن صَفْوان وأبا الجماهر وآدم بن أبي إياس وجماعة غيرهم من هذه الطبقة، روى عنه أبو داود في سننه وأبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وأبو بكر بن خُزَيمة وغيرهم، مات بالرملة سنة ٢٦٢ في جمادي الأولى؛ وعبد الله بن محمد بن نصر بن طُوَيْط، ويقال طويث، أَبو الفضل البزَّاز الرملي الحافظ، سمع بدمشق هشام بن عمار ودُحَيْماً وهشام بن خالد بن أحمد بن ذَكُوان

ووارث بن الفضل العسقلاني ونوح بن حبيب القومسي وغيرهم، روى عنه أبو أحمد بن عدي وأبو سعيد بن الأعرابي وأبو عمرو فضالة وأبو بكر عبد الله بن خيثمة بن سليمان الأطرابلسي وسليمان بن أحمد الطبراني وغيرهم؛ وهذه الرملة أراد كثير بقوله:

حَمَوْا منزل الأملاك من مرج راهط ورملة لُـدُّ أن تُبـاح سهـولُـهـا لأن لُـدٌ مدينة كانت قبـل الـرملة خـربت بعمارتها.

٥٦١٠ ـ رِمَمُ: بكسر أوّله، وفتح ثانيه، جمع رِمّة، وهي العظام البالية، والرمّ واحدته رمّة والجمع رمم: ما في البرّ من النبات وغيره، ومن هذا مأخوذ اسم هذا الوادي، وقرأته في شعر مضرّس رَمَمُ بفتح أوّله؛ قال مضرّس بن ربعي:

ولم أنس من ريّا غداة تعرّضت لنا دون أبواب السطّراف من الأدَمْ تعرُض حوراء المَدامع ترتعي تبلاعاً وغُللاناً سوائل من رَمَمْ عشيّة تبليع المودّة بيننا بأعيننا من غير عيّ ولا بَكَمْ بأعيننا من غير عيّ ولا بَكَمْ قوله: ما له ثمّ ولا رُمّ، الثمّ: قماش البيت، قال أبو عبيدة: رُمّ، بضم والرّم: مرمّة البيت، قال أبو عبيدة: رُمّ، بضم الراء، بئر بمكة من حفائر مُرّة بن كعب ثمّ من حفائر كلاب من مرّة حُفِرَ رمّ والحفر(۱)، وهما

<sup>(</sup>١) رم: وكانت آبار حفائر خارجاً من مكة قديمة من عهد مرة بن كعب، وكلاب بن مرة، وكبراء قريش الأواثل منها يشربون، وهي رمّ، ورمّ: بثر مرة بن كعب بن

بئران بظاهر مكّة ومنهما كانوا يشربون قبل أن يهبطوا إلى البطحاء ثمّ سموا برُمّ وبالحفر بعد ذلك غيرهما حين احتفروا بالبطحاء، وهي عند دار خديجة زوجة النبي، صلّى الله عليه وسلم. ١٩٦٥ - رِمَّ: بكسر أوّله، وتشديد ثانيه، وهو ما في البرّ من النبات وغيره، والرّم أيضاً: بناء بالحجاز في شعر هُذَيْل؛ قال حـذيفة بن أنس الهذلي:

ونحن جَـزَرْنا نَـوفلًا فكَأَنّما جَزَرْنا حِماراً يأكل القِرْفَ أَصْحرَا جزَرنا حماراً يأكل القرف صادراً، تَـرَوَّحَ عن رمَّ وأشبعَ غَضْورًا الغَضْورُ: شجرٌ.

وجمعه رموم، وتفسير الرموم محال الأكراد ومنازلهم بلغة فارس: وهي مواضع بفارس، منها: رمّ الحسن بن جِيلَويْه يسمّى رمّ البازنجان، وهو الحسن بن جِيلَويْه يسمّى رمّ البازنجان، وهو من شيراز على أربعة عشر فرسخاً. ورمّ أردام بن جوانا به: من شيراز على ستة وعشرين فرسخاً. ورمّ القاسم بن شهريار ويسمى الكوريان: من شيراز على خمسين فرسخاً. ورمّ الحسن بن صالح ويسمّى رمّ السوران: من شيراز على سبعة فراسخ؛ قال ذلك ابن الفقيه، ولعلّ هذه الإضافة قد زالت بزوال من أضيف اليه؛ وقال البشاري: بفارس رمّ الأكراد ولها ونخيل وفواكه وخيرات، قال: ورمّ أحمد بن ونخيل وفواكه وخيرات، قال الإصطخري:

سيرة ابن هشام ١ / ١٥٨

رُموم فارس خمسة، ولكلِّ واحد منها مُدُنُّ وقرى مجتمعة قد تضمّن خراجَ كلّ ناحية رئبس من الأكراد وألزموا إقامة رجال لبَذْرَقة القوافل وحفظ الطريق ولنوائب السلطان إذا عرضت، وهي كالممالك: الأول رَمّ جيلَويْه يعرف برمّ الزنيجان اسم قبيلة من الأكراد فإن مكانه في الناحية التي تلي أصبهان وهي تأخذ طرفاً من كورة إصطخر وطرفاً من كورة أرّجان فحدّ ينتهى إلى البيضاء وحدّ ينتهي إلى حدود أصبهان وحدّ ينتهى إلى حدود خوزستان وحدّ ينتهى إلى ناحية سابور، وكلّ ما وقع في هذه من المدُّن والقرى فمن هذا الرم ويتاخمهم في عمل أصبهان؛ الثاني رَمّ شهريار وهو رَمّ البازنجان وهو رمّ جيل من الأكراد وهم من البازنجان رهط شهريار وليس من البازنجان هؤلاء أحد في عمل فارس إلا أن لهم بها ضياعاً وقرى كثيرة؛ الثالث رُمَّ الزيزان للحسن بن صالح وهو في كورة سابور فحد منه ينتهي إلى أردشيس خُرّه وتليه حدود تطیف بها کورة سابور، وکلّ ما کان من المدن والقرى في أضعافها فهي منها؛ الرابع رَمَّ الريحان لأحمد بن الليث وهي في كورة أردشير خُرّه فحدٌ منه يلي البحر ويحيط بثلاثة حدوده الأخر كورة أردشير خُرّه، وما وقع في أضعافه من المدن والقرى فهي منه؛ الخامس رمَّ الكاريان فحد منه ينتهى إلى سيف بنى الصفار وحدّ منه ينتهي إلى رمّ الريحان وحدّ يتصل بحدود كرمان ومنه إلى أردشير خُرّه وهي كلّها في أردشير خُرّه.

٥٦١٤ - الرُّمَةُ: بضم أُوّله، وتشديد النيه وقد يخفّف، ولفظ الأصمعي في كتابه: ما ارتفع من بطن الرمّة، يخفف ويثقل هذا لفظه، فهو

لؤي، وخمَّ وخمَّ بئر بني كلاب بن مرة .

نجد، والرمة: فضاء، وقد ذكرنا أن الرمة ما بقي من الحبل بعد تقطّعه، وجمعه رُمَم؛ ومنه سُنمّي ذو الرمّة لأنّه قال في أرجوزة له:

أشعث مضروب القفا موتود فيه بقايا رُمّة التقليد يعني ما بقى في رأس الوتد من رُمّة الطُّنُب المعقود فيه، ومن هذا يقال: أعطيته الشيء برمّته أي بجماعته، وأصله الحبل يقلّد به البعير، يعني أعطاه البعير بحبله؛ وأما الرُّمة، بالتخفيف، فذكره أبو منصور في باب وَرَمَ وحفَّفه ولم يذكر التشديد وقال: بطنُ الرَّمَّة واد معروف بعالية نجد، وقال أبو عبيد السكوني: في بطن الرمّة منزل لأهل البصرة إذا أرادوا المدينة بها يجتمع أهل الكوفة والبصرة ومنه إلى العُسَيْلة، وقال غيره: أصل الرمة واد يصب من الدهناء، وقد ذكر الـدهناء، وقال ابن دريد: الرَّمة قاع عظيم بنجد تنصبُّ فيه أُودية، ويقال بالتخفيف؛ وقال العاصمي: سمعت أبا المكارم الأعرابي وابن الأعرابي يقولان الرمة طويلة عريضة تكون مسيرة يوم تنزل أعاليها بنو كلاب ثمّ تنحدر فتنزل عبْس وغيرهم من غطفان ثم تنحدر فتنزل بنو أسد، وفي كتاب نصر: الرمنة، بتخفيف الميم، واد يمرّ بين أبانَيْن يجيء من المغرب، أكبر واد بنجد يجيء من الغور والحجاز أعلاه لأهل المدينة وبنى سُلَيْم ووسطه لبنى كلاب وغطفان وأسفله لبني أسد وعبس ثمّ ينقطع في رمل العيون ولا يكثر سيله حتى يملده الجريب واد لكلاب، وقال الأصمعي: الرَّمَّة واد يمرَّ بين أبانين يستقبل المطلع ويجيء من المغرب وهو أكبر واد بعمله، والرمة، يخفف ويثقل: فضاء تدفع فيه

أودية كثيرة وهي أوّل حدود نجد؛ وأنشد: لم أرّ ليلة كليل مَسْلَمَهْ أنّى اهتديتِ والفجاجُ مُطلمَهْ لـراكبين نـازلين بـالـرُمَـهْ

فهذا شاهد على التخفيف وهو أشيع وأكثر؛ قال الأصمعي: بطن الرمة واد عظيم يدفع عن يمين فلجة والدَّثينة حتى يمرّ بين أبانين الأبيض والأسود وبينهما نحو ثلاثة أيّام، قال: ووادي الرمة يقطع بين عَدَنَة والشربّة فإذا جزعت الرمة مشرقاً أخذت في الشربّة وإذا جزعت الرمة والشمال أخذت في عَدَنَة، وبين الرمة والجريب الشمال أخذت في عَدَنَة، وبين الرمة والجريب واد يصبّ في الرمة، والذي قرأته في كتاب الأصمعي في جزيرة العرب رواية ابن دريد عن عبد الزحمن بن عمة وقد ذكر نجداً فقال: وما ارتفع من بطن الرمة، يخفف ويثقل هذا لفظه، فهو نجد، قال: والرمة فضاء تدفع فيه أودية فهو نجد، قال: والرمة فضاء تدفع فيه أودية

كىلُ بنيِّ فإنَّه يحسيني إلَّا الجريبُ فإنِه يُسرُويني

وبين أسفل الرمة وأعلاها سبع ليال من الحرة حرّة فذك إلى القصيم وحرّة النار، قال: والرمة تجيء من الغور والحجاز، فأعلى الرمة لأهل المدينة وبنى سليم ووسطها لبني كلاب وغطفان وأسفلها لبني أسد وعبس ثمّ ينقطع في الرمل رمل العيون، وما بين الرمة والجريب يقال له الشربّة كما يذكره؛ وقال أبو مهدي الأعرابي: تقول العرب قالت الرُّمةُ حيث كانت تكلّه:

كلُّ بنيِّ يسقينْ حسيَّةً فيهنينْ

غسيسر السجسريسب يُسرُويسنْ قال: وذاك أن الرمة لا يكثر ماؤها وسيلها حتى يمدّها الجريب؛ وقالت امرأة كانت تسج:

> لشُقّتي أعظم من بطن الرُّمَهُ لا تستطيع مثلها بنت أَمَهُ إلَّ كعاب طَهْلَة مقوّمَهُ

٥٦١٥ ـ رِمِّيًا: بكسر أُوله وثانيه وتشديـ ميمه
 وياثه المعجمة باثنتين من تحت: موضع.

٥٦١٦ - رَمْيَانُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه؛ قال
 العمراني: موضع، فيه نظر؛ عن ابن دريد.

**٥٦١٧ ـ رميتان**: ماء ونخل باليمامة لعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الشاعر.

٥٦١٨ - الرُّمَيْثَةُ: ماء لبني سيار بن عمرو بن جابر من بني مازن بن فزارة (١)؛ قال النابغة:

وعلى الرَّميشة من سُكَيْن حاضر، وعلى السُّدُنَّيْنَةِ من بني سيار ٥٦١٩ - رُمَيْصٌ: بالصاد المهملة، وضم أوّله، وفتح ثانيه، كأنه تصغير رَمَص، وهو قذَى العين: اسم بلد.

٥٦٢٠ - رُمَيْلَةُ: تصغير رملة؛ قال السَّكُوني:

(۱) الرميثة: على لفظ تصغير رمثة، ويقال له الرمث أيضاً: وهـو موضـع كثير الـرمث، وفي أدرك خالـد بن جعفـر وأصحابه زهير بن جذيمة، وولده، فقتلوا زهيـراً، فقال خالد:

همل كمان سمر زهميسر يسوم وقسعتمنا أسالسرمث لمولم يكن شمأس لمه ولمدا وقال ورقاء بن زهير يرثى أباه:

أردوا فوارس منا سادة حشداً يوم الرميشة بين القف والقاع معجم ما استعجم / ٦٧٦ وانظر صحيح الأخبار ٢ / ٢٥

هو منزل في طريق البصرة إلى مكة بعد ضرية نحو مكة ومنها إلى الأبرَقين، والرَّمْيْلة أيضاً: قرية بالبحرين لبني مُحارب بن عمرو بن وديعة العَبْقسيين، قال السمعاني: الرميلة من قرى بيت المقدس؛ وقد نسب إليها أبو القاسم مكي بن عبد السلام المقدسي الرميلي، رحل إلى الشام والعراق والبصرة وأكثر السماع من الشيوخ، سمع ببغداد من أصحاب المخلص وعيسى الوزير ورجع إلى بيت المقدس فأقام إلى أن مضى شهيداً على يد الأفرنج، خذلهم الله تعالى، يوم دخولهم بيت المقدس سنة الله تعالى، يوم دخولهم بيت المقدس سنة

٥٦٢١ - رُمَي: كأنّه تصغير الرّمي، ياؤه مشددة، وأوّله مضموم، وثانيه مفتوح: موضع.

## باب الراء والنون وما يليهما

وآخره أيضاً نون: بضم أوله، وتخفيف ثانيه، وآخره أيضاً نون: قرية من قرى أصبهان، ينسب اليها أبو نصر إسماعيل بن محمد بن أحمد بن أبي الحسن الرناني الصوفي الأصبهاني، سافر وسمع الحديث، وسمع بأصبهان أبا العلاء محمد بن عبد الجبّار الفرساني وغيره، توفي سنة ٥٣١؛ وأبو العباس أحمد بن محمد بن هالة الرناني، كان مقرئاً فاضلاً، قرأ القرآن على أبي علي الحدّاد وأبي العزّ الواسطي وختم عليه خلق كثير، سمع الحديث الكثير من الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل وغانم بن أبي نصر البرجي وغيرهما، وتوفي عائداً من مكة بالحلة المَرْبَدية سنة ٥٣٥؛ وأحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد الرناني استجازه السمعاني.

٥٦٢٣ ـ رَنْبُويَه: بفتح أُوّله، وسكون ثانيـه ثمّ

باء موحدة، وبعد الواوياء مثناة من تحت مفتوحة: وهي قرية قرب الري، بها مات علي بن حمزة الكسائي النحوي ومحمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة فدُفنا بها، وكانا خرجا صحبة الرشيد فقال: اليوم دفنتُ الفقه والنحو برَنْبُويَه، وقيل: إن الكسائي دفن بسكة حنظلة بالري في سنة ١٨٨، وقيل: سنة ١٨٩؛ عن محمد بن الجهم السموي عن الفرّاء.

٥٦٢٤ ـ رَنْدٌ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه: اسم نبت طيب الريح؛ وذو رَنْد: موضع بين فَلْجة والزُّجَيْج على جادة حاج البصرة، عن نصر.

٥٦٢٥ ـ رَنْدَوَرْد: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وفتح الدال المهملة، وفتح الواو، وسكون الراء: موضع قرب بغداد، وقد روي بالزاي وهو الصحيح، وقد رواه العمراني بالراء، قال: ويُروى بالزاي.

٥٦٢٦ - رُسُدَةُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه: معقل حصين بالأندلس من أعمال تأكُرُنّا، وهي مدينة قديمة على نهر جارٍ وبها زرع واسع وضرع سابغ<sup>(۱)</sup>؛ قال السلفي: أبو الحسن سقي بن خلف بن سليمان الأسدي الرُندي كان يتردّد إليّ بعد رجوعه من الحجاز سنة ٥٣٠،

(۱) رندة: واجتلب الماء إليها من قرية بشرقيها ومن جبل طلوبرة، بغربيها، فيوافي الماء داخلها من شرقيها وغربيها، ويتوارى نهرها في غار فلا ترى جريته أميالاً ثم يظهر حتى يقع في نهر لكة. ويقرب مدينة رندة عين تعرف بالبراوة وتجري من أول الربيع إلى آخر الصيف فإذا دخل الخريف نضب ماؤها فلا تبض بقطرة إلى أول الربيع من عام ثان.

الروض المعطار / ۲۲۹ وانظر تقويم البلدان / ۲۲۲

وقال: إن رندة حصن بين إشبيلية ومالقة وكان ظاهر الخير سمع بالأندلس ورجع إلى بلده؛ وأبو علي عمر بن محمد الرندي الأديب، حدث عن محمد بن إبراهيم الفَخّاري وأبي زيد السَّهَيلي، وكان شيخاً فاضلًا من أهل مالقة.

٥٦٢٧ - الرُّنْقَاء: بفتح أُوله، وسكون ثانيه ثمّ قاف، وألف ممدودة، وهو تأنيث الرُّنْق، وهو الكدر: وهو موضع في بلاد بني عامر بن صعصعة، وقيل: الرِّنقاء قاع لا ينبت شيئاً بين دار خزاعة ودار سليم؛ وقال السكري في فسر قول القَتَال:

عَفَتْ أَجَلَى من أَهلِها فقليبُها إلى الدَّوْم، فالرَّنقاء قفراً كثيبُها الرنقاء: ماء لبني تَيْم الأَدْرم بن غالب بن فهر بن مالك من قريش؛ وهذه الأبيات بعد البيت المذكور:

وقد ينتحيني الخيل يوماً فأنتحي كواعب أتراباً مِسرَاضاً قلوبُها بهن من الدّاء الذي أنا عارِف، ولا يعسرفُ الأدواء إلا طبيبُها سمعتُ وأصحابي بذي النخل نازلا وقد يَشعَف النفس الشعاع حبيبُها دُعاء بذي البُرْدَين من أمر طارق فيا عمرو! هل تدنو لنا فنجيبُها؟ وقال الأصمعي: في جبال مكّة جبل رَنقاء هو المتصل بجبل نَبهان إلى حائط عَوْف.

٥٦٢٨ ـ رَنُـومٌ: بفتح أوّله، وهـو فَعُـول من الرَّنَم، وهو الصَّوت، وقد رُنِمَ، بالكسر، وقد رَنِمَ الكسر، وقد رَنِمَ المارتِ وقد رَنِمَ المارتِ الموضع.

٥٦٢٩ - رَنَّةُ: قال العمراني: هو أعظم بلد

بالأندلس، وأظنّه غلطاً إنّما هو رَيّة.

٥٦٣٠ - رَنْيَةُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت خفيفة؛ يقال: رَنا إليه يرْنو رُنُواً إِذَا أَدَام النظر، يقال: ظَلّ رانياً وأرْناه غيره، فيجوز أن يكون رَنية من رَانٍ كأنه مرّة واحدة: وهي قرية من حدّ تبالة (١٠)؛ عن أبي الأشعث الكندي، يسكنها بنو عُقيل، وهي قرب بيشة وتثليث وبَبمبم وعقيق تمْرة، وكلها لبني عُقيل، ومياهها بُتُور، والبُنُورُ: الأحساء تجري تحت الحصى على مقدار ذراعين وذراع وربّما أثارتُه الدواب بحوافرها.

## باب الراء والواو وما يليهما

٥٦٣١ - الرَّواءُ: بفتح الراء، والمدّ، يقال: ماء رَوَاء أَي عذبُ؛ قال الزّفيان:

يا إبلي ما ذامُه قسناتِيَهُ ماءٌ رَويٌ ونصيٌ حَـوْلَـيـهُ وإذا كسرت رواء قصرته وكتبتّهُ بالياء فقلتَ

(١) قال البكري في معجمه / ٦٧٧.

رنية: وهو واد ينصب من تهامة في نجد، ونقلته من خط، يعقوب، واختلف الرواة في بيت أبي ذؤيب:

إذا نزلت سراة بني عدي فسلهم كيف مناصعهم حبيب يسقولنوا قلد وجدننا خبير طرف برقية لا يسهد ولا يخيب فرواه أبو عليّ: «برقية» بالقاف. ورواه السكريّ: «برنية» بالنون، ورواه النجيرميّ «بزقية» بالزاي والقاف المعجمة بواحدة. ا. هـ قلت فتأمل هذا وكيف كان للبكري باعاً في تتبع اختلاف الروايات في الموضع الواحد. وقد فات المصنف هذا المرجع الفريد مصداقاً لكلامه في المقدمة، والذي دفعني إلى أن أجعل معجم البكري من المعاجم الهامة والضرورية التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا المصنف, والله ولى التوفيق.

ماء روى؛ والرّواء: من أسماء بثر زمزم، روي عن عبد المطلب: أرى في المنام أن احْضر الرواء على رغم الأعداء.

٥٦٣٢ ـ روابي بني تميم: من نواحي الرَّقَّة؛ عن نصر.

٥٦٣٢ ـ الرُّوَاحُ: بفتح أُوله، وآخره حاء، وهو نقيضُ الغُدُوِّ: اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل، وقد يكون مصدر راح يروح رواحاً، وهو نقيض قولك غدا يغدو غُدُواً: وهو اسم موضع بعينه.

٥٦٣٤ ـ الرَّ واطي: بفتح أوَّله، مرتجل: اسم مواضع.

٥٦٣٥ - رُوَّافَّ: اسم ضفيسرة، وهو شيءً كالمُسنَّة على شفير الوادي أعني الضفيرة، وأما رُوْاف فيجوز أن يكون من رَاف البَدوي إذا سكن الريف؛ قال ابن مُقْبل:

فَلَبَدَهُ مَـرُ الفَطارِ ورَخُـهُ نعـاجُ رُوْافِ قبـل أَن يـتشـدَدَا

وَبَرْدٌ ورُؤَافٌ: جبلان مستديران في مضازة بين تَيماء وجَفْر عَنزَةً؛ قال قيس بن الخطيم:

أَلفيتُهم يـوم الهيساج كـأنهم أَسُدُ ببيسشة أو بغاب رؤاف معتاب رؤاف معتاب رؤاف من أبنية الأدواء كسعال وهُيام وهُزَال؛ قال عَبيد بن الأبرص:

حَلَّتْ كُبَيشَةُ بطن ذَات رُوْامِ وعَفَتْ منازلُها بجَوِّ بَرَامٍ ، بادت معالمها وغيَّرَ رسمَها هُـوُجُ الرِّياحِ وحِقْبَةُ الْأَيَّامِ

وقال الراعي :

فكُتْلَةٌ فرُوامٌ من مساكنها، فمُتْهَى السَّيل من بَنيانَ فالحُبلُ ٥٦٣٧ - رُوَاوَةُ: بضم أُوله، وتكرير الواو، بوزن زُرارة موضع في جبال مُزينة؛ قال ابن السكيت: رواوة والمُنتضَى وذو السلائل أودية بين الفُرْع والمدينة؛ قال كُثير:

وغير آيات بببرق رواوة تنائي الليالي والمدى المتطاولُ ظللت بها تُغضي على حد عبرة، كأنك من تجريبك الدهر جاهلُ وقال ابن هَرْمَةَ:

حيّ السدّيار بمُنْشـد فـالمُنتضَى، فـالهضب هضب رواوتَيـن إلى لأى

ثنَّاه لإقامة الوزن، وهم يفعلون ذلـك كثيراً جدًّا.

٥٦٣٨ - رُؤْبُ: بضم أُوّله، وسكون ثانيه، وآخره باء موحدة، موضع بقرب سِمِنْجان من نواحي بلخ، ينسب إليه إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله الرؤبي، روى عنه وكيع وعباس بن بكار.

وربة من قرى دُجَيل بغداد؛ يسب إليها أبو حامد طيب بن إسماعيل بن علي بن خليفة بن حبيب بن طيب بن محمد بن إبراهيم الروبائي الحربي، حدث عن القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي قاضي المارستان وأبي القياسم عبد الله بن أحمد بن يوسف النجار، توفي في الخيامس والعشوين من جمادى الآخرة سنة ١٠٠، ومولده سنة ٢٥٥،

وكان سماعه صحيحاً؛ وأبو عبد الله محمد بن عمر بن خليفة العطار الحربي الروبائي، سمع من أبي المظفّر هبة الله بن أحمد الشبلي وأبي علي أحمد بن محمد الرحبي وعبد الأوّل وعبد الرحمن بن زيد الورّاق وأجاز له محمد بن ناصر الحافظ، وقال ابن نقطة: ذكر لي أن أصله من واسط قرية بدُجَيْل، ثمّ قال بعد سنين: إنّه من روبا، وهي من قرى دجيل، والله أعلم.

• 376 - رُوبائجاه: بضم أُوّله، وبعد الواو باء موحدة، وبعد الألف نون ثمّ جيم: قرية من بلخ، ينسب إليها روبانجاهي وروبانشاهي وروبنشاهي. كلّه واحد؛ عن السمعاني.

٠٦٤١ - رُوبَنْج: بضم أُوّله، وبعد الواو الساكنة باء موحدة ثمّ نـون، وآخـره جيم: مـوضـع بفارس.

٥٦٤٧ ـ رُوتَنْك: بلدة من نواحي مُكران، والله أعلم.

٥٦٤٣ ـ رَوْثَانُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وثاء مثلثة، وآخره نون: موضع جاء في الشعر(١)، قيل أراد به الرّوثة المذكورة بعد.

٣٤٤ - رَوْثَةُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وثاء مثلثة: اسم بلد في ديار بني أسد له ذكر في أشعارهم؛ والروث من الدواب معروف، والروثة: أرنبة الأنف أيضاً أي طرفه.

٥٦٤٥ ـ الرَّوجُ: بالضم، والجيم: كورة من كُور حلب المشهورة في غربيها بينها وبين

<sup>(</sup>١) روثــان: من محافــد الغـائط، بين الجــوف ومـأرب والمحافد: القصور.

معجم ما استعجم / ۲۸۱

المُعَرَّة، ولها ذكر في الأخبار.

الستراحة، ويوم روْح أي طيب، وأظنه قيل للبقعة روْحاء أي طيب، وأظنه قيل للبقعة روْحاء: في صدرها انبساط، وقصعة روْحاء: قي صدرها انبساط، وقصعة روْحاء: قريبة القعر، ويعضد ما قلناه ما ذكره ابن الكلبي قال: لما رجع تُبع من قتال أهل المدينة يريد مكة نزل بالروّحاء فأقام بها وأراح فسماها الروحاء، وسئل كثير لم سميت الروحاء روحاء فقال: لانفتاحها ورواحها: وهي من عمل الفرْع على نحو من أربعين يوماً، وفي كتاب مسلم بن الحجاج: على ستة وثلاثين يوماً وقالت أعرابية ابن أبي شيبة: على ثلاثين يوماً وقالت أعرابية من شعر قد ذكر في الدّهناء:

وإن حال عرضُ الرمل والبعد دونهم فقد يطلب الإنسانُ ما ليس رائيا يرى الله أن القلبَ أضحى ضميره لما قابل الروحاء والعَرْج قاليا والنسبة إليها روحاوي؛ وقال بعض الأعراب قيل هو ابن الرّضية:

أَفِي كُلِّ يُومٍ أَنتَ رامٍ بِلادها بِعَينَينِ إِنساناهما غَرِقانِ إِذَا اغْرَوْرَقَتْ عِينَاي قال صحابتي لقد أُولِعَتْ عِيناك بِالهِمَلانِ

ألا فاحملاني، بارك الله فيكما، إلى حاضر الروحاء ثمّ ذَراني والرَّوْحاء: قرية من قرى بغداد على نهر عيسى قرب السَّنْدِية، والله أعلم.

٥٦٤٧ - رَوْحا: قرية من قرى الرحبة لا يقول أهلها إلا مقصوراً؛ ينسب إليها أبو الحسن علي بن محمد بن سلامة الروحاني المقري الرحبي، كان موصوفاً بجودة القراءة والمعرفة بوجوهها، وصحب الصوفية ورحل في طلب الحديث ثمّ استوطن مصر إلى أن مات بها، ولم يزل يسمع إلى أن مات؛ ذكره السلفي في يزل يسمع إلى أن مات؛ ذكره السلفي في معجم السفر وأثنى عليه كثيراً.

٥٦٤٨ - الروْحَانُ: وإليه تضاف بُرقة وقد ذكرت، وهو بفتح أوّله، وبعد الواوحاء مهملة ؟ قال السكري: الروحان أقصى بلاد بني سعد، وقال الحفصي: الروحان أرض وواد باليمامة في شرح قول جرير:

ترمي بأعينها نجداً وقد قطعَتْ
بين السّلوطح والرّوحان صَوّانا
يا حبّذا جبل الريان من جبل،
وحبّذا ساكنُ الريّان من كانا!
وحبّذا ساكنُ الريّان من كانا!
وكسر الحاء المهملة، وياء مثناة من تحت،
وآخره نون: قرية من جبل لبنان قريبة من حلب
وفي لحف الجبل مشهد مليح يزار، يقال إن فيه
قُسٌ بن ساعدة الإيادي، وهو مشهد مقصود
للزيارة وينذرون له نذوراً وعليه وقف؛ وقيل في
روحين قبر شمعون الصفا وليس بثبت، فإن قبر
شمعون اتفقوا على أنّه في رومية الكبرى في

 <sup>(</sup>١) الروحاء: الذي في ضحيح مسلم من حديث جابر:
 وقال سمعت النبي ﷺ يقول:

إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلاً.

<sup>. . . .</sup> صحيح مسلم كتاب الصلاة ح ١٥ وانظر صحيح البخاري كتاب البيوع باب ١١١

ر وحين

بسلاسل في سقف الهيكل؛ قال البحتري:
قل لللارند إذا أتى رُوحين لا
تقر السلام على أبي ملبوس
دار بها جُهِلَ السّماحُ فأنكر المحدوف بين شمامس وقسوس
آذانهم وقر عن اللّاعي إلى المالية الى النّاقوس

• ٥٦٥ - رَوْحَةُ: من قرى القيروان؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن أبي السرور الروحي، سمع أبا الربيع الأندلسي وابن أبي داود المصري وآخرين، وكان من أهل الفقه والفرائض والقراءات، وكان مولد أبيه في رَوْحَة وهو من الإسكندرية؛ قاله السلفي.

٥٦٥١ ـ رُوذَانُ: بضم أُوَّله، وسكون ثنانيه، وذال معجمة، وآخره نون: بليدة قريبة من أبرقويه بأرض فارس؛ قال ابن البناء: روذان كانت من نواحي كرمان وكان لها ثلاث مدُن: أناس وأذكان وأبان، فأمًا أناس فقد بقيت على رأس الحد ومدينتها الكران ليعتدل حدود الإقليمين وتستوي التُّخُوم، وقد اعتدل هـذا الإقليم وتربّع بهـذه الناحيـة من هذا الجـانب وبأصبهان من الجانب الآخر وبقيت أكثر كور إصطخر بينها، وعلى قصبة الرُّوذان حصن منيع بثمانية أبواب وبها جامع لطيف، وهي معدن القصّارين والحاكة، وحولها بساتين حسنة ومقابر عامرة، وهناك عين يستشفى بها، وهي خفيفة الأهل، والرمال محيطة بها، وطول هذه الناحية نبحو ستين فرسخاً؛ قاله الإصطخري، وأمّا روذان فإنّها بليدة قريبة في الشبه من أبرقويه إِلَّا أَن لها مياهاً وثماراً كثيرة تفضل عن أهلها

فتحمل إلى النواحي<sup>(١)</sup> ورُوذان أيضاً: قرية من قرى خوارزم؛ عن العمراني. وروذان أيضاً: بلد قرب بُست.

وذال معجمة، وباء موحدة، وآخره راء مهملة، وذال معجمة، وباء موحدة، وآخره راء مهملة، وهو في عدة مواضع، وكأن معناه بالفارسية مسوضع النهر؛ قال أبو موسى الحافظ الأصبهاني: هي ناحية من طسوج أصبهان، وهي تشتمل على قرى كثيرة فيها جماعة كثيرة من أهل العلم، قال: وروذبار قرية من قرى بغداد؛ ينسب إليها أحمد بن عطاء الروذباري ابن أخت أبي علي الروذباري(٢)، قال: قال الباطرقاني في طبقات الصوفية عقيب ذكره: وروذبار قرية من قرى بغداد، ولعلّه أخذه عن الباطرقاني: الروذبار لفظة لمواضع عند الأنهار السمعاني: الروذبار لفظة لمواضع على باب الكبيرة في بلاد متفرقة، منها: موضع على باب

(٢) قال القزويني:

وينسب إليها أبو عبدالله أحمد بن عطاء الروذباري، حكي أنه كان راكباً على جمل فغاصت رجله في الرمل فقال: جلّ الله! فقال الجمل أيضاً: جل الله! وحكي أنه دعي يوماً وهو وأصحابه إلى دعوة، فإذا هم يمشون على السطريق فقال إنسان: هؤلاء الصوفية مستحلون أموال الناس! وبسط لسانه فيهم وقال: إن واحداً منهم استقرض مني مائة درهم ولم يردها إليّ، ولست أدري أين أطلبه؟ فقال أبو عبد الله لصاحب اللعوة وكان محباً له ولهذه الطائفة: اثنني بمائة درهم! فأتى بها فقال لبعض أصحابه: احمل إلى ذلك الإنسان وقل له إن هذا الذي استقرض منك بعض أصحابنا، وقد وقع لنا خبره الذي استقرض منك بعض أصحابنا، وقد وقع لنا خبره

آثار البلاد / ۳۷۶ وانظر تقویم البلدان / ۲۲۸

<sup>(</sup>١) روذان: ويعمل بها الزعفران، فهي تعرف ببلد الزعفران. انظر الروض المعطار / ٢٧٤

الطابران بطُوس يقال له الروذبار؛ ينسب إليه أبو على الحسين بن محمد بن نجيب بن على الروذباري، سمع منه الحاكم أبو بكر البيهقي، يمات سنة ٤٠٣؛ وأبو على محمد بن أحمد بن القاسم الروذبـاري الصوفي، سكن مصــرٍ وله تصانيف حسان في التصوّف وكان من أولاد الرؤساء والوزراء، صحب الجنيد وكــان فقيهاً محدثاً نحوياً وله شعر حسن رقيق، مات سنة ٣٢٣، وقد نسبه السمعاني إلى روذبار طوس وأبو موسى إلى روذبار قرية من بغداد، والأوَّل أُصحّ لأن الخطيب قال هو بغداديّ؛ وقال الباطرقاني وأبو العباس النسوي: روذبار ببلخ وبنواحي مرو الشاهجان روذبار، وهي دواليب بين بركدز وجيرانج؛ وبالشاش أيضاً قرية يقال لها روذبار من وراء نهر جيحون؛ وقال أبو سعد الأبى في تاريخه: روذبار قصبة بـلاد الديلم. وروذبار: محلة بهمذان؛ خرج منها جماعة وافرة من أهل العلم والحديث منهم: عبدوس بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبدوس أبو الفتح الهمذاني الروذباري، روى عن أبيه وعمَّ أبيه أبي الحسين عليّ بن عبد الله وعن خلق سواهما من أهل همذان والغرباء يطول تعدادهم، ذكره شيرويه بن شهردار وقال: سمعت منه عامة ما مرّ له، وكان صدوقاً ذا منزلة وحِشمة، وصمَّ في آخر عمره وعمى، ومات في سنة ٤٩٠، ومولده في سنة ٣٩٥، ودفن في خانجاه بروذبار.

٥٦٥٣ ـ رُوذ دشت: ويقال رُوَيْدَشت ويقال رُودَشت: كلّه لقرية من قرى أصبهان.

٥٩٥٤ ـ رُوذرَاور: بضم أُوّله، وسكون ثانيه، وذال معجمة، وراء، وبعد الواو المفتوحة راء

أخرى: كورة قرب نهاوند من أعمال الجبال، وهى مسيرة ثلاثة فراسخ فيها ثـلاث وتسعون قرية متصلة بجنان ملتفة وأنهار مطردة منبتها الزعفران، وفي أشجارها جميع أُنواع الفواكه، والمنبر من نواحي روذراور بموضع يقال له الكُرج كرج روذراور، وهي مدينة صغيرة بناؤها من طين حصينة، لها مروج وثمار وزروع، ويرتفع بها من الزعفران شيء كثير يجهز إلى البلاد، وبينها وبين همذان سبعة فراسخ، وبينها وبين نهاونـد سبعة فـراسـخ، وينسب إليهـا أحمد بن على بن أحمد بن محمد بن الفرج الروذراوري أبو بكر، انتقل إلى همذان فأقام بها، روى عن أبيه على بن أحمد وعبد الرحمن بن حمدان الجلاب وخلق كثير يطول تعدادهم، روى عنه أبو بكر الشيرازي الحافظ وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري وكثير سواهما، وكان أوحد زمانه ثقة صدوقاً مفتى همذان، وله معرفة بعلوم الحديث وله مصنفات في علومه، وقال شيرويه: رأيت له كتاب السنن ومعجم الصحابة وما رأيت شيئاً أحسن منهما، ولد سنة ٣٠٨، ومات يوم الاثنين السادس عشر من شهر ربيع الأخر سنة ٣٩٨، ودفن في مقابر نشيط وقبـره يزار.

٥٦٥٥ - رُودِس: قال القاضي عياض: هو بضم أوّله، ضبطناه عن الصدفي والأسدي وغيرهما إلا الخشني والتميمي فإنّه عندهما بفتح الراء ولم يختلفوا في الدال أنّها مكسورة، وقيدناه عن بعضهم في غير الصحيحين بفتح الدال، وكلّهم قالوا بسين مهملة إلا الصدفي عن العذري فإنّه قال بشين معجمة، وقيدناه في

كتاب أبي داود من طريق الرملي بذال معجمة، قال: وهي جزيرة ببلاد الروم، وفي الحديث: غزا معاوية قبرس ورودس، وهي في الإقليم الرابع، وطولها من جهة المغرب خمسون درجة، وعرضها خمس وثلاثون درجة ونصف. ورودس: جزيرة مقابل الإسكندرية على ليلة منها في البحر، وهي أوّل بلاد أفرنجة، قال المسعودي: وهذه الجزيرة في وقتنا هذا، وهو سنة ٢٣٣، دار صناعة الروم وبها تبنى المراكب البحرية، وفيها خلق من الروم، ومراكبهم تقارب بلاد الإسكندرية وغيرها من بلاد مصر تقارب بلاد الإسكندرية وغيرها من بلاد مصر فتأخذ.

٥٦٥٦ - رُوذَفَغْكَد: بضم أُوله، وسكون ثانيه، وذال معجمة، وفتح الفاء، والغين الساكنة معجمة، وكاف مفتوحة، وآخره دال: قرية من قرى سمرقند.

٥٦٥٧ - رُوذَك: بضم أُوّله، وسكون ثانيه، وذال معجمة مفتوحة، وآخره كاف: من قرى سمرقند.

معجمة، وآخره هاء: محلة بالريّ. وروذه معجمة، وآخره هاء: محلة بالريّ. وروذه أيضاً: قرية بالرّي، قالوا: وبروذه مات عمرو بن معديكرب منصرفاً عن الريّ، فدل على أن روذه ليست محلّة إنّما هي قرية من قراها، قالوا: ودفن في موضع يقال له كرمانشاه، وكذا قال أبو عبيدة: روذه من قرى الري؛ وقالت امرأة عمرو:

لقد غادر الركبان حين تحمّلوا بروذة شخصاً لا ضعيفاً ولا غُمرًا والمتواتر عن العلماء أنّه مات في الطريق

ودفن بروذه على قارعة الطريق<sup>(۱)</sup> وقد نسب إلى هذه القرية الحارث بن مسلم الروذي الرازي، روى عنه الحسين بن علي بن مرداس الخرّاز، قال أبو سعد: روذه محلّة بالريّ؛ ينسب إليها أبو عليّ الحسن بن المظفر بن إبراهيم الرازي الروذي، روى عن أبي سهل موسى بن نصر الرازي، روى عن أبي سهل موسى بن نصر الرازي، روى عن أبو بكر المقري.

ومره - الرور: براءين مهملتين: ناحية من نواحي الأهواز أو قربها. والرور أيضاً: ناحية بالسند تقرب من المُلتان في الكبر وعليها سوران، وهي على شاطىء نهر مِهران على البحر، وهي من حدود المنصورة والديبل، وهي متجر وفرضة بهذه البلاد، وزروعهم مباخس وليس لهم كثير شجر ولا نخل، وهو بلد قشف وإنما يقيمون به للتجارة، وبينه وبين الملتان أربع مراحل، بالقرب منه بلد يقال له بغرور، ذكر في فتوح السند.

٥٦٦٠ - رُوستُقْبَاذ: بضم أُوله، وسكون ثانيه، وسين مهملة ساكنة التقى فيها ساكنان، ولا يكون ذلك في كلام العرب، وتاء مثناة من فوق مضمومة، وقاف ساكنة، وباء موحدة، وآخره ذال معجمة: وهو طسّوج من طساسيج الكوفة في الجانب الشرقي من كورة استان شاذقباذ، وكانت عنده وقعة للحجاج، وهي بين بغداد والأهواز، والحجاج نزله لما ولي العراق ليقرب من المهلب ويقصده بالسرجال في قتال الخوارج، فقال يوماً وهو هناك: ألا وإن الملحِد ابن الزبير قد زادكم في عطائكم مائةً مائةً، ألا

<sup>(</sup>١) روذه: انظر هذه القصة بأوسع مما ذكر المصنف عند البكري في مغجمه / ٦٨٤

وإني لا أمضيها، فقال له عبد الله بن الجارود العبدي: ليست بزيادة ابن الزبير إنّما هي زيادة عبد الملك أمير المؤمنين أمضاها منذ قتل مصعباً وإلى الآن، فأعجب قوله المصريين فخرجوا معه على الحجاج وواقعوا فجاء عبد الله بن الجارود سهم فقتله واستقام أمر الحجاج في قصة فيها طول.

٥٦٦١ - رُوس: بضم أُوله، وسكون ثانيه، وسين مهملة، ويقال لهم رُسّ، بغير واو: أمّة من الأمم بلادهم متاخمة للصقالبة والترك ولهم لغة يرأسها ودين وشريعة لا يشاركهم فيها أحد، قال المقدسي: هم في جزيرة وبئة يحيط بها بحيرة وهي حصن لهم ممّن أرادهم، وجملتهم على التقدير مائة ألف إنسان، وليس لهم زرع ولا ضرع، والصقالبة يُغيرون عليهم ويأخذون أموالهم، وإذا ولد لأحدهم مولود ألقى إليه سيفأ وقال له: ليس لك إلا ما تكسبه بسيفك، وإذا حکم ملکهم بین خصمین بشیء ولم یرضیا به قال لهما: تحاكما بسيفيكها، فأيّ السيفين كان أُحدُّ كانت الغلبة له، وهم الذين استولوا على بَرذعة سنةً فانتهكوها حتى ردّها الله منهم وأبادهم؛ وقرأت في رسالة أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حمّاد مولى محمد بن سليمان رسول المقتدر إلى ملك الصقالبة حكى فيها ما عاينه منذ انفصل عن بغداد إلى أن عاد إليها فحكيت ما ذكره على وجهه استعجاباً به، قال: ورأيت الروسيّة وقد وافوا بتجاراتهم فنزلوا على نهر إتل فلم أر أتم أبداناً منهم كأنّهم النخل شُقر حمر لا يلبسون القراطق ولا الخفاتين ولكن يلبس الرجل منهم كساء يشتمل به على أحد شقيّه ويخرج إحدى يديه منه، ومع

كلِّ واحد منهم سيف وسكِّين وفأس لا تفارقه، وسيوفهم صفائح مشطبة أفرنجية، ومن حدّ ظُفر الواحد منهم إلى عنقه محضر شجر وصور وغير ذلك، وكلُّ امرأة منهم على ثديها حقة مشدودة إمّا من حديد وإما من نحاس وإمّا من فضة وإمّا من ذهب على قدر مال زوجها ومقداره، في كل حقة حلقة فيها سكين مشدودة على الثدى أيضاً، وفي أعناقهن أطواق ذهب وفضة لأِنَّ الرجل إذا ملك عشرة آلاف درهم صاغ لامرأته طوقاً وإن ملك عشرين ألفاً صاغ لها طوقين وكلَّما زاد عشرة آلاف درهم يزيد لها طوقاً آخر، فربَّما كان في عنق الواحدة منهن أطواق كثيرة، وأجلّ الحلى عندهم الخرز الأخضر من الخزف الذي يكون على السفن يبالغون فيه ويشترون الخرزة منه بدرهم وينظمونه عقداً لنسائهم، وهم أقذر خلق الله لا يستنجُون من غائط ولا يغتسلون من جَنابة كأنَّهم الحمير الضالة، يجيئون من بلدهم فيرسون سفنهم بإتل، وهو نهر كبير، ويبنون على شاطئه بيوتاً كباراً من الخشب ويجتمع في البيت الواحد العشرة والعشرون والأقل والأكثر، ولكلّ واحـد منهم سرير يجلس عليه ومعه جواريه الرُّوقة للتجار، فينكح الواحد جاريته ورفيقه ينظر إليه، وربّما اجتمعت الجماعة منهم على هذه الحالة بعضهم بحذاء بعض، وربّما يدخل التاجر عليهم ليشتري من بعضهم جارية فيصادفه ينكحها فلا يزول عنها حتى يقضي أرَبه، ولا بدّ لهم في كلُّ يوم بالغداة أن تأتي الجارية ومعها قصعة كبيرة فيها ماء فتقدمها إلى مولاها فيغسل فيها وجهه ويديه وشعر رأسه، فيغسله ويسرحه بالمشط في القصعة ثمّ يمتخط ويبصق فيها ولا

الكلاب فأكلت ذلك فيقول الذي فعله: قد رضى عنى ربى وأكل هديتي، وإذا مرض منهم الواحد ضربوا له خيمة ناحية عنهم وطرحوه فيها وجعلوا معه شيئاً من الخبز والماء ولا يقربونه ولا يكلّمونه بل لا يتعاهدونه في كل أيّامه لا سيما إن كان ضعيفاً أو كان مملوكاً، فإن برأ وقام رجع إليهم وإن مات أحرقوه وإن كان مملوكاً تركوه على حاله تأكله الكلاب وجوارح الطيـر، وإذا أصابوا سارقاً أو لصّاً جاؤوا به إلى شجرة طويلة غليظة وشدوا في عنقه حبلًا وثيقاً وعلَّقوه فيها ويبقى معلَّقاً حتى يتقطّع من المكث إمَّا بالرياح أو الأمطار، وكان يقال لى: إنَّهم كانوا يفعلون برؤسائهم عند الموت أموراً أقلّها الحرق، فكنت أحب أن أقف على ذلك حتى بلغني موت رجل منهم جليل فجعلوه في قبره وسقَّفُوا عليه عشرة أيّام حتى فرغوا من قطع ثياب وخياطتها، وذلك أن الرجل الفقير منهم يعملون له سفينة صغيرة ويجعلونه فيها ويحرقونها، والغنيُّ يجمعون ماله ويجعلونه ثلاثة أثـلاث: فثلث لأهله وثلث يقطعون له به ثياباً وثلث يشترون به نبيذاً يشربونه يوم تَقْتُل جاريته نفسها وتُحرق مع مولاها، وهم مستهترون بالخمر يشربونها ليلًا ونهاراً، وربّما مات الواحد منهم والقدح في يده، وإذا مات الرئيس منهم قال أهله لجواريه وغلمانه: من منكم يموت معه؟ فيقول بعضهم: أنا، فإذا قال ذلك فقد وجب عليه لا يستوي له أن يرجع أبداً، ولو أراد ذلك ما تُرك، وأكثر ما يفعل هذا الجواري، فلمّا مات ذلك الرجل قدمت ذكره قالوا لجواريه: من يموت معه؟ فقالت إحداهن: أنا، فوكلوا بها جاريتين تحفظانها وتكونان معها حيث ما

يدع شيئاً من القذر إلا فعله في ذلك الماء فإذا فرغ ممّا يحتاج إليه حملت الجارية القصعة إلى الذي يليه فيفعل مثل ما فعل صاحبه، ولا تزال ترفعها من واحد إلى واحد حتى تديرها على جميع من في البيت، وكل واحد منهم يمتخط ويبصق فيها ويغسل وجهه وشعره فيها، وساعة موافاة سفّنهم إلى هذا المرسى يخرج كل واحد منهم ومعه خبز ولحم ولبن وبصل ونبيذ حتى يوافى خشبة طويلة منصوبة لها وجه يشبه وجه الإنسان وحولها صور صغار وخلف تلك الصور خشب طوال قد نصبت في الأرض فيوافي إلى الصورة الكبيرة ويسجد لها ثمّ يقول: يا ربّ قد جئت من بُعد ومعى من الجواري كذا وكذا رأساً ومن السمور كذا وكذا جلداً، حتى يذكر جميع ما قدم معه من تجارته ثمّ يقول: وقـد جئتك بهذه الهدية، ثمّ يترك ما معه بين يدي الخشبة ويقول: أريد أن ترزقني تاجراً معه دنانير ودراهم فيشتري مني كلِّ ما أريد ولا يخالفني في جميع ما أُقول، ثمّ ينصرف، فإن تعسر عليه بيعه وطالت أيَّامه عاد بهدية أُخرى ثانية وثالثة، فإن تعذّر عليه ما يريـد حمل إلى صـورة من تلك الصور الصغار هدية وسألها الشفاعة وقال: هؤلاء نساء ربنا وبناته، ولا ينزال إلى صورة صورة يسألها ويستشفع بها ويتضرّع بين يديها فربّما تسهّل له البيع فباع فيقول: قد قضى ربى حاجتي وأحتاج أن أكافئه، فيعمد إلى عدَّة من البقر والغنم على ذلك ويقتلها ويتصدّق ببعض اللحم ويحمل الباقى فيطرحه بين يدي تلك الخشبة الكبيرة والصغار التي حولها ويعلق رؤوس البقر والغنم على ذلك الخشب المنصوب في الأرض، فإذا كان اللَّيل وافت

لحمهما في السفينة ثم جاؤوا ببقرتين فقطعوهما أيضاً وألقوهما في السفينة ثم أحضروا ديكا ودجاجة فقتلوهما وطرحوهما فيها والجارية التي تُقتل ذاهبة وجائية تدخل قبّة قبة من قبابهم فيجامعها واحد واحد، وكلُّ واحد يقول لها: قولي لمولاكِ إنَّما فعلت هذا من محبتك، فلمّا كان وقت العصر من يوم الجمعة جاؤوا بالجارية إلى شيء عملوه مثل ملبن الباب فوضعت رجلها على أكف الرجال وأشرفت على ذلك الملبن وتكلّمت بكلام لها، فأنزلوها ثم أصعدوها ثانية ففعلت كفعلها في المرّة الأولى ثمّ أنزلوها وأصعدوها ثالثة ففعلت فعلها في المرّتين ثمّ دفعوا لها دجاجة فقطعت رأسها ورمت به فأخذوا الدجاجـة وألقوهـا في السفينة، فسألت الترجمان عن فعلها فقال: قالت في المرّة الأولى هُـوذا أرى أبي وأميّ، وقالت في المرّة الثانية: هوذا أرى جميع قرابتي الموتَى قعوداً، وقالت في المرّة الثالثة: هوذا أرى مولاي قاعداً في الجنة والجنة حسنة خضراء ومعه الرجال والغلمان وهو يدعوني فاذهبوا بي إليه، فمرّوا بها نحو السفينة فنزعت سوارين كانا معها فدفعتهما إلى المرأة العجوز التي تسمى ملك الموت وهي التي تقتلها، ونزعت خلخالين كانا عليها ودفعتهما إلى الجاريتين اللتين كانتا تخدمانها وهما ابنتا المعروفة بملك الموت، ثمّ أصعدوها إلى السفينة ولم يدخلوها إلى القبة وجاء الرجال ومعهم التراس والخشب ودفعوا إليها قدحاً من نبيذ فغنّت عليه وشربته، فقال لي الترجمان: إنَّها تودّع صواحباتها بذلك، ثمَّ دفع إليها قدح آخر فأخذته وطولت الغناء والعجوز تستحثها سلكت حتى إنهما ربّما غسلتا رجليها بأيديهما، وأخذوا في شأنه وقطع الثياب له وبإصلاح سا يحتاج إليه والجارية في كل يوم تشرب وتغنّى فارحة مستبشرة، فلمّا كان اليوم الذي يحرق فيه هو والجارية حضرت إلى النهر الذي فيه سفينته فإذا هي قد أخرجت وجعل لها أربعة أركان من خشب الخلنج وغيره وجعل حولهما أيضاً مثــل الأنساس الكبار من الخشب ثمّ مدت حتى جعلت على ذلك الخشب وأقبلوا يـذهبـون ويجيئون ويتكلّمون بكلام لا أفهمه وهو بعد في قبره لم يخرجوه ثمّ جاؤوا بسرير فجعلوه على السفينة وغشوه بالمضربات الديباج الرومي والمساند الديباج الرومى ثمّ جاءت امرأة عجوز يقولون لها ملك الموت ففرشت على السريس الذي ذكرناه، وهي وليت خياطته وإصلاحه، وهي تقتل الجواري، ورأيتها حوّاء نيّرة ضخمة مُكْفَهِرَّة، فلمَّا وافـوا قبـره نحّـوا التـراب عن الخشب ونحوا الخشب واستخرجوه في الإزار الذي مات فيه فرأيته قد اسود لبرد البلد، وقد كانوا جعلوا معه في قبره نبيذاً وفاكهة وطنبوراً فأخرجوا جميع ذلك وإذا هو لم يتغير منه شيء غير لونه، فألبسوه سراويل وراناً وخفّاً وقـرطقاً وخَفتانَ ديباج ِ له أزرار ذهب وجعلوا على رأسه قلنسوة من ديباج سمور وحملوه حتى أدخلوه القبة التي على السفينة وأجلسوه على المضربة وأسندوه بالمساند وجاؤوا بالنبيذ والفواكه والريحان فجعلوه معه وجاؤوا بخبز ولحم وبصل فطرحوه بين يديه وجاؤوا بكلب فقطعوه نصفين وأُلقوه في السفينة ثمّ جاؤوا بجميع سلاحه فجعلوه إلى جانب ثمّ أخذوا دابّتين فأجروهما حتى عرقتا ثم قطعوهما بالسيوف وألقوا

على شربه والدخول إلى القبة التي فيها مولاها، فرأيتها قـد تبلّدت وأرادت الدخـول إلى القبة فأدخلت رأسها بين القبة والسفينة فأخذت العجوز رأسها وأدخلتها القبة ودخلت معها العجوز وأخذ الرجال يضربون بالخشب على التراس لئلا يسمع صوت صياحها فيجزع غيرها من الجواري فلا يطلبن الموت مع مواليهنّ، ثمّ دخل القبة ستة رجال فجامعوا بأسرهم الجارية ثم أضجعوها إلى جنب مولاها الميت وأمسك اثنان رجليها واثنان يديها وجعلت العجوز التي تسمى ملك الموت في عنقها حبلًا مخالفاً ودفعته إلى اثنين ليجذباه وأقبلت ومعها خنجر عظيم عريض النصل فأقبلت تدخله بين أضلاعها موضعا موضعا وتخرجه والرجلان يخنقانها بالحبل حتى ماتت، ثمّ وافّي أقرب الناس إلى ذلك الميت فأخذ خشبة فأشعلها بالنار ثم مشى القهقري نحو قفاه إلى السفينة والخشبة في يده الواحدة ويده الأخرى على استه وهو عريان حتى أحرق ذلك الخشب الذي قد عبوه تحت السفينة من بعد ما وضعوا الجارية التي قتلوها في جنب مولاها، ثمّ وافّي الناس بالخشب والحطب ومع كل واحمد خشبة وقمد ألهب رأسها فيلقيها في ذلك الخشب فتأخذ النار في الحطب ثمّ في السفينة ثمّ في القبّة والرجل والجارية وجميع ما فيها، ثمَّ هبت ريح عظيمة هاثلة فاشتد لهب النار واضطرم تسعّرها، وكان إلى جانبي رجل من الروسية فسمعته يكلم الترجمان الذي معه، فسألته عمّا قال له، فقال: إنّه يقول أنتم معاشر العرب حَمقى لأنكم تعمدون إلى أحبّ الناس إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحونه في التراب

فتأكله الهوام والدود ونحن نحرقه بالنارفي لحظة فيدخل الجنة من وقته وساعته، ثمّ ضحك ضحكاً مفرطاً وقال: من محبة ربّه له قد بعث الربح حتى تأخذه في ساعته، فما مضت على الحقيقة ساعة حتى صارت السفينة والحطب والرجل الميت والجارية رمادأ رمددأ، ثم بنوا على موضع السفينة، وكانوا أخرجوها من النهر، شبيهاً بالتل المدوّر ونصبوا في وسطه خشبة كبيرة وكتبوا عليها اسم الرجل واسم ملك الروس وانصرفوا؛ قال: ومن رسم ملوك الروس أن يكون معه في قصره أربعمائـة رجـل من صناديد أصحابه وأهل الثقة عنده فهم يموتون بموته ويقتلون دونه، ومع كلّ واحد منهم جارية تخدمه وتغسل رأسه وتصنع له ما يأكل ويشرب وجارية أخرى يطؤها، وهؤلاء الأربعمائة يجلسون تحت سريره، وسريره عظيم مرصع بنفيس الجواهر، ويجلس معه على السرير أربعون جارية لفراشه، وربّما وطيء الواحدة منهن بحضرة أصحابه الذين ذكرنا، ولا ينزل عن سريره، فإذا أراد قضاء حاجة قضاها في طشت، وإذا أراد الركوب قدموا دابته إلى السرير فركبها منه، وإذا أراد النزول قدم دابّته حتى يكون نزوله عليه، وله خليفة يسوس الجيوش ويواقع الأعداء ويخلفه في رعيته؛ هذا ما نقلتُه من رسالة ابن فَضْلان حرفاً حرفاً وعليه عهدة ما حكاه، والله أعلم بصحته، وأمَّا الآن فالمشهور من دينهم دين النصرانيّة.

٥٦٦٧ - رُوسِيس: بضم أُوله، وسكون ثانيه، والسين الأولى مهملة، وياء ساكنة: كورة من كُسور العواصم راكبة البحر بين أنطاكية وطرسوس.

٥٦٦٣ ـ رُوشَانُ: بضم أُوّله، وسكون ثانيه ثمّ شين معجمة: اسم عين.

٥٦٦٤ - رَوْضَتان: تثنية روضة في شعر كثير،
 والله أُعلم بالصواب.

## بيان الرياض التي ببلاد العرب

مرتب ما أضيفت إليه على حروف المعجم، عددها مائة وست وثلاثون روضة؛ روى أبو عبيد عن الكسائي: استراض الوادي إذا استنقع فيه المساء، قال شمر: وإنّما سميت روضة لاستراضة الماء فيها، وقال غيره: أراض الوادي إراضةً إذا استراض الماء فيه أيضاً، وأراض الحوض إذا اجتمع فيه الماء، ويقال لذلك الماء روضة؛ قال الراجز:

## وروضة سقيتُ منها نِضْوِي

ورياض الصَّمَّان والحزن: في البادية قيعان وسُلْقان واسعة مطمئنة بين ظهراني قفاف وجلَد من الأرض يسيل إليها ماء سيولها فيستريض فيها فتنبت ضروباً من العشب والبقول ولا يسرع إليها الهيْجُ والذَّبولُ، وإذا أعشبت تلك الرياض وتشابع عليها الوسمى ربعت العرب ونعمها جمعاء، وإذا كانت الرياض في أعالى البراق والقفاف فهي السُّلْقان، واحدها سَلَقٌ، وإذا كانت في الوطأة فهي الرياض، وفي بعض الرياض حَرَجاتٌ من السدر البرّي، وربّما كانت الروضة واسعة يكون تقديرها ميلًا في ميل، فإذا عرضت جدّاً فهي قيعان وقيعة، واحدها قاءً، وكلُّ ما يجتمع في الأخاذ والمساكات والتَّناهي فهي روضة عند العـرب؛ هذا قــول محمد بن أحمد بن طلحة على ما شاهده في بلاد العرب، وقال النضر بن شُمَيل: الروضة قاع من أرض

فيه جراثيم ورواب، والرابية والجرثومة: سهلتان عرضهما عشرة أذرع أو نحوها وطولهما قليل، وفي سرار الروضة تصوّب على ما حولها، وهي أرض طين وحده يستنقع فيه الماء يتحيّر، يقال: استراض الماء فيها أي تحيّر فيها، وقد تكون الروضة وهدة، وعرضها وطولها سواء، وأصغر الرياض مائة ذراع ونحو ذلك، وليست روضة إلَّا لها احتقان، واحتقانها أن جوانبها تشرف على سرارها فذاك احتقانها، ورُبّ روضة مستوية لا يشرف بعضها على بعض فتلك لا احتقان لها، وكل روض يفرغ إمّا في روض وإمَّا في واد أو في قفّ فتلك الأرض أبداً روضة كل زمان كان فيها عشب أو لم يكن، ومن تلك الجراثيم التي في الروضة ما يعلوه الماء ولكن ربما هضمت عليه الروضة منها؛ وأما مذانب الروضة، والواحد مذنب، فكهيئة الجدول يسيل عن الـروضة مـاؤها إلى غيـرها فيتفرّق ماؤها فيها، والتي يسيل الماء عليها أيضاً مذانب الروضة سواء؛ وأمّا حداثق الروض فهو ما أعشب منه والتفّ، يقال: روضة بني فلان ما هي إلاّ حديقة لا يجوز فيها شيء، وقد أحدقت الروضة عشباً، وإذا لم يكن فيها عشب فهي روضة، فإذا كان فيها عشب ملتفّ فهي حديقة، وإِنَّمَا سَمُوهَا حَدَيْقَةً مِنَ الْأَرْضِ لَأَنَّ النَّبِتِ فَي غيىر الروضة متفرّق وهبو في الروضة ملتفّ متكاوسٌ فالروضة حينئذ حديقة الأرض وهما حديقة حينئذ، والرياض المجهولة كثيرة جدّاً، إنَّما نذكر ههنا الأعلام منها وما أُضيف إلى قوم أو موضع تجاوره أو واد أو رجل بعينه، واعلم أنهم يقبولون روضية وروضتيان وريباض وروضات، كلّ ذلك لضرورة الشعر فاعرفه،

والله الموفق للصواب.

٥٦٦٥ ـ رَوْضَةُ آجام: قال ابن حبيب: هي من
 جانب ثاقل وروضة الدبوب معها؛ قال كثير:

لعَزّة من أيام ذي الغصن هاجني بضاحي بضاحي قرار السروضتين رسوم فروضة آجام تُهيّج لي البُكا، وروضات شُوطي عهدهن قديم هي الدار وحشاً غير أن قد يحلها ويغنى بها شخص علي كريم عندى بها شخص علي كريم ألف ساكنة، ولام مكسورة بعدها ياء آخر الحروف، وتاء مثناة من فوق، وزنه فاعيل من الحجاز، ويقال: روضة أليّة؛ وعلى كلتا الروضتين أنشد قول كثير:

وخوص خوامسَ أوْرَدْتُها قُبَيْلُ الكواكبِ ورداً ملائا من الروضَتَيْن فجنبَيْ رُكَيْح، كلفظ المضلة حلياً مُبائا لوى ظمؤها تحت حرّ النّجو م يحبسها كسلًا أو عَبائا فلمًا عصاهُن خابَشْنهُ بروضة آلِيتَ قصراً خَبائا وابنُ مدى روضاته تأنّس

مهم مهم المهمزة، والشاء مثلثة، وقد ذكر في أثال، وهو علم مرتجل: وهو عدّة مواضع مسمّاة بهذا الاسم ولا أدري إلى أيها أضيفت الروضة؛ قال نابغة بني شيبان:

خرجوا أن رأوا مُخيلة عشب من قصور إلى رياض أثال معن قصور إلى من معن أثال معن معن معن الأجاول: ذكر اشتقاقه في الأجاول: وهي روضة بنواحي وَدَان منازل نُصَيْب؛ وفيها يقول:

عفا الحُبُجُ الأعلى فَروض الأجاول، فمِيثُ الرُّبَى من بَيض ذات الخماثل

• ٣٦٥ - رَوْضَةُ الأَجْداد: ببلاد غطفان، وهي جمع جُدّ، وهي البشر الجيدة الموضع من الكلا؛ قال ابن الأعرابي: الأجداد حدائق تكون فيها المياه أو آبار ممّا حَوَت عاد؛ قال مِرْداس بن حُشَيش التغلبي:

إن السدّيار بروضة الأجدادِ
من كلّ سارية وغادٍ مُدْجن
من كلّ سارية وغادٍ مُدْجن
حنق البوارق مونق الرُوّادِ
وقال لي الصاحب الوزير الأكرم: أنا رأيتها
وهي قريبة من وادي القُصَيْبَة قبلي عرض خيبر
وشرقي وادي عِصْر؛ قال الهيثم بن عدي:
وشرقي وادي عِصْر؛ قال الهيثم بن عدي:
خرج عُرُوةُ الصعاليك العبسي وأصحابه إلى
خيبر يمتارون منها فعشروا وهو أنّهم يرون أنّهم
بابها وعشروا كما تعشر الحمير، والتعشير:
نهاق الحمير، فيرون أنّه يصرف عنهم وباءها،
قال: فعشروا خوفاً من وباء خيبر وأبي عُرْوَةُ أن

وقالوا احْبُ وانهَقْ لا تضرّك خيبرٌ، وذلك من دينِ السهودِ وَلُوعُ لعمري لئن عشَرْتُ من خشية الرّدى نُهاقَ الحمير إنّني لجَزوعُ

فلا وَأَلَتْ تلك النّفوسُ ولا أَتتْ على روضةِ الأجداد وهي جميعُ فكيف وقد ذَكَيْتُ واشتد جانبي سُلَيْمَى وعندي سامعٌ ومُطيعُ لسان وسيف صارمٌ وحفيظة، ورأيٌ لأراء السرّجال صَرُوعُ تخسونني رَيبَ المنونِ وقد مضَى لنا سلفٌ قيسٌ معاً وربيعُ وربيعُ

قال: فدخلوا وامتاروا ورجعوا، فلمّــا بلغوا إلى روضة الأجداد ماتوا إلّا عُرْوَة، انتهَى.

٥٦٧١ ـ رَوْضَهُ الأَجْزال: بالجيم، والزاي، وآخره لام؛ قال نابغة بني جعدة:

هل ترى عيرها تطالع من بط من حروضة الأجزال من حُبَيّ فروضة الأجزال أن هذه رواية الأصمعي، قال: والجزل أن تصيب الغارب دَبَرَةً فيخرج منه عظم ويشد حتى يرى مكانه مطمئناً، وجمع ذلك أجزال، وروى أبو عمرو الشيباني الأجرال وقال: واحدها جرل، وهو ثِنيُ الوادي، وقال غيره: واد جرل إذا كان كثير الجِرفة، ويروي آخرون الأحزال، بالحاء المهملة والزاي، والحزل: الارتفاع في السير.

٥٦٧٧ - رَوْضَهُ أَحَامِرَ: بضم أَوَّله، والحاء مهملة، وميم ثمَّ راء، وقد ذكر في موضعه: وهو اسم جبل، قال حفص الأموي:

تذكّر ماء الروض روض أحامِر، فَرقَعَ تَحدوهُ نَحائِصُ رُشَّتُ ٥٦٧٣ - رَوْضَةُ الأَحْفار: بالحاء المهملة الساكنة، والفاء، وآخره راء، كأنّه جمع حفر؛ قال المخيل السعدى:

غَرِدٌ تَرَبِّع في ربيع ذي نَدى، بينَ الصَّليبِ وروضة الأحفارِ ٥٦٧٤ - رَوْضَةُ الأَخْرَمَيْن: في شعر المسيَّب بن عَلَس:

ترعى رياض الأخرمَيْن له في رياض الأخرمَيْن له في المواردُ ماؤها غَدَقُ ٥٦٧٥ - رَوْضَةُ الأَدْحال: الدال ساكنة مهملة، والحاء مهملة، وآخره لام، وقد شُرح الدحل في موضعه في الدحائل؛ قال الجعدي: أقفرتُ منهم الأحاربُ والنَّهُ عَلَى وحوضى فَروضة الأدحال

٥٦٧٦ ـ رَوْضَةُ الأَزْوَرَيْن: تثنية الأَزْوَر، وهو الماثل؛ قال مزاحم العقيلي:

لهنّ على السرّيّان في كسلّ صَيْفة فما ضمّ روض الأزورين فصُلْصُـلُ

٥٦٧٧ - رَوْضَةُ الأشاءة: الشين معجمة، وبعد الألف همزة، وهاء، وهو صغار النخل: موضع باليمامة فيما أحسب؛ قال معن بن أوس:

تجرّ بروضات الأشاءة أرحُلاً رَمَتْها أنابيش السّفا ونواصِلهْ ٥٦٧٨ ـ رَوْضَةُ أعامق: ذكر أعامق في موضعه ؛ قال عدي بن الرقاع:

نَفَشَتْ رياضَ أعامق حتى إذا لم يبق من شملَ النهاء ثميلُ يقال: نفشت الإبل إذا رَعَتْ ليلًا، والشمل: البقية، والنهاء: الغدران، والثميل: ما يبقى من الماء والعلف في جوف الدابة.

٥٦٧٩ ـ رَوْضَةُ الأعراف: والأعراف ما ارتفع

روضا

من الرمل: في بلاد بني عامر؛ قال لبيد:

هلكت عامر فلم يبق منها في رياض الأعراف إلا الديار غير آل وعُنة وعريس غير آل وعُنة وعريس زَعزَعتها الرياح والأمطار ٥٦٨٠ رَوْضَة ألجام: بفتح الألف، وسكون اللام، والجيم، ويقال روضة آجام: نحو البقيع؛ رواه ابن السكيت في قول كثير حيث قال:

فروضة ألجام تُهَيِّجُ لي البكا، وروضاتُ شَوْطى عهدهن قديمُ ١٩٦٥ - رَوْضَةُ أَمْراش: قال بعض بني نمير: بروضة أمراش رمتنا بطرفها أناةُ الضحى كَسْلى القيام عَروبُ رواية في الروضة التي ذكرت أوّل هذه الرياض في قول كثير:

فسلمًا عصساهُ نَّ خابَ ثُسنَهُ بسروضة ألية قسسراً خبسائا ٥٦٨٣ ـ رَوْضَةُ البَرَدَانِ: وقد ذكرنا البَرَدَانَ في عدّة أمكنة وشرحناه؛ قال ابن ميادة:

ظلَّتْ بسرَوْض البسردان تغتسلْ، تسسرَبُ منه نَهسلات وتَعِسلَ ٥٦٨٤ ـ رَوْضَةُ بُصْرَى: بضم أُوّله: وهي قرية بالشام ذكرت في موضعها؛ قال كُثير:

سياتي أمير المؤمنين ودونه وصماد من الصوّان مرّت سيولها فيد المنقى فالمشارف دونه، فروضة بصرى أعرضت فسيلها

ثَنائي تُودِّيه إليك ومدحتي صُهابية الألوان باق ذميلها صُهابية الألوان باق ذميلها ١٩٥٥ - رَوْضَةُ بَطن الحريم: لبني أبي بكر بن كلاب؛ قال عبد العزيز بن سليمان الكلابي: تربّع الروض في وحف له أرجٌ، بطن الحريم إلى الأستار من شطب شهرَيْ ربيع جميعاً ثمّ بعدهما، حتى انقضت عدّة الأيّام من رجب حتى انقضت عدّة الأيّام من رجب بضم الخاء المعجمة، في موضعه؛ قال الطّفيل بن عليّ الحنفي:

فمنع رَجُ الأفهار قفر بسابس، فبطنُ خُوَيِّ ما بروْضته سَفْرُ ٥٦٨٧ - رَوْضَةُ بطن عِنانٍ: بكسر العين؛ قال المخبل السعدى:

عفا العِرْضُ بعدي من سُلَيمى فحائله، فبطنُ عِنسانٍ روضه فأفاكله ٥٦٨٨ ـ رَوْضَةُ بطن اللَّكاكِ: بكسر اللام، وآخره كاف أُخرى: في بلاد بني نمير من بني عامر؛ قال الراعى النَّميري:

إذا هبطت بطن اللِّكاك تجاوبت بسه واطّباها روضه وأبارقه عن ٥٦٨٩ - رَوْضَهُ البلاليق: باليمامة؛ عن محمد بن إدريس بن أبي حفصة؛ قال الفرزدق:

ورُبِّ ربيع بالبلاليق قد رعتُ محمّها معمّها مردوضة بُلْبُول: بتكرير الباء وضمّها والسلام وسكون الأولى، وبينهما واو: جبل بالوشم من أرض اليمامة؛ قال أعشى باهلة:

كأنّ بقاياهم صبيحة غيهم بسروضة بلبول نعام مسردد ٥٦٩١ - رَوْضَةُ بِيشَةَ: قد ذكرت بيشة في موضعها؛ قال الحارث بن ظالم:

وحل النُّعْفَ من قَنْـوَين أهلي، وحَلَّتْ روضَ بيشة فالرّبابا ٥٦٩٢ ـ رَوْضَةُ تِبْرَاكَ: بكسر التاء المثناة من فوق، وباء موحدة ساكنة، وآخره كاف: هي من بلاد بني عمرو بن كلاب؛ قال سُفَيح بن زائدة الكلابي من بني عمرو بن كلاب:

ونحن حَمينا روض تبراك بالقَنا لنرعى به خَيلًا عتاقاً وجاملا ٥٦٩٣ ـ رَوْضَةُ التَّريكِ: بفتح التاء، وكسر الراء، وياء آخر الحروف، وكاف: في أسافل بلاد اليمن وهو مفايضُ؛ قال أبو الهول الحميري:

فأحبث إلينا بالتريك وروضه وغُـدْرانه الـلاتي لنـا أصبحتْ حمى ٩٦٩٤ ـ رَوْضَةُ التّسرير : يجوز أن يكون تفعيلًا من السرور أو من السرار: واد في بلادهم؛ قال الأخزر بن يزيد القشيري:

فإن تهبطي برد الشُّريف ولن ترى بعَينيك ما غنَّى الحمامُ الصَّوادحُ ولا الرّوض بالتّسرير والسّرّ مُقبلًا إذا مُعج في قُريانهن الأباطع ٥٦٩٥ ـ رَوْضَةُ تَفْسَرّى: بفتح التاء المثناة من فوقها، وسكون الفاء، وفتح السين المهملة، والراء المشددة، وآخره مقصور؛ قال شُرَيح بن خليفة:

روضة تَــدُقُ الحصَي والمَـرْوَ دقَــاً كـأنّــه بروضة تَفْسَرَى سمامـةُ موكب ٦٩٦٥ - رَوْضَةُ التّناضُبِ: قال الأعشى: مليكية جاورت بالحجا

ز قوماً عُداةً وأرضاً شطيرًا بما قد تربّع روض القطا وروض التناضب حتى تصيرا كبسرديّة الغِيل وسط الغَريف إذا ما أتى الماء منه السريرا ٥٦٩٧ ـ رَوْضَةُ تَوَم: قال:

يا وقعة بين الرّياض من تُوَم

٥٦٩٨ - رَوْضَةُ الثَّلَبُوت: بالثاء المثلثة مفتوحة، وباء موحدة، وآخره تاء مثناة، وقد ذكر في موضعه: وهو بالحجاز في نواحي الجبلين؛ قال أحد بني جديلة من طيّىء:

فإذ بجانب الثلبوت روضا زراسي الربيع به كشيرً ٥٦٩٩ ـ رَوْضَةُ الثّمد: في بطن مُلَيْحَةً.

٥٧٠٠ ـ رَوْضَةُ النُّوير: تصغير ثور؛ قال الحَزَنْبَل بن سلامة الكلبي:

فروض الشُوير عن يمين رُوَيّــة كَــأَن لَــم تُــدَيّــرْهُ أُوانِسُ حُــورُ ٥٧٠١ - رَوْضَةُ الجُوَالقيّة: بأرض اليمامة.

٧٠٢ ـ رَوْضَةُ الجَوْف: وقد ذكر الجوف في موضعه؛ قال حفص الأموي:

رَعَى الرّبيعَ، فلمّا هاج بارضه، وأبصر الروض روض الجوف قد نضبا سما إلى غُدُر قد كانَ أوطنها بالغَمر فانقَض في غاباته جنبا

اللام، وتشديد الياء آخر الحروف، وقد ذكرنا ليَّة وسَيْحانَ في موضعهما؛ وقال الأصمعي:

الحزن في أرض بني يربوع؛ قال كعب بن

ابن وهب الدوسي:

تربّعْنَ روض الحزن ما بين لِيّـة وسَيْحانَ مستكًا بهنّ حدائقه

٥٧٠٧ ـ رَوْضَةُ الحَرير: بالحاء المهملة، وزاي مكرَّرة وبينهما ياء آخر الحروف: حزيزً عُكل؛ قال العكلى أنشده ابن حبيب فقال:

أَلا إِنَّ الحزيزَ حزيزَ عُكلَ بــهِ روضٌ بــه كَــلاً ومــًاء ترى ذبّانه مشل النّشاوي إذا ما هاجَ بينهُمُ الغُثاء

٥٧٠٨ ـ رَوْضَةُ حَقْل: موضع في ديار سليم؛ قال العباس بن مرداس السلّمي:

وما روضة من روض حَفْـل تمتّعتْ غرارا وطبّاقا وبقالا توائما

٥٧٠٩ ـ رَوْضَـةُ الحِمَى: قال محمد بن عبد الله بن عوف السّلامي:

كَــأَنْ لَم تُجَــاورْنِما رميمٌ ولم تُقِـمْ بروض الحمى إذ أبت بالعيش قانعُ ٥٧١٠ ـ رَوْضَةُ حنبِل: ذكرها نصر في قرينة حنبل وقال في ديار بني تميم.

٥٧١١ ـ رُوْضَةُ خاخ: خاء معجمة مكرّرة، ذكر في موضعه؛ وشاهده:

ولها مربع بروضة خاخ، ومصيف بالقصر قصر قباء ١٢ /٥٥ ـ رَوْضَةُ خَبَّت: بِفتح الخاء المعجمة، ٥٧٠٣ .. رَوْضَةُ حَجْرة دَوْس: دَوْسٌ قبيلة من الأزد، منها أبو هريرة، ولهم موضع يقال له حَجْرَة دوس، كان بين بني كِنانة ودوس فيه وقعة، وهو إلى اليوم يعرف بحجرة دوس؛ قال

إِن تُؤتَ حَجَرتُنا نَعْقِدْ نواصِيهَا، ثمّ نكُنْ كالذي بالأمس يَعتَدِلُ تُحَبُّ روضاتُنا جَـدْبِـاً ومُمْـرعةً، كما تُحَبّ إذا ما صَحّتِ الإسلُ نحن حفرنا بها حفراء راسية في الجاهليَّة أعلى حوضها طَحِلُ

٥٧٠٤ ـ رَوْضَةُ الحدّاد: كذا وجدته في كتاب الخالع بالحاء وعندى أنّه الجُدّاد، بالجيم والضم، والجُدّاد: صغار الطلح؛ قال: الحدّاد واد عظيم؛ قال إياس بن الأرَّت:

حيّ الجميع بروضة الحدّاد من كلِّ ذي كَرَم يرين النادي ٥٧٠٥ ـ رَوْضَةُ الحَزْم: بفتح الحاء المهملة، وزاي ساكنة، وهو المرتفع من الأرض، ويروي الحَزْن: وهو ماء لبني أسد؛ قال مُضَرَّس بن

تربعن روض الحزم حتى تعاورت سَهامُ السُّفا قُرْيانَهُ وظواهرَهُ

وقال أبو صخر الهذلي:

لمن الدّيارُ تلُوحُ كالوَشم بالجابتين فَرَوْضَةِ الحَرْم فبرم فني عُشر فالبيض فالبَردان فالرَّقْم

٥٧٠٦ ـ رَوْضَةُ حَزْن لِيَّة وسَيْحان: لِيَّـة بكسر

والباء الموحدة، وتاء مثناة، ذكر في موضعه؛ قال الأخطل:

فما زال يسقى روض خبت وعَرْعـر وأرضهما حتى اطمأن جسيمها وعَمَّمَها بالماء حتى تواضعَتْ رؤوس المتان سهلها وحزومها

٥٧١٣ - رَوْضَةُ الخُرْجِ: بضم الخاء، وسكون السراء، وجيم: من نواحي المدينة؛ قسال حِصنُ بن مُدْلِج الختعمي:

ولم أنْسَ منها نظرَةً أُسَـرَتْ بها، بسروضة خُــرْج، قلبَ صبِّ مُتيَّم

٥٧١٤ - رَوْضَةُ الخُرْجَينِ: تثنية الذي قبله، ولعلّه الذي هو بعينه؛ قال: أنشد أبو العبـاس أحمد ثعلب:

بروضة الخُرْجين من مهجور تربّعت في عازب نضير ومهجور: ماء بنواحي المدينة.

٥٧١٥ - رَوْضَةُ الخُرِّ: بضم الخاء، وتشديد الراء: في ديار كلب؛ قال ابن العدّاء الأجداري

رَوْضَةُ السُخُرِّ لسنا مُرتبعً نَرْتَعي فيها ونُرْوي النَّعَما

٥٧١٦ ـ رَوْضَــةُ الخَــزُرَج: بلفظ القبيلة من الأنصار: بنواحي المدينة؛ قال حفص الأموي:

فالمع بطرفك هل ترى أظعانهم بالبارقيــة أو بــروض الخــزرج؟

٥٧١٧ - رَوْضَةُ الخُضر: جمع أخضر من الألوان؛ قال قُرَّة بن هُبيرة يصف ناقة ولها خبر:

حباها رسول الله إذ نزَلت به، وأمكنها من نائل غير مُنْفذ فمرّتْ بروض البُخضر وهْيَ حثيثة وقد أُنجِحت حاجاتُها من مُحَمَّد

٥٧١٨ ـ رَوْضَةُ الخَيل: لبني يَـرْبـوع، بلفظ الخيل التي تُرْكب؛ قال أبو عمرو بن العلاء: المنجشانيّة على ستة أيّام من البصرة وفوق ذلك روضة الخيل كانت مَهارة قيس بن مسعود بن قيس بن خالد الشيباني ذي الجدّين صاحب مسلحة كسرى على الطّف ترعى فيها؛ قال الشمردل بن شريك اليربوعي:

دار الجميع بروضة الخيل اسلمي، وسُقِيتِ من بحر السّحاب معطيرًا

٥٧١٩ ـ رَوْضَةُ الدِّيوبِ: قال ابن حبيب: روضة آجام وروضة الدُّبوب متقاربتان؛ قال ذلك في قول كثير:

لعزة من أيَّام ذي الغصن هاجني، بضاحي قرار الـروضتين، رسـومُ

٠٧٢٠ ـ رَوْضَةُ دُعْمِيّ: اسم جبل في بلاد بني عُقيل؛ قاله السكري، وأنشد لطرفة بن العبد:

لخوْلة أطلالٌ بيرْقة تُهمد، تلوحُ كباقي الوشم في ظاهر اليدِ وتُــوفاً بهــا صَحبي عليِّ مطيّهم، يقولون لا تهلك أسيُّ وتجلَّدِ بروضة دُعميّ فأكناف حائل ظللتُ بها أبكى وأبكى إلى الغد

٥٧٢١ ـ رَوْضَةُ الزَّبْرَتَين: لبني أسيد بمفجـر وادي الرُّمة من التنعيم عن يسار طريق الحاجّ المصعد وقال القتّال:

مُيمَّمة روض الرَّباب على هويَّ، فمنها مَغَانِ غمرة فسيالها وقال الشماخ:

نظرتُ وسَهبُ من بُوانـة دونَنـا، وأفيَـحُ من روض الـرُبـاب عميقُ ٥٧٢٨ ـ رَوْضَـةُ رَعْم: في ديـار بَجيلة؛ قـال شراحيل بن قيس بنجعّال البَجلي:

عفا من سُليمى روضُ رَعم فجُبْجُبُ، ففيضُ أُنسال فالسُزُميل فسأَخسرَبُ ٥٧٢٩ ـ رَوْضَةُ الرِّمْثِ: بكسر أُوّله، وآخره ثاء مثلثة، وهو نبت؛ قال جَعدة بن سالم الأزدي:

بروضة الرَّمث التي حلَّت بها شبه الجنداية أرشقت تستأنس ٥٧٣٠ رَوْضَةُ رُمْع : قال جران العود في رواية ابن دريد:

يـطُفْنَ بغـطريف كـأنّ حبيبَـهُ بروضة رُمح آخر اللّيل مُصْحَفُ ٥٧٣١ ـ رَوْضَةُ الرَّيْديّ: باليمامة؛ عن محمد بن إدريس.

٥٧٣٧ ـ رَوْضَةُ ساجِرٍ: بالجيم: وهـو مـاء، وقيل شقيق بن جزء الباهلي:

أقر العين ما لاقوا بسسلى، وروضة ساجس ذات العرار وقال أبو الندى: سلّى وساجر روضتان باليمامة لبني عكل؛ وإيّاها عنى سُويدُ بن كُراع:

أشَتَ فؤادي من هـواه بـاجـر وآخـر كـوفى هـوى متباعـد

وروض من رياض ذوات بَيض، به دَهنا مَخالطها كثيبُ

٥٧٢٣ ـ رَوْضَةُ ذات الحَمَاط: بالفتح: في نواحي المدينة؛ أنشد النزبير بن بكار لبعض المدنيين:

وحلّت بروضة ذات الحماط، وغُدرانها فالضات الجهام

٥٧٢٤ ـ رَوْضَةُ ذات كهف: حجازية بنواحي المدينة؛ قال جبلة بن جُريس الحلابي:

وقلتُ لهم بروضة ذات كهف: أُقيموا اليومَ ليس أوان سَيْرِ

٥٧٢٥ ـ رَوْضَـةُ ذي النَّعْضِن: بضم الغين المعجمة؛ قال الزبير: هو بنواحي المدينة؛ ذكره في كتاب العقيق؛ قال كثير:

لعَزَّةَ من أَيَّام ذي الغصن هاجني، بضاحي قرار السروضتين، رسـومُ

٥٧٢٦ ـ رَوْضَةُ ذي هاش : بالشين المعجمة، وقد ذكرت في بابها؛ قال عياض بن نصر المرّي:

بروضة ذي هاش تركنا قتيلَهم عليه فياع عُلكِهُ ونسورُ

٥٧٢٧ ـ رَوْضَةُ الرُّباب: بضُم الىراء، وقـد ذكرت أيضاً في بابها؛ قال رجل من خثعم:

وف ارسُكم يوم روض الرَّباب قدم دمْ قتيلً على جنب نضخ دمْ

٥٧٣٣ - رَوْضَــةُ السَّتَـارِ: بــالحجــاز جبــل معروف؛ قال نصيب:

فأضحت بروضات السَّتار يجوزها مشيحٌ عليها خائفٌ يتسرقبُ عليها خائفٌ يتسرقبُ ٥٧٣٤ - رَوْضَةُ السَّخالِ: بكسر أوّله، والخاء معجمة، وآخره لام: بنواحي اليمامة؛ قال البَعيث بن حُرِيث الحنفي:

لمن طلل بسروضات السَّخالِ تسابَّسُوالي؟ تسابُسُدَ كسالمهاريق البَسوالي؟ ٥٧٣٥ - رَوْضَةُ سَرْبَخ: بفتح السين المهملة، وسكون الراء، والباء موحدة، والخاء معجمة: ببلاد اليمن؛ قال رجل من الأزد:

وهـل أُرِدَنَّ الدَّهـرَ روضةَ سـربـخ. وهل أرعَينْ ذودي بمُخصِبها الأحوَى؟

٥٧٣٦ - رَوْضَةُ السُّقْيا: بالضم ثم السكون والقاف، وياء آخر الحروف؛ قال أوس بن مغراء السعدى:

عفت روضة السُّقيا من الحيّ بعدنا، فسأوقتُها فكتسلة فجددُودُها فروض القَطا بعد التساكن حِقبة قفاراً كأنْ لم تلق حَياً يرُودُها معده - رَوْضَةُ السُّلانِ: بالضم: جبل بازاء خَزَاز كانت فيه وقائع للعرب، وقد ذكر في السُّلان بأتم من هذا؛ قال عمرو بن معديكرب الزبيدي، ويروى للنجاشي الحارثي:

لمن السدّيار سروضة السُّلَان، فالسرقمتين فجانب الطّمَان؟ وقال الأفوة:

وبسروضة السِّلَان منها مشهــد. والخيلُ شاحيةُ وقد عــظُم الثُبي

٥٧٣٨ - رَوْضَةُ سَلْهب: بدومة الجندل التي بالعراق؛ قال عاصم بن عمرو يذكر غزوة خالد بن الوليد، رضي الله عنه، بدومة الجندل:

شفى النفس قتلى بين روضة سلهب وغرَّهُمُ فيما أراد المُنجَبُ وجُدنا لجودي بضربة ثائر، وللجمع بالسمّ الذَّعاف المقنّب تركناهُمُ صرعَى لخيل تنوبُهم، تنافسهم فيها سباع المسرحب الساكنة باء موجدة، وآخره نون؛ قال العجاج: بروضة السُّوبان ذات العِشرق

وهو واد، وقيل: موضع.

• ٥٧٤ - رَوْضَةُ سُويْس: في بطن السُّلَيِّ من أرض اليمامة.

٥٧٤١ - رَوْضَـةُ السَّهباء: باليمامـة؛ عن الحفصي، قال: فيها تصب أودية اليمامة.

٧٤٧ - رَوْضَةُ سَهْب: بالفتح ثمّ السكون، والباء موحدة، وذكرت في موضعه؛ قال عقال بن هشام القينى:

يُسكنها طَلَّ برياض سهب إذا فرغت وأجمعت النَّفارا عرضة الشُبيكة: بضم الشين

المعجمة، ويقال روض الشُبيك، وقد ذكر الشبيك في موضعه: من نواحي الجوف بين قراقر وأمَرَّ شمالي بُسيطَةً.

٥٧٤٤ - رَوْضَةُ الشُّقوق: باليمامة؛ عن ابن أبى حفصة.

روضة

٥٧٤٥ ـ رَوْضَةُ شُنطُب: بنضم الشين المعجمة، والنون، والظاء معجمة، والباء موحدة؛ قال بعض الرَّباب:

تربعي وارعي بروض شنظب، بين المدواضي والقنا المعلّب ٥٧٤٦ ـ رَوْضَةُ شَوطي: من حرّة بني سليم؟ قاله ابن حبيب في قول كثير:

فروضة آجام تُهيّج لي البكا، وروضات شوطَى عهدهن قديمُ ٧٤٧ ـ رَوْضَةُ الشَّهْلاء: بالمد، والشين معجمة؛ قال أبو زياد الكلابي في نوادره: الشهلاء ماء من مياه بني عمروبن كلاب؛ قال عامر بن العَضْب العمري من بني عمروبن كلاب:

سقى جانب الشهلاء فالروضة التي به كلَّ يوم هاطل الوَدق وابلُ ٥٧٤٨ مرَوْضَةُ صايب: بعد الألف ياء مثناة من تحتها، وآخره باء موحدة؛ قال الأزدي:

ألا ليت شعري هل أقول لعامر، على ماء مرخ: قددنا الصّبحُ فاركبِ وهل أردن البئر أو روض صايب، وهل أردن ماء الحمى غير مُجدِبِ ولال مروضة ابن صَعْفوق: من أرض

. ٥٧٥ ـ رَوْضَةُ الصَّلب: بالضم، وآخره باء موحدة؛ قال عُرَيف بن ناشب السعدي:

ليالي ترعَى الحَــزمَ حـزمَ عُنيــزة إلى الصَّلْبِ يَنـدَى روضُه فهــو يأرَجُ ٥٧٥ ــ رَوْضَةُ الصُّها: على رأس وادى سَبَخَةَ

في شمالي المدينة بينهما ثلاثة أيّام، والصّها: جمع صهوة، وهي أُجبال هناك في قُلّة كل واحدة بنيّة قديمة، وربّما سموها رياض الصها. ٧٥٧ - رَوْضَة ضاحِكِ: باليمامة؛ عنابن أبي حفصة؛ قال بعضهم:

ألا حبذا حَوذانُ روضة ضباحك، إذا ما تعالى بالنّبات تعاليا ٥٧٥٣ ـ رَوْضَةُ الطُّنْب: ببطن السُّلَيَّ من أرض اليمامة.

3000 - رَوْضَةُ عُرَيْنَة: بواد من أودية المدينة ممّا كان محمى للخيل في الجاهليّة والإسلام، بأسفلها قَلَهَى، وهي ماء لبني جذيمة بن مالك. ٥٧٥٥ - رَوْضَةُ عُرَيْنات: بضم أوّله، وفتح الراء ثمّ ياء آخر الحروف ساكنة، ونون، وآخره تاء، جمع تصغير عُرَنة، وقد ذكر في موضعه؛ قال المخبل السعدي:

فروض عرينات به كلّ منزل كوشم الفزاري ما يكلّم سائله قال الحزنبل: أراد عرينيات، وقال غيره: روض عرينات في بلاد سعد.

٥٧٥٦ ـ رَوْضَةُ العَزَاز: بالفتح، وتكرير الزاي: وهو حزنٌ باليمن؛ قال شاعر من حضرموت:

وباتت على روض العَسزَاز جِيادُنا بالبادها يَعلِكنَ صُمَّ الحدائبِ ٥٧٥٧ ـ رَوْضَةُ العَقيق: بالعقيق؛ وأنشد الزبير بن بكّار:

عُجْ بنا يا أنيسُ قبلَ الشّروق، نلتمسْها على رياض العقيق

بينَ أُترابها الحسانِ اللّواتي هـنَ بـرء لكـلّ قـلبٍ مـشـوق هـنّ بـرء لكـلّ قـلبٍ مـشـوق ٥٧٥٨ ـرَوْضَةُ عَمايات: جمع عَماية، وقد ذكر في موضعه؛ قال الراعي:

تَهــوي بهنّ من الكُـــدْريّ نــاجيــة بــالروض روض عمــايــات لهــا ولــدُ ٧٧٥ ــرَ وْضَـةُ عَمْدَن بالحجــاز؛ قال ملـــح

٥٧٥٩ ـ رَوْضَةُ عَمْق: بالحجاز؛ قال مليح الهذلي:

جَـزعتَ غَـداةَ نُشصَت الخـدورُ، وجـد بـأهـل نـائلة البـكـورُ تنادوا بـالـرحيـل فـأمكنتهم فحـولُ الشـول والقـطمُ الهجِيـرُ تـربّعَت الـريـاض ريـاض عَمق وحيث تضجّع الهِطلُ الجـرورُ

٥٧٦٠ ـ رَوْضَةُ العنز: بلفظ العنز من الشاء؛
 قال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير:

إلى روضة العنز التي سالَ سيلُها عليها من البلقاء والأرعُن الحُمْسر ٥٧٦١ - رَوْضَةُ العَنك: قال عمرو بن الأهتم: قفا نبكِ من ذكر حبيبِ وأطلالِ بذي الرَّضم فالرَّمانتين فأوعال ِ إلى حيثُ حالَ المِيثُ في كلَّ روضة من العنكِ حوّاء المذانب محلال ِ ٥٧٦٢ - رَوْضَةً عُنيزَةً: تصغير الذي قبله، وقد

خىليىلى إنَّا يسومَ روض عُسنيسزَة رأينا الهوى من كلّ جَفْن ومَحْجِرِ ٥٧٦٣ ـ رَوْضَةُ عَوهِق: قال ابن هَرْمة:

ذكر في موضعه؛ وأنشدوا لبعضهم:

طَرَقَتْ عليه صُحبتي وركابي،
الهللا بطيف عُليّة المنتاب!
طرقت وقد خفق العتوم رحالنا
بتنوفة يهماء ذات خرابِ
فكأنما طرقت برريّا روضةٍ
من روض عوهق طلّةٍ مِعشابِ

٥٧٦٥ ـ رَوْضَةُ الغُضار: قال حميد بن ثور:
 على طَلَليْ جُمْل وقفت ابن عامر،
 وقــد كنتَ تَعلى والـمــزارُ قــريبُ
 بعليــاء من روض الغضار كــأتمــا
 لهــا الـريمُ من طـول الخــلاء نَسيبُ

الحفصي.

٥٧٦٦ ـ رَوْضَةُ الغائط: غائط بني يزيد فيها نخل باليمامة.

9770 - رَوْضَةُ الفِلاج: بكسر الفاء، وآخره جيم؛ قال أبو الندى: تَقْتَدُ قرية بالحجاز بينها وبين قَلَهَى جبل يقال له أديمة، وبأعلى هذا الوادي رياض تسمَّى الفلاج، بالجيم، جامعة للناس أيّام الربيع، وبها مَسَكُ كثير لماء السماء يكتفون به صيفهم وربيعهم إذا مطروا؛ قال أبو وجزة:

فذي حَلِف فالروض روض فِلاجَة، فأجزاعه من كلّ عِيصٍ وغَيطلٍ ٥٧٦٨ ـ رَوْضَةُ الفَقِيّ: باليمامة أيضاً.

٥٧٦٩ ـ رَوْضَةُ الفُورَة: باليمامة أيضاً.

٥٧٧٠ ـ رَوْضَةُ قُبْلَى: بضم القاف، وإسكان
 الباء الموحدة، والقصر: في ديار بني كلب،

وقد ذكر في موضعه؛ قال جوّاس بن القَعطل الحنّائي:

تَعَفَّي من جُللاَلةَ روضُ قُبلى، فسأقريسة الأعينة فالدّخول ٥٧٧١ ـ رَوْضَةُ القِذَاف: بكسر القاف، والذال معجمة، وآخره فاء؛ قال ذو الرمة:

جادَ الرِّبيعُ له روضَ القِذاف إلى قَـوِّين وانعـدلت عنـه الأصـاريمُ وقال أيضاً:

برَهْبَى إلى روض القذاف إلى المعا، إلى واحف تـزورهـا ومجـالهـا ٥٧٧٢ ـ رَوْضَةُ قُرافِرٍ: بضم أُوّله، وتكرير القاف والراء: رياض الجبلين؛ قال عمرو بن شاس الأسدي:

وأنت تحلَّ الروض روض قُراقر، كَعيناء مِرْبساع على جؤذَر طِفل م٧٧٣ ـ رَوْضَةُ القَطَا: مِن أَشهر رياض العرب وأكثرها دَوْراً في أشعارهم: وهي بناحية كُتلة وجَدُود؛ قال الحارث بن حلَّزة:

فريساض القَطا فأودية الشُرْ بُب والشُعبتان والأبلاء وقال الخطيم العكلى:

وهل أهبطَنْ روض القطا غير خائف، وهل أصبحَنّ الدهرَ وسط بني صخر؟ وقال عمرو بن شاس الأسدي:

غشيتُ خليلي بين قَـوَ وضارج فـروض القطا رسماً لأمّ المسيّب وقال الأخطل:

وبالمَعرَسانيّات حلّ وأرزمَتْ بروض القطا منه مطافيلُ حُفَّلُ وقال أعشى بنى تغلب:

عـف المعدلة فرياض المقلطا فجنب الأساود من زينب وقال الأخطل:

عف واسطٌ من أهله فمذانبُه، فروض القطا صحراؤه فنصائبُه

قال الخالع: فهذا روض القطا وقد وصفته شعراء القبائل على اختلاف أنسابها وباعدوا بين ذكر مواضعه، فمنهم من يصفه أنّه بالحجاز ومنهم أنّه بطريق الحجاز ومنهم أنّه بطريق الشام ولا أدري كيف هذا، إلا أنّي كذا وجدته ولم أجذ أحداً ذكر موضعه وبيّنه، ولعل القطا تكثر بالرياض فنسبت إليها؛ قلت أنا: وجدت في كتاب أبي جعفر محمد بن إدريس بن أبي حفصة في مناهل اليمامة قال فيه: إذا خرجت من حَجْر تريد البصرة فأول ما تبطأ السفح ثمّ الحُرْبة ثمّ قارات الحُبَل ثمّ بطن السَّلَيّ ثمّ طار ثمّ روض القطا ثمّ العَرَمة، وهذه كلّها من أرض اليمامة.

3000 - رَوْضَةُ القَعْدات: قسال محمد بن الدريس بن أبي حفصة: بأسفل الحريم من أرض اليمامة روضة يقال لها القعدات لبني الحارث بن امرىء القيس.

٥٧٧٥ ـ رَوْضَةُ القَمْعَة: ذكرها ابن أبي حفصة أيضاً: في نواحي اليمامة.

٥٧٧٦ ـ رَوْضَةُ قَوِّ: وقد ذكر في موضعه؛ قال أبو الجويرية العبدي:

فسفحنا حَرْرَم فرياض قَرَه فرياض قَره فبولت بعد عهدك فالكلاب فبولت بعد عهدك فالكلاب ٥٧٧٧ - رَوْضَة الكريّة: قال أبو عَذَام بسطام بن شريح الكلبي وهي في بلادهم: لما توازَوْا علينا قال صاحبنا: روض الكريّة غال الحيّ أو زُفَر ٥٧٧٨ - رَوْضَة الكلاب: بضم الكاف، وقد ذكر في موضعه؛ قال طفيل الغنوي:

فلو كننا نخافك لم نناها بدن بناها بدني بقسر فسروضات الكلاب هذه رواية أبي ليلى، وأبو زيد يسروي فروضات الرباب.

٥٧٧٩ - رَوْضَةُ لُقاع: باليمامة أيضاً. ٥٧٨ - رَوْضَةُ اللِّكَاكِ: قال الراعى:

إذا هبَطتْ روضَ اللِّكاك تجاوَبَتْ بسه واطَبْساها روضًهُ وأَسارقُهُ وأَسارقُهُ ما ٥٧٨٩ - رَوْضَهُ لَيلَى: قال أَسو قيس بن الأسلت:

إلى رَوْضات لَيلى مَخصبات عوافٍ قد أصات بها الـذّبابُ عوافٍ: طال عشبها وعفا.

٥٧٨٢ - رَوْضَةُ ماوِيّةَ: بتشديد الياء آخر
 الحروف؛ وأنشد ابن الأعرابي:

فيا روضَتيْ ماويّة ارْتُبُّ فيكمنا على مرّ أيّام الزّمان نَباتُ ٥٧٨٣ - رَوْضَةُ المَثْرِيّ: بالثاء المثلثة ويروى بالمثناة، وأوّله مفتوح؛ قال مُنذر بن دِرهم الكلبي أنشد أبو النّدَى:

سَقَى روضة المشريّ عنّا وأهلَها رُكامُ سُرًى من آخر الليل رادفْ أمن حبّ أمّ الأشيمَين وحبّها فؤادُك معمودُ له أومقارفُ؟ تمنّيتُها حتى تمنّيتُ أن أرى من الوجد كلباً للوكيعيّنِ آلفْ وكيع بن أبي طفيل الكلبي وابنه.

أقول وما لي حاجةً هِي تردّني سواها بأهل الروض: هلأنت عاطف؟ وهـدّت عـويـد من أميننة نـظرة على جانب العلياء هل أنا واقف تقول حُنان: ما أتى بك ههنا، أذو نسب أم أنت بالحي عارف؟ فقلت: أنا ذو حاجة ومسلم، فضم علينا المازق المتضايف

على بعض. **٥٧٨٤ - رَوْضَةُ المَخابِط**: بالفتح، والخاء معجمة، والباء موحدة مكسورة: في نواحي

عفا عن سُليمي روضتا ذي المخابط إلى ذي العـلاقي بينَ خبتِ خـطايط

حضرموت؛ قال أبو شمر الحضرمي:

٥٧٨٥ - رَوْضَةُ مُخاشِن: بالخاء المعجمة
 والشين كذلك، والنون؛ قال الأخطل:

لها مربعُ بالروض روض مخاشن، ومنزلتُ لم يبقَ إلاَّ طُلولُـها ويروى: بالنَّنْي ثِنْي مِخاشن.

٥٧٨٦ - رَوْضَةُ مُخَطِّطٍ: بضم الميم، والخاء

ويروى بوَعْساء معروف.

٥٧٩٢ ـ رَوْضَةُ مُلْتَذّ: بضم أُوّله، وسكون ثانيه، والتاء مثناة من فوقها مفتوحة، واللذال معجمة؛ قال عروة بن أذينة:

فروضة مُلتَـذ فجنبا منيـرة فـوادي العقيق انسـاح فيهنّ وابلُهْ كل ذلك بنواحي المدينة فيما روي عن الزبير بن بكار.

٥٧٩٣ ـ رَوْضَةُ مُليص: بالتصغير: موضع في ديار بكر؛ عن ابن حبيب عن ابن الأعرابي؛ وأنشد لدرهم بن ناشرة الثعلبي:

بروضة من مُلهص ساخ سائحها إلى مــذانب أخرى نبتهــا خَضِــلُ ٥٧٩٤ ـروْضَةُ الممالح: جمع مملحة: في بلاد كلب؛ قال مُكَيْث بن معاوية الكلبي:

إلى هَزْمَتَيْ لَيلى فما سال فيهما وروضيهما والروض روض الممالح وروضيهما والروض روض الممالح النون، وفتح الصاد المهملة، ووجد بخط بعض الفضلاء روضة مُنضِح، بضم الميم والضاد المعجمة، قال: وروضة منضح لبني وكيعة من كندة، وأمّا استشهاد المَنْصَح فقول امرىء القيس بن عابس السّكوني:

ألا ليت شعري هل أرى الورد مرة يطالب سَرْباً موكلًا بغُرادِ أمام رَعيل أو بروضة مَنصَح أبادر أنعاماً وأجل صوادِ وهل أشرَبن كاساً بلدة شارب مشعشعة أو من صريح عُقاد

معجمة، والطاء الأولى مشددة؛ قبال امرؤ

القيس:
وقد عَمَّرَ الرَّوضات حول مخطط
إلى اللَّخ مراًى من سُعادَ ومَسمَعَا
وكه حروضة المَراض: بفتح الميم ويروى
بكسرها، وآخره ضاد معجمة؛ قال الشمّاخ:
وأحمى عليها ابنا يزيد بن مُسهر
رياض المراض كلَّ حسي وساجر
الساجر: المسجور وهو المملوء، ويروى
بطن المراض؛ وقال آخر:

هَفا بلُبُك من روض المراض هَوىً يهيجه ذِكَرُ تبقى به نَدبَا يهيجه ذِكَرُ تبقى به نَدبَا ٥٧٨٨ حرَوْضَةُ مَرَخ : بالتحريك، وآخره خاء معجمة: بالمدينة؛ قال ابن المولى المدني : هل تَذكرين بجنب الروض من مرخ، يا أملح النّاس، وعداً شَفني كمَدا؟ يا أملح النّاس، وعداً شَفني كمَدا؟ ٥٧٨٩ حرَوْضَةُ مُرْفِقٍ: بضم الميم، وسكون الراء، والفاء مكسورة؛ قال رجل من خثعم:

وقد طالعتنا يوم روضة مرفق بَسُرُودُ النَّنايا بَضَّةُ المتجرُّد بَسُرُودُ النَّنايا بَضَّةُ المتجرُّد ٥٧٩ مروضة الميم، وضحون الضاد المعجمة، وفتح الجيم: في بلاد أبي بكر بن كلاب؛ قال بعضهم:

قفا نحي روضة بالمضجع قد حُدقت بنَبْتِها المَوسَّع ٥٧٩١ رَوْضَةُ مَعْرُوف: قال سُوَيد بن أَبي كاهل:

كــأحقبَ مــوشيّ القـــوائــم لاحـــهُ بــروضـة معــروف ليـــال، صـــواردُ

إذا ما جَرَت في العظم خِلْتَ دبيبها دبيبها دبيب صغار النَّمل وهي سَوَارِ ٥٧٩٦ وَوْضَة النَّجُود: بفتح أُوَّله، والجيم؛ قال حابس بن درهم الكلبي:

ألا قد أرانا والجميسع بغسطة نُفوّز من روض النَّجود إلى الرَّجل ويروى نُغَوّر، وهو أجودُ.

٥٧٩٧ - رَوْضَة النَّخَيلَة: تصغير نخلة؛ قال مُكَيث بن دِرهم:

فقُلَة أرواض النَّنخيلة عُرِيتُ فقِيعانُ لَيلى بعدَنا فهُرُومُها ٥٧٩٨ رَوْضَة نَسْر: بنواحي المدينة؛ قال أبو وجزة السعدى:

بالجمساد المعقيق إلى مُسراخ فنَعْف سُويْقة فسرياض نسسر ١٩٩٥ - رَوْضَة نُعْمِيّ: قال النابغة الذبياني: أشاقك من سُعداك مَغنى المَنازل بسروضة نعميّ فسذات الأجاول؟ ١٩٨٥ - رَوْضَة النَّوَار: بالضم، وتشديد الواو: بنواحى مكّة؛ قال سُديف:

حسي السدّيسار بسروضة النُسوار بين السسراج فمسدفسع الأغسوار ٥٨٠١ - رَوْضَة واحِد: جبسل لكلب؛ قال منذر بن درهم الكلبي:

لتخسر جني عن واحد ورياض و إلى عُنصُلاء بالزُّميل وعاسم ٥٨٠٢ - رَوْضَة واقِصات: جمع واقصة، وقد ذكرت؛ قال الشمّاخ يصف حمار وحش:

وسَقْنَ له بروضة واقصات سجال الماء في حلق منيع مدي مديع مديد الوكيع: بفتح الواو، وكسر الكاف: موضع في بلاد طيّىء؛ قال ثامة بن سواد الطائي:

يا حَبّذا لنذاذة الهجوع وهي تَرْعَى روضة الوكيع مُبتقسلاتٍ خضر السربيع لا تُحوج الرّاعي إلى الترفيع أي رفعها من موضع إلى موضع آخر. وما لها سقيً سوى التشريع مده فضة المقاسعة عدد المداد المداد

٥٨٠٤ - رَوْضَة الهَوَابِجِ: بالبمامة؛ عن الخفصي.

٥٨٠٥ - رُوطَة: بضم أُوله، وسكون ثانيه، وطاء مهملة: حصن من أعمال سرقسطة بالأندلس، وهو حصين جداً على وادي شَلُون. ممالاً على الذي هو الفزع: بلفظ الروع الذي هو الفزع: بلد من نواحي، اليمن قرب لَحْج؛ وفيه يقول الشاعر:

فمنا نعِمَتْ بَلقيسُ في ملك مَـارب كمنا نعمتْ بـالـروع أُمَّ جـميـل ٥٨٠٧ - رَوْق: موضع بنواحي العراق من جهة البادية؛ قال أبو دؤاد الإيادي:

أقفر الدّير بالأجارع من قَـوْ مي فَـروْق فـرامـح فخـفـيّـهْ فتـلال المَـلا إلى جُـرفِ سِنْـدَا دٍ فـقـوّ إلـى نِـعـاف طَـمِـيّـهْ دٍ فـقـوّ إلـى نِـعـاف طَـمِـيّـهُ ٥٨٠٨ - رُوقٌ: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وآخره قاف: من قرى جُرْجان

٩٨٠٩ ـ رَوْلانُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وآخره نون: وهو واد من أودية بني سُلَيم؛ قال عرّام وقد ذكر نواحي المدينة: وهناك واد يقال له ذو رَوْلان لبني سليم به قرى كثيرة تنبت النخل منها قَلَهَى وهى قرية كبيرة.

٥٨١٠ ـ رُومَانُ: فُعْلان من الرَّوْم وهو الطلب:
 موضع في بلاد العرب.

٥٨١١ ـ الرُّومَانيِّ: هكذا منسوب: باليمامة أو بالقرب منها.

٩٨١٢ ـ الرُّومَقَانُ: بضم أُوَّله، وسكون ثانيه، وبعد الميم المفتوحة قاف، وآخره نون: طسوج من طساسيج السواد في سمت الكوفة.

ما مروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم، واختلفوا في أصل نسبهم فقال قوم: إنهم من ولد روم بن سماحيق بن هرينان بن علقان بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم، عليه السلام، وقال آخرون: إنهم من ولد روميل بن الأصفر بن اليفز بن العيص بن إسحاق؛ قال عدى بن زيد العبادي:

وبنو الأصفر الكرام ملوك الـ
رّوم لم يبنق منهم مذكور \_\_

وقال ابن الكلبي: وُلد لإسحاق بن إبراهيم الخليل، عليهما السلام، يعقبوب، وهو عيصو إسرائيل، عليه السلام، والعيص، وهو عيصو وهو أكبرهم، وقد وُلدا تَوْأُمَيْن وإنّما سمّي يعقوب لأنه خرج من بطن أُمّه آخذاً بعقب العيص، فولد العيص روم القسطنطينية وملوك الروم، وقال آخرون: سمّي يعقوب لأنّه هو والعيص وقت الولادة تخاصما في الولادة فكلً

أراد الخروج قبل صاحبه وكان إسحاق، عليه السلام، حاضراً وقت الولادة فقال اعقبْ يا يعقوب؛ فأمَّا الذين هم الروم فهم بنو رومي بـن بُزَنْطي بن يونان بن يافث بن نوح، عليه السلام؛ وقال أهل الكتاب: إنَّما سمَّى عيصو بهذا الاسم لأنَّه عصى في بطن أمَّه وذاك أنـه ّ غلب على الخروج قبله مثل ما ذكرناه وخرج يعقوب على أثرة آخذاً بعقبه فلذلك سمّى يعقبوب؛ قالوا: وتزوّج عيصو بَسْمَة بنت إسماعيل وكان رجلًا أشقر فولدت له الروم، قال الأزهـري: الروم جيـل ينتمون إلى عيصـوبن إسحاق بن إبراهيم، عليهم السلام، وقال الجوهري: الروم من ولد روم بن عيص، يقال: روميّ ورومٌ كما يقال زنجيّ وزنج، فليس بين الواحد والجمع إلا الياء المشددة كما قالوا تمرة وتمر فلم يكن بين الواحد والجمع إلَّا الهاء؛ وقال ابن الكلبي عن أبي يعقوب التَّدْمُري: إِنَّمَا سميت الروم لأنّهم كانوا سبعة راموا فتح دمشق ففتحوها وقتلوا أهلها وكان سكانها سكرة للعبازر بن نمرود بن كوش بن حام بن نوح، عليه السلام، والسَّكَرة الفَّعَلَة، واسم السبعة: لَوْطان وشُـوبال وصيفون وغاود وبَشُـور وآصِر وريضان، ثمّ جعلوا يتقدمون حتى انتهوا إلى أُنطاكية ثمّ جاءتْ بنو العيص فأجْلوهم عمّا افتتحوا وسكنوه حتى انتهوا إلى القسطنطينية فسكنوها فسموا الروم بما راموا من فتح هذه الكُور، وبنى القسطنطينية ملك من بنى العيص يقال له بُزَنْطَى، ويقال: سميت الروم بروم بن يزنطي، وعندي أنهم إنَّما سمَّوا بني الأصفر لشقرتهم لأن الشقرة إذا أفرطت صارت صفرة صافية، وقيل: إن عيصو كان أصفر لمرض كان

ملازماً له؛ وقال جرير بن الخَطَفي الشاعر 'القسطنطينيّة، وحدَّه من جهة المشرق الخليج اليربوعي يفتخر على اليمن بالفرس والروم الآخذ من بحر الخزر إلى بحر الشام، ومن اليمنور مدود من ويقول إنّهم من ولد إسحاق:

وأبنساء إسحاق اللّيــوتُ إِذَا ارتَـدَوْا حمائل موت لابسين السنورا إذا افتخروا عدّوا الصبهبَــذَ منهمُ وكسرى وعدوا الهرمنزان وقيصرا وكسان كستسابٌ فيسهمُ ونسبوّةً، وكمانوا بإصطخر الملوك وتسترا أُبُونًا أُبُو إَسْحَاقَ يَجْمَعُ بِيَنْنَا، وقد كانَ مهديّاً نبّاً مطهدًا ويعقبوبُ منّا، زاده اللّهُ حكمةً، وكان ابن يعقوب أميناً مصورًا فيجمعنا والغُرّ أبناء سارة أَبُ لا نُبالى بعدَه من تعدَّرَا أبونا خليلُ الله، والله ربّنا، رضينا بما أعطى الإله وقدرا بَني قبلةَ الله التي يُهتَدى بها، فأورثنا عرزاً ومُلكاً معمرا

وأمّا حدود الروم فمشارقهم وشمالهم الترك والخزر ورُس، وهم الروس، وجنوبهم الشام والمخدرية ومغاربهم البحر والأندلس، وكانت الرّقة والشامات كلّها تُعَدّ في حدود الروم أيّام الأكاسرة، وكانت دار الملك أنطاكية إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم؛ قال أحمد بن محمد الهمذاني: وجميع أعمال الروم التي تعرف وتسمى وتأتينا أخبارها على الصحة أربعة عشر عملاً، منها ثلاثة خلف الخليج وأحد عشر دونه، فالأوّل من الثلاثة التي خلف الخليج وأحد عشر دونه، فالأوّل من الثلاثة التي خلف الخليج وأحد عشر دونه، فالأوّل من الثلاثة التي خلف الخليج يسمّى طلايها وههو بلد

الأخذ من بحر الخزر إلى بحر الشام، ومن القبلة بحر الشام، ومن المغرب سور ممدود من بحر الشام إلى بحر الخزر ويسمّى مَقْدُن تَيْخُس، وتفسيره السور الطويل، وطوله مسيرة أربعة أيَّام، وهو من القسطنطينية على مسيـرة مرحلتين، وأكثر هذا البلد ضياع للملك والبطارقة ومروجٌ لمواشيهم ودوابّهم؛ وفي أخبار بلاد الروم أسماء عجزت عن تحقيقها وضبطها فليعذر الناظر في كتابي هذا، ومن كان عنده أهلية ومعرفة وقتل شيئاً منها علماً فقد أذنتُ له في إصلاحه مأجوراً؛ ومن وراء هـذا العمل عمل تراقية، وحدّه من وجه المشرق هذا السور الطويل، ومن القبلة عمل مقدونية، ومن المغرب بلاد بُرْجان مسيرة خمسة عشر يوماً، وعرضه من بحر الخزر إلى حدّ عمل مقدونية مسيرة ثلاثة أيَّام، ومنزل الاصطرطغوس الوالي حصن يسمى أرقدة على سبع مراحل من القسطنطينيّة، وجنده خمسة آلاف، ثمّ عمل مقدونية، وحدّه من المشرق السور الطويل، ومن القبلة بحر الشام، ومن المغرب بلاد الصقالبة، ومن ظهر القبلة بلاد برجان، وعرضه مسيرة خمسة أيّام، ومنزل الاصطرطغوس، يعنى الوالى، حصن يسمى بابدس، وجنده خمسة آلاف؛ فهذه الشلاثة بُلدان التي خلف الخليج ومن دون الخليج أحد عشر عملًا، فأولها مما يلي بحر الخمزر إلى خليج القسطنطينيَّة عمل أفلاجونية، وأوَّل حدوده على الانـطماط والثـاني بحر الخـزر والثـالث على الأرمنياق والرابع على البقلار، ومنزل الاصطرطغوس ايلاي، وهو رستاق وقرية تدعى

كثيرة قويّة، ومن بلاده قورية أو قونية وملقونية وجرديلية وغير ذلك، ويتصل به عمل خرشنة، وحده الأوّل عمل القيار والثاني درب ملطية والثالث عمل الارمنياق والرابع عمل البقلار، ومنزل الكيليرج حصن خرشنة، وجنده أربعة آلاف، وفيه من الحصون خرشنة وصارخة ورمحسو وباروقطة وماكثيري ثمّ يتصل به عمل البقلار، وحده الأوّل عمل الناطلقوس والثاني القباذق وخرشنة والثالث عمل الارمنياق والرابع عمل أفلاجونية، ومنزل الاصطرطغوس أنقرة التي بها قبر امريء القيس، وقد ذكر في موضعه، وجندها ثمانية آلاف، ومع صاحبها طرموخان، وفيه حصون وعدّة بلاد ثمّ يتصل به عمل الأرمنياق، وحدة الأوّل عمل أفلاجونية والثانى عمل البقلار والثالث خرشنة والرابع جلدية وبحر الخزر، ومنزل الاصطرطغوس حصن أماسية ، وجنده تسعة آلاف ومعه ثلاثة طرموخين، وفيه عدّة بلاد وحصون ثمّ يتصل به عمل جلدية، وحدّه الأوّل بلاد أرمينية، وأهله مخالفون للروم متاخمون لأرمينية، والثاني بحر الخزر والثالث عمـل الارمنياق والـرابع أيضـاً عمل الارمنياق، ومنزل الاصطرطغوس اقريطة، وجنده عشرة آلاف ومعه طرموخان، وفيـه بلاد وحصون؛ قال الهمذاني: فهذه جميع أعمال الروم المعلومة لنا في البرّ على كلّ عمل منها وال من قبل الملك الذي يسمى الاصطرطغوس إلا صاحب الأنماط فإنه يسمى الدمستق، وصاحب سلوقية وصاحب خرشنة فإن كلِّ واحد منهما يسمّى الكيليرج، وعلى كل حصن من حصون الروم رجل ثابت فيه يسمّى برقليس يحكم بين أهله؛ قلت أنا: وهذا فيما

نيقوس، وله منزل آخر يسمّى سواس، وجنده خمسة آلاف، وإلى جانبه عمل الانطماط، وحده الأوّل الخليج، وجنده أربعة آلاف، وأهل هذا العمل مخصوصون بخدمة الملك وليسوا بأهل حرب، وإلى جانبه عمل الأبسيق، وحده الأول الخليج والثانى الانطماط والثالث عمل الناطلقوس والرابع عمل ترقسيس، ومنزل الاصطرطغوس حصن بطنة، وجنده ستة آلاف، وإلى جانبه عمل ترقسيس، وحده الأوّل الخليج والثاني الابسيق والثالث عمل الناطلقوس والرابع بحر الشام، ومنزل الاصطرطغوس في حصن الْوارثون، واسمه قانيوس، والوارثـون: اسم البلد، وجنده عشرة آلاف، وإلى جانبه عمل الناطلقوس وتفسيره المشرق، وهو أكبر أعمال الروم، وحدّه الأوّل الأبسيق والترقسيس والثاني عمل البقلار، ومنزل الاصطرطغوس مرج الشحم، وجنده خمسة عشر أَلفاً ومعه ثلاثة طرموخين، وفي هذا العمل عمُّورية، وهي الآن خراب، وبليس ومنبج ومَرْعش، وهو حصن بُرْغوث، وإلى جانبه من ناحية البحر عمل للوقية، وحده الأوّل بحر الشام والثاني عمل ترقسيس والثالث عمل الناطلقوس والرابع دُرُوب طرسوس من ناحية قَلَمية واللامس، واسم صاحب هذا العمل كيليرج، ومرتبته دون مرتبة الاصطرطغوس، وتفسيره صاحب الدروب، وقيل: تفسيره وجه الملك، ومنزله سلوقية إِلَى أَنطاكية ثمّ يتصل به عمل القَباذُق، وحده الأوّل جبال طرسوس وأذَّنَـة والمصيصة والثاني عمل سلوقية والثالث عمل طلغوس والرابع عمل السملار وخَرْشَنَهُ، ومنزل الكيليرج حصن قره، وجنده أربعة آلاف، وفيه حصون

أحسب رسوم وأسماء كانت قديما ولا أظنها باقية الآن وقد تغيرت أسماء البلاد وأسماء تلك القواعد، فإن الذي نعرف اليوم من بلاد الروم المشهورة في أيدي المسلمين والنصاري لم يذكر منها شيء مثل قونيتي وأقصري وأنطاكية وأطرابزُنْدة وسيواس إلى غير ذلك من مشهور بلادهم، وإنَّما ذكرت كما ذكر، والله أعلم؛ وقال بعض الجلساء: سمعت المعتز بالله يقول لأحمد بن إسرائيل: يا أحمد كم خراج الروم؟ فقال: يا أمير المؤمنين خرجنا مع جدك المعتصم في غزاته فلمّا توسط بلد الروم صار إلينا بسيل الخرشني وكان على خراج الروم فسأله محمد بن عبد الملك عن مبلغ خراج بلدهم فقال خمسمائة قنطار وكذا وكذا قنطاراً، فقال: حسبنا ذلك فإذا هو أقل من ثلاثة آلاف ألف دينار، فقال المعتصم: اكتب إلى ملك الروم أِني سألت صاحبك عن حراج أرضك فذكر أَنَّه كذا وكذا وأخسَّ ناحيـة في مملكتي خراجها أكثر من خراج أرضك فكيف تنابذني وهذا خراج أرضك! قال: فضحك المعتز وقال: من يلومني على حبّ أحمد بن إسرائيل؟ ما سألته عن شيء إلا أجابني بقصته؛ وينسب إلى الروم وصيف بن عبد الله الرومي أبو عليّ الحافظ الأنطاكي الأشْرُوسني، قال الحافظ أبو القاسم: قدم دمشق وحدث بها عن أبي يعقوب إسحاق بن العنبر الفارسي وعلى بن سرّاج وسهل بن صالح وأحمد بن حرب الموصلي ومحفوظ بن بحر وأبى على الحسن بن عبد الرحمن الجَرُوي وسليمان بن عبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله القَرْدُواني الحَرّاني وعبد الله بن محمد بن سعيد الحراني

ومحمد بن عليّ الأفطح وعبد الحميد بن محمد بن المستام وإسراهيم بن محمد بن إسحاق وعليّ بن بكار المصيصي، روى عنه أبو زُرْعة وأبو بكر ابنا أبي دُجانة وأبو عليّ بن آدم الفزاري وأبو محمد الحسن بن سليمان بن الفزاري وأبو محمد الحسن بن سليمان بن منيسر التنوخي وأبو عبد الله بن مروان وأبو أحمد بن عدي وأبو سعيد بن عبد الله الأعرابي وأبو الحسن بن جَوْصا وسليمان الطبراني وأبو مروان عبد الملك بن محمد بن عمر الطحان وأبو القاسم حمزة بن محمد بن عليّ الكناني الحافظ وأبو جعف محمد بن أبي الحسن اليقطيني.

٥٨١٤ ـ رُومِيَــةُ: بتخفيف اليــاء من تحتهــا نقطتان، كذا قيَّده الثقات؛ قال الأصمعي: وهو مثل أنطاكبة وأفامية ونيقية وسلوقية وملطية، وهو كثير في كلام الروم وبلادهم، وهما روميتان: إحداهما بالروم والأخرى بالمدائن بنيت وسُمّيت باسم ملك، فأمّا التي في بلاد الروم فهي مدينة رياسة الروم وعلمهم، قال بعضهم: هي مسماة باسم رومي بن لنطي بن يونــان بن يافث بن نوح، عليه السلام، وذكر بعضهم: إنَّما سمَّى الروم روماً لإضافتهم إلى مدينة رومية واسمها رومانس بالروميّة، فعرّب هـذا الاسم فُسُمّى من كان بها روميّاً، وهي شمالي وغربي القسطنطينيَّة بينهما مسيرة خمسين يوماً أو أكثر، وهي اليوم بيد الأفرنج، وملكها يقال لـه ملك أَلمان، وبها يسكن البابا الذي تطيعه الفرنجية، وهو لهم بمنزلة الإمام، متى خالفه أحد منهم كان عندهم عاصياً مخطئاً يستحق النفي والطرد والقتل، يحرّم عليهم نساءهم وغسلهم وأكلهم

إليهم إنّا إيّاكم أردنا، فأرسلوا إلينا رسولًا، فخرجنا معه نريدها فَعَلَوْنا جبلًا في الطريق فإذا بشيء أخضر كهيئة اللَّج فكَبَّرنا فقال لنا الرسول: لم كبّرتم؟ قلنا: هذا البحر ومن سبيلنا أن نكبّر إذا رأيناه، فضحك وقال: هذه سقوف رومية وهي كلُّها مرصَّصة، قال: فلمَّا انتهينا إلى المدينة إذًا استدارتها أربعون ميلًا في كلِّ ميل منها باب مفتوح، قال: فانتهينا إلى أُوِّل باب وإذا سوق البياطرة وما أشبهه ثمّ صعدنــا درجاً فإذا سوق الصيارفة والبزّازين ثمّ دخلنا المدينة فإذا في وسطها برج عظيم واسع في أحد جانبيه كنيسة قد استقبل بمحرابها المغرب وببابها المشرق، وفي وسط البرج بركة مبلطة بالنحاس يخرج منها ماء المدينة كلَّه، وفي وسطها عمود من حجارة عليه صورة رجل من حجارة، قال: فسألت بعض أهلها فقلت ما هذا؟ فقال: إن الذي بني هذه المدينة قال لأهلها لا تخافوا على مدينتكم حتى يأتيكم قوم على هذه الصفة فهم الذين يفتحونها؛ وذكر بعض الرهبان ممن دخلها وأقام بها أن طولها ثمانية وعشرون ميلًا في ثلاثة وعشرين ميلًا، ولها ثلاثة أبواب من ذهب، فمن باب الذهب الذي في شرقيها إلى البابين الآخرين ثلاثة وعشرون ميلًا، ولها ثلاثة جوانب في البحر والرابع في البرّ، والباب الأوّل الشرقيّ والآخر الغربي والآخر اليمني، ولها سبعة أبواب أخر سوى هذه الثلاثة الأبواب من نحاس مذهب، ولها حائطان من حجارة رخام وفضاء طوله ماثتا ذراع بين الحائطين، وعرض السور الخارج ثمانية عشر ذراعاً، وارتفاعه اثنان وستون ذراعاً، وبين السورين نهر ماؤه عذب يدور في جميع المدينة ويدخل دورهم مطبق

وشربهم فلا يمكن أحداً منهم مخالفته؛ وذكر بطليموس في كتاب الملحمة قال: مدينة رومية طولها خمس وثلاثون درجة وعشرون دقيقة، وعرضها إحدى وأربعون درجة وخمسون دقيقة ، في الإقليم الخامس، طالعها عشرون درجة من برج العقرب تحت سبع عشرة درجة من برج السرطان، يقابلها مثلها من برج الجدي، بيت ملكها مثلها من الحمل، بيت عاقبتها مثلها من الميزان، لها شركة في كفّ الجذماء، حولها كل نحو عامر، وفيها جاءت الرواية من كـلّ فيلسوف وحكيم، وفيها قامت الأعلام والنجوم؛ وقد رُوي عن جُبَير بن مطعم أنَّه قبال: لولا أصوات أهل رومية وضجهم لسمع الناس صليل الشمس حيث تطلع وحيث تغرب، ورومية من عجائب الدنيا بناء وعظماً وكثرة خلق وأنا من قبل أن آخذ في ذكرها أبرأ إلى الناظر في كتابي هذا ممَّا أُحكيُّه من أمرها، فإِنَّها عظيمـة جدًّا خارجة عن العادة مستحيل وقوع مثلها، ولكني رأيت جماعة ممّن اشتهـروا بروايـة العلم قد ذكروا ما نحن حاكوه فاتبعناهم في الرواية، والله أعلم؛ روي عن ابن عباس، رضي الله عنه، أنَّه قال: حلية بيت المقدس أهبطت من الجنة فأصابتها الروم فانطلقت بها إلى مدينة لهم يقال لها رومية، قال: وكان الراكب يسير بضوء ذلك الحلي مسيرة خمس ليال؛ وقال رجل من آل أبي موسى: أخبرني رجل يهودي قال: دخلت رومية وإن سوق الطير فيها فرسخ، وقال مجاهد: في بلد الروم مدينة يقال لها رومية فيها ستماثة ألف حَمّام، وقال الوليد بن مسلم الدمشقي: أخبرني رجل من التجار قال: ركبنا البحر وألقتنا السفينة إلى ساحل رومية فأرسلنا

عمود للرهبان، وفيها اثنا عشر ألف زقاق يجرى في كل زقاق منها نهران واحد للشرب والآخر للحشوش وفيها اثنا عشر ألف سـوق، في كلُّ سوق قناة ماء عذب، وأسواقها كلُّهما مفروشمة بالرخام الأبيض منصوبة على أعمدة النحاس مطبقة بدفوف النحاس، وفيها عشرون ألف سوق بعد هذه الأسواق صغار، وفيها ستمائة أَلف وستون ألف حَمام، وليس يباع في هذه المدينة ولا يشتري من ستّ ساعات من يوم السبت حتى تغرب الشمس من يوم الأحد، وفيها مجامع لمن يلتمس صنوف العلم من الطبّ والنجوم وغير ذلك يقال إنّها مائة وعشرون موضعاً، وفيها كنيسة تسمّى كنيسة الأمم إلى جانبها قصر الملك، وتسمّى هذه الكنيسة صهيون بصهيون بيت المقدس، طولها فرسخ في فرسخ في سمك مائتي ذراع، ومساحة هيكلها ستة أجربة، والمذبح الذي يقدّس عليه القربان من زبرجد أخضر طوله عشرون ذراعاً في عرض عشرة أذرع يحمله عشرون تمثالًا من ذهب طول كل تمثال ثلاثة أذرع أعينها يواقيت حمر، وإذا قرّب على هذا المذبح قربان في الأعياد لا يطفأ إلَّا يصاب؛ وفي رومية من الثياب الفاخرة ما يليق به، وفي الكنيسة ألف ومائتا أسطوانة من المرمر الملمّع ومثلها من النحاس المذهب طول كلّ أسطوانة خمسون ذراعاً، وفي الهيكل ألف وأربعمائة وأربعون أسطوانة طول كل أسطوانة ستون ذراعاً لكل أسطوانة رجل معروف من الأساقفة، وفي الكنيسة ألف ومائتا باب كبار من النحاس الأصفر المفرَّغ وأربعون باباً كباراً من ذهب سوى أبواب الأبنوس والعاج وغير ذلك، وفيها

بدفوف النحاس كلّ دُفّة منها ستة وأربعون ذراعاً، وعدد الدفوف مائتان وأربعون ألف دفة، وهذا كلُّه من نحاس، وعمود النهر ثلاثة وتسعون ذراعاً في عرض ثلاثة وأربعين ذراعاً، فكلَّما همَّ بهم عدوَّ وأتاهم رفعت تلك الدفوف فيصير بين السورين بحر لا يرام، وفيما بين أبواب الذهب إلى باب الملك اثنا عشر ميلاً وسـوقُ مادّ من شـرقيّها إلى غـربيّها بـأساطين النحاس مسقّف بالنحاس وفوقه سوق آخر، وفي الجميع التجار، وبين يدى هذا السور سوق آخر على اعمدة نحاس كل عمود منها ثلاثون ذراعاً، وبين هذه الأعمدة نقيرة من نحاس في طول السوق من أوّله إلى آخره فيه لسان يجرى من البحر فتجيء السفينة في هذا النقير وفيها الأمتعة حتى تجتاز في السوق بين يدي التجار فتقف على تاجر تاجر فيبتاع منها ما يريد ثمَّ ترجع إلى البحر، وفي داخل المدينة كنيسة مبنية على اسم مار بطرس ومار بولس الحواريين، وهما مدفونان فيها، وطول هذه الكنيسة ألف ذراع في خمسمائة ذراع في سمك مائتي ذراع، وفيها ثلاث باسليقات بقناطر نحاس، وفيها أيضاً كنيسة بنيت باسم اصطفانوس رأس الشهداء، طولها ستمائة ذراع في عرض ثلاثمائة ذراع في سمك مائة وخمسين ذراعاً، وثلاث باسليقات بقناطرها وأركانها، وسقوف هذه الكنيسة وحيطانها وأرضها وأبوابها وكواها كلّها وجميع ما فيها كأنّه حجر واحد، وفي المدينة كنائس كثيرة، منها أربع وعشرون كنيسة للخاصة، وفيها كنائس لا تحصى للعامّة، وفي المدينة عشرة آلاف دير للرجال والنساء، وحبول سورها ثلاثيون ألف

ألف باسليق طول كل باسليق أربعمائة وثمانية وعشرون ذراعاً في عرض أربعين ذراعاً، لكل باسليق أربعمائة وأربعون عموداً من رخام مختلف ألوانه، طول كل واحد ستة وثلاثون ذراعاً، وفيها أربعمائة قنطرة تحمل كل قنطرة عشرون عموداً من رخام، وفيها مائة ألف وثلاثون ألف سلسلة ذهب معلقة في السقف ببكر ذهب تعلق فيها القناديل سوى القناديل التي تسرج يوم الأحد، وهذه القناديل تسرج يوم أعيادهم وبعض مواسمهم، وفيها الأساقفة أعيادهم وبعض مواسمهم، وفيها الأساقفة والشمامسة ممن يجرى عليه الرزق من الكنيسة دون غيرهم خمسون ألفاً، كلما مات واحد أقاموا مكانه آخر.

وفي المدينة كنيسة الملك وفيها خزائنه التي فيها أواني الذهب والفضة مما قد جُعل للمذبح، وفيها عشرة آلاف جرّة ذهب يقال لها الميزان وعشرة آلاف خوان ذهب وعشرة آلاف كأس وعشرة آلاف مروحة ذهب ومن المنائر التي تدار حول المذبح سبعمائة منارة كلها ذهب، وفيها من الصلبان التي تُخْرَج يوم الشعانين ثلاثون ألف صليب ذهب ومن صلبان الحديد والنحاس المنقوشة المموهة بالذهب ما لا يُحصى ومن المقطوريّات عشرون ألف مقطورية، وفيها ألف مقطرة من ذهب يمشون بها أمام القرابين، ومن المصاحف الذهب والفضة عشرة آلاف مصحف، وللبيعة وحدها سبعة آلاف حَمّام سوى غير ذلك من المستغلَّات، ومجلس الملك المعروف بالبلاط تكون مساحته مائة جريب وخمسين جريباً، والإيوان الذي فيه مائة ذراع فى خمسين ذراعاً

ملبّس كلّه ذهباً وقد مثّل في هذه الكنيسة مثال كلّ نبى منذ آدم، عليه السلام، إلى عيسى ابن مريم، عليه السلام، لا يشكّ الناظر إليهم أنّهم أحياء، وفيها ثلاثة آلاف باب نحاس مموّه بالذهب، وحول مجلس الملك مائة عمود مموّهة بالذهب على كل واحد منها صنم من نحاس مفرّغ في يبد كلّ صنم جَرَسٌ مكتوب عليه ذكر أمّة من الأمم وجميعها طلسمات، فإذا هَمّ بغزوها ملك من الملوك تحرّك ذلك الصنم وحرّك الجرس الذي في يده فيعلمون أن ملك تلك الأمة يريدهم فيأخذون حذرهم، وحول الكنيسة حائطان من حجارة طولهما فرسخ وارتفاع كل واحمد منهما مائة ذراع وعشرون ذراعاً لهما أربعة أبواب؛ وبين يدى الكنيسة صحن يكون خمسة أميال في مثلها في وسطه عمود من نحاس ارتفاعه خمسون ذراعاً، وهذا كله قطعة واحدة مفرّغة، وفوقه تمثال طائر يقال له السوداني من ذهب على صدره نقش طلسم وفي منقياره مثال زيتيونة وفي كيلّ واحبدة من رجليه مثال ذلك، فإذا كان أوان الزيتون لم يبقَ طائر في الأرض إلا وأتَى وفي منقاره زيتونة وفي كل واحدة من رجليه زيتونة حتى يطرح ذلك على رأس الطلسم، فزَيتُ أهل رومية وزيتونهم من ذلك، وهذا الطلسم عمله لهم بليناس صاحب الطلسمات، وهذا الصحن عليه أمناء وحفظة من قبل الملك وأبوابه مختومة، فإذا امتلأ وذهب أوان الزيتون اجتمع الأمناء فعصروه فيعطى الملك والبطارقة ومن يجرى مجراهم قسطهم من الزيت ويجعل الباقي للقناديل التي للبيع، وهذه القصة، أعنى قصة السوداني، مشهورة قلّما رأيت كتاباً تُذكر فيه

عجائب البلاد، إِلَّا وقد ذكرت فيه؛ وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّه قال: من عجائب الدنيا شجرة برومية من نحاس عليها صورة سودانية في منقارها زيتونة فإذا كان أوان الزيتون صفرت فوق الشجرة فيوافى كل طائر في الأرض من جنسها بثلاث زيتونات في منقاره ورجليه حتى يلقى ذلك على تلك الشجرة فيعصر أهل رومية ما يكفيهم لقناديل بيعتهم وأكلهم لجميع الحول؛ وفي بعض كنائسهم نهر يدخل من خارج المدينة، في هذا النهر من الضفادع والسلاحف والسراطين أمر عظيم، فعلى الموضع الذي يدخل منه الكنيسة صورة صنم من حجارة وفي يده حديدة معقفة كأنَّه يريد أن يتناول بها شيئاً من الماء، فإذا انتهت إليه هذه الدواب المؤذية رجعت مصاعدة ولم يدخل الكنيسة منها شيء البتة؛ قال المؤلف: جميع ما ذكرته ههنا من صفة هذه المدينة هو من كتاب أحمد بن محمد الهمذاني المعروف بابن الفقيه وليس في القصة شيء أصعب من كون مدينة تكون على هذه الصفة من العظم على أن ضياعها إلى مسيرة أشهر لا تقوم مزدرعاتها بميرة أهلها، وعلى ذلك فقد حكى جماعة من بغداد أنها كانت من العظم والسعة وكثرة الخلق والحمّامات ما يقارب هذا وإنّما يشكل فيه أن القارىء لهذا لم يرَ مثله، والله أعلم، فأمَّا أنا فهذا عذري على أنني لم أنقل جميع ما ذكر وإنَّما اختصرت البعض.

٥٨١٥ ـ رُومَةُ: بضم الراء، وسكون الواو: أرض بالمدينة بين الجُرْف وزِغابة نزلها المشركون عام الخندق، وفيها بئر رومة، اسم بئر ابتاعها عثمان بن عفان، رضى الله عنه،

وتصدّق بها، وقد أُشبع القول فيها في البئر. ٥٨١٦ ـ رَوْنَاتُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، ونون، وآخره تاء مثناة من فوق: موضع في شعر ابن مناذر.

٥٨١٧ - رُونَاش: بضم أُوّله، وسكون ثانيه، ونون، وآخره شين معجمة، وقيل بالسين المهملة، قصر روناش: من كور الأهواز، والله أعلم.

٥٨١٨ - رُؤيَا: بلفظ الرؤيا من المنام: اسم موضع.

٨١٩ ـ رُويَانُ: بضم أُوَّله، وسكون ثانيه، وياء مثناة من تحت، وآخره نون: مدينة كبيرة من جبال طبرستــان وكورة واسعــة، وهي أكبر مدينة في الجبال هناك، قالوا: أكبر مدن طبرستان آمل وأكبر مدن جبالها رويان، ورويان في الإقليم الرابع، طولها ست وسبعون درجة وخمس وثلاثون دقيقة، وعرضها سبع وثلاثون درجة وعشر دقائق، وبين جيلان ورويـان اثنا عشر فرسخاً، وقد ذكر بعضهم أن رويان ليست من طبرستان وإنّما هي ولاية برأسها مفردة واسعة محيط بها جبال عظيمة وممالك كثيرة وأنهار مطّردة وبساتين متسعة وعمارات متصلة، وكانت فيما مضي من مملكة الديلم فافتتحها عمروبن العلاء صاحب الجوسق بالرّي وبني فيها مدينة وجعل لها منبراً، وفيما بين جبال الرويان والديلم رساتيق وقرى، يخرج من القرية ما بين الأربعمائة رجل إلى الألف ويخرج من جميعها أكثـر من خمسين ألف مقاتل، وخراجها على ما وظف عليها الـرشيد أربعمائة ألف وخمسون ألف درهم، وفي بلاد

الرويان مدينة يقال لها كَجَّة بها مستقر الوالي، وجبال الرويان متصلة بجبال الري وضياعها ومدخلها ممَّا يلي الـري، وأوَّل من افتتحهـا سعيد بن العاصي في سنة ٢٩ أو ٣٠ وهو والي الكوفة لعثمان سار إليها فافتتحها؛ وقد نسب إلى هذا الموضع طائفة من العلماء(١)، منهم: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد الروياني الطبري القاضي الإمام أحد أئمة الشافعية ووجوه أهل عصره ورؤوس الفقهاء في أيَّامه بيانـاً وإِتقانـاً، وكان نظام الملك على بن إسحاق يكرمه، تفقه على أبي عبد الله محمد بن بيان الفقيه الكازروني وصنف كتباً كثيرة، منها: كتاب التجربة وكتاب الشافي، وصنف في الفقه كتاباً كبيـراً عظيمـاً سماه البحر، رأيت جماعة من فقهاء خراسان يفضلونه على كل ما صنف في مذهب الشافعي، وسمع الحديث من أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي ومن شيخه ابن، بیان الکازرونی، روی عنه زاهـر بن طـاهـر الشحامي وإسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني وغيرهما، وقتل بسبب التعصب شهيداً في مسجد الجامع بآمل طبرستان في محرم سنة ٥٠١ وقيل سنة ٥٠٢؛ عن السلفي، ومولده سنة ٤١٥؛ وعبد الكريم بن شريح بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد الروياني الطبري أبو معمر قاضى آمل طبرستان، إمام

فاضل مناظر فقيه حسن الكلام، ورد نيسابور فأقام بها مدة وسمع ببسطام أبا الفضل محمد بن على بن أحمد السهلكي، وبطبرستان الفضل بن أحمد بن محمد البصري وأبا جعفر محمد بن علي بن محمد المناديلي وأبا الحسين أحمد بن الحسين بن أبي خداش الطبري، وبساوة أبا عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن الكامخي، وبأصبهان أبا المُظفر محمود بن جعفر الكوسج، وبنيسابور أبا بكر محمد بن إسماعيل التفليسي وفاطمة بنت أبي عثمان الصابوني وأبا نصر محمد بن أحمد الرامش إجازة (١)، وفوض إليه القضاء بآمل في رمضان سنة ٥٣١؛ وبندار بن عمر بن محمد بن أحمد أبو سعيد التميمي الروياني، قدم دمشق وحدث بها وبغیرها عن أبی مطیع مکحول بن علی بن 🔾 موسى الخراساني وأبي منصور المنظفربن محمد النحموي المدينموري وأبى محمد عبد الله بن جعفر الجباري الحافظ وعلى بن شجاع بن محمد الصيقلي وأبي صالح شعیب بن صالح، روی عنه الفقیه نصر بن سهل بن بشر وأبو غالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الشيرازي ومكي بن عبد السلام المقدسي وأبو الحسن علي بن طاهر النحوي، قال عبد العزيز النخشبي وسئل عنه فقال: لا تسمع منه فإنّه كذاب. ورُويانُ أيضاً: من قرى حلب قرب سبَعين عَندها مقتل آق سُنْقُر جدّ بني زنكي أصحاب الموصل، ' وقال العمراني: بالريّ محلة تسمى رويان أيضاً.

<sup>(</sup>١) قال صاحب الروض المعطار: " ... معالن مناه المستعمر من السنة كان من كريم أنث

رويان: منها بزرجمهر بن البختكان وزير كسرى أنوشروان وصاحب خزانــة كتبه، وهو الذي جلب إليه كتاب وكليلة ودمنة، من الهند، وألف كتاباً في سير أنوشروان تولى فيه تقريظة، وسماه وكتاب العدل، فحظي بذلك عنده.

انظر تقويم البلدان / ٤٣٤، الروض المعطار / ٢٧٨.

<sup>(</sup>١) في هامش مطبوعة دار صادر: هكذا بياض بالأصل.

٥٨٢٠ ـ رُؤَيَّتَانَ : في قول جرير :

هـل رام بعد محلّنا روض القطا فسرؤيّنان إلى غـديـر الخانق ٥٨٢١ ـ الرُّويتجُ: موضع في قول بحير بن لأي التغلي:

تَبَيَّنْ رسوماً بالرويتج قد عَفَتْ لَعَلَمْ وَلَا عَلَمْ لَالَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمُعَلَّمُ الرَّياحِ فَأُصِبَحَتْ كَمَا رَدِّ أَيدي الطاحنات المناخلا

٥٨٢٢ - الرُّويثاتُ: جمع الذي بعده: جبال من أرض بنى سليم فيها قُنة خشناء(١).

مه مه الرُوينة : تصغير روثة ، واحدة روث الدواب أو روثة الأنف وهو طرفه ؛ قال ابن الكلبي : لما رجع تُبع من قتال أهل المدينة يريد مكة نزل الرويثة وقد أبطأفي مسيره فسماها الرويثة من راث يريث إذا أبطأ : وهي على ليلة من المدينة (۲) وقال ابن السكيت : الرويثة معشى بين العرج والروحاء ، قال السلفي :

(۱) الرويئات: ذكره البكري في معجمه / ٦٨٥ وأضاف: وهي أجيبال في قنة خشناء. أعلاهن متفرق، بين علم يقال له الخضير، من أرض بني سليم أيضاً، وبين ماءة يقال لها حمامة، يختصم فيها بنو ثعلبة وبنو سليم. وقال الفزاري: الرويئات: قنينات بخريق يقال له الغرف بين حمامة وبين الخصر. قال مزرد:

عبوى جسرس والليسل مستحملس النسدى لمستنبع بين السرويثات فبالخصسر

(٢) الرويثة: قال الحافظ في الفتح ١ / ٥٧٠:
 هي قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخاً.
 ا. هـ ولها ذكر في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة.
 أن النبي ﷺ كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة.
 ما الصلاة باب ٨٩

الرويثة ماء لبني عجل بين طريق الكوفة والبصرة إلى مكّة، وقال الأزهري: رويثة اسم منهلة من المناهل التي بين المسجدين، يريد مكّة والمدينة.

٥٨٢٤ - الرُّوَيحان: كأنَّه تصغير مثنى الريح:
 موضع بفارس.

٥٨٢٥ - رُويدَشت: قلعة حصينة من أعمال أذربيجان قرب تبريز.

ومعجمة، وتاء مثناة من نحت، ودال مهملة، وشين معجمة، وتاء مثناة من فوق: قرية من قرى معجمة، وتاء مثناة من فوق: قرية من قرى أصبهان وعمل من أعمالها يشتمل على قرى وضياع كثيرة، وهي رُوذدشت، وقعد تقدم ذكرها؛ وقال الحافظ في تاريخ دمشق: أحمد بن عبد الله أبو العباس ويقال أبو بكر الرويدشتي الأصبهاني، حدث بدمشق سنة الرويدشتي الأصبهاني، حدث بدمشق سنة وأبي سعد علي بن عثمان بن جِنّي نزيل صور، وأبي سعد علي بن عثمان بن جِنّي نزيل صور، سمع منه شيخنا أبو الحسن بن قيس مع أبيه بدمشق وأبو البركات عبد المنعم بن محمد حافظ الحفاظ البقلي بمكة، والله أعلم.

٥٨٢٧ - المرُّوَيلُ: واد قرب الحاجر ينزله الحاج، وهو في ديار بني كلاب؛ عن أبي زياد؛

لَيْسَاحٌ له بطن الرويل مَجَنَةً، ومنه بأبقاء الحريداء مَكنس

۵۸۲۸ ـ رُوین: بضم أُوّله، وکسر ثانیه، ویاء مثناة من تحت، وآخره نون: من قری جرجان.

٥٨٢٩ - رُوَيَةُ: بضم أُوّله، وفتح ثانيه، وتشديد الله المثناة من تحت، كأنّه تصغير رَيّة واحدة

الريّ من العطش، وقيل: رُؤيّة، بالهمز، ماء في بلادهم؛ قال الفرزدق:

هل تعلمون غداة يُطردُ سبيكم بالصمد بين روية وطحال وقال الأخطل يصف سحاباً:

وعلا البسيطة والشقيق بريق فالضُّوجَ بين رُؤيِّة وطحال وثنّاه لإقامة الوزن على طريقتهم في مثل ذلك أيضاً فقال:

أُعَـرَفْتَ بين رُوَيّتَين فحنبل دمناً تاوح كأنها أسطار؟ وبنو الروية: من قرى اليمن.

٥٨٣٠ - رُؤيَـةُ: بلفظ رؤيـة البصـر، إقليم الرؤية: من أعمال بطليوس، والله أعلم.

### باب الراء والهاء وما يليهما

٨٣١ - الرُّهاء: بضم أوَّله، والمدّ، والقصر: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ سميت باسم الذي استحدثها، وهو الرهاء بن البلنْدَى بن مالك بن دُعر، وقال الكلبي في كتاب أنساب البلاد بخط حَجْحج: الرهاء بن سبند بن مالك بن دُعر بن حُجر بن جزيلة بن لخم، وقال قوم: إنَّها سمَّيت بالرَّها ابن الروم بن لنطى بن سام بن نوح، عليه السلام؛ قال بطليموس: مدينة الرها طولها اثنتان وسبعون درجة وثلاثون دقيقة، وعرضها سبع وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة، طالعها سعد الذابح لها شركة في النسر الطائر تحت ثلاث عشرة درجة من السرطان، بيت ملكها مثلها من

جرير النصراني: الرها اسمها بالرومية أذاسا، بنيت في السنة السادسة من موت الإسكندر، بناها الملك سلوقس كما ذكرنا في أذاسا، والنسبة إليها رُهاوِيّ، وكذلك النسبة إلى رُهاء قبيلة من مَذْحج؛ وقد نسب إليها جماعة من المتقدمين والمتأخرين، فمن المتقدمين يحيى بن أبي أسد الرهاويُّ أخو زيد، يروي عن الزهري وعمرو بن شعيب وغيرهما، كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به، روى عنه أهل بلده وغيـرهم، ومات سنة ١٤٦؛ ومن المتأخرين الحافظ عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن الرهاوي أبو محمد، ولد بالرها ونشأ بالموصل وكان مولى لبعض أهل الموصل وطلب العلم وسمع الكثير، رحل في طلب الحديث من الجزيرة إلى الشام ومصر، وسمع بالإسكندرية من الحافظ أبى طاهر السلفى ودخل العراق وسمع من ابن الخَشَّابِ وخلق كثير من تلك الـطبقة ومضى إلى أصبهان ونيسابور ومرو وهراة وسمع من مشايخها وقدم واسطاً وسمع بها وعاد إلى الموصل وأقام بها بدار الحديث المظفرية مدة يحدث وسكن بآخره بحر ان، ومات في جمادي الأولى سنة ٦١٢، وكان يقول إن مولده سنة ٥٣٦، وكان ثقة صالحاً، وأكثر سفره في طلب الحديث والعلم كان على رجله، وخلف كُتباً وقفها بمسجد كان سكنه بحرّان؛ وقال أبو الفرج الأصبهاني: حدثني أبو محمد حمزة بن القاسم الشامي قال: اجتزت بكنيسة الرها عند مسيري إلى العراق فدخلتها لأشاهد ما كنتُ أسمعه عنها، فبينما أنا أطوف إذ رأيت على الحمل في الإقليم الرابع؛ وقال يحيى بن ركن من أركانها مكتوباً فقرأتُهُ فإذا هو بحمرة:

حَضَرَ فلان بن فلان وهو يقول: من إقبال ذي الفطنة إذا ركبته المحنة انقطاع الحياة وحضور الوفاة، وأشد العذاب تطاول الأعمار في ظل الإقتار، وأنا القائل:

ولي همّة أدنى منازلها السها، ونفس تعالت بالمكارم والنهى وقد كنت ذا آل بمرو سريّة فبلغنتِ الأيّام بي بيعة الرها ولو كنت معروفاً بها لم أقم بها، ولكنني أصبحت ذا غربة بها ومن عادة الأيّام إبعاد مصطفى، وتفريق مجموع وتبغيض مُشتهى قال: فاستحسنت النظم والنثر وحفظتهما؟

فلو ما كنتُ أروع أبطحيًّا، أبع الضيم مُطَرح الدّناء لودعت الجزيرة قبل يسوم يُنَسِّي القومَ أطهارَ النَّساء فذلك أم مقامك وسط قيس ويغلب بينها سفك الدماء وقد ملأت كنانة وسط مصسر إلى عليا تهامَة فالرُّهاء وقد نسب ابن مقبل إليها الخمر فقال: سَفَتني بصهباء درياقة متى ما تُلَيّنْ عظامي تَلِنْ رُهاوِيَّة مُسترعُ دنَّها تسرجّع من عبود وَعْس مُسرِنّ ٥٨٣٢ \_ رُهاطُ: بضم أُوَّله، وآخره طاء مهملة: موضع على ثلاث ليال من مكّة، وقال قوم: وادي رهاط في بلاد هُذَيل، وقال عرّام فيما

يُطيف بشمنصير: وهو جبل قرية يقال لها رُهاط بقرب مكّة على طريق المدينة، وهي بواد يقال له غُران، وبقرب وادي رُهاط الحُديبية، وهي قرية ليست كبيرة، وهذه المواضع لبني سعد وبني مسروح، وهم الذين نشأ فيهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ينسب إليها سُهيل بن عمرو الرّهاطي، سمع عائشة، رضي الله عنها، روى حديثه أبو عاصم عن يزيد بن عمرو التيّمي، وقال ابن الكلبي: اتخذت هُذيل سُواعاً ربّاً برهاط من أرض يَنبع (١)، وينبع عرض من أعراض المدينة.

٩٨٣٣ ـ الرُّهافَةُ: بضم أُوله، وبعد الألف فاء، على فعالة: موضع.

**٥٨٣٤ ـ رُهاوَةُ:** بضم أُوّله، وبعد الأُلف واو: موضع جاء في الأخبار.

٥٨٣٥ ـ رَهْبَا: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وبعد الهاء باء موحدة: خُبْراء في الصمّان في ديار بني تميم(٢)؛ قال بعضهم:

# على جُمد رَهبا أو شخوص خِيام

(۱) رهاط: عند ابن هشام في سيرته: فكان الذين اتخذوا تلك الأصنام من ولد اسماعيل وغيسرهم، وسموا بأسمائهم حين فارقوا دين اسماعيل: هذيل بن مدركة ابن إياس بن مضر، اتخذوا سواعاً، فكان لهم برهاط، وكلب ابن وبرة من قضاعة، اتخذوا وداً بدومة الجندل.

سيرة ابن هشام ١ / ٨٠ مرهاط: ذكر ذلك صاحب الروض المعطار وأنشد قول أبي صحد:

فـمـاذا تـرجـى بـعـد آل مـحـرق \_ عـفـا منـهم وادي رهـاط إلـى رحـب الروض المعطار / ۲۷۶

(٢) رهبا: موضع في ديار بني تميم، قال عمارة بن عقيل:
هي خبراء في أعالي الصمان، لبني سعد.

معجم ما استعجم / ٦٧٩

الجمد: شبيه بالجبل الصغير، ورَهبا قـالوا في قول العجّاج:

## تُعطيهِ رَهباها إذا ترَهبًّا

قال: رهباها الذي ترهبه مثل هالك وهلكى، ويقال: رَهباك خير من رغباك أي فرقه خير من حبّه وأحرى أن يعطيك عليه، ويقال: فعلت ذلك من رَهباك ورُهباك، بالفتح والضم، هذا بالقصر، والرهباء، ممدود، اسم من الرهب، تقول: الرّهباء من الله والرّغباء إليه: وقال جرير:

ألا حَيِّ رهبا ثم حيِّ المَطاليا، فقد كان مأنوساً فأصبَحَ خالِيا فلا عهد إلا أن تذكر أو ترى فيما حوالي منصب الخيم باليا إلى الله أشكو أن بالغور حاجة، وأخرى إذا أبصرت نجداً بدا ليا إذا ما أراد الحي أن يتزيلوا، وحنّ جماليا وحنّ جماليا الا أيها الوادي الذي ضمّ سيله الينا هوى ظمياء حييت واديا نظرت برهبا والظّعائن باللّوى، فؤاديا فطارت برهبا، شعبة من فؤاديا

٥٨٣٧ ـ رَهْطً: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وآخره طاء مهملة؛ ورهط الرجل: قومه وقبيلته، والرهط: ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة؛ قال الله تعالى: ﴿وكان في المدينة تسعة رهط﴾(١)؛ وليس لهم واحد من لفظهم؛

٥٨٣٦ ـ رَهْجَانُ: بفتح أُوّله، وسكون ثـانيه:

واد يصبّ في نعمان فيه عسل كثير.

والجمع أرهُط وأرهاط وأراهط؛ والرَّهط: جلدً يشقّق سُيُوراً، كانوا في الجاهلية يطوفون عُراةً وكانت النساء يشددن ذلك في أوساطهن: وهو موضع في شعر هذيل؛ قال أبو قلابة الهذلي:

يا دار أعرفُها، وحشاً منازلها بين القوائم، من رهط فألبان

٥٨٣٨ - رُهْنَانُ: بضم أُوّله، وسكون ثانيه، وتكرير النون، ويجوز أن يكون تثنية رُهُن جمع رَهن كما يقال إبلان وخيلان ثمَّ خفف وأُعرب بعد طول الاستعمال: وهو موضع.

٥٨٣٩ ـ رُهْنَةُ: بضم أُوّله، وسكون ثانيه: قرية من قرى كرمان؛ ينسب إليها محمد بن بحر يكنّى أبا الحسن الرَّهني أحد الأدباء العلماء، قرأ على ابن كيسان كتاب سيبويه وروى كثيراً من حديث الشيعة وله في مقالاتهم تصانيف.

٥٨٤٠ ـ رُهُوطٌ: جمع رهط، وقد تقدم: وهو اسم موضع.

٥٨٤١ - رَهُوةً: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وفتح الواو؛ والرَّهُو الكُرْكيّ، ويقال: طير من طيور الماء يشبه الكركي، والرهو مشيّ في سكون؛ وقوله تعالى: ﴿واترك البحر رهواً ﴾؛ أي ساكناً، وقيل يبساً، وقيل مفلوقاً، ورَهوة واحدة ما ذكرناه؛ وقال أبو عبيد: الرهوة الارتفاع والانحدار؛ قال أبو العبّاس النّميري:

دلّيت رجليّ في رَهْوة

فهذا انحدار؛ وقال عمرو بن كلثوم:

نَصَبْنَا مثل رهوة ذات حلً محافظة، وكنّا السّابقينا فهذا ارتفاع؛ وقال أبو عبيد: الرهوة الجَوْبة

<sup>. (</sup>١) سورة النمل آية ٤٨.

تكون في محلّة القوم يسيل إليها ماء المطر؛ وقال أبو معبد: الرّهوة ما اطمأنّ وارتفع ما حوله، قال: والرهوة شبه تلّ يكون في متون الأرض على رؤوس الجبال ومساقط الطيور الصقور والعُقبان: وهو طريق بالطائف، وقيل: هو جبل في شعر خفاف بن ندبة، وقيل: عقبة في مكان معروف؛ وقال أبو ذؤيب:

فإن تُمس في قبر برَهوة ثاوياً، أنيسُكَ أصداء القبور تصيحُ ولا لكَ جيرانُ ولا لك ناصر، ولا لَطَفُ يبكي عليك نصيحُ

وقال الأصمعي: رهوة في أرض بني جشم ونصر ابني معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفَة؛ والرهوة: صحراء قرب خلاط؛ قال أحمد بن يحيى بن جابر: كان مالك بن عبد الله الخثعمي ويقال له الصوائف الفلسطيني غزا بلاد الروم سنة ١٤٦ في أيّام المنصور فغنم غنائم كثيرة ثم قفل، فلمّا كان من درب الحدث على خمسة عشر فلمّا بموضع يقال له الرهوة فأقام ثلاثاً فباع الغنائم وقسم سهام الغنيمة فسمّيت رهوة مالك

۵۸٤٧ ـ رَهْوَى: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، مقصور؛ في كتاب العين: المسرأة الرَّهْو اللَّهُ واللَّهُوك لغتان المرأة الواسعة: وهو اسم موضع (۱).

٥٨٤٣ - الرُّهُيْمَةُ: بلفظ التصغير، ويجوز أن

(١) رهوى: اسم جبل، نقله البكري عن أبي بكر، ثم قال: وذكره ابن ولاد في المقصور.

معجم ما استعجم / ۲۸۰

يكون تصغير رهمة، وهي المطرة الضعيفة الدائمة، والرهام من الطير كلّ شيء لا يصطاد: وهو ضيعة قرب الكوفة، قال السكوني: هي عين بعد خفية إذا أردت الشام من الكوفة، بينها وبين خفية ثلاثة أميال، وبعدها القطيفة مغرباً؛ وذكرها المتنبى فقال:

فيا لك ليلاً على أعكش، أحمة البلاد خفتي الصّوى ورَدْنَ الرَّه يُسمة في جبوزه، وباقيه أكثر مما مّضي فزعم قوم أن المتنبي أخطأ في قوله جوزه ثمّ قوله وباقيه أكثر مما مضى لأن الجوز وسط الشيء، ولتصحيحه تأويل وهو أن يكون أعكش اسم صحراء والرهيمة عين في وسطه فتكون الهاء في جوزه راجعة إلى أعكش فيصحّ المعنى، والله أعلم بالصواب.

#### باب الراء والياء وما يليهما

۵۸٤٤ ـ رَيّا: بفتح أوّله، وتشدید ثانیه، وأصله من رَوِیت من الماء أروى ریّاً وروى؛ ویكون الذى فى قول جریر حیث قال:

أمّا لنقلْبك لا يسزال مسوكّللًا بهوى جمانة، أو بريّا العاقسر

قال عمارة بن عقيل: هما موضعان عن يمين خيمة جرير ويسارها، قال العمراني: هو موضع بالحجر وأخاف أن يكون اشتبه عليه حَننت إلى رَيًا فظنّه موضعاً.

٥٨٤٥ ـ رِيَاحُ: بكسر أُوّله، والتخفيف، محلّة بني رياح: منسوبة إلى القبيلة، وهم رياح بني يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن

تميم بن مُرّ، وهي بالبصرة، وقد نسب إليها قوم من الرّواة.

٥٨٤٦ - الرَّياحِيَةُ: كأنها منسوبة إلى رياح جمع
 ريح أو إلى بني رياح: وهي ناحية بواسط.

٥٨٤٧ ـ رياضُ الروضة: موضع بأرض مَهْـرَةَ من أقصى اليمن، له ذكر في الردّة.

۵۸٤۸ - رياض القطا: موضع وهو جمع روضة؛ قال الشاعر:

فما روضة من رياض القَطا أَلَتُ بها عارضٌ مُمْطِرُ

ولعلّه ليس يعلم أن القطا يكون في الرياض، والرياض: علم لأرض باليمن بين مهرة وحضرموت كانت بها وقعة للبيد بن زياد البياضي بردّة كِنْدَةَ أَيّام أبي بكر الصدّيق، رضي الله عنه.

٩٨٤٩ ـ رِيَاعُ: بكسر أوّله، وتخفيف ثانيه، وآخره عين مهملة وأصله من الرّبع، بالكسر، وهيو المرتفع من الأرض؛ وقال عمارة: هو الجبل الواحد ربعة والجمع رباع؛ ومنه قوله تعالى: ﴿أَتَبْنُونَ بكل ربع آية تعبثون﴾(١) وقال ابن دريد: رباع اسم موضع (٢).

• ٥٨٥ - الرَّ ثالُ: بكسر أُوله، وهمز ثانيه، وآخره لام، وهو جمع رأل، وهو ولد النعام، ذات الرئال: روضة.

٥٨٥١ ـ رِشَامٌ: بكسر أُوّله، كأنّه جمع رأم؛ يقال: أرأمت الناقة عطفت على الرأم وهو ولدها -------

معجم ما استعجم / ٦٨٧

أو البو الذي ترأمه أي تحبُّه وتعطف عليه: وهو موضع يُنسج فيه الوشي، وقال ابن إسحاق: رئام بيت كان باليمن قبل الإسلام يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون منه إذ كانوا على شركهم، قال السهيلي: وهـو فِعال من رأمَتِ الأنثى ولدها ترأمُه رثماناً ورئاماً، فهو مصدرً، إذا عطفت عليه ورجمته، فاشتقوا لهذا البيت اسماً لموضع الرحمة الذي كانوا يلتمسونه في عبادته، وكان تُبّع تِبَانُ لما قدم المدينة صحبه حبران من اليهود وهما اللّذان هَوُّداهُ وردّا النار التي كانت تخرج من أرض باليمن في قصة فيها طول، فقال الحبران لتبّع: إنّما يكلمهم من هذا الصنم شيطان يفتنهم فحلّ بيننا وبينه، قال: فشأنكما، فدخلا إليه فاستخرجا منه فيما زعم أهل اليمن كلباً أسود فذبحاه ثم هدما ذلك البيت، فبقاياه إلى اليوم، كما ذكر ابن إسحاق عمّن أخبره، بها آثار الدماء التي كانت تُهراق عليه(١)؛ وفي رواية يونس عن ابن إسحاق: أن رثاماً فيه شيطان وكانوا يملؤون له حياضاً من دماء القربــان فيخرج فيصيب منهــا ويكلّمهم، وكانوا يعبدونه، فلمّا جاء الحبران مع تبّع نشرا التوراة عنده وجعلا يقرآنها فطار ذلك الشيطان حتى وقع في البحر؛ وقيل: رئامُ مدينة الأوْد؛ قال الْأَفْوَهِ الْأُودِي:

إنَّا بنسو أَوْد النَّذِي بلوائِه مُنعتْ رئامُ وقد غنزاها الأجدعُ

قال ابن الكلبي: ولم أسمع في رثام وحده شعراً وقد سمعت في البقية، ولم تحفظ العرب من أشعارها إلا ما كان قبل الإسلام.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء آية ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) رياع: موضع ذكره أبو بكر ولم يحدده، ثم صح أنه باليمن.

<sup>(</sup>۱) انظر سیرة ابن هشام ۱ / ۲۸

٥٨٥٢ - رَيَانُ: بفتح أُوّله، وتخفيف ثانيه، وآخره نون: قرية بنسا، وقد قيـل بالتشـديد، وأذكره بعد هذا.

وآخره نون؛ والريّان نفتح أوّله، وتشديد ثانيه، وآخره نون؛ والريّان ضد العطشان: وهو جبل في ديار طيّىء لا يزال يسيل منه الماء، وهو في مواضع كثيرة، منها: الرّيّان قرية من قرى نسا بلدة بخراسان قرب سَرخس، ولا يعرفها أهلها إلا بالتخفيف إلا أن أبا بكر بن ثابت نَصّ على التشديد وربّما قالتوا الرّذاني، وقد ذكر في موضعه. والريّان أيضاً: اسم أطم من آطام المدينة (۱)؛ قال بعضهم:

لعل ضراراً أن يبعيش يُباره وتسمع بالريّان تبنى مشاربه والرّيّان أيضاً: واد في ضريّة من أرض كلاب أعلاه لبني جعفر؛ وقال أبو زياد: الريان واد يقسم حمى ضرية من قبل مهبّ الجنوب ثمّ يذهب نحو مهبّ الشمال؛ وأنشد لبعض الرّجاز:

خَلِيَةً أَبوابها كِيالطيّقان أحمى بها الملكُ جنوب الرّيّان فكَبَشات فجنوب إنسان

وقالت امرأة من العرب:

ألا قات الله اللّوى من محلّة، وقات لدنيانا بها كيف ولّتِ غنينا زماناً بالحمى ثمّ أصبحتْ برزُلْق الحمى من أهله قد تخلّتِ ألا ما لعين لا ترى قُلل الحمى ولا جبلَ الرّيان إلا استهلت؟ وريّان: اسم جبل في بلاد بني عامر؛ وإيّاه

عنى لبيد بقوله:

قصدافِعُ الرّيان عُرّي رَسمُها
خُلْقاً كما ضَمِنَ الوُحِيَّ سِلامُها
وعلى سبعة أميال من حاذة صخرة عظيمة
يقال لها صخرة ريّان. والريّان: جبل في طريق
البصرة إلى مكّة. والريّان أيضاً: جبل أسود
عظيم في بلاد طيّىء إذا أوقدت النار عليه
أبصرت من مسيرة ثلاثة أيّام، وقيل: هو أطول
جبال أجإ؛ قال جرير إمًا فيه أو في غيره:

يا حبّذا جبلُ الرّيان من جبل،
وحبّذا ساكن الـرّيان من كانا
وحبّذا نَفحاتُ من يمانيةٍ
تأتيكَ من قِبَلِ الرّيان أحياناً
والرّيان أيضاً: موضع على ميلين من معدن
بني سُلَيم كان الرشيد ينزله إذا حجّ، به قصور؛
وقال الشريف الرضي في بعض هذه المواضع:

أيا جبل الربّيان إنْ تَعْسرَ منهُمُ فإنّي سأكسوك الدّموع الجواريا ويا قربَ ما أنكرتُم العهدَ بيننا، نسيتم وما استودعتم السرّ ناسيا فيا لَيتني لم أعلُ نَشزاً إليكُمُ حراماً ولم أهبط من الأرض واديا

<sup>(</sup>۱) قال ابن اسحق: وقال ضمضم بن الحارث في يوم حنين، وكانت ثقيف أصابت كنانة بن الحكم بن خالد بن الشريد، فقتل به محجناً وابن عم له، وهما من ثقيف: نحن جلبنا الخيسل مسن غيسر مسجلب إلى جسرش مسن أهسل ريسان والسخسم نستسلل أشسبال الأسسود ونبست غي طواغي كانت قبلنا لم تسهدم ميرة ابن هشام ٤ / ١١٣ وانظر صحيح الأخبار ١ / ١١٢

والرّيّان أيضاً: محلّة مشهورة ببغداد كبيرة عامرة إلى الآن بالجانب الشرقي بين باب الأزج وباب الحلّبة والمأمونية؛ ينسب إليها أبو المعالي هبة الله بن الحسين بن الحسن بن أبي الأسود المعروف بابن البلّ، حدث عن القاضي أبي بكر الأنصاري قاضي المارستان؛ وعبد الله بن معالي بن أحمد الرّيّاني، سمع منه شهدة وأبا الفتح بن المنّي وغيرهما، سمع منه ابن نُقطة. والرّيّان: قرية بمرّ الظهران من نواحى مكة.

٥٨٥٤ ـ الريب: ناحية باليمامة فيها قرى ومزارع لبني قُشير(١).

٥٨٥٥ ـ رَيْث: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وآخره ثاء مثلثة، وهو خلاف العجلة: موضع في ديار طيّىء حيث يلتقي طيّىء وأسد. والريث أيضاً: جبل لبني قشير على سمت حائل والمرّوت بين مرأة والفلج إذا خرجت من مرأة معترضاً في ديار بني كعب، وبالرّيث منبر؛ عن نصر.

٥٨٥٦ ـ ريحاء: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وحاء مهملة، وألف ممدودة، أظنه مرتجلاً من الريح أو من الروح: وهي مدينة قرب بيت المقدس من أعمال الأردن بالغور، بينها وبين بيت المقدس خمسة فراسخ، ويقال لها أريحا أيضاً، وهي ذات نخل وموز وسكّر كثير، وله

(۱) الريب: موضع باليمن، وأنشدوا لبعض بني قشير خليلي مسمن يسكن السريب قد بسدا هسواي ولا أدري عملى م هسواكسما في الهسوى في الهسوى فسروحاً فإني قد مللت شواكسما. الروض المعطار / ۲۸۰

فضل على سائر سُكر الغور، وهي مدينة الحبارين، وقد ذكرت في أريحا. وأمّا ريحاء، بغير ألف: فهي بليدة من نواحي حلب أنزه بلاد الله وأطيبها، ذات بساتين وأشجار وأنهار، وليس في نواحي حلب أنزه منها، وهي في طرف جبل لبنان، وربّما فرق بين الموضعين بالألف التي في أول الأولى.

٥٨٥٧ ـ رَيْحَانُ: بلفظ الريحان الذي يشم، سوق الريحان: في مواضع كثيرة، وريحان: من مخاليف اليمن.

٥٨٥٨ - ريغ : موضع بخراسان؛ ينسب إليها الكافي وأخوه عمر ابنا علي الريخيّان، وكان الكافي وزيراً بنيسابور لعلاء الدين محمد بن تكش، قتله التترفي شهر صفر سنة ٦١٨.

٥٨٥٩ ـ رِيخَشِّن: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وخاء معجمة ساكنة، وشين معجمة ساكنة، ونون: من قرى سمرقند، عن السمعاني.

٥٨٦٠ ـ رَيْدَانُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، ودال مهملة، وآخره نون: حصن باليمن في مخلاف يحصب، يزعم أهل اليمن أنه لم يُبن قَطَ مثله؛ وفيه قال امرؤ القيس:

تمكّنَ قائماً وبَنى طِمرًا على ريدان أعْيط لا ينال على ريدان أعْيط لا ينال وقال وقال الأصمعي: الرَّيْدانة الريح اللَّينة؛ وقال ضر: ريدان قصر عظيم بظفار بلد باليمن يجري مجرى عُمْدان وأشكاله، ورَيْدَانُ أيضاً: أطم بالمدينة لآل حارثة بن سهل من الأوس. ممالك من الأوس. ممالك يقال: ريحٌ رَيْدةً لينة الهبوب؛ وأنشد: مهملة؛ يقال: ريحٌ رَيْدةً لينة الهبوب؛ وأنشد:

ريشهر

إذا رَيْسَدَةً من حيثُ منا نفحتُ لنه أُتساه بسريّساهما خليسلٌ يُسواصِلُهُ وهي مدينة باليمن على مسيرة يوم من صنعاء ذات عيون وكروم ؛ قال طَرَفَةُ :

لِهِنْد بحرًان الشريف طُلُولُ،
تلوحُ وأَدنَى عهدهن مُحيلُ
وبالسّفح آياتُ كأن رسومَها
يحان وَشَتْهُ رَيْدَةً وسُحُولُ
أراد وَشَتْهُ أهل رَيْدَةَ وأهل سحول، فحذف
المضاف؛ وقال أبوطالب بن عبد المطلب يرثي
أبا أُميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن

ألا إنَّ خيرَ النَّاسِ حيّاً وميّناً
بسوادي أُشِي غيّبَتُهُ المقابِرُ
ترى داره لا يَبرَحُ الدَّهرَ وسطها
مُكَلِّلةً أَدْمُ سمانٌ وباقرُ
فيصبحُ آلُ الله بيضاً كانَّما
كَسَنْهم حبوراً ريْدةً ومعافرُ

وقال الهمذاني: ثمّ بعد صنعاء من قرى همدان في نجد بلد ريدة، وبها البئر المعطلة والقصر المشيد وهو تَلْفُم، وقال وهو يذكر مُدُنَ حضرموت: ورَيْدَةُ العباد وريدة الحرمية.

٥٨٦٢ - ريذَمون: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وذال معجمة، وميم مضمومة، وآخره نون: موضع؛ قَصْعَةُ رذُومٌ إذا امتلأت دسماً، وقد رذم برذم إذا سال.

٥٨٦٣ - رَيْسُوتُ: قال ابن الحائث: وفي منتصف الساحل ما بين عُمان وعَـدَن ريسوت وهو موثل كالقلعة بل قلعة مبنية بنياناً على جبل

والبحر محيط بها إلا من جانب واحد، فمن أراد عمان فطريقه عليها، فإن أراد أن يدخل دخل وإن أراد جاز الطريق ولم يَلُو عليها، وبين الطريق التي يُفرق إليها وبين الطريق المسلوك إلى ظفار نحو ميل، وبها سكن من الأزد.

٥٨٦٤ - رَيْسونُ: آخره نون: قرية بالأردُن كانت ملكاً لمحمد بن مروان فولاه أخوه هشام مصر فاشترط محمد على أخيه أنه متى ما كرهها عاد إلى مكانه، فلمّا ولي شهرين جاءه ما كره فترك مصر وقدم إلى رَيْسُون ضيعته وكتب إلى أخيه: ابعث إلى عملك والياً، فكتب إليه أخوه هشام:

أتترك لي مصراً لرَيْسُونَ حسرةً؟ ستعلمُ يوماً أيّ بَيْعَيْك أَرْبَحُ فقال محمد: إنني لا أشك أنّ أربحَ البيعين ما صنعت.

٥٨٦٥ - رَيْشَانُ: حصن باليمن من ناحية أبين، وفي كتاب ابن الحائك: مِلحان بن عوف بن عدل بن مالك بن سدد بن حمير وإنيه ينسب جبل ملحان المطلّ على تهامة والهَجْم، واسم الجبل رَيْشان(١).

٥٨٦٦ ـ ريشَهْر: قال حمزة: هو مختصر من ريو أردشير: وهي ناحية من كورة أرّجان كان ينزلها في الفرس كشته دفتران، وهم كتّاب كتابة التي كان يُكتّب بها كتب الطب والنجوم والفلسفة، وليس بها اليوم أحد

<sup>(</sup>۱) ریشان: مدینة بالیمن تلقاء صرواح، قال أبو علکم: بسراقش ومسعیان ناحین عامرها وناحین أرباب صرواح وریاشانها معجم ما استحجم / ۱۸۸۸

يكتب بالفارسيّة ولا بالعربيّة، وكان سُهْرَك مرزبان فارس وواليها أعظم ما كمان من قدوم العرب إلى أرض فارس، وذلك أن عثمان بن أبي العاصي الثقفي والي البحرين وجّه أخاه الحكم في البحر حتى فتح تَوَّج وأقام بها ونَكأً فيما يليها، فأعظم سهرك ذلك واشتد عليه وبلغته نكايتهم ويأسهم وظهورهم على كلّ من لقوه من عدوّهم فجمع جمعاً عظيماً بنفسه حتى أتى ريشهر من أرض سابور وهي بقرب من تَوَّج، فخرج إليه الحكم وعلى مقدّمته سوّار بن همّام العبيدي فاقتتلوا قتالًا شديداً، وكان هناك واد قد وكل به سهــرك رجلًا من ثقــاته وجمــاعة وأمــره أن لا يجتازه هارب من أصحابه إلَّا قتله، فأقبل رجل من شجعان الأساورة مولّياً من المعركة فأراد الرجل الموكل بالموضع قتله فقال له: لا تقتلني فإنَّنا إنَّما نقاتل قوماً منصورين وإن الله معهم، ووضع حجراً فرماه ففلقه، ثمّ قال: أترى هذا السهم الذي فلق الحجر؟ والله ما كان ليخدش بعضهم لورمي به! قال: لا بدُّ من قتلك؛ فبينما هو كذلك إذ أتاه الخبر بقتل سُهْرَك، وكان الذي قتله سوّار بن همّام العبدي، حمل عليه فطعنه فأذْراهُ عن فرسه فقتله، وحمل ابن سهوك على سوّار فقتله، وهزّم الله المشركيـن وفتحت ريشهر عنوة، وكان يومها في صعوبته وعظيم النعمة على المسلمين فيه كيوم القادسية؛ وتوجّه بالفتح إلى عمر عمرو بن الأهتم التميمي فأشار يقول:

جئتُ الإمامَ بإسراع لأخبره بالحقّ عن خبر العبديّ سَوّادِ أخبارَ أروعَ ميمون نقيبتُهُ، مستعمل في بسيل الله مِغوادِ

ثم ضعفت فارس بعد قتل سهرك حتى تَيَسَّرَ فتحها، كما نذكره في موضعه.

٥٨٦٧ - رَيْمَانُ: بلفظ ريعان الشباب والمطر وكلّ شيء أوّله: موضع في شعر هُذَيْل (١)؛ قال ربيعة الكَوْدن من شعراء هذيل:

وفي كلّ مُمْسى طَيفُ شَمّاء طارقي، وإن شَحَـطَتنا دارُها، فمُؤرّقي نظرت، وأصحابي برَيْعَانَ موهناً، تَـلألُؤ بَـرْقٍ في سَنـاً متـألَّـقِ وقال كثير عَزَة:

أَمِنْ آل سَلمَى دِمْنَـةٌ بِالــذّنــائبِ إلي الميث من ريعان ذات المطاربِ؟

٥٨٦٨ ـ الرَيْغَذْمُون: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وغين معجمة مفتوحة، وذال معجمة ساكنة، وآخره نون: قرية بينها وبين بُخارى أربعة فراسخ من أعمالها.

٥٨٦٩ ـ ريغ: ويقال ريغة (٢): إقليم بقرب من قلعة بني حمّاد بالمغرب، وقلعة بني حمّاد هي أشير، وقال المهلّبي: بين ريغة وأشير ثمانية فراسخ؛ قال أبو طاهر بن سكينة: سمعتُ أبا

<sup>(</sup>١) قال البكري في معجمه / ٦٨٨ نقلاً عن العسكري: ريعان: هو جبل أو بلد، ثم ذكر شاهدي ربيعة وكثير، ثم قال: قال أبو الفتح: ريعان: يجوز أن يكون فعلانا، من راع يريع، أي رجع، ويجوز أن يكون فيعالا من الرعن، مثل خيتام وغيداق.

قال صاحب الروض المعطار:

ريغة: قرية ريغة بقرب مليانة، وبالقرب من جبل وانشريس وهي قرية أرضها متسعة ذات حروث ممتلة وفواكه كثيرة وبساتين ولها سوق في كل يوم جمعة تقصد من الجهات، وبها مياه كثيرة وعيون مطردة.

الروض المعطار / ٢٨٠

محمد عبد الله بن محمد بن يوسف النزاتي الضرير بالثغر يقول: حضرت هارون بن النضر الريغي بالريغ في قراءة كتاب البخاري والموطًا وغيرهما عليه وكان يتكلّم على معاني الحديث وهو أمّي لا يقرأ ولا يكتب ورأيته يقرأ كتاب التلقين لعبد الوهّاب البغدادي في مذهب مالك من حفظه كما يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب ويحضر عنده دُوَيْنَ مائة طالب لقراءة المدوّنة وغيرها من كتب المذهب عليه، وقال في موضع وغيرها من كتب المذهب عليه، ووصفه كما نصفه أخر: بالمغرب زابان الأكبر، ووصفه كما نصفه في موضعه، والأصغر يقال له ريغ، وهي كلمة بربرية معناها السبخة، فمن يكون منها يقال له

ه ۱۷۰ ـ ريكنج: من قرى مرو، وهي التي بعدها.

۵۸۷۲ ـ رَيْمَانُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وَآخِره نون: مخلاف باليمن وقيل قصر؛ قال "الأعشى:

سَى خاوياً خَرِباً كِعابُهُ أمسَى خاوياً خَرِباً كِعابُهُ أمسَى الشُعالبُ أهله بعد النين هُمُ مَآبُهُ من سوقة حكم ومن ملك يُعد لهُ تُوابُهُ بكرتُ عليه الفرسُ بعد دالخبش حتى هُدَ بابُهُ وتراهُ مَهدومَ الأعا لي وَهُو مَسحولٌ تُرابُهُ

ولقد أراهُ بغِبْطَة في العيش مُخضَرًا جَنابُهْ فخوى وما من ذي شَبَا بٍ دائمٍ أبداً شَبابُهُ وقال ابن مقبل:

لم تَسْرِ لَيْلَى ولم تطرق لحاجتها من أهل ريمان إلا حاجة فينا من سَرْوِ حِمير أبوال البغال به أنّى تَسَدّيت وَهنا ذلك البينا

وقرية بالبحرين لعبد القيس، وهو فعلان من الريم، وهو القبر والفضل والدُّرْجَة والظِّراب، وهو الجبال الصغار؛ قال الراعي:

وصهباء من حانبوت ريمان قبد غدا علي ولم ينظر بها الشوق ضابحُ وقال الأزدي بن المعلّى: ريمان أرض بين بحران والفلج، فبحران لبني الحارث بن كعب والفلج يسكنه قوم من جَعْدة وقُشَير.

٩٨٧٣ - رئم: بضم أوله، وهمزة مكسورة، بوزن دئل، والنحويون يقولون: لم يجيء على فَعِل اسم غير دُنل، وهذا إن صحّ فهو آخر مستدرك عليهم، ويجوز أن يكون أصله فَعِل ممّا لم يسمّ فاعله من رئمتِ الناقة ولدها إذا حَنَتْ عليه وأحَبَّه، سمّي به وهو فعل ثمّ أعرب بعد التسمية لكثرة الاستعمال: وهو موضع جاء في شعرهم.

عرفت الدّار قد أقوت برئم إلى لأي فسمدفع ذي يَدُوم وقيل: بطن ريم على شلائين ميلاً من المدينة، وفي رواية كيْسان: على أربعة برد من المدينة؛ وهو عن مالك بن أنس(١)، وفي مصنف عبد الرزّاق: ثلاثة برد؛ وقال حسان:

لَسنا برِئم ولا حَمْتٍ ولا صَورَى، لكن بمَرْج من الجولانِ مغروس يُغْدَى عليناً براؤوق ومُسمعة ان الحجاز رضيعُ الجوع والبوس

٥٨٧٥ ـ ريمةً: بكسر أوله، بوزن ديمة: واد
 لبني شيبة قرب المدينة بأعلاه نخل لهم؛ قال
 كثير:

إِرْبَعْ فَحَيّ معالم الأطلال بُــالجـزع من حُــرُضٍ فَهُنَّ بَــوَال ِــ فشِراج ريمة قد تقادم عهددها بالسفح بين أثيل فبعال وريمة أيضاً: ناحية باليمن؛ ينسب إليها محمد بن عيسى الريمي الشاعر، ومن شعره: لبسَ البهاء بسَعْيك الإسلام، وتبجمهلت بسفعالك الأيام فُتُ الملوكَ فضائلًا وفواضِلًا وعسزائسما عَلزت فليسَ تُسرَامُ خطبوا العلاء وقد بَمذَلْتَ صَداقَها فنكاحُها، إلا عليك، حرامُ ٥٨٧٦ - رَيمة : بفتح الراء، ريمة الأشابط: (١) رئم: وجديث مالك في الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفسر ١١، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه: أنه ركب إلى ريم، فقصر الصلاة، في مسيره ذلك قبال

مالك: وذلك نحو من أربعة برد.

مخلاف باليمن كبير. ورَيمَةُ أيضاً: من حصون صنعاء لبني زُبيد غير الأوّل.

٥٨٧٧ ـ ريودد: بكسر أوله، والتقاء الساكنين في الياء والواو، ودال مكررة: قرية بينها وبين سمرقند فرسخ ؟ عن تاج الإسلام.

٥٨٧٨ ـ ريود قي الله الساكنين في الياء والواو أيضاً، وكسر الأول أيضاً: من قرى بخارى؛ ينسب إليها أبو سعيد بشر بن إلياس الريودي، يروي عن حاتم بن شبيب الأزدي والطبيب بن مقاتل وغيرهما.

٥٨٧٩ ـ ريْوَذ: بكسر أوّله، وسكون ثنانيه، وفتح الواو، وذال معجمة: من قرى بُيْهُق من نواحى نيسابسور؛ ينسب إليها أبسو محمد الفضل بن محمد بن المسيب بن موسى بن زُهير الشعراني الريوذي، سمع إسماعيل بن أبى أويس وأبا توبة الربيع بن نافع ويحيى بن معين وإسحاق بن محمد الفروى وعيسى بن محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو العبّاس السَّرَّاجِ وغيرهما، تفرَّد برواية كُتُب كثيرة، ومات سنة ٢٨٢ في محرِّمها، قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم: فضل بن محمد بن المسيب بن مسوسى بن هسارون بن زيد بن كيسان بن باذان، وهو ملك اليمن الذي أسلم بكتـاب رسـول الله، صلَّى الله عليــه وسلِّم، ومحمد الشعراني النيسابوري، وكان يرسل شعره، وهو من قــرى بَيْهَق، وكان أديبـــا فقيهاً عابداً كثير الرحلة في طلب الحديث فهماً عارفاً بالرجال، سمع بالشام والعراق والحجاز وما بين ذلك وخُراسان، وكان يقول: ما بقى في الدنيا

مدينة لم يدخلها الفضل في طلب الحديث، وقال أحمد سن عليّ بن سحنويه: حدثني أبو الحسين محمد بن زياد القناني سئل عنه فرماه بالكذب، وقال مسعود بن عليّ السجزي: سألت الحاكم أبا عبد الله عن الفضل الشعراني فقال: ثقة مأمون لم يطعن في حديثه بحجة.

٥٨٨٠ ـ رِيْوَرْتُون: بكسر أُوله، وسكون ثانيه،
 وفتح ثالثه، وسكون الراء، وثاء مثلثة، وآخره
 نون: من قرى بُخارى، والله أُعلم.

۵۸۸۱ ـ رِیْوَقان: بکسر أوّله، وسکون ثانیه، وفتح الواو، وقاف، وآخره نون: من قری مَرْو.
۵۸۸۲ ـ رِیونْج: ویقال راونج: من قری نیسابور.

٥٨٨٣ ـ رِيُونْد: بكسر أُوَّله، وسكون ثانيه، وفتح الواو، والنون ساكنة، وآخره دال مهملة: كورة من نواحي نيسابور، وهي أحد أرباعها؛ ينسب إليها أبو سعيد سُهيل بن أحمد بن سهل الريوندي النيسابوري، سمع أبا محمد جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ وأبا جعفر الطبري وغيرهما، روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، مات سنة ٣٥٠؛ أحدثها ريْوَنْدَوَيْه بن فَرُخزاد من آل ساسان، تشتمل على مائنين واثنتين وثـلاثين قريـة؛ هكذا قـال أبو الحسن البيهقي، وقال السمعاني: ريوند أحد رباع نيسابور، وهي قُرى كثيرة، قيل: هي أكثر من خمسمائة قرية، أوّلها من الجامع القديم إلى أحمد اباذ، وهو أوَّل حدود بَيْهَق، وهو على قدر ثلاثمائة وعشرين فرسخاً، وعبرضه من حدود طوس إلى حدود بُشت، بالشين المعجمة، وهي خمسة عشر فرسخاً.

٥٨٨٤ ـ رِيْو: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وآخـره واو: محلّة ببخـارى، ينسب إليها الريوى.

٥٨٨٥ ـ رَيُو: بفتح أوّله، وضم ثانيه، وواو ساكنة: مدينة للروم مقابل جـزيرة صقليـة من ناحية الشرق على برّ قسطنطينية(١).

٥٨٨٦ ـ رَيَّةُ: بفتح أُوَّله، وتشديد ثانيه، ينسب إليها رَيِّي، قال أبو عبيد: الراوية هو البعير الذي يُستقى عليـه الماء، والـرجـل المستقى أيضـاً راوية، ويقال: رَوَيتُ على أهلى أروى ريّـةً: كورة واسعة بالأندلس متصلة بالجزيرة الخضراء وهي قبلي قرطبة (٢)، وهي كثيرة الخيرات، ولها مدن وحصون ورستاق واسع ذكر متفرّقاً. ولها من الأقاليم نحو من الثلاثين كورة، يسمى أهل المغرب الناحية إقليماً، وفيها حَمَّة، يعني عيناً تخرج حارّة، وهي أشرف حَمات الأندلس لأن فيها ماء حارًا وبارداً، والنسبة إليها ريَّى؛ منها إسحاق بن سلمة بن وليـد بن زيد بن أسـد بن مهلهل بن ثعلبة بن مودوعة بن قطيعة القيني من أهل ريّة يكني أبا عبد الحميد، سمع وهب بن مسرّة الحجازي وغير واحد، وكان حافظاً لأخبار أهل الأندلس معتنياً بها، وجمع كتاباً في أخبار أهل الأندلس أمره بجمعه المستنصر وقد كتب عنه، ولم يكن من طبقة أهل الحديث.

 <sup>(</sup>١) ربو: مدينة صغيرة فيها فواكه كثيرة وبقول وهي متحضرة ولها أسواق عامرة وحمامات، وسورها حجر، وهي على نحر البحر في الضفة الشرقية من المجاز,

الروض المعطار / ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) قاله صاحب الروض المعطار / وأضاف: خاما حد الأحد معالم بروم كثرة الح

نزلها جند الأردن من العرب، وهي كثيرة الخيرات. الروض المعطار / ٢٧٩

٥٨٨٧ ـ الرَّيِّ: بفتح أُوله، وتشديد ثانيه، فإن كان عربيًا فأصله من رَوَيتُ على الراوية أُرْوِي رَيًا فأنا راوٍ إذا شددت عليها الرَّواء؛ قال أُبو منصور: أنشدني أعرابي وهو يُعاكمني:

رَيّاً تميمياً على المزايد

وحكى الجوهري: رَوِيتُ من الماء، بالكسر، أُرْوَى رِيًّا ورَيًّا ورِوى مثل رِضَى : وهي مدينة مشهورة من أمّهات البلاد وأعلام المدُن كثيرة الفواكه والخيرات، وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال، بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً ومن قزوين إلى أبهر اثنا عشر فرسخاً ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسخاً؛ قال بطليموس في كتاب الملحمة: مدينة الري طولها خمس وثمانون درجة، وعرضها سبع وثلاثون درجة وست وثلاثون دقیقة، وارتفاعها سبع وسبعون تحت ثمانی عشرة درجة من السرطان خارجة من الإقليم الرابع داخلة في الإقليم الخامس، يقابلها مثلها من الجدي في قسمة النسر الطائر ولها شركة في الشعرى والغميصاء رأس الغول من قسمة سعد بُلَع ؛ ووجدت في بعض تواريخ الفرس أن كيكاوس كان قد عمل عجلة وركب عليها آلات ليصعد إلى السماء فسخر الله الريح حتى عَلَت مه إلى السحاب ثمَّ أَلقته فوقع في بحر جرجان، فلمّا قام كيخسروبن سياوش بالملك حمل تلك العجلة وساقها ليقدم بها إلى بابل، فلمّا وصل إلى موضع الريّ قال الناس: بَـريّ آمدَ كيخسرو، واسم العجلة بالفارسيّة ريّ، وأمـر بعمارة مدينة هناك فسميت الريّ بذلك؛ قال العمراني: الرّي بلد بناه فيروز بين يزدجرد

وسمَّاه رام فيروز، ثمَّ ذكر الرِّي المشهورة بعدها وجعلهما بلدتين، ولا أعرف الأخرى، فأمّا الرِّي المشهورة فإنَّى رأيتها، وهي مدينة عجيبة الحسن مبنية بالأجسر المنمق المحكم الملمع بالزرقة مدهون كما تدهن الغضائر في فضاء من الأرض، وإلى جانبها جبل مشرف عليها أقرعُ لِا ينبت فيه شيء، وكانت مدينة عظيمة خرب أكثرها، واتفق أنَّني اجتزتُ في خرابها في سنة ٦١٧ وأنا منهـزم من التتر فرأيت حيطان خرابها قائمة ومنابرها باقية وتزاويق الحيطان بحالها لقرب عهدها بالخراب إِلَّا أَنَّهَا خَاوِيةً عَلَى عَرُوشُهَا، فَسَأَلَتَ رَجَلًا مِنْ عقلائها عن السبب في ذلكِ فقال: أمَّا السبب فضعيف ولكن الله إذا أراد أمراً بلغه، كان أهل المدينة ثبلاث طوائف: شافعية وهم الأقبل، وحِنفيـة وهِم ِالْأكثر، وشيعـة وهم السـواد الأعظم، لأن أهل البلد كان نصفهم شيعة وأما أهل الرستاق فليس فيهم إلاً شيعة وقليل من الحنفيين ولم يكن فيهم من الشافعيّة أحد، فوقعت العصبيّة بين السنّة والشيعة فتضافر عليهم الحنفية والشافعية وتطاولت بينهم الحروب حتى لم يتركوا من الشيعة من يُعرف، فلمَّا أَفْدُوهُم وقعت العصبيَّة بين الحنفية والشافعيَّة ووقعت بينهم حروب كان الظفر في جميعها للشافعيّة هذا مع قلّة عدد الشافعيّة إلّا أن الله نصرهم عليهم، وكان أهل الرستاق، وهم حنفية، يجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك ويساعدون أهل نحلتهم فلم يغنهم ذلك شيشأ حتى أفنوهم، فهذه المحال الخراب التي ترى هي محالً الشيعة والحنفية، وبقيت هذه المحلة المعروفة بالشافعية وهي أصغر محالً الرِّيّ ولم

يبقَ من الشيعة والحنفية إلا من يخفي مذهبه؛ ووجدت دورهم كلها مبنية تحت الأرض ودروبهم التي يسلك بها إلى دورهم على غاية الظلمة وصعوبة المسلك، فعلوا ذلك لكثرة ما يطرقهم من العساكر بالغارات ولولا ذلك لما بقى فيها أحد؛ وقال الشاعر يهجو أهلها:

السرّيّ دارً فارغَهُ لها طِللاً سابغَهُ على تُبُوس ما لهم في المكرَّمات بازغَهُ لا يَسنفُقُ الشّعرُ بها ولو أتاها النّابغَهُ وقال إسماعيل الشاشي يذمّ أهل الرّيّ: تنكَبْ حِدةَ الأحدِ ولا تركَن إلى أحدِ وسما بالرّيّ من أحدِ فحما بالرّيّ من أحد

وقد حكى الاصطخري أنها كانت أكبر من أصبهان لأنه قال: وليس بالجبال بعد الري أكبر من أصبهان، ثمّ قال: والرّيّ مدينة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها وإن كانت نيسابور أكبر عوصة منها، وأمّا اشتباك البناء واليسار والخصب والعمارة فهي أعمر، وهي مدينة مقدارها فرسخ ونصف في مثله، والغالب على بنائها الخشب والطين، قال: وللرّيّ قرى كبار كلّ واحدة أكبر من مدينة، وعدّد منها قُوهَـد والسّد ومرجَبي وغير ذلك من القرى التي بلغني والسّد ومرجَبي وغير ذلك من القرى التي بلغني أنها تخرج من أهلها ما يزيد على عشرة آلاف رجل، قال: ومن رساتيقها المشهورة قصران والداخل والخارج وبهزان والسن وبشاويه

ودُنباوند؛ وقال ابن الكلبي: سميت الريّ بريّ رجل من بني شيلان بن أصبهان بن فلوج، قال: وكان في المدينة بستان فخرجت بنت ريّ يوماً إليه فإذا هي بدُرّاجة تأكل تيناً، فقالت: بُور انجير يعنى أن الدّرّاجة تأكل تيناً، فاسم المدينة في القديم بوارنجير ويغيره أهل الرّيّ فيقولون بهورند؛ وقال لوط بن يحيى: كتب عمر بن الخطَّاب، رضى الله عنه، إلى عمار بن ياسر وهو عامله على الكوفة بعد شهرين من فتح نهاوند يأمره أن يبعث عُروة بن زيد الخيل الطائى إلى الرّي ودستبي في ثمانية آلاف، ففعل وسار عروة لذلك فجمعت له الديلم وأمدوا أهل الرّي وقاتلوه فأظهره الله عليهم فقتلهم واستباحهم، وذلك في سنة ٢٠ وقيل في سنة ١٩؛ وقال أبو نجيد وكان مع المسلمين في هذه الوقائع:

دعانا إلى جُرجان والرّيّ دونها سواد فأرضَتْ من بها من عشائر رضينا بريف الرّيّ والرّيّ بلاة لها زينة في عَيشها المتسوات لها زينة في عَيشها المتسوات لها زينة في كلّ آخر ليلة تذكّر أعراس الملوك الأكابر قال جعفر بن محمد الرازي: لما قدم الرّيّ الرّيّ في خلافة المنصور بنى مدينة الرّيّ التي بها الناس اليوم وجعل حولها خندقا وبنى فيها مسجداً جامعاً، وجرى ذلك على يد عمار بن أبي الخصيب، وكتب اسمه على عمار بن أبي الخصيب، وكتب اسمه على عمال بن أبي الخصيب، وكتب اسمه على لهافصيلاً يطيف به فارقين آجُر، والفارقين: الخندق، وسمّاها المحمديّة، فأهل الرّيّ يدعون المدينة الداخلة المدينة ويسمون

ابن عليّ، رضي الله عنه، فأقبل يميل بين الخروج وولاية الرّيّ والقعود، وقال:

أأتسرك مُلك الرَّى والسرِّي رَغبةً، أم ارجع مذموماً بقتل حُسَيْن وفي قتله النار التي ليس دونَها حجابٌ وملكُ الرِّي قُرَّةُ عَيْن فغلبه حبّ الدنيا والرياسة حتى خرج فكان من قتل الحسين، رضي الله عنه، مـ كـان. وروي عن جعفر الصادق، رضى الله عنه، أنَّه قال: الرِّيّ وقزوين وساوة ملعونات مُشؤومات، وقال إسحاق بن سليمان: ما رأيت بلداً أرفع للخسيس من الرّي، وفي أخبارهم: السريّ ملعونة وتربتها تربة ملعونة ديكمية وهي على بحر عجاج تأبني أن تقبل الحق، والرِّيِّ سبعة عشر رستاقاً منها دنباوند وويمة وشَلَمْبة، حدث أبـو عبد الله بن خالَويه عن نِفْطَويه قال: قال رجل من بني ضَبَّة وقال المداثني: فُرض لأعرابي من جديلة فضرب عليه البعث إلى الري وكانوا في حرب وحصار، فلمّا طال المقام واشتد الحصار قال الأعرابي: ما كان أغناني عن هذا! وأنشأ

لعمري لجو من جواء سُويقة أسافية ميث وأعلاه أجرع أسافية ميث وأعلاه أجرع به العُفْرُ والظِّلمانُ والعِين ترتعي وأمُّ رئسال والظَّلم الهَجنعُ وأسفع ذو رُمْحين يضحي كانه إذا ما علا نشزاً، حصانٌ مبرقع أحب إلينا أن نجاور أهلنا ويصبح منّا وهو مَرأى ومسمَعُ من الجوسق الملعون بالريّ كلّما رأيتُ به داعي المنيّة يلمعُ

الفصيل المدينة الخارجة والحصن المعروف بالزينبدى في داخل المدينة المعروفة بالمحمدية، وقد كان المهدي أمر بمرمّته ونزله أيّام مقامه بالـرّي، وهو مطلّ على المسجد الجامع ودار الإمارة، ويقال: الذي تولَّى مرمّته وإصلاحه ميسرة التغلبي أحد وجوه قواد المهدي، ثمّ جُعل بعد ذلك سجناً ثم خرب فعمرَه رَافِع بن هَرْثمة في سنة ٢٧٨ ثُمَّ خبرَبه أهـل الرِّيّ بعد خروج رافع عنها، قال: وكانت الرِّيّ تدعى في الجاهليّة أزارى فيقال إنّه خسف بها، وهي على اثنى عشر فرسخاً من موضع الرّيّ اليوم على طريق الخُوار بين المحمدية وهاشمية الرَّى، وفيها أبنية قائمة تدل على أنَّها كانت مدينة عظيمة ، وهناك أيضاً خراب في رستاق من رستاتيق الرّي يقال له البهزان، بينه وبين الرّي سنة فراسخ يقال إن الرّي كانت هناك، والناس يمضون إلى هناك فيجدون قطع الذهب وربّما وجدوا لؤلؤاً وفصوص ياقوت وغير ذلك من هذا النوع، وبالرِّيّ قلعة الفَرُّخان، تُذْكُر في موضعها، ولم تزل قطيعة الرّيّ اثنى عشر أَلف ألف درهم حتى اجتاز بها المأمون عند منصرفه من خراسان يريد مدينة السلام فلقيه أهلها وشكوا إليه أمرهم وغلظ قطيعتهم فأسقط عنهم منها ألفي ألف درهم وأسجل بذلك لأهلها؛ وحكى ابن الفقيه عن بعض العلماء قال: في التوراة مكتوب الريّ باب من أبواب الأرض وإليها متجر الخلق، وقال الأصمعي: الرّيّ عروس الدنيا وإليه متجر الناس، وهمو أحد بلدان الأرض، وكان عبيد الله بسن زياد قد جعل لعمر بن سعد بن أبي وقاص ولاية الرّي إن خرج على الجيش الذي توجّه لقتال الحسين

يقولون: صبراً واحتسب! قلت: طالما صبرتُ ولكن لا أرى الصبرينفعُ فليتَ عطائي كان قُسَمَ بينهم وظلّت بيَ الوَجناء بالدّو تضبَعُ كأنَّ يديها حين جدّ نجاؤها يدا سابح في غمرة يَتَبوّعُ أأجعل نفسي وزُن عِلْج كأنّما يموتُ به كلبٌ إذا مات أجمعُ؟

والجوسق الملعون الذي ذكره ههنا هو قلعة الفَرِّخان، وحدث أبو المحلّم عوف بن المحلّم الشيباتي قال: كانت لي وفادة على عبد الله بن طاهر إلى خراسان فصادفته يريد المسير إلى الحجّ فعادلته في العماريّة من مرو إلى الريّ، فلمّا قاربنا الرّيّ سمع عبد الله بن طاهر ورَشاناً في بعض الأغصان يصيح، فأنشد عبد الله بن طاهر متمثلًا بقول أمي كبير الهذلي:

ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك ميّاد، ففيمَ تَنوحُ؟ أفِقُ لا تنح من غير شيء، فاإنني بكيت زماناً والفؤاد صحيحُ وَلُوعاً فشَطَّتْ غربةً دار زينب، فها أنا أبكي والفؤاد جسريحُ ثمّ قال: يا عوف أجز هذا، فقلت في لحال:

أفي كل عام غُربة ونُرُوحُ؟ أما للنوى من ونية فنريحُ؟ لقد طلّحَ البينُ المشتُ ركائبي فهل أُريَنَ البَينَ وهو طَليحُ؟ وأرقني بالرّي نوحُ حمامةٍ فنُحتُ وذو الشجو القديم يَسوحُ

على أنها ناحت ولم تُلذر دمعة ونحت وأسراب المدموع سفورخ وناحت وفرخاها بحيث تسراهما ومن دون أفراخي مَهامِـهُ فيــحُ عسى جود عبد الله أن يعكس النوى فتضحى عصا الأسفار وهي طريح فإنّ الغني يُدنى الفتى من صديقه وعدم الغنى بالمقتسرين نسزوح فأخرج رأسه من العمارية وقال: يا سائق ألق زمام البعير، فأُلقاه فوقف ووقف الخارج ثمّ دعا بصاحب بيت ماله فقال: كم يضم ملكنا في هذا الوقت؟ فقال: ستين ألف دينار، فقال: ادفعها إلى عوف، ثمّ قال: يا عوف لقد ألقيتا عصا تطوافك فارجع من حيث جئت، قال: فأقبل خاصة عبد الله عليه يلومونه ويقولون أتجيز أيها الأمير شاعراً في مثل هذا الموضع المنقطع بستين ألف دينار ولم تملك سواها! قال: إليكم عنى فإنّى قد استحييت من الكرم أن يسير بي جملي وعوف يقول: عسى جود عبد الله، وفي ملكى شيء لا ينفرد به، ورجع عوف إلى وطنه فسئُل عن حاله فقال: رجعت من عند عبد الله بالغنى والراحة من النوى، وقال معن بن زائدة

تَمَطّی بنیسابور لیلی وربّما یُسری بجنوب السرّی وهو قصیسرُ لیالی إذ کلّ الأحبّه حاضرُ وما کحضور من تحب سرورُ فاصبحتُ أمّا من أحبّ فنازحٌ وأمّا الألی أقلیهمُ فحضورُ أراعی نجومَ اللّیل حتی کاتّنی بایدی عُداةِ سائرینَ أسیرُ

الشيباني:

لعلَّ الذي لا يجمعُ الشملَ غيرَه يديرُ رحَى جَمعِ الهَوَى فتدورُ فتَسكن أشجانٌ ونلقى أحبَّةً ويسورق غصنٌ للشّباب نضيرُ ومن أعيان من ينسب إليها أن يكر محمد،

ومن أعيان من ينسب إليها أبر ىكر محمد بن زكرياء الرازى الحكيم صاحب الكتب المصنفة، مات بالرّى بعد منصرفه من بغداد في سنة ٣١١، عن ابن شيراز، ومحمد بن عمر بن هشام أبو بكر الرازي الحافظ المعروف بالقماطري، سمع وروى وجمع، قال أبو بكر الإسماعيلي: حدَّثني أبو بكر محمد بن عمير الرازى الحافظ الصدوق بجرجان، وربّما قال الثقة المأمون، سكن مرو ومات بها في سنة نيف وتسعين وماثتين، وعبد السرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن أبي حاتم الرازي أحد الحفاظ، صنف الجرح والتعديل فأكثر فائدته، رحل في طلب العلم والحديث فسمع بالعراق ومصر ودمشق، فسمع من يـونس بن عبد الأعلى ومحمـد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان والحسن بن عرفة وأبيه أبي حاتم وأبي زُرعــة الـرازي وعبد الله وصالح ابني أحمد بن حنبـل وخلق سواهم، وروى عنه جماعة أخرى كثيرة، وعن أبي عبد الله الحاكم قال: سمعت أبا أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم الحافظ يقول: كنت بالرَّيِّ فرأيتهم يوماً يقرؤون على محمد بن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل، فلمَّا فرغوا قلت لابن عَبدَويه الورَّاق: ما هذه الضحكة؟ أراكم تقرؤون كتاب التاريخ لمحمد بن إسماعيل البخاري عن شيخكم على هذا الوجه وقد نسبتموه إلى أبي

زِرعة وأبي حاتم! فقال: يا أبا محمد اعلم أن أبا زرعة وأبا حاتم لما حُمل إليهما هذا الكتاب قالا هَذا علم حسن لا يُستغنى عنه ولا يحسن بنا أن نذكره عن غيرنا، فأقعدا أبا محمد عبد الرحمن الرازى حتى سيألهما عن رجل معه رجل وزادا فيه ونقصا منه، ونسبه عبد الرحمن الرازي، وقال أحمد بن يعقوب السرازي: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول: كنت مع أبي في الشام في الرحلة فدخلنا مدينة فرأيت رجلًا واقفاً على الطريق يلعب بحيّة ويقول: من يهب لي درهماً حتى أُبلع هذه الحيّة؟ فالتفتّ إليّ أبي وقال: يا بني احفظ دراهمك فمن أجلها تبلع الحيّات! وقالُ أبـو يعلى الخليل بن عبـد الـرحمن بن أحمـد الحافظ القزويني: أخذ عبد الرحمن بن أبي حاتم علم أبيه وعلم أبي زرعة وصنّف منه التصانيف المشهورة في الفقه والتواريخ واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، وكان من الابدال ولد سنة ٢٤٠، ومات سنة ٣٢٧، وقد ذكرته في حنظلة وذكرت من خبره هناك زيادة عمّا ههنا، وإسماعيل بن عليّ بن الحسين بن محمد بن زِنجَوَيه أبو سعد الرازي المعروف بالسمّان الحافظ، كان من المكثرين الجوَّالين، سمع من نحو أربعة آلاف شيخ. سمع ببغداد أبا طاهر المخلص ومحمد بن بكران بن عمران، روى عنه أبو بكـر الخطيب وأبوعلى الحداد الأصبهاني وغيرهما، مات في الرابع والعشرين من شعبان سنة ٤٤٥، وكان معتزليًّا، وصنف كتباً كثيرة ولم يتأمَّل قط، وكان فيه دين وورع ، ومحمد بن عبد الله بن جعفر بن عبـد الله بن الجنيد أبـو الحسين الرازي والـد تمام بن محمد الرازي الحافظان ويعرف في

الرِّيُّ بأبي الرستاقي، سمع ببلده وغيره وأقام بدمشق وصنف، وكان حافظاً ثقة مكثراً، مات سنة ٣٤٧، وابنه تمام بن محمد الحافظ، ولد بدمشق وسمع بها من أبيه ومن خلق كثير وروى عنه خلق، وقال أبو محمد بن الأكفاني: أنبأنا عبد العزيز الكناني قال: توفي شيخنا وأستاذنا تمام الرازي لثلاث خلون من المحرم سنة ١٤، وكان ثقة مأموناً حافظاً لم أرّ أحفظ منه لحديث الشاميّين، ذكر أن مولده سنة ٣٠٣، وقال أبو بكر الحداد: ما لقينا مثله في الحفظ والخبر، وقال أبو على الأهوازي: كان عالماً بالحديث ومعرفة الرجال ما رأيت مثله في معناه، وأبو زُرعة أحمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم بن الحكم بن عبد الله الحافظ الرازي، قال الحافظ أبو القاسم: قدم دمشق سنة ٣٤٧ فسمع بها أبا الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر بن الجنيد الرازى والد تمام، وبنيسابور أبا حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال وأبا الحسن على بن أحمد الفـارسي ببلخ وأبا عبد الله بن مخلد ببغداد وأبا الفوارس أحمد بن محمد بن الحسين الصابـوني بمصر وعمـر بن إبراهيم بن الحدّاد بتِنّيس وأبا عبد الله المحاملي وأبا العباس الأصم، وحدث بدمشق في تلك السنة فروى عنه تمام وعبد الرحمن بن عمر بن نصر والقاضيان أبو عبد الله الحسين بن محمد الفلاكي الزنجاني وأبو القاسم التنوخي وأبـو الفضل محمد بن أحمد بن محمد الجارودي الحافظ وحمزة بن يوسف الخرقاني وأبو محمد إبراهيم بن محمد بن عبد الله الزنجاني الهمداني وعبد الغني بن سعيد والحاكم أبو عبد الله وأبو العلاء عمر بن على الواسطي وأبو

زرعة روح بن محمد الرازي ورضوان بن محمد الدِّينَوَري، وفقد بطريق مكَّة سنة ٣٧٥، وكان أحمد بن الحسن المارداني عليها فأظهر التشيع وأكرم أهله وقربهم فتقرّب إليه الناس بتصنيف الكتب في ذلك فصنف له عبد الرحمن بي أبي حاتم كتاباً في فضائل أهل البيت وغيره، وكان ذلك في أيّاء المعتمد وتغلبه عليها في سنة ٢٧٥، وكان قبل ذلك في خدمة كوتكين بسن ساتكين التركي، وتغلب على الرّي وأظهر التشيع بها واستمرّ إلى الآن، وكان أحمــ بن مارون قد عصى على أحمد بن إسماعيل الساماني بعد أد كان من أعيال فواده وهو الذي قتل محمد بن زيد الراعى فنبعه أحمد بن إسماعيل إلى قزوين فدخل أحمد بن هــارون بلاد الديلم وأبس منه أحمد بن أسماعيل فرجع فنزل بظاهر الري ولم يدخلها، فخرج إليه أهلها وسألوه أن يتـولَّى عليهم ويكاتب الخليف، في ذلك ويخطب ولاية الرّيّ، مامتنع وقال: لا أريدها لأنّها مشؤومة قتبل بسببها الحسيل بن على، رضى الله عنهما، وتربنها ديلمية تأبي قبول الحقُّ وطالعُها العقرب، وأرتحل عائداً إلى خراسان في دي الحجة سنة ٢٨٩، ثمّ جاء عهده بولاية انرّي من المكتفى وهو بخراسان، فاستعمل عنى الرَّيّ من قبله ابن أخيه أبا صالح منصور بن إسحاق بن محمد بن أسد فوليها ستّ سنین، وهـو الـذی صنف لـه أبـر نکــر محمد بن زكرياء، الرازى الحكيم كتاب المنصوري في الطب، وهد الكُنَاشة، وكان قدوم منصور إليها في سنة ٢٩٠، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.



## باب الزاي والألف وما يليهما

٥٨٨٨ ـ زَابَاتُ: بعد الثاني باء موحدة، وآخره تاء مثناة: قرى على زاب الموصل يقال لها الزابات، وأذكر تفسير الزاب فيما بعد.

ومه الزّابُ: بعد الألف باء موحدة، إن جعلناه عربياً أو حكمنا عليه بحكمه، فقد قال ابن الأعرابي: زاب الشيء إذا جرى، وقال سلمة: زاب يزوب إذا انسلّ هرباً، والذي يعتمد عليه أنّ زاب ملك من قدماء ملوك الفرس، وهو زابِ بن توركان بن منوشهر بن إيرج بن افريدون حفر عدّة أنهر بالعراق فسميت باسمه، وربما قيل لكل واحد زابي، والتثنية زابيان؛ قال أبو تمّام وكتب بها من الموصل إلى الحسن بن وهب:

قد أَثْقَبَ الحسنُ بن وهب للندى ناراً جلَتْ إنسانَ عين المجتلي ما أَنتَ حينَ تُعِد ناراً مثلَها إلاّ كتالي سورةٍ لم تُنزل قطعَتْ إليّ الزّابيينِ هِباتُه والتاتَ مأمولُ السّحابِ المُسبَلِ

ولقـد سمعتُ فهـل سمعت بمـوطن أرض العـراق يضيف من بالمـوصل<sub>ِ</sub> وقال الأخطل وهو بزَاذَانَ:

أتاني، ودوني الزّابيانِ كلاهما ودجلة، أنباء أمرّ من الصّبرِ أتاني بأن ابني نازر تناجيا، وتغلب أولى بالوفاء وبالعذر

وإذا جُمِعتْ قبل لها الزوابي: وهي الزاب الأعلى بين الموصل وإربل ومخرجه من بلاد مشتكهر، وهو حد ما بين أذربيجان وبابغيش، وهو ما بين قطينا والموصل من عين في رأس جبل ينحدر إلى واد، وهو شديد الحصرة ويجري في جبال وأودية وحُزُونة وكلما جرى صفاً قليلاً حتى يصير في ضيعة كانت لزيد بين عمران أخي خالد بن عمران الموصلي، بينها وبين مدينة الموصل مرحلتان وتعرف بباشزا، وليست التي في طريق نصيبين، فإذا وصل إليها صفا جداً، ثم يقلب في أرض حفيتون من صفا جراً، ثم يقلب في أرض حفيتون من أرض الموصل حتى يخرج في كورة المرج من كورة المرج من

على فرسخ من الحديثة، وهذا هو المسمّى بالزاب المجنون لشدّة جريه، وأمّا الزاب الأسفل فمخرجه من جبال السّلق سلق أحمد بن روح بن معاوية من بني أود ما بين شهرزور وأذربيجان ثمّ يمرّ إلى ما بين دقوقا وإربل، وبينه وبين الزاب الأعلى مسيرة يومين أو ثلاثة ثمّ يمتدّ حتى يفيض في دجلة عند السرّ؛ وعلى هذا الزاب كان مقتل عبيد الله بن زياد ابن أبيه، فقال يزيد بن مفرغ يهجوه:

أقول لمّا أتاني ثمّ مصرَعه لابن الخبيثة وابن الكوْدن النابي: ما شُقَ جيبُ ولا ناحتك نائحة، ولا بكتك جيادٌ عند أسلابِ إنّ المذي عاشَ ختاراً بدمّته وماتَ عبداً قتيلُ الله بالرّابِ العبد للعبد لا أصلُ ولا ورق أليوت به ذات أظفار وأنيابِ إنّ المنايا إذا حاولنَ طاغية ولَـجن من دون أستار وأبوابِ

وبين بغداد وواسط زابان آخران أيضاً ويسميان الزاب الأعلى والرزاب الأسفل، أمّا الأعلى فهو عند قُوسَين وأظن مأخذه من الفرات ويصبّ عند زُرفامية وقصبة كورته النعمانية على دجلة، وأمّا الزاب الأسفل من هذين فقصبته نهر سابس قرب مدينة واسط؛ وزاب النعمانية أراد الحيص بَيص أبو الفوارس الشاعر بقوله:

أُجــاً وسَـــلْمـى أَمْ بــلاد الــزّابِ، وأبــو المظفّــر أَم غَضنَفـر غــابِ؟

وعلى كلّ واحد من هذه الزوابي عدّة قرّى وبلاد، وإلى أحد هذين نُسب موسى الزابي له

أحاديث في القراءات؛ قال السلفي: سمعت الأصمّ المنورقي يقول: الزاب الكبير منه بسكرة وتَوْزِر وقُسنْطينية وطَوْلَقَة وقفصة ونفزاوة ونَفْطة وبادس، قال: وبقرب فاس على البحر مدينة يقال لها بادس، قال: والزاب أيضاً كورة صغيرة يقال لها ريغ، كلمة بربريّة معناها السبخة، فمن كان منها يقال له الريغي. والزاب أيضاً: كورة عظيمة ونهر جرّار بأرض المغرب على البرّ الأعظم عليه بلاد واسعة وقبرى متواطئة بين تلمسان وسجلماسة والنهر متسلط عليها، وقد خرج منها جماعة من أهل الفضل، وقيل: إن زرعها يحصد في السنة مرّتين؛ ينسب إليها محمد بن الحسن التميمي الزابي الطّبني كان في أيّام الحكم المستنصر؛ وقال مجاهد بن هانىء المغربى يمدح جعفر بن على صاحب الزاب:

ألا أيها الوادي المقدس بالندى وأهل الندى، قلبي إليك مَشُوقُ ويا أيها القصر المنيف قباب على الزّاب لا يُسْدَد إليك طريقُ ويا ملك الزّاب الرفيع عمادُه، بقيت لجمع المجد وهو نزيقُ على ملك الزّاب السّلام مردّداً، وريحانُ مسك بالسّلام فتيقُ

ويوم الزاب: بين مروان الحمار بن محمد وبني العباس كان على الزاب الأعلى بين الموصل وإربل.

• ٥٨٩ - الزَّابِجُ: بعد الألف باء موحدة تفتح وتكسر، وآخره جيم: هي جزيرة في أقصى بلاد الهند وراء بحر هَرْكند في حدود الصين، وقيل:

هي بلاد الزنج، وبها سكّان شبه الأدميّين إلّا أن أخلاقهم بالوحش أشبه، وبها نسناس لهم أجنحة كأجنحة الخفافيش، وقد ذكر عنها عجائب دوّنها الناس في كتبهم، وبها فأر المسك والزّباد دابةً شبه الهرّ، يجلب منها الزباد، والذي بلغني من جهة المسافرين إلى تلك النواحي أن الزباد عَرَقُ دابَّة إذا حمي الحرّ عليها عَرقت الزباد فجُردَ عنها بالسكين، والله أعلم. ٥٨٩١ ـ زَابُلِستان: بعد الألف باء موحدة مضمومة، ولام مكسورة، وسين مهملة ساكنة، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون: كورة واسعة قـائمة بـرأسها جنـوبي بلخ وطخارستــان وهي زابل، والعجم يزيـدون السين وما بعـدها في أسماء البلدان شبيهاً بالنسبة، وهي منسوبة إلى زابل جدّ رُستم بن دَستان، وهي البلاد التي قصبتها غزنة البلد المعروف العظيم.

٥٩٩٧ - زَابُل: هي التي قبلها بعينها، وقد جاء ذكرها في السير، وفتح عبد الرحمن بن سَمُرة بن حبيب زابل بعهد، وكان محمد بن سيرين يكره سبي زابل ويقول: إن عثمان بن عفّان وَلَثَ عليهم وَلثاً، أي عقد عقداً، وهو دون العهد.

٥٩٩٣ - رَّابِن: بعد الألف باء موحدة مكسورة، وآخره نون؛ والزَّبن: الدفع، ومنه الزبانية وهم الشُرطُ، ولذلك سمّي بعض الملائكة الربانية (١) لدفعهم الكفار إلى النار، قال بعضهم: واحدهم زابن على مثال اسم هذا (١) الزبانية: في قوله تعالى: ﴿كلا لئن لم يته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية﴾.

سورة العلق آيات ١٨:١٥

الموضع: وهنو جبل في شعر حُميد بن ثنور الهلالي:

رَعَى السَّرْوة المِحلال ما بين زابِنِ المَحْور وَسْمِيَّ البقول المُدَيْما إلى الخَوْر وَسْمِيَّ البقول المُدَيْما الواو قاف؛ يقال: زَبَقَ شَعْرَهُ يَـزبُق أَي نتفه، الواو قاف؛ يقال: زَبَقَ شَعْرَهُ يَـزبُق أَي نتفه، ولعسلَّ هذا الموضع قلع نبته فسمّي بذلك أو يكون من انزبق الشيء في الشيء إذا دخل فيه، وهـو مقلوب انزَقَب: وهـو موضع قـريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل أوّل النهار، وهو مدينة المسامعة بنت ربيعة بالبصرة، وهم بنو مسمع بن شهاب بن بلع بن عمرو بن عُباد بن مسمع بن شهاب بن بلع بن عمرو بن عُباد بن ربيعة بن قيس بن ثعلبة بن ربيعة بن صعب بن عليّ بن بكر بن واثل؛ وفي أخبار القرامطة: الزابوقة موضع قـرب الفَلوجة من سواد الكوفة.

٥٨٩٥ ـ زَابِيا: بكسر الباء الموحدة، وياء: نهر
 احتفره الحجّاج فوق واسط وسمّاه بذلك لأخذه
 من الزّائين تثنية الزاب.

٥٩٩٦ ـ زَابِيَان: بعد الألف باء موحدة، وياء آخر الحروف، وآخره نون: اسم لنهر بين واسط وبغداد قرب النعمانية، وأُظنّها نهر قوسان، ويقال للنهرين من قرب إربل الزابيان؛ وقد ذكرهما عبيد الله بن قيس الرُّقيات:

أرّقَتْني بالزّابِيَينِ هُممومُ يستَعاورنني كأنّي غريمُ ومنعن الرّقادَ منّيَ حتى غار نجم واللّيلُ ليلٌ بهيمُ وذكرهما أبو سعيد بعد قتل بني أُميّة وكان قتلهم على زاب الموصل فقال:

وبسالزًابِيَينِ نفوسٌ ثُـوَتْ، وأخـرَى بنهسر أبي فُـطرس في قطعة ذكرتها في اللابَتين.

**٥٨٩٧ ـ زاحد**: حصن باليمن من أعمال زبيد في جبل وَصَاب.

٥٩٩٨ - زَاذَان: بعد الألف ذال معجمة،
 وآخره نون، تل زاذان: موضع قرب الرَّقة في
 ديار مضر؛ عن نصر، وهو في شعر الأخطل.

٩٨٩ - زَاذَقَانُ: قرية؛ ينسب إليها عبيد الله بن أحمد بن محمد الزاذقاني أبو بكر الإمام الفقيه، قال شيرُ وَيه:

قدم علينا في صفر سنة ٤٤٤، روى عن أبي الصلت وابن بشران وأحمد بن عمر بن عبد العزيز بن الواثق بالله وغيرهم من مشايخ العراق، وكان ثقة صدوقاً زاهداً ورعاً، قال شيرويه: بلغني أنّه حمل معه من الكُرْخ الخبز اليابس وكان يأكل منه مدة مقامه عندنا.

••٩٠٠ ـ زَاذَك: بعد الألف ذال معجمة مفتوحة ثمّ كاف: من قرى كَشّ بما وراء النهر، وبطوس من أرض خراسان قرية أخرى يقال لها زاذك، وربّما قيل لهذه زايك، بعد الألف ياء مثناة من تحت؛ كُلّه عن السمعانى.

**٥٩٠١ ـ زانيك**: من قرى أُسْتُوا من أَعمال نيسابور.

٥٩٠٢ - زار: بعد الألف راء، قال أبو سعد: قرية من قرى إشتيخن من نواحي سمرقند؛ ينسب إليها يحتى بن خُرزيمة الزاري الإشتيخني، سمع عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، روى عن الطيب بن محمد بن

حشوَيه السمرقندي؛ قال الإدريسي: والزار موضع في قول عدي بن زيد العبادي:

كلًا يميناً بذات الروع لمو حدثت فيكم وقبابل قبر المباجد الزّارَا قيل في تفسير الزار: إنّه موضع كانوا يقبرون فيه.

**٩٠٠٠ ـ زارجان**: من قرى أصبهان أو محالها؛ ينسب إليها محمد بن أحمد بن عليّ بن الحسين بن ممشاذ بن فنّاخشيش الزارجاني أبو منصور، روى عن أبي بكر محمد بن علي المقري.

٥٩٠٤ ـ زاريان: بعد الراء ياء مثناة من تحت؛
 وآخره نون: قرية على فرسخ من مرو.

٥٩٠٥ - الزَّارَةُ: بلفظ المرة من الزار، قال أبو منصور: عين الزارة بالبحرين معروفة (١)، والزارة: قرية كبيرة بها؛ ومنها مَرزُبان الزارة، وله ذكر في الفتوح (٢)؛ وفتحت الزارة في سنة الله عنه، وصولحوا؛ قال أبو أحمد العسكري: الخطّ

(١) زارة البحرين: وقع في كتاب الردة أن الأساورة الذين كانوا مع المنذر بن النعمان المعروف بالغرور، وهو الذي ملكت بكر على أنفسها حين ارتدوا وانحازوا إلى الزارة، فحصروا، فنزلوا على صلح ابن الحضرمي. فهذه الزارة هي بناحية البحرين، لأن هناك كانت حروبهم عند ردتهم.

معجم ما استعجم / ٦٩٣ (٢) الزارة: مدينة من مدن فارس، وهي التي بارز البراء بس مالك مرزبانها فصرعه، فقطع يديه، فأخذ نسواريه ومنطقته، فقال عمر: كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء بلغ مالاً، وأنا خامسه، فكان أول سلب خمس في الإسلام.

معجم ما استعجم / ۲۹۲

والزارة والقطيف قرًى بالبحرين وهجر. والزارة أيضاً: من قرى طرابلس الغرب؛ نسب إليها السلفي إبراهيم الزاري، وكان من أعيان التجار المتموّلين، قدم إسكندرية. والزارة أيضاً: كورة بالصعيد قرب قِفْط.

٥٩٠٦ زاشت: بعد الألف شين معجمة، وتاء
 مثناة: موضع.

γ - و و اعسورة: بعد الألف عين مهملة، وبعد الواوراء: موضع.

معجمة، وراء ساكنة؛ وسين مفتوحة، وبعد الألف غين المعجمة، وراء ساكنة؛ وسين مفتوحة، وبعد الواو سين أُخرى، وآخره نون: من قرى نسف أو سمرقند.

9.00 - زَاغُول: بعد الألف غين معجمة، وآخره لام: من قرى مرو الروذ؛ بها قبر المهلّب بن أبي صُفْرة العتكي أمير خراسان، وكان المهلب بعد فراغه من قتل الأزارقة ولآه عبد الملك خراسان فقدّم ابنه حبيباً بعد عشرة أشهر خليفة وعزل عنها أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد ثمّ قدمها المهلب في صفر سنة ٢٧ فأقام بها إلى أن توفي بقرية زاغول من قرى مرو الروذ، وقد خرج غازياً في ذي الحجة سنة مرو الروذ، وقد خرج غازياً في ذي الحجة سنة ملى خراسان مع ولاية ابنه حبيب سبع سنين.

. ٥٩١٠ ـ زَاغُونَى: قرية ما أُظنّها إلا من قرى بغداد؛ ينسب إليها أحمد بن الحجّاج بن عاصم الزاغوني أبو جعفر، يروي عن أحمد بن حنبل؛ أنبأنا الحافظ عبد العزيز بن محمود بن الأخضر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن أحمد أخبرنا أبو زكرياء يحتى بن عبد الوهّاب أخبرنا عبد

الواحد بن أحمد أنبأنا أبو سعيد النقاش أنبأنا أبو النصر محمد بن أحمد بن العباس قال: حدثني جدى العباس بن مهيار أنبأنا أبو جعفر أحمد بن حجاج بن عاصم من قرية زاغوني أنبأنا أحمد بن حنبل أنبأنا خلف بن الموليد أنبأنا قيس بن السربيع عن الأشعث بن سوّار عن عدي بن ثابت عن أبي ظبيان عن على بن أبي طالب، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم: يا عليَّ إِن وليت الأمر من بعدي فأخرجُ أِهـل نجِـران من جـزيـرة العرب؛ ومنها فيما أحسب أبو بكر محمد وأبو الحسن على ابنا عبيد الله بن نصر بن السريّ الزاغونيّان الحنبليّان، مات أبو الحسن في محرّم سنة ٥٢٧، وهو صاحب التاريخ وشيخ ابن الجوزي ومربّيه، ومولده سنة ٤٥٥، ومات أبو بكر وكان مجلّداً للكتب أُستاذاً حاذقاً في سنــة ٥٥١، ومولــده في سنة ٤٦٨، روى الحدىث.

ولاية واسعة في بلاد السودان المجاورة للمغرب ولاية واسعة في بلاد السودان المجاورة للمغرب متصلة ببلاد المُلتَّمين، لهم ملك ذو قوّة وفيه منعة وله حاضرة يسمونها زافون، وهو يرتحل وينتجع مواقع الغيوث، وكذا كان الملثمون قبل استيلائهم على بلاد المغرب، وملك الزافون أقوى منهم وأعرف بالملك والملثمون يعترفون له بالفضل عليهم ويدينون له ويرتفعون إليه في الحكومات الكبار، وورد هذا الملك في بعض الحكومات الكبار، وورد هذا الملك في بعض ملك المغرب حاجًا على أمير المسلمين ملك المغرب اللَّمْتوني الملثم فتلقاء أمير المسلمين المسلمين راجلاً ولم ينزل زافون له عن فرسه، قال من رآه بمراكش يوم دخوله إليها: وكان قال من رآه بمراكش يوم دخوله إليها: وكان

رجلاً طويلاً أَسْوَدَ اللون حالكه منقباً أحمر بياض العينين كأنهما جمرتان أصفر باطن الكفين كأنما صبغتا بالزعفران عليه ثوب مقطوط متلفع برداء أبيض، دخل قصر أمير المسلمين راكباً وأمير المسلمين راكباً وأمير المسلمين راجل بين يديه.

٥٩١٧ - زَاقِفُ: قرية من نواحي النيل من ناحية بابل؛ نَسَبَ إليها ابنُ نُقْطَة أبا عبد الله محمد بن محمود الأعجمي الزاقفي، قرأ الأدب على شيخنا أبي البقاء عبد الله بن الحسين العُكْبَري وسافر في طلب العلم، وكان صالحاً.

٥٩١٣ - زَالِقُ: لامُهُ مكسورة، وقساف: من نواحی سجستان، وهو رستاق کبیر فیه قصور وحصون؛ أرسل عبـدُ الله بن عامـر بن كُـرَيْـز الربيع بن زياد الحارثي إلى زالق في سنة ٣٠ فافتتحها عنىوة وسبى منها عشيرة آلاف رأس وأصاب مملوكأ لدهقان زرنج وقد جمع ثلاثماثة ألف درهم ليحملها إلى مولاه فقال له: ما هذه الأموال؟ فقال: من غلّة قرى مولاى، فقال له الربيع: أله مثل هذا في كلّ عام؟ قال: نعم، قال: فمن أين اجتمع هذا المال؟ فقال: يجمعه بالفؤوس والمناجل؛ قال المدائني: وكان من حديث فتح زالق أن الربيع أغار عليهم يوم المِهْرَجان فَأَخذ دهقان زالق فقال له: أنا أفدي نفسى وأهلى وولدي، فقال: بكم تفديهم؟ فقال: اركز عنزَةً وأطمها لك بالذهب والفضة، فأدَّاه وأعطاه ما ضمن له، ويقال: سبَّى منهم ثلاثين ألفاً.

918 - زَامُ: إحدى كُور نيسابور المشهورة، وقصبتها البُوزْجان، وهو الـذي يقال لـه جام، بالجيم، سميت بذلك لأنها خضراء مدوّرة، شبهت بالجام الزجاج، وهي تشتمل على مائة

وثمانين قرية؛ ذكر ذلك أبو الحسن البيهقي، وقال السمعاني: زام قصبتان معروفتان يقال لهما جام وباخرز فقيل زام، والأوّل أصحّ لأن باخرز قصبة برأسها مشهورة لا عمل بينها وبين ناه

۰۹۱۰ ـ زَامِیشَن: بکسر المیم ثمّ یاء مثناة من تحت ثمّ ثاء مثلثة مفتوحة، ونون: من قری بخاری.

٥٩١٦ - زَامِيثَنَة: مثل الدي قبله سواء ليس غير
 الهاء: من قرى بخارى أيضاً غير التي قبلها؛
 ذكرهما وفصل بينهما العمراني.

٩٩١٧ - زَامِينُ: بعد الميم المكسورة ياء ساكنة، ونون: من قرى بخارى أيضاً، وقال أبو سعد: زامین بلیدة من نواحی سمرقند، وربّما زيد فيها عند النسبة جيم فقيل زامينجي، وهي من أعمال أشرُوسنة؛ قال الإصطخري: أكبر مُذُن أَشْرُوسَنة بنجيكث وتليها في الكبر رامين، وهي في طريق فرغانة إلى الصُّغْد، ولها اسم آخر وهو سبذه، ولها منزل للسابلة من الصغد إلى فرغانة، ولها مياه جارية وبساتين وكروم، وهى مدينة ظهرها جبال أشروسنة ووجهُها إلى بلاد الغُزيّة صحراء ليس بها جبال، وقد نسب إليها طائفة من أهل العلم، بينها وبين ساباط فرسخان، وبينها وبين أشروسنة سبعة فراسخ، وقال ابن الفقيه: من سمرقند إلى زامين سبعة عشر فرسخاً، وزامين مَفْرَقُ طريقين إلى الشاش والترك وفرغانة، فمن زامين إلى الشاش خمسة وعشرون فرسخاً، ومن الشاش إلى معدن الفضة سبعة فراسخ، وإلى باب الحديد ميلان؛ ينسب إليها أبو جعفر محمد بن أسد بن طاوس الزاميني رفيق أبى العباس المستغفري في الرحلة إلى خراسان وفارقه وسافر إلى العراق والحجاز والموصل، قال المستغفري: وهو حصّل إلى الإجازة عن أبي المرجّى صاحب أبي يَعْلَى الموصلي، سمع بزامين أبا الفضل إلياس بن خالد بن حكيم الزاميني وغيره، سمع منه المستغفري وقال: مات سنة

٥٩١٨ ـ زَاوَرُ: بعد الواو المفتوحة راء: من قرى العراق بضاف إليها نهر زاور المتصل بعُكْبَرَا؛ عن نصر، وقال أبو سعد: زاور من قرى إشتيخن في الصغد.

٥٩١٩ ـ زَاوَطا: بعد الواو المعتوحة طاء مهملة مقصورة، لفظة نبطية: وهي بليدة قرب الطيب بين واسط وخوزستان والبصرة؛ وقد نسب إليها قوم من الرواة، وربّما قيل زَاوطَة.

و ۹۹۰ و زَاوَه: بعد الواو المفتوحة هاء: من رساتيق نيسابور وكورة من كُورها(۱)؛ قال البيهقي: سميت بذلك لأن المدخل إليها من كل ناحية من الشعاب، تشتمل على مائتين وعشرين قرية، وقد حوّل كثير من قراها إلى الرُّخ وربع الشامات، وقصبتها بيشك؛ وينسب

(١) قال القزويني: زاوة: كورة بخراسان. ينسب إليها الشيخ حيدر وهو رجل مشهور، كان عجيب الشأن، في الصيف يدخل في وسط الثلج، والناس مسن الأطراف يقصدونه لرؤيه عذا الأمر العجيب، فمن رآه على تلك الحالة لا يملك نفسه أن يترك الدنيا ويلس اللباء ويمشي حافياً، وسمعت أنه كثيراً ما يأتي الأمراء وأرباب الدنيا فكلما رأوه رموا أنفسهم من الفرس ولبسوا اللباد، ولقد رأيت من الأتراك مماليك في غاية الحسن وقد لبسوا اللباد يمشون حفاة قالوا: إنهم أصحاب حيدر!

آثار البلاد / ۳۸۲

إليها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن المثنى بن سعيد الزاوهي، سمع إسحاق الحنظلي وعلي بن حُجْر وجماعة من الأثمة؛ وقال أبو سعد: زاوه من قرى بوشنج بين هراة ونيسابور عند البوزجان؛ ينسب إليها أبو الحسن جميل بن محمد بن جميل الزاوهي، سمع حاتم بن محبوب وغيره، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ.

مواضع، منها: قرية بالموصل من كبورة بلد. مواضع، منها: قرية بالموصل من كبورة بلد. والزاوية: موضع قرب البصرة كانت به البوقعة المشهبورة بين الحجاج وعبد البرحمن بن محمد بن الأشعث قتل فيها خلق كثير من الفريقين، وذلك في سنة ٨٣ للهجرة؛ وبين واسط والبصرة قرية على شاطىء دجلة يقال لها الزاوية ومقابلها أخرى يقال لها الهنيئة. والزاوية أيضاً: موضع قرب المدينة فيه كان قصر أنس بن مالك، رضي الله عنه، وهو على فرسخين من المدينة (١). والزاوية أيضاً: من أقاليم أكشونية بالأندلس.

٩٩٢٧ ـ الزَّاهريَّة: عين في رأس عين لا يُنال

 <sup>(</sup>١) قصر أنس رضي الله عنه له ذكر في صحيح البخاري،
 كتاب الجمعة باب ١٥، وفيه:

وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحياناً يجمع، وأحياناً لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح مشيراً إلى حديث البخاري؛ وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أنس أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة وهذا يرد على من زعم أن الزاوية موضع بالمدينة النبوية كان فيه قصر لأنس على فرسخين مناها

قلت: وكأنه يرد على المصنف.

قعرها، وقد ذكرت في رأس عين.

29 ٢٣ - رَاه: بهاء خالصة: من قرى نيسابور، والنسبة إليها زاهي وأزاهي؛ ينسب إليها محمد بن إسحاق بن شيرُويْه الزاهد الزاهي، سمع أبا العباس بن منصور وأقرانه، ومات سابع عشر ربيع الآخر سنة ٣٣٨.

#### باب الزاى والباء وما يليهما

9476 - الزَّبَاء: ممدود، بلفظ تأنيث الأزَب، وهو الكثير الشعر على الجسد؛ وسنَةٌ زَبَاء: خصبة، وعام أُزَبّ: كثير النبت، على التشبيه بالأزبّ الكثير الشعر على الجسد: وهي ماء لبني سليط؛ قال غسّان بن ذُهْل يهجو جريراً:

أُمَّا كليبًا فيإنّ اللّؤمَ حَالفَها ما سال في حفلة الـزّبّاء وادبها

قال: الزَّبَّاء ماء لبني سليط، ،حفلة سيل: كثرته واجتماعه؛ قال أبو عثمان سعيد بن المبارك: قال لى عمارة بن عقيل بن للال بن جرير كلّ ماء من مياه العرب اسمه مؤنث كالزّبّاء جعلوه ماءة وإن كان مذكِّراً جعلوه ماء. والزَّبَّاء أيضاً: عين باليمامة منها شرب الخضرمة والصُّعْفُوقة لآل حفصة. والزباء: ماء لبني طُهيّة من تميم. والزبّاوان: روضتان لأل عبدالله بن عامر بن كُرَيْز بين الحنطلة والتنومة بمهت الشمال من النباج عن بمين المصعد إلى مكّة من طريق البصرة من مفضى أودية حلَّة النباج. والزباء أيضاً: مدينة على شاطىء الفرات، سميت بالزبّاء صاحبة جذيمة الأبرش، عن الحازمي؛ وقال القاضي محمد بن على الأنصاري الموصلي: أنشدن أبو بكر عبيد الله بن عثمان المقرى الدمشقى خطيب

الزبّاء بها قال: والزباء مَعْقل في عنان السماء ومدينة قديمة حسنة الآثار، وقال أبو زياد الكلابي: الزباء من مياه عمرو بن كلاب مِلْحَة بدماخ وهي جبال.

• ٥٩٢٥ ـ زَبابٌ: بفتح أوّله، وتكرير الباء؛ وهو في اللغة جمع زَبابة، وهي فأرة صمّاء تضرب بها العرب المثل فيقولون: أُسرَقُ من زَبابة، ويشبه بها الجاهل؛ قال الحارث بن حِلَزة:

وهُـمُ زَبابٌ حائرٌ لا تَـــمـعُ الأذانُ رَعُـدَا

وقال نصر: نِهْيا زباب ماءان لبني أبي بكر ابن كلاب.

أي سعد، ونسب إليها مالك بن حبر الزبادي أي سعد، ونسب إليها مالك بن حبر الزبادي الإسكندراني، روى عن أبي فيل المعافري وغيره، روى عنه حَيْوة بنن شُريح وأبو حاتم بن حِبّان، ونسب الحازمي هذا إلي ذي الكلاع، وذكر ابن ماكولا في باب الزبادي: خالد بن عامر الزبادي، إفريقي، حدث عنه عَيّاش بن عبّاس، روى عن خالد بن يزيد بن معاوية ؟ قاله ابن يونس.

٩٩٢٧ ـ زبارا: موضع أظنه من نواحي الكوفة،
 ذكر في قتال القرامطة أيام المقتدر.

معروف عامرة وهي قرية عامرة بها بطريق مكة من الكوفة، وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والثعلبية، وقال أبو عبيد السَّكُوني: زُبالة بعد القاع من الكوفة وقبل الشقوق، فيها حصن وجامع لبني غاضرة من بني أسد. ويوم زبالة: من أيّام العرب، قالوا: سمّيت زبالة بزبلها الماء أي بضبطها له وأخذها سمّيت زبالة بزبلها الماء أي بضبطها له وأخذها

ينسب إليها أبو الحسن عليّ بن محمد بن

عبد الله بن الحسن بن زكرياء الزُّبَحي

الجرجاني، سمع القاضي أبا بكر الحيري وأبا

القاسم حمزة بن يوسف السهمي وغيرهما،

٩٣٢ - زُبُدانُ: قال نصر: بعد الزاي

المضمومة باء موحدة ساكنة: موضع بين دمشق وَبَعْلَبَكَ، كَذَا قَالَ، وأَظْنَهُ سَهْواً إِنَّمَا هُـو

٥٩٣٣ ـ المرَّ بَدَانِيِّ: بفتح أوَّله وثنانيه، ودال مهملة، وبعد الألف نون ثمّ ياء مشددة كياء

النسبة: كورة مشهورة معروفة بين دمشق

وَبَعْلَبَكَ منها خـرج نهر دمشق؛ وإليهـا ينسب

العدل الزبداني الذي كان يترسل بين صلاح الدين يوسف بن أيُّوب والفرنج(١)، فلفظ

الموضع والنسبة إليه واحد كقولنا رجل شافعي

في النسبة إلى مذهب الشافعي، ولم يكن محموداً في طريقته؛ فقال الشهاب الشاغوري

بالعدل تردانُ الملوكُ، وما

هـ و ذَلْ و دولت بلا سبب،

شانَ ابنَ أيوب سوى العدل

فمتى أرى ذا الـدُّلْوَ في الحبـل؟

٥٩٣٤ ـ زَبْدَقَانُ: من قرى عَرَبَانَ على نهر

الخابور؛ ينسب إليها أبو الحصيب الربيع بن

سليمان بن الفتح الزبدقاني، روى عنه السلفي شعراً؛ وأبو الوفاء سعد الله بن الفتح الزبدقاني،

وتوفي بهراة سنة ۴۰۸.

الزُّبَدَاني، كما نذكره تلوّ هذا.

منه، يقال: إن فلاناً شديد الزبل للقرب والزمل إذا احتملها، ويقال: ما في الإناء زُبالة أي شيء، والزِّبال: ما تحمله النملة بفيها؛ وقال ابن الكلبي: سميت زُبالة باسم زبالة بنت مِسْعَر امرأة من العمالقة نزلَتها(١)؛ وإليها ينسب أبـو بكر محمد بن الحسن بن عَيَّاش الزِّبالي، يروي عن عياض بن أشرس، روى عنه أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ؛ وقال بعض الأعراب:

سبيلٌ، وأرواح بها عَـطرَاتِ؟ وهـــل لى إلى تلك المنــازل عـــودَةً على مثل تلك الحال قبل مماتي فأشرَب من ماء الزّلال وأرتوي، وأرعى مع الغزلان في الفَلُواتِ وألصِقَ أحشائي برمل زُبالةٍ، وآنس بالظَّلْمانِ والطَّبيَاتِ ٩٩٧٥ ـ زَبَّانُ: موضع بالحجاز؛ عن نصر.

٩٩٠٠ رُبانَي: بضم أُوّله، وبعد الألف نون مفتوحة، مقصور، بلفظ زُبانَى العقرب الكوكب في السماء وهو قرناها: موضع في قول الهُذلي:

ما بين عين في زُبانَى الأثابُ ٥٩٣١ ـ الزُّبَحُ: بالتحريك، والحاء مهملة، قال أبو سعد: ظنَّى أنَّها قرية بنواحي جُرْجان؛

الدمشقى يهجوه:

ألا همل إلى نجد وماء بقاعها

(١) قاله صاحب الروض المعطار، وأضاف:

محمد بن هبة الله الأنصاري الزبداني.

الروض المعطار / ٣٩٦، وانظر تقويم البلدان

<sup>(</sup>١) وممن يسب إليها أيضاً:

وكانت فيما سلف مدينة، وما بها الآن، إلا رسم محيل ومـوضع يـأوي إليه المسـافـرون، وليست بمـدينـة ولا

الروض المعطار / ٢٨٤

ز بدقان

\_ الزبيبة

شـاعـراً أيضـاً، روى السلفي عن أبي الخيـر سلامة بن المفرّج التميمي رئيس عَرَبانَ عنه.

٥٩٣٥ ـ زُبْدُ: ذو زُبْدٍ: في آخر حدود اليمامة.

مهملة، بلفظ زبد الماء والبعير وغيرهما؛ قال مهملة، بلفظ زبد الماء والبعير وغيرهما؛ قال نصر: قيل هما جبلان باليمن، وقيل: قرية بقسرين لبني أسد؛ قال محمد بن موسى: زَبد، بفتح الزاي والباء الموحدة، في غربي مدينة السلام، له ذكر في تاريخ المتأخرين.

٥٩٣٧ - زُبْدَةُ: قال نصر: بالضم، والهاء زائدة: مدينة بالروم من فتوح أبي عبيدة بن الجرّاح، رضى الله عنه.

٥٩٣٨ - زَبراء: موضع في بادية الشام قـرب
 تيماء، له ذكر في الفتوح أيّام أبى بكر

٥٩٣٩ - زُبَرَانُ: من قرى الجَند باليمن على أكمة قريبة من الجند.

• ٥٩٤٠ - زِبَطْرَةُ: بكسر النزاي، وفتح ثانيه، وسكون الطاء المهملة، وراء مهملة: مدينة بين ملطية وسُمَيْساط والحدَث في طرف بلد الروم، سمّيت بزبطرة بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوح، عليه السلام؛ عن الكلبي، وطول زبطرة في الإقليم الخامس من جهة المغرب ثمان وخمسون درجة وثُلث، وعرضها ثمان وثلاثون درجة؛ وقال أبو تمام يمدح المعتصم:

لَبَیْتَ صَـوْتاً زِبَـطْرِیّاً هَــرَقْتَ لـه کأسَ الکَرَی ورُضابَ الخُرَّدِ العُـرُبِ

۹٤١ - زَبِغُدُوان: بفتح أُوله وثانيه ثم غين معجمة ساكنة، ودال مهملة مضمومة، وآخره نون: قرية من قرى بخارى.

المجيبة موضع من كُور رُصْفَةَ بالساحل؛ منها أبو حاتم الزُّبنِّي الذي قال فيه محمد بن أبي مَعْتُوج يهجوه:

وإذا مررت بباب شيخ زُبُنَةٍ
فاكتُبْ عليه قوارع الأشعارِ
يُؤتَى وتُؤتَى شيخه وعجوزُهُ
وبناتُهُ وجميعُ مَن في الدّارِ

واسمه محمد بن أبي المنهال بن دارة الأزدي ؛ وفيه يقول:

أبا حاتم سُد من أسفلك بشيء هو الشطر من منزلك

قال ابن رشيق: وكان قاضياً بمكانه من الساحل من كورة رُصْفة يسمّى زبنّة، قال: وكان أبو حاتم شاعراً مشهوراً بالشعر فارغاً من غيره من العلوم، وابنه عبد الخالق بن أبي حاتم أشهر من أبيه بالشعر وأعرف.

وسكون الواو، وياء مثناة من تحت مفتوحة: من وسكون الواو، وياء مثناة من تحت مفتوحة: من قرى مرو، والنسبة إليها زُبُويَيي، بثلاث ياءات؛ ينسب إليها أبو حامد أحمد بن سرور الزبويي، حدث عن إبراهيم بن الحسين وإسحاق بن إبراهيم السرخسي، روى عنه أبو إسحاق المذكور المعروف بالعبد الذليل، ولم يكن به بأسٌ.

الغنب: محلّة ببغداد يقال لها تلّ الزبيب الذي من العنب: محلّة ببغداد يقال لها تلّ الزبيبية؛ ينسب إليها أبو بكر عبد الله بن أبي طالب المقري الزبيبي الخلال البغدادي، كان من هذه المحلّة، حدث عن شهدة بنت الإبريّ وأبي ساكن صاحب ابن بالان، وسمع من سعيد بن

صافي الحمالي في خلق كثير، وسماعه صحيح، طلب الحديث بنفسه، وله مشيخة، سمع منه محمد بن عبد الغني بن نُقْطَة.

٥٩٤٥ ـ زُبَيْدَانُ: بضم أوّله، وفتح ثانيه، وآخره نون: موضع.

وآخره نون: موضع. ٩٤٦ ـ زَبِيدُ: بفتح أُوّله، وكسر ثانيه ثمّ يـاء مثناة من تحت: اسم وادٍ به مدينة يقال لها الحصيب ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلَّا به، وهي مدينة مشهورة باليمن أحدثت في أيَّام المأمون وبإزائها ساحـل غَلافقـة وساحـل المندب، وهو علم مرتجل لهذا الموضع؛ ينسب إليها جمع كثير من العلماء، منهم: أبو قُرَّةَ موسى بن طارق الزبيـدى قاضيهـا، يروى عن الثوري وابن جُرَيج وِربيعة وغيرهم، روى عنه إسحاق بن راهويه وأحمـد بن حنبل وأثنى عليه خيراً، وجماعة سواه؛ وأبو حمّة محمد بن يوسف بن محمد بن أسوار بن سَيّار بن أسلم الزبيدي، كُنيته أبو يوسف وأبو حَمّة كاللقب له، حدث عن أبي قُبّرة موسّى بن طارق الزبيدي بكتاب السنن له، روى عنه المفضل بن محمد الجندي وموسى بن عيسى الزبيدي ومحمد بن سعيد بن حجاج الزبيدي، وكان المأمون قد أتى بقوم من ولد زياد ابن أبيه وقوم من ولد هشام وفيهم رجل من بني تغلب يقال له محمد بن هارون فسألهم عن نسبهم فأخبروه وسأل التغلبي عن نسبه فقال: أنا محمد بن هارون، فبكي وقال: ما لي بمحمد بن هارون! ثمّ قال: أما التغلبي فيطلق كرامةً لاسمه واسم أبيه وأمَّا الأمويون والزياديون فيُقتلون، فقال ابن زياد: ما أكذب الناس يا أمير المؤمنين! إنَّهم يزعمون أنَّك حليم كثير العفو متورّع عن الدماء

بغير حقّ، فإن كنت تَقْتُلُنا عن ذنوبنا فإنّا والله لم نخرج أبدأ عن طاعة ولم نفارق في تبعيد الجماعة، وإن كنت تقتلنا عن جنايات بني أميّة فيكم فالله تعالى يقول: ولا تـزر وازرة وزر أخرى؛ قال: فاستحسن المأمون كلامه وعفا عنهم جميعاً، وكانوا أكثر من مائة رجل، ثمَّ أضافهم الحسن بن سهل، فلمّا بسويم إبراهيم بن المهدي في سنة ٢٠٢، ورد في كتاب عامل اليمن خروج الأعاشر بتهامة عن الطاعة فأثنى الحسن بن سهل على الزيادي، وكان اسمه محمد بن زياد، وعلى المرواني والتغلبي عند المأمون وأنَّهم من أعيان الرجال، فأشار إلى إرسالهم إلى اليمن فسيّر ابن زياد أميراً وابنَ هشام وزيراً والتغلبي قاضيـاً، فمن ولد محمد بن هارون التغلبي هذا من قُضاة زبيد بنو أبى عُقامة، ولم يزالوا يتوارثون ذلك حتى أزالهم ابن مهدي حين أزال دولة الحبشة، وحجّ الزيادي سنة ثلاث ومائتين ومضى إلى اليمن وفتح تهامة واختط زبيد في سنة ٢٠٤.

٥٩٤٧ - زُبَيْدٌ: بضم أُوّله، وفتح ثانيه، كأنّه تصغير زُبْد أو زَبَد، وهو بلفظ القبيلة؛ قال العمراني: موضع(١).

٥٩٤٨ - الزُّبَيْدِيَةُ: مثل الذي قبله منسوب نسبة المؤنث: اسم بركة بين المُغِيثة والعُذَيب وبها قصر ومسجد عمرتُهُ زُبيدة أمَّ جعفر زوجة

 <sup>(</sup>١) زبيد: بلد باليمن معروف، وبزبيد مكان يقال له الغيل،
 قال الأفوه يُغنيه:

منعنا الخيل مصن حل فيه إلى الكثيب إلى الكثيب معجم ما استعجم / ٦٩٤ وانظر تقويم البلدان / ٨٨

الزبيدية \_\_\_\_\_\_ الرشيد وأمَّ الأمين فنسب إليها. والزَّبَيدية أَيضاً: قرية بالجبال بين قرميسين ومرج القلعة، بينها وبين كلِّ واحد منهما ثمانية فراسخ، وأخرى قرب واسط بينهما نحو فرسخين أو ثـلاثـة، ومحلَّة ببغداد في الجانب الغربي قرب مشهـ د موسى بن جعفر في قطيعة أم جعفر. والزبيدية أيضاً: محلَّة أخرى أسفل مدينة السلام منسوبة إليها أيضاً وهي في الجانب الغربي أيضاً.

٩٩٤٩ ـ الزَّبِيرُ: بفتح أُوَّله، وكسر ثانيه ثمَّ ياء مثناة من تحت، وآخره راء مهملة؛ قال ابن جنّى: الزبير الحمأة؛ وأنشد:

وقد خرّب النّباسَ آلُ الزُّبير فللقوا من آل ِ الـزُّبير الـزُّبيـرَا قال: والزَّبير أيضاً الكتاب المزبور أي المكتوب؛ وأنشد:

كم رأيت المُهْرَقَ الزَّبيرا

والجبل الذي كلّم الله تعالى عليه موسى بن عمران، عليه السلام، اسمه الزبير. والزبير: اسم موضع آخر في البادية قرب الثعلبية؛ قال أعرابي:

إذا ما سماء بالدِّناح تَخايَلت فإني على ماء الزّبيسر أشيمُها في أبيات ذكرت في الثعلبية.

• ٩٥٥ ـ الزَّبيرَتانِ: ماءتان لطُهيَّةَ من أطراف أخمارم خُفياف حيث أفضى في الفُـرُع، وهـو أرض مستوية .

٥٩٥١ ـ زُبِيلاذَان: بضم أُوَّله، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت ساكنة، وبعد اللام ألف وذال معجمة، وآخره نون: من قرى بلخ.

٩٩٥٧ ـ زَبِين: بفتح أُوَّله، وكسر ثانيه، وآخره نون: موضع.

٥٩٥٣ ـ زَبْيَةُ: بفتح أُوَّله، وسكون ثانيه ثمّ ياء آخر الحروف؛ قال الواقدي: تُرْبَةُ وزَبْيَةُ واديان بعجزِ هوازن، وقال عرّام: وفي حدّ تَبالة قرية يقال لها زَبية، كذا هو مضبوط في كتاب عرّام، وفيه عقيق تمرَةً.

### باب الزاي والجيم وما يليهما

٥٩٥٤ - زجاج: بكسر أوّله، وتكرير الجيم، كأنَّه جمع زُجَّ الرَّمح، وهو الحديدة التي في أسفل الرمح، والجمع زِجَجَة وزِجاج: وهـو موضع بالدهناء(١)؛ قال ذو الرَّمة:

فظَلَّتْ بأجماد الزِّجاج سواخطا أي الحمر، والأجماد جمع جُمد: وهو ما غلظ من الأرض وارتفع، وسواخطاً أي سَخِطْنَ المرتفع لما يُبسَ عليهنّ الكَلُّا.

• ٩٥٥ - الزَّجَاجَةُ: بلفظ صاحبة الزَّجَاج، كما يقال عَطَّارة وخَبَّازة: قريبة بصعيد مصر قرب قوص ذات بساتين ونخل كثير وهي بين قوص وقفط؛ ينسِب إليها أبو شجاع الزَّجَّاجي، له وقعـة في أيَّام صلاح الدينُ يوسف بن أيُّوب، وذلك أنّه أظهر رجلًا من بني عبد القوي داعي المصريين وادّعى أنّه من أولاد الخلفاء الذين كانوا بمصر حتى جاءه الملك العادل أبو بكر بن

(١) زجاج: وعند البكري موضع آخر بهذا الرسم، فقال الزجاج: على لفظ اسم القوارير: موضع بالبادية، قال

فنظلت بأكنناف النزجاج سنواخبطأ قياما تغنى تحتهن الصفائح معجم ما استعجم/ ٦٩٥

أَيُّوب في عسكر كثير فقتله؛ ومنها أيضاً أبو الحلي سوار الزَّجَّاجي، كان ذا فضل وأَدب، وله تصانيف حسنة في الأدب.

2000 - الزجاجلة: محلّة ومقبرة بقرطبة؛ منها عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الزجاجلي أبو بكر من أهل قرطبة، استوزره الحكم المستنصر، وكان خيّراً فاضلًا حليماً أديباً طاهراً كثير الخير والمعروف طويل الصلاة والنسك، مات سنة ٣٧٥ ودفن بالمقبرة المنسوبة إلى الزجاجلة، والناس كلّهم متفقون على الثناء عليه.

٥٩٥٧ - الزُّجّ: بضم أوّله، وتشديد ثانيه، بلفظ رُجّ الرمح: موضع ذكره المرقش في قوله: أبلغا المُنْذِرَ المُنَقّبَ عنّي

غيرَ مستعتبٍ ولا مستعين لات هَنَا ولَيتني طرف الرَّجُ وأهلى بالشام ذات القرون

وقال نصر: زُج لاوة موضع نجدي؛ وفي المغازي: بعث رسول الله، صلًى الله عليه وسلم، الأصيدبن سلمة بن قرط مع الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب إلى القرطاء، وهم قُرْط وقريط وقريط بنو عبد بن أبي بكر بن كلاب؛ ولهم يقول معاوية بن مالك بن جعفر:

تُفاخرُني بكشرتها قُريطٌ وقتلك والـدم الخَجَل الصُّقُــور

يدعوهم إلى الإسلام فدعوهم فأبوا، فقاتلوهم فهزموهم فلحق الأصيد أباه سلمة على فرس له إلى غدير بزُجّ بناحية ضرية، وذكر القصة. والزّج أيضاً: ماء يذكر مع لواثة أقطعه

رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، العدَّاء بن خالد من بني ربيعة بن عامر.

م٩٥٨ - زُجَيْجُ: منقول عن لفظ تصغير الزّجَ للرمح: منزل للحاجّ بين البصرة ومكّة قرب سُوَاج؛ عن نصر؛ وقرأتُهُ في قول عديّ بن الرقاع:

أَطَـرِبْتَ أَمْ رُفِعَتْ لعينـك غُـدْوَةً بين المُكيمن والـزُجيـح حُمـولُ؟ بالحاء المهملة.

٥٩٥٩ ـ زُجَيّ: بالضم، وفتح الجيم، وتشديد
 الياء: وادٍ من أودية عَمّان على فرسخ منها.

باب الزاي والحاء وما يليهما

٥٩٦٠ - الزَّحْرُ: من قرى مشرق جهرانَ.
 باليمن.

٥٩٦١ - الزَّحْفُ: بفتح أَوَّله، وسكون ثانيه،
 وآخره فاء، يوم الزحف: للأحنف بن قيس.

٥٩٦٢ ـ زَحْكُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وآخره كاف؛ يقال: زَحَكَ بعيرُهُ زَحْكاً إذا أعيا: وهو موضع في شعر رُوَيشدة:

ويبلغ بها زَحْكاً ويهبطن ضَرْغدا ووجدت في كتاب الحفصي زَحْل، باللام، في ناحية اليمامة، ولا أدري أهو تصحيف أم غيره.

٩٩٦٣ ـ زُحَيْرِية: أرض ونخل لبني مسلمة بن عبيد من حنيفة باليمامة ؛ عن الحفصي .

٥٩٦٤ ـ زُحَيْفٌ: تصغير زَحْف: ماء بين ضرية ومغيب الشمس، ويقال بشر زُحَيْف؛ قال الراجرُ:

نحن صَبَحنا قبل من يصبّعُ يوم زحيف والأعادي جُنّجُ كتائباً فيها بُنُودٌ تَلْمَحُ وقال الأصمعي: زُحَيْف جبل وماء.

#### باب الزاي والخاء وما يليهما

٥٩٦٥ - زُخِّ: قال محمد بن موسى: زخ، بالزاي والخاء، بلاد خراسان، ينسب إليها الرواة، وهذا سهو منه إنّما هو رُخَ، بالراء المضمومة المهملة والخاء المنقوطة كما ذكر في بابه.

٩٩٦٦ - زُخْمانُ: هذا أيضاً سها العمراني فيه وذكره بالزاي؛ وأنشد:

نعم الفتى غادرتُمُ بزَخمانْ والصواب بالبراء، وقد ذكر في موضعه، وإنّما أذكر مثل هذا تنبيهاً لئلاً يغتر به مغترّ ويظلّ

أنَّني لم أقف عليه ولم أحققه .

٥٩٦٧ - زُخْمُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه؛ وقال ابن دريد: زُخَمُ مثل زُفَرَ كأنّه في الأصل جمع زخمة، قال ابن شُميل: الزَّخمة الرائحة الكريهة، يقال: أتانا بطعام له زَخمة: وهو موضع قرب مكّة؛ عن نصر؛ وقال طَرَفة، وقيل المخبّل السعدى:

لم تعتذر منها مدافع ذي ضال ولا عُقب ولا الزُّخم و وجدته بخط بعض الفضلاء بفتح أوّله.

٥٩٦٨ ـ زَخَّةُ: بفتح أُوَّله، وتشديد ثانيه؛ وقال الأصمعي: الزُّخّة الغيظ؛ وأنشد:

فلا تسقىعىدنَ عملى زَخَّمة وتضمرَ في القلب وجمداً وخِيفنا

وزخّة الرجل: زوجته؛ وزخّة: اسم موضع في بلاد طيّىء منقول من أحدهما؛ ويوم زُخّة: من أيّام العرب؛ قال بهْنكَةُ الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل:

أحسِتَ أن طعانَ مُرّة بالقنا حلب الغزيرة من بنات الغيهبِ عُصَباً دفعن من الأبارق من قنا فجنوب زَخّه فالرَّقاق فَيْنَقُبِ يقطعن أودية النَّباب بساطع مسطٍ كأنَّ به دواخر تَنْفُبِ

٥٩٦٩ - زُخَيْخٌ: تصغير زخّ، وزخّ يَزُخٌ إذا دفع في قفا رجل: وهو موضع كانت به وقعة لتميم، وهو على مرحلتين من فَلَج على جادّة الحاج؛ قال زيد الخيل:

غدت من زخيخ ثمّ راحت عشيّـة بحِبْــران إرقــالَ العتـيق الـمجـفُــر

# باب الزاي والراء وما يليهما

الدمشقي: علي بن الحسين بن ثابت بن جميل الدمشقي: علي بن الحسين بن ثابت بن جميل أبو الحسن الجُهني الزرّي الإمام من أهل زُرّا التي تدعى اليوم زُرْع من حَوْران، هذا لفنظه بعينه، روى عن هشام بن عمار وهشام بن خالد وأحمد بن أبي الحواري، روى عنه أبو هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد المؤدّب وأبو بكر محمد بن سليمان الربعي وأبو يعلى عبد الله بن محمد بن حمزة بن أبي كثير الصيداوي ومحمد بن حميد بن معيوف وجمع بن القاسم المؤذن.

٥٩٧١ ـ الزِّرابُ: موضع فيه مسجد رسول

الله، صلَّى الله عليه وسلم، بناه في مسيره إلى تبوك من المدينة.

٥٩٧٢ ـ السزراب: جبال عبالية بين فَيْد والجبلين؛ عن بدوي من أهل تلك البلاد أخبرنا بها.

٥٩٧٣ ـ زُرَاباذ: بضم أُوّله، وبعـد الألف باء موحدة، وآخره ذال معجمة: موضع بسرخس.

٥٩٧٥ ـ الرزَّرَاعَةُ: عدَّة مواضع بالشام من فلسطين والأرْدُنَّ؛ منها زرَّاعةُ الضحاك التي يقول فيها عمرو بن مخلاة الكلبي يخاطب بني أُميَّة ويذكر مقامات قومه في حروبهم:

ضربنا لكم عن منبر الملك أهله بجيرون إذ لا تستطيعون منبرا وأيام صدق كلها قد علمتم، ويومأ لنا بالمرج نصراً مؤزرا فلا تنكروا حسنى مضت من بلائنا ولا تمنحونا بعد لين تَجَبَرا

فكم من أمير قبل مروان وابنه كشفنا غشاء الجهل عنه فأبصرًا ومستلئم نَفَسْتُ عنه وقد بدَتْ نـواجـذه حـتـى أهـل وكـبّرًا إذ افتخـر القيسيُّ فـاذكـر بــلاءهُ بـزرًاعة الضحـاك شرقيَّ جـوبرًا

والزرّاعة أيضاً: قرية من حرّان بينها وبين قلعة جعبر فيها مياه كثيرة وصيد كثير، يأوي إليها الأشرف في أكثر أوقاته. والزّرّاعة أيضاً: قرية يقال لها رأس الناعور وهي قرية كبيرة فيها عين فوّارة غزيرة الماء ينبت فيها اللينوفر(١) من شرقي الموصل من أعمال نينوى قرب باعشيقا. وزرّاعة زُفَرَ: قرب بالس من أرض حلب.

وبعد الألف فاء؛ والزّرافة: الجماعة، وجمع الجمع الزرافات: وهو اسم موضع؛ عن العمرانى؛ قال لبيد:

وإذا حرِّكْتُ غَرْزِي أَجمَزَتْ وقَرا بي عَهدُو جَوْدٍ قد أَبلٌ بالخراباتِ فزرّافاتِها، فبخنزير فأطراف حُبَلْ

٥٩٧٧ ـ زَرَاوَنْد: بفتح أُوله، وبعد الواو المفتوحة نون ساكنة، وآخره دال مهملة؛ قال مسعر بن مهلهل وقد ذكر البُحيرة المرّة بأرمية قال: وعلى هذه البحيرة قلاع حصينة، وجانب من هذه البحيرة يأخذ إلى موضع يقال له وادي

آثار البلاد / ۳۸۳

<sup>(</sup>١) اللينوفر: سهاه القزويني: النيلوفر، وهو أيضاً اسم هذه العين، قال: ويعد نوعاً من أنواع دخل القرية، ويضمنه العامل في القرية بمال.

الكرد فيه طرائف من الأحجار وعليه ممّا يلي سَلَمَاس حمَّة شريفة جليلة نفيسة الخطر كثيرة المنفعة وهي بالإجماع والموافقة خيرُ ما يخرج من كلِّ معدن في الأرض، يقال لها زراونــد، وإليها ينسب البورق السزراوندي، وذلك أن الإنسان أو البهيمة يلقى فيها وبه كُلُوم قد اندملتُ وقُروح قد التحمت ودونها عظام موهنة وأزجّة كامنة وشظايا غامضة فتتفجر أفواهها ويخرج ما فيها من قَيْح وغيـره وتجتمع على النظافة ويأمن الإنسان غائلتها، وعهدي بمن توليتُ حملهُ إليها وبه علل من جرب وسلع وقولنج وحزاز وضربان في الساقين واسترخاء في العصب وهمّ لازم وحزن دائم وبه سهم قد نبت اللحم على نصله وغار في كبده، وكنا نتوقع صدع قلبه صباح مساء فأقام بها ثلاثة أيام فخرج السهمُ من خاصرته لأنّه أرقّ موضع وجد فيه منفذاً، قال: ولم أرّ مثل هذا الماء إلّا في بلد التيز ومُكران، قال: ومن شرف الحمّة أن مع ذلك مجراها مجرى ماء عذب زلال بارد، فإذا شرب منه إنسان أمن الخوانيق ووسع عروق الطحال الدقاق وأسهل السوداء من غير مشقة، وذكر غير ذلك من خواصّ هـذه الحمة، والله

٩٧٨ - زَرَاوَةُ: بفتح الواو: من نواحي طوس بخراسان.

٥٩٧٩ - الزَّرَائِبُ: بُلَيْد في أوائل بلاد اليمن من ناحية زبيد؛ وإليه ينسب عُمارة اليمني الشاعر فيما قيل؛ وقال ربيعة اليمني يهنى الصليحيّ بفتحه:

فَصَبَّحْتَ بَيشاً والسزرائبَ والقنا، وكملُّ كمي في رضاك مسارعُ

م٩٨٠ ـ زَرْبَةً: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وباء موحدة، عين زربة: من الثغور قرب المصيصة، تذكر في العين، والله أعلم.

٥٩٨١ ـ زَرْجِين: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، والجيم مكسورة ثمّ ياء مثناة من تحت، وآخره نون: محلّة كبيرة بمرو؛ نسب إليها طائفة من أهل العلم، منهم: رزين بن أبي رزين السرّاج الزرجيني؛ روى عن عِكرمة مولى ابن عبّاس، رضي الله عنه، روى عنه عبد الله بن المبارك.

معجمة ساكنة، وشين معجمة: من قرى معجمة ساكنة، وشين معجمة: من قرى بخارى؛ ينسب إليها أبو داود سليمان بن سهل بن ظفر الزرخشي البخاري، روى عن عبد الله بن أبي حفص الكبير، ومات سنة

٥٩٨٣ ـ زَرْد: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ودال مهملة، ومعناه بالفارسية الأصفر: وهي من قرى أسفرايين من أعمال نيسابور؛ ينسب إليها أحمد بن محمد الزردي اللغوي الأديب.

**٩٨٤ ـ** زرْدَنَا: بليدة من نواحي حلب الغربية.

٥٩٨٥ ـ زِرْزا: بكسر أوّله، وسكون ثانيه،
 وزاي أُخرى: قرية من الصعيد الأدنّى، بينها
 وبين الفسطاط يومان، وهي في غربي النيل.

٥٩٨٦ - زَرْزَم: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وزاي أخرى مفتوحة: من قرى مرو على ستة فراسخ قرب كَمْسَانَ، وقد خربت لم يبقَ منها إلاّ مزرعتها.

٥٩٨٧ ـ زُرْفامِيَةُ: ويقال زرفانية، بضم أُوّله، وسكون ثانيه، وفاء، وبعد الألف ميم أُو نون ثمّ

ياء مثناة من تحت: قرية كبيرة من نواحي قوسان، وهي نواحي الزاب الأعلى الذي بين واسط وبغداد وليس بالزاب الذي بين إربل والموصل، وهي من غربي دجلة على شاطئها، وهي الأن خراب ليس إلا آثارها عند مصب الزاب الأعلى؛ وفيها يقول على بن نصر بن بسام:

ودهـقان طيّ تولّى العراق وسقْي الفرات وزرفامية

ينسب إليها عبد الصمد بن يوسف بن عيسى النحوي الضرير، قرأ على ابن الخشاب وأقام بواسط يُقرىء النحو ويفيد أهلها إلى أن مات في سنة ٥٧٦.

مهه ما الزّرْقاء: بلفظ تأنيث الأزرق: موضع بالشام بناجية مَعَان، وهو نهر عظيم في شَعارى ودحال كثيرة، وهي أرض شبيب التبّعي الحميري، وفيه سباع كثيرة مذكورة بالضراوة، وهو نهر يصبّ في الغور. والزرقاء أيضاً: بين خناصرة وسورية من أعمال حلب وسَلَمية، وهي ركيّة عظيمة إذا وردها جميع العرب كفتهم(١)، وهي حَمّة وبالقرب منها موضع يقال له الحمّام، وهي حَمّة حارة الماء.

٩٨٩ - زَرْقَانُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وقاف، وآخره نون، فَعْلان من الزَّرْق وهو شبه الخَزْر: موضع.

• ٩٩٥ - زُرْقَانُ: بضم الزاي، مَحجر الزرقان، والمحجر كالناحية للقوم: بأرض حضرموت أوقع فيه المهاجر بن أبي أُمَيّة بأهل الردّة، وقال:

كُنّا برزُرقان إذ نُسشَرِّدكم بحراً يزجِّي في موجه الحَطبا نحنُ قتلناكم بمحجركم حتى ركبتم من خوفنا السببا إلى حصار يكون أهونهُ سبيُ الذّراري وسَوْقُها خَببا

٥٩٩١ ـ زَرِقانُ: كذا هـ و مضبوط في تاريخ شيرُويه؛ وينسب إليها محمد بن عبد الغفار الزرّقاني، رَوى عن الربيع بن تغلب ونصر بن علي الجهمي وغيرهما، روى عنه أبو عمارة الكرخي الحافظ وغيره، وهو صدوق، ولعلّه نسبه إلى قرية لم تتحقق إلى الأن.

٥٩٩٢ - زُرَقُ: بالضم ثم الفتح والتشديد:
 قرية بمرو وواد بالحجاز أو اليمن؛ عن نصر.

وآخره قاف: قرية من قرى مرو، بها قُتل يزدجرد وآخره قاف: قرية من قرى مرو، بها قُتل يزدجرد آخر ملوك الفرس(۱)؛ وينسب إليها أبو أحمد محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي المروزي، حامد أحمند بن عيسى الكشميهني وروى عن عبد الله بن محمود

<sup>(</sup>١) الزرقاء: وفيها عدا الأسد على عتيبة بن أبي لهب، فضغم رأسه ضغمة فدغه، بدعوة رسول الله في إذ قال: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك وفيه اجتمعت بنو عامر لخلع سيف الدولة الحمداني.

معجم ما استعجم / ٦٩٦

<sup>(</sup>۱) قاله ابن عبد المنعم الحميري وأضاف: وهو الذي حاربه المسلمون وخربوا ملكه، وكان آخر أمره أنه فر إلى مرو ونزل بهذه القرية عند طحان هناك متنكراً، فقتله الطحان أو دل عليه، وكان ذلك في أول سنة إحدى وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان، رضي الله عنه.

الروض المعطار / ٢٨٧

الصُّغْدي المروزي، وعاش إلى بعد سنة

وأرق: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وآخره قاف، مثال جمع أزرق: رمال بالدّهناء، وقيل: هي قرية بين النباج وسُمَينة، وهي صعبة المسالك؛ قال ذو الرّمة:

فيا أُكرَم السَّكْنِ الله ين تحمَّلُوا عن السدار، والمُستَخلَفِ المتبلّلِ كأنَّ لم تحُلَّ الزُّرْقَ مَيُّ ولم تطأ بجرعاء حُزْوى ذيلَ مِرطٍ مُرَجَّلِ

ألا حييسا بالزرق دار مقام ٥٩٩٥ - زُرْكُران: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وبعد الكاف المفتوحة راء، وآخره نون: من قرى سمرقند.

٩٩٦ ـ زَرْكُون: ناحية من أذربيجان يمر بها الزّاب الأعلى، والله أعلم.

٥٩٩٧ ـ زَرْمان: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وآخره نون: من قرى صغد سمرقند، بينها وبين سمرقند سبعة فراسخ؛ عن السمعاني؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن موسى الزرماني، روى عنه عن محمد بن المسبّح الكيشي، روى عنه محمد بن محمد بن حَمُويه الكرجي الصغدي.

٥٩٩٨ - زَرْمُ: أُوله زاي مفتوحة بعدها راء
 ساكنة: اسم وادٍ عظيم يصب في دجلة.

٩٩٩ - زَرَنْج: بفتح أوله وثانيه، ونون ساكنة، وجيم: مدينة هي قصبة سجستان، وسجستان السم الكورة كلها؛ قال عبيد الله بن قيس الرُقيَات يمدح مُصعَب بن الزبير:

لبت شعري أأوّلُ الهرج هذا، أم زمانُ من فتنة غير هَرج إن يَعِشْ مصعب فنحن بخير، قد أتانا من عيشنا ما نُرجّي ملكُ يُطعم الطّعام ويَسقي لبن البُّخت في عساس الخَلْنج جلبَ الخيلَ من تهامةَ حتى بلغت خيله قصورَ زَرَنْج حيثُ لم تأتِ قبلَهُ خيلُ ذي ال عاكتاف يرخفن بين قُف ومرج وافتتح سجستان في أيّام عمر، رضي الله عنه، عاصم بن عدي التميمي، وقال:

سائِلْ زَرَنجاً هل أَبحتَ جموعها لمسا لقيت صقاعها بصقاعه ٦٠٠٠ ـ زَرَنْجَــرَى: بفتح أُوّلــه وثانيــه، ونون ساكنة، وجيم وراء مفتوحتين: من قرى بخاری، وربّما قیل لها زَرَنْکَـرَی، وهی علی خمسة فراسخ من بخارى؛ وإليها ينسب أبو الفضل بكر بن محمد بن على بن الفضل بن الحسن بن إبراهيم بن إسحاق بن عثمان بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن جابر بن عبد الله الأنصاري الزرنجري البخاري، كان إماماً في مذهب أبي حنيفة، رضي الله عنه، لا يدافع يقرّ له بذلك المخالف والمؤالف حتى إن أهل بلده كانوا يسمّونه أبا حنيفة الأصغر، وجمع الحديث في صغره وتفرد في رواية كُتُب لم يروها غيره في زمانه كثيرة، وأجازه السمعاني، ومات في شعبان سنة ٥١٢، ومولده سنة ٤٢٧؛ وابن أُخيه أبو حفص عمر بن على بن محمد بن الفضل، روى الحديث عن عمّه، روى عنه محمد بـن أحمد الأوشى .

٩٠٠١ ـ زَرَنْد: بفتح أوّله وثانيه، ونون ساكنة، ودال مهملة: بليدة بين أصبهان وساوه؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن العبّاس بن أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد الزرندي الشيرازي النحوي، سمع أبا الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن طلحة العبّقسي وأبا الحسين أحمد بن عبد الله الخركوشي وغيرهما، روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النّخشبي وغيره؛ قال السلفي: أنشدني القاضي أبو وغيره؛ قال السلفي: أنشدني القاضي أبو العميد عبد الكريم بن أحمد بن علي الجرجاني بمامونية زَرند في مدرسته، وهي بين الري وساوه.

وزَرَند أيضاً: مدينة قديمة كبيـرة من أعيان مُدن كرمان، بينها وبين جواسير أربعة أيّام.

الدال راء؛ ينسب إليها الحسين بن محمد بن الدال راء؛ ينسب إليها الحسين بن محمد بن عبد الله الزرندري أبو عبد الله الصوفي، قال: ذكره القاضي عمر القرشي في معجم شيوخه وقال: سمعت منه، وكان سمع ببغداد من أبي منصور سعيد بن محمد بن الرزّاز الفقيه، ومات ببغداد في ذي الحجّة سنة ٢٥٠.

٩٠٠٣ ـ زَرَنُروذ: بفتح أوّله وثانيه، ونون ساكنة ثمّ راء مهملة، وآخره ذال معجمة: اسم لنهر أصبهان، وهو نهر موصوف بعذوبة الماء والصحة، مخرجه من قرية يقال لها بناكان ويمر بقرية يقال لها بناكان ويمر بقرية يقال لها دريم ثمّ إلى أخرى يقال لها دُبنا ويجتمع إليه في هذه القرية مياه كثيرة حتى يعظم أمره فيمتد منها فيسقي البساتين والرساتيق والقرى ويمرّ على المدينة ثمّ يَغور في رمال هناك ويخرج بكرمان على ستين فرسخاً من

الموضع الذي يغور فيه فيسقي مواضع في كرمان ثم ينصب إلى بحر الهند، وقد ذكر أنهم أخذوا قصباً وعلموه بعلائم وأرسلوه في تلك المواضع التي يغور فيها الماء فوجدوها وقد نبعت بعينها بأرض كرمان فاستدلوا على أنه ماء أصبهان.

3 • • • • ـ زَرَنْكَرَى: هو زَرَنَجَرَى المذكور آنفاً. • • • • • • • بضم أوّله، وسكون ثانيه، ونون، وآخره جيم: بلد مشهور بما وراء النهر بعد خُوجَند من أعمال تركستان، والمشهور من اسمه زرنوق، بالقاف.

٦٠٠٦ ـ زُرْنُوق: هو المذكور قبله بعينه، قال أبو زياد الكلابي: الزُّرنوق موضع باليمامة فيه المياه والـزروع وأطـواء كثيـرة وهــو فَلَج من الأفلاج، وقد شرحنا الفلج في موضعه.

عند الله الله الله الله الله الله الله الأصفر:
 قرية من قرى الصعيد بأعلاه من شرقي النيل.

جمل زرزد أي بَلوع، والزَّرْد: البَلْع، ولعلها جمل زرزد أي بَلوع، والزَّرْد: البَلْع، ولعلها سميت بذلك لابتلاعها المياه التي تمطرها السحائب لأنها رمال بين الثعلبية والخُزيمية بطريق الحاج من الكوفة، وقال ابن الكلبي عن الشرقي: زرود والشُقْرة والرَّبذة بنات يثرب بن قانية بن مهليل بن رخام بن عبيل أخي عوض بن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام، وتسمى زرود العتيقة، وهي دون الخزيمية بميل، وفي زرود بركة وقصر وحوض، قالوا أول الرمال الشيحة ثمّ رمل الشقيق، وهي خمسة البيل: جبلا زرود وجبل الغرّ ومُرْبخ، وهو أهبل: حتى تبلغ أشدها، وجبل الطريدة، وهو أهونها، حتى تبلغ

جبال الحجاز. ويـوم زرود: من أيّام العـرب مشهـور بين بني تغلب وبني يربـوع<sup>(۱)</sup>؛ وقـد روي أن الرشيد حـج في بعض الأعوام فلمّـا أشرف على الحجاز تمثل بقول الشاعر:

أقسول وقد جنزا زرود عشية، وراحت مطايانا تؤمّ بنا نَجْدَا: على أهل بغداد السلام، فإنّني أزيد بسيري عن بسلادهم بعدا وقال مهيار:

ولقد أحِن إلى زرود وطِيني من غير ما جُبلت عليه زرودُ من غير ما جُبلت عليه زرودُ ويشوقُني عجفُ الحجاز وقد طفا ريفُ العسراق وظلّه المممدودُ ويُغرّدُ الشّادي فسلا يهتزّ بي، وينالُ مني السّابق الغرّيدُ ما ذاكَ إلاّ أنّ أقسمار الحمَى أفسلاكهن، إذا طلَعنَ، البيدُ أفسلاكهن، إذا طلَعنَ، البيدُ مهملة، وياء مثناة من تحت، وزاي: قرية على مهملة، وياء مثناة من تحت، وزاي: قرية على أربعة فراسخ من سمرقند عند عقبة كَشّ، ينسب

. ٦٠١٠ زَرْهُون: جبل بقرب فاس فيه أُمَّةً لا يحصون؛ ينسب إليها أُبو العبّاس أحمد بن الحسين بن علي ابن الأمير الـزرهـوني فقيـه

إليها زروديزكي.

مكناسة الزيتون بالعدوة من أرض المغرب، وكان وكذلك أبوه وجده حافظان لمذهب مالك، وكان يوصف بالحفظ والصلاح، قدم الإسكندرية وأقام بها ولقيه السلفي وكتب عنه وذكره في معجم السفر وقال: قرأ علي كثيراً من الحديث، وكتب في سنة ٥٣٣.

٦٠١١ - الرزّريب: يوم الرزيب: من أيّام العرب؛ قال مسعود بن شدّاد العُذْري:

هم قتلوا منّا بطنّة عامر ثمانية قَعْصاً كما تُنْحَر الجُزُرْ ومن قبل أصحاب الزريب جميعهم فمرّة إلّا تغزهم فهم الحُمُرْ

7۰۱۲ - زَرِيران: بفتح الزاي، وكسر الراء، وياء ساكنة، وراء أُخرى، وآخره نون: قرية بينها وبين بغداد سبعة فراسخ على جادة الحاج إذا أرادوا الكوفة من بغداد(۱)، بها قبر الشيخ الصالح الزاهد العابد على بن أبي نصر الهيتي وعليه قبة عالية تزار وينذر لها وله الكرامات، وكانت وفاته في جمادى الأولى سنة ٥٦٤.

٦٠١٣ - زَرِيق: بفتح أُوله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت، وقاف، قال الحازمي: نهر كان بمَرْوَ، وهذا غلط وتصحيف وصوابه رزيق، بتقديم الراء على الزاي، هكذا يقول أهل مرو وسمعته منهم، وذكره السمعاني بتقديم الراء

 <sup>(</sup>۱) وبزرود أغار خزيمة بن طارق التغلبي على بني يربوع فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزمت تغلب، وأسر خزيمة،
 ب وفي ذلك يقول الكلحبة اليربوعي من كلمة له:
 فقلت للكأس ألجسميها فانسما
 حملك الكشيس، من زرود الأفرعا

الروض المعطار / ۲۸۷ وانظر أيام العرب في الإسلام / ۲۸۲

<sup>(</sup>۱) زريران: قرية بالعراق من أحسن قرى الأرض وأجملها منظراً وأفسحها ساحة وأكثرها بساتين ورياحين وحدائق نخيل، وكان بها سوق تقصر عنه أسواق المدن، وحسبك من شرف موضعها أن دجلة تسقي شرقيها والفرات يسقي غربيها، وهي كالعروس بينهما.

الروض المعطار / ۲۹۵ وانظر تاریخ اربل / ۱۳

المهملة أيضاً، وهو أعرف ببلده، وإنّما ذكرته هكذا للتنبيه عليه لئلا يغتر بقول الحازمي.

3.1. - رُرَيْق: بلفظ تصغير أزرق مرخماً، سكّة بني زُرَيْق: بالمدينة، وهم قبيلة من الأنصار، ينسب إليهم زُرَقيّ، وهم بنو زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جشم بن الخزرج.

## باب الزاي والزاي وما يليهما

٦٠١٥ ـ الزَّرِّ: سألت عنها بعض أهل همذان من العقلاء فقال: الزِّزّ ولاية من ناحية لالستان بين أصبهان وجبال اللُّر، وهي من نــواحي أصبهان(١)، وقال السلفي: الزِّزِّ ناحية بهمذان مشهورة؛ ينسب إليها جماعة، قال السلفي: سمعت أبا محمد مازكيل بن محمد بن سليمان الزِّزي بالزِّز، قال: سمعت خالى أبا الفوارس داود بن محمد بن عبد الله العجلي الززي، وكان داود هذا واعظاً عند أهل ناحيته مبجلًا من أهل الدين والصلاح، قال السلفي: ولداود وأصحابه بالزز على ما قاله لى خمسة وخمسون رباطاً وكلُّها بحكم ولده محمد بن مازكيل، وذكر أبو سعد في التحبير أحمد بن محمد بن موسى أبا الفتح الزرى الواعظ من أهل أصبهان قال: كتبت عنه أسانيده، وكان واعظاً حسن الوعظ متحرِّكاً.

(١) ذكره القزويني بدون ألف ولام، وقال: كورة بهمذان

يجلب منها الززى، وهي ثمرة عجيبة مشهورة تربى بالخل، لها منافع كثيرة، ويكون طعم خله طيباً جداً، ولا

يوجد في جميع البلاد إلا هناك، ومنها يحمل إلى سائر

# باب الزاي والشين وما يليهما

٦٠١٦ ـ زُشْك: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وآخــره كـاف: من أعمــال نيســابــور؛ عن العمراني.

باب الزاي والطاء و ما يليهما

٩٠١٧ ـ الزُّطّ: نهر الزُّطّ: نهر قديم من أنهار الطبحة.

البطيحة. باب الزاي والعين وما يليهما

**٦٠١٨ ـ الزَّعابة**: من قرى اليمامة (١).

٦٠١٩ ـ الزَّعازعُ: بلدة باليمن قرب عدن؛ قال على بن محمد بن زياد المازني:

خَلَتِ الزَّعازِعُ من بني المسعودِ، فعهودهم منها كغير عهودِ حلَّتْ بها آلُ الزَّريع وإنَّما حَلَّتْ أُسودِ حَلَّتْ أُسودِ مَحَدَّة، ولام، ويقال: زَعْبَلَ فلان إِذَا أُعطى موحدة، ولام، ويقال: زَعْبَلَ فلان إِذَا أُعطى عطيّة قليلة: وهو موضع قرب المدينة؛ قال أبو ذيّال اليهودي البلَوي يبكي على اليهود:

ولم تر عيني مثلَ يوم رأيتُه بزَعْبَلَ ما اخضَرّ الأراكُ وأثمرا وأيامنا بالكِسْ قد كان طولها قصيراً وأياماً بزعبل أقصرا فلم تر من آل السموأل عصبة حسان الوجوه يخلعون المؤزّرا

آثار البلاد / ٣٨٣

<sup>(</sup>۱) الزعابة: والذي عند البكري بضم أوله، ثم قال: زعم ابن اسحاق أن رسول الله على لما فرغ من حفر الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزعابة، وقال محمد بن جرير: بين الجرف والغابة، وما رواه أقرب إلى الصواب، والله أعلم.

وزَعبل، بالفتح: ماء ونخل لبني الخطفى. ٦٠٢١ - السزَّعْبَلَةُ: ماء ونخل لبني مازن باليمامة.

٩٠٢٢ - زَعْرُ: بفتح أَوْله، وسكون ثانيه، وآخره راء؛ كذا ضبطه نصر وقال: موضع بالحجاز؛ والزَّعْر، بالتحريك: قلة الشعر، ورجل أزعر، ولعله مخفف منه.

٩٠٢٣ ـ زَعْريماش: بفتح أَوله، وسكون ثانيه، وراء مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة ثم ميم، وآخره شين: محلّة من محال سمرقند.

1078 - الزَّعْفَرانِيَةُ: عدَّة مواضع تسمَّى بهذا الاسم، منها: الزعفرانية قرية على مرحلة من همذان؛ منها محمد بن الحسين بن الفرج يعرف بأبي العلاء أبو ميسرة الزعفراني، روى عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن سلمة الحرّاني وطالوت بن عبّاد، روى عنه محمد بن سليمان الحضرمي وأبو سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي وغيرهم، وكان صدوقاً عالماً بالحديث؛ ومنها الزعفراني الشاعر الذي يقول:

إذا وَرَدَتْ ماء العراق ركائبي فلا حبدا أرْوَنْد من همذان

والزعفرانية: قرية قرب بغداد تحت كُلْوَاذَى؛ منها الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، نزل بغداد وإليه ينسب درب الزعفراني وأكثر المحدّثين ببغداد منسوبون إلى هذا الدرب، وهو الذي قرأ على الشافعي محمد بن إدريس، رضي الله عنه، كتبه القديمة، قال له الشافعي: من أيّ العرب أنت؟ فقال: ما أنا بعربيّ إنّما أنا من قرية يقال لها

النزعفرانية، قال: فقال لي أنت سيد هذه القرية، وكان ثقة، ومات في سنة ٢٦٠.

7.۲٥ ـ الزَّعْلاء: من حصون اليمن فيما استولى عليه بنو حبيش، بينه وبين صنعاء نحو يومين.

7۰۲٦ - الرَّعْلُ: اسم موضع، بفتح أوّله، وسكون ثانيه؛ والزَّعَل، بالتحريك: النشاط والأشر.

### باب الزاي والغين وما يليهما

٦٠٢٧ ـ زُغَابَةُ: بالفتح في الأوّل، وبعد الألف باء موحدة؛ قال ابن إسحاق: ولما فرغ رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، من الخندق أُقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجُرُف وزغابة في عشرة آلاف من أحابيشهم(١)، ورواه أبو عبيد البكري الأندلسي زُعابة بضم الزاي وعين مهملة، وذكره الطبري محمد بن جرير فقال: بين الجُرُف والغابة، واختار هذه الرواية وقال: لأن زغابة لا تعرف، وليس الأمر كذلك فإنه قد روي في الحديث المسند أنه، عليه الصلاة والسلام، قال في ناقة أهداها إليه أعرابي فكافأه بست بكرات فلم يرضَ فقال، عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون لهذا الأعرابي، أهدى إليّ ناقتي أعرفها بعينها ذهبت منى يوم زغابة وقد كافأته بست فسخط، الحديث؛ وقد جاء ذكر زغابة في حديث آخر فكيف لا يكون معروفاً؟ فالأعـرف إذاً عندنــا زغابة، بالغين معجمة.

٦٠٢٨ - زَغاوَةً: بفتح أُوله، وفتح الواو، قيل:هو بلد في جنوبي إفريقية بالمغرب، وقيـل:

<sup>(</sup>١) زغابة: انظر سيرة ابن هشام ٣ / ٢٠٣

قبيلة من السودان جنوبي المغرب؛ وفيهم يقول أبو العلاء المَعرَّى:

بسبع إماء من زَغَاوَةَ زُوّجتُ من الروم في نُعماكَ سبعة أُعْبُد

وقال أبو منصور: الزغاوة جنس من السودان، والنسبة إليهم زغاوي، وقال ابن الأعرابيّ: الزغى رائحة الحبش، وقال المهلبي: ولزغاوة مدينتان يقال لإحداهما مانان ولـلَّاخرى تـرازكي، وهما في الإقليم الأوَّل، وعرضهما إحدى وعشرون درجة ، قال: ومملكة الزغاوة مملكة عظيمة من ممالك السودان في حد المشرق منها مملكة النوبة الذين بأعلى صعيد مصر بينهم مسيرة عشرة أيام، وهم أمَّمُ كثيرة، وطول بلادهم خمس عشرة مرحلة في مثلها في عمارة متصلة، وبيوتهم جصوص كلُّها وكذلك قضر ملكهم، وهم يعظمونه ويعبدونه من دون الله تعالى ويتوهمون أنَّه لا يأكـل الطعام، ولطعامه قَوَمَةٌ عليه سرًّا يدخلونه إلى بيوته لا يعلم من أين يجيئونه به، فإن اتفق لأحد من الرعية أن يلقى الإبل التي عليها زاده قتل لوقته في موضعه، وهو يشرب الشراب بحضرة خاصة أصحابه، وشرابه يُعمل من الذَّرَة مقوَّى بالعسل، وزيّه لبس سراويلات من صوف رقيق والاتشاح عليها بالثياب الرفيعة من الصوف الأسماط والخزّ السوسي والديباج الرفيع، ويده مطلقة في رعاياه ويسترق من شاء منهم، أمواله المواشي من الغنم والبقر والجمال والخيل، وزروع بلدهم أكثرها الذَّرَة واللوبياء ثمَّ القَمُّءَ ، وأكثر رعاياه عراة مؤتزرون بالجلود، ومعايشهم من الزروع واقتناء المواشي، وديانتهم عبادة ملوكهم يعتقدون أنهم الذين يحيون ويميتون

ويمرضون ويصحّون، وهي من مدائن البلماء وقصبة بلاد كاوار على سمت الشرق منحرفاً إلى الجنوب.

٩٠٢٩ ـ الزَّعْباء: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وباء موحدة ممدودة، بلفظ تأنيث الأزغب؛ والزَّعَبُ: الشُّعَيْرات الصفر على ريش الفَرْخ، وفراخ زُعْب، ورجلٌ أزغب الشعر، ورقبة زغباء: وهو جبل من جبال القبَلية؛ عن أبي القاسم الزمخشري.

7.۳٠ ـ زَغْبَةُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه: اسم قرية بالشام (١)، واشتقاقه من الذي قبله كأنّه نقل عن زَغَبَة واحدة الزَّغَب ثمّ سكّن؛ قال الشاعر بذكه:

عليهن أطراف من القوم لم يكن طعامهم حبّاً بنزغبّة أغبّرا عليهن أي على الخيل، أطراف، جمع طرف: وهو الكريم من الفتيان.

٦٠٣١ - زَغْرَتان: من قرى هراة؛ ينسب إليها أبو محمد خالد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد المديني الهروي أحد الشهود المعدّلين بها، ذكره أبو سعد في شيوخه وقال: سمع أبا عبد الله محمد بن عبد العزيز بن محمد الفارسي، قال: وأجاز لي؛ وأبو عبد الله محمد بن الحسن الزغرتاني، سمع أحمد بن سعيد، روى عنه أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي الهروي.

<sup>(</sup>۱) زغبة: ضبطه البكري بضم أوله ثم قال: موضع بالبادية وذكر شاهد الشاعر (ابن أحمر) ثم قال: ورواه ابن الأعرابي «بزغمة» بالميم.

معجم ما استعجم / ۲۹۸ وانظر تقویم البلدان / ۱۵۱

٩٠٣٢ ـ زُغَرُ: بوزن زُفَر، وآخره راء مهملة؛ قال أبو منصور: قال اللحياني زَخَرَتْ دجلة وزَغَرَتْ أي مدّت، وزَغْرُ كلّ شيء: كشرته والإفراط فيه؛ قال أبو صخر:

بل قد أتاني ناصع عن كاشح بعداوة ظهرت، وزَغْر أقاول

كذا نقلته من خطه سواء؛ قال: وزُغَرُ قرية بمشارف الشام؛ وإياها عنى أبو دؤاد الإيادي حيث قال:

ككتابة الرَّغَرِيِّ غَشَا ها من النَّه بالدُّلامص ها من النَّه ب الدُّلامص قال: وقيل زُغَر اسم بنت لوط، عليه السلام، نزلت بهذه القرية فسميت باسمها؛ وقال حاتم الطائي:

سقى الله ربُّ الناس سحّاً وديمةً جموب السراة من ماب إلى زُغَرْ بيد أمرىء لا يعرف الذَّمَّ بيتُه، له المشربُ الصافي ولا يطعم الكدرْ

وجاء ذكر زُغَر في حديث الجسّاسة، وهي دابّة في جزائر البحر تتجسّس الأخبار وتأتي بها إلى الدّجّال وتسمّى دابّة الأرض، وعَينُ زُغَر تغور في آخر الزمان، وهي من علامات القيامة؛ روى الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: وخرج علينا رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، في حرّ الظهيرة فخطبنا وقال: إني لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة ولكن لحديث حدَثنيه تعيم الداري منعني سروره القائلة، حدثني أن نفراً من قومه أقبلوا في البحر فأصابهم ريح عاصف فألجأتهم إلى جزيرة فإذا هم بدابّة، عاصة، قُلنا:

أخبرينا الخبر، قالت: إن أردتم الخبر فعليكم بهذا الدير فإن فيه رجلًا بالأشواق إليكم، قال: فأتيناه، فقال: أنَّى نَبَّغْتم؟ فأخبرناه، فقال: ما فعلت بُحَيرة طبرية؟ قلنا: تدفق بين جوانبها، قال: ما فعلت نخل عَمَّان وبَيْسان؟ قلنا: يجتنيها أهلها، قال: فما فعلت عَينُ زُغَرَ؟ قلنا: يشرب منها أهلها، قال: فلو يبسَتْ نفذتُ من وَثَاقِي فُوطِئتُ بِقَدْمِي كُلِّ مِنْهِلِ إِلَّا مُكِّمَّة والمدينة(١)؛ وحدثني الثقة أن زغر هذه في طرف البحيرة المنتنة في وادٍ هناك، بينها وبين البيت المقدس ثلاثة أيّام، وهي من ناحية الحجاز، ولهم هناك زروع؛ قال ابن عبَّاس، رضي الله عنه: لما هلك قوم لوط مضى لوط، عليه السلام، وبناته يريدون الشام فماتت الكُبْرَى من بناته وكان يقال لها ريّة فدُفنت عند عين هناك فسميت باسمها عين ريّة، ثمّ ماتت بعد ذلك الصغرى وكان اسمها زُغر فدفنت عند عين فسميت عين زغر، وهذه في وادٍ وَخِم ِ رديء في أشأم بقعة إنما يسكنه أهله لأجل الوطن وقد يهيج فيهم في بعض الأعوام مرضٌ فيُفنى كلّ من فيه أو أكثرهم، فحدثني الوزير الأكرم، أطال الله بقاءه، قال: بلغني أن في بعض الأعوام هاج بهم ذلك حتى أهلك أكثرهم، وكان هناك دار من أعيان منازلهم وفيها جماعة تزيد على العشرة أنفس فوقع فيهم الموت واحدأ بعـد واحد حتى لم يبقَ منهم إلّا رجـل واحد

<sup>(</sup>۱) حديث فاطمة بنت قيس، أخرجه مسلم، كتاب الفتن ح ۱۱۹، وأبو داود كتاب الملاحم باب ١٥، وابن ماجة كتاب الفتن باب ٣٣.

والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، وفاطمة بنت قيس هي أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول.

فرجع يوماً من المقبرة فدخل تلك الدار فاستوحش وحده فجلس على دكة هناك وأفكر ساعة ثمّ رفع رأسه قِبَل السماء وقال: يا ربيبي وعزّتك لئن استمررت على هذا لتُفنينَ العالم في مدّة يسيرة ولتقعدن على عرشك وحدَك، هكذا وقيل: قال لتقعدن على عرشك وحيدك، هكذا قال بالتصغير في ربي ووحدك لأن من عادة تلك البلاد إذا أحبوا شيئاً خاطبوه بالتصغير على سبيل التحنّن والتلطّف.

٦٠٣٣ ـ زَغَنْدَانُ: بفتح أُوله وثانيه، وسكون النون، ودال مهملة، وآخره نـون: قريـة قرب سِنج من نواحي مرو على ستة فراسخ منها.

3.75 ـ زغموا. بلد قديم على غربي الفرات فيه آثار قلعة وعمارة عظيمة دثرت كلّها، بينها وبين إلبيرة ميل أو زيادة، وفيها آثار قنطرة كانت على الفرات بقي منها آثار كرسيها، وكان اسم المحدث كينوك.

7.٣٥ ـ زَعْوَانُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه ثمّ واو، وآخره نون؛ قال ابن الأعرابي: الزغي رائحة الحبش، فإن كان عربياً فهو فعْلان منه، قبل: هو جبل بإفريقية، قال أبو عبيد البكري: بالقرب من تونس في القبلة جبل زغوان، وهو جبل منيف مشرف يسمى كلب الزقاق لظهوره وعلوه واستدلال السائرين به أينما توجّهوا، فإنه يسرى على مسيرة الأيام الكثيرة، ولعلوه يُرى السحابُ دونه، وكثيراً ما يمطر سفحه ولا يمطر السحابُ دونه، وكثيراً ما يمطر سفحه ولا يمطر أقل من جبل الرصاص! وهو على تونس؛ وقال الشاعر يخاطب حمامة أرسلها من القير وان إلى تونس:

وفي زغوان فاستعلى علوًا وداني في تعاليك السحابا

ويزعمون أن فيه قرى كثيرة آهلة كثيرة المياه والثمار، وفيه مأوى الصالحين وخيار المسلمين، وبغربي جبل زغوان مدينة الأربس. ٢٠٣٦ - الزُّغَيْبَةُ: بلفظ تصغير الزَّغَب، وقد تقدم تفسيره، وما أظن هذه المواضع سميت بذلك إلا لقلة نبتها كأنهم شبهوه بالزّغب وهو الشعر القليل والريش: وهو ماء بشرقي سميراء في طريق الحاج.

## باب الزاى والفاء وما يليهما

3.٣٧ .. زِفْتَا: بكسر أُوِّله، وسكون ثانيه، وتاء مثناة من فوقها، مقصور: بلد بقرب الفسطاط من مصر، ويقال له مُُنْية زفتا أيضاً، وقرب شَطَنوف، ويقال لها زُفَيْتَة أيضاً.

## باب الزاي والقاف وما يليهما

٦٠٣٨ ـ زَقَا: بِفتح أُوله، والقصر، وهو منقول عن الفعل الماضي من زقا الصّدَى يزقُو أُو يزقي زُقاء إذا صاح: وهو ماء لبني غني بينه وبين ماء آخر لهم يقال له مِذْعا قدر ضَحْوَة؛ قال شاعرهم:

ولن تَرِدي مِـذْعــا ولن تـردي زَقــا ولا النَّقــرَ إِلَّا أَن تجـدّي الأمــانِيــا

٦٠٣٩ ـ الزُّقَاقُ: بضم أُوله، وآخره مثل ثانيه، وهو في الأصل طريق نافذ وغير نافذ ضيق دون السكة، وأهل الحجاز يؤنشونه وبنو تميم يذكّرونه؛ والزقاق: مَجاز البحر بين طنجة، وهي مدينة بالمغرب على البرّ المتصل بالإسكندرية والجزيرة الخضراء، وهي في

جزيرة الأندلس، قال الحميدي: وبينهما اثنا عشر ميلاً، وذلك هو المسمّى الزقاق؛ قال محمد بن طرخان بن بلتكين بن بجكم: قال لي الشيخ عفّان بن غالب الأزدي السبتي سعة البحر هناك ستة وثلاثون ميلاً وهي اثنا عشر فرسخاً، وهو أعلم به لأن سبتـة على البحر محمد بن طرخان: وقال لي أبو عامر العبدري وأبو بكر مكبول بن فتوح الزناتي وأبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد أبن محمر الزناتي وأبو محمد الحميدي وسعة البحر هناك اثنا عشر ميلاً والحي فيه، وأوسع موضع فيه، وأوسع موضع فيه نحو ثمانية عشر ميلاً، والذي ذكره عفان غلط؛ وقال الفقيه المرادي المتكلم القيرواني بعد خلاصه من بحر الزقاق ووصوله إلى مدينة اسبتة:

سمعتُ التجارَ وقد حدَّثوا بشددة أهوال بحر السزُّقاقِ فقلتُ لهم: قرّبوني إليه أُنشَفْهُ من حرّ يوم الفراقِ فلمّا فعلتُ جَرَت أَدْمُعي، فعادَ كما كانَ قبل التلاقِ

١٠٤٠ ـ زُقاقُ ابن واقِفٍ: في شعر هُـدْبة بن
 خشرم العُذْري:

فلم تَسرَ عَيْني مشل سِسرْبِ رأيتُه خَرَجْنَ علينا من زُقساق ابن واقف تَضَمَخْنَ بالجاديِّ حتى كأَنما السَّعرضتهن، رواعف خَرَجْنَ بأعناقِ الظّباء وأعين السِحدة وارتجتْ لهن السروادف

فلو أنَّ شيئًا صادَ شيئًا بـطرف. لصِـدْنَ بألحاظ ذوات المطارف

قال: ومرّ أبو الحارث جمين يوماً بسوق المدينة فخرج رجل من زقاق ابن واقف بيده ثلاث سمكات قد شَقّ أجوافهن وقد خرج شحمُهن، فبكى أبو الحارث وقال: تَعسَ الذي يقول:

فلم تَـرَ عَيْني مشل سـرب رأيتُـه خرجن علينا من زقــاق ابن واقف وانتكَسَ ولا انجبَـر، والله لَهَـذه الشـلاثُ

وانتكس ولا انجبر، والله لهذه الشلاث سمكات أحسن من السرب الذي وصفه؛ وقال أبو الفرج الأصبهاني: أحسب هذا الخبر مصنوعاً لأنه ليس في المدينة زقاق يقال له زقاق ابن واقف ولا بها أيضاً سمك كها وصف ولكني رويت كما رُوي، قلت: إن هذا تحكم منه ودعوى وقد تتغير أسماء الأماكن حسب تغير أهلها وبين زمان أبي الحارث جمين وزمان أبي الفرج دهر، وعلى ذلك فقد روي هذا الخبر عن الحرمي بن أبي العلاء عن الزبير بن بكار عن عمّه.

1.51 ـ رُقَاقُ القنادِيلِ: محلّة بمصر مشهورة فيها سوق الكُتُب والدفاتر والظرائف كالآبنوس والزجاج وغير ذلك ممّا يستظرف؛ قال أبو عبد الله القضاعي: قال الكندي: سمّي بذلك لأنّه كان منازل الأشراف وكانت على أبوابهم القناديل وكان يقال له زقاق الأشراف لأن عمرو بن العاص كان على طرفه ممّا يلي الجامع وكعب بن ضبة العبسي على طرفه الآخر ممّا يلي سوق بربر ودار نخلة داره، وكعب هذا هو ابن بنت خالد بن سنان العبسي، وقيل: هو

ابن أخيه، وهو الذي زعمت عبس أنّه كان نبيًّا قبل محمد رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم.

٦٠٤٢ ـ زُقاقُ النارِ: بمكة مجاور لجبل زَرْزَر، وكلاهما يشرف على الدار المعروفة التي كانت ليزيد بن منصور الحميري خال المهدي.

٦٠٤٣ ـ زَقَوْقَا: بفتح أُوّله وثانيه، وبعـد الواو الساكنة قاف أخرى، مقصور: ناحية بين فارس وكرمان؛ عن نصر.

## باب الزاى والكاف وما يليهما

٩٠٤٤ ـ زَكَان: بفتح أُوله، وبعد الألف نون:
 من قرى صغد سمرقند بين رَزمان وكَمَرْجة .

3.50 ـ زِكْت: بكسر الزاي، وسكون الكاف، وآخره تاء مثناة من فوق: مدوضع؛ عن العمراني.

٦٠٤٦ ـ زُكْرَام: مدينة في جنوبي إفريقية شكانها من زناتة، وهي قصبة مملكة تادمك.

٦٠٤٧ ـ زَكْرَم: إمّا قرية بإفريقية أو الأندلس وإمّا قبيلة من البربر؛ قال السلفي: أنشدني أبو القاسم ذربان بن عتيق بن تميم الكاتب قال: أنشدني أبو حفص العروضي الزكرمي بإفريقية ممّا قاله بالأندلس وقد طولب بمكس يتولاه

ياً أهل دانية لقد خالفتم حُكْمَ الشّريعة والمروّة فينا ما لي أراكم تأمرون بضد ما أمرت، ترى نَسخَ الإله الدينا كُتا نطالب لليهود بجزية، وأرى اليهود بجزية طَلَبونا ما إن سمعنا مالكاً أفتى بذا لا لا ولا من بعده سحنونا

هذا ولو أن الأثمة كلهم حاشاهم بالمكس قد أمرونا ما راجبٌ مثلي لوكس عدلَه لوكس عدلَه لو كان يعدل وزنه قاعونا ولقد رجونا أن ننالَ بعدلكم وفداً يكون على الزمان مُعينا فالآن نقنع بالسلامة منكم،

٦٠٤٨ ـ زَكِيّةُ: بفتح أُوله، وكسر ثانيه، وتشديد ياء النسبة؛ يقال: زكا الزّرْعُ يزكو زَكاء، ممدود، أي نما، وغلام زكيّ وجارية زكيّة أي زاكٍ: قرية جامعة من أعمال البصرة بينها وبين واسط؛ وقد نُسب إليها نفر من أهل العلم عدادُهم في البصريين؛ عن الحازمي.

## باب الزاي واللام وما يليهما

70.59 ـ الزَّلاقة: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وقاف؛ أصله من قولهم مكان زَلْقُ أَي دَحْض، وزَلِقَتْ رجلُه تـزْلق زَلقاً، والـزّلاقة: الموضع الـذي لا يمكن الثبوت عليه من شدّة زلقه، والتشديد للتكثير؛ والزّلاقة: أرض بالأندلس بقرب قرطبة كانت عندها وقعة في أيام أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مع الأذفنش ملك الأفرنج مشهورة.

300 - زَلالَةُ: مثل الذي قبله في الوزن، وعوض القاف لام، والمعنى أيضاً متقارب كأن الأقدام تزل فيه كثيراً: وهو عقبة بتهامة على المناقب وبها صخرة اقتحمها العُقَيْلي بناقته. لأنهم خاطروه على ذلك.

عنائية أن الله القراء وسكون ثانيه ،
 وفاء ؛ والزلفة والزّلفي القربة والمنزلة : وهو ماء ،

النيل بالصعيد الأدنى من عمل إخميم.

ه ٦٠٥٥ ـ زَمَّارَاء: موضع جاء به ابن القطاع في كتاب الأبنية .

٦٠٥٦ ـ زمّانُ: بكسر أوّله، وتشديد ثانيه، وآخره نون، محلَّة بني زمَّان: بالبصرة منسوبة إلى القبيلة، وهو زمان بن تيم الله بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بـن بكـر بن واثل بن قاسط بن هِنْب بن أَفْصَى بن دُعمى بن حديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وأمَّا اشتقاقه فيحتمل أن يكون من بابزعتُ اللَّاقة افيكون فعلان ويحتمل أن يكون فِعَالاً من باب الزمن، والأول أعلى على قياس مذهب سيبويه فيما فيه حرفان ثانيهما مُضَعّف وبعدهما الألف والنون فقياسه أن تكون الألف والنون زائدتين كرُمّان وحِمّان، وليس هذا كالذي يكون قبل الألف والنون ثلاثة أحرف أصول كحمدان وعثمان لأن هذا لا يختلف في زيادتهما فيه، وزمّان ممّا ارتجل للتعريف كحمدان وغطفان، وليس بمعروف زمّان في الأجناس.

٦٠٥٧ - زَمَخْشَرُ: بفتخ أوله وثانيه ثمّ خاء معجمة ساكنة، وشين معجمة، وراء مهملة: قرية جامعة من نواحي خوارزم؛ إليها ينسب أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري النحوي الأديب(١)، رحمه الله؛ وفيه يقول الأمير أبو

شرقى سميراء؛ قال عبيد بن أيوب اللَّصِّ:

لعَمْرُك إِنّي يسوم أقسواع زُلفة على ما أرى خلف القنا لسوَقسورُ أرى صارماً في كفّ أشمطَ ثائر طوى سرّه في الصدر فهو ضميرُ وقال عبد الرحمن بن حزن:

سقى جـدَثاً بين الغميم وزُلفة أحمّ الذُرى واهي العزالي مطيرُها إذا سكنتْ عنها الجنوبُ تجاوَبَتْ جِـلادُ مرابيع السّحاب وخـورُها وإنّي لأصحاب القبور لغابط بسوداء إذ كانت صَدّى لا أزورُها كأن فؤادي يـومَ جـاء نعيها مـلاءةُ قـرّ بينَ أيـدٍ تـطيـرُها

٩٠٥٢ - زَلَمُ: بالتحريك، إِن كان عربيًا فأصله
 أنّه منقول من الزلم وهو القدح؛ من قوله:

بات يقاسيها غلام كالزَّلَمُ

أو من الزَلَم وهو الزَّنَم الذي يكون خلف الظلف: وهو جبل قرب شهرزور ينبت فيه حبّ الزلم الذي يصلح لأدوية الباءة، ولا يوجد في غيره، وأظنّها معرّبة على هذا.

٩٠٥٣ ـ زَلُولُ: بفتح أُوله، وتكرير اللام، وهو فعول من الـزلـل: مـدينـة في شـرقي أزيلى بالمغرب.

#### باب الزاي والميم وما يليهما

۲۰۵۴ - زَماخِيرُ: بفتح أوّله، وبعد الألف خاء مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت، وراء مهملة، وهو جمع زَمخرة، وهو النشاب الطويل، والزمخرة المرأة الزانية: وهي قرية على غربي

<sup>(</sup>۱) قلت: السزمخشري غني عن التعسريف وأكتفي بقول القرويني عنه: كان بالغاً في علم العربية وعلم البيان، وله تصانيف حسنة ليس لأحد مثلها في فصاحة الألفاظ وبلاغة المعاني مع إيجاز اللفظ، حتى لو أن أحداً أراد أن ينقص من كلامه حرفاً أو يزيد فيه بان الخلل.

آثار البلاد / ۳۳۰ وانظر تقویم البلدان / ۲۷۸

الحسن عُلَيَّ بن عيسى بن حمزة بن وهاس الحسنى العلوي يمدحه ويذكر قريته:

وكم للإمام الفردِ عندِيَ من يهدٍ وهاتيك ممّا قد أطابَ وأكثراً أخي العَزمة البيضاء والهمّة التي أنافَتْ به علامة العصر والورَى جميعُ قُرى الدنيا سوَى القرية التي تبوّأها داراً فيداءُ زَمَخسَسَرا وأحرِ بأن تُزهى زمخشرُ بامرىء إذا عُدَّ في أسد الشّرَى زَمَخَ الشرا فلولاه ما ضنّ البلاد بذكره، ولا طارَ فيها منجداً ومغوراً فليس ثناه بالحراق وأهله بأعرف منه بالحجاز وأشهراً

وحدث الزمخشري وقال: أمّا المولد فقرية من قرى خوارزم مجهولة يقال لها زمخسر، سمعت أبي قال: اجتاز بزمخشر أعرابي فسأل عن اسمها واسم كبيرها فقيل له زمخشر والرَّدَاء، فقال: لا خيرَ في شرّ وردّ، ولم يُلمم بها؛ وقد ذكرتُ الزمخشري وأخباره في كتاب الأدباء.

٦٠٥٨ ـ زَمْزَمُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وتكرير الميم والزاين: وهي البشر المباركة المشهورة، قبل: سميت زمزم لكثرة مائها، يقال: ماء زمزم وزُمازِم، وقبيل: هو اسم لها وعلم مرتجل، وقبيل: سميت بضم هاجر أم إسماعيل، عليه السلام، لمائها حين انفجرت وزمّها إيّاه، وهو قول ابن عبّاس حيث قال: لو تركت لساحت على الأرض حتى تملًا كل شيء، وقبل: سميت بذلك لأن سابور الملك

لما حج البيت أشرف عليها وزمزم فيها؛ والـزمـزمة: كلام المجــوس وقـراءتهم على صلاتهم وعلى طعامهم؛ وفيها يقول القائل:

زمـزَمتِ الفُـرسُ على زمـزَم، وذاكَ في سالفِـها الأقـدم

. وقيل: بل سميت زمـزم لزمـزمة جبـرائيل، عليه السلام، وكلامه عليها؛ وقال ابن هشام: الزمزمة عند العرب الكثرة والاجتماع؛ وأنشد:

وباشرتْ مَعْطِنَها المدهثما،

ويَمّمتْ زمزومها المزمزما وقال المسعودي: والفرس تعتقد أنّها من ولد إبراهيم الخليل، عليه السلام، وقد كانت أسلافهم تقصد البيت الحرام وتطوف به تعظيما لجدها إبراهيم وتمسكاً بهديه وحفظاً لأنسابها، وكان آخر من حجّ منهم ساسان بن بابك، وكان ساسان إذا أتى البيت طاف به وزمزم على هذه البئر؛ وفي ذلك يقول الشاعر في القديم من الزمان:

زمزمتِ الفُرسُ على زمزَمِ، وذاكَ في سالفِها الأقدَمِ

وقد افتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهور الإسلام:

وما زلنا نحج البيت قدماً،
ونُلقي بالأباطح آمنينا
وساسان بن بابك سارحتى
أتى البيت العتيق بأصيدينا
وطاف به وزمزم عند بئر
لإسماعيل تروي الشاربينا
ولها أسماء، وهي: زمزم وزَمَّمُ وزُمَّرْمُ

وزمازم وركضة جبرائيل وهزمة جبرائيل وهزمة الملك، والهرمة والركضة بمعنى، وهو المنخفض من الأرض، والغمزة بالعقب في الأرض يقال لها هزمة، وهي سُقْيا الله لإسماعيل، عليه السلام، والشَّباعة وشُباعة وبرَّة ومضنونة وتُكتَمُ وشفاء سُقم وطعامُ طُعْم وشراب الأبرار وطعام الأبرار وطيّبة؛ ولها فضائل كثيرة، روي عن جعفر الصادق، رضى الله عنه، أنَّه قال: كانت زمزم من أطيب المياه وأعذبها وألذها وأبردها فبغَتْ على المياه فأنبط الله فيها عيناً من الصفا فأفسدتها، وروى ابن عباس عن النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم، أنه قال: التضلُّعُ من ماء زمزم براءة من النفاق؛ وماء زمزم لما شُرب له، قال مجاهد: ماء زمزم إن شربت منه تريد شفاء شفاك الله وإن شربتُه لظما روّاك الله وإن شربته لجوع أشبعك الله؛ وقال محمد بن أحمد الهمذاني: وكان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها ستين ذراعاً، وفي قعرها ثلاث عيون: عين حذاء الركن الأسود، وأخرى حذاء أبي قُبيس والصفا، وأخرى حذاء المروة ثمَّ قلَّ ماؤها جـدًا حتى كانت تَجمَ، وذلك في سنة ٢٢٣ أو ٢٢٤، فحفر فيها محمد بن الضحاك، وكان خليفة عمر بن فرج الرُّخَّجي على بريـــد مكَّة وأعمالها، تسعة أذرع فزاد ماؤها واتسع ثمَّ جاء الله بالأمطار والسيول في سنــة ٢٢٥ فكثر ماؤها، وذرعها من رأسها إلى الجبل المنقور فيه أحد عشر ذراعاً وهو مطوى والباقى فهو منقور في الحجر، وهو تسعة وعشرون ذراعاً، وذرع تدويرها أحد عشر ذراعاً، وسعة فمها ثلاثة أذرع وثلثا ذراع، وعليها ميلا ساج مربعان فيهما اثنتا عشرة بكرة ليستقى عليها، وأوّل من عمل

الرخام عليها وفرش أرضها بالرخام المنصور، وعلى زمزم قبة مبنية في وسط الحرم عن باب الطواف تجاه باب الكعبة؛ وفي الخبر: أن إبراهيم، عليه السلام، لما وضع إسماعيل بموضع الكعبة وكرّ راجعاً قالت له هاجر: إلى من تَكِلُنا؟ قال: إلى الله، قالت: حَسْبُنا الله، فرجعت وأقامت عنىد ولدها حتى نفد ماؤها وانقطع درها فغمها ذلك وأدركتها الحنة على ولدها فتركت إسماعيل في موضعه وارتقت على الصفا تنظر هل ترى عيناً أو شخصاً، فلم ترَ شيئاً فدعت ربّها واستسقته ثمّ نزلت حتى أتت المروة ففعلت مثل ذلك، ثمّ سمعت أصوات السباع فخشيت على ولدها فأسرعت تشتمد نحو إسماعيل فوجدته يفحص الماء من عين قد انفجرت من تحت خده، وقيل: بل من تحت عقبه، قيل: فمن ذلك العدوبين الصفا والمروة استناناً بهاجر لما عدَّتْ لطلب ابنها لخموف السباع، قالوا: فلمّا رأت هاجر الماء سُرّت به وجعلت تحوطه بالتراب لئلا يسيل فيذهب ولو لم تفعل ذلك لكان عيناً جارية؛ ولذلك قال بعضهم:

وجعلتْ تبني لـه الصفائحـا، لـو تـركَتُـه كـان مـاء سافحـا

ومن الناس من يُنكر ذلك ويقول: إن إسماعيل حفره بالمعاول والمعالجة كسائر المحفورات، والله أعلم(١)، وقد كان ذلك

<sup>(</sup>۱) حدیث انفحار زمزم، أخرجه البخاري كتاب الأنبياء باب ۹، وفیه: فإذا هي بالملك عند موضع زمـزم، فبحث بعقبه، ـ أو قال بجناحه ـ ، حتى ظهر الماء.

قلت: ومن ينكر انفجار زمزم بهذه الصورة وقد رواه إمام انمحدثين محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه؟.

محفوراً عندهم قبل الإسلام؛ وقالت صفية بنت عبد المطلب:

عبد المطلب: نحن حفرنا للحجيج زمزم سُقيا نبيّ الله في المحررمُ ركض جبريل ولمّا يُفْطَمُ

قالوا: وتطاولت الأيّام على ذلك حتى غورت تلك السيول وعفتها الأمطار فلم يبق لزمزم أثر يُعرف، فذكر محمد بن إسحاق فيما رفعه إلى عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، أن عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر إذ أتى فأمر بحفر زمزم، فقال: وما زمـزم؟ قالـوا: لا تُنزف ولا تُهدم، تسقى الحجيج الأعظم، وهي بين الفرُّث والدِّم، عند نُقرة الغراب الأعصم، فغدًا عبد المطلب ومعه الحارث ابنه ليس له يومئذ ولد غيره فوجد الغراب ينقر بين إساف ونائلة، فحفر هنالك فلمّا بدا الطيّ كبّر فاستشركته قريش وقالوا: إنّها بئر أبينا إسماعيل ولنا فيها حق، فأبَى أن يُعطيهم حتى تحاكموا إلى كاهنة بني سعد بأشراف الشام، فركبوا وساروا حتى إذا كانوا ببعض الطريق نفد ماؤهم فظمئوا وأيقنوا بالهلكة فانفجرت من تحت خف عبد المطلب عين من ماء فشربوا منها وعاشوا وقالوا: قد، والله، قضى لك علينا أن لا نخاصمك فيها أبداً، إن الذي سقاك الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم؛ فانصرفوا، فحفر زمزم فوجد فيها غزالين من ذهب وأسيافاً قلعية كانت جرهم دفنتها عند خـروجهم من مكّة، فضرب الغزالين بباب الكعبة وأقام عبد المطلب سقاية زمزم للحاج؛ وفيه يقول حذيفة بن غانم:

وساقي الحجيج ثمّ للخير هاشم وعبد مناف ذلك السيّد الفِهـر

طوى زمزماً عند المقام فأصبحت سقايتُه فخراً على كلّ ذي فخر وفيه وفيه يقول خُويلد بن أسد بن عبد العُزّى وفيه ما يدل على أن زمزم أقدم من إسماعيل، عليه السلام:

أقول، وما قولي عليكم بسبة:
إليك ابن سلمى أنت حافر زمزم
حفيرة إبراهيم يوم ابن هاجر،
وركضة جبريل على عهد آدم
وركضة ببضم أوّله، وتشديد ثانيه
وفتحه، وزاي أخرى ساكنة، وآخره ميم:
موضع بخوزستان من نواحي جنديسابور، لفظة

٩٠٦٠ ـ زُمُلُقُ: بضم أوّله وثانيه، وسكون اللام، وآخره قاف: قرية قريبة من سنج من قرى مرو، وهي الآن خراب، وقد نسب إليها نفر من العلماء؛ عن السمعاني.

٦٠٦١ الزِّمْلِقَى: بكسر أوله، وسكون ثانيه،
 وكسر اللام، وقاف، مقصور: من قرى
 بُخارى؛ عن العمراني.

7.77 ـ زَمْلكانُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وفتح اللام، وآخره نون؛ قال السمعاني أبو سعد: هما قريتان إحداهما ببلخ والأخرى بدمشق، ونسب إليهما، وأمّا أهل الشام فإنّهم يقولون زَمَلُكَا، بفتح أوّله وثانيه، وضم لامه، والقصر، لا يُلحقون به النون: قرية بغوطة دمشق؛ منها جماهير بن أحمد بن محمد بن حمزة أبو الأزهر الزّمْلكاني الدمشقي شيخ أبي بكر المقري، قال الحافظ أبو القاسم: جماهير بن محمد بن أحمد بن حمزة بن

٦٠٦٣ ـ زَمَلُكَا: هو الذي قبله.

3.7. - زُمُّ: بضم أوّله، وتشديد الميم، منقول عن فعل الأمر من زمّ البعير والناقة أي أخطمهما ثمّ أعرب، قيل: هي بئر لبني سعد بن مالك، وقال أبو عبيدة السّكوني: زمّ ماء لبني عجل فيما بين أداني طريق الكوفة إلى مكّة والبصرة؛ قال عيينة بن مِرْداس المعروف بابن فَسوة:

إذا ما لقيت الحيّ سعد بن مالك على زمّ فانزل خائفاً أو تقدّم أناس أجارونا فكان جوارهم شعاعاً كلحم الجازر المتقسم لقد دُنست أعراض سعد بن مالك كما دنست رجل البغيّ من الدّم لهم نسوة طُلس الثياب مواجن، ينادين: من يبتاع قرداً بدرهم؟ وقال الأعشى:

وما كان ذلك إلا الصّبا، وإلا عقاب المرىء قد أثِمْ ونظرة عين على غرة ونظرة عين على غرة محل الخليط بصحراء زمّ محل الخليط بصحراء زمّ : بفتح أوله، وتشديد ثانيه؛ قال أبو منصور: الزَّم فعل من الزِّمام، يقال: زممت الناقة أرَّمَا رَمَّا التخفيف به يلفظ بها العجم: بليدة على طريق جيحون من ترمذ وآمل؛ نسب إليها على طريق جيحون من ترمذ وآمل؛ نسب إليها أبي كريمة أبو يوسف الزَّمِّي، حدث ببغداد عن شريك بن عبد الله وإسماعيل بن عينة وغيرهم، روى عنه محمد بن وسفيان بن عيينة وغيرهم، روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري وأبو حاتم الرازي وابن أبي

سعيد بن عبيد الله بن وُهَيب بن عبّاد بن سَمَّاك بن ثعلبة بن امرىء القيس بـن عمرو بن مازن بن الأسود بن الغوث أبو الأزهر الغَسّاني الزملكاني من أهل زَمَلُكا، حدث عن هشام بن عمار وعمرو بن محمد بن الغاز والوليد بن عتبة وأحمد بن الحواري ومحمود بن خالمد ورُحَيم وإسماعيل بن عبد الله السكري القياضي والمؤمل بن إهاب، روى عنه الفضل بن جعفر وأبو على الحسن بن على بن الحسن المرى المعروف بالشحيمة وأبو سليمان بن زير وأبـو بكر المقري وأبو نصر ظفر بن محمد بن ظفر الزملكاني الأزدي؛ وأبو زرعة وأبو بكر ابنا أبي دُجانة وأبو بكر أحمد بن عبد الوهاب الصابوني وأبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السُّني وأبو عمرو أحمد بن محمد بن على بن مزاحم المزاحمي الصوري وإسماعيل بن أحمد بن محمد الخَلالي الجرجاني وجعفر بن محمد بن الحارث المراغى نزيل نيسابور ومحمد بن سليمان الربعي البندار وجمح بن القاسم وعلى بن محمد بن سليمان الطوسي وعمر بن على بن الحسن العَتيكي الْأنطاكي، وهو هاشم المؤدب، ومولده سن ٢١٣، ومات لثلاث بقين من المحرم سنة ٣١٣، وكان ثقة مأموناً؟ ومحمد بن أحمد بن عثمان بن محمد أبو الفرج الزملكاني الإمام، حدث عن أبي الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكلابي وتمَّام بن محمد الرازي وأبي بكر عبد الله بن محمد بن هلال الجُبّائي، روى عنه أبو عثمان محمد بن أحمد بن ورقاء الأصبهاني الصوفي نزيل بيت المقدس وأبو الحسن علي بن الخضر السُّلمي، وتوفى في جمادي الأولى سنة ٤٢١ .

الدنيا وغيرهم، وكان ثقة صدوقاً، مات سنة ٥٢٥، وقيل سنة ٥٢٦، وقيل سنة ٥٢٩. قال نصر: زَمّ بلدة بحرية أظنها بين البصرة وعُمان؛ كذا قال.

٦٠٦٦ ـ زِمِنْدَاوَر: بكسر أُوّله وثانيه، ونون، وفتح الواو، والراء: ولاية واسعة بين سجستان والغور، وهو المسمّى بالداور، وهذا اللفظ معناه أرض الداور، وقال بعضهم: إنَّها مدينة ولها رستاق بين بست وبكراباذ، وهي كثيرة البساتين والمياه الجارية.

٦٠٦٧ ـ زَمْهَرُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وفتح الهاء، وآخره راء: وادٍ في بلاد الهند.

٦٠٦٨ ـ زُمَّيْخُ: بضم أُوَّله، وتشديد ثانيه وفتحه، وياء مثناة من تحت، وآخره خـاء معجمة، وعربيته من زَمَخَ بأنفه إذا شمخ، وهو فُعَّيل على وزن سُكِّيت: وهي كورة من بيهق من أعمال نيسابور.

٦٠٦٩ ـ الزُّمَيْلُ: تصغير زمل: موضع في ديار بكر؛ قال: إلى عُنْصلاء بالزُّمَيل وعـاسم

وفي الفتوح: الزميل عند البشر بالجزيرة شرقى الرصافة أوقع فيه خالد ببني تَغلب ونُمَير وغيرهم في سنة ١٢ أيَّـام أبي بكر؛ وقــال أبو مُقرَّر:

ألا سالى الهذيل وما يُلاقى على الحدثان من نعت الحروب وعتبابأ فبلا تنسبى وعبمبرأ وأرباب الزميل بني الرَّقوب ألم نفتقهم بالشرطعنا وضربأ مثل تفتيق الضروب

وقال أيضاً:

ويُقبِل بالزميل وجانبيه، وطاروا حيث طاروا كالدموك وأجلوا عن نسائهم فكنّا بها أولى من الحيّ الركوك باب الزاي والنون وما يليهما

٦٠٧٠ ـ الـزُّنَّاءُ: بلفظ صفة الـرجـل الكثيـر النزناء: موضع ذكره أبو تمام في شعره عن العمراني .

٦٠٧١ ـ زَنَاتُهُ: بفتح أُوله، وبعد الألف تاء مثناة من فوق: ناحية بسرقسطة من جزيرة الأندلس؛ عن الغرناطي الأنصاري من كتاب فرحة الأنفس في أُخبار الأندلس ينسب إليها أبو الحسن على بن عبد العزيز الزناتي، سمع كتاب الاستيعاب لابن عبد البر من أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن ثابت القرطبي سنة ٥٣٣.

٦٠٧٢ ـ زُنَّازُ ذمار: كورة من كُور اليمن.

٦٠٧٣ \_ زَنَائِيرُ: بلفظ جمع زنّار النصارى؛ قال أبو منصور: قبال أبو عمرو الزنبانير الحصى الصغار؛ قال أبو زبيد:

ونحن للظمء ممّا قد ألمّ بها بالهَجْل منها كأصوات الزنانير واحدها زُنِّير وزنَّار؛ وقال العمراني: هي أرض قرب جُرَش؛ ذكره لبيد في شعره فقال: لهند بأعلى ذي الأغر رُسُومُ اللي أُحد كأنه ن وُشُومُ فوقف فسُلِّي فأكناف ضلفع تربّع فيه تارةً وتُقيم بما قد تحل الواديين كليهما زنانير منها مسكن فتدوم

وقال ابن مقبل:

يا دار سَلْمَى خَيلاء لا أَكلَفُها لِا أَكلَفُها لِا أَكلَفُها لِا أَكلَفُها لِلاَ المسرانة كيما تعرف السدينا تهدي زنانير أرواح المَصِيف لها، ومن ثنهايا فسروخ الكور تسأتينا قالوا: الزنانير ههنا رملة، والكور جبل.

3 ٧٠٢ - زَنْهُرُ: بوزن عنبرُ: محبّة بمصر؛ عن العمراني؛ وإليها فيما أحسب ينسب أبو بكر أحمد بن مسعود بن عهرومن إدريس بن عكرمة الزّنبري مصري، روى عن الربيع بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، روى عنه أبو ذَرّ عَمّار بن محمد بن مخلد التميمي وأبو القاسم الطبراني، ومات سنة ٣٣٣.

٩٠٧٥ - زُنْبَقُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه، وباء موحدة مفتوحة، وآخره قاف: صقع بالبصرة في جانب الفرات ودجلة؛ عن نصر، وهو على وزن غُنْدَر.

جيم، وآخره نون: بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها، وهي قريبة من أبهر وقزوين، والعجم يقولون زَنْكان بالكاف؛ أبهر وقزوين، والعجم يقولون زَنْكان بالكاف؛ وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب والحديث، فمن المتقدمين: أحمد بسن محمد بن ساكن الزنجاني، روى عن إسماعيل بن موسى ابن بنت السري وغيره ممن لا يحصى كثرة؛ وكان عثمان بن عقان، رضي الله عنه، سنة ٢٤ ولى البراء بن عازب الري فغزا أبهر وفتحها ثم قزوين وملكها ثم انتقل إلى ونجان عمر بن علي بن أحمد أبو حفص الزنجاني عمر بن علي بن أحمد أبو حفص الزنجاني

الفقيه، قدم دمشق وسمع بها أبا نصر بن طَلاّب وحدث بها عن أبي جعفر أحمد بن محمد السمناني قاضي الموصل وكان سمع منه ببغداد، روى عنه أبو على الحسين بن أحمد بن المظفر بن جُرَيضة المالكي، وكان قرأ الفقه على أبي الطيب الطبري والكلام على أبي جعفر السمناني وصنّف كتاباً سمّاه المعتمد، وذكر الشريف أبو الحسن الهاشمي أنّه كان يدّعي أكثر ممّا يحسن ويُخطىء في كثير ممّا يُسأَل عنه، ومات ببغداد في جمادي الأولى سنة ٤٥٩ ودفن إلى جنب ابن سُرَيج؛ وممَّن ينسب إلى زنجان سعد بن على بن محمد بن عليّ بن الحسين الزنجاني أبو القاسم الحافظ، طاف في الأفاق ولقي الشيوخ بديار مصر والشام والسواحل وسكن في آخر عمره مكّة وجاور بها وصار شيخ الحرم، وكان إماماً حافظاً متقناً ورعاً تقيًّا كثير العبادة صاحب كرامات وآيات، وكان الناس يرحلون إليه ويتبركون به، وكان إذا خرج إلى الحرم يخلو للمطاف كانوا يقبلون يده أكثر ممّا كانوا يقبلون الحجر الأسود، سمع أبا بكر محمد بن عُبيد الزنجاني بها وأبا عبد الله محمد بن الفضل بن مطيف الفراء وأبا على الحسين بن ميمون. بن عبد الغفار بن حسنون الصدفى وأبا القاسم مَكَّى بن على بن بنان الحمال بمصر وأبا الحسن على بن سلام ابن الإمام الغربي بها وأبا الحسن محمد بن على بن محمد البصري الأزدي وغيرهم، روى عنه أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القُشيري وابن طاهر المقدسي، قال أبو الفضل بن طاهر المقدسى: سمعت الفقيه أبا محمد هَيّاجَ بن عبيد الحطّيني إمام الحرم ومفتيه يقول: يوم لا

أرى فيه سعد بن علي الزنجاني لا أعتقد أني عملت فيه خيراً، وكان هياج يعتمر كل يوم ثلاث عمر ويواصل الصوم ثلاثة أيام ويدرس عدة دروس ومع هذا كان يعتقد أن نظره إلى الشيخ سعد والجلوس بين يديه أفضل من سائر عمله، وذكر المقدسي قال: دخلت على الشيخ سعد بن علي وأنا ضيق الصدر من رجل من أهل شيراز لا أذكره فأخذت يده وقبلتها، فقال لي ابتداء من غير أن أعلمه بما أنا فيه: يا أبا الفضل لا تضيق صدرك، عندنا في بلاد العجم مثل يُضْرَبُ يقال: بُخلُ أهوازي وحماقة شيرازي وكثرةكلام رازي؛ ومات بمكة سنة

٦٠٧٧ ـ زُنْجُ: بضم أُوَّله، وسكون ثانيه، وآخره ِ جيم: من قرى نيسابور؛ عن العمراني؛ وقال أبو سعد في التحبير أبو نصر أحمد بن منصور بن محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس الزنجي الصفّار من أهل نيسابور والد الإمام عمر الصفّار، سمعت منه ومن زوجته دُرْدانة بنت إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي، وكان شيخاً متميزاً عالماً سديداً بسيرة صالحة يسكن ناحية زنج من أرباع نيسابور، سمع أبا سهل محمد بن أحمد بن عبيد الله الحفصى الكُشْمَيْهني وأبا سعد أحمد بن إبراهيم بن موسى المقري وأبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيّري، وذكر آخرين، وكانت ولادته في شعبان سنة ٤٤٩ بنيسابور، وتوفي ِفي طريق قىرية زيىروان من نىواحى زنىج فى أوّل شهـر رمضان سنة ٥٣٣.

٢٠٧٨ ـ زَنْدَانُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه،
 ودال مهملة، وآخره نون، بلفظ تثنية الزند الذي

للكف والزند الذي يُقتدح به، قال نصر: ناحية بالمصيصة، ذكر خليفة بن خيّاط أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح غزاها في سنة ٣١؛ وقال العمراني: زندان قرية بمالين؛ وبمرو أيضاً قرية تعرف بزندان.

10.74 ـ زُنْدَ جَانُ: سمع فيها محبّ الدين بن النجار وعرفها بالجيم، كذا هو في التحبير؛ قال عبد الغني بن أحمد بن محمد الدارمي الزندجاني الصوفي: أبو اليمن المعروف بكرّدبان من أهل زندجان إحدى قرى بوشنج، كان شيخاً صالحاً عفيفاً، سمع بهَراة أبا إسماعيل الأنصاري وأبا عطاء عبد الرحمن بن محمد الجوهري، كتب عنه ببوشنج، ومات بقرية زندجان يوم الأربعاء الثامن عشر من رجب

سنة ٥٤٥. **٦٠٨٠ ـ** زُنْدَخانُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيـه، وفتح الدال، وخاء معجمة، وآخره نون: قرية على فرسخ من سُرخس حصينة؛ ينسب إليها جماعة، منهم: أبو حنيفة النعمان بن عبد الجبّار بن عبد الحميد بن أحمد الحنفي الزندخاني أبو أبي الحارث عبد الحميد، سمع محمد بن عبد الله العياضي، وكانت وفاته في حدود سنة ٥٠٠؛ ومحمد بن الحسن بن أحمد بن أبي نصر أبو عبد الله الزندخاني خال أبي سعد من أهل سرخس من بيت الرياسة والتفقه، سمع بمَرْو أبا على إسماعيل بن أحمد بن الحسن البيهقي، سمع منه أبو سعد وقال: كان مولده في حدود سنة ٤٩٠، وقتل في وقعة الغُزّ بسٍرخس في ٍذي القعدة سنة ٤٩٥؛ ومحمد بن أحمد بن أبي حنيفة النعمان أبو الفتح بن أبي الفضل الزندخاني السرخسي،

كان فقيهاً، سمع السيد أبا الحسن محمد بن محمد بن محمد بن زيد الحسيني الحافظ وأبا الفتح مسعود بن سهل بن حمك الحمكي وأبا منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن المظفّري، كتب عنه أبو سعد، ومولده في ثامن عشر ذي الحجة سنة ٤٦٤.

٦٠٨١ - رَنْدُ: بلفظ زند الكف أو زند القداحة: قرية ببخارى؛ عن السمعاني؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن أحمد بن حمدان بن عازم الزندي؛ عن ابن ماكولا وأبي سعد، وقيل: إنّه نسبة إلى زندنه اختصر منه. وقال نصر: زند، بعد الزاي نون ساكنة ودال مهملة، جبل نجديّ. وزند أيضاً، قال العمراني: زَنَد، بفتحتين، قرية بقنسرين لبني أسد، وقيل بالباء، وقد ذكر، قلت: والنون خطأ وصوابه بالباء الموحدة من تحت وإنّما ذكر للتجنيب.

۹۰۸۲ ـ زَنْدَرامش: بفتح أوله. وسكون ثانيه، اسم مركب، وبعد الدال المفتوحة راء مهملة، وآخره شين معجمة.

٦٠٨٣ - زَنْدَرْمِيشْ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، ودال مهملة مفتوحة، وراء ساكنة، وميم مكسورة، وياء مثناة مفتوحة وآخره نون: من قرى بخارى.

3 ٠ ٨٤ - زَنْدَرُوذ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وفتح الدال المهملة، وراء مهملة مضمومة، وواو ساكنة، وآخره ذال معجمة: نهر مشهور عند أصبهان عليه قرى ومزارع، وهو نهر عظيم أطيب مياه الأرض وأعذبها وأغذاها.

٩٠٨٥ ـ زَنْدَوَرْد: بفتح أُوّله، وسكون ثـانيه، ودال مهملة، وواو مفتوحة، وراء ساكنة، ودال

مهملة: مدينة كانت قرب واسط مما يلى البصرة خربت بعمارة واسط<sup>(۱)</sup>، وينسب إليها طسّوج عمل بِكُسْكُر، وله ذكر في الفتوح، ويقال: إن سُمَيّة أمّ زياد وأبى بكرة أصلها منه؛ عن ابن الكلبي، قال: كان النوشجاني قد جدم فعالجه أطبّاء الفرس فلم يصنعوا شيئاً فقيل لـه إن بالطائف طبيباً للعرب، فحمل إليه هدايا منها سُميّة أُمّ زياد وأتنى إليه، فداواه فبرأ فوهبها له مع الهدايا، وكانت سميّة من أهل زندورد، وإليها ينسب الحسن بن حَيْدَرة بن عمر الزندوردي الفقيه، سمع أبا بكر محمد بن داود بن على الأصبهاني وغيره، سمع منه الحاكم بمكّة، توفي سنة ٣٥٣ في جمادي الأولى؛ وكمان المنصور لما عمر بغداد نقل أبواب الزندورد فنصبها على مدينته، ودير الزندورد ببغداد مشهور، قلد ذكر في الديرة، وقيل: إن الزندورد من بناء الشياطين لسليمان بن داود، عليه السلام، وأبوابها من صنعتهم، وكانت أربعة أبواب.

ودال مهملة مفتوحة، ونون: قرية كبيرة من قرى ودال مهملة مفتوحة، ونون: قرية كبيرة من قرى بخارى بما وراء النهر، بينها وبين بخارى أربعة فراسخ في شمالي المدينة؛ ينسب إليها أبو جعفر محمد بن سعيد بن حاتم بن عطية بن عبد الرحمن البخاري الزّندني، حدث عن سعيد بن الرده: وهو منزل من منازل الأنباط بالسواد قال ابن مفرغ يهجو عبيد الله بن زياد:

تبيس هيل بيشرب زندورد قسرى آبائسك النبط المعالاج معجم ما استعجم / ٧٠٣ وانظر تاريخ إربل / ٢١٨

مسعود وعبيد الله بن واصل، روى عنه محمد بن حمزة بن يافث، ومات سنة ٣٢٠؛ وإلى هذه القرية تنسب الثياب الزندنجية، بزيادة الجيم، وهي ثياب مشهورة.

٩٠٨٧ ـ زَنْدَةُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، ودال مهملة: مدينة بـالروم من فتـوح أبي عبيدة بن الحرّاح، رضي الله عنه.

٦٠٨٨ ـ زَنْدِيئا: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وبعد الدال المهملة ياء مثناة من تحت ثمّ نون، وألف مقصورة: قرية من قرى نسف بما وراء النهر.

٦٠٨٩ ـ زَنْقُ: مدينة بالأندلس نسب إليها الزنقي المتكلم.

. ٩٠٩٠ - زُنْقُبُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه، وقاف، وآخره باء موحدة، علم مرتجل لا أصل له في النكرات وهو ماء لبني عبس؛ عن العمراني؛ وقال نصر: زنقب ماء ببلاد يربوع بالقُوارة لبني سليط بن يربوع؛ وأنشد الأصمعى:

وليس لهم بين الجناب مفازة وليس لهم إلا كل أجرد عُنْتَل

مع أبيات ذكرت في جوّ، ووجدتها في شعر بني مازن لابن حبيب زُنقب، بضم الزاي، وهو قوله لمخارق بن شهاب:

كأنَّ الأسود الزُّرقَ في عرصاتها بأرماحنا بين القسريـن وزنقب

٦٠٩١ ـزُنُيَّمٌ: من نواحي اليامة؛ عن الجوهري. بعد الزاي والواو وما يليهما

٦٠٩٢ ـ زَوَابي: بعد الألف باء موحدة مكسورة، وياء منقوطة، في العراق أربعة أنهر: نهران فوق بغداد ونهران تحتها، يقال لكل

واحد منها الزاب، وقد ذكرت في بابها، وتجمع الـزوابي على غير قيـاس، وقيـاسـه أزواب أو زيبان.

٦٠٩٣ ـ الزَّوَاخي: بوزن القوافي، وهو مهمل في استعمالهم: قرية من أعمال مخلاف حراز ثم من أعمال النجم في أوائل اليمن؛ وإليها ينسب عامر بن عبد الله الزواخي صاحب الدعوة؛ عن الصليحي.

3 ٩٠٩ - زُوَاخُ: بضم أُوّله، وآخره خاء معجمة، إن كان عربيًا فهو مرتجل لأنه مهمل في استعمالهم: موضع ؛ عن ابن دريد، ووجدته عن الزمخشري بفتح أُوّله.

3.90 ـ زُوَاطُ: بضم أُوّله، وبعد الألف طاء؛ يقال: زُوَّطوا إذا عظموا اللَّقَمَ، والزَّياط الجلبة: وهو اسم موضع.

٣٠٩٦ ـ زَوَالَقَنْج: بفتح أُوله، وبعد الألف لام مفتوحة، وقاف، ونون، وجيم: محلّة بقرية سنج من قرى مرو، والله أُعلم.

٩٠٩٧ ـ زَوَاني: بفتح أُوّله، وبعد الألف نون، وياء منقوصة. بلفظ جمع زانية: ثلاث قارات قبل اليمامة، والقارة: الأكمة؛ عن نصر.

٦٠٩٨ ـ زَوَاوَةُ: بفتح أُوله، وبعـد الألف واو أُخرى: بليد بين إفريقية والمغرب.

7.99 ـ زَوْبَلَةُ: بفتح أَوّله، وسكون ثانيه، وباء موحدة مفتوحة، ولام: موضع؛ عن العمراني وضبطه كذا.

٩١٠٠ ـ زَوْخَةُ: رملة في قول ابن مقبل:
 ونــخــل بــزَوخــة إذ ضــمّـــهُ
 كثيبـا عُــوَيْــر فضــم الخــلالا

71.1 - زُوْراء: تأنيث الأزور، وهو المائل، والازورار عن الشيء: العدول عنه والانحراف، ومنه سميت القوس الزوراء لميلها، وبه سميت دجلة بغداد الزوراء، والـزوراء: أرض كانت لأحيحة بن الجُلاح؛ وفيها يقول:

استغن أو مُت ولا يغررُك ذو نسب من ابنِ عَمَّ ولا عَمَّ ولا عَمَّ ولا خالِ يلوُونَ ما عندهم عن حقّ جارهم وعن عشيرتهم والمال بالوالي فاجمع ولا تحقِرن شيئاً تجمّعه، ولا تضيعته يوماً على حال إني أقيم على السزّوراء أعمرها، إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال بها شلات بناء في جوانبها، فكلها عُقبُ تُسقى بإقبال كلّ النّداء إذا ناديت يخذُلني، ولا نسول المالي الإنول لشيء حين أفعله ما إن أقول لشيء حين أفعله ما إن أقول لشيء حين أفعله لا أستطيع ولا ينبو على حال

سميت ببئر كانت فيها، والنزوراء: البئر البعيدة القعر، وأرض زوراء: بعيدة. والزوراء أيضاً: دار عثمان بن عقان، رضي الله عنه، بالمدينة؛ والزوراء(١): أرض بذي خِيم في قول تميم بن مقبل:

وانظر تاريخ إربل / ٢١٨ ب

من أهل قرن فما اخضَلَ العشاء له حتى تنسوّر بالروراء من خِيم قال الأزهري: ومدينة الروراء ببغداد في الجانب الشرقي، سمّيت الزوراء لازورار في قبلتها، وقال غيره: الزوراء مدينة أبي جعفر المنصور، وهي في الجانب الغربي، وهو أصح ممّا ذهب إليه الأزهري بإجماع أهل السير، قالوا: إنّما سميت الزوراء لأنه لما عمّرها جعل الأبواب الداخلة مُزْوَرة عن الأبواب الخارجة أي ليست على سمتها؛ وفيها يقول بعضهم:

ودُ أهل النوراء زورٌ فلا تغترر بالنوداد من ساكنيها هي دار السلام حَسْب فلا يُطْمع منها بغير ما قيل فيها

والزوراء: دار بناها النعمان بن المنذر بالحيرة، قال ابن السكيت: وحدثني من رآها وزعم أن أبا جعفر المنصور هدمها؛ وفيها يقول النابغة:

وأنت ربيع ينعش النساس سيبسه، وسيف أعير تسه المنيسة قساطع وتسقي إذا مسا شئت غيسر مصرد بزوراء في أكنافها المسك كارع والزوراء: موضع عند سوق المدينة قرب

والزوراء: موضع عند سوق المدينه فرب المسجد، قال الداودي: هو مرتفع كالمنارة، وقيل: بل الزوراء سوق المدينة نفسه (١١)، ومنه

 <sup>(</sup>١) الزوراء: ولها ذكر عند الإسام البخاري في صحيحه،
 كتاب الجمعة باب ٢١، من حديث السائب بن يزيد
 قال:

وكان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي على وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه \_وكثر الناس \_زاد النداء الثالث عليه الزوراء.

<sup>(</sup>١) الزرواء: وروى أبو عمر الزاهد عن العطافي، عن رجاله قال: تذاكروا عند الصادق الزوراء، فقالوا: النزوراء: بغداد، فقال الصادق، النزوراء ليس بغداد، ولكن الزوراء: الري.

معجم ما استعجم / ٧٠٥

حديث ابن عبّاس، رضي الله عنه، أنّه سمع تحمّلُ منها الحيُّ صياح أهل الزوراء، وإياه عنى الفرزدق:

تحنّ بــزوراء الـمــدينــة نــاقـتي،

حنين عَجــول تــركب البّــو رائم المزوراء طولها مائة وخمس ويا ليت زوراء المــدينــة أصبحتْ تسع وثلاثون درجة، وهي

> بزوراء فَلْج أو بسيف الكسواظم قال ابن السكيت في قول النابغة:

ظَلَّتُ أَقَاطِيعُ أَنعامٍ مؤبَّلَةٍ

لَدى صليبٍ على الزوراء منصوبِ
الزوراء: ماء لبني أسد، وقال الأصمعي:
الزوراء هي رصافة هشام وكانت للنعمان وفيها
كان يكون، وإليها كانت تنتهي غنبائمه، وكان
عليها صليبٌ لأنه كان نصرانيا، وكان يسكنها بنو
حنيفة، وكانت أدنى بلاد الشام إلى الشيح
والقيصوم؛ قال: وليس للزوراء ماء لكنهم سمعوا
قول القائل:

ظَلَّتُ أَقَاطَيعُ أَنَعِامٍ مُوَّسَلَةٍ

لَدى صليبٍ على الزوراء منصوبِ
فظنوا أنه ماء لهم وليس هناك ماء وإنما
نصبوا الصليب تبركاً به. وزوراء فَلْج، وفلج:
ما بين الرُّحَيْل إلى المجازة، وهي أوّل الدهناء.
وزُلْفَة وزوراء: ماءان لبني أسد؛ وقال الحسين
ابن مُطَير:

ألا حبّـذا ذات السّـلام، وحبّـذا أجـارع وعساء التّقيّ فـدُورُهـا ومن مَـرْقب الـزوراء أرض حبيبة إلينا محاني متنها وظهـورُهـا وسَقْيـاً لأعـلى الـواديين وللرّحى إذا مـا بـدا يـوماً لعَينـك نَـورُهـا

تحمّــلَ منهــا الـحيُّ لــمــا تلهّـبَتْ لهم وَغْـرَةُ الشعرى وهبّتْ حَـرورهـا

قال بطليموس في كتاب الملحمة: مدينة المزوراء طولها ماثة وخمس درجات، وعرضها تسع وثلاثون درجة، وهي في الإقليم الخامس، طالعها تسع درجات من العقرب، لها شركة من الدبران تحت خمس عشرة درجة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدي، بيت عاقبتها مثلها من الميزان، بيت ملكها مثلها من الحمل؛ قلت: لا أدري أنا هذه الزوراء أين موقعها وما أظنها إلا أحديا المهددا المهددا

أوراً بند بضم أوّله، وسكون ثانيه ثمّ راء مهملة، وبعد الألف باء موحدة مفتوحة ثمّ ذال معجمة: ناحية بسرخس تشتمل على عدّة قرى. وزُورَابَذ أيضاً: قرية بنواحي نيسابور؛ قال السمعاني: وظني أنّها من طُرُثيث؛ وهي ناحية هناك تسمّيها الفرس تُرْشيش، بشيئين؛ ينسب إليها أبو الفضل محمد بن أحمد بن الحسن بن زياد التميمي الزورابذي النيسابوري، سمع محمد بن يحيى الذّهلي وغيره، روى عنه أبو على الحافظ وأبو أحمد الحاكم، وتوفى سنة ٢١٦.

71.٣ - السرُّوْرُ: بفتح أُوله، وهو الميل والاعوجاج، والزور أيضاً الصدر: موضع في شعر ابن مَيَّادة، وقال نصر: الرُّوْر، بفتح الزاي، موضع بين أرض بكر بن واثل وأرض بني تميم على ثلاثة أيَّام من طَلَح. والزور أيضاً: جبل يُذكَر مع مَنْور جبل في ديار سليم بالحجاز؛ قال ابن مَيَّادة:

وبالزور زور الرّقمتين لنا شَجاً إِذَا نَدِيَتْ قِيعِانُهُ ومذاهبُهُ

بلاد متى تُشْرِفْ طويل جبالها على طرَف يجلُب لك الشوقَ جالبُهْ تذكّر عيشاً قد مضى ليس راجعاً لنا أبداً أو يسرجع السدَّرَّ حالبُهُ ١٠٤ - زُورً: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وآخره راء، معناه الباطل: موضع؛ قال فيه شاعر يصف إبلًا:

وتسعسالست زُورَا

والزُّورُ: صَنْم كان في بلادُ الْدَّاوَر من أرض السند من ذهب مرصع بالجواهر. والزور: نهر يصبّ في دجلة قرب مَيّافارقين.

71.0 - زُوْرَةُ: بَلفظ واحدة الزيارة، ومعناه البعد والموضع المخصوص بالازورار كأنه بلفظ الواحد منه، وهو زُوْرَةُ بن أبي أُوْفَى: موضع بين الكوفة والشام، وقرأته بخط بعض أعيان أهل الأدب زُورَة، بضم الزاي، وقال: هو موضع بالكوفة، وأنشد قول طُخيم بن الطَّخماء الأسدي يمدح قوماً من أهل الحيرة من بني امسرىء القيس بن زيد مناة بن تميم رهط عدي بن زيد العبادي:

كأنْ لم يكن يومٌ بزُورة صالحُ، وبالقصر ظل دائمٌ وصديقُ ولم أَرِدِ البطحاء يمنزُجُ ماءها شرابٌ من البِروقَتين عتيقُ معي كلّ فضفاض القميص كأنه إذا ما سَرَتْ فيه المُدامُ فنيقُ بنو السَّمط والجدّاء كل سَمَيذع له في العُروق الصالحات عُرُوقُ وإني وإن كانوا نصارى أُحبُهم، ويسرتاحُ قلبي نحوهم ويَتوقُ وقال في كتاب الأمدى:

كأنْ لم يكنْ بالقصر قصر مقاتل وزَوْرةَ ظلَّ ناعم وصديق ورَوْرةً ظلَّ ناعم وصديق معران منها أبو عمران موسى بن عيسى الزوزاني ثقة يحدث عن الطرائقي؛ قالمه عليّ بن الحسن بن عَلَان الحافظ في تاريخ الجَزريّين.

٦١٠٧ ـ زَوَزَانُ: بفتح أُوَّله وثـانيـه ثمَّ زاي أخرى، وآخره نـون: كورة حسنة بين جبال أرمينية وبين أخلاط وأذربيجان وديبار بك والموصل، وأهلها أرمن وفيها طوائف من الأكراد؛ قال صاحب الفتوح: لما فتح عياض بن غنم الجزيرة وانتهى إلى قُرْدَى وبازَبْدَى أَتاه بطريق الزَّوَزان فصالحه عن أرضه على إتاوة، وذلك في سنة ١٩ للهجرة؛ وقال ابن الأثير: الزُّوزَان ناحية واسعة في شرقي دجلة من جزيرة ابن عمر، وأول حدوده من نحو يومين من الموصل إلى أوّل حدود خلاط وينتهي حدّها إلى أذربيجان إلى أوّل عمل سلماس، وفيها قبلاع كثيرة حصينة، وكلُّها للأكراد البَّشنوية والبُختية، فمن قلاع البشنوية قلعة برقة وقلعة بَشير، وللبختية قلعة جُرْذَقيل، وهي أُجلّ قلعة لهم، وهي كـرسي ملكهم، وأتيل وعُلُوس، وبإزاء الحرّاء لأصحاب الموصبل ألْقي وأرْوَخ وباخَوْخه وبَرْخُو وكِنكِوَر ونيروه وخَوْشب.

11.4 - رُوزَنُ: بضم أوّله وقد يفتح، وسكون ثانيه، وزاي أُخرى، ونون: كورة واسعة بين نيسابور وهراة، ويحسبونها في أعمال نيسابور، كانت تعرف بالبصرة الصغرى لكثرة من أخرجت من الفضلاء والأدباء وأهل العلم؛ وقال أبو الحسن البيهقي: زوزن رستاق وقصبته زوزن هذه وقيل لها زوزن لأن النار التي

كانت المجوس تعبدها حُملت من أذربيجان إلى سجستان وغيرها على جمل فلمّا وصل إلى موضع زوزن برك عنده فلم يبسرح، فقال بعضهم: زُوزَنْ أَي عَجَّلْ واضربْ لينهضَ، فلمّا امتنع من النهوض بُنيَ بيت النار هناك، وتشتمل على مائة وأربع وعشرين قرية، والمنسوب إليها كثير، وهذا الذي ذكره البيهقى يدل على ضم أوَّلها، وأكثر أهل الأثر والنقل على الفتح، والله أعلم؛ وينسب إليها أبو حنيفة عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الزوزني، قال شيرُوَيْه: قدم علينا حاجّاً في سنة ٤٥٥، روى عن أبي بكر الحيري وأبي سعد الجبروذي وأبي سعد عُلَيل وغيرهم، وما أُدركتُه، وكان صدوقًا يكتب المصاحف، سمعت بعض المشايخ يقول: كتب أبو حنيفة أربعمائة جامع للقرآن، باع كل جامع منها بخمسين ديناراً؛ والوليد بن أحمد بن محمد بن الوليد أبو العباس الزوزني، رحل وسمع وحدث عن خيشمة بن سليمان ومحمد بن الحسن، وقيل: محمد بن إبراهيم ابن شيبة المصري، وأبي حامد بن الشرقي وأبى محمد بن أبى حاتم وأبي عبد الله المحاملي ومحمد بن الحسين بن صالح السُّبيعي نـزيل حلب، روى عنـه الحاكم أبـو عبد الله وأبو عبيد الرحمن السُّلَمي وأبنو نُعيم الحافظ، وكان سمع بنيسابور وبغداد والشام والحجاز، وكان من علماء الصوفية وعُبَّادهم، وتوفى سنة ٣٧٦؛ وممَّن ينسب إليها أبو نصر أحمد بن عليّ بن أبي بكر الزوزني

ولا أُقبَلُ الدُّنيا جَميعاً بمنَّةٍ، ولا أُشتري عزّ المراتب بالذلُّ

القائل:

وأَعْشَقُ كَحلاء المدامع خلْقَةً للهُ للهُ للهُ للهُ الكُحلِ في عينها منّة الكُحلِ وقدم بغداد وخدم عضد الدولة فاغتبط شاباً، وكتب إلى أبيه وهو يجود بنفسه:

ألا هل من فتى يَهَبُ الهُوينا لمُؤثرها ويَعتَسفُ السُّهُوبا فيبُلغَ، والأمورُ إلى مَجاز بزُوزَنَ، ذلك الشيخَ الأديبا بأنّ يدَ الرّدى هصرَتْ بأرض الـ عدراق من ابنه غصناً رطيبا عدراق من ابنه غصناً رطيبا وآخره شين معجمة: من قرى بُخارى بقرب النُور؛ عن أبى سعد.

• ٦١١٠ ـ زُولابُ: بضم أُوّله، وسكون ثانيه، وآخره باء موحدة: موضع بخراسان يُنسب إليه؛ عن الحازمي.

7111 - زُولاه: بضم أوّله، وسكون ثانيه: قرية بينها وبين مرو ثلاثة فراسخ؛ وقد نُسب إليها بعض العلماء، منهم: محمد بن علي بن محمود بن عبد الله التاجر الزولاهي المعروف بالكراعي أبو منصور، ويقال اسمه أحمد وهو ابن بنت أبي غانم أحمد بن عليّ بن الحسين الكراعي، شيخ صالح من بيت الحديث، عُمّر طويلاً ورحل الناس إليه وكان آخر من روى عن جدّه أبي غانم، سمع منه أبو سعد، ومولده في العشرين من شوّال سنة ٢٣٤ بمرو، ومات بقرية زولاه إمّا في أواخر سنة ٢٥٤ أو أوائل سنة زولاه إمّا في أواخر سنة ٢٥٥ أو أوائل سنة

٦١١٢ ـ زَوْلُ: قرأت في كتاب العشرات لأبي عمر الزاهد: الزّوْلُ الشدّة، والزول العُجب،

زويلة

والزول الصقر، والزول الظريف، والزول فَرْج السرجل، والزول الشجاع، والرزول الزَّولانُ، والزول الزَّولانُ، والزول النساء المحرمات، وبعده قال ابن خالوَيه: الزول اسم مكان باليمن وُجد بخط عبد المطلب بن هاشم، وإنهم وصلوا إلى زوْل صنعاء، قال: وكان علي بن عيسى يتعجب من هذا ويقول: ما عرفنا أن عبد المطلب كان يكتب إلا من هذا الحديث.

711٣ - زُومٌ: بضم أوّله، وسكون ثانيه: من نواحي أرمينية ممّا يلي الموصل، ولعل الجُبن النومي إليه ينسب؛ قال نصر: وزُوم أيضاً موضع حجازيّ، قلت: إن صحّ فهو علم مرتجل، وقيل: الجبن الزوماني، وقيل: النومي ينسب إلى زُومان، وهم طائفة من الأكراد لهم ولاية.

٣٠٠ - رُونٌ: بضم أوّله، وآخره نون: موضع
 تجمع فيه الأصنام وتُنْصب؛ قال رؤبة:

وهمنانةً كالزُّون يُجْلَى صنمُـهُ

هذا عن الليث؛ وقال غيره: كلّ ما عُبد من دون الله فهو زُونٌ وزُوان، وعن نصر: زُونٌ صنمٌ كان بالأبُلّة، وقيل: الزون بيت الأصنام أي موضع كان.

٦١١٥ ـ زَوَّ: بفتح أوّله، وتشديد ثانيه، الزَّوّ: نوع من السفن عظيم، وكان المتوكل بنى في واحدة منها قصراً منيفاً ونادم فيه البحتريّ؛ فله فيه شعر في قصيدة:

ألا هل أتاها بالمغيب سلامي يقول فيه:

ولا جبلًا كالزَّوّ

والزَّو في اللغة: النوج. والتَّو: الفرد. والنَّو: القدر. والنوّ: الذي يُقص فيه شعر الضاَّن والمعز. ومنه زوء المنية، بالهمز: ما يحدث من حوادث المنية.

7117 - زُويل: بضم أوّله، وكسر ثانيه، ثمّ ياء مثناة من تحت، ولام: محلة بهمذان، نسب إليها قوم من المتأخرين.

711٧ - زُويْل: بضم أوّله، وفتح ثانيه، بلفظ تصغير زَوْل، وهو الرجل الخفيف الطريف؛ والزول أيضاً: العُجْب؛ ذو الزُّويل: موضع من ديار عامر بن صعصعة قرب الحاجر وهو من منازل الحاج من الكوفة؛ وفي شعر الحارث بن عمرو الفزارى:

حتى استغاثوا بـذي الـزُويــل وللـ عصبـة جَــرَزُ

711۸ - زُويلَة: بفتح أُوّله. وكسر ثانيه، وبعد الساء المثناة من تحت الساكنة لام: بَلدان أحدهما زويلة السودان مقابل أجدابية في البرّ بين بلاد السودان وإفريقية، قال البكري: وزويلة مدينة غير مسورة في وسط الصحراء، وهي أوّل حدود بلاد السودان(۱)، وفيها جامع وحمام وأسواق تجتمع فيها الرفاق من كل جهة

ترجم القزويني لزويلة السودان هذه وقال: ولأهلها خاصية عجيبة في معرفة آثار القدم، ليس لغيرهم ثلك الخاصية حتى يعرفون أثر قدم الغريب واللدي، والرجل والمرأة، واللص والعبد الابق والأمة، والذي يتولى احتراس المدينة يعمد إلى دابة يشد عليها حزمة من جرائد البخل، بحيث ينال سعفه الأرض ثم يدور به حول المدينة، فإذا أصبح ركب ودار حول المدينة، فإن رأى أثراً خارجاً تبعه حتى أدركه أينما توجه.

آثار البلاد / ۹۶ وانظر تقويم البلدان / ۱٤٧،۱٤٦

ومنها يفترق قاصدهم وتتشعب طرقهم، وبها نخيل وبساط للزرع يُسقى بالإبل، ولما فتح عمرو برقة بعث عقبة بن نافع حتى بلغ زَويلة وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين، وبزويلة قبر دِعبل بن علي الخزاعي الشاعر المشهور؛ قال بكر بن حماد:

الموت غادر دعبلًا برويلة في أرض برقة أحمد بن خصيب

والذي يذكره المؤرخون أن دعبلًا لما هجا المعتصم أهدر دمه فهرب إلى طوس واستجار بقبر الرشيد فلم يجره المعتصم وقتله صبراً في سنة ٢٢٠، وبين زويلة ومدينـة أجدابيـة أربع عشرة مرحلة، ولأهل زويلة حكمة في احتراس بلدهم، وذاك أن الذي عليه نوبة الاحتراس منهم يعمد إلى دابة فيشد عليها خرمة كبيرة من جريد النخل يَنال سَعَفها الأرض ثمَّ يدور بهـا حوالى المدينة فإذا أصبح من الغد ركب ذلك المحترس ومن تبعه على جمال السروح وداروا على المدينة فإن رأوا أثراً خارجاً من المدينة اتبعوه حتى يدركوه أينما توجه لصًّا كان أو عبدأ أو أمة أو غير ذلك. وزويلة: من أطرابلس بين المغرب والقبلة، ويُجلب من زويلة الرقيق إلى ناحية إفريقية وما هنالك ومبايعاتهم بثياب قصار حمر، ومن بلد زويلة إلى بلد كانم أربعون مرحلة، وهم وراء صحراء من بلاد زويلة، يذكر خبرهم في كانم، والأخرى: زويلة المهدية، وهي مدينة بإفريقية بناها المهدي عبيد الله جد هؤلاء الذين كانوا بمصر إلى جانب المهدية، بينهما رمية سهم فقط، فسكن هـ وعسكره بالمهدية، على ما نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه، وأسكن العبامة في زويلة، وكبانت

دكاكينهم وأموالهم في المهدية وبزويلة مساكنهم، فكانوا يدخلون بالنهار للمعيشة ويخرجون بالليل إلى أهاليهم، فقيل للمهدي: إن رعيتك في عناء من هذا، فقال: لكن أنا في راحة لأني بالليل أفرق بينهم وبين أموالهم وبالنهار أفرق بينهم وبين أهاليهم فآمن غائلتهم؛ وقال أبو لقمان شاعر الأنموذج يهجو رجلين:

لا بارك الله في دهر يكون به لابن المؤدب ذكر وابن حربون ذا من زويلة لا دين ولا حسب، وذاك من أهل ترشيش المجانين وترشيش: اسم لمدينة تونس. وزويلة: محلة وباب بالقاهرة؛ قال الشريف أبو البركات عمر بن إبراهيم العلوي أو أبوه إبراهيم بن محمد بن حمزة، وكان أقام بمصر مدة فملها ورحل عنها وقال . . . . (1)

٦١١٩ ـ زُوِين: بضم أُوّله، وكسر ثانيه، وياء مثناة، وآخره نون: قرية بجرجان.

٦١٢٠ ـ الزُّويَّةُ: موضع في بلاد عبس؛ قال رجل من بني عبس:

وكائن ترى، بين الـزُّويّـة والصفا، مُجَــرًّ كَميًّ لا تُعَفِّى مســاحبُــه باب الزاي والهاء وما يليهما

7171 ـ زُهَا: بضم أُوّله، وقصر أَلفه، بلفظ قولهم القوم زها ماثة: وهو موضع بالحجاز؛ عن نصر.

٦١٢٢ ـ زُهَامُ: بضم أُوّله، وهــو فُعـال من الزهمة، وهي الربح المنتنة: وهو مـوضع في حساب ابن دريد.

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

زيدون يذكر الزهراء ويتشوقها:

ألا هل إلى الزهراء أوبة نازح تقضّت مبانيها مدامعة سَفْحا مقاصر ملك أسرقت جنباتها فيخلنا العشاء الجوْنَ أثناءها صبحا يمشل قُرْطَيها ليَ الوهمُ جهرة فقبتها فالكوكب الرّحب فالسطحا محلّ ارتياح يدكر الخلد طيبة إذا عزّ أن يصدى الفتى فيه أو يضحى تعوضتُ من شَدُو القِيان خلالها تعوضتُ من شَدُو القِيان خلالها أجَلْ إنّ ليلي فوق شاطىء نيطة منحا لأقصر من ليلي بآنة فالبَطحا

إني ذكرتُك بالزهراء مُشتاقا، والأفق طَلق ووجه الأرض قد راقا وللنسيم اعتلالٌ في أصائِله، كأنما رق لي فاعتل إشفاقا والروض عن مائه الفضّي مبتسِم، كما حلَلت عن اللّبات أطواقا يوم كأيّام لذّاتٍ لنا انصرَمت، بتنا لها حينَ نامَ الدّهرُ سُرّاقا والزهراء أيضاً: موضع آخر في قول مصعب بن الطفيل القشيري:

نظرتُ بزهراء المغابر نظرةً ليرضراء المغابر نظرةً ليرفع أجبالاً بأكمة آلها فلما رأى أن لا التفات وراء بزهراء خلى عبرة العين جالها عليه الزهراء مدينة السلطان بقرطة من بلاد المغرب؛ إليها ينسب

٦١٢٣ - زَهْدَمُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، ودال مهملة مفتوحة، وميم، وهو الصقر في اللغة واسم فرس؛ والزهدمان زهدَم وكودَم رجلان: وهو اسم أبرق؛ قال:

أشاقتك أيات بأخوار زهدم والخور: المنخفض من الأرض بين نشزين، والخور: الرحبة.

٣١٧٤ ـ الزُّهراء: ممدود تأنيث الأزهـر، وهو الأبيض المشرق، والمؤنثة زهراء، والأزهر: النيِّر، ومنه سمى القمـر الأزهر؛ والـزهـراء: مدينة صغيرة قرب قرطبة بالأندلس اختطها عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى، وهو يومئذ سلطان تلك البلاد في سنة ٣٢٥، وعملها متنزهاً له وأنفق في عمارتها من الأموال ما تجاوز فيه عن حدُّ الإسراف، وجلب إليها الرخام من أقطار البلاد وأهدى إليه ملوك بلاده من آلاتها ما لا يقدر قدره، وكان الناصر هذا قد قسم جباية بلاده أثلاثاً: ثلث لجنده، وثلث لبيت ماله، وثلث لنفقة الزهراء وعمارتها، وذكر بعضهم أن مبلغ النفقة عليها من المدراهم القاسمية، منسوبة إلى عامل دار ضربها وكانت فضة خالصة بالكيل القرطبي، ثمانون مُدياً وستة أَقَفَزة وزائد أُكيال، ووزن المُدى ثمانية قناطير، والقنطار مائمة رطل وثمانية وعشرون رطلًا، والرطل اثنتا عشرة أوقية، والستة أقفزة نصف مُدى، ومسافة ما بين الزهراء وقرطبة ستة أميال وخمسة أسداس ميل؛ وقد أكثر أهل قرطبة في وصفها وعظم النفقة عليها وقول الشعراء فيها وصنفوا في ذلك تصانيف؛ وقال أبو الوليد بن

أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الزهري ثم الجياني الحافظ نزيل قرطبة، سمع أبا عمر بن عبد القاسم وأبا الوليد الباجي وأبا أهل الله بن عتّاب وغيرهم، سمع منه جماعة من أهل المغرب، كان إمام أهل الأندلس في علم الحديث وأضبطهم لكتاب وأتقنهم لرواية وأوسعهم سماعاً مع الحظ الوافر من الأدب وحفظ الرجال، وإليه كانت الرحلة، ثقة الثقات، سمع منه الناس من أهل الأندلس والمغرب ممّن لا يُعدّون كثرة، وكان مولده سنة والمغرب ممّن لا يُعدّون كثرة، وكان مولده سنة لعشر خلون من شعبان سنة ٤٤٤، وتوفي لعشر خلون من شعبان سنة ٤٤٤، وتوفي

71۲٦ ـ زُهْلولُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه، ولامين، وهو الأملس، وفرس زهلول: أملس الظهر؛ وزهلول: اسم جبل أسودَ للضباب به معدن يقال له معدن الشجرتين، وماؤه البردان ماء ملح، كثير النخل؛ عن نصر.

71۲۷ ـ زَهمانُ: يروى بالضم والفتح، فعلان من الزهمة، وهي الريح المنتنة والزهومة من اللحم: وهو اسم موضع؛ قال عدي بن الرقاع العاملي:

ت وهم إبلاد المنازل عن حُقُب، فراجع شوقاً ثُمّت ارتد في نَصَبْ بزهمان لو كانت تَكلّمُ أخبرت بما لقيت بعد الأنيس من العَجَبْ ١٩٨٨ وقعة بينهم؛ قال الشَّنَان بن مالك من بني معاوية بن حزن بن عُبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة:

ولــو شهــدَتني أُمُّ سَلْمٍ وقــومهــا بعبــلاء زَهْــو في ضُحَّى ومَقــــل

رأتني على ما بي لها من كرامة، وسيل وسيل وسيل أذل قياداً قومها وأذيقهم مناكب ضوجان لهن صليل

٦١٢٩ ـ الزُّهيريّة: بلفظ التصغير: وهو ربض ببغداد يقال له ربض زهير بن المسيب في شارع باب الكوفة من بغداد قرب سويقة عبد الواحد بن إبراهيم. والزُّهَيرية أيضاً: ببغداد قطيعة زهير بن محمد الأبيوردي إلى جانب القطيعة المعروفة بأبي النجم ممّا يلي باب التبن مع حد سور بغداد قديماً إلى باب قطربُل، وكان عندها باب يعرف بالباب الصغير، وزهير هذا رجل من الأزد من عرب حراسان من أهل أبيورد، وهذا كلّه الآن خراب لا يعرفه أحد.

917 - زِهْيَوْط: بكسر أُوّله، وسبكون ثانيه، وياء مثناة من تحت مفتوحة، وواو ساكنة، وآخرها طاء مهملة؛ قال الأزهري: اسم موضع لم يستعمل من وجوه تقلباته غير هذا اللفظ، والله أُعلم.

# باب الزاي والياء وما يليهما

11٣١ - زيادان: ناحية ونهر بالبصرة منسوبة إلى زياد مولى بني الهجيم جد يونس بن عمران بن جميع بن بشار بن زياد وجد عيسى بن عمر النحوي وحناجب بن عمر لأمهما.

٦١٣٧ ـ زيادباذ: وهو باذ مضاف إلى زياد اسم رجل على عادة الفرس في إضافة القرى إلى ذلك، معناها عمارة زياد؛ قال السمعاني: أطنها من قرى فارس بنواحي شيراز.

٦١٣٣ ـ الزِّياديّـةُ: محلّة بمدينة القيروان من

أرض إفريقية سكنها محمد بن خالد الأندلسي ثمّ الإلبيري أحد رواة الحديث وبنى بها مسجداً يُعرف به.

71٣٤ - الزِّيبُ: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وآخره باء موحدة: قرية كبيرة على ساحل بحر الشام قرب عكّا، وقال أبو سعد: الزَّيب، بفتح الزاي، قرية كبيرة على ساحل بحر الروم عند عكا المعروف بشارستان عكا؛ قلت هذا الموضع معروف وهو بالفتح لا غير؛ ينسب إليها القاضي أبو على الحسن بن الهيشم بن على التميمي الزيبي، سمع الحسن بن الفرج الغزي بغزة، روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النسوى.

71٣٥ ـ زَيسَانُ: بلفظ تثنية الـزيت الـدهن المعروف: بلدة بين ساحل بحر فارس وأرّجان. 11٣٦ ـ السزّيت الـدهن المعروف، أحجار الزّيت: بالمدينة موضع كان فيه أحجار علا عليها الطريق فاندّفنت، وله ذكر في الحديث. وقصر الزيت: بالبصرة صقعً قريب من كَلاّئها؛ وجبل النزيت في شعر الفضل بن عبّاس اللّهبي:

فوارع من جبال الزّيت مدّت بسافتها وأخمات الجباب

71٣٧ ـ الزَّيتونُ: بلفظ الزيتون المذكور في القرآن مع التين: ذكر بعض المفسرين أنَّه جبل بالشام وأنَّه لم يُرد الزيتون المأكول. والزيتون أيضاً: قرية على غربي النيل بالصعيد وإلى جانبها قرية يقال لها الميمون.

٦١٣٨ ـ الزَّيتونةُ: موضع كان ينزله هشام بن

عبد الملك في بادية الشام فلمّا عمّر الرصافة انتقل إليها فكانت منزله إلى أن مات. وعين الزيتونة: بإفريقية على مرحلة من سفاقس؛ وفيها يقول الأعقب في الملاحم:

عند حلول الجيش بالزيتونَـهُ ثُمّ تكـون الوقعـةُ الملعـونَـهُ

71٣٩ - زَيْدانُ: بلفظ تثنية زيد اسم رجل؛ قال نصر صُقْعُ واسع من أعمال الأهواز يتصل بنهسر موسى بن محمد الهاشمي، وقسال العمراني: زيدان اسم قصر، وقال السمعاني أبو سعد: زيدان موضع بالكوفة.

718 - زُیْداوَن: مثل الذي قبله إِلّا أَن بین اللّٰلف والنون واواً مفتوحة: قریة من قری السوس من نواحي الأهواز في ظن أبي سعد السمعاني.

٦١٤١ ـ زَيدُ: بلفظ اسم العلم، وهو مصدر زاد يزيد زيداً، قال شاعر:

وأنتم معشرٌ زيدٌ على مائة

اسم موضع قرب مرج خساف الذي قرب بالس من أرض الشام، وقال نصر: موضع من مرج خساف الذي بالجزيرة وهو إلى جنب الحسا الذي كانت عنده الوقعة.

7187 - الرَّيدِيةُ: بلفظ النسبة إلى زيد اسم رجل: قرية من سواد بغداد من أعمال بادوريا؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن يحيى بن محمد الشَّوْكي الزيدي، سمع محمد بن إسماعيل البوراق وأبا حفص بن شاهين وغيرهما. والزيدية: من مياه بني نُمير في وادٍ يقال له الجذيم.

718٣ ـ الرَّيدي: قرية باليمامة فيها نخل وروض.

**٦١٤٤** ـ زِيرَباذ: بكسر الزاي، وسكون الياء، وفتح الراء، والباء موحدة، وآخره ذال معجمة، جزيرة زيرباذ: من نواحي فارس، قال ابن سيران في تاريخه: في سنة ٢٠٩ توفي عبد الله بن عمارة صاحب جزيرة زيرباذ وقد ملكها خمساً وعشرين سنة وملكها بعده أخوه جعفر بن حمزة ستة أشهر وقتله غلمانه وملكها بعده بَـطّال بن عمارة.

٦١٤٥ ـ زيركَجُ : بالكسر، وكبّ بالجيم المشدّدة؛ قال أبو موسى : قرية بخوزستان، وأظن أبا مسلم إبراهيم بن عبد الله الكَجّي البصري إليها ينسب.

٦١٤٦ ـ الزَّيزيان: بكسر أُوّله، وبعد الزاي ياء أُخرى، وآخره نون: موضع بفارس.

٦١٤٧ - زَيزاء: من قرى البلقاء كبيرة يطؤها الحاج ويقام بها لهم سوق وفيها بركة عظيمة، وأصله في اللغة المكان المرتفع، ولذلك قال ذو الرمّة:

تحــدر عن زيــزائــه القفُّ وارتـقى على الـرمـل وانقـادت إليـه المـواردُ وقال مُلَيْحُ:

تذكّرْت لَيلى يوم أصبحت قافلاً بزيزاء، والذكرى تشوق وتُشغَفُ غداة تردّ السدّمع عين مسريضة باليلى وتارات تسفيض وتسذّرفُ ومن دون ذكراها التي خطَرَتْ لنا بشرقي نعمان الشرى والمعرّف

وأُعليتُ من طَــوْد الحجـاز نُجُــودَهُ إِلَى الغـوْرِ ما اجتـاز الفقيـرُ ولَفلفُ

معجمة ساكنة، ودال مهملة مضمومة، وبعد الله الله الله وثانيه، وغين معجمة ساكنة، ودال مهملة مضمومة، وبعد الله الله نون، ويقال بباء موحدة بعد أوّله: اسم موضع، عن العمراني.

7189 ـ زِيقُ: بلفظ زيق القميص، وهو تعريب جيك: محلة بنيسابور، ينسب إليها أبو الحسن علي بن أبي علي الزيقي، سمع أحمد بن حفص ومحمد بن يزيد، حدث عنه أبو محمد الشيباني وذكر أنّه توفي سنة ٣١٧.

. ٩١٥ ـ زَيْكُونُ: بفتح أُوّله، وسكون ثـانيه، وآخـره نـون: من قـرى نَسَف، ونسف هي نخشب قرب سمرقند، والله أعلم بالصواب.

٦١٥١ ـ زَيْلُعُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وفتح الــــلام، وآخــره عين مهملة: هم جيــل من السودان في طرف أرض الحبشة، وهم مسلمون وأرضهم تُعرف بالـزيلع، وقال ابن الحـائك: ومن جزائر اليمن جزيرة زيلع فيها سوق يجلب إليه المعزى من بلاد الحبشة فتُشترى جلودها ويرمَى بأكثر مسائحها في البحر، وزيلع، بالعين المهملة: قرية على سنحل البحر من ناحية الحبش، حدثني الشيخ وليد البصري وكان ممّن جال في البلدان أن البربر طائفة من السودان بين بلاد الزنج وبالاد الحبش، قال: ولهم سُنَّة عجيبة مع كونهم إلى الإبطاء منسوبين وفي أهله معـدودين، وهم طـواثف يسكنــون البرية في بيوت يصنعونها من حشيش، قال: فإذا أُحنبُ أُحدهم امرأة وأراد التزوّج بها ولم يكن كُفُواً لها عمد إلى بقرة من بقر أبي تلك

المرأة ولا تكون البقرة إلا حُبلي فيقطع من ذنبها شيئاً من الشعر ويُطلقها في السَّوْح ثم يهرب في طلب من يقطع ذَكَرَه من الناس، فإذا رجع الراعي وأخبر والد الجارية أو من يكون وَليَّا لهَّا من أهلها فيخرجون في طلبه فإن ظفروا به قتلوه وكَفُوا أمره، وإن لم يظفروا به مضى على وجهه يلتمس من يقطع ذكره ويجيئهم به، فإن ولدت البقرة ولم يجيء بالذكر بطل أمره ولا يرجع أبدأ إلى قومه بل يمضي هاجًّأ حيث لا يعرفون له خبراً، فإنَّه إن رجع إليهم قتلوه، وإن قطع ذكر رجل وجاءهم به تملُّك تلك الجارية ولا يسعهم أَبِداً أَن يمنعوه ولو كانت من كانت، قال: وأكثر من ترى من هذه البلاد من الطائفة المعروفة بالزيلع السودان، إنَّما هم من الذين التمسوا قطع الذكر فأعجزهم فإذا حصلوا في بلاد المغرب التمسوا القرآن والزهد كما تراهم، قال: وزيلع قرية على ساحل البحر من ناحية الحبش فيها طوائف منهم ومن غيرهم، قال: وأكثر معيشة البربر من الصيد، وعندهم نوع من الخشب يطبخونه ويستخرجون منه ماء ثمّ يعقدونه حتى يبقى كأنَّه الزَّفت، فإذا أكل الرجل منه لا يضره، فإن جَرَحَ، موضعاً بمقدار غرز الإبرة وترك فيه أهلك صاحبه، وذلك أن الدم يهرب من ذلك السم حتى يصل إلى القلب ويجتمع فيــه فيفجره، فإذا أراد أحدهم اختباره جرح برأس الإجرة ساقه فإذا سال منه الدم قرّب ذلك السمّ منه فإنّه يعود طالباً لموضعه، فإن لم يبادره بقطعه من أُوَّله وإلَّا قتله، وهو من العجائب، وهم يجعلون منه قليلًا في رأس السهم ويتوارون في بعض الأشجار فإذا مرّت بهم

سباع الوحوش كالفيل والكركدن والزراف

والنمر يرشقونه بذلك السهم، فإذا خالط دمه مات لوقته فيأخذون من الفيل أنيابه ومن الكركدن قرونه ومن الزراف والنمر جلده، والله أعلم.

٦١٥٢ ـ زيلوش: من قرى الرملة بفلسطين، ينسب إليها أبو القاسم هبة الله بن نعمة بن الحسين بن السري الكناني الزيلوشي، روى عن محمد بن عبد الله بن الحسن البصري، روى عنــه السلفي، وفي تــاريــخ دمشــق: إبراهيم بن محمد بن أحمد أبو إسحاق القيسى المعلم الفقيه. أصله من زيلوش قرية من قرى الرملة، كان جنديًّا ثم ترك ذلك وتعلُّم القرآن والفقه، وسمع الحديث من أبي المعالي وأبي طاهر الحِنَّائي وأبي محمد بن الأكفاني والفقيهين أبي الحسن علي بن المسلم ونصر الله بن محمد وعبد الكريم بن حمزة وطاهر بن سهـل وغيرهم من مشـايخنا، وقـرأ القرآن على ابن الوحشى، سمع من المسلم المقري وحدث ببعض مسموعاته، وكان ثقة مستوراً، توفى في الحادي عشر من رجب سنة ۵۵۳ بدمشق.

٦١٥٣ ـ زَيْمُرَانُ: بفتح أَوْله، وسكون ثانيه، وضم ميمه، وراء مهملة، وآخره نون، يجوز أن يكون فيْعُلان من الزَّمرة وهي الجماعة من الناس، أو من الزَّمر وهو القليل الشعر والقليل المروءة، أو من الزَّمار، بالكسر، وهو صوت النعام: وهو موضع.

٦١٥٤ - زَيْمَرُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وفتح الميم، وراء، واشتقاقه كالذي قبله: وهو موضع في جبال طيسىء، يذكر مع بُلطة ويضاف إليها، قال امرؤ القيس.

وكنتُ إذا ما خفتُ يوماً ظُلامةً في وكنتُ إذا ما خفتُ يوماً ظُلامةً فيإن لها شعباً ببُلطةِ زَيْمَوا مي مراهم ما أرض مكة، فيها يقول محمد بن إبراهيم بن قربة شاعر عصرى:

مَـرْتَعي من بـلاد نخلة في الـصّيـ في بـأكنـاف سُـولـة والـزّيْمَــة

٦١٥٦ ـ زِئْنَةُ: بكسر أُوّله، وهمز ثانيه، وقد لا يُهمز، واشتقاقه من الزينة معروف، فأمّا من همزه

فلا أعرفه، إلا أن يقال: كلبٌ زِئني وهو القصير، والظاهر أنّه غير مهموز، قال الأصمعي: قال لي بعض بني عُقَيل جميع خفاجة يجتمعون ببيشة وزينة، وهما واديان، أما بيشة فتصب من اليمن، وأمّا زينة فتصب من السراة سراة تهامة، وقال ابن الفقيه، طوله عشرون يوماً في نجد وأعلاه في السراة ويسمّى عقيق تَمْرَة، وقيل: الذي فيه عقيق تمرة هو رَبّية، بتقديم الباء الموحدة، والله أعلم بالصواب.



### باب السين والألف وما يليهما

معروف، وبالعجمية بكلاس أباذ، وبلاس: اسم معروف، وبالعجمية بكلاس أباذ، وبلاس: اسم رجل، وقد ذكر في الباء، وقال أبو المنذر: إنّما سمّي ساباط الذي بالمدائن بساباط بن باطا كان ينزله فسمّي به، وهو أخو النخيرجان بن باطا الذي لقي العرب في جمع من أهل المدائن، والساباط عند العرب: سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ، والجمع سوابيط وساباطات، وقيل فيه: أفرغ من حجّام ساباط، عن الأصمعي، وكان فيه حجام يحجم الناس بنسيئة فإن لم يجئه أحد حجم أمّه حتى قتلها، فضربه العرب مثلًا، وإياه أراد الأعشى بقوله يذكر النعمان بن المنذر وكان أبرويز الملك قد حسه بساباط ثمّ ألقاه تحت أرجل الفيلة:

ولا الملكُ النّعمان يومَ القيتُهُ بالمِمَ القيتُهُ بالمِمّنه يُعطى النقطوط ويسأفِقُ وتُجبَى إليه السّيلحون، ودونها صريفونُ في أنهارها، والخورْنَقُ

ويَقسمُ أمرَ الناسِ أمراً وليلةً وهم ساكتون، والمنية تنطِقُ ويأمر لليحموم كل عشية بفت وتعليق فقد كاد يَسنَقُ يُعالى عليه الجُلَ كل عليه عليه الجُلَ كل عشية ويسرفع نقلًا بالضحى ويعرقُ فذاكَ، وما أنجى من الموت ربّه بساباط، حتى مات وهو مُحَزْرَقُ وقال عبيد الله بن الحرّ:

دعاني، بشر دعوة فأجبته بساباط، إذ سيقت إليه حُتوف . فلم أُخلِفِ الظّن الذي كان يرتجي، ويعض أُخِلاء الرّجال حُلوف فإن تك خيلي يوم ساباط أحجَمَتْ وأفْرَعها من ذي العدو زُحُوف فما جَبُنت خيلي، ولكن بدت لها ألوف أتت من بعتدهن ألوف وقال أبو سعد: وساباط بليدة معروفة بما وراء النهر قرب أشروسنة على عشرة فراسخ من وراء النهر قرب أشروسنة على عشرة فراسخ من

خُجنْدُ وعلى عشرين فرسخاً من سمرقند، ينسب إليها طائفة من أهل العلم والرواية، منهم: أبو الحسن بكر بن أحمد الفقيه الساباطي الأشروسني، حدث عن الفتح بن عبيد السمرقندي، وروى عنه أبو ذرّ عثمان بن محمد بن مخلد التيمي البغدادي، وقال أبو سعد: ظني أن منها أبا العباس أحمد بن عبد الله بن المفضل الحميري الساباطي، حدث عن علي بن عاصم ويزيد بن هارون وغيرهما.

٦١٥٨ ـ سابر اباذ: كأنّه مخفّف من سابور
 مضاف إلى أباذ على عادتهم: بلد.

٩١٥٩ ـ سابَرُ وج: بعد الألف باء موحدة ثم راء مشددة مضمومة ثم واو ساكنة، وآخره جيم: موضع بنواحي بغداد.

717٠ سَابُس: بضم الباء الموحدة بعد الألف، نَهْر سابُس: قرية مشهورة قرب واسط على طريق القاصد لبغداد منها على الجانب الغربي.

من ملوك الأكاسرة، ثمّ خاء معجمة، وواو خفيفة، وبعد الألف سين مهملة، وتاء مثناة من خفيفة، وبعد الألف سين مهملة، وتاء مثناة من فوق: وهي بلدة ولاية بين خوزستان وأصبهان، وكان السبب في تسميتها بدلك أن سابور بن أردشير لما تخلى عن مملكته وغاب عن أهل دولته لحكم المنجمين بقطع يكون عليه، كما نذكره، إن شاء الله تعالى، في منارة الحوافر، خرج أصحابه يطلبونه فلمًا انتهوا إلى نيسابور خرج أصحابه يطلبونه فلمًا انتهوا إلى نيسابور فسميت سابور، أي ليس سابور، فسميت نيسابور خواست فسئلوا

هنالك ما تصنعون فقالوا: سابور خواست، أي نطلب سابور، فسمي الموضع بذلك، ثم وقعوا إلى جنديسابور فوجدوه هنالك فقالوا: وندي سابور، أي وجد سابور، ثم عربت فقيل جنديسابور، كذا قيل، وسابور خواست بينها وبين نهاوند إلى الأشتر عشرة فراسخ ومن الأشتر إلى سابور خواست اثنا عشر فرسخاً لا قرية سابور خواست إلى اللور ثلاثون فرسخاً لا قرية فيها ولا مدينة، واللور بين سابور خواست وخورستان، وقال علي بن محمد بن خلف أبو وحورستان، وقال علي بن محمد بن خلف أبو سعد يمدح فخر الدولة أبا غالب خلف الوزير:

هـو سيف دولتك الـذي أغنيته بطويل باعك عن وسيع خُطاهُ فخـدا بطول يديك لـو كلفته شقّ السّحاب ببرْق به لغزاه وإذا هتفت به لـرأس متوّج بالرّوم من سابور خُواسْت أتاه الأكاسرة، وأصله شاه بور أي ملك بور، وبور: اللبن بلسان الفرس، قاله الأزهري، وقال الأعشى:

وساق له شاه بور الجنو د عامين يُضرب فيه القُدُمْ

ومن سابور إلى شيراز خمسة وعشرون فرسخاً، وسابور في الإقليم الشالث، وطولها ثمان وسبعون درجة وربع، وعرضها إحدى وثلاثون درجة: كورة مشهورة بأرض فارس ومدينتها النّوبَنْدَجان في قول ابن الفقيه، وقال البشاري: مدينتها شهرستان، وقال

الإصطخرى: مدينتها سابور، وبهذه الكورة مُذُنَّ أَكبر منها مثل النوبندجان وكازرون، ولكن هذه كورة تنسب إلى سابور الملك لأنّه هو الذي بني مدينة سابور، وهي في السعة نحو إصطخر إِلَّا أَنَّهَا أَعِمْرُ وأَجْمِعُ للبناءُ وأيسرُ أُهلًا، وبناؤها بالطين والحجارة والجصّ، ومن مدن هذه الكورة: كازرون وجرَه ودشتبارين وخُمَايجان السفلي والعليا وكُندُران والنوبندجان وتوّز ورموم الأكراد وجُنْبُذ وخِشت وغيـر ذلك، وبسـابور الأدهان الكثيرة، ومن دخلها لم يزل يشم روائح طيبة حتى يخرج منها، وذلك لكثرة رياحينها وأنوارها وبساتينها، وقال البشارى: سابور كورة نزهة قد اجتمع في بساتينها النخل والزيتون والأترج والخروب والجوز واللوز والتين والعنب والسدر وقصب السكر والبنفسج والياسمين، أنهارها جارية وثمارها دانية والقرى متصلة تمشى أياماً تحت ظل الأشجار مثل صُغد سمرقند، وعلى كلّ فرسخ بقّال وخبّاز، وهي قريبة من الجبال(١)، وقال العمراني: سابور نهر، وأنشد:

أَبِيتُ بِجَسر سابورٍ مقيماً يـؤرَّقُني أُنيـنُـك يـا مَعـين

وقد نسبوا إلى سابور فارس جماعة من العلماء، منهم: محمد بن عبد الواحد بن محمد بن العقيه أبو عبد الله السابوري، حدث بشيراز عن أبي عبد الله

محمد بن علي بن عبد الملك، روى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي وغيره، وكان للمهلّب وقائع بسابور مع قَطَريّ ابن الفجاءة والخوارج طويلة ذكرها الشعرالا، قال كعب الأشقري:

تساقوا بكأس الموتِ يوماً وليلةً بسابور حتى كادتِ الشمس تطلعُ بمعتركٍ رضراضه من رحالهم، وعفر يُرى فيه القنا المتجزعُ وسابور أيضاً: موضع بالبحرين فتح على يد العلاء بن الحضرمي في أيّام أبي بكر، رضي الله عنه، عنوة في سنة ١٢، وقال البلاذري: فتح في أيّام عمر، رضي الله عنه.

٦١٦٣ - السّابوريّة: مثل الذي قبله وزيادة النسبة إلى مؤنث: قرية على الفرات مقابل بالس.

٦١٦٤ - سائِبَةُ: من نواحي اليمن من مخلاف سنحان.

٦١٦٥ ـ ساتيدَما: بعد الألف تاء مثناة من فوق مكسورة، وياء مثناة من تحت، ودال مهملة مفتوحة ثمّ ميم، وألف مقصورة، أصله مهمل في الاستعمال في كلام العرب، فإمّا أن يكون مرتجلاً عربياً لأنهم قد أكثروا من ذكره في شعرهم وإمّا أن يكون عجمياً، قال العمراني: هو جبل بالهند لا يعدم ثلجه أبداً، وأنشد:

وأبرد من ثلج ساتيدَما، وأكثر من الجحري

وقال غيره: سمّي بذلك لأنّه ليس من يوم إلّا ويُسفك فيه دم، كأنّه اسمان جعلا اسماً واحداً ساتى دما، وساتى وسادي يمعنى، وهو سدّى

معجم ما استعجم / ٧١١ وانظر الجوهر الثمين / ٤٤

الثوب، فكأنّ الدماء تُسدّى فيه كما يسدّى الثوب(١)، وقد مدّه البحتري فقال:

ولما استقلّت في جلولا ديارُهم فلا الظهر من ساتيدماء ولا اللحف وأنشد سيبويه لعمرو بن قَمِئَةً:

قد سألتني بنت عمرو عن المحلوض التي تنكر أعلامها لما رأت ساتيدما استَعْبَرَتْ، لما رأت ساتيدما استَعْبَرَتْ، للمها! للله، دَرُّ اليرومِ من لامها! تذكّرَتْ أرضاً بها أهلها، أخوالها فيها وأعمامها وقال أبو الندي: سبب بكائها أنها لما فارقت بلاد قومها ووقعت إلى بلاد الروم ندمت على ذلك، وإنّما أراد عمرو بن قَمئة بهذه الأبيات نفسه لا بنته فكنى عن نفسه بها، وساتيدما: جبل بين ميّافارقين وسعرت، وكان عمرو بن قمئة قال هذا لما خرج مع امرىء القيس إلى ملك الروم، وقال الأعشى:

وهـرقــلاً يــوم ذي ســاتــيــدمــا من بني بُـرْجـان ذي البــاس رَجَـحْ وقدحذف يزيد بن مفرغ ميمه فقال:

فديرً سُوًى فساتيدا فبُصرَى قلت: وهذا يدلّ على أن هذا الجبل ليس بالهند وأن العمراني وهم، وقد ذكر غيره أن

(۱) ساتيدما: وكان قيصر قد غزا كسرى، وأتى بلاده على غرة، فاحتال له حتى انصرف عنه، واتبعه كسرى في جنوده، فأدركه بساتيدما، فانهزموا مرعوبين من غير قتال، فقتلهم قتل الكلاب، ونجا قيصر ولم يكد. قال البكري: ورأيت البحتري قد مدّه، فلا أعلم ضرورة أم لغة؟ والبحتري شديد التوقي في شعره من اللحن والضرورة.

انظر معجم ما استعجم / ٧١١

ساتيدما هو الجبل المحيط بالأرض، منه جبل بارما وهو الجبل المعروف بجبل حُمْرين وما يتصل به قرب الموصل والجزيرة وتلك النواحي، وهو أقرب إلى الصحة، والله أعلم، وقال أبو بكر الصولي في شرح قول أبي نُواس: ويوم ساتيدما ضربنا بني السخة والمحوث في كتائيها

أصفر والموت في كتائبها قال: ساتيدما نهر بقرب أرزَن وكان كسرى أبرويز وجَّه إياس بن قبيصة الطائي لقتال الروم بساتيدما فهزمهم فافتخر بـذلك، وهـذا هـو الصحيح، وذكره في بلاد الهند خطأ فاحش، وقد ذكر الكسروي فيما أوردناه في خبر دجلة عن المرزباني عنه فذكر نهراً بين آمد وميّافارقين ثمّ قال: ينصبّ إليه وادي ساتيدما وهو حارج من درب الكـــلاب بعــد أن ينصب إلى وادي ساتيدمـا وادى الزُّور الآخـذ من الكَلْك، وهو موضع ابن بقراط البطريق من ظاهر أرمينية، قال: وينصب أيضاً من وادي ساتيدما نهر ميَّافارقين، وهذا كلُّه مخرجه من بلاد الـروم، فأين هو والهند؟ يالله للعجب! وقول عمرو بن قمئةً: لما رأت ساتيدما، يدل على ذلك لأنّه قاله في طريقه إلى ملك الروم حيث سار مع امرىء القيس، وقال أبو عبيدة: ساتيدما جبل يذكر أهل العلم أنَّه دون الجبال من بحر الروم إلى بحر الهند.

7177 - ساجِرُ: بعد الألف جيم مكسورة ثمّ راء مهملة، قال الليث: الساجر السيل الذي يملأ كلّ شيء، وقال غيره: يقال وردنا ماء ساجراً إذا ملأه السيل، قال الشمّاخ:

وأحمى عليها ابنا يزيد بن مُسهر ببطن المراض كلَّ حِشْي وساجِر

وهو ماء باليمامة بوادي السرّ، وقيل: ماء في بلاد بني ضبّة وعُكل وهما جيـران(١)، قـال عمارة بن عُقيل بن بلال بن جرير:

ف إنّي لعكل ضامنٌ غير مخفر ولا مكذب أن يقرعوا سنّ نادم وأن لا يَحلوا السّرّ ما دام منهم شريد ولا الخثماء ذات المخارم ولا ساجراً أو يطرحوا القوس والعصا لاعدلهم أو يوطؤوا بالمناسم وقال سلمة بن الخرشين:

وأمسَـوْا حِـلالاً مـا يفـرّق بينهم على كـلّ مـاء بينَ فيــد وســاجــر وقال السّمْهَرِيّ اللّصّ:

تمنّت سُلَيْمَى أَن أَقيمَ بِأَرضِهِا وَإِنّي وَسُلْمَى وَيْبَهِا مِا تمنّت أَلا لَيتَ شعري هل أَزُورَنَ ساجراً وقسد رَويَتْ ماءَ الغوادي وعلّت؟

717٧ - الساجور: بعد الألف جيم، وآخره راء، بلفظ ساجور الكلب، وهي خشبة تجعل في عنقه يقاد بها: وهو اسم نهر بمنبج، قال البحترى يذكره:

ما رأينا الحسَيْنَ ألغى صواباً منذ شركْتَ الحسين في التّدبيسر بك أعطيتُ من مُبسرَ اشتياقي بَرَدى زُلْفَةً على السّاجور بَرَدى زُلْفَةً على السّاجور ١٦٦٨ ـ ساجُوم: فاعول من سَجَمَ الدمعُ إذا

(١) ساجر: موضع بين ديار غطفان وديار بني تميم.
 ٧١٢ / معجم ما استعجم / ٧١٢

معجم ما استعجم / ۷۱۲ وانظر صحيح الأخبار ۲ / ۱۰۷

هطل: اسم موضع، قال نصر: ساجوم، بالميم، واد.

٦١٦٩ ـ ساجُو: بنقص الميم عن الذي قبله: موضع، عن العمراني، والله أعلم.

917 - السام: بالجيم، بلفظ الخشب بالمعروف بالساج: مدينة بين كابول وغزنين مشهورة هناك.

٦١٧٦ ـ الساحلُ: بعد الألف حاء مهملة،
 وآخره لام، بلفظ ساحل البحر وهـ و شاطئه:
 موضع من أرض العرب بعينه، قال ابن مقبل:

لمن الدّيار عرفتها بالسّاحل وكاتُنها ألواحُ جَفن ماثل؟ قال الأزدي: هو موضع بعينه ولم يرد به ساحل البحر.

71٧٢ ـ سَاحُوقُ: بعد الألف حاء مهملة، وأخره قاف، فاعول من السحق، قال بعضهم:

هَرَقُنَ بساحوق جفاناً كثيرة

موضع (١٠): ويوم ساحوق: من أيّام العرب. ٦١٧٣ ـ السّادَةُ: محرثة باليمامة، عن ابن أبي حفصة،

3174 - سَارَكُونُ: بعد الألف راء مهملة، وكاف، وآخره نون: قرية من قرى بُخارى، ينسب إليها أبو بكر محمد بن إسحاق بن حاتم الساركوني، يروي عن أبى بكر محمد بن

معجم ما استعجم / ٧١٢

<sup>(</sup>١) ساحوق: على بريد من البثاءة، قال الكمبت: ونحن غداة ساحوق

وسحن عداه ساحوق حسام الأجدلين مجدلينا وقيل إن ساحوق من بلاد جديلة.

أُحمد بن حبيب، روى عنه أُبو عبد الله بن مالك الخُنَامَتي .

٦١٧٥ \_ سَارَ وَانُ: بعد الألف راء ثم واو، وآخره نون: موضع.

تاف، فاعول من السرقة: موضع بأرض الروم، قاف، فاعول من السرقة: موضع بأرض الروم، الساروق تعريب سَارُو، وهو من أسماء مدينة همذان، قالوا: أوّل من بناها جَم بن نوجهان وسمّاها سارو فعرّبوها وقالوا ساروق، وفي أخبار الفرس بكلامهم: سارو جَم كرد دارا كَمَر بست بَهْمَن اسفنديار بسر آورد، أي الساروق بناها جم وشدّ منطقتها دارا أي عمل عليها سوراً واستتمّه وأحسنه بهمن بن اسفنديار.

٦١٧٧ ـ ساروبيّة : بعد الألف راء ثمّ واو ثمّ نون مكسورة ، وياء مثناة من تحت : عقبة قرب طبرية يصعد منها إلى الطور.

٦١٧٨ ـ سارِية : بعد الألف راء ثمّ ياء مثناة من تحت مفتوحة ، بلفظ السارية ، وهي الأسطوانة ، والسارية أيضا : السحابة التي تأتي ليلاً ، وأصله من سَرَى يَسْري سُرًى وَمَسْرًى إذا سار ليلاً : وهي مدينة بطبرستان ، وهي في الإقليم الرابع ، طولها سبع وسبعون درجة وخمسون دقيقة ، وعرضها ثمان وثلاثون درجة ، قال البلاذري : كُورُ طبرستان ثماني كور ، سارية وبها منزل العالم في أيّام الطاهرية ، وكان العامل قبل ذلك في آمُل ، وجعلها أيضاً الحسن بن زيد ومحمد بن زيد العَلَويّان دار مقامهما ، وبين سارية والبحر ثلاثة فراسخ ، ولين سارية وآمُل ثمانية عشر فرسخاً ، والنسبة وليها ساري ، وطبرستان هي مازندران ، قال

محمد بن طاهر المقدسى: ينسب إلى سارية من طبرستان سُروي، منهم: أبو الحسين محمد بن صالح بن عبد الله السروي الطبري، روی عنه محمد بن بشار بُنْدار وزیاد بن أَیّوب ومحمد بن المثنّى وأبو كُرَيْب وخلق كثير يَعْسُر تعدادُهم، روى عنه أبو القاسم على بن الحسن بن الربيع القرشى وأبو الحسين بن حازم الصِّرُّام وعبد الله بن محمد الخُوَاري، قال شيرُويَه: قال أبو جعفر الحافظ انكشف أمره بالرِّيّ عند ابن أبي حاتم ولما قدِم الرّيّ ذكّرته ابن أبي حاتم ثمّ ظهر من أمره ما ظهر فأخرج من الريّ وساءت حاله، وروى حديثٌ لا نكاح إلَّا بِـولِيِّ حـديثَ عـائشـة من طـريق عُـرُوَة، فأنكرتُ عليه وقصدتُه وقلتُ له: تُخرج أصلك، فلم يكن لـه أصل وكان مخلطاً، وسار إلى الأهواز فانكشف أمره بها أيضاً، وقال عبد الرحمن الأنماطي: سألت جعفر بن محمد الكرابيسي عن محمد بن صالح ققال: ما سمعتُ أحداً يقول فيه شيئاً.

٦١٧٩ - سَارِي: مخفّف الياء، هي سارية المذكورة قبل، وقال العمراني: الساري موضع، قال الشماخ.

حَنَّتُ إِلَى سكَّة الساري تجاوِبُها حَمَّامةٌ من حمَّام ذات أَطُّواق

والسكة: الطريقة الواضحة.

٦١٨٠ - سَازَةُ: بالزاي: قرية باليمن من نواحي
 بني زُبَيْد،

٦١٨١ ـ سَاسَانُ: بلفظ جدّ ملوك الأكاسرة الساسانية: محلة بمرْق خارجة عنها من درب

الفيروزية، عن أبي سعد، وينسب إليها بعض الرواة،

٦١٨٢ - سَاسَكُونُ: من قرى حماة، ينسب إليها المهذّب حسن الساسكوني، شاعر شابً عصري، أنشدني له بعض أصحابنا أبياتاً في الجَوّل كُتت فه.

٦١٨٣ ـ سَاسَنْجِرْد: بعد الألف سين أخرى مفتوحة ثمّ نون ساكنة، وجيم مكسورة ثم راء ودال مهملتان: قرية على أربعة فراسخ من مرو على طريق الرمل، وقد نسب إليها بعض الرواة.

17.6 - سَاسِي: بعد الألف سين أخرى، بلفظ النسبة إلا أن ياءه خفيفة: قرية تحت واسط الحجاج، ينسب إليها أبو المعالي بن أبي الرضا بن بدر الساسي، سمع أبا الفتح محمد بن أحمد بن بختيار المانداي الواسطي. 17.0 - السّاعد: من أرض اليمن لحَكَم بن سعد العشيرة: وهي قرية.

٦١٨٦ ـ سَاعِدَةُ: وهمو في الأصل من أسماء
 الأسد علم له، ذو ساعدة: في جبال أُبلَى، وقد
 ذكرت.

على ٦١٨٧ - سَاعِيرُ: في التوراة اسم لجبال فلسطين، نذكره في فاران، وهو من حدود الروم وهو قرية من الناصرة بين طبرية وعَكّا، وذكره في التوراة: جاء من سينا، يريد مناجاته لموسى على طور سينا، وأشرق من ساعير: إشارةً إلى ظهور عيسى ابن مريم، عليه السلام، من الناصرة، واستعلن من جبال فاران: وهي جبال الحجاز، يريد النبي، عليه الصلاة والسلام، وهذا في الجزء العاشر في السفر الخامس من التوراة، والله أعلم.

٦١٨٨ - ساغَرْجُ: بعد الألف غين معجمة مفتوحة، وراء ساكنة، وجيم، وقد يقال بالصاد: من قرى الصغّد على خمسة فراسخ من سمرقند من نواحي إشتيخن، قد نسب إليها بعض الرّواة.

٦١٨٩ - سَافَرْدَز: بعد الألف فاء ثمّ راء ساكنة ثمّ دال مهملة مكسورة، وآخره زاي: قرية على جَيحون قريبة من آمُل الماء على طريق خورازم، نسب إليها بعض الرواة.

911 - السّافِرِيّةُ: قرية إلى جانب الرملة توفي بها هانىء بن كلثوم بن عبد الله بن شريك بن ضمضم الكندي، ويقال الكناني، الفسلطيني في ولاية عمر بن عبد العزيز، وروى عن عمر بن سلا وعبد الله بن عمر ومعاوية بن أبي سفيان.

1191 - سَاقُ: بلفظ ساق الرجل(): هضبة واحدة شامخة في السماء لبني وهب، ذكرها زهير في شعره، وقال السّكُوني: ساق ماءً لبني عِجْل بين طريق البصرة والكوفة إلى مكّة: وذات الساق: موضع آخر، وساق الفَريد في قول الحُطيئة:

نــَظرتُ إلى فَـوْت ضحيً وعَبْــرَتي لهـا من وكيف الـرأس شنَّ وواشــلُ

<sup>(</sup>۱) ساق: وقال الطوسي: عناب؛ جبل على طريق المدينة، وساق: جبل حذاء عناب، فيقال له ساق العناب، ويقال لهما جميعاً الساقان، وربما قيل: العنابان وأنشد لكعب بن زهير:

جعلن الفنان ببإبط الشمال وساق العناب جعلن يسمينا معجم ما استعجم / ٧١٤ وانظر صحيح الأخبار ١ / ١٥١

إلى العير تُحدَى بين قَو وضارج كما زال في الصّبح الإشاء الحواملُ في أصّبح الإشاء الحواملُ فيأتبعتهم عَيْنَي حتى تَفَرَقَتْ مع اللّيل عن ساق الفريد الجمائلُ وساقُ الجواء: موضع آخر: والجواء، الواسع من الأودية: وساقُ الفَرْو أيضاً: جبل في أرض بني أسد كأنّه قرن ظبي، ويقال له ساق الفَرْوين، وأنشد الحفصى:

أَقَفُو من خولة ساقٌ فَوْوَين فالتَّفِين فالحضر فالسركن من أبانَيْن 1197 والسَّاقَةُ: حصن باليمن من حصون أُندَ.

719٣ ـ سَاقِطَةُ: بعد الألف قاف مكسورة ثمّ طاء مهملة، بلفظ واحدة الساقط ضد المرتفع: موضع يقال له ساقطة النعل.

719. سَاقِيَةُ سُلَيمانَ: قرية مشهورة من نواحي واسط، منها القاضي علي بن رجاء بن زهير بن علي أبو الحسن بن أبي الفضل، أقام ببغداد مدّة يتفقّه في مذهب الشافعي، رضي الله عنه، ورحل إلى الرّحبة وواصلَ ابن المتقنة وسمع ببغداد أبا الفضل بن ناصر وغيره ورجع إلى ناحيته فولّي القضاء بها، وكان أبوه قاضيا بها، وولي قضاء آمل أيضاً، ومات بواسط منحدراً من بغداد سنة ٤٩٥، ومولده في سنة محدراً من بغداد سنة ٤٩٥، ومولده في سنة

7190 ـ سَاكَبْدِياز: بعد الألف كاف مفتوحة ثمّ باء موحدة ساكنة، ودال مهملة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت، وآخره زاي: من قرى نَسف، نسب إليها بعض الرواة.

٦١٩٦ ـ سَالِحين: والعامة تقول صالحين،

وكلاهما خطأ وإنما هو السَّيْلُحين، قرية ببغداد نذكرها في بابها، إن شاء الله تعالى، وقد نسب إليها على هذا اللفظ أبو زكرياء يحيى بن إسحاق السالحيني البجلي، روى عن الليث بن سعد، روى عنه أحمد بن حنبل، رضي الله عنه، وأهل العراق، توفي سنة ٢٢٠.

719٧ ـ سَالِمُ: منينة بالأندلس تتصل بأعمال بأعمال باروشة، وكانت من أعظم المُدُن وأشرفها وأكثرها شجراً وماء، وكان طارق لما افتتح الأندلس ألفاها خراباً فعمّرت في الإسلام، وهي الآن بيد الأفرنج.

٦١٩٨ ـ ساأوسُ: ذكرت في الشين، وههنا أولى منها: وهي في الإقليم الرابع، طولها خمس وسبعون درجة وخمس وأربعون دقيقة، وعرضها سبع وثلاثون درجة وخمسون دقيقة.

7194 ـ سامان: آخره نون، قال الحازمي: سامان من محال أصبهان، ينسب إليها أبو العباس أحمد بن علي الساماني الصّحّاف، حدث عن أبي الشيخ الحافظ وغيره، نسب سليمان بن إبراهيم، وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد البنّاء البشّاري: سامان قرية بنواحي سمرقند، إليها ينسب ملوك بني سامان بما وراء النهر ويزعمون أنهم من ولد بهرام جور ويؤيد هذا أنهم يقولون سامان خداه بن جُبّا بن طُمْعاث بن نُوشرد بن بهرام جور، واختلفوا في ضبطه ولفظ جبا على عدة أقوال، فالسمعاني ضبطه جُبا، بضم أوله والباء الموحدة، وضبطه المستغفري بالفتح وقال: يروى بالتاء ويروى بالحاء ويروى على أبو العباس محمد بن

الحسن بن العباس البخاري أن أصلهم من سامان، وهي قرية من قرى بلغ من البهارمة، ويمكن الجمع بين القولين لأن سامان خُداه معناه المالك سامان لأن خداه بالفارسية الملك فيكون أرادوا ذلك ثمّ غلب عليهم هذا الاسم، وذلك كقولهم شاه أرمن لملك الأرمن، ويقولون وخوارزم شاه لصاحب خوارزم، ويقولون لرؤساء القرى ده خدا لأن داه اسم القرية وخدا مالك كأنه قال مالك القرية أو ربّ القرية.

1700 ـ سامُ: من قرى دمشق بالغوطة، قال الحافظ أبو القاسم: عثمان بن محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان كان يسكن قرية سام من إقليم خَوْلان من قرى دمشق، وكانت لجدّه معاوية، وله ذكر.

٦٢٠١ ـ سامٌ بَني سِنَانٍ: مضاف إلى بني سنان قبيلة لعلّها من البربر: وهي قلعة بالمغرب في جبال صَنهاجة القبيلة وراء جبل دَرَن، ويروى بتشديد الميم.

٦٢٠٢ ـ سامَرًاء: لغة في شرّ مَنْ رأى: مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وقد خربت، وفيها لغات: سامَـرًاء، ممدود، وسامرًا، مقصور، وسُرّ مَنْ رَأً، مهموز الآخر، وسُرّ من را، مقصور الآخر، أمّا سامراء فشاهده قول البُحترى:

وأرى السطايسا لا قبصورَ بنهسا عسن لسيسل سسامسرّاء تَسَذْرَعُسهُ وسُرّ من را مقصور غير مهموز في قبول الحسين بن الضحاك:

سُرِّ مَـنُ را أَسَـرُ مـن بـخـدادِ فـالْـهُ عن بعض ذكـرهـا المُعتـادِ

وسُرِّ من راء ممدود الآخر في قول البُحتري: لأرْحَــلَنَّ وآمــالــي مـطرَّحَــةُ بسُــرَ مَنْ راء مُستبطى لهــا القَـدَرُ وسامرًا، مقصـور، وسُرِّ من رأى وسـاء من رأى، عن الجوهري، وسُرّاء، وكتب المنتصر إلى المتوكل وهو بالشام.

إلى الله أَشْكُو عَبْرَةً تَتَحَيِّرُ ولو قد حدا الحادي لظلَّتْ تَحَدَّرُ فيا حسرتا إن كنتُ في سُرٌ مَن رأى مقيماً وبالشام الخليفة جعفُر!

وقال أبو سعد: سامَرّاء بلد على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخاً يقال لها سُرّ مَن رأى فخففها الناس وقالوا سامرًاء، وهي في الإقليم الرابع، طولها تسع وستون درجة وثلثا درجة، وعرضها سبع وثلاثون درجة وسدس، تعديل نهارها أربع عشرة ساعة، غاية ارتفاع الشمس بها تسع وسبعون درجة وثلث، ظل الظهر درجتان وربع، ظل العصر أربع عشرة درجة، بين الطولين ثلاثون درجة، سمتُ القبلة إحدى عشرة درجة وثلث، وعن الموصلي ثلاث وثمانون درجة، وعرضها مائة وسبع عشرة درجة وثلث وعشر. وبها السرداب المعروف في جامعها اللذي تزعم الشيعة أن مهديهم يخرج منه، وقد ينسبون إليها بالسُّرّ مَرّى، وقيل: إنّها مدينة بُنيت لسام فنسبت إليه بالفارسية سام راه، وقيل: بل هو موضع عليه الخراج، قالوا بالفارسية: ساءِ مُرّة أي هو موضع الحساب، وقال حمزة: كانت سامراء مدينة عتيقة من مدن الفرس تحمل إليها الإتاوة التي كانت موظفة لملك الفرس على ملك الروم، ودليل ذلك قائم

عبدوس: في سنة ٢١٩ أمر المعتصم أبا الوزير أحمد بن خالد الكاتب بأن يأخذ مائة ألف دينار ويشتري بها بناحية سرّ من رأى موضعاً يبني فيه مدينة وقال له: إنى أتخوّف أن يصيّح هؤلاء الحربية صيحة فيقتلوا غلماني فإذا ابتعت لي هذا الموضع كنت فوقهم فإن رابني رائب أتيتهم في البر والبحر حتى آتى عليهم، فقال له أبو الوزير: آخذ خمسة آلاف دينار وإن احتجت إلى زيادة استزدت، قال: فأخذت خمسة آلاف دينار وقصدت الموضع فابتعت ديراً كان في الموضع من النصارى بخمسة آلاف درهم وابتعت بستاناً كان في جانبه بخمسة آلاف درهم ثم أحكمت الأمر فيما احتجت إلى ابتياعه بشيء يسير فانحدرت فأتيته بالصكاك، فخرج إلى الموضع في آخر سنة ٢٢٠ ونزل القاطول في المضارب ثمّ جعل يتقدّم قليلًا قليلًا وينتقل من موضع إلى موضع حتى نــزل الموضع وبدأ بالبناء فيه سنة ٢٢١، وكان لما ضاقت بغداد عن عسكره وكان إذا ركب يموت جماعة من الصبيان والعميان والضعفاء لازدحام الخيل وضغطها، فاجتمع أهل الخير على باب المعتصم وقالوا: إمَّا أن تخرج من بغداد فإن الناس قد تأذوا بعسكرك أو نحاربك، فقال: كيف تحاربونني؟ قالوا: نحاربك بسهام السحر، قال: وما سهام السحر؟ قالوا: ندعو عليك، فقال المعتصم: لا طاقة لي بذلك، وخرج من بغداد ونـزل سامـراء وسكنها وكـان الخلُّفاء يسكنونها بعده إلى أن خربت إلَّا يسيراً منها، هذا كلُّه قول السمعاني ولفظه، وقال أهل السير: إن جيوش المعتصم كثروا حتى بلغ عدد مماليكه من الأتراك سبعين ألفاً فمدوا أيديهم في اسم المدينة لأن سا اسم الإتاوة، ومُرّة اسم العدد، والمعنى أنَّه مكان قبض عدد جزية الروم، وقال الشعبي: وكان سام بن نـوح له جَمال ورُواء ومنظر، وكان يصيف بالقرية التي ابتناها نــوح، عليه الســـلام، عند خــروجه من السفينة ببازُبْدَى وسماها ثمانين، ويشتو بأرض جُوخَى، وكان ممرّه من أرض جوخي إلى بازبدى على شاطىء دجلة من الجانب الشرقى، ويسمّى ذلك المكان الآن سام راه يعنى طريق سام، وقال إبراهيم الجنيدي: سمعتهم يقولون إن سامراء بناها سام بن نوح، عليه السلام، ودعا أن لا يصيب أهلها سوء، فأراد السفاح أن يبنيها فبنى مدينة الأنبار بحذائها، وأراد المنصور بعدما أسس بغداد بناءها، وسمع في الرواية ببركة هذه المدينة فابتدأ بالبناء في البردان ثمّ بدا له وبني بغداد وأراد الرشيد أيضأ بناءهما فبنى بحذائهما قصرأ وهو بإزاء أثر عظيم قديم كان للأكاسرة ثمّ بناها المعتصم ونزلها في سنة ٢٢١، وذكر محمد بن أحمد البشّاري نكتة حسنة فيها قال: لما عُمرت سامرًاء وكملت واتسق خيرها واحتفَلَتْ سميت سُرورَ مَنْ رأى، ثمّ اختُصرت فقيل سرّ من رأى، فلمّا خربت وتشوّهت خلقتها واستوحشت سمیت ساء من رأی، ثم اختصرت فقیل سامراء، وكان الرشيد حفر نهراً عندها سمّاه القاطول وأتَى الجنـد وبني عنده قصراً ثمّ بني المعتصم أيضا هناك قصرا ووهبه لمولاه اشناس، فلمّا ضاقت بغداد عن عساكره وأراد استحداث مدينة كان هذا الموضع على خاطره فجاءه وبنى عنده سرّ من رأًى، وقد حكي في سبب استحداثه سرّ من رأى أنّه قال ابن

إلى حرم الناس وسعوا فيها بالفساد، فاجتمع العامة ووقفوا للمعتصم وقالوا: يا أُمير المؤمنين ما شيء أُحبّ إلينا من مجاورتك لأنَّك الإمام والحامى للدين وقد أفرط علينا أمر غلمانك وعمَّنا أَذَاهِم فإمَّا منعتهم عنَّا أُو نقلتهم عنَّا، فقال: أمَّا نقلهم فبلا يكون إلَّا بنقلي ولكني أفتقدهم وأنهاهم وأزيل ما شكوتم منه، فنظروا وإذا الأمر قد زاد وعظم وخاف منهم الفتنة ووقوع الحرب وعاودوه بالشكوى وقالوا: إن قدرتَ على نَصَفَتنا وإلَّا فتحوَّلْ عنَّا وإلَّا حاربناك بالدعاء وندعو عليك في الأسحار، فقال: هذه جيوش لا قدرة لي بها، نعم أتحوّل وكرامةً، وساق من فوره حتى نزل سامرًاء وبنى بها داراً وأمر عسكره بمثل ذلك، فعمّر الناس حول قصره حتى صارت أعظم بلاد الله، وبني بها مسجداً جامعاً في طرف الأسواق، وأنزل أشناس بمن ضم إليه من القوّاد كَرْخَ سامرًاء، وهو كرخ فيروز، وأنزل بعضهم في الدور المعروفة بدور العَرباني، فتوفى بسامرًاء في سنة ۲۲۷، وأقام ابنه الواثق بسامرًاء حتى مات بها ثم ولى المتوكل فأقام بالهاروني وبني به أبنية كثيرة وأقطع الناس في ظهر سُرّ من رأى في الحيّر الذي كان احتجره المعتصم، واتسع الناس بذلك، وبني مسجداً جامعاً فأعظم النفقة عليه وأمر برفع منارة لتعلو أصوات المؤذنين فيها وحتى ينظر إليها من فراسخ فجمع الناس فيه وتركوا المسجد الأوّل، واشتقّ من دجلة قناتين شتويّة وصيفيّة تدخلان الجامع وتتخلّلان شوارع سامرًاء، واشتقّ نهراً آخر وقـدره للدخول إلى الحيِّز فمات قبل أن يتمَّم، وحاول المنتصر تتميمه فلقصر أيامه لم يتمم ثمّ اختلف الأمر

بعده فبطل، وكان المتوكل أنفق عليه سبعمائة ألف دينار، ولم يَبن أحد من الخلفاء بسرّ من رأى الأبينة الجليلة مثل ما بناه المتوكل، فمن ذلك: القصر المعروف بالعروس أنفق عليه ثلاثين ألف ألف درهم، والقصر المختار خمسة آلاف ألف درهم، والوحيد ألفي ألف درهم، والجعفري المحدث عشرة آلاف ألف درهم، والغريب عشرة آلاف ألف درهم، والشيدان عشرة آلاف ألف درهم، والبرج عشـرة آلاف ألف درهم، والصبح خمسة آلاف ألف درهم، والمليح خمسة آلاف ألف درهم، وقصر بستان الإيتاخيّة عشرة آلاف ألف درهم، والتلّ عُلُوه وسفله خمسة آلاف ألف درهم، والجوسق في يدان الصخر خمسمائة ألف درهم، والمسجد الجامع خمسة عشر ألف ألف درهم، وبركوان للمعتز عشرين ألف ألف درهم، والقلائد خمسين ألف دينار، وجعل فيها أبنية بماثة ألف دينار، والغَرْد في دجلة ألف ألف درهم، والقصر بالمتوكلية وهو الذي يقال له الماحوزة خمسين ألف ألف درهم، والبهو خمسة وعشرين ألف ألف درهم، واللؤلؤة خمسة آلاف ألف درهم، فذلك الجميع مائتا ألف ألف وأربعة وتسعون ألف ألف درهم، وكان المعتصم والواثق والمتوكل إذا بني أحدهم قصراً أو غيره أمر الشعراء أن يعملوا فيه شعراً، فمن ذلك قول عليّ بن الجهم في الجعفري الذي للمتوكل:

وما زلت أسمع أنّ السملو ك تبني على قدر أقدارها وأعلم أنّ عقولَ الرّجا ل يُعقفن عليها بالدارها

فلمّا رأينا بناء الإما م رأينا الخلافة في دارها بدائع ليم تَسرَها فارسٌ ولا السرّوم في طبول أعبارها وللرّوم ما شيد الأولون وللفرس آثار أحرارها وكنّا نُحِسّ لها نخوةً فطامَنْتَ نخوةَ جبّارها وأنشأت تحتج للمسلمين على مُلْحِديها وكُفّارِها صحون تسافر فيها العيون إذا ما تحَلَتْ لأبصارها وقُبِّةُ مُلكِ كأنّ النجوم تضيء إليها بأسرارها نظمن الفسافس نظم الحلي لعُون النّساء وأبكارها لو أنّ سليمان أدّت له شياطينك بعض أحبارها لأَيْفَنَ أَنَّ بني هاشِم يُفتدمها فَضلُ أُخطارِها وقال الحسين بن الضحاك:

سُرٌ من رَا أسرٌ من بغدادِ
فاله عن بعض ذكرها المعتاد
حَبِّذا مَسرحُ لها ليس يخلو
أبداً من طريدةٍ وطِرادِ
ورياضٌ كأنّما نشر الزّه
رُ عليها محبَّر الأبرادِ
واذكر المشرف المحطل من اله
تلّ على الصّادرين والورّادِ
وإذا روّح الرّعاء فلا تَنْ

وله فيها ويفضلها على بغداد:
على سرّ من را والمصيف تحيّة
مُجَلَّلَةٌ من مُغرَم بَهواهُما
الاهل لمُشتاق ببغداد رجعة
تقرّب من ظلّيهما وذراهما؟
مَحَلَّان لَقَى الله خير عباده
عزيمة رُشْدٍ فيهما فاصطفاهما
وقولا لبغداد إذا ما تنسمت
على أهل بغداد جُعلتُ فداهما
أفي بعض يوم شفّ عيني بالقذى
حرورك حتى رابني ناظراهما؟

ولم تزل كل يوم سُر من رأى في صلاح وزيادة وعمارة منذ أيام المعتصم والـواثق إلى آخر أيَّام المنتصر بن المتوكِّل، فلمَّا ولي المستعين وقويت شوكة الأتراك واستبدوا بالملك والتولية والعزل وانفسدت دولة بني العبّاس لم تزل سر من رأى في تناقُص للاختلاف الواقع في الدولة بسبب العصبية التي كانت بين أمراء الأتراك إلى أن كان آخـر من انتقل إلى بغداد من الخلفاء وأقام بها وترك سر من رأى بالكلية المعتضد بالله أمير المؤمنين كما ذكرناه في التاج وخربت حتى لم يبقَ منها إلا موضع المشهد الذي تزعم الشيعة ان به سرداب القائم المهدي ومحلّة أخرى بعيدة منها يقال لها كُرْخ سامَراء وسائر ذلك خراب يباب يستوحش الناظر إليها بعد أن لم يكن في الأرض كلّها أحسن منها ولا أجمل ولا أعظم ولا آنس ولا أُوسِع ملكاً منها، فسبحان من لا يـزول ولا يحول، وذكر الحسن بن أحمد المهلبي في كتابه المسمّى بالعزيزي قال: وأنا اجتزتُ بسُر من رأى منذ صلاة الصبح في شارع واحد مادّ

عليه من جانبيه دور كأن اليد رفعت عنها للوقت لم تعدم إلا الأبواب والسقوف، فأمّا حيطانها فكالجُدد، فما زلنا نسير إلى بعد الظهر حتى انتهينا إلى العمارة منها، وهي مقدار قرية يسيرة في وسطها، ثمّ سرنا من الغد على مثل تلك الحال فما خرجنا من آثار البناء إلى نحو الظهر، ولا شك أن طول البناء كان أكثر من ثمانية فراسخ، وكان ابن المعتز مجتازاً بسامَرّاء، متأسفاً عليها وله فيها كلام منثور ومنظوم في وصفها، ولما استدبر أمرها جُعلت تُنقض وتحمل أنقاضها إلى بغداد ويُعمّر بها، فقال ابن المعتز:

قد أَقفَرَتْ سُرّ من را، وما لشيء دوامُ فالنَّقْضُ يُحملُ منها كأنها آجامُ ماتت كما مات فيلُ تُسَلُّ منهُ العظامُ

وحدثني بعض الأصدقاء قال اجتزت بسامرًاء أو قال أخبرني من اجتاز بسامرًاء: فرأيت على وجه حائط من حيطانها الخراب مكتوباً:

حكمُ الضّيوف بهذا الرّبع أنفذ من حكم الخلائف آبائي على الأمم فكل ، ما فيه مبذول لطارقه ولا ذِمامُ به إلاّ عملى الحُرمِ وأظنّ هذا المعنى سُبق إليه هذا الكاتب فإذا هو مأخوذ من قول أرطاة بن سُهية المري حيث قال:

وإِنِّي لقــوّامٌ لـدى الضيف مــوْهنــاً إِذَا أَغـدفَ السترَ البخيـلُ المواكـلُ

دعا فأجابته كلابٌ كثيرة على على ثقية مني بأني فاعل على ثقة مني بأني فاعل وما دون ضيفي من تلاد تحوزه لي النفس إلا أن تصان الحلائل ل

وكتب عبد الله بن المعتز إلى صديق لـه يمدح سر من رأى ويصف خرابها ويذم بغداد وأهلها ويفضل سامراء: كتب إليك من بلدة قد أنهض الدهر سكانها، وأقعدَ جدرانها، فشاهد اليأس فيها ينطق، وحبل الرجاء فيها يُقصّر، فكأن عُمرانها يُطوى، وكأنَّ خرابها يُنشَر، وقد وُكَّلت إلى الهجر نواحيها، واستُحتُّ باقيها إلى فانيها، وقد تمرقت بأهلها الديار، فما يجب فيها حقّ جوار، فالظاعن منها ممحُوّ الأثر، والمقيم بها على طرف سفر، نهاره إرجاف، وسروره أحلام، ليس له زاد فيرحل ولا مرعًى فيرتع، فحالها تصف للعيون الشكوى، وتشير إلى ذمّ الدنيا، بعدما كانت بالمرأى القريب جنة الأرض وقرار الملك، تفيض بالجنود أقطارُها عليهم أردية السيوف وغلائل الحديد، كأنّ رماحهم قرون الوعول، ودروعهم زبد السيول، على خيل تأكل الأرض بحوافرها وتمدّ بالنقع حوافرُها، قد نشرت في وجوههـا غرراً كأنها صحائف البرق وأمسكها تحجيل كأسورة اللُّجِينِ ونوَّطت عُذَراً كالشُّنوف في جيش يتلقَّف الأعداءَ أُوائلُه ولم ينهض أُواخره، وقد صبّ عليه وقار الصبر، وهبّت له روائح النصر، يصرفه ملكٌ يملل العين جمالًا، والقلوب جلالًا، لا تخلف مخيلتُه، ولا تنقض مريرتُه، ولا يخطىء بسهم الرأي غرض الصواب، ولا يقطع بمطايا اللهو سفر الشباب، قابضاً بيد السياسة على أقطار ملك لا ينتشر حبله، ولا

تتشظّى عصاه، ولا تطفى جمرته، في سن شباب لم يجن مَأْثِماً، وشيب لم يراهق هرماً، قد فرش مهاد عدله، وخفض جناح رحمته، راجماً بالعواقب الظنون، لا يطيش عن قلب فاضل الحزم بعد العزم، ساعياً على الحقّ يعمل به عارفاً بالله يقصد إليه، مقراً للحلم ويبذله، قادراً على العقاب ويعدل فيه، إذ الناس في دهر غافل قد اطمأنت بهم سيرة لينة الحواشي خشنة المرام تطير بها أجنحة السرور، ويهب فيها نسيم الحبور، فالأطراف على مسرة، والنظر إلى مبرّة، قبل أن تخب مطايا الغير، وتسفر وجوه الحذر، وما زال الدهر مليئاً بالنوائب، طارقاً بالعجائب، يؤمّن يومه، ويغدر غدره، على أنَّها وإن جُفِيَتْ معشوقة السكني، وحبيبة المثوى، كوكبها يقظان، وجوها عُريان، وحصاها جوهر، ونسيمُها معطّر، وترابُها مسك أذفر، ويومُها غداةً، وليلُها سحر، وطعامُها هنيء، وشرابها مرىء، وتاجرها مالك، وفقيرها فاتك، لا كبغدادكم الوسخة السماء، الومدة الهواء، جوها نار، وأرضها خبار، وماؤها حميم، وترابها سرجين، وحيطانها نـزوز، وتشرينها تُموز، فكم في شمسها من محترق وفي ظلُّها من عَرق، ضيقة الديار، قاسية الجوار، ساطعة الدخان، قليلة الضيفان، أهلها ذئاب، وكلامهم سباب، وسائلهم محروم، ومالهم مكتوم، لا يجوز إنفاقه، ولا يُحَل خناقه، حشوشهم مسايل، وطرقهم مزابل، وحيطانهم أخصاص، وبيوتهم أقفاص، ولكل مكروه أجل، وللبقاع دول والـدهــر يسيـر بالمقيم، ويمزج البؤس بالنعيم، وبعد اللجاجة انتهاءً والهم إلى فرجة، ولكل سابلة قرار، وبالله

أستعين وهو محمود على كل حال:

غدت سر من را في العفاء فيا لها قفا نبكِ من ذِكسرَى حبيب ومنزل وأصبح أهلوها شبيها بحالها لما نسجتهم من جنوب وشمأل إذا ما امرؤ منهم شكا سوء حاله يقولون لا تهلك أسى وتجمّل

وبسامراء قبر الإمام علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر وابنه الحسن بن علي العسكريّين، وبها غاب المنتظر في زعم الشيعة الإمامية، وبها من قبور الخفاء قبر الواثق وقبر المتوكل وابنه المنتصر وأخيه المعتز والمهتدي والمعتمد بن المتوكل.

٣٠٠٣ ـ السّامِرةُ: يجوز أن يكون جمع قوم سمرة الذين يسمرون بالليل للحديث: وهي قرية بين مكة والمدينة.

37.6 ـ سَامَةُ: السام: عروق الـذهب، الواحدة سامة، وبه سمّي سامة بن لؤي، وبنو سامة: محلّة بالبصرة سميت بالقبيلة، وهم سامة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة من قريش، ينسب إلى المحلة بعض الرواة، وسامة العليا وسامة السفلى: من قرى ذمار باليمن، وقال العمراني: سامة موضع.

٦٢٠٥ ـ سامً: وقد ذكر معناه، قال العمراني: جبل.

٦٢٠٦ ـ سامِينُ: من قرى همسذان، قال شيرُوَيه: حسن بن إبراهيم بن الحسن الضرير أبو على الخطيب بسامين، روى عن جعفر

الأبهري وابن عبدان وابن عيسى، وكان صدوقاً شبخاً, سمعت منه.

الكنة أيضاً: وجيم مفتوحة، وآخره نون: من ساكنة أيضاً: وجيم مفتوحة، وآخره نون: من قسرى نسف، قد نسب إليها أبو إسحاق إسراهيم بن معقل بن الحجاج بن خداش بن خديج السانجني النسفي الإمام المشهور، رحل في طلب العلم إلى الحجاز والعراق والشام ومصر، وروى عن قتيبة بن سعيد وأبي موسى الزمن وهشام بن عمّار وغيرهم، روى عنه ابنه سعيد وجماعة كثيرة، مات سنة ٢٩٥ عن خمس وثمانين سنة.

٦٢٠٨ ـ سَانْقَانُ: بعد الألف نون ساكنة أيضاً ثم قاف، وآخره نون: من قرى مَرْو على خمسة فراسخ منها، وقد نسب إليها طائفة من أهل العلم ذكرهم السمعاني في النسب،

۹۲۰۹ ـ سائواجِرد: بعد الألف نون ساكنة، وبعد الواو ألف ثم جيم مكسورة وراء ودال مهملة: هذا اسم لعدة قرى بمرو وسرخس، وقد نسب إليها بعض أهل العلم،

٩٢١٠ ـ السّانة: حصن في جبل وصاب من أعمال زبيد باليمن.

7۲۱۱ ـ سَانُ: بعد الألف نون: من قرى بلخ، ينسب إليها سانجي، يقال لها سان وجَهاريك، وينسب إليها الفقيه أبو زكرياء حسن السانجي من أصحاب أبي معاذ، روى عن عبد الله بن وهب المصرى وغيره.

٦٢١٢ ـ سَائِيزُ: قـرية من قـرى جبل شهـريار بأرض الديلم، ينسب إليها أبو نصر السانيزي، وكان من أتباع شروين بن رُستَم بن قارن ملك

الديلم ثم عظم شأنه وكثر أعوانه حتى غلب على الجبلين جبل السديلم وجبل الجيل وطبرستان بأسرها وقومس وما صاقبها، وعزم نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن أسد الساماني على قصد الري فجعل طريقه على جبل شهريار طمعاً أن يستخلصه لشروين ويعيد الوارث فحصره أبو نصر هذا في موضع يقال له هزار كِرِي أربعة أشهر لم يقدر على أن يجوز ولا على أن يتأخر عنه حتى بذل له ثلاثين ألف دينار حتى أفرج عنه الطريق.

7۲۱۳ - سَاوَكَانُ: بعد الألف واو مفتوحة، وكاف، وآخره نون: بليدة من نواحي خوارزم بين هَزاراسب وخشميثن فيها سوق كبير وجامع حسن ومنارة، رأيتها في سنة ۲۱۷ عامرة آخلة.

٦٢١٤ ـ سَاوَهُ: بعد الألف واو مفتوحة بعدها هاء ساكنة: مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط، بينها وبين كل واحد من همذان والري ثلاثون فرسخاً، بينها وبين كل واحد من همذان والرى ثلاثون فرسخاً، وبقربها مدينة يقال لها آوه، فساوه سُنّية شافعية، وآوه أهلها شيعة إمامية، وبينهما نحو فرسخين، ولا يزال يقع بينهما عصبية، وما زالتا معمرتين إلي سنة ٦١٧ فجاءها التتر الكفار الترك فنُخبّرت أنهم خربوها وقتلوا كل من فيها ولم يتركوا أحداً البتة، وكان بها دار كتب لم يكن في الدنيا أعظم منها بلغني أنهم أحرقوها، وأمّا طول ساوه فسبع وسبعون درجة ونصف وثلث وعرضها خمس وثلاثون درجة، وفي حديث سطيح في أعلام النبوة: وخمدت نار فارس وغارت بحيرة ساوه وفاض وادي سماوة فليست الشام لسطيح شاماً، في

كلام طويل، وقد ذكرها أبو عبد الله محمد بن خليفة السَّنْبِسي شاعر سيف الدولة بن مَزيَـد فقال.

ألا يا حمام الدوّح دوح نُحجارة، أفِقْ عن أذى النّجوَى فقد هجتَ لي ذكرا علام يُندّيك الحنين ولم تُضِعْ فراخاً ولم تفقِد، على بُعُد، وَكُرَا ودوحُكَ ميّال الفروع كأنّما يقل على أعوادِه خيماً خُضرا ولم تَدْرِ ما أعلام مَرْو وساوَةٍ ولم تُمْسِ في جيحون تلتمسُ العُبَرا

والنسبة إلى ساوه ساويّ وساوجيّ، وقـد نسب إليها طائفة من أهل العلم، منهم: أبـو يعقوب يوسف بن إسماعيل بن يوسف الساوي، رحل وسمع بدمشق وغيرها، سكن مرو وسمع أبا على الحظائري وإسماعيل بن محمد أبا على الصفار وأبا جعفر محمد بن عمرو بن البُحترى وأبا عمرو الزاهد وأبا العباس المحبوبي الرّزاز وخيثمة بن سليمان، سمع منه الحاكم أبو عبد الله، ومات سنة ٣٤٦، وأبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد بن علك الساوي أحد الأئمة الشافعية، صحب أبا محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي وأخذ عنه علم الحديث وسمع جماعة طاهرة وافرة ببغداد وروى عنه أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ وأبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن على بن محمد الأسفراييني، وتوفى ببغداد سنة ٤٨٤ أو ٤٨٥، وعبد الله بن محمد بن عبد الجليل القاضي، وكان أبوه وجدّه من الأعلام.

3 ٢١٥ ـ سَاوِينُ: بعد الألف واو مكسورة ثمّ ياء مثناة من تحت، وآخره نون: موضع في قول

تميم بن مقبل الشاعر:

أُمْسَتْ باأَذْرُع أَكبادِ فحُمّ لها ركبٌ بلينة أو ركبٌ بساوينا ٦٢١٦ - سَاو: قرية صغيرة من نواحي البَهْنَسا من الصعيد الأذنى.

٦٢١٧ - السّاهِرَةُ: موضع في البيت المقدّس، وقال ابن عباس: الساهرة أرض القيامة أرض بيضاء لم يُسْفَك فيها دمَّ، عن البشّاري.

٦٢١٨ ـ سَاهِمٌ: بعد الألف هاء مكسورة وميم، من قولهم: وجه ساهم أي ضامر متغير، قال سبيع بن الخطيم:

أربابِ نخْلَةَ والقُرَيْظِ وساهِم أنّى كذلك آلِفٌ مألُوفُ في أبيات ذكرت في القريظ، والله أعلم، ٦٢١٩ ـ سَاهُوقُ: بعد الألف هاء ثمّ واو، وآخره قاف: موضع.

**٦٢٢٠ ـ السَّائِبَةُ**: من قرى اليمامة.

٦٢٢١ ـ سائرٌ: من نواحي المدينة، قال ابن هرْمَةَ:

عفا سائر منها فهَضْبُ كُتانة فدار بأعلى عاقِل أو مُحَسِّر ومنها بشرقي المذاهب دمنةً معطَّلة آياتُها لم تُغَيَّرِ

مفتوحة، وهاء: اسم واد من حدود الحجاز، مفتوحة، وهاء: اسم واد من حدود الحجاز، وهو يجري في الشذوذ مجرى آية وغاية وطاية، وذلك أن قياس أمثاله أن تنقلب لامه همزة لكنهم تجنبوا ذلك لأنهم لو همزوها لكان يجتمع على الحرف اعتلال العين واللام وذلك

شُعَب لا يزيد ولا ينقص.

بما قد أراهم بين مَـرّ وسايـة بكـل مسيـل منهـمُ أنس غُبْـرُ غُبر: جمع غبير، وكان مثقلًا فخفّف، يقال: حيّ غبير أي كثير.

## باب السين والباء وما يليهما

٦٢٢٣ ـ سَبًّا: بفتح أوَّله وثانيه، وهمز آخره وقصره: أرض باليمن مدينتها مأرب، بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيّام، فمن لم يصرف فلأنّه اسم مدينة، ومن صرفه فلأنّه اسم البلد فيكون مذكّراً سمّى به مذكراً، وسُميت هذه الأرض بهذا الاسم لأنها كانت منازل ولد سبابن يَشجُب بن يَعرُب بن قحطان، ومن قحطان إلى نـوح اختـلاف نـذكبره في كتــاب النسب من جمعنا، إِن شَاء الله تعالى، وكان اسم سبا عامراً، وإنَّما سُمِّي سبأً لأنَّه أُوَّل من سَبَي السُّبِّي، وكان يقال له من حُسنه عَبَ الشمس، مثل عت الشمس، بالتشديد، قاله ابن الكلبي، وقيال أبو عمروبن العلاء: عبُّ شمس أصله حت شمس، وهو ضوؤها، والعين مبدلة من الحاء، كما قالوا في عب قُرّ وهو البرد، وقال ابن الأعرابي: هو عِبهُ شمس، بسالهمز، والعبء: العدل، أي هو عدلها ونظيرها، وعلى قول ابن الكلبي فلا أدري لم هُمز بعد لأنّه من سَبَى يَسْبَى سَبِياً، والظاهر أَنَّ أَصله من سَبأتُ الخمر أسبؤها سباء إذا اشتريتها، ويقال: سبأته النار سباء إذا أحرقَتْه، وسمّي السفر البعيد سُبأة لأن الشمس تحرق فاعله، وكأن هذا الموضع سمّى سبأً لحرارته، وأكثر القراء على صرفه وأبو عمروبن العلاء لم يصرفه، والعرب تقول:

إجحاف وإن كان قد جاء فيما لا يُعدّ نحو ماء وشاء، وقيل: ساية واد يُطْلَعُ إليه من الشراة، وهو واد بين حاميتين، وهما حَرّتان سوداوان، بها قرى كثيرة مسمّاة وطُرُقٌ من نواح كثيرة، وفي أعلاها قرية يقال لها الفارع، ووألي ساية من قبل صاحب المدينة، وفيها نخيل ومزارع وموز ورمّان وعنب، وأصلها لولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيها من أفناء الناس وتجار من كلّ بلد، كذا قاله عرّام فيما رواه عنه أبو الأشعث، ولا أدري أهي اليوم على ذلك أم تغيرت، وقال ابن جنّي في كتاب هذيل: لقد تغيرت، وقال ابن جنّي في كتاب هذيل: لقد قرأته بخطّة شَمْنصير جبل بساية، وساية واد عظيم به أكثر من سبعين عينا، وهو وادي أمّج، وقال مالك بن خالد الخناعي الهذلي:

بودّكِ أصحابي فلا تَرْدَهيهمُ بساية إذ دَمّتْ علينا الحلائبُ وقال المُعطَّل الهُذَلي:

ألا أصبَحَتْ ظَمْياءُ قد نَزَحَتْ بها نَـوَى خَيْتَعُورُ طَـرْحُها وشَتاتُها وقالت: تعلّم أنّ ما بينَ سايَـةٍ وبينَ دُفاقٍ رَوْحَـةٌ وغَـداتُها(١) وقال أبو عمرو الخناعى:

أسائـلُ عنهم كلّما جـاء راكبُ مُقيمـاً بـأمـلاح إذا رُبِطَ اليَعْـرُ وما كنتُ أخشَى أن أعيش خلافهم بستّـة أبيـاتٍ كمـا نَبتَ العِنـرُ والعتـر: نبت على ست ورقات أي ستّ

<sup>(</sup>۱) ساية: ذكر البكري شاهد المعطل، ثم قال: وبساية دفنت ليلى الأخيلية، منصرفها من عند الحجاج بالكوفة.
معجم ما استعجم / ۷۱۵

تفرّقوا كأيدي سَبَا وأيادي سَبَا، نصباً على الحال، ولما كان سَيْلُ العرم، كما نذكره، إن شاء الله تعالى، في مأرب، تفرّق أهل هذه الأرض في البلاد وسار كلّ طائفة منهم إلى جهة فضربت العرب بهم المثل فقيل: ذهب القوم أيدى سَبَا وأيادى سَبَا أي متفرّقين، شبّهوا بأهل سَبا لما مَزّقهم الله تعالى كلّ ممزّق فأخذت كلَّ طائفة منهم طريقاً، واليَدُ: الطريقُ، يقال: أخذ القوم يَدَ بَحر، فقيل للقوم إذا ذهبوا في طُرُق متفرّقة ذهبوا أيدى سَبَا أي فرّقتهم طُرُقهم التي سلكوها كما تفرّق أهل سَبا في جهات متفرّقة، والعرب لا تهمز سبا في هذا الموضع لأنّه كثر في كلامهم فاستثقلوا ضغطة الهمز وإن كان سَبأً في الأصل مهموزاً: ويقال: سَبأ رجلٌ ولد عشرة بنين فسميّت القرية باسم أبيهم، والله أعلم(١)، وإلى ههنــا قـــول أبي منصور، وطول سبا أربع وستون درجة، وعرضها سبع عشرة درجة، وهي في الإقليم الأوَّل ، وسبا صُهيب: موضع آخر في اليمن وفيه موضع يقال له أبو كَنْدَلة .

٩٢٢٤ ـ سبّا: بفتح أوّله، وتشديد ثانيه،

(١) سبأ: قال الحافظ في الفتح ١٢ / ٥٣٥ ووقع عند الترمذي وحسنه من حديث فروة بن مسيك قال:

وأُنزل في سبأ ما أُنزل، فقال رجل: يا رسول الله وما سبأ، أرض أم امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن سنة وتشاءم أربعة،

ثم قال وأخرج ابن أبي حاتم في حديث فروة زيادة أنـــه

ويا رسول الله إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية وإني أخشى أن يرتدوا فأقاتلهم، قال: ما أمرت فيهم بشيء، فنزلت، ﴿لقد كان لسبا في مسكنهم آية ﴾ الآيات.

وانظر تقويم البلدان / ٩٦

والقصر، والأولى أن يُكتب بالياء لأن كلّ ما كان على أربعة أحرف لا يجوز أن يكتب إلا بالياء، وذلك أنَّ الثلاثيُّ من ذوات الواو إذا صار فيه حرف زائد حتى يصير إلى أربعة أحرف عاد إلى الياء، تقول: غزا يَغْزُو، فإذا قلت أغزَيْتُ رجع إلى الياء كما ترى، ولكنا كتبناه بالألف على اللفظ للترتيب ويجوز أن يكون أصله من سَبَي يُسْبِي وشدَّد للكثرة، فيكون منقولًا عن الفعل الماضي، ويجوز أن يكون فعلَى من السبّ والألف للتأنيث كلغوى ورَضْوَى: وهي ماء لبني سُلَيْم، وقال القتّال الكلابي:

وأذم كثيران الصريم تكلّفت لُـ ظبيَـةَ حتى زُرْنَسَا وهي طُلُّحُ سقى الله حيّاً من فزارة دارهم بسيى كراماً حوث أمسوا وأصبحوا ورواه أبسو عبيــد بسِبّى، بكســر السين، وحوث: لغة في حيث، وقال نصر: سَبِّي ماء في أرض فزارة، وفي شعر مروان بن مالك بن مروان المُغَنِّي الطاثي ما يبدلٌ على أن سبِّي جبل، قال:

كلا تعلينا طامع بغنيمة وقد قدّر الـرّحمن ما هـو قادرُ بجمع تَظَلَ الْأَكْمُ ساجدة لهُ وأعلام سبى والهضاب السوادر ٦٢٢٥ ـ سِبَاتُ: بكسر أُوّله، وتكرير الباء، وهو من السبّ سابَبتُه سِباباً: موضع بمكّة، ذكره كثير بن كثير السهمى فقال:

سَكَنوا الجَزْعَ جَـزْعَ بيت أبي مُـو سَى إلى النَّخل من صُفيَّ السَّباب وقال الزبير: يريد بيت أبي موسى ٦٢٣٠ ـ سَبَاقُ: بفتح أُوّله، وتخفيف ثانيه، وآخره قاف: واد بالدهناء، وروي بكسر السين، قال جرير:

أَلم تَسرَ عـوفاً لا تـزال كـلابُـهُ تجـر بأكماع السباقيْنِ ألْحُما؟ جرى على عادة الشعراء أن يسموا الموضع بالجمع والتثنية ليصححوا البيت، وقد روي أن السباقيْن، واديان بالدهناء.

**٦٢٣١ ـ سِبَالٌ**: بكسر أوله، وآخره لام، بلفظ السبال الذي هو الشارب: وهو موضع يقال له سبال أثال بين البصرة والمدينة (١)، قال طهمان:

وبات بحَوْضَى والسّبال كأنّما يُنشَّرُ رَيْطٌ بينه ن صفيتُ وروى أبو عبيدة: بالشَّبال، قال: وهو اسم موضع.

٦٣٣ - سَبْتُ: بلفظ السَّبْت من أيّام الأسبوع، كفرسبت: موضع بين طبرية والرملة عند عقبة طبرية.

٦٢٣٣ ـ سَبْقَةُ: بلفظ الفَعْلة الـواحـدة من الإسبات، أعني التزام اليهود بفريضة السبت

إليها رأى امرأة ذات جمال، فطمع بها، ففطنت له، فقالت: لو هممت بك لأتاك أسبعي، فقال: ما أرى حولك أسبعاً، فدعت بنيها، فأتوا بالسيوف من كل ناحية، فقال: والله ما هذا إلا وادي السباع فسمي به.

معجم ما استعجم / ٧١٦ (١) سبال؛ أرض بديار بني عامر، وقال يعقـوب: هي أقرن سود في ديار عذرة، قال حميد بن ثور:

بکدرًاء تبلغها بالسبا ل من عیسن جَبَّة ریح الشری معجم ما استعجم / ۷۱۲ الأشعري، وصُفي السباب: ماء بين دار سعيد الحرشي التي تناوح بيوت القاسم بن عبد الواحد التي في أصلها المسجد الذي صُلّي عنده على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وكان به عدة نخل وحائط لمعاوية فذهب ويعرف بحائط خُرمان.

٦٢٢٦ - سَبَاحُ: بفتح أُوله، وآخره حاء مهملة:
 وهي علم لأرض ملساء عند معدن بني سُلَيْم.

7۲۲۷ - سِبَارَى: بكسر أوّله، وبعد الألف راء: قرية من قرى بخارى يقال لها سبيرَى أيضاً، وقد ذكرت في موضعها، وينسب بهذه النسبة الإمام أبو محمد عبد الملك بن عبد الرحمن بن محمد بن الحسين بن محمد بن فضالة السباري البخاري، روى عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن كامل غُنجار، روى عنه أبو الفضل بكر بن محمد بن علي الزُرنْجَري وغيره.

٩٣٢٨ - سَبًا صُهَيْب: بلد مشهور بناحية اليمن وفيه حصن حصين.

7۲۲۹ - السبّاع: جمع سَبُع، ذات السّباع: موضع، ووادي السباع إذا رحلت من بركة أم جعفر في طريق مكّة جئت إليه، بينه وبين الزبيدية ثلاثة أميال، كان فيه بركة وحصن وبئران رشاؤهما نيف وأربعون قامة وماؤهما عذب(١).

<sup>(</sup>۱) السباع: بالبصرة، وهي الذي قُتِلَ فيه الزبير بن العوام رضي الله عنه، سمي بذلك لأن أسماء بنت عمران بن الحاف بن قضاعة وقال ابن الكليي: وهي أسماء بنت دريم بن القين بن أهود بن بهراء - كانت تنزله، ويقال لها أم الأسبع لأن ولدها أسد، وكلب والذئب، والدب، والفهد، والسرجان. وأقبل وائل بن قاسط، فلما نظر

المشهور، بفتح أوَّله، وضبطه الحازمي بكسر أوَّله، وهي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أُجود مرسى على البحر(١)، وهي على برّ البربر تقابل جزيرة الأندلس على طرف الزقاق الذي هو أقرب ما بين البرّ والجزيرة، وهى مدينة حصينة تشبه المهدية التي بإفريقية على ما قيل لأنها ضاربة في البحر داخلة كدخول كفّ على زُنْد، وهي ذات أخياف وخمس ثنايا مستقبلة الشمال وبحر الزقاق، ومن جنوبيها بحر ينعطف إليها من بحر النزقاق، وبينها وبين فاس عشرة أيَّام، وقـد نسب إليها جماعة من أعيان أهل العلم، منهم: ابن مرانة السبتي، كان من أعلم الناس بالحساب والفرائض والهندسة والفقه وله تلامذة وتآليف، ومن تلامذته ابن العربي الفَرضي الحاسب، يقولون إنّه من أهل بلده، وكان المعتمد بن عباد يقول: اشتهيت أن يكون عندي من أهل سبتة ثلاثة نفر: ابن غازي الخطيب وابن عطاء الكاتب وابن مرانة الفَرَضي.

٦٢٣٤ ـ سَبَعُ: بفتح أوّله وثانيه، وآخره جيم، وهـ وخَرَزُ أَسْوَدُ يعمل من الـزجاج غـايـة في السواد: وهو خَيال من أخيلة الحمى جبل فارد ضخم أسود في ديار بني عبس.

٦٢٣٥ - السَّبِخَةُ: بالتحريك، واحدة السباخ،

الأرض الملحة، النازة: موضع بالبصرة، ينسب إليه أبو يعقوب فَرْقَد بن يعقوب السبخي من زُهّاد البصرة، صحب أبا الحسن البصري وسمع نفراً من التابعين، وأصله من أرمينية وانتقل إلى البصرة فكان يأوي إلى السبخة، ومات قبل سنة ١٣١، وأمّا أبو عبد الله محمد وأبو حفص عمر ابنا أبي بكر بن عثمان السبخي الصابونيان البخاريان فإنّهما نسبا إلى الدباغ بالسبخ، ذكرهما أبو سعد في شيوخه وحكى ذلك. والسّبخة: من قرى البحرين(١).

٦٢٣٦ ـ سَبَدُ: بالتحريك: جبل أو واد بالحجاز في ظنّ نصر.

وصُرَد، والسُّبَد: آخره دال مهملة، بوزن زُفَر وصُرَد، والسُّبَد: طائر ليِّن الريش إِذا قُطر من الماء قَطرَتان على ظهره سال، وجمعه سِبْدان، وقال ابن الأعرابي: السبد مثل العقاب، وعن الأصمعي: الحبد الخُطّاف إِذا أصابه الماء جرى عنه سريعاً، قال:

أكل يوم عرشها مقيلي حتى ترى المئزر ذا الفضول مثل جناح السبد الغسيل وهو موضع، قال ابن مناذر:

فبأوطاس فمرّ فإلى بطن نعمان فأكناف سُبَدْ وهذه كلها قرب مكّة.

<sup>(</sup>۱) السبخة: موضع بالمدينة، بين موضع الخدق وبين سلم، الجبل المتصل بالمدينة، وبالسبخة جالت بعض خيل المشركين، وقد اقتحمت من مكان ضيق في الخندق، منهم عمرو بن عبد ود فقتله علي بن أبي طالب رضى الله عنه بالسبخة هذه.

معجم ما استعجم / ۷۱۷ وانظر صبح الأعشى ٥ / ٥٧

<sup>(</sup>١) سبتة: قال أبو حامد الأندلسي: عندها الصخرة التي وصل إليها موسى وفتاه يوشع، عليه السلام، فنسيا المحوت المشوي وكانا قد أكلا نصفه فأحيا الله تعالى النصف الآخر فاتخذ سبيله في البحر عجباً، وله نسل إلى الآن في ذلك الموضع.

ذكره القزويني في آثار البلاد / ٢٠١ وانظر تقويم البلدان / ٢٧

آربعة فراسخ من البصرة مدينة الأبلة على عُبر دجلة العوراء، وكان سكانها قوماً من الفرس يعملون في البحر فلمّا قرب منهم العرب نقلوا ما خفّ من متاعهم مع عيالاتهم على أربعمائة سفينة وأطلقوها فلمّا بلغت خور مدينة سبذان مالت بهم الربح عن البحر إلى نحو الخور فنزلوا سبذان وبنوا فيها بيوت النيران، وأعقابهم بها بعد، قلت: ولا أدري أين موضع سبذان هذه، وأنا أبحث عن هذه، إن شاء الله تعالى.

۹۲۳۹ - سَبَدْيُون: بفتح أوّله وثانيه ثم ذال معجمة ساكنة وياء مثناة من تحت مضمومة، وآخره نون، ويقال سَبَدْمُون، بالميم، قرية على نصف فرسخ من بخارى، نسب إليها بعض الرّواة.

178٠ - سُيْرانُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه ثمّ راء، وآخره نون: صقعٌ عجميٌ من نواحي الباميان بين بُسْت وكابُل، وبتلك الجبال عيون ماء لا تقبل النجاسات إذا أُلقي فيها شيء منها ماج وعلى نحو جهة الملقي، فإن أُدركه أُحاط به حتى يغرقه، عن نصر.

17٤١ - سَبْرَتُ: كذا وجدته مضبوطاً بخط من يرجع إليه في الصحة في عدة مواضع من كتاب ابن عبد الحكم في كتابه أن أطرابلس اسم للكورة ومدينتها نسارة، وسَبْرَتُ: السوق القديم، وإنّما نقله إلى نبارة عبد الرحمن بن حبيب سنة ٣١ للهجرة.

٦٧٤٢ - سِبْرَاةً: بكسر أُوّله، وسكون ثانيه: ماء لتَيْهُم الرباب في رأسها ركيّة عادية يقال لها سُبَيْر.

٦٢٤٣ ـ سَبِّرُ: بالفتح، وتشديد الباء وكسرها: كثيب بين بدر والمدينة، هناك قسم رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، غنائم بدر. عن نصر.

178٤ ـ سُبُرْنَى: بضم أوّله، وثانيه، وسكون الراء ثمّ نون، وآخره ألف مقصورة: بليدة بنواحي خوارزم وهي آخر حدودها من ناحية شهرستان، رأيتها عامرة في سنة ٦١٧.

٩٢٤٥ ـ سَبْرَةُ: بفتح أُوَّله، وسكون ثانيه، بلفظ المرّة الواحدة من سَبَرْتُ الجُرْحَ إذا قِسْتَه لتعرف غَوْرَه: وهو اسم مدينة بإفريقية فتحها عمرو بن العاص بعد أطرابلس في سنة ٢٣ وطَرَقها على غفلة وقد سرَّحوا سَرْحهم فلم ينجُ منهم أحد، قلت: وأنا أخاف أن يكون هذا غلطاً من الناقل وإِنَّمَا هِي سَبْرَت التي تِقدَّم ذكرها أَنها كـانت سوق أطرابلس، والله أعلم، وسياق حديث الفتوح يدلُّ على أنَّهما واحد إلاَّ أنَّه كذا ضبطها أُوَّلًا مثـل ما تقـدّم في الموضعين ثمّ مثـل مـا ههنا، وكانت النسخة معتبرة جـدًا وأنا أسـوق الحديث، قال: إن عمروبن العاص نزل على أطرابلس شهرأ فحاصرها فلم يقدر منهم على شيء فخرج رجل من بني مُدُّلج في سبعة نفر فرأى فرجة بين المدينة والبحر فدخل بها هو وأصحابه حتى أتوا ناحية الكنيسة فكبّروا فلم يبقَ للروم مفرع إلَّا سفنهم، وسمع عمرو وأصحابه التكبير في جوف المدينة فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم فلم يفلت الروم إلَّا بما خفَّ لهم في مراكبهم وغنم عمرو ما كنان في المدينة، وكان من بسَبْرة متحصنين، فلمّا بلغهم محاصرة عمرو أطرابلس، واسمها نبارة وسُبْرَةً السوق القديم وإنما نقله إلى نبارة عبد الرحمن بن حبيب سنة ٣١، وأنه لم يصنع فيهم شيئاً ولا طاقة له بهم أمنوا، فلمّا ظفر عمرو بن العاص بمدينة أطرابلس جرّد خيلاً كثيفة من ليلته وأمرهم بسرعة السير، فصبحت خيله مدينة سبرة وكانوا قد غفلوا وفتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم، فدخلوها فلم ينجُ منهم أحد واحتوى عمرو على ما فيها، هكذا هذا الخبر وما أظنهما إلا واحداً.

٩٧٤٦ ـ سِبْرِينَةُ: بكسر أُوّله، وسكون ثانيه، ثمّ راء مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة، ونون: مدينة بمصر، ويقال سبريمنة، عن العمراني.

السين الثانية، وطاء مكسورة، وياء مثناة من السين الثانية، وطاء مكسورة، وياء مثناة من تحت مخفّفة، قال أحمد بن الطبّب السرخسي في رسالة وصف فيها رحلة مسير المعتضد لقتال خُمَارَوْيْه وعوده قال: سبسطية مدينة قرب سُمَيْساط محسوبة من أعمالها على أعلى الفرات ذات سور(۱)، قلت: المشهور أن سبسطية بلدة من نواحي فلسطين بينها وبين البيت المقدس يومان، وبها قبر زكرياء ويحيى بن زكرياء، عليهما السلام، وجماعة من الأنبياء والصدّيقين، وهي من أعمال من الأنبياء والصدّيقين، وهي من أعمال

٩٧٤٨ ـ سَبْسِيرُ: بفتح أوّله، وسكون ثـانيه، وسين أُخرى، ما أراه إلّا علمـاً موتجـلًا، يوم سبسير ذي طريف: من أيّام العرب.

الروض المعطار / ٣٠٢

٦٧٤٩ ـ مَبُعانُ: بفتح أُوله، وضم ثانيه، وآخره نون، منقول من تثنية السَّبُع، قال أبو منصور: هو موضع معروف في ديار قيس، قال نصر: السَّبُعان جبل قبل فَلْج، وقيل: واد شمالي سَلَم عنده جبل يقال له العَبْد أُسْوَدُ ليست له أركان، ولا يعرف في كلامهم اسم على فَعُلان غيره، قال ابن مُقْبل، وقيل ابن أحمر:

ألا يا ديارَ الحَيِّ بالسَّبُعانِ أَمَلُ عليها بالبِلَى المَلَوانِ ألا يا ديارَ الحيِّ لا هجرَ بَيننا ولكنَ رَوْعات من الحدثانِ نهارٌ وليلٌ دائمٌ مَلُواهما على كلَّ حال النَّاس مختلفانِ

وقال رجل من بني عقيل جاهلي:

ألا يا ديار الحيّ بالسّبُعانِ
خَلَتْ حِجَعِجُ بعدي لهنّ ثمانِ
فلم يَبْقَ منها غير نُـوْي مهـدُم
وغير أُسافٍ كالكَـمِيّ دِفَانِ
وآثارُ هابٍ أُورقِ اللّونِ سافرَتْ
به الرّبع والأمطارُ كلَّ مكانِ
قِفارُ مَرَوْرَاةُ تجاوبها القطا
ويضحي بها الجَأبانِ يَفتارقانِ
يُثيرانِ من نَسْجِ الغُبارِ عليهما
قميصين أسمالاً ويوتديانِ

زعموا أن أوّل من جعل الغبار ثوباً هذا الشاعر ثمّ تبعَّتُهُ الخنساء فقالت:

جارى أباه، فأقبلا وهُما يتعاوران مُلاءة الفَخرِ فأُخذه عدى بن الرقاع فقال:

<sup>(</sup>١) سبسطية: مدينة للروم في طريق القسطنطينية في ساحل الشام، وهي مدينة عظيمة، فيها اثنا عشر ألف حائك وعشرون ألف فاجرة على كل واحدة منهن للملك مثقالان ونصف خراجها في العام.

سبنج

يتعاوران من الغُبارِ مُلاءةً بيضاء محكمة هما نسجاها

• ٩٢٥ - السَّبْعُ: بلفظ العدد المؤنث، قال ابن الأعرابي: هو الموضع الذي يكون فيه المَحْشُر يوم القيامة، وهو في بـرّيّة من أرض فلسطين بالشام، ومنه الحديث: أن ذئباً اختطف شاة من غنم فانتزعها الراعى منه، فقال الذئب: من لها يوم السبع؟ وقد روي في تأويل هذا الحديث غير هذا ليس ذا موضعه(١)، والسَّبْعُ: قرية بين الرَّقة ورأس عين على الخابور، والسبع: ناحية في فلسطين بين بيت المقدس والكرك فيه سبع آبار سمي الموضع بذلك وكان ملكاً لعمرو بن العاص أقام به لما اعتزل الناس وأكثر الناس يروي هذا بفتح الباء، قـال أبو عمـرو: أتت سليمانَ بن عبد الملك الخلافةُ وهو بالسَّبَع، هكذا ضبطه بفتح الباء، وقد روى أن عبد الله بن عمرو بن العاص مات بـالسبع من هذه الأرض، وقيل: مات بمكة، وكانت وفاته سنة ۷۳.

٩٢٥١ - سَبْعِين: بلفظ العدد: قرية بباب حلب كانت إقطاعاً للمُتنبي من سيف الدولة، وإياها، عنى بقوله:

أسير إلى إقطاعه في ثيباه على طِرْفه من داره بحسامه على طِرْفه من داره بحسامه ١٢٥٢ ـ السَّبُعِيَةُ: ماء لبني نُمَيْر.

(۱) روى هذا الحديث البخاري كتاب الأنبياء باب ٥٥، والترمذي كتاب المناقب باب ١٧، ولتأويل هذا الحديث أفسردت المصنفات، لا نسذكرها احتراساً لقول المصنف رحمه الله \_ وليس ذا موضعه.

انظر فتاح الباري ٦ / ٥١٨ وكتاب الفوائد لأبي زكريا السهمي

٦٢٥٣ - سُبْكُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه،
 وآخره كاف: علم مرتجل لاسم موضع.

3708 - سُبُلَاتُ: بضمّتين، وتشديد اللام: جبل في جبال أجإ ومُوَاسل أيضاً، عن نصر.

7700 - سَبَلانُ: بفتح أوّله وثانيه، وآخره نون: جبل عظيم مشرف على مدينة أردبيل من أرض أذربيجان، وفي هذا الجبل عدّة قرى ومشاهد كثيرة للصالحين، والثلج في رأسه صيفاً وشتاء، وهم يعتقدون أنّه من معالم الصالحين والأماكن المباركة المزارة.

٦٢٥٦ - سَبْلَلُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وآخره لام: موضع في شعر هُـذَيل في قـول صخر الغّيّ يَرْثي ابنه تليداً:

وما إن صَوْتُ نائىحة بلَيل بسَبْلل لا تَنامُ مع الهُجُودِ تجَهْنَا غادِيَيْنِ وسايَلَتْني بواحدة وأسألُ عن تليدِ

٦٢٥٧ - سَبَلُ: بفتح أوّله وثانيه، وآخره لام، قال ابن الأعرابي: السَّبَلُ أطراف السُّنبُل: وهو موضع في بلاد الرباب قرب اليمامة(١).

170۸ - سُبِلَّةُ: بضم أُوله وثانيه، وتشديد اللام المفتوحة، قال أبو عبيدة: يقال للرجل إِذَا صَلَّ وأَخطأ في مسألة سَلَكْتَ لَغَانِين سُبُلَّة، وسُبُلَّة زعموا: موضع من جبال طيِّيء لا يسلك ولا يهتدى فيه.

٦٢٥٩ - سَبَنْج: من قرى أرغيان، قال أبو حاتم: حدثني محمد بن المسيب بن إسحاق

<sup>(</sup>۱) قال البكري في معجمه / ۷۲۰: حبس سبل: موضع ماء في حرة بني سليم.

قرب طنجة من أرض البربر. ٦٢٦٥ - سَبَهُ: نهر.

٦٢٦٦ - سَبِيبَةُ: بَفَتح أَوّله، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت ساكنة ثمّ باء موحدة، والسبيب

شعر الناصية: وهو موضع في قول ذي الرمّة: نــظرتُ بجَــرْعــاء السّبيبَــةِ نــظرَةً

ضُحًى وسوادُ العين في الماء غامس وسبيبة: ناحية من أعمال إفريقية ثمّ من أعمال القيروان(١)، ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن إبراهيم السبيبي الخطيب بالمهدية، قاله السلفي وقال إنّه سمع على المنبر وهو يخطب ويقول في أثناء خطبته يذكر النصارى: جعلوا المسيح ابناً لله وجعلوا الله له أباً: ﴿كبرت كلمة تخرج من أقواههم إن يقولون إلا كلباً ﴾: (١).

٦٢٦٧ - سُبِيدْغُك: بضم أُوّله، وكسر ثانيه ثمّ ياء، وذال معجمة، وغين معجمة، وآخره كاف: من قرى بُخارى.

٦٢٦٨ ـ سُبَيْرُ: تصغير السبر وهو الاختبار: بئر عاديّة لنيم الرباب.

٦٧٦٩ - سَبِيرَى: بفتح أُوّله، وكسر ثانيه ثمّ ياء ثمّ راء، وأَلف مقصورة، ويقال سِبَارَى: قرية من نواحي بُخارى، ينتسب إليها أبو حفص عمر بن عثمان السبيري

الروض المعطار / ٣٠٤

(٢) الكهف / ٦

بأرْغِيان بقربة سبنج، وفي نسخة أُخرى سنج.

٦٢٦٠ - سَبَنُ: بفتح أوّله وثانيه، وآخره نون، قال الحازمي: موضع ينسب إليه السَّبنيّة ضرب من الثياب الكتان أغلظ ما يكون، وقال ابن الأعرابي: الأسبان المقانع الرقاق، ويعرف بهذه النسبة أحمد بن إسماعيل السَّبني، يروي عن زيد بن الحباب وعبد الرزاق بن هَمَّام، روى عنه عبد الله بن إسحاق المديني وغيره.

7۲٦١ - سَبُوحَةُ: بفتح أوّله، وضم ثانيه وتخفيفه ثمّ واو ساكنة، وحاء مهملة (١)، والسَّبْحُ: الفراغ، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ لَكُ فَي والسَّبْحُ الفراغ، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ لَكُ فَي النهار سَبْحاً طويلاً ﴾(٢) وفرس سبوح: الذي يمد يديه في الجري، وسبوحة إن أريد بهائه التأنيث فهو شاذ لأن فَعُولاً يشتركُ فيه المذكر والمؤتث، فهو إذا علم مرتجل، وسبوحة: من أسماء مكّة، وسبوحة أيضاً: اسم واد يصبّ من نخلة اليمانية على بُستان ابن عامر، قال ابن أحمر:

قالت له يــوماً ببــطن سبـوحــة،

في موكب زجل الهواجر مُبْود مرد على الهواجر مُبُود مرد مرد الله الله الله تم قاف، وآخره نون: موضع.

٦٢٦٣ ـ سَبُوكُ: آخره كاف: موضع بفارس.

٦٢٦٤ - سُبُق: بضم أُوَّله وثانيه: نهر بالمغرب

<sup>(</sup>۱) سبيبة: من القيروان إلى وادي الرمل أربعون ميلاً، ومنها إلى سبيبة، وهي مدينة أولية ذات أنهار وثمار، ومياهها سائحة تطحن عليها الأرحاء، وكانت على نظر كبير ومزدرعات كثيروة وقرى عامرة، ولها سور حجارة وربض فيه الخانات والأسواق.

<sup>(1)</sup> قال البكري: سبوحة: واد قبل اليمن واستشهد ببيت ابن الأحمر.

معجم ما استعجم / ۱۲۰ وانظر صحيح الأخبار ۲ / ۱٤۷

<sup>(</sup>٢) المزمل / ٧

البخاري، روى عن علي بن حجر وطبقته، روى عنه محمد بن صابر، ومات غرَّة صفر سنة ۲۹٤.

7۲۷- سُبَيْطِلَةُ: بضم أُوله، وفتح ثانيه، وياء مثناة من تحت، وطاء مكسورة، ولام: مدينة من مُدُن إفريقية وهي كما يزعمون مدينة جرجير الملك الرومي، وبينها وبين القيروان سبعون ميلاً.

77٧١ ـ السبيع: محلة السبيع، بفتح أوله، وكسر ثانيه ثم ياء، وآخره عين مهملة، والسبيع أيضاً: السبع، وهو جزء من سبعة أجزاء: وهي المحلة التي كان يسكنها الحجاج بن يوسف، وهي مسماة بقبيلة السبيع رهط أبي إسحاق السبيعي، وهو السبيع بن السبع بن صعب بن معاوية بن كبير بن مالك بن جُشم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همسدان (واسم همدان أوسلة) بن مالك بن زيد بن أوسلة بن زيد بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن زيد بن أيلان، وقد نسب إلى هذه المحلة جماعة من أهل العلم.

٦٢٧٢ - سُبَيْعُ: تصغير سَبْع: موضع، وقال نصر: واد بنجد في قول عدي بن الرقاع العاملي.

كأنها وهي تحت الرحل لاهية، إذا المطي على أنقاب ذملا إذا المطي على أنقاب ذملا جونية من قطا الصوان مسكنها جَفَاجِفُ تُنبتُ القعفاء والنَّقلا باضت بحزم سبيع أو بمرفضه ذي الشيع حيث تلاقى التلع فانسحلا مسيع: موضع، ومرفضه: حيث انقطع

الوادي، وإبّاها فيما أحسب عَنَى الراعي بقوله: كأنّي بصحراء السُّبَيْعَينِ لم أكن بأمثال هند قبل هند مفجّعا

٦٢٧٣ ـ السُّبِيْلَةُ: تصغير السَّبلَة، وهو مقدّم اللحية: موضع في أرض بني تميم لبني حِمّان منهم(١)، قال الراعي:

قَبَعَ الإِلَهُ، ولا أَقَبَعُ غيرهم أهلَ السبيلة من بني حِمّانا متوسدون على الحياض لحاهم يرمون عن فضلائها فضلانا

٦٧٧٤ - سَبْية : بوزن ظَبية (٢)، كأنها واحدة السبي : قرية بالرملة من أرض فلسطين، وقال الحازمي : سبية، بكسر أوله، من قرى الرملة، ينسب إليها أبو طالب السبيي الرملي، روى عن أحمد بن عبد العزيز الواسطي نسخة عن أبي القاسم بن غُصن، وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن الحسين المصري السبيي، حدث بالإجازة عن أبي الفتح محمد بن عبد الله بن الحسن بن طلحة المعروف بابن النخاس، حدثنا عنه بمصر غير واحد، قاله ابن عبد الغني، والله أعلم.

٦٢٧٥ ـ سَبِيّةُ: بفتح أُوّله، وكسر ثـانيه، ويـاء آخـر الحروف مشـددة: رملة بالـدهنـاء، عن الأزهري، وقال نصر: سبيّة روضة في ديار بني تميم بنجد.

<sup>(</sup>١) وعند البكري: السبيلة: ماء لبني حمان.

معجم ما استعجم / ٧٢١ (٢) سبية: ضبطها البكري بكسر أوله، وقال قرية من قرى الرملة.

معجم ما استعجم / ٧٢١

#### باب السين والتاء وما يليهما

٦٢٧٦ ـ السُّتَارُ: بكسر أوَّله، وآخره راء، قال أبو منصور: السُّترة ما استترتَ به من شيء كائناً ما كان، وهو أيضاً الستار، قال أبو زياد الكلابي: ومن الجبال سُتُر، واحدها الستار: وهي جبال مستطيلة طولًا في الأرض ولم تطلُّ . في السماء وهي مطرحة في البلاد، والمطرحة أنَّك ترى الواحد منها ليس فيه واد ولا مسيل، ولست ترى أحداً يقطعها ويعلوها، وقال نصر: الستار ثنايا وأنشاز فوق أنصاب الحرم بمكة لأنَّها سُتْرَةً بين الحلِّ والحرم. والستار: جبل بأجإ. والستار: ناحية بالبحرين ذات قرى تزيد على مائة لبنى امرىء القيس بن زيد مناة وأفناء سعـد بن زيد منـاة منها تُـأُجُ، والستار: جبـل بالعالية في ديار بني سليم حذاء صُفَينة، والستار: جبل أحمر فيه ثنايا تُسْلَكُ، والستار: خيال من أخيلة حمى ضرية بينه وبين إمَّرة خمسة أميال. والستاران في ديار بني ربيعة: واديان يقال لهما السُّودة يقال لأحدهما الستار الأغبر وللآخر الستار الجابري وفيهما عيون فَوَّارة تسقى نخيلاً كَثيرة زَيْنَةٌ منها عين حَنيذ وعين فِرْياض وعين خُلْوَة وعين ثَرَمداء، وهي من الأحساء على ثلاثة أميال، قال الشاعر: على قَطَن، بالشِّيم، أيمَنُ صوبه وأيسرُه عند الستار فيَلْبُل

على قَطَن، بالشَّيم، أَيمَنُ صوْبه وأيسرُه عند الستار فيَ نُبُل وقال أبو أحمد: يوم الستار يوم بين بكربن واثل وبني تميم قُتل فيه قَتادة بن سلمة الحنفي فارس بكر بن وائل قتله قيس بن عاصم التميمي، وفي ذلك يقول شاعرهم:

قستَّاناً قستادة يسوم السَّستار وزيداً أسرْنا للدَى مُعْسنق

#### وقال السكري في قول جرير:

إن كان طِبْكم الدّلالَ فإنّه حسنٌ دلالكِ، يا أُمَيمَ، جميلُ أُمّا الفؤادُ فليس ينسي حبّكم ما دامَ يهتف في الأراك هديلُ أيقيم أهلكِ بالسّنار وأصعَدت بين الوريعة والمقادِ حُمولُ؟

الستار: بالحمى، والوريعة: حزم لبني جرير بن دارم، والمقاد: رعن بين بني فُقيم وسعد بن زيد مناة، والستار أيضاً: ثنايا فوق أنصاب الحرم، سميت بذلك لأنها سُترة بين الحلّ والحرم، وقال الشاعر:

وجدتُ بني الجعراء قــوماً أَذِلَةً، ومن لا يُهِنهُم يُمس وَغداً مُهضَّما وأحمق من راعي ثمانين يَــرْتَعي بجنب الستار بقلَ روض مــوسما

والستار: أُجبُل سُود بين الضيقة والحوراء، بينها وبين ينبُع ثلاثة أيّام، وفي كتاب الأصمعي: الستار جبال صغار سود منقادة لبني أبي بكر بن كلاب.

٦٢٧٧ ـ السَّتَارَةُ: مثل الذي قبله وزيادة هاء، معناه معلوم: قرية تطيف بذَرَةَ في غربيها تتصل بجبَلة وواديهما يقال له لَحْف.

۱۲۷۸ - سُتِيفُغْنه: بضم أُوله، وكسر ثانيه، وياء آخر الحروف ساكنة، وفاء مفتوحة، وغين ساكنة، ونون: من قرى بُخارى.

۹۲۷۹ - سُتِیکَن: بضم أُوّله، وکسر ثانیه، ویاء مثناة من تحت، وکاف، ونون أیضاً: من قری بخاری، قد نسب إلیها بعض الرواة.

٦٢٨٠ - سِتِّينُ: بلفظ الستين من العدد، حصن

ه ا

ابن سِتينَ: من فتوح مسلمة بن عبد الملك بن مروان مقابل مَلَطية.

## باب السين والجيم وما يليهما

الله الله المنافي على هذا: وهو اسم بثر، وسكن، وسجا البحر إذا ركد، فيكون منقولاً عن الفعل الماضي على هذا: وهو اسم بثر، ويروى بالشين، وقيل: هو ماء لبني الأضبط، وقيل: لبني قُوالة بعيدة القعر عذبة الماء، وقيل: ماء بنجد لبني كلاب، وقال أبو زياد: من مياه بني وبر بن الأضبط بن كلاب سجا، والتُعل مياه بني الأضبط إلا أنها مرتفعة في ديار بني أبي بكر ولم تزل في يد بني الأضبط وهي أبي بكر ولم تزل في يد بني الأضبط وهي الأضبط بن كلاب، وهي في شعب جبل عال له شعر وهي في فلاة مدعى ماءة لبني جعفر وهي في فلاة مدعى ماءة لبني جعفر وهي وهي جرور بعيدة القعر، وأنشد:

ساقي سجا يُميد مُيدَ المحمور

المحمور: الذي قد أصابه الحَمَر، وهو داء يصيب الخيل من أكل الشعير.

> ليسَ عليها عاجز بمذعور ولا حق حديدة بمذكور

ويقال: هذا الرجز لرجل ولم يعرفه العامري، وهو الذي يقول:

لا سَلَّمَ الله على خَـرْقا سَجا، من يَنجُ من خرقا سجا فقد نجا أنكد لا ينبت إلا العرفجا لم تترك الرمضاء منى والوَجَـا

والنزع من أبعَدِ قَعْدٍ من سجا إلا عدروقاً وعدروقاً خُدرجا يعني أنها بارزة لا لحم عليها، وقال غَيْلان بن الربيع اللّص:

إلى الله أشكو محبسي في مُخَيِّس وقرب سجا يا رب حين أقيِّلُ وإنِّي، إذا ما اللّيل أرخى ستورة بمنعرج الخلّ الخفيّ، دليلُ

7۲۸۲ - سِجَارُ: بكسر أوّله، وآخره راء: وهي قرية من قرى النور على عشرين فرسخاً من بخارى يقال لها ججار أيضاً ، ينسب إليها أبو شعيب صالح بن محمد السجاري، رحل إلى خراسان والعراق والشام ومصر، سمع عبد العزيز بن على أبا القاسم المصري وغيره، روى عنه أبو القاسم ميمون بن على الميموني، ومات سنة ٤٠٤، وكان زاهداً صالحاً.

٦٢٨٣ ـ سِجَاسُ: بكسر أوّله ويفنح، وآخره سين أُخرى مهملة: بلد بين همذان وأبهرَ، قال عبد الله بن خليفة:

كانّي لم أركب جواداً لغارة ولم أترك القيرْنَ الكميّ مُقَاطِّرا ولم أعرض بالسيف خيالاً مغيرة ولم أعترض بالسيف خيالاً مغيرة إذا النّكسُ مُشّى القهقرى ثم جرجرا ولم أستحت الركب في إثر عُصبة ميمًا عليا سجاس وأبهرا ينسب إليها أبو جعفر محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن سعيد السجاسي الأديب، كتب عنه السلفي بسجاس أناشيد ورواها عنه وذكر أن سجاس من وفرائد أدبية ورواها عنه وذكر أن سجاس من

٦٧٨٤ ـ سَجْرٌ: بالسكون، موضع بالحجاز. ٦٧٨٥ ـ سِجْرُ: بكسر أوّله، وسكون ثـانيه، وآخره زاي: اسم لسجستان البلد المعروف في

وآخره زاي: اسم لسجستان البلد المعروف في أطراف خراسان (۱) ، والنسبة إليها سِجِزِيّ ، وقد نسب إليها خلق كثير من الأثمة والرواة والأدباء ، وأكثر أهل سجستان ينسبون هكذا ، منهم: الخليل بن موسى بن عبد الله بن عاصم بن الخليل بن موسى بن عبد الله بن عاصم بن جنك أبو سعيد السجزي القاضي الحنفي ، رحل إلى الشام والعراق وخراسان وأدرك الأثمة أبا بكر بن خزيمة وتلك الطبقة ، ومات بفرغانة سنة ٣٧٣ وهو على مظالمها ، وقد ولي القضاء بعدة نواح ، وكان أديباً نحوياً .

٦٢٨٦ ـ سِحِسْتَانُ: بكسر أوّله وثانيه، وسين أخرى مهملة، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون: وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة، ذهب بعضهم إلى أن سجستان اسم للناحية وأن اسم مدينتها زَرَنج، وبينها وبين هراة عشرة أيّام ثمانون فرسخا، وهي جنوبي هراة، وأرضها كلّها رملة سبخة (٢)، والرياح فيها لا تسكن أبداً ولا تزال شديدة تُدير رحيّهم، وطحنهم كلّه على تلك

الرحى. وطول سجستان أربع وستون درجة وربع، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة وسدس، وهي من الإقليم الشالث، وقال حمزة في اشتقاقها واشتقاق أصبهان: إن أسباه وسك اسم للجند وللكلب مشترك وكل واحد منهما اسمز للشيئين فسميت أصبهان والأصل أسبساهان وسجستان والأصل سكان وسكستان لأنهم كانتا بلدتي الجند، وقد ذكرت في أصبهان بـأبسط من هذا، قال الإصطخري: أرض سجستان سبخة ورمال حارة، بها نخيل، ولا يقع بها الثلج، وهي أرض سهلة لا يسرى فيها جبـل، وأُقرب جبال منها من ناحية فَره، وتشتد رياحهم وتدوم على أنّهم قد نصبوا عليها أرحية تدور بها وتنقل رمالهم من مكان إلى مكان ولـولا أنّهم يحتالون فيها لطمست على المدُّن والقرى، وبلغني أنَّهم إذا أحبوا نِقل الرمل من مكان إلى مكان من غير أن يقع على الأرض التي إلى جانب الرمل جمعوا حول الرمل مثل الحائط من حطب وشوك وغيرهما بقدر ما يعلى على ذلك الرمل وفتحوا إلى أسفله بابأ فتدخله الريح فتطير الرمال إلى أعلاه مثل الزّوبعة فيقع على مدّ البصر حيث لا يضرهم، وكانت مدينة سجستان قبل زَرَنج يقال لها رام شهرستان، وقد ذكرت في موضعها، وبسجستان نخل كثير وتمر، وفي رجالهم عِظَم خلق وجالادة ويمشون في أسواقهم وبأيديهم سيوف مشهبورة، ويعتمّون بثلاث عمائم وأربع كلّ واحدة لون ما بين أحمر وأصفر وأخضر وأبيض وغير ذلك من الألـوان على قلانس لهم شبيهة بالمكُّوك ويلفونها لفًّا يظهر ألوان كل واحدة منها، وأكثر ما تكون هذه العمائم إبريسم طولها ثلاثة أدرع أو أربعة وتشبه

 <sup>(</sup>١) قال البكري: سجز: موضع من سجستان، إليها ينسب
 أبو قبيصة بن يزيد السجزي المحدث.

معجم ما استعجم / ۷۲۶ البيوع بالبخاري، كتاب البيوع باب ١٩ وذكر الحافظ في الفتح رواية ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: «قبل له إن ناساً من النخاسين وأصحاب الدواب يسمى أحدهم اصطبل دوابه خراسان وسجستان ثم يأتي السوق فيقول جاءت من خراسان وسجستان، قال فكره ذلك إبراهيم».

قال الحافظ: والسبب في كراهة إبراهيم ذلك ما يتضمنه من الغش والخداع والتدليس.

الميانبندات، وهم فسرس وليس بينهم من المذاهب غير الحنفية من الفقهاء إلَّا قليل نادر، ولا تخرج لهم امرأة من منزل أبدأ وإن أرادت زيارة أهلها فبالليل، وبسجستان كثير من الخوارج يظهرون مذهبهم ولا يتحاشون منه ويفتخرون به عند المعاملة، حدثني رجل من التجار قال: تقدمت إلى رجل من سجستان لأشتري منه حاجة فماكسته فقال: يا أُخي أنا من الخوارج لا تجد عنـدي إلّا الحق ولست ممن يبخسك حقك، وإن كنتٍ لا تفهم حقيقة ما أقول فسل عنه، فمضيت وسألت عنه متعجباً، وهم يتزينون بغير زيّ الجمهنور فهم معروفون مشهورون، وبها بليدة يقال لها كَرْكُويه كلُّهم خوارج، وفيهم الصوم والصلاة والعبادة الزائدة، ولهم فقهاء وعلماء على حده، قال محمد بن بحر الرُّهْني، سجستان إحدى بُلدان المشرق ولم تزل لَقاحاً على الضيم ممتنعة من الهضم منفردة بمحاسن متوحدة بمآثر لم تعرف لغيرها من البلدان، ما في الدنيا سوقة أصح منهم معاملة ولا أقل منهم مخاتلة، ومن شأن سوقة البلدان أنهم إذا باعهم أو اشترى منهم العبد أو الأجير أو الصبي كان أحبّ إليهم من أن يشتري منهم الصاحب المحتاط والبالغ العارف، وهم بخلاف هذه الصفة، ثمّ مسارعتهم إلى إغاثة الملهوف ومداركة الضعيف، ثم أمرهم بالمعروف ولو كان فيه جدع الأنف، منها جبرير بن عبيد الله صاحب أبي عبد الله جعفر بن محمد الباقر، رضى الله عنه، ومنها خليدة السجستاني صاحب تاريخ آل محمد، قال الرهني: وأجلّ من هذا كلَّه أنّه لُعن على بن أبي طالب، رضي الله عنه، على منابر

الشرق والغرب ولم يُلعن على منبرها إلَّا مرَّةٍ، وامتنعوا على بنى أمية حتى زادوا في عهدهم أن لا يُلعن على منبرهم أحد ولا يصطادوا في بلدهم قنفذاً ولا سلحفاة، وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخى رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، على منبرهم وهو يُعلن على منابر الحرَمين مكة والمدينة؟ وبين سجستان وكرمان مائة وثـلاثون فـرسخاً، ولهـا من المدُن زالق وكَرْكُويَه، وهيسوم وزَرَنج وبُسْتُ، وبها أثـر مربط فرس رُستَم الشديد ونهبرها المعبروف بالهندمند، يقول أهل سجستان: إنّه ينصب إليه مياه ألف نهر فلا تظهر فيه زيادة وينشق منه ألف نهر فلا يرى فيه نقصان، وفي شرط أهل سجستان على المسلمين لما فتحوها أن لا يُقتل في بلدهم قُنفُذ وِلا يصطاد لأنَّهم كثيرو الأفاعي والقنافذ تأكل الأفاعي، فما من بيت إلَّا وفيه قنفذ، قال ابن الفقيه: ومن مُدُنها الرُّخَّج وبلاد الداور، وهي مملكة رُستم الشديد، ملَّكه إيَّاها كيقاوس، وبينها وبين بُست خمسة أيّام، وقال ابن الفقيه: بسجستان نخل كثير حول المدينة في رساتيقها وليس في جبالها منه شيء لأجل الثلج وليس بمدينة زرنج وهي قصبة سجستان لـوقـوع الثلج بهـا، وقـال عبيــد الله بن قيس الرُّ قيّات :

نضر الله أعظماً دفنوها بسجستان طلحة السطلحاتِ كان لا يحرم الخليل ولا يع. تل بالنّجل طيّب العذراتِ وقال بعضهم يذمٌ سجستان:

يا سجستان قد بلوناك دهراً في حراميك من كلا طرفيك

أنتِ لـولا الأمير فيك لقلنا: لـعن الله من يصير إليك! وقال آخر:

يا سجستان لا سقتك السحابُ وعلاك الخرابُ ثمّ البيابُ أنت في القُرّ غُصّةٌ واكتئابُ أنت في الصيف حيّةٌ وذبابُ وبلاءً موكّلً ورياحً ورمالً كأنهن سقابُ صاغك الله للأنام عذابً، وقضى أن يكون فيك عذابُ وقال القاضي أبوعلي المسبحي:

حلولي سجستان إحدى النَّوْبُ وكَوْني بها من عجيب العَجَبْ وما بسجستان من طائل سوى حُسن مسجدها والرُّطَبْ

وذكر أبو الفضل محمد بن ظاهر المقدسي قال: سمعتُ محمد بن أبي نصر قل هو الله أحد، خوان (١)، يقول أبو داود السجستاني الإمام: هو من قرية بالبصرة يقال لها سجستان وليس من سجستان خراسان، وكذلك ذكر لي بعض الهرويين في سنة نيف وثلاثين وأربعمائة قال: سمعت محمد بن يوسف يقول أبو حاتم السجستاني من كورة بالبصرة يقال لها سجستانة وليس من سجستان خراسان، وذكر ابن أبي نصر المذكور أنه تتبع البصريين فلم يعرفوا بالبصرة قرية يقال لها سجستان غير أن بعضهم

ر (١) في مطبوعة دار صادر: توله: قل هو الله أحد وخوان، هــو لقب محمد بن أبي

نصر، ومعناه، قارىء هذه السورة. نصر، ومعناه، قارىء هذه السورة.

قال: إن بقرب الأهواز قرية تسمّى بشيء من نحو ما ذكره، ودرس من كتابي هذا لا أعرف له حقيقة لأنَّه ورد أن ابن أبي داود كان بنيسابور في المكتب مع ولد إسحاق بن راهويه وأنَّه أُوَّل ما كتب كتب عند محمد بن أسلم الطوسى وله دون عشر سنين، ولم يذكر أحد من الحفاظ أنَّه من غير سجستان المعروف، وينسب إليها السجزي، منهم: أبو أحمد خلف بن أحمد بن خلف بن الليث بن فرقد السجزي، كان ملكاً بسجستان وكان من أهل العلم والفضل والسياسة والملك وسمع الحديث بخراسان والعراق، روى عن أبي عبد الله محمد بن على الماليسي وأبي بكر الشافعي، سمع منه الحاكم أبو عبد الله وغيره، توفي في بسلاد الهند محبوساً، وسلب ملكه في سنة ٣٩٩ في رجب، ومولده في نصف محرم سنة ٣٢٦، ودعلج بن على السجزي، ومنها إمام أهل الحديث عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر بن أبي داود أصله من سجستان، كتب من تاريخ الخطيب هو وأبوه وزاد ابن عساكر في تاريخه بإسناد إلى أبي على الحسن بن بندار الزنجاني الشيخ الصالح قال: كان أحدد بن صالح يمتنع على المُرْد من رواية الحديث لهم تعفَّفاً وتنزهاً ونفياً للمظنة عن نفسه، وكان أبو داود يحضر مجلسه ويسمع منه، وكان له ابن أمرد يحب أن يسمع حديثه وعرف عادته في الامتناع عليه من الرواية فاحتال أُبو داود بأن شد على ذَقَن ابنه قطعة من الشعر ليتوهم أنَّه ملتح ثمَّ أحضره المجلس وأسمعه جزءاً، فأخبر الشيخ بذلك فقال لأبى داود: أمثلى يُعمل معه هذا؟ فقال له؛ أيُّها الشيخ لا تنكر على ما فعلته واجمع

سجر

أمردي هذا مع شيوخ الفقهاء والرواة فإن لم يقاومهم بمعرفته فاحرمه حينشذ من السماع عليك، قال: فاجتمع طائفة من الشيوخ فتعرض لهم هذا الأمرد مطارحاً وغلب الجميع بفهمه ولم يرو له الشيخ مع ذلك من حديثه شيئاً وحصل له ذلك الجزء الأول وكان ليس إلا أمرد يفتخر بروايته الجزء الأول.

٦٢٨٧ ـ سَجْكَانُ : قلعة حصِينة بقومس.

٦٢٨٨ ـ سِجِلْماسَةُ: بكسر أُوَّله وثانيه، وسكون اللام، وبعد الألف سين مهملة: مدينة في جنوبي المغرب في طرف بلاد السودان، بينها وبين فاس عشرة أيَّام تلقاء الجنوب، وهي في منقطع جبل دَرَن، وهي في وسط رمال كرمال زَرُود ويتصل بها من شماليها جَدَدٌ من الأرض، يمر بها نهر كبير يخاض قد غرسوا عليه بساتين ونخيلًا مدَّ البصر، وعلى أربعة فراسخ منها رستاق يقال له تيومتين على نهرها الجارى فيه من الأعناب الشديدة الحلاوة ما لا يُحد وفيه ستة عشر صنفاً من التمر ما بين عجوة ودقل، وأكثر أقوات أهل سجلماسة من التمر وغلتهم قليلة، ولنسائهم يد صَنَاعٌ في غزل الصوف، فهن يعملن منه كلّ حسن عجيب بديع من الأزر تفوق القصب الذي بمصر يبلغ ثمن الإزار خمسة وثلاثين ديناراً وأكثر كأرفع ما يكون من القصب الذي بمصر، ويعملون منه غفارات يبلغ ثمنها مثل ذلك ويصبغونها بأنواع الأصباغ، وبين سجلماسة ودَرْعة أربعة أيام، وأهل هـذه المدينة من أُغنى الناس وأكثرهم مالاً لأنَّها على طريق من يريد غانة التي هي معدن الذهب، ولأهلها جرأة على دخولها.

٦٢٨٩ ـ سَجْلَةُ: بفتح أُوَّله، وسكون ثانيـه،

والسجل: الدّلو إذا كان فيها ماء قلّ أو كثر، ولا يقال لها وهي فارغة سجل، وأسجلتُ الحوض إذا ملأته: وهي بئر حفرها هاشم بن عبد مناف فوهبها أسد بن هاشم لعدي بن نوفل ولم يكن لأسد بن هاشم عقب، وقالت خالدة بنت هاشم:

نحن وهبنا لعدي سَجْلَهُ تَرْوي الحجيجَ زُغْلةً فرُغلَهُ وقيل: حفرها قصيّ(١).

7۲۹- سِجِلَينُ: بكسر أوّله وثانيه، وتشديد لامه المكسورة وبعدها ياء مثناة من تحت، وآخره نون: قرية من قرى عسقلان من أعمال قلسطين، كذا ذكره السمعاني بالجيم وتشديد اللام، وهو خطأ إنما هو بالحاء المهملة واللام الخفيفة، إنّما ذكر ليجتنب، وينسب إليها عبد الجبار بن أبي عاصم الخثعمي السجليني، حدث عن محمد بن أبي السري العسقلاني ومؤمل بن إهاب، روى عنه أبو سعيد بن يونس وأبو القاسم الطبراني.

٦٢٩١ ـ سجْنُ ابن سِباع: قال أحمد بن جابر: حدثني العباس لبن هشام الكلبي قال: كتب بعض الكنديّين إلى أبي يسأله عن سجن ابن

(١) قال البكري في معاممه / ٧٢٤.

سجلة: بئر احتفرها قصى بمكة، وقال:

أنا قسسي وحفرت سجلة تروي الحجيج زغلة فرغلة وقال ابن اسحاق: وحفر هاشم بن عبد مناف سجلة، وهي بئر لمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف التي يسقون عليها اليوم، ويزعم بني نوفل أن المطعم ابتاعها من أسد بن هاشم ويزعم بنو هاشم أنه وهبها له حين ظهرت زمزم، فاستغنوا بها عن تلك الآبار.

سيرة ابن هشام ١ / ١٥٧

سيحن

سباع بالمدينة إلى من نسب فكتب فأما سجن ابن سباع فإنه كان داراً لعبد الله بن سباع بن عبد العُزى بن نضلة بن عمرو بن غُبشان الخزاعي، وكان سباع يكنى أبا نيار، وكانت أمّه قابلة بمكّة، فبارزه حمزة بن عبد المطلب يوم أُحد فقال له: هلم إلى يا ابن مقطعة البظور، فقتله حمزة وأكبّ عليه ليأخذ درعه فَزَرقَهُ وَحْشيّ فقتله، وأم طريح بن إسهاعيل الثقفي الشاعر بنت عبد الله بن سباع هذا، والله أعلم.

٦٢٩٢ ـ سِجْنُ يوسُف الصَّدِيق، عليه السلام: هو ببوصير من أرض مصر وأعمال الجيزة في أوّل الصعيد من ناحية مصر، قال القاضي القضاعي: أجمع أهل المعرفة من أهل مصر على صحة هذا المكان، وفيّتُه أثر نبيّين. أحدهما يوسف، عليه السلام، شجن به المدّة التي ذكر أنّها سبع سنين وكان الوجي ينزل عليه فيه، وسَطْحُ السجن معروف بإجابة الدعاء وأهل تلك النواحي يعرفونه ويقصدونه بالزيارة، تلك النواحي يعرفونه ويقصدونه بالزيارة، والنبيّ الآخر: موسى، عليه السلام، وقد بُني عليه السلام.

٦٢٩٣ ـ سِجُوانُ: بكسر أُوله، وسكون ثانيه، وآخره نون، والعامة يقولون سِيوَان: بليدة نزهة، بينها وبين تبريز نحو الفرسخ، والله أُعلم.

أعلم. **٦٢٩٤ ـ سَجْسيجان:** ماء لبني عمرو بن كلاب بدُماخ، عن أبي زياد.

م ٦٢٩٥ ـ سِجِّينُ: بكسر أوّله، وثنانيه، يقال: ضربٌ سِجّينُ أي شديد، وقيل: دائمٌ، قال ابن مقبل: وَرَجْلة يضربون الهامَ عن عُرُض ضرباً تواصت به الأبطالُ سجينا

وسجّين: مسوضع فيه كتاب الفجّار ودواوينهم، قال أبو عبيد: هو فِعّيل من السجن كالفسّيق من الفسق، وقال الأزهري: السجّين السَّلْتين من النخل بلُغة أهل البحرين. وسجّين: من قرى مصر، والله أعلم بالصواب.

## باب السين والحاء وما يليهما

٦٢٩٦ ـ سُحَامً: بضم أُوّله، والسُّحام سواد كسواد الغراب الأُسْحَم: وهو واد بفلْج (١)، قال امرؤ القيس:

لَمْنُ الْلَّدِيارِ غَشِيتُهَا بِسُحامِ فَعَمَايتَينِ فَهِضِبِ ذِي إِقَدامِ وبلاد بني سُحام: باليمن مِن ناحية ذمار.

وقال أبو زياد. ومن مياه عمرو بن كلب باليماهة، وقال أبو زياد. ومن مياه عمرو بن كلاب سحامة رمح التي يقول فيها عامر بن الكاهن بن عوف بن الصّموت بن عبد الله بن كلاب: ومن يرنا يوم السُّحامة فوقنا عسجاجة أذواد لهن حوائر إذا خرَجتْ من مَحضر سدّ فرجها خفاف منيفُّات وجذع بهازر دعوا الحرب لا تشجوا بها آل حنتر شجا الحلق، إن الحرب فيها تهابر ولا توعدونا بالغوار، فإننا بنو عمننا فيها حُماةً معاور على كل جرداء السّراة كأنها على كل جرداء السّراة كأنها عقاب، إذا ما حنها الحرب، كاسر محالفة للهضب صقعاء لهها

(١) قال البكري: سحام: موضع تلقاء عماية وذكر شاهد امرىء القيس.

بطخفَةً يوم ذو أهاضيب ماطر

معجم ما استعجم // ٧٢٦

٦٢٩٨ ـ سَحْبَانُ: كلفظ اسم الرجل البليغ: ماء قال الشاعر:

لـولا بنيّ مـا حفـرت سحبـان، ولا أخـذت أجـرةً مـن إنـــان

٦٢٩٩ ـ سَحْبَلُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، ثمّ باء موحدة مفتوحة، والسَّحبل: العريض البطن، ويقال: وعاء سَخْبَلُ واسعٌ: وهـو موضع في ديار بني الحارث بن كعب كــاذ جعفر بن عُلْبَـةَ الحارثي يرزور نساء بني عُقيل فنلذر ب القوم فقبضوه وكشفوا دُبُو قميصه وربطوه إلى خيمة وجعلوا يضربونه بالسياط ويقبلون ويدبرون بمه على النساء اللواتي قـد كـان يتحـدّث إليهنّ حتى فضحـوه وهــو يستعفيهم ويقـول: يـا قـوم القتـل خيــر ممّـا تصنعون! فلما بلغوا منه مرادهم أطلقوه فمضت أيَّام وأخذ جعفر أربعة رجال من قومه ورصد العُقَيْليّين حتى ظفر برجل ممّن كان يصنع به ذلك فقبضوا عليه وفعلوا به شرًّا ممًّا فعل بجعفر ثم أطلقوه، فرجع إلى الحي فأنذرهم فتبعهم سبعة عشر فارساً من بني عقيل حتى لحقوا بهم بواد يقال له سحبل فقاتلهم جعفر، فيقال إنّه قتّل فيهم حتى لم يبقَ من العقيليين إلاّ ثلاثة نفر وعمد إلى القتلى فشدهم على الجمال وأنفذهم مع الثلاثة إلى قومهم، فمضى العقيليون إلى والى مكَّة إبراهيم بن هشام المخزومي، وقيل: السـري بن عبد الله الهـاشمي، فطلب جعفـراً ومن كان معه يومئذ حتى ظفـر بهم وحبسهم، فذلك قول جعفر بن عُلْبَةَ في محبسه:

ألا لا أبالي بعد يسوم بسَحْبَل إذا لم أُعَــذَّبُ أن يجيء حِمــاميـــا

تسركتُ بـأعلى سحبــل ومَضيقِــه مُسرَاقَ دَم لا يبرح السدّهرَ ثساويا شفیت به غیظی وحُزْتُ مواطنی، وكانَ سناء آخـرَ الـدّهــرِ بـاقِيــا فدًى لبني عمّى أجابوا لدعوتي شفوا من بني القرعاء عمّى وخاليا كأنّ بني القرعاء يوم لقيتهم فراخ القطا لاقين صقرأ يمانيا أُقول وقد أُجلتْ من القوم عركةُ: ليبــك العقيليين من كــان بـــاكيّـــا فإن بقَرْنَىْ سَحبل الإمارة ونفشخ دماء منهم ومحابيا ولم أرَ لي من حــاجــة غيــر أنّـني وددت معاذاً كان فيمن أتانيا شفیت غلیلی من حشینة بعدما كسوت الهُذَيلَ المشرفي اليمانيا أَحقًا عباد الله أن لستُ ناظراً صحاري نجد والرّياح النّواريا ولا زائراً شُمَّ العرانين تنتمي إلى عامر يحللن رمالًا معاليا إذا ما أُتيتَ الحارثيات فانْعَني لهنّ وحبّرُهنّ أن لا تَلاقيا وقَـوَّدْ قُلوصي بينهنَّ فإنّها ستُسْرِدُ أُكسِاداً وتُبكي بواكِيا أُوصَيكُمُ إِن مُتُ يسوماً بعارم ليَغنى غَسَائي أَو يكون مكانيا عارم: ابنه، وبه كان يكنَّى، ثمَّ أُخرج جعفر ابن علبة ليُقتل فانقطع شسعُ نعله فوقف فأصلحه، فقال له رجل: أما يَشْغَلك ما أنت فيه؟ فقال:

أشد قبال نَعْلِيَ أَن يراني عَدوي للحوادث مُستكينا

تدعى السحولية (١)، قال طَرَفة بن العبد:

وبالسَّفح آياتُ كأنَّ رُسومها يحانٍ وشَتْهُ رَيْدَةٌ وسُحولُ ريدة وسحول: قريتان، أراد وشَتْه أهل ريدة وسحول فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

٦٣٠٤ ـ سَجِيل: بفتح أوله، وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت، وهو الغزل الذي لم يبرم، قال زهير:

على كل حال من سحيل ومبرم وهي أرض بين الكوفة والشام وكان النعمان بن المنذر يحمي بها العُشْبَ لنجاثبه.

٦٣٠٥ ـ السَّحِيلَةُ: مثل الذي قبله، وزيادة هاء في آخره: اسم قلعة حصينة في قبلي بيت المقدس وهي من عمله.

٦٣٠٦ ـ سُحَيْمُ: موضع في بلاد هذيل، قال مُرّة بن عبد الله اللحياني:

تـركنـا بـالمِـراح وذي سحيم أبـا حَيّـان في نَـفْـر مُنـافـي

ينسب إلى بني سحيمة من حنيفة.

٦٣٠٧ ـ السَّحْيْمِيَّةُ: بلفظ النسبة إلى سُحيم تصغير أسحم تصغير الترخيم، وهو الأسود: قرية قرية في طريق اليمامة من النباج ثمّ القرية قرية بني سَدُوس ثمّ السيحمية أيضاً، قال نصر: هي من نواحي اليمامة، والله أعلم بالصواب.

وقام أبوه إلى كل ناقة وشاة له فنحر أولادها وألقاها بين يديها وقال: ابكين معي على جعفر، فجعلت النوق تَرْغو والشاء تثغو والنساء يصحن ويبكين وأبوه يبكي معهن فما روي أن يوماً كان أفظع ولا أقطع من يومئذ.

• ٩٣٠ ـ سَحْطَةُ: حصن في جبال صنعاء كان بيد عبد الله بن حمزة الزيدي الخارجي.

٦٣٠١ ـ سِحْلِينُ: بكسر أُوله، وسكون ثانيه، وقد رواه السمعاني بالجيم وتشديد اللام، وقد ذكر آنفاً: وهي من قرى عسقلان.

ربه المخنة: بفتح أوّله، وسكون ثانيه ثمّ نسون، بلفظ السحنة التي هي لون البشرة ونعمتها، قال الحازمي: موضع بين بغداد وهمذان، وقال نصر: سحنة بلد بالقرب من همذان، قال ابن الكلبي: كانت عجلة وسحنة امرأتين بنتي عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة ابن الحارث بن مالك بن سُعُود بن عَمَمَ بن أمارة، وأظنها أنا قرب الأنبار لأن ابن الكلبي قال: وأهل الأنبار يقولون سيحنة، قال: وكانتا تشربان اللبن بها.

٦٣٠٣ - سُحُولُ: بضم أُوله، وآخره لام، قال الليث: السَّحيل، والجمع السَّحُل، ثوب لا يُبرَم غزله أي لا يفتل طاقين، يقال: سحلوه أي لم يفتلوا سَداه، وسُحول: قبيلة من اليمن، وهو السحول بن سوادة بن عمرو بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغَوْث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهَميْسَع بن حمير بن سبإ: قرية من قرى اليمن يُحمل منها ثياب قطن بيضٌ

 <sup>(</sup>١) سحول: وعند البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب
 ٩٤ من قول عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كفن في
 ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عامة .
 وانظر تقويم البلدان / ٨٠

السخيرة

## باب السين والخاء وما يليهما

٦٣٠٨ ـ سَخا: مقصور، بلفظ السخاء، بقلة من بقول الربيع على ساقها كهيئة سنبلة فيها حبّات كحبّ الينبوت ولبُّ حبّها دواء للجرح، الواحدة سخاة، وقال الأصمعي: السخاوية الأرض اللينة التربة مع بُعد، وسخا: كورة بمصر وقصبتها سخا بأسفل مصر، وهي الأن قصبة كورة الغربية ودار الوالى بها، ذكر أن في جامع سخا حجراً أسود عليه طلسم يعلم إذا أخرج الحجر من الجامع دخلت إليه العصافير فإذا أعيد إلى الجامع خرجت منه كما ذكر، وسخا من فتوح خارجة بن حذافة بـولايـة عصروبن العاص حين فتح مصر أيّــام عمر، رضى الله عنه، ينسب إليها أبو أحمد زياد بن المعلِّي السخاوي، ذكره ابن يونس وقال: مات سنة ٢٥٥، وبدمشق رجل من أهمل القرآن والأدب وله فيهما تصانيف اسمه علي بن محمد السخاوي، حيّ في أيّامنا، وهو أديب فاضل ديّن يُرحل إليه للقراءة عليه.

٩٣٠٩ ـ سُخَاخُ: بفتح أُوله، وخاء مكررة،:
 موضع بالشاش ممّا وراء النهر.

۱۳۱۰ ـ سِخَال: بكسر أوّله، بلفظ جمع السَّخل من الشاة: موضع باليمامة(١)، عن الحازمي، قال:

حَـلَ أهلي بطن الغميس فبادَوْ لي وحَلَّتْ عُلُويّـةٌ بالسِّخالِ وقال ابن مُقْبل:

حيّ دار الحيّ لا دار بها بسخال فأشال فحَرِمْ

معجم ما استعجم / ٧٢٧

۹۳۱۱ ـ سِخامُ: يروى بكسر أوَّله، وفتحه: وهو موضع ذكره امرؤ القيس:

لمن الديبار عرفتها بسخام فعمايتين فهضب ذي إقدام ١٣١٢ - سَخْبُرُ: بالفتح ثمّ السكون، وفتح الباء الموحدة: موضع أظنّه قرب نجران، قال شبيب بن البَرْصاء:

أَذَا احتَلَتِ السرّنقاءَ هندُ مقيمَةً وقد حانَ مني من دمشقَ خُسرُوجُ وبدلتُ أَرض الشّيح منها وبدلتُ تسلاعَ المطالي سَخْبَسُرُ ووشيبجُ فسلا وَصلَ إلاّ أَن تُقسرّبَ بيننا قسلائصُ يَجْدِبْنَ المشانِيَ عُسوجُ قسلائصُ يَجْدِبْنَ المشانِيَ عُسوجُ

٩٣١٣ ـ السُّخُفُ: بالتحريك، وآخره فاء، وهو رقة العيش، والسخف ضعف العقل: وهو اسم موضع.

٦٣١٤ - سُخْنَةُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه ثمّ نون، بلفظ تأنيث السّخن وهو الحارّ، بلدة في بريّة الشام بين تَدْمُر وعُرْض وأرّك يسكنها قوم من العسرب، وعلى التحديد بين أرك وعُرْض (۱).

3٣١٥ - السَّخَّةُ: ماءة في رمال عبد الله بن كلاب.

٦٣١٦ - السُّخَيْبِرَةُ: بالتصغير: ما اجامع ضخم لبنى الأضبط بن كلاب.

<sup>(</sup>١) سخال: موضع بعالية نجد.

<sup>(</sup>١) سخنة: حلَّاه البكري بالألف واللام وذكر شاهداً له: قال الكميت:

وبالسخنة استوجبت فينا وعندنا وللخير أسباب، أيادي لا يلا معجم ما استعجم / ۷۲۸

# باب السين والدال وما يليهما

اسحاق الفاكهي في كتاب مكة: هو في أسفل اسحاق الفاكهي في كتاب مكة: هو في أسفل من عقبة مِنَى دون القبور على يمين الذاهب إلى منى، منسوب إلى أبي جراب عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن أُميّة الأصغر عمله في ولاية إبراهيم بن هشام على مكّة والمدينة بغير إذنه فكتب إبراهيم إلى عامله أن يقف أبا جراب حتى يدفن بئره عند السدّ، ففعل ذلك فاستعان أبو جراب بأهل مكّة فغوروا تلك البئر ودفنوا ذلك السدّ.

٦٣١٨ - السّدُّ: بضم أوله، وهو الجبل الحاجز بين الشيئين، والسَّدَةُ: أرض أودية فيها حجارة أو صخور يَبقى الماء فيها زماناً، الواحد سُدّ، بالضم، قال الحازمي: السَّدّ ماء سماه في حزم بني عُوَال: جبل لغطفان يقال له السَّدّ، وقال عرّام: السَّدّ ماءُ سماء جبلُ شُوران مطلّ عليه أمر رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، بسَدّه، ومن السّد قناة إلى قباء، قال الإصطخري: وبالرّي قرية تعرف بالسَّدّ منها على فرسخين وبالرّي قرية تعرف بالسَّدّ منها على فرسخين مفتاح، وكان يُذْبَح بهذه القرية كلّ يوم مائة وعشرون شاة واثنتا عشرة بقرة وثور. والسَّدّ: وحصن باليمن من أعمال عبد عليّ بن عَوّاض. حصن باليمن من أعمال عبد عليّ بن عَوّاض.

أُهـلُ فَـرْغـانَـة قـد غَنَـوا بـه وقـرى الـشـوس وألـطا وسَـدَد ١٣٢٠ ـ سُدّ يأجُوجَ ومأجوجَ: قيل: إن يأجوج ومأجوج ابنا يافث بن نوح، عليه السلام، وهما

قبيلتان من خلق جاءت القراءة فيهما بهمز وبغير

أساميهم؟ قالوا: أما من قرب منهم فهم ست قبائل: يأجوج ومأجوج، وتاويل، وتاريس، ومنسك، وكمارى، وكل قبيلة منهم مثل جميع أهل الأرض، وأما من كان منا بعيداً فإنّا لا نعرف قبائلهم وليس لهم إلينا طريق، فهل نجعل لك خرجاً على أن تسدّ عليهم وتكفينا أمرهم قال: فما طعامهم؟ قالوا: يقذف البحر اليهم في كلّ سنة سمكتين يكون بين رأس كل سمكة وذنبها مسيرة عشرة أيام أو أكثر، قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة تبذلون لي من الأموال في سدّه ما يمكن كلّ واحد منكم، ففعلوا، ثمّ أمر بالحديد فأذيب وضرب منه لبناً عظاماً وأذاب النحاس ثمّ جعل منه ملاطاً لذلك اللبن وبنى به الفَجّ وسوّاه مع قُلتي الجبل فضار شبيهاً بالمصمّت، وفي بعض الجبل فضار شبيهاً بالمصمّت، وفي بعض

همز، وهما اسمان أعجميان، واشتقاق مثلهما

من كلام العرب يخرج من أُجّت النار ومن الماء

الأجاج وهو الشديد الملوحة المحرق من

ملوحته، ويكون التقدير يفعول ومفعول، ويجوز

أن يكون يأجوج فاعولاً وكذلك مأجوج، قال:

هذا لو كان الإسمان عربيين لكان هذا

اشتقاقهما، فأمّا الأعجمية فلا تشتق من

العربية، وروي عن الشعبي أنَّه قال: ســـار ذو

القرنين إلى ناحية يأجوج ومأجوج فنظر إلى أمّة

صُهْب الشعور زُرْق العيون فاجتمع إليه منهم

خلق كثير وقالـوا له: أيهـا الملك المظفّر إنّ

خلف هذا الجبل أمماً لا يحصيهم إلَّا الله وقد

أخربوا علينا بلادنا يأكلون ثمارنا وزروعنا،

قال: وما صفتُهم؟ قالوا: قصار صُلْعٌ عراض

الوجوه، قال: وكم صنفاً هم؟ قالوا: هم أمم

كثيرة لا يحصيهم إلّا الله تعالى: قال: وما

أصفر فصار كأنه برد محبر من صفرة النحاس وسواد الحديد، فلمّا أحكمه انصرف راجعاً، وأُمَّا ذكر التُّنين فرأينا منه بنواحي حلب ما ذكرته في ترجمة كِلز وجعلتُه حجّة على ما أُورده ههنا من خبره وشجّعنى على كتابته، فإن الإنسان شديد التكذيب بخبر ما لم ير مثله، روي عن شدّاد بن أفلح المقري أنّه قال: عُـدْتُ عُمَرَ البكالي فذكرنا لون التنين فقال عمر البكالي: أتدرون كيف يكون التنّين؟ قلنا: لا، قال: يكون في البرّ حيّة متمرّدة فتأكل حيّات البرّ فلا تزال تأكلها وتأكل غيرها من الهوام وهي تعظم وتكبر ثمّ يزيد أمرها فتأكل جميع ما تراه من الحيوان فإذا عظم أمرها ضجّتْ دوابّ البر منها فيرسل الله تعالى إليها ملكآ فيحتملها حتى يُلْقيها في البحر فتَفْعل بدَوَابٌ البحر مثل فعلها بدوابّ البرّ فتعظم ويزداد جسمها فتضجّ دوابّ البحر منها أيضاً فيبعث الله إليها ملكاً حتى يخرج رأسها من البحر فيتدلّى إليها سحاب فيحتملها فيُلْقيها إلى يأجوج ومأجوج، وحدّث المعلّى بن هلال الكوفي قال: كنت بالمصيصة فسمعتهم يتحدثون أن البحر ربّما مكث أيّاماً وليالى تصطفق أمواجه ويسمع لها دوى شديد فيقولون ما هذا إلَّا بشيء آذَي دوابِّ البحر فهي تضج إلى الله تعالى، قال: فتقبل سحابة حتى تغيب في البحر ثمّ تقبل أُخرى حتى تُعَدّ سبع سحابات ثمِّ ترتفع جميعاً في السماء وقد حَمَلْنَ شيئاً يرونَ أنَّه التنَّين حتى يغيب عنَّا ونحن ننظر إليه يضطرب فيها فربّما وقع في البحر فتعود السحابة إلى البحر بالرعد الشديد الهائل والبرق العظيم حتى تغوص في البحر وتستخرجه ثانية فتحمله، فربما اجتاز وهو في السحاب وذنبه

الأخبار قال: السُّدّ طريقة حمراء وطريقة سوداء من حديد ونحاس، ويأجبوج ومأجبوج اثنتان وعشرون قبيلة، منهم الترك قبيلة واحدة كانت خارج السدّ لما ردمه ذو القرنين فسلموا أن يكونوا خلفه، وسار ذو القرنين حتى توسط بلادهم فإذا هم على مقدار واحد، ذكرهم وأنثاهم، يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع، لهم مخاليب في مواضع الأظفار ولهم أضراس وأنياب كأضراس السباع وأنيابها وأحناك كأحناك الإبل، وعليهم من الشعر ما يُوارى أجسادهم، ولكل واحد أذنان عظيمتان إحداهما على ظاهرها وَبَرُ كثير وباطنها أجرَدُ والْأخرى باطنها وَبَرُّ كثير وظاهرهـا أُجرَدُ يلتحف إحداهما ويفترش الأخرى، وليس منهم ذكر ولا أنثى إلا ويعرف أجله والوقت الذي يموت فيه، وذلك أنّه لا يموت حتى يلد ألف ولد، وهم يرزقون التنّين في أيّام الـربيـم ويستمطرونه إذا أبطأ عنهم كما نستمطر المطر إِذَا انقطع فيُقذفون في كلِّ عام بواحد فيأكلونه عامهم كلَّه إلى مثله من قابل فيكفيهم على كثرتهم، وهم يتداعون تداعى الحمام ويعوون عواء الكلاب ويتسافدون حيث ما التقوا تسافد البهائم، وفي رواية أن ذا القرنين إنما عمل السدُّ بعد رجوعه عنهم فانصرف إلى ما بين الصَّـدَفَين فقاس مـا بينهما وهـو منقطع أرض الترك مما يلى الشمس فوجد بُعْدَ ما بينهما مائة فرسخ فحفر له أساساً بلغ به الماء وجعل عرضه خمسين فرسخاً وجعل حَشْوَه الصخور وطينه النحاس المذاب يصبّ عليه، فصار عرقاً من جبل تحت الأرض ثمّ علّه وشَرّفَه بزُبُر الحديد والنحاس المذاب وجعل خلاله عرقاً من نحاس

في المنام أن السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج مفتوح، فأرْعبَه هذا المنام فأحضرنى وأمرنى بقصده والنظر إليه والرجوع إليه بالخَبر، فضم إليّ خمسين رجلًا ووصلني بخمسة آلاف دينار وأعطاني دَيْني عشرة آلاف درهم وماثتي بغل تحمل الزاد والماء، قال: فخرجنا من سُرّ مَنْ رأى بكتاب منه إلى إسحاق ابن إسماعيل صاحب أرمينية وهو بتفليس يُؤمّر فيه بإنفاذنا وقضاء حوائجنا ومكاتبة الملوك الـذين في طريقنا بتيسيرنا، فلمّا وصلنا إليه قضى حوائجنا وكتب إلى صاحب السرير وكتب لنا صاحب السرير إلى ملك اللَّان وكتب ملك اللَّان إلى فيلانشاه وكتب لنا فيلانشاه إلى ملك الخزر فوجه ملك الخزر معنا خمسة من الأدلاء فسرنا ستّة وعشرين يـوماً فـوصلنا إلى أرض سوداء منتنة الرائحة وكنّا قد حملنـا معنا خـلًّا لنشمّه من رائحتها بإشارة الأدلاء، فسرنا في تلك الأرض عشرة أيام ثم صرنا إلى مُلدُن خراب فسرنا فيها سبعة وعشرين يمومأ فسألنا الأدلاء عن سبب خراب تلك المُدُن فقالوا: خرَّبها يأجوج ومأجوج، ثمَّ صرنا إلى حصن بالقرب من الجبل الذي السّلة في شعب منه فجُزْنا بشيء يسير إلى حصون أخر فيها قوم يتكلمون بالعربية والفارسية وهم مسلمون يقرؤون القرآن ولهم مساجد وكتاتيب، فسألونا من أين أقبلتم وأين تريدون، فأخبرناهم أنا رسل أمير المؤمنين، فأقبلوا يتعجبون من قولنا ويقولون: أمير المؤمنين! فنقول: نعم، فقالوا: أهو شيخ أم شاب؟ قلنا: شابّ، قالوا: وأين يكون؟ قلنا: بالعراق في مدينة يقال لها سرّ من

خارج عنها بالشجر العادي والبناء الشامخ فيضربه بذنبه فيهدم البناء من أصله ويَقْلَع الشجر بعروقه، ولقد احتمله السحاب من بحر أنطاكية فضرب بذنبه بضعة عشر برجاً من أبراج سورها فرَّمي بها، ويقال: إن السحاب الموكّل به يختطفه حيثما رآه كما يختطف حجر المغناطيس الحديد، فهو لا يطلع رأسه من الماء خوفاً من السحاب ولا يخرج إلا في الفرط إذا صَحَت الدنيا، وذكر بقراط الحكيم اليوناني في كتاب الثراء أنَّه كان في بعض السواحل فبلغه أن هناك قرى كثيرة قد فشا فيها الموت فقصدها ليعرف السبب في ذلك فلمًا فحص عن الأمر إذا هو بتنين قد احتمله السحاب من البحر فوقع على نحو عشرين فرسخاً من هذه القرى فنتن ففشا الموت فيها من نتنه فعمد ذلك الفيلسوف فجَبَا من أهل تلك القرى مالًا عظيماً واشترى به ملحاً ثمّ أمر أهل تلك القرى أن يحملوه ويلقوه عليه ففعلوا ذلك حتى بطلت رائحته وكفّ الموتانُ عنهم، وروي عن بعضهم أنّه قصد موضعاً سقط فيه فوجد طوله نحو الفرسخين وعرضه فرسخ ولونه مثل لون النمره مفلس كفلوس السمك وله جناحان عظيمان كهيئة أجنحة السمك ورأسه مثل التل العظيم شه رأس الانسان وله أذنان مُفْرطتا الطول وعينان مدورتان كبيرتان جداً ويتشعب من عنقه ستَّة أعناق طول كل عنق منها عشرون ذراعاً في كل عنق رأس كرأس الحيّة، قلت: هذه صفة فاسدة لأنه قال أُولًا رأس كرأس الإنسان ثمّ قال ستـة رؤوس كرؤوس الحيـة، وقد نقلتـه كمـا وجدته ولكن تركُه أولى، ومن مشهور الأخبار حديث سلام الترجمان قال: إن الواثق بالله رأى وأى، قالوا: ما سمعنا بهذا قطّ، ثمّ ساروا معنا

إلى جبل أملس ليس عليه من النبات شيء وإذا هو مقطوع بواد عرضه مائة وخمسون ذراعـاً، وإذا عضادتان مبنيتان ممّا يلي الجبل من جنبي الوادي عرض كلّ عضادة خمسة وعشرون ذراعاً الظاهر من تحتها عشرة أذرع خارج الباب، وكلَّه مبني بلبن حـديـد مغيّب في نحـاس في سمك خمسين ذراعاً، وإذا دُرْوَند حديد طرفاه في العضادتين طبوله مائة وعشر ون ذراعباً قد ركّب على العضادتين على كلّ واحدمقدار عشرة أذرع في عـرض خمسة أذرع، وفـوق الدرونــد بناء بذلك اللبن الحديد والنحاس إلى رأس الجبل، وارتفاعه مدّ البصر، وفوق ذلك شرف حديد في طرف كلّ شـرفة قـرنان ينثني كـلّ واحد إلى صاحبه، وإذا باب حديد بمصراعين مغلقين عرض كل مصراع ستون ذراعاً في ارتفاع سبعين ذراعاً في ثِخَن خمسة أذرع وقائمتاها في دوَّارة على قدر الدروند، وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في غلظ باع، وارتفاع القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعأ وفوق القفل نحو خمسة أذرع غلقٌ طوله أكثر من طبول القفل، وعلى الغلق مفتاح معلق طوله سبعة أذرع لـه أربع عشرة دندانكة أكبر من دستج الهاون معلَّق في سلسلة طولها ثمانية أذرع في استدارة أربعة أشبار والحلقة التي فيها السلسلة مثل حلقة المنجنيق، وارتفاع عتبة الباب عشرة أذرع في بسط مائة ذراع سوى ما تحت العضادتين والـظاهر منهـا خمسة أذرع، وهذا الذرع كلُّه بذراع السواد، ورئيس تلك الحصون يركب في كلُّ جمعة في عشرة فوارس مع كلُّ فارس مِرزبة حديد فيجيئون إلى الباب ويضرب كل واحد منهم القفل والباب ضربات كثيرة ليسمع من

وراء الباب ذلك فيعلموا أن هناك حفظة ويعلم هؤلاء أن أولئك لم يحدثوا في الباب حدثاً، وإذا ضربوا وضعوا آذانهم فيسمعون من وراء الباب دويّاً عظيماً، وبالقرب من السدّ حصن كبير يكون فرسخاً في مثله يقال إنّه يأوي إليه الصُّنَّاع، ومع الباب حصنان يكون كلُّ واحـد منهما مائتي ذراع في مثلها، وعلى بابي هذين الحصنين شجر كبير لا يُلدُري ما هـو، وبين الحصنين عين عذبة، وفي أجدهما آلـة البناء التي بُني بها السدّ من القدور الحديد والمغارف وهناك بقيّة من اللبن الحديد قد التصق بعضه ببعض من الصدإ، واللبنة ذراع ونصف في سمك شبر، . وسألنا من هناك هُل رأوا أحداً من يأجوج ومأجوج فذكروا أنهم رأوا منهم مرة عددأ فوق الشرف فهبت ريح سوداء فألقتهم إلى جانبنا فكان مقدار الواحد منهم في رأي العين شبراً ونصفاً، فلمّا انصرفنا أخذ بنا الأدلَّاء نحو خراسان فسرنا حتى خرجنا خلف سمرقند بسبعة فراسخ، قال: وكان بين خروجنا من سـرّ من رأى إلى رجوعنا إليها ثمانية عشر شهراً، قد كتبت من خبر السدّ ما وجدته في الكتب ولست أقطع بصحة ما أوردته لاختلاف الروايات فيه، والله أعلم بصحته، وعلى كلّ حال فليس في صحة أمر السد ريب وقد جاء ذكره في الكتاب العزيز(١).

<sup>(</sup>١) الكهف / ٩٤.

قلت: الحمد لله تعالى قد كفانا الله من خيس يأجوج ومأجوج ما بينه لنا في القرآن الكريم، ولا حاجة لنا في هذه الأخبار التي لا يعلم لها سند يصح

قال الحافظ ابن كثير مشيراً لتفسير قصة يأجوج ومأجوج: وقد ذكر ابن جرير ها هنا عن وهب بن منبه أثراً طويلاً عجيباً في سير ذي القرنين، وبنائه السر، وكيفية ما جرى

٩٣٢١ ـ السَّدْرَتَان: بكسر أُوّله، وسكون ثانيه، تثنية السدرة، وهي شجرة النبق: وهو موضع، قال البعيث:

لمن طلل بالسدرتين كأنه كتاب زَبور وحيه وسلاسله أى مسطوره، والله أعلم.

٦٣٢٢ ـ سَدْرٌ: ذو سدر: موضع بعينه، قال أبو ذؤيب:

صوّح، من أمّ عمرو، بطنُ مرَّ فأك خناف الرّجيع فذو سَدْر فأملاحُ ٦٣٢٣ ـ سُدُّ قَنَاة: بضم أرّله، وبعد الدال المشدّدة قاف بعدها نون، كلمة مركبة من السدّ والقناة: وهو واد ينصبّ في الشعيبة.

٦٣٢٤ - سَدُومُ: فعول من السَّدَم، وهو الندَم مع غمّ، قال أبو منصور، مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له سدوم، وقال أبو حاتم في كتاب المزال والمفسد: إنّما هو سذوم، بالذال المعجمة، قال: والدال خطأ، قال الأزهري: وهو الصحيح وهو أعجميّ، وقال الشاء.

كللك قدوم لدوط حين أضحوا كعصف في سَدُومهم رميم وهدا يدل على أنه اسم البلد لا اسم القاضي(١)، إلا أن قاضيها يضرب به المثل

له، وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصرهم أو قصر بعضهم وآذانهم وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غريبة لا تصح أسانيدها. والله أعلم. ١.هـ .

انظر تفسير ابن كثير / تفسير سورة الكهف وانظر تقويم البلدان / ٢٠٦ (١) نقل هذا ابن منظور في اللسان، وأضاف: ذكر ابن قتيبة

فيقال: أجور من قاضي سندوم. وذكر الميداني في كتاب الأمثال أن سدوم هي سَرمين بلدة من أعمال حلب معروفة عامرة عندهم، وكمان من جوره أنه حكم على أنه إذا ارتكبوا الفاحشة من أحد أخذ منه أربعة دراهم، وقد ذكر أمية بن أبي الصلت سدوم فقال:

ثم لوط أحو سدوم أتاها إذ أتاها برشدها وهداها وهداها راودوه عن ضيفِه ثم قالوا: قد نهيناك أن تُقيم قراها عرض الشيخ عند ذاك بنات كظبا بأجرع ترعاها غضب القوم عند ذاك وقالوا: أيها الشيخ خطة نأباها أجمع القوم أمرهم وعجوز خيب الله سعيها ورجاها أرسل الله عند ذاك عذابا جعل الأرض سفلها أعلاها ورماها بحاصب ثم طين

أنه سذوم، بالذال المعجمة، قال والمشهور بالدال، قال: وكذا روى بيت عمرو بن دراك العبدي:

وإني إن قطعت حبال قيس وحالفت المنزون على تميم لأعظم فجرة من أبي رغال وأجدور في المحكومة من سدوم

قال: وهذا يحتمل وجهين أحدهما أن تحذف مضافاً تقديره من أهل سدوم وهم قوم لوط، فيهم مدينتان وهما سدوم وعاموراء، أهلكهما فيها أهلك، والوجه الثاني أن يكون سدوم اسم رجل، قال: وكذا نقل أهل الأخبار، "قالوا: كان سدوم ملكاً فسميت المدينة باسمه وكان من أجور الملوك.

لسان العرب / ١٧٧ (سدم)

٦٣٢٥ ـ السَّديرُ: بفتح أُوله، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة، من تحت وآخره راء: هو نهر، ويقال قصر، وهو معرّب وأصله بالفارسيّة سه دِلَه، أي فيه قباب مداخلة مثل الجاري بكُمَّين، وقال أبو منصور: قال الليث السدير نهر بالحيرة، قال عدى بن زيد:

سبره مبالبه وكنشرة منا يبم لك والبحير مُغيرض والسيديسر

وقال ابن السكيت: قال الأصمعي السدير فارسية أصله سه دل، أي قبة فيها ثلاث قباب متداخلة، هو الذي تسميه الناس اليوم سِـدِلِّي فعربته العرب فقالوا سديسر، وفي نوادر الأصمعي التي رواها عنه أبو يعلى قال: قال أبو عمروبن العلاء السدير العُشب، انقضى كلام أبى منصور، وقال العمراني: السدير موضع معروف بالحيرة، وقال: السدير نهر، وقيل: قصر قريب من الخورنق كان النعمان الأكبر اتخذه لبعض ملوك العجم، قال أبو حاتم: سمعت أبا عبيدة يقول هو السِّدِلِّي أي له ثلاثة أبواب، وهنو فارسي معرّب، وقيل: سمى السدير لكثرة سواده وشجره، ويقال: إنى لأرى سدير نخل أي سواده وكثرته، وقال الكلبي؛ إنَّما سمى السدير لأن العرب حيث أقبلوا ونظروا إلى سواد النخل سدرت فيه أعينهم بسواد النخل فقالوا: ما هذا إلَّا سدير، قـال: والسدير أيضاً أرض باليمن تنسب إليها البرود، قال الأعشي:

وبيداء قفر كبرد السدير مشاربها دائرات أجن وقد ذكر بعض أهل الأثر أنّه إنّما سمّي

السدير سديراً لأن العرب لما أشرفت على السواد ونظروا إلى سواد النخل سدرت أعينهم فقالوا: ما هذا إلا سدير، وهذا ليس بشيء لأنه سمّي سديراً قبل الإسلام بزمن، وقد ذكره عدي بن زيد، وكان هلاكه قبل الإسلام بمدة، والأسود بن يعفر، وهو جاهليّ قديم، بقوله:

أُهـل الخورنق والسَّـديـر وبــارقٍ والقصـر ذي الشـرفــات من سِنـداد

وقد ذكره عبد المسيح بن عمرو بن بُقَيلة عند غلبة خالد بن الوليد والمسلمين على الحيرة في خلافة أبى بكر الصديق، رضى الله عنه:

أبعد المنذرين أرى سَوَاماً تَرَوَّح بالخورنق والسّديسر تحاماه فوارس كلَّ حيّ مخافة أغلَب عالي الزّئيسر فصِرنا بعد مُلك أبي قبيس كمثل الشاء في اليوم المطير تَفَسَمنا القبائلُ من مَعَد كاتنا بعض أعضاء الجزور

وقال ابن الفقيه: قالوا السدير ما بين نهر الحيرة إلى النجف إلى كسكر من هذا الجانب. والسدير أيضاً: مستنقع الماء وغيضة في أرض مصر بين العباسية والخشبي تنصب فيه فضلات النيل إذا زاد واكتفي به أُطلق إلى هذا الموضع مستنقعاً فيه طول العام، رأيته، وهو أوّل ما يلقى القاصد من الشام إلى مصر من أرض مصر.

٦٣٢٦ - السُّدَير: بضم أوّله، بلفظ تصغير سِدْر: قاع بين البصرة والكوفة وموضع في ديار غطفان، وقال الحفصي: ذو سُدّير قرية لبني العنبر، وقال في موضع آخر من كتابه: بظاهر

شيبان:

السُّخَال واد يقال له ذو سدير، قال نـابغة بني واد من أودية الطائف.

الفرس، كذا قاله نصر.

أرى البنانة أقوّ بعد ساكنها فذًا سدّير، وأقوى منهم أقرر وقال القتّال الكلابي:

۹۳۳۰ - سَدِيوَر: بفتح أُوله، وكسر ثانيه ثم ياء آخر الحروف ساكنة، وواو مفتوحة، وآخره راء، ويقال سَدَوَّر، بالفتح، وتشديد الواو: من قرى مرو، وقد نسب إليها بعض الرواة.

٦٣٢٩ - سِدِّينُ: بكسرتين، والدال مشدّدة،

وياء، ونون: بلد بالساحل قريب تسكنه

لعَمرُك إنسني لأحبُ أرضاً بها خرقاء ليو كانت تنزارُ كانت تنزارُ كانت تنزارُ كان لشاتها علِقَتْ عليها فُروعُ السّدر عاطية نَوَارُ أطاع لها بمدفع ذي سديس فروعُ الضال والسّلَمُ القصارُ وقال عمروين الأهتم:

### باب السين والذال وما يليهما

وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهم يقولون: لا تجهل ولستَ بجهّال فقلتُ لهم: عهدي بزينب تـرتعي منازلها من ذي سُدير فذي ضال

1۳۳۱ - سَلَور: موضع بقومس التجأ إليه الخوارج وأميرهم عبيدة بن هلال بعد مهلك فَطَرَي بن الفُجاءة بطبرستان فحصرهم فيه سفيان بن الأبرد مدة حتى قتلهم وحمل رؤوسهم إلى الحجّاج، فقال قيس بن الأصمّ بشهم:

منازلها من ذي سَدير فذي ضالِ منازلها من ذي سَدير فذي ضالِ ٦٣٢٧ - السُّديرة: تصغير سدرة، وضبطه نصر بالفتح ثم الكسر، ماء بين جُراد والمَّروت بأرض الحجاز أقطعه النبي صلَّى الله عليه وسلم، حصين بن مُشمَّت لما قدم عليه مسلماً بصدقته مع مياه أُخر، قال سنان بن أبي حارثة:

ذكرتُ السّراةَ الصالحين وقد فنوا وذكسرني أهل القسران السّندورُّرُ بقسومس فارفضت من العين عبسرةً يَجودُ بها ريعانها المتحدّرُ فقلتُ لأصحابي: فقوا، حين أشرفوا قليلًا لكي نبكي وقوفاً وننظرُ إلى بلد الشارين أضحت عظامهم تضَمّنها من أرض قسومس أقصَرُ

وبضرغد وعلى السُّدَيْرَة حاضرٌ وبدي أُمرَّ حريمُهم لم يُقْسَم في أبيات ذكرها في شجنة، وقال أبو زياد: ومن مياه بني قُشير السُّدَيرة التي يقول فيها القائل:

باب السين والراء وما يليهما ٦٣٣٢ - سَرَّاء: بالفتح، كذا مضبوط بخط ابن نباتة: كأنَّه اسم هضبة، قال جميل:

> تسائلني: كم ذا كسبت؟ ولم أكـدُ بنفسي من يــوم السُّــدَيــرة أُفـلِتُ ١٣٢٨ ـ السُّدَيْقُ: علم مرتجل على النصغير:

وقال خليلي: طالعات من الصفا فقلت: تأمّل لسنَ حيث تسريني قَسَرَضْنَ شمالاً ذا العُشَيسرة كلّها وذاتَ اليمينِ البُسرْقَ بُسرقَ هَجين سواء \_\_\_\_\_ الد

وأصعدنَ في سراءِ حتى إذا انتحت شمالاً نَحا حاديهم ليسمين والسرّاء: أرض لبني أسد، قال ضرار بن الأزور الأسدي:

ونحنُ منعنا كلٌ منبت تلعة من النّاس إلّا من رعاها مجاورا من السّر والسّراء والحزن والملا، وكُنّ مَخنّات لنا ومصايرًا المخنات: الساحات.

٦٣٣٣ - سُرّاء: بضم أوّله. وتشديد ثانيه، والمد: اسم من أسماء سُرّ من رأى. وسراء أيضاً: بُرقة عند وادي أرك، وهي مدينة سلمى أحد جبلي طيّىء. وسرّاء أيضاً: ماءة عند وادي سُلمى يقال لأعلاه ذو الأعشاش ولأسفله وادي الحفائر، قال زهير:

قِفْ بالديار التي لم يَعْفُها القِدَمُ بلى وغيّرها الأرواحُ والدِّيَهُ دارٌ لأسماء بالغَمْرينِ ماثِلَةٌ كالوحي ليس بها من أهلِها أرمُ بل قد أراها جميعاً غير مُقويَةٍ سرّاءُ منها فوادي الحفر فالهِدَمُ سرّاءُ منها فوادي الحفر فالهِدَمُ الله والقصر: أحد أبواب مدينة هراة، سمي بذلك لدار عنده لأن السَّرا هو الدار الواسعة، وسرا من أجلّ موضع بهراة، منه دخل يعقوب بن الليث. وسرا: قرية على باب نهاوند، قبال أبو الوفا سعد بن عليّ بن محمد السرائي بطرابلس أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم السرائي: السرا قرية على باب نهاوند وقد رآها حديثاً.

٩٣٣٠ ـ سَرَابِيطُ : قرأت بخط ابن برد الخيار في

كتاب فتوح البُلدان للبلاذري: نقل الحجّاج إلى داره والمسجد الجامع أبواباً من زَنْدَوَرْد والدَّرَوْقرة ودراوساط ودير ماسرجان وسرابيط فضج أهل هذه المدن وقالوا: قد أومنا على مدننا وأموالنا، فلم يلتفت إلى قولهم.

٦٣٣٦ - سِرَاجُ طَيْسر: كذا ضبطه ابن برد الخيار: وهي كورة في أرمينية الثالثة، وقبل الثانية.

٦٣٣٧ ـ السَّرَارُ: بالفتح، وتكرير الراء: واد في شعر الراعي، وسرارة الوادي: أفضل موضع فيه، والجمع السرار، قال بعضهم:

فإن أفخر بمجد بني سُلَيم أكن منها التّخُومة والسّرارًا قال جرير:

كَانَ مجاشعاً بحتات نيب هَبَـطْنَ الحمضَ أسفل من سَـرارَا وقال أبو دؤاد:

إلىك رحلتُ من كَنَفَيْ سَرار على مساكسان من كَلِمِ الأعسادي

٦٣٣٨ - السّرَارُ: بكسر أوّله، وتكرير الراء أيضاً، وسِرَارُ الشهر: آخر ليلة فيه، وكذلك سَرَرُه مشتق من استسـر القمر إذا خفي، والسرار: واحد أسرار الكف والوجه، والجمع أسِرّة وأساريز، وسارّة في أذنه سراراً: وهو وادي صنعاء الذي يشتقها ويجري إذا جاءت الأمطار ويصبّ في سنوان فيكون كالبحيرة، قال الشاعر:

ويلي على ساكن شط السرار يسكنه رئم شديد النفار

٣٣٩ ـ سراسكبهر: مقبرة بهمذان دفن فيها جماعة من العلماء والصلحاء.

• ٦٣٤ - سُرَاوعُ: بضم أُوله، وكسر الواو، وآخره عين مهملة: علم مرتجل لاسم موضع، قال قيس بن ذريح:

عَفَا سَرِفٌ من أهله فَسُراوعُ فوادي قُدَيدٍ فالتَّلاعُ الدوافعُ فغَيقةٌ فالأخياف أخياف ظبيَة بها من لُبَيْنَي مُخرِفٌ ومرابعُ

٦٣٤١ ـ سَــرَاو: بـفتــج أُوّلــه، وآخــره واو صحيحة: مدينة بأذربيجان بينها وبين أردبيل ثلاثة أَيَّام، وهي بين أردبيل وتبريز، خربها التتر، لعنهم الله، في سنة ٦١٧ وقتلوا كلّ من وجدوه فيها، وقال محمد بن طاهر المقدسي: السرَوي منسوب إلى سارية، وقد ذكر، والسرَوي منسوب إلى مدينة بأردبيل يقال لها سرو، هكذا ذكره بغير ألف، قال: ومنها نصر السروي الأردبيلي، ونافع بن عليّ بن بحر بن عمروبـن حزم أبو عبد الله السروي الفقيه من أذربيجان، حدث عن أبي عياش الأردبيلي وعلى بن محمد بن مهرويه وأبي الحسن عليّ بن إبراهيم القطّان القزوينيين، وقال أبـو سعد: السروي، بالتسكين، نسبة إلى سرو أردبيل من أذربيجان، وذكر من ذكرنا قبل، والذي أراه أن النسبة إلى هذه المدينة سراوي على الأصل وسَرَويّ، بالفتح، على الحذف، فأمّا التسكين فمنكرٌ جدّاً، والله أعلم بالصواب. ٦٣٤٢ ـ السَّرَاةُ: بلفظ جمع السريِّ، وهِـو جمع جاء على غير قياس أن يجمع فعيل على فَعَلة ولا يعرف غيره، وكذا قاله اللغويون، وأمَّا

سيبويه فالسراة في السري هو عنده اسم مفرد موضوع للجمع كنَفَر ويَاهُط وليس بجمع مكسر، وسراةُ الفرس وغيره: أُعلى متنه، والجمع سَرَوَات، وكذا يجمع هذا الجبل بما يتوصل به، وسراة النهار: وقت ارتفاع الشمس، وسراة الطريق: متنه ومعظمه، وقال الأصمعي: الطود جبل مشرف على عرفة ينقاد إلى صنعاء يقال له السراة، وإنِّما سمَّى بذلك لعلُّوه، وسراة كل شيء: ظهره، يقال: سراة ثقيف ثم سراة فَهُم وعدوان ثم سراة الأزد، وقال الأصمعي: السراة الجبل الذي فيه طرف الطائف إلى بلاد أرمينية، وفي كتاب الحازمي: السراة الجبال والأرض الحاجزة بين تهامة واليمن ولها سعة، وهي باليمن أخص، وقال أُبو الأشعث الكناى عن عرّام: وادي تربة لبني هلال وحواليه بين الجبال السراة ويسوم وفرقد ومعدن البرم وجبلان يقال لهما شوانان واحدهما شوان، وهذه الجبال تنبت القرظ، وهي جبال متقاودة وبينها فتوق، وفي جبال السراة الأعناب وقصب السكر والقرظ والإسحل، قال شاعر بصف غشاً:

> أَنْجَـدَ غَـوْدِيُّ وحَنَّ متهمَـهُ واستنَّ بينَ رَيَّفَيـهِ حَننتَمَـهُ وقلت أطراف السراة مطعمَهُ

وقال قومً: الحجاز هو جبال تحُجُزُ بين تهامة ونجد يقال لأعلاها السراة كما يقال لظهر الدابّة السراة، وهو أحسن القول، وقال الفضل بن العبّاس اللهبي:

وقافية عقام قلتُ بكراً تقللُ رعانَ نجدٍ مُحكماتِ

يُؤبنَ مع الركباب بكل مصر وياتين الأقاولَ بالسراةِ غوائس لا سواقط مكفآت باسنادٍ ولا متنَفُلاتِ

وأمّا الشراة، بالمعجمة، فتذكر في موضعها، إن شاء الله تعالى، وقبال سعيد بن المسيب: إن الله تعالى لما خلق الأرض مادتُ فضربها بهذا الجبل السراة وهو أعظم جبال العرب وأذكرها، أقبل من تغرة اليمن حتى بلغ أطراف بوادى الشام، فسمته العرب حجازاً لأنّه حجز بين الغُوْر وهو هابط وبين نجد وهو ظاهر، وقال الحسن بن عليّ بن أحمد بن يعقوب اليمني الهمداني: أمّا جبل السراة الذي يصل ما بين أقصى اليمن والشام فإنّه ليس بجبل واحد وإنَّما هي جبال متصلة على شقِّ واحد من أقصى اليمن إلى الشام في عرض أربعة أيام، في جميع طول السراة يزيد كسر يوم في بعض المواضع وقد ينقص مثله في بعضها، فمبدأ هذه السراة من أرض اليمن أرض المعافر فحين . بني مجيد ثغر عدن وهو جُبيل يحيط البحر به، وهى تجمع مخلاف ديحان والجُوَّة وجبأ وصَبر وذَخْر ويزداد وغير ذلك حتى بلغ الشام فقطعته الأودية حتى بلغ إلى النخلة فكان منها حيض ويسوم، وهما جبلان بنخلة ويسميان يسومين، ثم طلعت منه الجبال بعد فكان منها الأبيض جبل العَرْج وقُدْس وآرة، وهما جبلان لمزينة، والْأسودُ والْأَجرَدُ أَيضاً جبلان لجهينة، وحيض قد سمَّاه عمر بن أبي ربيعة خيشاً في قوله:

تسركسوا خيشاً على أيسانهم ويسسوماً عن يسسار المنجد قالوا: والسروات ثلاث: سراة بين تهامة

ونجد أدناها الطائف وأقصاها قبرب صنعاء، والسطائف من سسراة بني ثقيف، وهسو أُدنَى السروات إلى مكّة، ومعدن البُّرْم هو السراة الثانية، وهو في بلاد عَـدُوان، والسراة الثـالثة أرض عالية وجبال مشرفة على البحر من المغرب وعلى نجد من المشرق. وسراة بني شبابة نسب إليها بعض الرواة ذكر في شبابة لأنّه نسب الشبابي، وبأسفل السروات أودية تصبّ إلى البحر، منها: اللَّيث، وقد ذكر، وقَنُونًا والحسبة وضنكان وعشم وبيش ومركوب ونعمان، وهو أقربها إلى مكة، وهو وادى عرفات، وعُلْيَبُ من هـذه الأودية، وقـال أبو عمرو بن العلاء: أفصح الناس أهل السروات، وهي ثلاث، وهي الجبال المطلّة على تهامة ممّا يلى اليمن، أوَّلها هذيل وهي تلى السهل من تهامة ثم بجيلة وهي السراة الوسطى وقد شركتهم ثقيف في ناحية منها ثمّ سراة الأزد أزد شنوءة وهم بنو كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد.

٦٣٤٣ ـ سَرْبا: بفتح أوّله، وسكون ثانيه ثمّ باء موحدة، وألف مقصورة، أظنّها التأنيث من السارب وهو الذاهب: موضع.

**٦٣٤٤ ـ سَرْبار:** معناه رأس البار: من مدن مُكران ولها بانيد جيد كثير.

9782 ـ سَرْبانُ: مثل الذي قبله، وهو سرْبا وزيادة نون في آخره، والكلام فيهما واحد: وهو محلّة بالرّيّ، قبال بعض أهل الأدب: أحسن الأرض مخلوقة الرّيّ، ولها السربان والسُّرُّ وأظنهما سوقين بالرّيّ، وكان الرشيد يقول: الدنيا أربع منازل وقد نزلتُ منها ثلاثًا،

إحداها دمشق والرّقة والرّيّ وسمرقند، وأرجو أن أنزل الرابعة، ولم أرّ في هذه المنازل الثلاث التي نزلتها موضعاً أحسن من السربان لأنّه شارع يشقّ مدينة الرّيّ في وسطه نهرٌ جارٍ عن جانبيه جميعاً الأشجار ملتفة متصلة وبينها الأسواق محتفة.

٦٣٤٦ ـ سَرْبَخُ: بالفتح ثمّ السكون، وباء موحدة، وخاء معجمة: موضع باليمن، قال خلف الأزدي:

وهُـل أَردَنَّ الـدَّهـرَ روضـةَ سربخ، وهل أَرْعَيَنْ ذَوْدي محصَّبَها الأُحوَّى؟

٦٣٤٧ ـ سُرَّبُرُد: بضم أُوله، وتشديد ثانيه، وضم الباء الموحدة، وراء ساكنة، ودال مهملة، كذا ضبطه عبد السلام البصري في أمالي جحظة، قال جحظة: حدثني أبو جعفر بن موسى قال: تعشق جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك جارية في أيام المهدي وهم منكوبون ولم يكن معه ثمنها فقال لأبيه: قد برَّح بي عشق وعدتني مولاتها أن تحبسها إلى أن أمضي إلى بلخ وأستميح قرابتي وأعود، فقال له أبوه: امض راشداً، فلما بلغ إلى مكان يقال له شرَّبرد ذكرها فقال:

إذا جرزتُ حُلُواناً وجاوزتُ آبةً إلى سُرّبرد فالسلام على الودد رأيتُ الغِنى بُعداً فقلتُ: لعلّني أصيرُ إلى قرب الأحبّةِ بالبُعْدِ

قال: ومات الهادي وصار الأمر إلى الرشيد فرد الأمر جميعه إلى يحيى بن خالد فسأله عن جعفر فعرّفه خبره، فأمر بابتياع الجارية وأمر

بإنفاذ البريد ليرده.

٦٣٤٨ ـ سَرْبُزَه: جزيرة في أرض الهند موقعها من العمارة خط الاستواء يُجلب منها الكافور.

٦٣٤٩ ـ سَرْبَطُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وفتح الباء الموحدة، والطاء: موضع في بلد أرمينية له نهر يعرف به ويصبّ في دجلة مأخذه من ظهر أبيات أرزن وهو يخرج من خونت وجبالها من أرض أرمينية.

• ٦٣٥ - سُرْت: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وآخره تاء مثناة من فوق، علم مرتجل غير مستعمل في كلامهم: مدينة على ساحل البحر الرومي بين برقة وطرابلس الغرب لا بأس بها، وفي سمتها من ناحية الجنوب في البر أجدابية ومنها يقصد إلى طرابلس الغرب، قال أبو الحسن عليّ بن المفضل المقدسي الحافظ من أصحاب السلفي: أنشدني أبو بكر عتيق بن القاسم السُرتي لنفسه:

أقولُ لعَيني دائماً، ولدمعها لسانٌ بِسرّ الحبّ في الخدّ ناطقُ: أجدّك ما ينفكّ لي منك ضائرٌ، بسرّيَ واش أو لحينيَ رامقُ فلولاكَ لمّا أعرف العشق أوّلاً، ولولاهُ لم يعرف بأنيَ عاشقُ

قال البكري: ومدينة سرت مدينة كبيرة على سيف البحر عليها سور من طوب وبها جامع وحمَّام وأسواق، ولها ثلاثة أبواب: قبلي وجنوبي وباب صغير إلى البحر ليس حولها أرباض، ولهم نخل وبساتين وآبار عذبة وجباب كثيرة، وذبائحهم المعز طيب اللحم، وأهل سرت من أخسّ خلق الله خُلقاً وأسوثهم

معاملة، لا يبيعون ولا يبتاعون إلا بسعر قد اتفق جميعهم عليه، وربما نزل المركب بساحلهم بالزيت وهم أحوج الناس إليه فيعمدون إلى الزقاق الفارغة فينفخونها ويوكونها ثم يصفونها في حوانيتهم وأفنيتهم ليروا أهل المركب أن الزيت عندهم كثير، فلو أقام أهل المركب ما شاء الله أن يقيموا ما ابتاعوا منهم إلاّ على حكمهم، وأهل سرت يُعرفون بعبيد قِرلة، وهم يغضبون من ذلك(۱)، قال الشاعر يهجوهم:

عبيد قِرِلَة شر البرايا معاملة وأقبحهم فعالا فلا رحم المهيمن أهل سُرْت ولا أسقاهُم عنباً زلالا وقال آخر:

يا سرتُ لا سُرَت بك الأنفسُ لسانُ مَدحي فيكم أخرسُ البستُمُ القبحَ فلا مَنظرُ يروقُ منكم لا ولا ملبَسُ بَخستمُ في كلّ أكرومَةٍ وفي الشقا واللؤم لم تَبْخسوا

ولهم كلام يتراطنون به ليس بعربيّ ولا عجميّ ولا بعجميّ ولا بربريّ ولا قبطيّ ولا يعرفه غيرهم، وهم على خلاف أخلاق أهل أطرابلس، فإن أهمل أطرابلس من أحسن خلق الله معاشرة وأجودهم معاملة، ومن سوت إلى أطرابلس عشر مراحل وإلى أجدابية ست مراحل.

(١) قلت:

انظر الروض المعطار / ٣١٢

٦٣٥١ ـ سُرتَةُ: بضم أُوَّله، وكسر ثانيه، وتــاء مثناة من فوق مشددة، وهاء، اسم أعجميّ ليس من أوزان العرب مثله: وهي مدينة بالأندلس متصلة الأعمال بأعمال شنت بريّة، وهي شرقي قرطبة منحرفة نحو الجوف، بينها وبين طُلَيطلة عشرون فرسخاً، وأما المحدثون فإنّهم يقولون سُـرْتَة، بضم أُوّله، وسكون ثانيه، وتخفيف التاء، ونسبوا إليها، وحكوا عن أبي الوليد يوسف بن عبد العزيز الأندى في كتاب مشتبه الأسماء قال: هو بلد في جوف الأندلس، ونسبوا إليه قاسم بن أبي شجاع السرتي، روى عن أبى بكر الأجُرّي، ذكره ابن ميمون وابن شِنْظير في شيوخهما، وأمّا أبو القاسم عِبد الله بن فتح بن أبي حامدِ السُّرْتِي حدث عنه أبو إسحاق شنظير، وأنا لا أدري أهما منسوبان إلى التي بالأندلس أو بإفريقية، وهي بإفريقية

٩٣٥٢ ـ سَرْجُ: بلفظ السرج اللذي يُركب عليه: موضع، عن العمراني.

٩٣٥٣ ـ سُرُجُ: بضم أوّله وثانيه، وآخره جيم، بلفظ جمع سراج: ماء لبني العجلان في واد، قال بعضهم:

قالت سُليمى ببطن القاع من سُرُج : لا خيرَ في العيش ِ بعد الشيبِ وَالكِبَرِ وأنا شاكَ في الجيم.

٩٣٥٤ ـ سَرْجَةُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وجيم، يشبه أن تكون كلمة فارسيّة من سروجه ومعناه رأس البئر: وهـو حصن بين نصيبين ودُنيسر ودارا من بناء الروم القديم، وهو باقي إلى الأن يسكنه الفلاحون، رأيته، في طوله ستة

عزاه المصنف للبكري، ولم أجده في معجم ما استعجم، فلعله في مصنف آخر له، وذكر ذلك كله ابن عبد المنعم الحميري في كتابه الروض المعطار.

أبراج وفي عرضه ممّا يلي الطريق أربعة أبراج. وسرجة أيضاً: موضع قرب سميساط على شاطىء الفرات، وسرجة: بأرض اليمن مدينة، ورواه بعضهم بالشين المعجمة، والصواب بالسين المهملة، وسرجة أيضاً: قرية من قرى حلب ويقال لها سرجة بني عُليم.

مهه مرْجَهانُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وجيم وآخره نون: قلعة حصينة على طرف جبال الديلم تشرف على قاع قَرْوين وزَنْجان وأبهر، والكائن فيه يرى زنجان، وهي من أحصن القلاع وأحكمها(١)، رأيتها.

٦٣٥٦ - سَرْح: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وآخره حاء مهملة، والسرح: المال يُسام في المرعي من الأنعام، والسرح: شجر له حمل وهو الألاء، الواحدة سرحة، قال الأزهري: هذا غلط ليس السرح من الألاء في شيء، قال عنترة العبسى:

بَـطَلُّ كأنَّ ثينابَه في سرحة، يُحْـذَى نعالَ السِّبتِ ليس بتَـوْأُم

فقد بيّن أن السرح من كبار الشجر، ألا ترى أنّه شبه الرجل بطوله والألاء لا ساق له؟ قال: والسرح كلّ شجرة لا شوك فيها، وقال عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه: إن بمكان كذا سرحة شرّ تحتها سبعون نبيّاً، فهذا أيضاً يدل على أن السرح شجر كبار، وذو السرح: واد بين مكّة والمدينة قرب مَلل، قال الفضل بن عبّاس بن عبّا بن أبى لهب:

آثار البلاد / ۳۹۰

تأمَّلْ خليلي هـلْ تـرى من ظَعـائنٍ بذي السرح أو وادي غُرَانَ المصوّبِ جزَعن غُراناً بعـدما متَـعَ الضَّحي على كـلّ مَـوَّار المِـلاطِ مُـدَرَّبِ وواد بـأرض نجـد وموضع بـالشـام عنـد صرى.

٦٣٥٧ ـ سَرْحَةُ: بلفظ واحدة السرح المذكور قبله: مخلاف باليمن<sup>(١)</sup>، وهـ أحد مراسي البحر هناك، وهو موضع بعينه ذكره لبيد:

لمن طَلَلُ تنضَمّنه أَثَالُ فَسَرْحَةً فَالْمَرَانَةً فَالْخَيَالُ؟ فَسَرْحَةً فَالْمَرَانَةُ فَالْخَيَالُ؟ فَأَمّا الذي في قول حميد بن ثور حيث قال: أقولُ لعبد الله بيني وبينهُ: لكَ الخَيرُ خَبَرْني فأنتَ صديقُ ترانيَ إن علّلتُ نفسي بسرْحة من السرح موجود علي طريقُ أبَى الله إلا أن سرحة مالكِ على كلّ سرحات العضاه تروقُ فقد ذهبتْ عرضاً وما فوق طولها من السرْح إلا عَشَةٌ وسَحُوقُ فلا الظلُ من بَرْد الضّحي تستظلّه، ولا الفيءَ من برد العشيّ تنذوقُ

فإنّما هـو كناية عن امرأة لأن عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، أنذر الشعراء وقال: والله لا شبّب رجل بامرأة إلاّ جَلَدْتُه، والسرحة، باليمامة موضع بعينه، عن الحفصي، وأنشد:

<sup>(</sup>١) سرجهان: وعليها فله، وهي حصن على حصن، بعد استخلاص الطبقة السفلى تبقى قلتها حصناً حصيناً لا يسهل استخلاصها.

<sup>(</sup>١) سرحة: مدينة في طريق اليمن بمقربة من عثر، وهي دونها في العظم.

الروض المعطار / ٣١١

أيا سرحة الركبان ظلُك بارد وماؤك عذب لا يحلُ لشارب ليس في البيت دليل على أنّه موضع ولكن كذا قال.

٦٣٥٨ ـ سَرْخاباذ: من قرى الرّيّ معروفة، والله أُعلم.

٦٣٥٨ - (م) سَسرْخَس : بفتح أوَّله، وسكون ثانيه، وفتح الخاء المعجمة، وآخره سين مهملة، ويقال سَرَخُس، بالتحريك، والأوّل أكثر: مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة وهي بين نيسابور ومُــرُوَ في وسط الطريق، بينها وبين كل واحدة منهما ستّ مراحل، قيل: سميت باسم رجل من الذَّعار في زمن كيكاوس سكن هذا الموضع وعمّره ثمّ تمّم عمارته وأحكم مدينته ذو القرنين الإسكندر، وقالت الفرس: إن كيكاوس أقطع سَرْخس بن خوذرز أرضاً فبنى بها مدينة فسمّاها باسمه، وهي سرخس هذه، وهي في الإقليم الرابع، طولها ثلاث وثلاثون درجة وثلث، وعرضها سبع وثلاثون درجة، وهي مدينة معطشة ليس لها في الصيف إلا ماء الآبار العذبة وليس بها نهر جار إلَّا نهر يجري في بعض السنة ولا يدوم ماؤه وهو فضل مياه هراة، وزروعهم مباخس، وهي مدينة صحيحة التربة، والغالب على نواحيها المراعى، قليلة القرى، وقد خرج منها كثير من الأثمة، ولأهلها يد باسطة في عمل المقانع والعصائب المنقوشة المذهبة وما شاكل ذلك، وقد نسب إليها من لا يحصى، ومن الفقهاء المتأخرين والعلماء الأفراد أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن

يعرف بالزّاز، بزايين، السرخسي الفقيه الشافعي، له كتاب في الفقه كبير أكبر من الشامل لابن الصباغ، أجاد فيه جدّاً، رأيت أهل مرو يفضلونه على الشامل وغيره، وسماه الإملاء، ومات بَمرْوَ في ثاني عشر ربيع الآخر سنة ٤٩٤، ومن القدماء الإمام أبو على زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي الفقيه المحدث شيخ عصره بخرّاسان، تفقّه على أبي المحدث شيخ عصره بخرّاسان، تفقّه على أبي بكر بن المحدث أبي بكر بن الأنباري وسمع الحديث من أبي لبيد محمد بن إدريس وأقرانه بخراسان، وبالعراق من أبي القاسم وأقرانه بخراسان، وبالعراق من أبي القاسم البغوي وابن صاعد وغيرهما، وتوفي يوم الأربعاء سلخ شهر ربيع الآخر سنة ٣٨٩ عن المددا)

170٩ - سُرْخَكَت: بضم أوّله، وسكون ثانيه ثمّ خاء معجمة مفتوحة، وكاف مفتوحة أيضاً: بليدة بغَرْجستان سمرقنيد، نسب إليها بعض الرواة، منهم: الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن فاعل السرخكّتي، كان إماماً فاضلاً من مناظري البرهان ببخارى وخصومه، سمع أبا المعالي محمد بن محمد بن زيد الحسيني، روى عنه جماعة كثيرة، توفي بسمرقند في ذي الحجّة سنة ١٨٥.

٦٣٦٠ ـ سُرْخَك: بضم أُوَّله، وسكون ثانيه ثمُ

<sup>(</sup>۱) سرخس: وفي صحيح مسلم: وأبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وأبو التيّاح اسمه يزيد بن حميد، ماتا بسرخس، وقد روى مسلم عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: جعل في قبر رسول الله ﷺ قطيفة حمراء.

صحیح مسلم کتاب الجنائزح / ۹۱ وانظر تاریخ اربل / ۹۶ ب

خاء معجمة مفتوحة وآخره كاف، معناه بالفارسية الأحيمر مصغّر، لأن الكاف في آخر الكلمة عندهم بمنزلة التصغير عند العرب: وهي قرية على باب نيسابور، ينسب إليها أبو حامد أحمد بن عبد الرحمن النيسابوري السرخكي الفقيه الحنفي، سمع محمد بن مرثد السلمي وأبا الأزهر، السعيدي، روى عنه أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه وغيره، توفي سنة ٢١٦٦.

٦٣٦١ - سَرْدَانِيَةُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه ثمّ دال مهملة، وبعد الألف نون مكسورة، وياء آخر الحروف مفتوحة مخففة: جزيرة في بحر المغرب كبيرة ليس هناك بعد الأندلس وصقلية وأقريطش أكبر منها، وقد غزاها المسلمون وملكوها في سنة ٩٢ في عسكر موسى بن نصير، وهي الآن بيد الأفرنج، ووجدت لبعضهم أن سردانية مدينة بصقلية، والله أعلم.

٦٣٦٢ ـ السَّرْدُ: موضع في بلاد الأزد(١)، قال الشنفرى:

كأنْ قد، فلا يَغْرُرُكُ مني تمكثي سلكتُ طريقاً بين يَرْبَغَ فالسَّرْدِ وإنِّي زَعِيمُ أَنْ تَلُفَّ عَجاجتي على ذي كساء من سلامان أو بُرْدِ هُمُ عَرَفُونِي ناشئاً ذا مَخيلَةٍ هُمُ عَرَفُونِي ناشئاً ذا مَخيلَةٍ أُمْشِي خِلالَ الدَّارِ كالأسدِ الوَرْدِ كَانِّي إذا لم أُمْسِ في دار خاليد بيماء لا أَهْدَى سَبِيلًا ولا أَهدي

٦٣٦٣ ـ سُـرْدُدُ: بضم أُوّله، وسكـون ثانيـه،

ودال مهملة مكررة الأولى منهما مضمومة، ويروى بضم أوّله وفتح الدال الأولى: موضع في قول أبي دَهبل:

سَقَى الله جــارينـا ومَن حــلٌ وَلْيَــهُ قبـائلَ جـاءتْ من سَهَام وسُــرْددِ(١)

وهي ولاية قصبتها المَهجَمُ من أرض زبيد، قال ابن الدمينة: يَتلو وادي سهام وادي سردد ورأسه هَجَرُ شِبام أقيان مساقط حَضُور وماطح وبلد الصّيد ثمّ يهريق في أيمنه جبل تيس ونضّار وبكيل ومن أيسره جبال حَراز والأخروج ويظهر بالمهجم فيسقيها وما يليها إلى البحر، وأهل اليمن اليوم يقولون السُّرددية، وقال أميّة بن أبي عائذ الهذلي:

أفاطِمَ حُيسيتِ بالأَسْعُد متى عَهدُنا بِسكِ لا تَبْعَدي تَصَيّفْتُ نَعمانَ واصّيفَتْ جَنُوبَ سَهام إلى سُرْددِ

٦٣٦٤ ـ سَـرْدُرُ: بفتح أُوّله، وسكون ثـانيه، ودال مهملة مفتـوحـة، وآخـره راء: من قـرى بخارى، وقد نسب إليها بعض العلماء.

٦٣٦٥ - سَرْدَرُوذ: من قرى همذان معروفة،
 بها قوم من الفقهاء ينتمون إلى عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) قال البكري: سرد: جبل في بلاد بني سلامان. معجم ما استعجم / ٧٣١

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام: وعندما رق رسول الله ﷺ لأبي سفيان وعبد الله بن أبي أمية، وأذن لهما فدخلا عليه فأسلما، أنشد أبو سفيان شعراً في إسلامه، واعتذر لرسول الله ﷺ مما كان مضى منه، وفيه:

فما كنت في الجيش اللذي نال عامرا وما كان عن جرًا لساني ولا يلدي قبائل جاءت من بلاد بعيدة نزائيج جاءت من سهام وسردد سيرة ابن هشام ٤ / ٤٤

٦٣٦٦ - سَرْدُن: مثل الـذي قبله إلا أن آخره نون، كلمة مهملة في كلام العرب، وهو موضع جاء في قول الشاعر:

لَيْ لَتِي بالسَّرَادن كَلَت بالمحاسن مع حُور نواعم مع كالظّباء الشُوادن

جمع السَّرْدَن بما حوله من المواضع ضرورة: وهي كورة بين فارس وخوزستان من أعمال فارس فيها معدن صفر يُحْمل إلى سائر البلدان فيما زعموا.

٦٣٦٧ - سَرْدُوسُ: قال ابن عبد الحكم: كانت خلجان مصر سبعة على جوانبها الجنات، منها خليج سردوس، قال عمروبن العاص: استعمل فرعونُ هامانَ على حفر خليب سردوس، فلمّا ابتدأ حفره أتاه أهل كـل قريــة يسألونه أن يجري الخليج تحت قريتهم ويعطونه مالًا، فكان يـذهب إلى هذه القرية من نحـو المشرق ثمّ يردّه إلى قرية من نحو دبر القبلة ثمّ يرده إلى قرية في المغرب ثمّ يبرده إلى قرية في القبلة ويأخذ من كلِّ قرية مالاً حتى اجتمع له في ذلك مائة ألف دينار فأتى بذلك يحمله إلى فرعون، فسأله فرعون عن ذلك فأخبره بما فعل في حفره، فقال له فرعون: ويحك إنَّـه ينبغي للسيّد أن يعطف على عباده ويفيض عليهم ولا يرغب فيما في أيديهم، رُدّ عليهم أموالهم، فرَدّ على أهل كلّ قرية ما أخذ منهم جميعـه، فلا يُعْلَم في مصر خليج أكثر عطوفاً من سردوس لما فعله هامان في حفره، وقال ابن زولاق: لمــا

فرغ هامان من حفر خليج سردوس سأله فرعون عمّا أنفقه عليه فقال: أنفقت عليه مائة ألف دينار أعطانيها أهل القرى، فقال له: ما أحوجك إلى من يضرب عنقك، آخذ من عبيدي مالاً على منافعهم! رُدّها عليهم، ففعل.

٦٣٦٨ - السَّرَرُ: بكسر أوّله، وفتح ثانيه، وهو من السُّرة، التي تقطعها القابلة، والمقطوع سُرّ والباقي سُرّة، والسَّرَر، بفتح السين وكسرها، لغة في السُّر، والسَّررُ: الموضع الذي سُرّ فيه الأنبياء، وهو على أربعة أميال من مكّة، وفي بعض الحديث: أنّه بالمأزمين من مِنّى كانت فيه دَوْحة، قال ابن عمر: سُرّ تحتها سبعون نبيًا، وُوعت سِرَرُهم، قال أبو ذؤيب:

باآية ما وقفت الركا ب بين الحجون وبين السَّرَرُ

وكان عبد الصمد بن علي اتخذ عليه مسجداً، قال الأزهري: قيل هو الموضع الذي جاء في حديث ابن عمر أنّه قال لرجل: إذا أتيت مِنَى فانتهيت إلى موضع كذا فإنّ هناك سَرْحةً لم تُجَرَّدُ ولم تُسرَفُ سُر تحتها سبعون نبياً فانزل تحتها، فسمي سرراً لذلك، وروى المغاربة: السرر واد على أربعة أميال من مكّة عن يمين الجبل، قالوا هو بضم السين وفتح عن يمين الجبل، قالوا: كذا رواه المحدثون بلا الراء الأولى، قالوا: كذا رواه المحدثون بلا خلاف، قالوا: وقال الرياشي المحدثون بلا يضمونه وهو إنما هو السررر، بالفتح، وهذا لوادي هو الذي سُرّ فيه سبعون نبياً أي قطعت الوادي هو الذي سُرّ فيه سبعون نبياً أي قطعت مطالع الأنوار وليس فيه شيء موافق للإجماع، مطالع المستعان، قال نصر: ذات السَّرر موضع والله المستعان، قال نصر: ذات السَّرر موضع

في ديار بني أسد، قال: والسَّرَر واد بين مكّة ومِنْ كانت فيه شجرة جاء في الحديث أنّه سُرَّ تحتها سبعون نبيًا(١).

٦٣٦٩ ـ سَرَرُ: بالتحريك، يقال: قَنَاةٌ سَرّاء أي جَوْفاء بينة السرر، قال نصر: السرر واد يدفع من اليمامة إلى أرض حضرموت، وبعيسر أسرّ بيّن السرر إذا كان بكِرْكِرَتِهِ دَبَرَةٌ.

۲۳۷- السَّرَرُ: بوزن الصَّرَد والزُّفَر، جمع سُرَة ممّا تقطعه القابلة من بطن الصبي، قال نصر: أرض بالجزيرة، قال العمراني: السَّرَد واد من مكّة على أربعة أميال، قال: وهو غير السَّرَر الذي سُرِّ تخته الأنبياء ولا كما قاله المغاربة، قال الأخطل:

فأَصْبَحَتْ منهُمُ سنجارُ خاليةً فالمَحْلَبَيات فالخابور فالسُّرر ويروى السِّررُ.

٦٣٧١ ـ السّرّ: بكسر أوّله، وتشديد آخره، بلفظ السّرّ الذي هو بمعنى الكتمان: اسم واد بين هجر وذات العُشَر من طريق حاجّ البصرة طوله مسافة أيّام كثيرة، وقيل: السّرّ واد في بطن الحَلّة، والحَلة: من الشَّريف، وبين الشريف وأضاخ عقبة، وأضاخ بين ضرية واليمامة، والسَّرّ أيضاً: بنجد في ديار بني أسد، وقيل:

السرّ من مخاليف اليمن ومقابله مَرْسى للبحر، وقال السكري في شرح قول جرير:

أَستَقْبَلَ الحيُّ بطنَ السرِّ أَم عسفوا فالقلبُ فيهم رهينُ أينما انصرفوا

قال: السر في بلاد تميم، وقال الأسدي: السّر والسّرّاء أرضان لبني أسد، قال ضرار بن الأزور، رضى الله عنه:

ونحن منعنا كل منبت تلعة من النّاس إلا من رعاها مجاورا من السّرّ والسّرّاء والحزن والملا، وكُنّ مَخنّات لنا ومصايَرا مخنّات: ساحات.

السُّر الذي تقطعه القابلة من السُّرة: قرية من السُّرة الذي تقطعه القابلة من السُّرة: قرية من قرى الرِّيّ، ينسب إليها السُّريّ، وقيل: السُّر ناحية من نواحي الرّيّ فيها عدّة قرى، ينسب إليها جماعة، منهم: زياد بن عليّ الرازي السُّري خالُ ولد محمد بن مسلم ورفيقه السُّري خالُ ولد محمد بن مسلم ورفيقه بمصر، روى عن أحمد بن صالح، وكان ثقة صدوقاً. وسُرّ أيضاً: موضع بالحجاز في ديار مُزينة قرب جبل قُدْس.

٦٣٧٣ ـ سَرَسْنُ: بلد في أقصى بلاد الترك فيه سوق لهم يباع فيها القُنْدُس والبُرْطاسي والسَّمور وغير ذلك.

3778 ـ سَـرْسَنَا: قرية كبيرة في الفيّـوم من أعمال مصر.

٩٣٧٥ ـ سُـرُعُ: العين مهملة: من ناحية

<sup>(</sup>۱) السرر: الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الحج ح/ ٢٤٩، والنسائي، كتاب الحج باب ما ذكر في منى، من حديث ابن عمر قال رسول الله ﷺ: إذا كنت بين الأخشبين من منى، ونضخ بيده نحو المشرق فإن هناك وادياً يقال له السرر، به شنجرة سُرٌ تحتها سبعون نبياً.

البحرين (١)، قاله الحفصي وهو من اليسار، قال ابن مقبل:

قالت سُلَيمى ببطنِ القاع من سُرُعٍ: لا خيرَ في المرء بعـد الشّيب والكبرِ

٦٣٧٦ ـ سَرْغُ: بفتح أُوّله، وسكون ثـانيه ثمّ غين معجمة، سُرُوغُ الكرم: قُضبانه الرطبة، الواحد سَرْغ، بالغين، والعين لغة فيه: وهو أوَّل الحجاز وآخر الشام بين المُغيثة وتُبوك من منازل حاجّ الشام، وهنياك لقي عمر بن الخطّاب، رضى الله عنه، أمراء الأجناد، بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة، وقال مالك بين أنس: هي قرية بوادي تبوك، وهي آخر عمل الحجاز الأوَّل، وهناك لقى عمـر بن الخطاب من أخبره بطاعون الشام فرجع إلى المدينة(٢)، وبها مات ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوَّام في سبع أو ثمان وسبعين ومائة، وكان لسان آل الزبير، قال له عبد الملك وقد وفد عليه: أبوك كان أعلم بك حيث كان يشتمك، قال: يا أمير المؤمنين أتدري لم كان يشتمني؟ قال: لا والله، قال: لأنى كنتُ نهيتُه أن يقاتل بأهل مكَّة وأهل المدينة فإن الله عـزّ وجل لا ينصـر بهم

أحداً، أمّا أهل مكّة فإنّهم أخرجوا رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، وأخافوه ثم جاؤوا إلى المدينة فأخرجهم رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، وسيسرهم، يعرّض في قسوله هذا بالحكم بن أبي العاصي جدّ عبد الملك حيث نفاه رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، وأمّا أهل المدينة فخذلوا عثمان، رضي الله عنه، حتى قتل بينهم لم يروا أن يدفعوا عنه، فقال له عبد الملك: عليسك لعنة الله! قال: يستحقّها الظالمون كما قال الله تعالى: ﴿ ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ (١) قال: فأمسك عنه.

٦٣٧٧ - سَرْ غامَرْطا: قرية بالجزيرة من ديار مضر، سمع بها أبو حاتم بن حِبّان البُستي أبا بدر أحمد بن خالد بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرّح الحرّاني.

٦٣٧٨ ـ سَرِفُ: بفتح أُوّله، وكسر ثانيه، وآخره فاء، قال أبو عُبيد: السّرِفُ الجاهـل، وأنشد لطرفة بن العبد:

أنّ امراً سَرِفَ السَفُوادِ يَسرَى، عسَلًا بماء سحابة، شَتمي وهو موضع على ستّة أميال من مكّة، وقيل: سبعة وتسعة واثني عشر، تزوّج به رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث وهناك بنى بها وهناك توفيت (٢)، وفيه قال

<sup>(</sup>١) سورة هود آية ١٨.

 <sup>(</sup>۲) وذلك ثابت في صحيح البخاري، كتاب المغازي باب
 ٤٣ من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: «تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال وماتت

وذكر الحافظ في الفتح ٧ / ٥١٠ من حديث عروة، وفيه: وفبنى بها بسرف، وقدر الله أنها ماتت بعد ذلك بسرف، وعزاه لأبي الأسود في مغازيه.

 <sup>(</sup>١) وعند البكري: سرع: قاع قبل اليمن وراء بيشة، وذكر بيت ابن مقبل.

معجم ما استعجم / ۷۳۰ من (۲) سرغ: أخرج ذلك البخاري كتاب الطب، باب / ۳۰ من حديث عبد الله بن عباس، وفيه أن المسلمين اختلفوا هل يقدمون على هذه الأرض وبها الطاعون أم يرجعون حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال:

إن عندي في ذلك علماً، سمعت رسول الله على يقول:

«إذا سمعتم به (أي الطاعون) بأرض فلا تقدموا عليه،

وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه قال
فحمد الله عمر، ثم انصرف.

عبيد الله بن قيس الرُّقيّات:

٦٣٧٩ ـ سُرْفَقَانُ: بضم أُوّله، وسكون ثانيه، وفتح الفاء ثم قاف، وآخره نون: قرية بينها وبين سَرْخَسَ ثلاثة فراسخ، نسب إليها قوم من أهل العلم والرواية، منهم: الفقيه أبو محمد بن أبي بكر بن محمد السرفقاني، وعمه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد رُويا الحديث.

۹۳۸۰ ـ سَرَقُسْطَةُ: بفتح أُوله وثانيه ثم قاف مضمومة ، وسين مهملة ساكنة ، وطاء مهملة : بلدة مشهورة بالأندلس تتصل أعمالها بأعمال تُطيلة ، ذات فواكه عذبة لها فضل على سائر فواكه الأندلس ، مبنية على نهر كبير ، وهو نهر

منبعث من جبال القلاع، قد انفردت بصنعة السَّمور ولطف تدبيره تقوم في طرزها بكمالها منفردة بالنسج في منوالها، وهي الثياب الرقيقة المعروفة بالرقسطية، هذه خصوصية لأهل هذا الصقع، وهذا السَّمُّور المذكور هنا لا أتحقق ما هو ولا أيّ شيء يعنى به وإن كان نباتاً عندهم أو وبر الدابّة المعروفة، فإن كانت الدابّة المعروفة فيقال لها الجَنْدبادَستَر أيضاً، وهي دابَّةً تكون في البحر وتخرج إلى البرَّ وعندها قوَّة مَيز، وقال الأطباء: الجندبادستر حيوان يكون في بحر الروم ولا يحتاج منه إلّا إلى خُصاه فيخرج ذلك الحيوان من البحر ويسرح في البر فيؤخذ ويُقطع منه خصاه ويُطْلق فربّما عرض له الصيادون مرّة أخرى فإذا علم أنّهم ماسكوه استلقى على ظهره وفَرَّج بين فخذَيه ليُريهم موضع خُصيتيه خالياً فيتركبوه حينشذ، وفي سرقسطة معدن الملح الذرآني وهو أبيض صافى اللون أملس خالص، ولا يكون في غيرها من بلاد الأندلس، ولها مُدُنُّ ومعاقل، وهي الآن بيد الأفرنج صارت بأيديهم منذ سنة ٥١٢، وينسب إلى سرقسطة أبو الحسن على بن إبراهيم بن يوسف السرقسطي، قال السلفى: كان من أهل المعرفة والخط، وكان بيني وبينه مكاتبة، وهو الذي تولى أُخذ إجازات الشيوخ بالأندلس سنة ٥١٣، وروى في تآليفه عن صهر أبي عبد الله بن وضَّاح وغيره كثيراً، وصنّف كتاباً في الحُفّاظ فبدأ بالزهـري وختم بي، كلّه عن السلفي، وأنبَـلُ من نسب إلى سرقسطة ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف بن سليمان بن يحيى العَوْفي من ولد عوف بن غطفان، وقيل: بل الرواية عبد

<sup>(</sup>١) الذي وجدته عند البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة باب ١١ من حديث الصعب بن جثامة، وفيه: وأن عمر حمى الشرف والربذة وذلك بالشين المعجمة، قال الحافظ في الفتح ٥ / ٤٥: والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهور.

الرحمن بن عوف الزهري أبو القاسم، سمع بــالأنـدلس من محمــد بن وضّـاح والخُشَني وعبد الله بن مُرَّة وإبراهيم بن نصر السرقسطى ومحمد بن عبد الله بن الفار بن الزبير بن مخلد، رحل إلى المشرق هو وابنه قاسم في سنة ۲۸۸ فسمعا بمكّة من عبد الله بن عليّ بن الجارود ومحمد بن على الجوهري وأحمد بن حمزة، وبمصر من أحمد بن عمر البرّاز وأحمد بن شُعَيب النسائي، وكان عالماً متقناً بصيرا بالحديث والفقه والنحو والغريب والشعر، وقيل إنَّه استقضى ببلده، وتوفى بسرقسطة سنة ٣١٣ عن ٩٥ سنة، ومولده سنة ٢١٧، وابنه قاسم بن ثابت، كان أعلم من أبيه وأنبل وأروع، ويكنى أبا محمد، رحل مع أبيه فسمع معه وعني بجمع الحديث واللغة فأدخل إلى الأندلس علماً كثيراً، ويقال إِنَّه أُوَّل من أدخل كتاب العين للخليل إلى الأندلس وألّف قاسم كتاباً في شرح الحديث ممّا ليس في كتاب أبي عبيد ولا ابن قُتيبة سمّاه كتاب الدلائل، بلغ فيه الغاية في الإتقان، ومات قبل كماله فأكمله أبوه ثابت بعده، قال ابن الفَرَضي: سمعت العبّاس بن عمرو الورّاق يقول سمعت أبا عليّ القالي يقول: كتبت كتاب الدلائل وما أعلم وُضع في الأندلس مثله، ولو قال إنَّه ما وُضع في المشرق مثله ما أبعد، وكان قاسم عالماً بالحديث والفقه متقدّماً في معرفة الغريب والنحو والشعر، وكان مع ذلك ورعـاً ناسكاً أريد على أن يلي القضاء بسرقسطة فامتنع من ذلك وأراد أبوه إكراهه عليه فسأله أن يتركه يتروّى في أمره ثـلاثة أيّـام ويستخير الله فيه، فمات في هذه الثلاثة أيّام، يقولون إنّه دعا

لنفسه بالموت، وكان يقال إنّه مجاب الدعوة، وهذا عند أهله مستفيض، قال الفرضي: قرأت بخط الحكم المستنصر بالله توفي قاسم بن ثابت سنة ٣٠٢ بسرقسطة، وابنه ثابت بن قاسم بن ثابت من أهل سرقسطة، سمع أباه وجدّه، وكان مليح الخط، حدث بكتاب الدلائل، وكان مولعاً بالشراب، وتوفي سنة الدلائل، وكان مولعاً بالشراب، وتوفي سنة ٢٥٣، قال: وجدته بخط المستنصر بالله أمير المؤمنين. وسَرَقُسْطة أيضاً: بليد من نواحي خوارزم، عن العمراني الخوارزمي.

٦٣٨١ ـ سُـرَقُ: بضم أُوّله، وفتـح ثانيـه وتشديده، وآخره قاف، لفظة عجميّة: وهي إحدى كُور الأهواز نهر عليه بلاد حفره أردشير بهمن بن اسفنديار القديم ومدينتها دَوْرَق(١)، وحدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: كان حارثة بن بدر الغُداني مكيناً عند زياد ابن أبيه فلمّا مات جفاه عبيد الله بن زياد فقال له حارثة: أيَّها الأمير ما هذا الجفاء مع معرفتك بالحال عند أبى المغيرة؟ فقال عبيد الله: إن أبا المغيرة بلغ مبلغاً لا يلحقه فيه عَيْبٌ وأنا أنْسَب إلى ما يغلب على الشباب وأنت نديم الشراب وأنا حديث السن فمتى قربتك فظهرت منك رائحة لم آمن أَن يُظنّ في ذلك فدَع الشراب وكن أُوّل داخل وآخر خارج، فقال حارثة: أنا لا أُدَعُه لمن يملك نفعي وضرّى، أدعه للحال عندك ولكن صرّفني في بعض أعمالك، فولاه سُرِّقَ من أعمال

<sup>(</sup>١) قال صاحب الروض المعطار / ٣١٥:

وسرَّق يقال لها الدورق، وبينها وبين سوق الأهواز أربعة وعشرون فرسخاً في الماء على الظهر، ومن سرق إلى أرجان اثنان وثلاثون فرسخاً، وبينهما قنطرة طويلة على وادي الملح، وبينهما وبين أرجان اثنا عشر فرسخاً.

الأهواز فخرج إليها فشيّعه الناس، وكان فيهم أبو الأسود الدّؤلي فقال له:

أحارِ بن بدرٍ قد وَليتَ ولاية فكنْ جُرداً فيها تخونُ وتسرقُ فلا تحقرَن يا حارِ شيئاً تصيبه، فلا تحقِرَن يا حارِ شيئاً تصيبه، فحظك من مُلكِ العراقين سُرقُ فإنَّ جميعَ الناس إمّا مكذَّبُ يقولُ بما يَهوى وإمّا مصدَّقُ يقول بما يَهوى وإمّا مصدَّقُ بيقول ون أقوالاً بيظنٌ وشبهةٍ نقول قيل: هاتوا حققوا، لم يحققوا ولا تعجزن فالعجزُ أخبتُ مركب فما كل مدفوع إلى الرزق يُرزَقُ وبارزْ تميماً بالغنى، إن للغنى لساناً به المرء الهيوبةُ يَنطِقُ لفاجابه حارثة بن بدر بقوله:

حزاكَ مليكُ النّاس خيرَ جزائه، فقد قلتَ معروفاً وأوصيتَ كافيا أمرتَ بحرم لسو أمرتَ بغيره لألفيتني فيه لسرأيك عاصيا ستَلقى أَخاً يُصفيك بالودِّ حاضراً ويوليك حفظ الغيب ما كان نائيا وسُرَّقُ أيضاً: موضع بظاهر مدينة سنجار، والآن يسمونه زُرَق، بالزاي.

٦٣٨٢ - سَرَقُوسَةُ: بفتح أوّله وثانيه ثمّ قاف، وبعد الواو سين أخرى: أكبر مدينة بجزيرة صقلية، وكان بها سرير ملك الروم قديماً، قال بطليموس: مدينة سرقوسة طولها تسع وثلاثون درجة وثماني عشرة دقيقة، وعرضها تسع وثلاثون درجة، داخلة في الإقليم الخامس، طالعها الدراع، بيت حياتها السرطان تحت

ثلاث عشرة درجة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدي، بيت ملكها مثلها من الحمل، عاقبتها مثلها من الميزان، قال ابن قلاقس يصف مركباً سار به إلى صقلية:

ثم استَفَلَتْ بي على علاتها مجنونة سحبت على مجنون هـوجـاء تُقسِمُ، والـرّياح تقـودهـا بالنون إنّا من طعام النّون حتى إذا ما البحر أبدتُه الصّبا ذا وجنة بالموج ذات غضون ألقت به النكباءُ راحة عائثٍ قلَيتُ ظهور مشاهد لبطونِ وتكلّفت سرقوسة بأماننا في ملجإ للخائفين أمين ٦٣٨٣ ـ سَـرَقَةُ: بفتح أُوّله وثـانيه ثمّ قـاف، والسَّرَقُ: شققٌ بيض من الحرير، الواحدة سرقة، قال أبو منصور: وأحسب الكلمة فارسيّة أصلها سَرَه ثمَّ عرَّبت بزيادة القاف، كما قالوا للخروف بَرَق وأصله بَرَه، وسَرَقَةُ: أقصى ماء لضبّة بالعالية.

٦٣٨٤ - سِرْكَانُ: بالكسر ثمّ السكون، وآخره نون: قرية من أعمال همذان، تنسب إليها سكينة بنت أبي بكر محمد بن المظفر بن عبد الله السركاني، سمعت جزء أبي الجهم من عبد الأوّل وغير ذلك، وذكر إسحاق بن محمد بن المريد الهمذاني الأصل أنّها حدّثت عن أبي الوقت عبد الأوّل.

م ٦٣٨٥ ـ سَرْكَتُ: بفتح أُوله، وسكون ثـانيه، وكأَفَّ مفتوحة، وآخره ثاء مثلثة: من قرى كشّ. ٦٣٨٦ ـ سَرْكُ: بالفتح ثم السكون، وكـاف:

قرية من قرى طوس بخراسان، ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن محمد بن إسحاق بن موسى المخزومي السركي، سمع من جماعة من المتأخرين وأكثر من الأشعار والطرف، روى عنه أبو القاسم أحمد بن منصور السمعاني وغيره، ومات في حدود سنة ٥٢٠.

٦٣٨٧ - سَرْماجُ: قلعة حصينة بين همذان وخوزستان في الجبال كانت لبدر بن حسنويه الكردي صاحب سابور خواست، وهي من أحصن قلاعه وأشدها امتناعاً.

۹۳۸۸ - سُرْمارَی: بضم أُوله، وسکون ثانیه، وبعد الألف راء: قلعة عظیمة وولایة واسعة بین تفلیس وخلاط مشهورة مذکورة. وسُرْماری: قریة بینها وبین بخاری ثلاثة فراسخ.

٦٣٨٩ ـ سَرْمَدُ: بلفظ السرمد الدائم: موضع من أعمال حلب.

• ٦٣٩ - سَرْمَقَانُ: بفتح أَوّله، وسكون ثانيه، وفتح الميم، وقاف، وآخره نون: قرية بهـرَاة وأُخرى بفارس.

٦٣٩١ ـ السَّرْمَقُ: بلدة بفارس من كور إصطخر ولها ولاية، وهي أكبر من أَبَرْقوه وأخصب وأرخصُ سعراً، وهي كثيرة الأشجار.

٦٣٩٢ ـ سُرّ مَنْ رَأَى: قال الزجاجي: قالوا كان اسمها قديماً ساميرا سميت بسامير بن نوح كان ينزلها لأن أباه أقطعه إيّاها فلمّا استحدثها المعتصم سماها سُرّ من رأى، وقد بُسط التول فيها بسامرّاء فأغنى، قال أبو عثمان المازني: قال لي الواثق كيف ينسب رجل إلى سُرّ من رأى؟ فقلت: سُرّي يا أمير المؤمنين أنسب إلى

. أوّل الحرفين كما قالوا في النسب إلى تأبّطَ شَرّاً تَأْبّطِيّ .

٦٣٩٣ ـ سَرْمِينُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وكسر ميمه ثمّ ياء مثناة من تحت ساكنة، وآخره نون: بلدة مشهورة من أعمال حلب، قيل: إنها سميت بسرمين بن اليفز بن سام بن نوح، عليه السلام، وقد ذكر الميداني في كتاب الأمثال أن سرمين هي مدينة سَدُوم التي يضرب بقاضيها المثل، وأهلها اليوم إسماعيلية.

3٣٩٤ ـ سَرَنْجَا: بفتح أُوله وثنانيه، وسكون النون، وجيم: بلدة في نواحي مصر من نواحي الشرقية.

٦٣٩٥ ـ سِرِنْدادُ: بكسر أُوله وثانيه، وسكون نونه، ودال مكررة: علم لموضع بعينه، عن ابن دريد.

1۳۹٦ - سَرَنْديبُ: بفتح أُوّله وثانيه، وسكون النون، ودال مهملة مكسورة، وياء مثناة من تحت، وباء موحدة، ديب بلغة الهنود: هو الجزيرة، وسرن لا أُدري ما هو، قال الشاعر:

وكنتُ كما قـد يعلم الله عـازمـاً أروم بنفسى من سـرنـديب مقصــدا

هي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند، طولها ثمانون فرسخاً في مثلها، وهي جزيرة تشرع إلى بحر هركند وبحر الأعباب، وفي سرنديب الجبل الذي هبط عليه آدم، عليه السلام، يقال له الرَّمُون، وهو ذاهب في السماء يراه البحريون من مسافة أيّام كثيرة، وفيه أثر قدم آدم، عليه السلام، وهي قدم واحدة مغموسة في الحجر طولها نحو سبعين ذراعاً، ويزعمون أنه خطا الخطوة الأخرى في

البحر، وهو منه على مسيرة يوم وليلة، ويُرى على هذا الجبل في كلّ ليلة كهيئة البرق من غير سحاب ولا غيم، ولا بد له في كل يوم من مطر يغسله يعني موضع قدم آدم، عليه السلام، ويقال: إن الياقوت الأحمر يوجد على هذه الجبال تحدره السيول والأمطار إلى الحضيض فيُلقط، وفيه يوجد الماس أيضاً، ومنه يُجلب العود فيما قيل، وفيها نبت طيب الريح لا يوجد بغيرها، ولها ثلاثة ملوك كلّ واحد منهم عاص بغيرها، ولها ثلاثة ملوك كلّ واحد منهم عاص على صاحبه، وإذا مات ملكهم الأكبر قطع أربع قطع وجُعل كلّ قطعة في صندوق من الصندل والعود فيحرقونه بالنار وامرأته أيضاً تتهافت بنفسها على النار حتى تحترق معه أيضاً.

٦٣٩٧ ـ سَرَنْدينُ: قال يجيى بن منده: سعد بن عبد الله السَّرَنديني أبو الخير قدم أصبهان وكتب عن عبد الوهاب الكلابي، روى عنه علي بن أحمد السُّرِنجاني وأبو على اللَّبَاد وغيرهما.

٦٣٩٨ - سُرْنُو: بضم أوّله، وسكون ثانيه ثمّ نون: من قرى أستراباذ من نواحي طبرستان، وقيل سُرْنه، ينسب إليها محمد بن إبراهيم بن محمد بن فَرُخان الفَرُخاني، قال أبو سعد الإدريسي في تاريخ أستراباذ: سمعته يذكره أنّه من رساتيق أستراباذ من حوالي سُرْنه أو من سُرْنه نفسها، كان شيخاً فاضلاً ورعاً ثقة متقناً فقيها وأثنى عليه وقال: رحل إلى العراق وأقام سنين كثيرة ثمّ رجع إلى جرجان ومنها إلى سمرقند وأقام بها محمود الأثر إلى أن مات بها سنة ٢٧٠ في ربيع الآخر، يروي عن أبي بكر بن أبي داود وعبد الله بن محمد البغوي ويحيى بن صاعد وجماعة يكثر عددهم كتبوا عنه، والله أعلم.

البه عند الله المراقة الموضع بالأندلس، ينسب إليه فرج بن يوسف السَّرْني أبو عمر، روى عن يحيى بن محمد بن وهب بن مُرَّة بمدينة الفرج وغيره، حدث عنه القاضي أبو عبد الله بن السقاط.

٩٤٠٠ ـ سَرُوَانُ: مدينة صغيرة من أعمال سجستان بها فواكه كثيرة وأعناب ونخل، وهي من بُست على نحو مرحلتين أحد المنزلين فيروز كند والأخر سَرُوان على طريق بلد الداور.

محلتان من محاضر سلمى أحد جبلي طيّىء. محلتان من محاضر سلمى أحد جبلي طيّىء. ١٤٠٢ ـ سَـرُوجُ: فعول، بفتح أوّله، من السرج، وهو من أبنية المبالغة: وهي بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر، قالوا: طول سروج اثنتان وستون درجة ونصف وثلث، وعرضها ست وثلاثون درجة، غلب عياض بن غنم على أرضها ثمّ فتحها صلحاً على مثل صلح الرها في سنة ١٧ في أيام عمر، رضي الله عنه، وهي مقاماته، وقيل لأبي حية النميري: لم لا تقول شعراً على قافية الجيم؟ فقال: وما الجيم، بأبي أنتم؟ فقيل له: مثل قول عمّك الراعي:

فأنشأ يقول:

ولمّا رأى أجبال سنجار أعرضَتْ
يَميناً وأجبالاً بهن سَرُوجُ
ذَرَى عبرةً لو لم تفض لتَقضقضَتْ
حيازيم مَحزونٍ لهن نشيجُ
وقد نسبوا إلى سروج أبا الفوارس إبراهيم بن
الحسين بن إبراهيم بن برية السروجي

الخطيب، سمع أبا عبد الله محمد بن أحمد بن حمّاد البصري، روى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي.

٦٤٠٣ ـ سُرُورُ: مدينة بقهستان، منها أبو بكر محمد بن ياقوت السروري قاضي جَنْزة يروي عن أبي بكر البخاري المَرندي، روى عنه السلفي والسروري الضرير، كتب عنه السلفي أيضاً بسرور، قال: والعجم يقولون جرور، بالجيم، وينسب إليها الجروري.

18.8 - سَرُوسُ: أوّله مثل آخره، يجوز أن يكون فَعولاً من سَرِسَ الرجل إذا صار عنيناً لا يأتي النساء، وسروس ربما قيل بالشين المعجمة في أوّله: مدينة جليلة في جبل نَفُوسة من ناحية إفريقية، وهي كبيرة آهلة، وهي قصبة ذلك الجبل، وأهلها إباضية خوارج، ليس بها جامع ولا فيما حولها من القرى، وهي نحو شلاثمائة قرية لم يتفقوا على رجل يقدمونه للصلاة(١)، وبين سروس وأطرابلس خمسة أيّام بينهما حصن لَبَدَة.

٦٤٠٥ ـ سَرُّ وِسْتَانُ: بكسر الواو: بلد من بلاد

(۱) قاله ابن عبد المنعم الحميري ثم أضاف: وفي هذا الجبل أمم كثيرة على مذاهب شتى أكثرهم أباضية، ليس لهم أمير يرجعون إليه إنسا لهم شيوخ وفقهاء على مذهبهم، وقال رجل من المغرب رأيت في بلادهم رجلاً أراد الطهر، فنزل على ماء ونزع ثيابه وجعل يشير كأنه يغتسل وكأنه يريق الماء على رأسه وعلى جسده، فأخذه المغربي وحمله إلى الحاكم في البلد، فقال له الحاكم: من أين أنت؟ قال: يدريك لعل له عذراً، قال الله تعالى: ﴿يريد الله بكم يدريك لعل له عذراً، قال الله تعالى: ﴿يريد الله بكم المسر ولا يريد بكم العسر وهذا أفضل مذاهبهم.

فارس یشتمل علی قری وبساتین ومـزارع بین شیراز وفسا.

78.7 ـ سَرُوعُ: بخط أبي عامر العبدري: وأقبل أبو عبيدة حتى أتى وادي القرى ثمّ أخذ عليهم الجُنينة والأقرع وتبوك وسَروع ثمّ دخل الشام.

7٤٠٧ ـ سَرْوَعَةُ: بفتح أَوّله، وسكون ثانيه، وفتح الواو، وعين مهملة، كذا وجدته مضبوطاً، فإن صحّ فإنّه علم مرتجل غير منقول، وقد ذكر أبو منصور إن السَّرُوعة بضم الراء وسكون الواو، وأنها النَّبكة العظيمة من الرمل، والنبكة: الرابية من الطين، هذا لفظه، وقال الأصمعي: سروعة جبل بعينه بتهامة لبني الدُّول بن بكر، وخبرني من أثق به من أهل الحجاز أن سَرْوَعَة، بسكون الراء، قرية بمَرّ الظهران فيها نخل وعين حاربة.

على وزن الغَزْو، والسَّرْوُ: الشرف، وسكون ثانيه، على وزن الغَزْو، والسَّرْوُ: الشرف، والسرو من الجبل: ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل، ومنه سرو حمير لمنازلهم وهو النَّعْف والخَيْف، والسرو: شجرة، الواحدة سروة، والسرو سخاء في مروءة: وهو منازل حمير بأرض اليمن، وهي عدة مواضع: سرو حمير، قال الأعشى:

وقد طُفْتُ للمالِ آفاقَهُ عُمان فحمص فأوريسَامُ فنَجرانَ فالسروَ من جمير فأيّ مَرامٌ له لم أرمٌ؟ وقال عبد الله بن الحارث الهمداني: وما رحلَتْ من سرو جمير ناقتي ليحجيها من دون بيتك حاجب وسَرْوُ العلاة، وسرو مندد، وسرو بين، وسرو سُخيم، وسرو الملا، وسرو لُبن، وسور رُضْعا، ذكره ابن السكيت، وسرو السواد بالشام، وسرو الرُعل بالرمل بجهمة، بينها وبين الماء من كل جهة ثلاث ليال بين فلاة أرض طينيء وأرض كلب، والسرو: قرية كبيرة ممّا يلي مكّة، وإلى هذه السروات ينسب القوم الذين يحضرون مكّة يجلبون الميرة، وهم قوم غُثم بالوحش أشبه شيء، قال طرفة بن العبد يذكر قصة مرقيش:

وقد ذهبَتْ سَلْمي بعقلِك كله، فهلِ غير صيد أحرزَتُه حيائلُهُ كما أُحرَزَتُ أسماءُ قَلبَ مُرَقَّشٍ بحُبِّ كلمحْ البرق لاحتْ مخاًئلُهُ وأنكَح أسماء المرادي، يبتغي فلمّا رأى أن لا قَرار يُقرّه وأنَّ هـوَى أسماء لا بُـد قاتِلُه ، تَسرَحْلَ عن أرض العسراق مَرَقَشُ على طَرب تهـوي ســراعـاً رواحلُهْ إلى السرو، أِرضِ قاده نحوها الهوى، ولم يـدرِ أَنْ المـوتُ بـالسـرو غـائلُهُ فغُرودرَ بالفَرْدَين، أرض نطيّة، مسيرة شهر دائب لا يواكله فيا لك من ذي حاجةٍ حيل دونها، وما كـلّ مـا يهـوَى امـرؤ هـو نـائلُهْ لعَمرى لموت لا عقوبة بعده لذي البتّ أشفى من هوًى لا يـزايلهْ فوَجدي بسَلمي مثل وجد مرقّش بأسماء إذ لا تُستفيق عواذَكُ

قضى نحبَـهُ وَجْداً عَليهـا مرقَش، وعُلَقتُ من سَلمي خَبـالاً أمـاطـلهْ

ومن حديث عمر، رضي الله عنه: لئن عشت إلى قابل لأسوين بين الناس حتى يأتي الراعي حقه بسرو حمير لم يعرق فيه جبينه. والسرو أيضاً: قرية بمصر من كور الدقهلية.

**٦٤٠٩ ـ سِرْو**: بكسر أوّله، وباقيه مثل الذي قبله: من قرى مرو، عن العمراني. والسرو: بلد بمصر قرب دمياط عند مفرق النيل إلى أشموم ودمياط(١).

781٠ - سِرْيا: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وياء مثناة من تحت: قرية قرب البصرة على طريق واسط في وسط القصب النبطي وفيها من البق ما يضرب به المثل بكثرته، ولولا أنّهم يتخذون الكلل، وهي ثياب كتان يعملونها شبه الخيمة ويشبكونها على الأرض، لتَلِفوا، ولا يظهر ذلك البق إلّا ليلًا، وأما بالنهار فلا يُرى، وقال نصر: سِريا صقع بالعراق بالسواد قريب من بغداد وقرى وأنهار من طسوج بادوريا.

7٤١١ - سَرْياقَوْس: بليدة في نواحي القاهرة بمصر (٢).

آثار البلاد / ١٩٥ وانظر الجوهر الثمين / ٣٥٥

 <sup>(</sup>١) قلت: والسرو أيضاً من ريف مركز أبي قىرقاص التنابع لمحافظة المنيا بصعيد مصر.

<sup>(</sup>٢) وعند القزويني: سرياقوس قال: وهي بيعة عامرة كثيرة الرهبان، وفيها أعجوبة، وهي ان من يكون به خنازير يقصد هذا الموضع للتعالج، فيضجعه رئيس الموضع ويجيء بخزير يرسله إلى موضع العلة، فيأكل الخنزير الغدة ولا يتعدى إلى الموضع الصحيح فإذا تنظف الموضع ذر عليه شيئاً من رماد خنزير فعل هذا الفعل من قبل ودهنه بنزيت قنديل البيعة فيبراً. ثم يذبح ذلك الخنزير ويحرق ويعد رماده لمثل هذا العلاج.

٦٤١٢ - سُرَيجان: بلفظ تثنية سريح تصغير سرج بالجيم: من قرى أصبهان.

٦٤١٣ - سرير: بلفظ السرير الذي ينام عليه أو يجلس عليه: موضع في ديار بني دارم من تميم باليمامة، قال الحازمي: السرير واد قرب جبل يقال له الغِرْيَفة، وهذا يقال له الغِرْيَفة، وهذا خطأ من الحازمي، وإنّما اسم الوادي الـذي قرب غريف التسرير، أوّله التاء المثناة من فوقها، ذكر هنا ليحذر ولئلا يظن أنّنا أخللنا به، وقد ذكر التسرير بشاهده في موضعه، قال ابن السكيت قول عروة بن الورد:

سقى سلمى، وأين محل سلمى إذا حَلَت مجاورة السرير وآخر معهد من أم وهب معرشنا فُويق بني النّضِيرِ فتَمَالت: ما تشاء؟ فقلت: ألهو إلى الإصباح، آثر ذي أثير بأسة الحديث، رُضابُ فيها

بُعْيَسدُ النّوم كالعنب العصيرِ قال: السرير موضع في بلاد بني كنانة، وملك السرير مملكة واسعة بين اللان وباب الأبواب، وليس إليها إلاّ مسلكين: مسلك إلى بلاد الخزر ومسلك إلى بلاد أرمينية، وهي ثمانية عشسر ألف قريبة في جبال، قال الإصطخري: والسرير اسم المملكة لا اسم المدينة، وأهل السرير نصارى، ويقال: إن هذا السرير كان لبعض ملوك الفرس، وهو سرير من الفرس، بلغني أنّه من بعض أولاد بهرام جور، والملك إلى يومنا هذا لهم، ويقال إن هذا السرير عُمل لملك الفرس في سنين كثيرة، السرير عُمل لملك الفرس في سنين كثيرة،

وبين ولاية السرير وسَمَنْدَر مدينة ذكرت في موضعها نحو فرسخين بينهما هُدُنَة، وكذلك بين السرير والمسلمين هدنة، وإن كان كل واحد منهما حذراً من صاحبه.

٦٤١٤ - السُّرَيرُ: تصغير السَّر: واد بالحجاز،
 قال نصر: السرير قريب من المدينة، قال كثير:

حين وركن دُوّة بيسين وسُرير البُضيع ذات الشّمال

والسُّرير أيضاً: موضع بقرب الجار، وهي فرضة أهل السفن الواردة من مصر والحبشة على المدينة، والجار بينه وبين المدينة يوم وليلة، وعندي أن كثيراً أراد بقوله هذا السرير. قال ابن السكيت: البضيع ظُريبٌ عن يسار الجار أسفل من عين الغفاريين، والسَّرير: واد بخيبر(۱)، وبخيبر واديان: أحدهما السَّرير والآخر خاصٌ.

9110 - سَرِيشٌ: بفتح أوّله، وكسر ثـانيـه، وسكون ثالثه، وآخره شين معجمة، مهمـل في كلامهم: وهو اسم موضع، والله أعلم.

٦٤١٦ - سَريعة: بوزن اسم الفاعل المؤنث، ولفظه من سَرُع: اسم عين.

٦٤١٧ - سِرَيْن: بلفظ تثنية السرّ الـذي هـو الكتمان مجروراً أو منصوباً: بُلَيد قريب من مكّة على ساحل البحر، بينها وبين مكة أربعة أيّام أو خمسة قرب جُـدة(٢)، ينسب إليها أبـو هارون

سيرة ابن هشام ٣ / ٣٦٥ وانظر تقويم البلدان / ٢٠٤ سرين: مدينة عظيمة في طريق مكة من اليمن بمقربة من

<sup>(</sup>١) وفي سيرة ابن هشام: فكان أول سهم خرج من خيبسر بنطاة سهم الزبير بن العوام، وهو الخوع وتابعه السرير، ثم كان الثاني سهم بياضة.

موسى بن محمد بن كثير السريني، روى عن عبد الملك بن إسراهيم الجدّي، روى عنه الطبراني وغيره، وفي أعمال صنعاء قرية يقال لها السرين أيضاً

٦٤١٨ ـ السَّرَيَّةُ: بضم أُوّله، وفتح ثانيه، وياء مشددة: قرية من أُغوار الشام.

7819 ـ السَّرِيّ: بفتح أُوّله، بلفظ السريّ الذي هو السخيّ ذو المروءة، السريّ والصفا، بالقصر؛ نهران يتخلجان من نهر مُحلّم الذي بالبحرين يسقي قرى هَجَر كلّها، والله الموفق للصواب.

### باب السين والطاء وما يليهما

٩٤٢٠ ـ السُّطَاعُ: بكسر أُوَّله، وآخره عين مهملة، وهو عمود البيت، قال القُطامي:

أَلَيسوا بالأَلَى قَسَطوا جَميعاً على النّعمان وابتدروا السّطاعا

والسِّطاع: موضع في شعر هُذيل، وهو جبل بينه وبين مكّة مرحلة ونصف من جهة اليمن، قال صخر الغي يصف سحاباً:

أسال من اللّبل أجفانه كان جُوفا وذاك السّطاع خلاف النّجاء تحسبُه ذا طِلاء نتيفا

يلملم، وفيها أسواق، ومسجد جامع، وسورها في البحر، وأكثر بنائها بالخشب والحشيش إلا المسجد الجامع فإنه مبني من المدر، والحمامات فيها من الحشيش والخشب، ولا يستعمل فيها وقود بل يسخن الماء خارجاً منها ويغتسل به داخلها.

الروض المعطار / ٣١٢ وانظر تقويم البلدان / ٨٠

قالوا: السطاع جبل صغير، والنجاء: السحاب، شبهه بجمل نُتِف وطُلي بالقَطران.

7171 - السَّطْحُ: موضع بين الكسوة وغباغب كانت فيه وقعة للقرمطي أبي القاسم صاحب الناقة في أيّام المكتفي والمصريين، قال بعض الشعراء:

سَقَى ما ثَوَى بالقلب من أَلم النَّرْحِ دماء أُريقَتْ بالأَثاعي وبالسطح

وقال الحافظ: السطح من إقليم بيت لِهيا من أعمال دمشق، قال ابن أبي العجائز: كان يسكنه عبد الرحمن بن أبي سفيان بن عمرو، ويقال: عمرو بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية، وقال الحافظ في موضع آخر: عبد الله بن سفيان بن عمرو بن عتبة ابن أبي سفيان بن حرب بن أمية كان يسكن قرية من قرى دمشق تسمى السطح خارج باب توما كانت لجدة، عتبة.

٦٤٢٢ ـ سَطْرَا: من قرى دمشق، قال ابن منير الطرابلسي يذكر متنزهات الغوطة:

فالقصر فالمرج فالمَيدان فالشَّرَف الـ أعلى فسطرًا فجَسرْمانا فقُلْبين وقال العَرْقلة:

سقى الله من سَـطَرا ومقرا منـازلاً بها للنَّـدامي نـضـرة وسـرورُ

٦٤٢٣ ـ سَطِيفُ: بفتح أُوله، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت، وآخره فاء: مدينة في جبال كتامة بين تاهَرْت والقيروان من أرض البربر ببلاد المغرب، وهي صغيرة إلا أنها ذات مزارع وعشب عظيم، ومنها خرج أبو عبد الله الشيعي

داعية عبيد الله المسمى بالمهدي.

باب السين والعين وما يليهما ٦٤٢٤ ـ السُّعَافاتُ: بضم أُوّله، وبعد الألف فاء، وآخره تاء مثناة من فرق: موضع في قول المَرَّار:

أَلا قَــاتَــل الله الأحــاديث والمـنى وطيـراً جرَتْ بين الشّعـافات والجِبْـرِ وباقيها في الحبر.

9870 ـ السَّعائِمُ: محضر لعبشمس بن سعد، وهي نخيل بناحية الأحساء وهجَر ممّا يلي السّهلَة، وهي قرية لبني محارب من العمود. 1877 ـ السَّعْدانِ: تثنية سعد ضد النحس: موضع ذكره القتال الكلابي في قوله:

دَفَعنَ من السّعدين حتى تضاضَلتْ خناذيــذُ من أولاد أعــرج قُــرَّحُ

٦٤٢٧ - سُعْدُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه، وهو عرق نبت طيّب: جبل السُعد، والسُعد أَيضاً: ماء وقرية ونخل غربي اليمامة، وقال أبو زياد: سُعد ماء وقرية ونخل من جانب اليمامة الغربي بقرْقَرى، وقد ذكره الشعراء فقال الصُّمَّة بن عبد الله القُشيري وقد فارق أهله وافترض في الحند:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بسُعد ولما تخلُ من أهلها سُعْدُ؟ وهل أقبلن النجد أعناق أينن وقد سار مسياً ثم صبّحها النّجد؟ وهل أخبطن القوم والرّبع طَلَة فسروع ألاء حفّه عَقَد جَعْدُ؟ وكنت أرى نجداً وريّا من الهوى فما من هواي اليوم ريّا ولا نجد

فَدَعنيَ من رَيّا ونجد كِلَيهِما ولكنني غيادٍ إذا ما غيدا الجند وقال جرير:

ألاحيّ اللّيارَ بسُعْدَ، إنّي أحبّ لحبّ فاطمة اللّيارَا إذا ما حَلّ أهلُك يا سُلَيمى بدارةِ صُلْصُل شحطوا مزارًا أراد الظّاعنونَ ليعدزنوني فهاجوا صَدْعَ قلبي فاستطارًا

٦٤٢٨ - سُعْدُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه: وهو موضع معروف قريب من المدينة، بينهما ثلاثة أميال، كانت غزاة ذات الرقاع قريبة منه، قال نصر: سعد جبل بالحجاز بينه وبين الكديد ثلاثون ميلاً وعنده قصر ومنازل وسوق وماء عذب على جادة طريق كان يسلك من فيد إلى المدينة، قال: والكديد على ثلاثة أميال من المدينة، قال نُصيب:

وهل مثل أيسام بنعف سُويقة عوائد أيسام كما كنّ بالسّعدِ؟ تمنّيْتُ أنّا من أولئك والمنى على عهدِ عاد ما نُعيد ولا نُبدي

ودير سعد: بين بلاد غطفان والشام، وحمّام سعد: في طريق حاج الكوفة، ومسجد سعد: على ستة أميال من الزّبيدية بين القرعاء والمغيثة في طريق حاج الكوفة فيه بركة وبئر رشاؤها خمس وثمانون قامة ماؤها غليظ تشربه الإبل والمضطر، ينسب إلى سعد بن أبي وقّاص، قال ابن الكلبي: وكان لمالك ومِلْكان ابني كنانة بساحل جُدّة وبتلك الناحية صنم يقال له سعد، وكان صخرة طويلة، فأقبل رجل منهم سعد، وكان صخرة طويلة، فأقبل رجل منهم

بإبل له ليقفها عليه يتبرك بذلك فيها، فلمّا أدناها منه نفرت منه فذهبت في كلّ وجه وتفرّقت عنه، فأسف وتناول حجراً فرماه به وقال: لا بارك الله فيك إلها أنفرت عليّ إبلي! ثمّ انصرف عنه وهو تدا.

أَتَينَا إلى سعَدٍ ليَجمعَ شملنا فشتتنا سعدٌ فلا نحنُ من سَعدِ وهل سعد إلاّ صخرةٍ بتَنوفة من الأرض لا تدعو لغيّ ولا رشد؟

٩٤٧٩ ـ سَعَد: بفتحتين، يجوز أن يكون منقولاً من الفعل الماضي من قولهم: سعدَكَ الله لغة في أسعدك الله: وهو ماء يجري في أصل أبي قبيس يغسل فيه القصّارون. وسعَدُ: ماء من عُمان، وسعَد: أَجَمةُ مستنقعُ ماء بين مكّة ومنّى، عن نصر جميعه.

78٣٠ - السّعدية: منول منسوب إلى بني سعد بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد قرب نُزَف، والسعدية: موضع آخر ذكر مع الشقراء فيما بعد، وقال نصر: السعدية بئر لفئتين من بني أسد في ملتقى دار محارب بن خصفة ودار غطفان من سُرة الشربة، والسعدية أيضاً: ماء في بلاد بني كلاب، والسعدية: ماء لبني قُريط بن عبد بن أبي بكر بن كلاب، قال محمد بن إدريس بن أبي حفصة: السعدية لبني مغمد من التيم وهي نخل وأرض.

إليها خلف بن أحمد الشاعر، شاعر مطبوع، اليها خلف بن أحمد الشاعر، شاعر مطبوع، تأدّب بإفريقية ودخل مصر، وله شعر معروف جيد، ثمّ مات بزويلة المهدية سنة ٤١٤ وقد بلغ ستّاً وتسعين سنة، قاله ابن رشيق في الأنموذج.

٦٤٣٢ ـ سِعْرٌ: بالكسر، والراء: جبل في شعر خُفاف بن نُدْبة.

٣٤٣٣ - سَعَوَى: بفتح أُوّله، على وزن فَعَلَى. يجوز أَن يكون من قولهم مضت سِعْوَةٌ من اللّيل وسَعواء من اللّيل يعني به فوق الساعة، والألف للتأنيث، قال الأعور الشّنّيّ:

على سَعَوَى أو ساكن المَلاويا

٦٤٣٤ - سَعْيا: بوزن يحيى، يجوز أن يكون فَعْلَى من سعيت (١): وهو واد بتهامة قرب مكّة أسفله لكنانة وأعلاه لهذيل، وقيل جبل، قال ساعدة بن جُؤيّة الهذلي يصف سحاباً:

لمّا رأى نعمانَ حلّ بكرْفى، عَكْرُ كما لبخ البَرولُ الأركبُ

العكر: الخمسون من الإبل، ولَبِح: ضرب بسُنُفه الأرض.

فالسدر مختلج وأنزل طافياً ما بين عين إلى نباتى الأثابُ الأثأب: شجر.

والأشل من سَعْيا وحَليَة منزلُ والدومُ جاء به الشجونُ فَعُلْيَبُ أي أنزل السيل الأثأب والدوم والأثل، والشجون: شعب تكون في الحرار، قال: ومنه الحديث ذو شجون أي ذو شعب، وقالت جَنوب أخت عمروذي الكلب:

(١) سعيا: قال أبو الفتح: قياس سعياً أن يكون سعوي، لأن فعلى إذا كانت اسماً مما لامه ياء، فإن لامه تنقلب واواً، للفرق بين الاسم والصفة، فهي إذن شاذة، كما شذت خزوى، ويجوز أن تكون فعلاً من سعيت، ولم يصرفه لأنه علم مؤنث.

معجم ما استعجم / ٧٣٩

أَبِلَغْ بني كاهِل عنَّي مُغَلِغَلَةً والقومُ من دونهمُ سَعْيا ومركوبُ

تلي كَلار، وكان بها منبر. وسعيداباذ: قلعة بفارس من ناحية رامَجِرْد من كورة إصطخر على جبل شاهق يسيرُ المرتقي إليها فرسخاً، وكانت جبل شاهق يسيرُ المرتقي إليها فرسخاً، وكانت في الشرك تعرف بقلعة إسفيدباذ، وبها تحصن زياد ابن أبيه أيّام عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، فنسبت إلى زياد مدة، ثمّ تحصن بها في آخر أيّام بني أميّة منصور بن جمهور وكان والياً على فارس فنسبت إليه مدّة فكان يقال لها قلعة منصور، ثمّ تعطّلت مدّة وخربت ثمّ استجد معارتها محمد بن واصل الحنظلي فنسبت إليه وكان والياً على فارس لم يقدر على فتحها إلاّ بأمر الليث فارس لم يقدر على فتحها إلاّ بأمر محمد بن واصل فخرّبها ثمّ احتاج إليها فأعاد بناءها وجعلها محبساً لمن يَسخط عليه.

78٣٦ - السعيدة: بيت كانت العرب تحجّه، قال ابن دريد: أحسبه قريباً من سنداد، وقال ابن الكلبي: وهو على شاطىء الفرات، والقولان متقاربان، وقال ابن حبيب: وكانت الأزد يعبدون السعيدة أيضاً وكان سدنتها بني عجلان وكان موضعها بأحد.

٦٤٣٧ - سُعَيسٌ: بلفظ التصغير، وآخره راء، قال أبو المنذر: وكان لعَنزة صنمٌ يقال له سُعَير فخرج جعفر بن خلاس الكلبي على ناقته فمرّت به وقد عُتِرت عَتيرةٌ عنده فنفرت ناقتُهُ منه، فأنشأ يقول:

نَفَرَتْ قَلُوصِي مَن عَنَائِسَرَ صُرَّعَتْ حَسُولَ السَّعَيْسِ يَسْرُورِهِ ابنِسَا يَقْسُدُم

وجموعُ يَذْكُرَ مُهطعين جنابةً، ما إن يجيز إليهم بتكلم ويقدُم ويذكر: ابنا عَنزَةَ، فرأى بني هؤلاء يطوفون حول السعير.

باب السين والغين وما يليهما ٦٤٣٨ ـ سُغْدانُ: بضمّ أُوله: قرية من نواحي

بُخارى، عن عليّ بن محمد الخوارزمي.

٦٤٣٩ - السُغْدُ: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وآخره دال مهملة: ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار مؤنقة الرياض والأزهار ملتفة الأغصان خضرة الجنان تمتد مسيرة خمسة أيّام لا تقع الشمس على كثير من أراضيها ولا تبين القرى من خلال أشجارها، وقصبتها وفيها قرى كثيرة بين بُخارى وسمرقند، وقصبتها أبو العلاء كامل بن مكرم بن محمد بن عمر بن وردان التميمي السغدي، سكن بُخارى وكان يورّق على باب صالح جزره، روى عن يورّق على باب صالح جزره، روى عن الربيع بن سليمان، وقال الشاعر:

وخافت من جبال السُّغد نفسي وخافت من جبال حواررزم

وذكر أبو عبد الله المقدسي أن بالسغد اثني عشر رستاقاً: ستة جنوبي النهر، وهي بُنْجِكَث ثمّ وَرُغْم ثم أورَغْسَر ثمّ مايَمُرْغ ثم سحر قعر ثم دَرْغَم ثم أوفر، وأما الشمالية فأعلاها بَارْكَث ثم وريمد ثم بورماجر ثم كبُوذَنْجَكَث ثم وَذَار ثم المرزبان، ومن مدنها: كشانية وإشتيخن ودبُوسية وكرمينية، والله أعلم.

التميمي بُزُّه (١)، وقال:

ولما رأى أهلَ الطّويّ تبادروا الـ نّجاء وألقى درعَـهُ شيـخُ وائــل

وفي كتاب ابن الفقيه: سَفَار بلد بالبحرين. ٦٤٤٢ ـ سَفَاقُسُ: بفتح أُوّله، وبعد الألف قاف، وآخره سين مهملة: مدينة من نـواحي إفريقية جُلّ غلاتها الزيتون، وهي على ضفة الساحل، بينها وبين المهدية ثلاثة أيَّام وبين سوسة يومان وبين قابس ثلاثة أيّام، وهي على البحر ذات سور، وبها أسواق كثيرة ومساجد وجامع، وسورها صخر وآجرً، وفيها حمامات وفنادق وقرايا كثيرة وقصور جمّة ورباطات على البحر ومناثر يىرقى إليها في مائة وستين درجة في محرس يقال له بطريّة، وهي في وسط غابة الزيتون، ومن زيتها يمتار أكثر أهل المغرب وكان يحمل إلى مصر وصقلية والروم ويكون فيها رخيصاً جدّاً، يقصدها التجار من الأفاق بالأموال لابتياع الزيت، وعمل أهل القِصارة والكِمادة مثل أهل الإسكندرية وأجود، والطريق من سفاقس إلى قيروان ثـلاثة أيـام ومنها إلى المهدية يومان، ينسب إليها أبو حفص عمر بن محمد بن إبراهيم البكري السفاقسي المتكلم، لقيه السلفي وأنشده وقال: كان من أهل الأدب وله بالكلام أنس تام وبالطب، انتقل إلى مصر

باب السين والفاء وما يليهما

٩٤٤٠ ـ سَفًا: موضع من نواحي المدينة، قال
 ابن هَرْمَةً:

أقصرتُ عن جهليَ الأدنَى وحَلّمني زَرْعُ من الشّيبِ بالفَوْدَينِ منقودُ حتى لقيتُ ابنةَ السعدَيِّ يومَ سَفَا، وقد يزيدُ صبايَ البُدنُ الغيدُ فاستوقفَتني وأبدَتْ موقفاً حسَناً بها وقالت لقُنّاص الصّبا: صيدوا إنّ الغَوانيَ لا تَنفَكَ غانية منهن يعتادني من حبّها عيدُ

٦٤٤١ ـ سَفَارِ: بوزن قَطَامِ، اسم معدول عن مسافر: منهلٌ قبل ذي قار بين البصرة والمدينة، وهو لبني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، قاله ابن حبيب، قال الفرزدق:

متى ما تَـرِدْ يـومـاً سَفَـارِ تَجِـدْ بهـا أَديهِمَ يَــرْوي المستجيــز المُعَــوْرَا

المستجيز: المستسقي، والمعوّر: الذي لا يُسقى، وقال المَنخُّل بن سُبيع العنزي في يوم سفار:

لقد نَعَبَتْ طيرُ الهديل وشحشحَتْ غداةً سفار بالنّحوس الأشائم ولاقى بها مرعى الغنيمة مجدِباً وخيماً على المرتاد مرعى الغنائم أتاها فلاقى بين أرجاء حفرها سهام المنايا الضّاريات الحوائم

وكان فيه يـوم مشهور من أيّـام العرب بين بكـر بن وائل وبني تميم فـرّ فيه جَبْرُ بن رافع فـارس بكر بـن وائـل فسلبـه سلمـة بن مـرارة

<sup>(</sup>۱) سفار: كان الهذيل التغلبي قد أغار على إبل نعيم بن قعنب الرياحي، فمر يوم وردها بسفار فتغار أهلها من بني مازن وجعل أصوان الهذيل يوردون تلك الإبل قطعة قطعة، والهذيل قاعد على شفير البئر، فلما تشاغل من معه، رأى منه حباشة المازني غرة، فاستدبره بسهم فأقصده، وخر في الركية، فهالوا عليه إلى اليوم.

۷۳۹ معجم ما استعجم / ۷۳۹

وأقام بَها إلى أن توفي في شهر ربيع الأوّل سنة ٥٠٥، وكان يعرف بالذهبي، وكان مولعاً بالردّ على أبي حامد الغزّالي ونَقْض كلامه.

٦٤٤٣ - سَفَالُ: بفتح أُوله، وآخره لام، مشتق من السفل ضد العُلْو، ويجوز أن يكون مبنيًا مثل قطام، وهي ذو سفال: من قرى اليمن، وقد نسب إليها بعض أهل العلم، منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الوهاب بن أسعد السفالي، روى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي، رواه السمعاني سفال، بكسر أوله، وبها مات يحيى بن أبي الخير العمراني الفقيه صاحب كتاب البيان في الفقد،

٦٤٤٤ - سُفَالَةُ: آخر مدينة تُعرف بأرض الزنج، والحكاية عنهم كما حكينا عن بلاد التبر بأرض جنوب المغرب من أنّهم يجلب إليهم الأمتعة ويتركها التجار ويمضون ثمّ يجيئون وقد تركوا ثمن كلّ شيء عنده، والذهب السفالي معروف عند تجار الزنج (١).

7880 - سَفّانُ: بفتح أوّله، وتشديد ثانيه، وآخره نون، قال نصر: هو صقع بين نصيبين وجزيرة ابن عمر في ديار ربيعة. وسفّان: ناحية بوادي القرى، وقيل بشين معجمة، عنه أيضاً، يجوز أن يكون فعلان من سَفِفْتُ الدواء وأن يكون فعلان من سَفِفْتُ الدواء وأن يكون فعلان من سَفِفْتُ الدواء وأن يكون فعلان من السفن وهو جلد التمساح، والسفّان: صاحب السفنة،

1887 - السَّفْحُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، (١) قاله القزويني في ترجمة سفالة، وأضاف: وبها الحواي وهو صنف من الطير يعيد ما سمع بصوت رفيع ولفظ صحيح أصح من الببغاء، ولا يبقى أكثر من سنة، وبها ببغاء ببض وحمر وخضر.

آثار البلاد / ٤٤

بلفظ سفح الجبل، وهو أسفله حيث يسفح فيه الماء: وهو موضع كانت به وقعة بين بكر بن وائل وتميم. وسفح أكلُب: قرب اليمامة في حديث طسم وجديس.

٦٤٤٧ - سَفَرُ: بالتحريك، بوزن السفر ضد الإقامة: موضع بعينه، عن أبي الحسن الخوارزمي.

٦٤٤٨ - سُفْرَادَنُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه، وبعد الألف دال مهملة ثم نون: من قرى بخارى.

۹٤٤٩ - سَفَرْمَرْطَى: بفتح أَوَّله وثانيه، وسكون رائه، وفتح الميم، وراء أخرى ساكنة، وطاء مهملة بعدها ألف مقصورة: من قرى حَرَّان، عن السمعاني.

180٠ - سَفْطُ أَبِي جِرْجا: بفتح أَوَّله، وسكون ثانيه، وجرجا بجيمين بينهما راء الأولى مكسورة: قرية بصعيد مصر في غربي النيل لها نهر مفرد وليست بشارفة على النيل(١)، وكانت بها وقعة بين حباشة صاحب بني عبيد وبين أصحاب المقتدر في سنة ٣٠٢، فقال فيه ابن مِهْرانَ قصيدة أَوَّلها:

وأي وقدائع كانت بسَفْطِ الله بين مشتول وسفطِ وسفطِ وقد وَافَى حُباشَة في كتام بكل مُهند وبكل خَطْي وقد حَشَدوا فيصر دونَ مِصر له خَرْطُ الفَتادِ وأي خَرْطِ لله خَرْطُ الفَتادِ وأي خَرْطِ

<sup>(</sup>١) قلت: لا تزال هذه القرية إلى وقتنا هذا، والعامة تسميها دصفط أبو جرج، وهي تسابعة لمسركز بني مزار التابع لمحافظة المنيا بصعيد مصر.

٦٤٥١ ـ سَفْطُ العُرْفا: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه: قرية في غربي نيل مصر من جهة الصعيد ذات نهر مفرد كالتي قبلها.

750٢ ـ سَفْطُ القُدورِ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، والقدورُ جمعُ قِدْرٍ: وهي قرية بأسفل مصر، ينسب إليها عبد الله بن موسى السفطي مولى قريش، روى عن إبراهيم بن زَبّان بن عبد العزيز، روى عنه ابنه وهب، قال أبو سعد: ورأيت في تاريخ مصر مضبوطاً سقط القدور، بالقاف، وهو تصحيف.

780٣ ـ سِفْلُ يَحْصِبُ: بكسر أوله، وسكون ثانيه، ويَحْصب، بفتح الياء المثناة من تحت، والحاء المهملة الساكنة، والصاد المهملة المكسورة، وآخره باء موحدة، وعِلْوُ يَحْصب أيضاً: مخلافان باليمن مضافة إلى يحصب، وهو يحصب بن مالك بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشيم بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشيم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قَطَن بن عرب بن زهير بن أيمن بن الهَمَيْسع بن حمير.

٩٤٥٤ ـ سَفْعُ: من حصون حمير باليمن.

موه ٦٤٠ السَّفْلِيّون: قال الحافظ أبو القاسم في تاريخه: العباس بن الفصل بن العباس بن الفضل بن فضلويه الفضل بن عبد الله أبو الفضل بن فضلويه الدينوري سكن دمشق في قرية يقال لها السَّفلِين. مات في ذي الحجّة سنة ٣١٣، حدث عن أبي زُرعة الدمشقي والقاسم بن موسى الأشيب وأحمد بن المُعلّى بن ينزيد ومحمد بن سنان الشيرازي وأحمد بن أصرم

المعقلي ومحمد بن العباس السكوني الحمصي ووريزة بن محمد الحمصي ، روى عنه أبو سليمان بن زبر وعبد الرحمن بن عمر بن نصر، وسمع منه أبو الحسين الرازي ، قلت أنا: ولعل هذه القرية منسوبة إلى سفل يحصب المذكور قبله .

7807 - سَفَوَى: بوزن جَمزَى: اسم موضع. 780۷ - سَفَوَانُ: بفتح أُوّله وثانيه، وآخره نون، كأنّه فَعَلان من سفت الريح الترابَ وأصله الياء إلاّ أنّهم هكذا تكلّموا به، قال أبو منصور: سفوانُ ماء على قدر مرحلة من باب المِرْبَد بالبصرة وبه ماء كثير السافي وهو التراب، قال وأنشدني أعرابي:

جارية بسفَوان دارها، تيشي الهُوينا مائلاً خِمارُها، وسفوان أيضاً: واد من ناحية بدر، قال ابن إسحاق: ولما أغار كُرْز بن جابر الفهري على لقاح رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، وعلى سرح المدينة خرج رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، حتى بلغ وادياً يقال له سَفَوان من ناحية بدر ففاته كُرْز ولم يدركه، وهي غزوة بدر الأولى في جمادى الأولى سنة اثنتين(١)، وقال النابغة الجعدي يذكر سفوان وما أراها إلاً سفوان البصرة:

فظل لنسوة النعمان منا على سفوان يوم أرواني فأردفنا حليلته وجئنا بما قد كان جمّع من هِجان 120٨ - السَفُوحُ: جمع سفح الجبل، وهو (١) سفوان: انظر سيرة ابن هشام ٢ / ٢٥١.

عرضه المضطجع: مـدينة عـرض اليمامـة وما حولها.

780٩ - سَفْيَانُ: بوزن سكران: قرية من قرى هراة، قاله أبو الحسن الخوارزمي، وقال أبو سعد: سِفيان، بكسر السين، من قرى هراة، ينسب إليها أبو طاهر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الصباح الهروي، السفياني عن الحسن بن إدريس، روى عنه البرقاني، وقال ابن طاهر المقدسي: بضم السين من قرى هراة، روى عنه البرقاني أوالصوري الحافظان وقرأتُ بالنسبة إلى أبي سفيان بن حرب، وتوفي في حدود سنة ٣٠٠. عن السمعاني.

٩٤٦٠ ـ شُفَيْرُ: بلفظ تصغير سَفْر: قارة بنجد، عن نصر.

٦٤٦١ ـ السَّفِيرُ: موضع في شعر قيس بن العَيْزارة(١)

أب عامر إنّا بغينا دياركم وأوطانكم بين السّفير وتَبْشَع

٦٤٦٢ - سَفِيرَةُ: بالفتح ثم الكسر: ناحية من بلاد طيّىء، وقيل: صَهُوَة لبني جذيمة من طيّىء بحيط بها الجبل ليس لمائها منفذ بحصن بني جذيمة.

7877 - سُفِيُّ السَّبابِ: بمكة قرب الحجون، والله أعلم بالصواب(٢).

(٣) قال البكري: سغي، موضع ورد في شعر ابن مقبل ولم
 يجده، ويحتمل أن يكون تصغير سفوان تصغير الترخيم،
 قال ابن مقبل:

## باب السين والقاف وما يليهما

**٦٤٦٤ ـ سَفَارُ**: بالفتح؛ منهل قبل ذي قار بين البصرة والمدينة، قاله نصر.

٦٤٦٥ ـ السَّقَاطِيَةُ: ناحية بكَسْكَر من أرض واسط وقع عندها أبو عبيد الثقفي بالنـرسيان صاحب جيوش الفرس فهزّمه شرّ هزيمة.

٦٤٦٦ - سُقَامٌ: يروى بالضم: اسم واد بالحجاز في شعر أبي خراش الهذلي:

إِلاَ السباع ومرّ السرّيح بالغَرَف وقال أبو المنذر: وكانت قريش قد حَمَتْ للعُزّى شعباً من وادي حُراض يقال له سُقام يضاهون به حرم الكعبة فجاء به بضم السين، وأنشد لأبي جُندب الهذلي ثم القِرْدي في امرأة

كان يهواها فذكر حلفها له بها:

أمسى سُقامٌ خلاء لا أنيسَ به

لقد حلَفَتْ جهداً يميناً غليظة بفسرع التي أحمت فروع سقام لئن أنت لم تُرْسِلْ ثيابي فانطلق أناديك أخرى عيشنا بكلام يَجِزُ عليه صُرْمُ أُمْ حُويرت فامسَى يروم الأمر كل مرام

٦٤٦٧ - سِفَايَةً رَيْدَانَ: بالراء: بمصر بين القاهرة وبلبيس.

موحدة: من قرى دمشق بالغوطة، ينسب إليها أبو جعفر أحمد بن عبيد بن أحمد بن سيف القضاعي السقباني، ذكره أبو القاسم الدمشقي

<sup>(</sup>۱) السفير: موضع في ديار فهم. قال قيس بن خويلد الصاهلي، وكانوا قد خرجوا يريدون فهماً، فهربت منهم فهم، فرجعت بنو صاهلة ولم يصيبوا شيئاً وذكر شاهد قيس

أعطت ببطن سقي بعض ما منعت حكم المحب فلما ناله صوفا معجم ما استعجم / ٧٤١

الحافظ في تاريخه، ومات بدمشق سنة ٣٢١، كتب عنه أبو الحسين الرازي، وعبد الله بن الحسين بن هيلال بن الحسن بن عبد الله بن محمد أبو القاسم بن أبي محمد الأزدي السقباني، سمع أبا عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبيد بن سعدان وأبا علي الأهوازي وأبا محمد عبد الله بن الحسين بن عبدان وأبا القاسم بن الفرات ورشأ التن نظيف وغيرهم، سمع منه أبو الحسين بن عساكر أخو الحافظ أبي القاسم، وذكر أبو محمد بن صابر أنه صحيح السماع، ولم يكن الحديث من شأنه، وتوفي في ثاني ذي القعدة سنة ٢٠٥ بقرية سقبا، قال الحافظ: وأجاز لي

حديثه. ٦٤٦٩ ـ سَقْرَانُ: بفتح أُوّله، وثانيه ساكن ثمّ راء مهملة، وآخره نون: موضع عجميّ، عن أبي بكر بن موسى.

78٧٠ - سَقَرُ: بفتح أُوّله وثانيه، سَقَرَاتُ الشمس شدّة وقعها وحرها: وهو جبل بمكة مشرف على الموضع الذي بَنَى فيه المنصور القصر، وأمّا سقر اسم النار فقال أبو بكر الأنباري: فيه قولان أحدهما أن نار الأخرة سميت سَقرَ اسماً أعجمياً لا يعرف له اشتقاق ويمنعه من الإجراء التعريف والعجمة، ويقال: سميت سقر لأنها تذيب الأجساد والأرواح، والاسم عربي من قولهم: سَقرَتُه الشمس إذا أذابته، ومنه الساقور: وهو حديدة تحمّى ويكوى بها الحمار، فمن قال سقرُ اسم عربي قال منعته الإجراء لأنه معرفة مؤنث، قال الله تعالى: ﴿لا تُبقي ولا تَذَرُ ﴾.

٦٤٧١ - سَقَرْمَى: بلدة بالمغرب قرب فاس،

كذا ذكره أبو عبيد البكري، وكان على الحاشية بخط بعض المغاربة اسمها اليوم يَقَرْمي، قال: ولما وصل موسى بن نصير إلى طُنْجة مال عياض بن عقبة إلى قلعة يقال لها سقرمي على مقربة من فاس ومال معه سليمان بن أبي المهاجر وسألا موسى الرجوع معهما فأبى وقال: هؤلاء قوم فِي الطاعة، فَأَعْلَظا له القول حتى رجع فقاتل أهل سقرمى فكان لهم على العرب ظهورٌ، ثمّ تسوّر عليهم عياض بن عقبة من خلفهم في قلعتهم وانهزم القوم واشتد القتل فيهم فبادوا وقلَّت أُوْرَبَة، وهي قبيلة من البربر إلى اليوم، فذكر ابن أبى حسّان أن موسى بن نصير لما افتتح سقرمي كتب إلى الوليد بن عبد الملك: إنّه قد صار إليك يا أمير المؤمنين من سبى سقرمى مائة ألف رأس، فكتب إليه الوليد: ويحك أظنّها من بعض كـذباتـك فإن كنتَ صادقاً فهذا محشر الأمم.

7٤٧٢ - سَقْرَ وَانُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه ثم راء مهملة، وواو، وآخره نون: من قرى طُوس. 7٤٧٣ - سُقُطْرَى: بضم أُوله وثانيه، وسكون طائه، وراء، وألف مقصورة، ورواه ابن القطاع سُقُطْراء، بالمدّ، في كتاب الأبنية: اسم جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدّة قرى ومدن تناوح عدَنُ جنوبيها عنها، وهي إلى برّ العرب أقرب منها إلى برّ الهند، والسالك إلى بلاد الزّنج يمرّ عليها، وأكثر أهلها نصارى عربّ، يجلب منها الصبر ودّمُ الأخوين، وهو صمغ شجر لا يوجد الجنوبية في هذه الجزيرة ويسمونه القاطر، وهو صنفان: خالصٌ يكون شبيهاً بالصمغ في الخلقة إلّا أن لونه كأحمر شيء خلقه الله تعالى، والصنف الأخر مصنوع من ذلك، وكان تعالى، والصنف الأخر مصنوع من ذلك، وكان

أرسطاطاليس كتب إلى الإسكندر حين سار إلى الشام في أمر هذه الجزيرة يوصيه بها وأرسل إليه جماعة من اليونانيين ليسكنهم بها لأجل الصير القاطر الذي يقع في الإيارجات، فسير الإسكندر إلى هذه الجزيرة جماعة من اليونانيين وأكثرهم من مدينة أرسطاطاليس، وهي مدينة اسطاغرا، في المراكب بأهاليهم وسيرهم في بحر القلزم فلمّا حصلوا بها غلبوا على من كان بها من الهند وملكوا الجزيرة بأسرها، وكان للهند بها صنم عظيم فنقل ذلك الصنم إلى بلاد الهسد في أحبار يطول شرحها، فلما مات الإسكندر وظهر المسيح ابن مريم، عليه السلام، تنصّر من كان بها من اليونانيين وبقوا على ذلك إلى هذا الوقت، فليس في الدنيا موضع، والله أعلم، فيه قوم من اليونانيين يحفظون أنسابهم ولم يداخلهم فيها غيرهم غير أهل جزيرة سقطري، وكان يأوي إليها بوارج الهند الذين يقطعون على المسافرين من التجار، فأمّا الآن فلا، وقال الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني اليمني: وممّا يجاور سواحل اليمن من الجزائر جزيرة سُقُطْرَى وإليها ينسب الصبر السقطري، وهي جزيرة بربر ممّا يقع بين عَدَن وبلد الزنج، فإذا خرج الخارج من عدن إلى بلد الزنج أخذ كأنَّه يريد عُمَّان وجزيرة سقطري تماشيه عن يمينه حتى ينقطع ثم اِلتوى بها مِن ناجِية يبجِر الزنج، وطول هذه الجزيرة ثمانون فرسخاً، وفيها مِن جميع قبائل مَهْرَة، وبها نحو عشرة آلاف مقاتبل، وهم نصاري، ويذكرون أن قوماً من بلد الروم طرحهم بها كسرى ثم نزلت بهم قبائل من مهرة فساكنوهم وتنصر معهم بعضهم، وبها نخيل

كثير، ويسقط بها العنبر، وبها دم الأخوين وهو الأيدَع والصّبِر الكثير، قال: وأما أهل عدن فإنهم يقولون لم يدخلها من الروم أحد ولكن كان لأهلها الرهبانية ثم فوا، وسكنها مهرة وقوم من الشراة، وظهرت فيها دعوة الإسلام ثم كثر بها الشراة فَعَدَوًا على من بها من المسلمين وقتلوهم غير عشرة أناسية، وبها مسجد بموضع يقال له السوق.

1878 - سَفْطَةُ آلِ أَبِي: نَقَبُ فِي عِارِضِ اليمامة، عن الحفصي

٦٤٧٥ - سَقْفُ بلفظ سَقْف البيت؛ من جبال الحمى، قال: إلى سقف إلى برك الغماد.

787 - سَقْف: بفتح أوّله، وكذا رأيته في تبلة كتاب السكوني مضبوطاً، وقال: هو ماء في قبلة أجإ، وفي كتاب نصر: سَقْف خبل في ديار طبيع، وقيل: بضم السين (١٠)، وقيل: هو منهل في ديار طبيع، بوادي القَصّة قاصداً لرَمّان، وقيل: ماء لطبيع، بإزاء سميراء عن يسار المصعد إلى مكة من الكوفة. وسقف أيضاً: موضع بالشام، وقيل: بالمضجع من ديار كلاب، وهو هضاب، كله عنه.

٦٤٧٧ ـ سَقْمانُ: فَعلان من السقم، بفتــــــ أُوِّلُه، وسَكون ثانيه: مُوضع (٢٠)، قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) هو بضم السين عبد البكري، قال: سقف مرضع في ديار بنر عبد وينر عامي كانترين

سقف: موضع في دياريني عبس وبني عامر، كانت بينهما فيه وقعة قبال ضبيعة بن الحارث العبسي لعامر بن الطفيل:

السنة بي ماحيني ينوم التيقيبيا . بسقيف وصاحبني ينوم الكشيب

معجم ما استعجم / ٧٤٢ (٢) سُقْمان: ضبطه البكري فِقال: يضِم أوله وإسكان ثانيه،

الله عليه وسلم، كان يستقي الماء العذب من بيوت السقيا، وفي حديث آخر: كان يستعذب

الماء العذب من بيوت السقيا(١)، والسقيا: قرية

جامعة من عمل الفُرْع، بينهما ممّا يلي الجحفة

تسعة عشر ميلًا، وفي كتاب الخوارزمي: تسعة

رَعِي القَسْوَرَ الجُونِيُّ من حول أشمس

قِفُ في رسوم المستجاب، وحَيِّ أُكسَافَ المُصَلَى فالجُرْس فالمَيمون فالسَّف يا بها فالنَّهرَ الأَعْلَى

وعشرون ميلًا، وقال ابن الفقيه: السقيا من

أسافل أودية تهامة، وقال ابن الكلبي: لما رجع

تبُع من قتال أهل المدينة يريد مكّة فنزل السقيا

وقد عطش فأصابه بها مطر فسماها السقيا، وقال

الخوارزمي : هي قرية عظيمة قريبة من البحر

على مسيرة يوم وليلة، وقال الأصمعي في كتاب

جزيرة العرب وذكر مكّة وما حولها فقال: السقيا

المسيل الذي يفرغ في عرفة ومسجد إبراهيم،

وفي كتاب أبي عبيد السكوني: السقيا بـركة

وأحساء غليظة دون سميراء للمصعد إلى مكة،

وبين السقيا وسميراء أربعة أميال. والسقيا:

قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه

جارية، وهي وقف على ولد أبي عبادة البُحتري

إلى الآن، وقد ذكرها أبو فراس بن حمدان

وقال أبو بكر بن موسى: السقيا بئر بالمدينة، يقال: منها كان يستقى لرسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، وسُقْيا الجَزْل: موضع آخر مات فيه طُوَيس المخنَّث المغني، قال يعقوب: سقيا الجزل من بلاد عُذْرةً قريب من وادي القرى.

7٤٧٩ ـ سقيدُنْج: بالفتح ثم الكسر: من قرى مرو، ينسب إليها أبو أحمد عبد الرحمن بن أحمد السقيدنجي، روى عن إبراهيم بن إسماعيل بن نبال المحبوبي، روى عنه أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد الله السنجي شيخ شيخنا أبي المظفّر السمعاني.

على وزن فُعلان. من أداني أرض الشام، قال عتبة بن شتير بن خالد:

أنبثت حسيساً على مسقسمان أسلمسهم مسولى اليمين ومسولى الجسار والنسب معجم ما استعجم / ٧٤٢

(۱) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة باب ٢٢ من حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي كان كني يستعذب له الماء من بيوت السقياء، قال قتيبة: عين بينها وبين المدينة يومان، ١. هـ وكما قال المصنف ـ رحمة الله عليه ـ في إسناده عبد العـزيـز بن محمد وهـو الدراوردي . قال الحافظ في التهذيب ٦ / ٣٥٤ في ترجمة الدراوردي : كان معروفاً بالطلب وإذا حدث من كتبه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وَهَم، قال المزي: روى له البخاري مقروفاً بغيره.

فقال:

٦٤٨٠ ـ السَّقيفتان: قريــة لحَكَم بن سعــد
 العشيرة على أسفل وادي حَرَض باليمن.

المدينة، وهي طلة كانوا يجلسون تحتها، فيها بويع أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، قال الجوهري: السقيفة الصَّفَة، ومنه سقيفة بني ساعدة، وقال أبو منصور: السقيفة كلُّ بناء سُقفَ به صُفّة أو شبه صُفّة ممّا يكون بارزاً، ألزم هذا الاسم المتفرقة بين الأشياء، وأما بنو ساعدة الذين أضيفت أليهم السقيفة فهم حيًّ من الأنصار، أضيفت أليهم السقيفة فهم حيًّ من الأنصار، وهم بنو ساعدة بن كعب بن الخنزرج بن حارثة بن تعلية بن عمرو، منهم سعد بن حارثة بن دُليَّم بن حارثة بن أبي خنيمة بن علية بن طريف بن الخزرج بن ساعدة، وهو القائل يوم السقيفة: منّا أمير ومنكم أمير، ولم يبايع أبا بكر ولا أحداً، وقتلته الجنّ فيما قيل بحوران.

٩٤٨٢ ـ سُقَيَةً: بلفظ تصغير سقية، وقد رواها قوم شُفَيّة، بالشين المعجمة والفاء: وهي بثر قديمة كانت بمكة، قال أبو عبيدة: وحفرت بنو أسد شفية، فقال الحُويرث بن أسد:

ماء شُفَيَةٍ كصَوْبِ المُوْن، وليس ماؤها بطَوْق أَجْسِ قال الزبير: وخالفَه عَمّي فقال: إنّما هي سُقَيّة، بالسين المهملة والقاف(١).

(۱) وبعثل هذا قال ابن اسحاق، وعنده: وحفرت بنو أُسد بن عبد العزى سقية «بالسين المهملة والقاف» سيرة ابن هشام ۱ / ۱۵۷

بظاهر دمشق له ذكر في كتاب ابن أبي العجائز، والله أعلم.

## باب السين والكاف وما يليهما

٦٤٨٤ ـ سَكًاء: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، والمدّ، وهو في الأصل مؤنّث الأسكّ: وهو الأصمّ، وامرأة سكّاء: لا أذن لها، وسكّاء بهذا اللفظ: اسم قرية بينها وبين دمشق أربعة أميال في الغوطة، قال الراعي يصف إبلاً

فلا ردّها ربي إلى مَـرْج راهطٍ ولا بَرِحتْ تمشي بسكّاء في وَحَـل وقد قصره حسان بن ثابت في قوله: لسمن اللّذار أُقْفَرَتْ بمعانِ بينَ شاطي البرمُـوك فالخَمّانِ

ف الْقُريّ الله من بالاس ف الدّواني الفَّفَ الله فالقصور الدّواني ف فَ فَا جاسم ف أوْدية الصَّفُ لِم مَعْنَى من آل ِ جَفْنَةَ في الده لو وحقٌ تسعاقب الأزمان في كلت أمُهم وقد ثكِلتهم في يومَ حَلّوا بحارث الجَوْلانِ يومَ حَلّوا بحارث الجَوْلانِ

٦٤٨٥ - سَكَاب: وقيل هو علم فرس بوزن قَطَام : جبل من جبال القبلية، عن الزمخشرى.

٦٤٨٦ - السَّكَاسِكُ: هـو في لفظ جمع سَكْسَك، ولا أُدري ما هو، فهو إذاً علم مرتجل لاسم هـذه القبيلة التي نسب إليها: مخلاف باليمن، وهـو آخـر مخاليف اليمن، وهـو السَّكْسَك بن أَشْرَس بن ثور، وهو كندة بن عُقيْر

على ساحل بحر إفريقية بقرب من قسطنطينية الهواء

٦٤٩٣ ـ سَكُرَانُ: بِلَفُظ مَذَكُنِ سَكُرَى: مَوْضِع في قول الأخطل و مستحد الإساليد و الالتام

فَرَائِيَّةُ السَّكُرانُ قَفَرٌ فَمَا بِهِا \*\*\* اللهم شَيَعَ إِلَّا سَلَامٌ وَحَسَرُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وقَالَ ابن ٱلسَّكِيتَ: "السكرانَ واد بمشَّارف الشام، وقال نُصر: السكرانُ وأد أسفّل من أُمّج

عن يسار الذاهب إلى المدينة، وقيل: السَّكُرانُ جبل بالمدينة، والسكران: جبل أو واد بالجزيرة، والسكران: واد بمشارف الشام من جهة نجد، وفيه يقول عبيد الله بن قيس

الرُّ قيات:

وَزُودَتُ مِنَا وَقُلِيَّةً الْأَحِيرَانِيا اللَّهِ يبوم جازت جُمُ ولُهِا سَكْيِرَانِها إِن إن تكن هي من عبد شمس أراها . \_\_\_ فعسَى أن يكون ذاك وكانيا أنَّسا من أجلكم هجرت بني يَسدُ رَ ومَّـن أَجَـُلكُـم أَحَـبُ أَبْسَانِهَا

ودخلينا السدّيبارّ ما نَشتَهيها طمعاً أن تنيلنا أو تبدأنا

١٤٩٤ ـ سِكُو فَنَاحُسُوهُ خُورةً: من أعمال فارس، أنشأه عضد الدولة في النهر المعروف بالكُرُّ بين إصطحر وخُرَّمةَ على عشرة فراسخ من قصبة شيرار وأجراه عَلَى مُواتَ كَثيرة مَنَ الأرضُ وبنني عليه قرى كثيرة وصيره رستاقاً وافر الذخل سَأَكِنِهُ، وَكِافِ مِفْتُوجَةً، وَثَاءَ مِثْلِيَّةً : قرية عِلْمَن وشِيمَاهُ بَاسْمِهِ فَنَّا خُسْرَه فُور ونقبل إليَّه النَّاسُ 

ابن عدي بن الحارث بن مُزّة بن أُدُد بن زيد بن یشجُب بن عریب بن زید بن کهلان بن سبا 🐃 ٦٤٨٧ - شكياك موضيع ياليمن من أرض حضرموت، قال بعض الحضرميين في قصة ذكرت في الأحقاف :

جَابَ النَّنائفَ أَمن وادي سُكاك إلى ﴿ و ذات الأماحل من بطحاء أجياد

٨٤٨٨ ـ شُكَاكَّةُ: بضم أُوَّله، قال أَبُو مِنصور: السُّكاك والسُّكاكة الهواء بين السماء والأرض، والسكاكة: إحدى القريبات التي منها دومة الجندل وعليها أيضا شور لكن دومة أحصن وأهلها أجللا إخساني يناده وينفلا

٦٤٨٩ - اللَّمَتكَانُ . "بفتح أوَّله ،" وآخره أنون ، وكافه مخففة . من أقرى الطُّنغُند من أزُّبنجُون، ينسب إليها أبو على السكائي، يروي عن سعيد بن منصورة روى عنه إبراهيم بن حمدويه الفقيه **الإشتيخن**ق بدن الصدية أديم بالكساء الدالميلات

٩٤٩٠ ـ سَكْبِيانُ بَفْتِح أُولِهِ، وسكون ثبانيه، وباء موحدة وياء مثناة، وآخره تُـُونُ: من قرى بُخارَى، ينسب إليها أبو سعيد سفيان بن أحمد بن إسحاق الزاهد السكبياني البخاري، بروي عَنْ يَعْقُوبُ بَنْ أَبِي حَيْـُوانَ وأَبَى طاهــر أُسَنِتُنَاظُ مِنَ البِيشَتَنَعُ ، ۗ رَويَنَ أَعَسُهُ ۖ ٱبْثُورٌ لِيسُولِمَهِكُ بعقوب بن يوسف بن أحيد الصَّفَّان .

٦٤٩١ - سَكِجْكُث: بفتح أُوله وثانيه، وجيم أربعة فراسخ من بُخاري عِلَى طِرايق سِمرقندن عَيْدَ يُحِنْعُ إِنْ إِنْ مَا يَعِدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّلَّا لِلَّا لِللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ

٢٤٩٢ نِـ سَكُمْتَةُ يَسِمُعْتَحِ أَوَّلِهِ، وَسِيكُوْنَ ثَانِيهُ الْجَلَدُ الصَّنعَيلَاء البيته وبين مصر يومان، كان عبيد

ساکنة، ودال مهملة، وآخره نون: من قبری

• 10 - سَكِنُ: بفتح أُوله، وكسر ثانيه: موضع بأرض الكوفة، عن العمراني، قال: وفيه نظرٌ وأخاف أن يكون أراد مسكن.

١٠٠١ ـ سِكَةُ اصْطَفانُوس: السكة لها ثلاثة معان: أولها قوله، عليه السلام: خير المال سكة مأبورة وفرس مأمورة، فالسكة ههنا الطريقة المستوية المصطفّة من النخل، وبذلك سميت الأزقة سككاً لاصطفاف البدور فيها كطريق النخل، والسكة: الحديدة التي يُضرب عليها الدينار، والسكة: الحديدة التي تُجرت بها الأرض، والمواد ههنا هو الأوّل الأنه أراد المجلَّة التي تصفَّف الدور فيها عند عمارتها: وهذا الموضع في البصرة، وأمّا اصطفانوس فرَوَوا عن ابن عباس أنبه قال: الحسطوط المقسومة لا يقدر أحد على صرفها ونقلها عن أماكنها، ألا ترى إلى سكة اصطفائوس كان يقال لها سكة الصحابة نزلها عشرة من أصحاب رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، فلم تُضفِ إلى واحد منهم وأضيفت إلى كاتب نصراني من أهل البحرين وتُرك الصحابة؟

٦٥٠٢ - سكة العقار: موضع في البادية من
 بلاد بني تميم.

م ٦٥٠٣ سِكَةً بني سَمُرَةً: بالبصرة منسوبة إلى عُتبة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سَمُرَة بن حبيب بن عبد مناف، والله أعلم.

٢٥٠٤ سِكَّة صَدَقَةً: بمرُّو مَن محالَفًا.

٩٥٠٥ ـ سُكَيرُ العبّاس: بلفظ تصغير السّكر،

العزيز بن مروان يخرج إليه كثيراً، وبه مات عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عقّان وأبو بكر بن عبد الله بن مروان، وقال نُصَيب يرثي عبد العزيز أو ابنه أبا بكر:

أصِبْتُ يَوْمَ الصَّعيد من سُكَر مصيبةً ليس لي بها قِبَلُ تَالله أَسَسَى مُصيبتي أَبِداً ما أَسمَعتني حنينَها الإبِلُ ولا التبيكي عليه أتبرُكه ولا التبيكي عليه أتبرُكه لم يعلم النَّعشُ ما عليه من الحيرف ولا الحاملون ما حملوا حتى أَجَنَّوهُ في ضريحهم حيثُ انتَهَى من خَليله الأمللُ حيثُ انتَهَى من خَليله الأمللُ والمشهور في الأخبار أن عبد العريز مات بخلوان قرب مصر.

٦٤٩٦ - السُّكَرَّةُ: ماء قرب القادسيَّة نزله بعض جيش سعد أيَّام الفتوح.

789٧ - سِكْشُ: بكسر أوّله، وسكون ثابيه، وآخره شين معجمة: مجلة بنيسابور، نسبوا إليها أبا العبّاس حامد بن محمود بن محمد السكشي المعروف بأبي العباس بن كُلتُوم، سمع محمد بن يحيى الذّهلي وأحمد بن منصور الزّوزني وغيرهما، وتوفي في سنة ٣٢١.

٦٤٩٨ ـ سَكْلَكَنْد: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، ولام مفتوحة، وكاف مفتوحة، ونون ساكنة، وآخره دال مهملة: كورة بطُخارستان كثيرة الخيرات عامرة الرساتيق، نسب إليها قوم من أهل العلم.

٦٤٩٩ - سُكُنْدانُ: بضم أُوَّله وثنانيه ثمَّ نون

سكير

سلى

وهو اسم للسداد الذي تُسدَّ بـه فوهـة الأنهر: وهي بليدة صغيرة بالخابور فيها منبر وسوق.

## باب السين واللام وما يليهما

2007 - سَلا: بلفظ الفعل الماضي من سَلا يَسْلُو: مدينة بأقصى المغرب ليس بعدها معمور إلاّ مدينة صغيرة يقال لها غَرْنِيطُوف ثمّ يأخذ البحر ذات الشمال وذات الجنوب وهو البحر سامته بلاد السودان، وسَلا: مدينة متوسطة في الصغر والكبر موضوعة على زاوية من الأرض قد حاذاها البحر والنهر، فالبحر شماليها والنهر غربيها جارٍ من الجنوب وفيه نهر كبير تجري فيه السفن أقرب منه إلى البحر، وفي غربي هذا النهر اختط عبد المؤمن مدينة وسداها المهدية، النهر اختط عبد المؤمن مدينة وسداها المهدية، كان ينزلها إذا أراد إبرام أمر وتجهيز جيش، ومنها إلى مراكش عشر مراحل، وهي من مراكش غربية جنوبية.

٦٥٠٧ - سِلّى: بكسر أوّله، وتشديد ثانيه، وقصر الألف: اسم ماء لبني ضبّة باليمامة، قال بعض الشعراء:

كأنَّ غـديـرهـا بجنُـوبِ سِلَى نـعـامٌ قـاقَ فـي بـلد قِـفـارِ

غديرهم: حالهم، كقولهم: جاري لا تستنكري غديري، يريد حالي، وقال أبو الندى: أغار شقيق ابن جزء الباهلي على بني ضبّة بسِلّى وساجر، وهما روضتان لعُكل، وضبّة وعديّ وعُكل وتَيمٌ حلفاء متجاورون، فهـزمهم وأفلت عوف بن ضرار وحُكيم بن قبيصة بن ضرار بعد أن جرح وقتلوا عبيدة بن قضيب الضبّى، وقال شقيق بن جزء:

لقد قرّت بهم عيني بسِلَى
وروضة ساجر ذات العرادِ
جريتُ الملجئين بما أُزَلَت
من البؤسى رماح بني ضرادِ
وأفلتَ من أسِنتنا حُكيْمُ
جريضاً مثل إفلات الحمادِ
كأنَّ غديرهم بجنوب سِلَى
نعامٌ قاقَ في بَلَدٍ قِفادِ

٦٥٠٨ ـ سِلَّى وَسِلَّبْرَى: بكسر أوَّله وثانيه وتشمليده، وقصر الألف، وعن محمد بن موسى: سُلَّى بالضم، وفتح اللام: وهمو جبل بمناذر من أعمال الأهواز، فذكرته فيما بعد مع سلِّسرى، وكانت به وقعة للخوارج معم المهلّب بن أبي صفرة، وسِلّبري، بكسر أوّله وثانيه وتشديده، وباء موحدة، وراء مفتوحة، وألف مقصورة، وقد ذكر فيما بعد عند سُلَيماناباذ إلا أن هذا الموضع أولى به لأن مجموع اللفظين موضع واحد من نواحي خوزستان قرب جنديسابور، وهي مناذر الصغرى، والوقعة التي كانت بها كانت من أشد وقعة بين الخوارج والمهلّب، كانت أُوّلًا على المهلُّب حتى بلغ فَلَّه البصرة ونَعَوْه إلى أهلها وهرب أكثر أهل البصرة خوفاً من ورود الخوارج عليهم ثم ثبت المهلب وضم إليه جمعه وواقعهم وقعة هائلة قتل فيها عبيد الله بن الماخور أمير الخوارج، وكانوا يسمّونه أمير المؤمنين، وسبعة آلاف منهم وبقى منهم ثلاثة آلاف لحقت بأصبهان، وفي ذلك يقول بعض الخوارج:

بسلّی وسلّبری مصارع فتیـةِ كرام، وعَقْرئ من كُميت ومن ورَد

بسكى وسأبرى مصارع فتيسة كرام، وقَتلى لم تُـوَسُد خدودهـا

ووجد بعض بني تميم عبيد الله بن الماخور صريعاً فعرفه فاحتزّ رأسه ولم يعلم به المهلّب وقصد به نحو البصرة وجاء المظفر بالبشارة فلقيه في الطريق قوم من الخوارج جاؤوا مدداً فسألوه عن الخبر وهو لا يعرفهم فأخبرهم بمقتل الخوارج وقال لهم: هذا رأس ابن الماخور في هذه المخلاة، فقتلوا التميميّ ودفنوا الرأس في موضعه وانصرفوا، وولَّى الخبوارج أخباه الزبير بن الماخور، وقال رجل من الخوارج:

فإن تكُ قَتَلى يسوم سِلّى تتابَعَتْ فكم غادَرَتْ أسيافُنا من قَمَاقِم غداة نكر المشرقية فيهم بسولاف يوم المأزق المتلاحم

وقال رجل من أصحاب المهلّب يذكر قتل عبيد الله بن الماخور:

ويومَ سِلَّى وسِلَّبْـرَى أحــاط بــهــم منَّا صواعقُ لا تُبقى ولا تَلذُرُ حتى تسركنا عبيد الله مُنجدلاً كما تَجَدُّلَ جِنْدُعُ مِنْكُ مُنقعرُ ٢٥٠٩ ـ سِللابُ: موضع في قسول حبيب

الهذلي: ولقَــد نــظرْتُ ودونَ قــومي منــظرُ من قَيسَرُونَ فَبَلَقَعُ فَسِلابُ

- ٦٥١٠ ـ سَلاح : كأنَّه بوزن قَـطام: موضع أسفل من خَيبر، وكان بشير بن سعد الأنصاري لما بعثه النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم، إلى يُمن وجُبار في سرية للإيقاع بجمع من غطفان لقيهم

بسلاح. وسلاح أيضاً: ماء لبني كلاب شبكة ملحة لا يشرب منها أحد إلا سَلَحَ (١).

7011 - السَّلاسِلُ: بلفظ جمع السلسلة: ماء بأرض جُذَام وبذلك سميت غيزاة ذات السلاسل(٢)، وقال ابن إسحاق: اسم الماء سَلُّسل، وبه سميت ذات السلاسل، وقال جرَان العَوْد:

وفي الحَيّ مَيلاءُ الخِمار كأنّها مَهاةً بهَجْل من أديم تَعَطّفُ كأن ثناياها العذاب وريقها ونشوة فيها خالطتهن قرقف يشبهها الراثى المشبه بيضة غدا في الندى عنها الظليمُ الهَجَنّف بـوَعسـاء من ذات السّــلاســل يلتقي عليها من العلقي نباتُ مؤنّف وقال الراعي:

ولما علَتْ ذاتَ السلاسل وانتحى لها مصغيات للفجاء عواسر

(١) يقال: وأخذت الإبل سلاحها: سمنت (لسان العرب / ٢٠٦٠ مادة: سلح) وقد ورد ذكر «سلاح» في الحديث.

وأخرج أبو داود في كتاب الفتن والملاحم الباب الأول، من حديث ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: «يـوشـك المسلمون أن يحاصروا إلى المدبنة حتى يكون أبعـد مسالحهم سلاح، وأخرج بعده عن الزهري قال: وسلاح قريب من خيبر.

(٢) ذات السلاسل: قال الحافظ في الفتح: بالمهملتين والمشهور أنها بفتح الأولى على لفظ جمع السلسلة، وضبطه كذلك البكري، قيل سمى المكان بذلك لأنه كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة، وضبطها ابن الأثير بالضم، وقال هو بمعنى السلسال أي السهل.

قال الحافظ: وسميت غزوة ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا، وقيل لأن بها ماء يقال له السلسل.

انظر فتح الباري ٧ / ٨،٢٦ / ٧٤

ماه - سَسلامان: بعد الألف كُون، اسم شجر، ويروى بكسن أوله أيضاً: وهنو اسم موضع (المدقال عمروابين الأفتم:

فَأَنْسَتُ بِعَدَمِهَا مِمَالُ السِرُقِلَا بِنَا الْمُ السِرُقِلَا بِنَا اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُلْمُلِي اللهِ اللهِ المَالِمُلْمُلْمُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِيَّا المُلْمُلْمُلْمُلْمُلِيِّ الْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْ

٢٥١٦ - سَلامٌ: "مديقة "السلام بعنداد) ودار السلام: الجنة، ويجوز أن تكون سميت بذلك على التشبيه أو التفاؤل لأنَّ النَّجنَّة "دَّار السلامة الدائمة في والسلام في اللغة على أربعة معان: مصدر سُلَّمت استلاماً ، والسلام الجمع سلامة ، والسلام : من أبناماء البياري جل وعلا، والسلام: اسم شجير، قيال ابن الأنباري: سميت بغداد مدينة السلام لقبربها من دجلة، وكانت دجلة تسمى نهر السلام، وقله ذكر ما قيل في ذلك في ترجمة بغداد، ونسب إليها سلامي، وقصر السلام: مِن أبنية الرشيب بالرقة، وسلام أيضاً: موضع قرب سُمَيساط من بلاد الروم، وفي أحبار هذيل فخرج حذيفة بن أنس الهذلي بالقوم فطالع أهل الدار من قُلَّة السَّلام، والسَّلام: جبل بالحجَّاز في ديار كنانة، وذو سلام، وقيل بضم السين: من المواضع النجدية.

١٥١٧ - سلام: بكسر أوّله، والتخفيف: وهو اسم شجر، قال بشر: سم شجر، قال بشر: بصاحة في أسرتها السّلام، وفي جديث عاصم بن سفيان الثقفي أنهم عزوا غزوة السلاسل فضاتهم العدق فأبطأ ثم رجعوا إلى معاوية، قال أبو طائم بن حبان عقيب هذا الحديث في كتاب الأنواع غزوة ذات السلاسل كانت في أيام معاوية وغزوة ذات السلاسل كانت في أيام النبيء صلى الله عليه وسلم، قلت: ولا أعلم ما هذه السلاسل.

٦٥١٢ - شلاطح: أسم وأد في ديار مُراد، قال كعبُ بن الحارث المرادي:

طبنا الطبنة الحمراء فيهم حرام رأيهم حتى الممات عشية لا ترى إلا مُشيحاً وإلا عُوْهِ حالًا مشل القناة أبانا بالطوي طوي قوم وذكرنا بيوم سلاطحات

السُّلالِمُ: يضم أُولِه، وبعد الأَلف لام مكسورة: حصن بخسر وكسان من أحصنها وآخرها فتجاً على رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم (١)، وقال الفضل بن العباس اللَّهني:

أَلِم يَـأَتِ سَلْمَى نَـأَيْنِا وَمَقَـامُنا بِسَطِن دُفاق في ظـلال سُـلالم؟

1014 - الشّلامَى: بضم أوّله، وآخره مقصور، بلفظ السلامى وهو عظام الكف، قال أبو عبيد: السلامى في الأصل عظم يكون في فرسن البعير. ويقال: إنّه آخر ما يبقى فيه المخ منه هو والعين: وهو اسم موضع مضافاً إليه ذو.

<sup>(</sup>١) سلامان: ما دليني شنيان على طريق مكة إلى ألعراق: المراق: ا

<sup>(</sup>١) وفي سيرة ابن هشام وحاصر وسول الله ﷺ ألهل خيبر في جصهم الوطيخ والسلالم، حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم، وأن يحقن لهم دماءهم، ففغل

المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

وهو اسم جنس للحجر أيضاً، قال: ٠

تداعين باسم الشّيب في مُتثَلّم الله الله المراجد الماسة من يُسصرو وسلام

وقال أبو نصر: السلام جماعة الحجارة الصغير منها والكبير لا يوحدونها: موضع ماء، قال بشر أيضاً:

كأن قُتُودي على أحقب ترسلاما ترم السلاما ترم السلام: بضم أوّله، وهو مرتجل: موضع عند قصر مقاتل بين عين التمر والشام، عن نصر، وقال غيره: السلام منزل بعد قصر بنى مقاتل للمغرّب الذي يطلب السماوة.

7019 - سَلَامُ: بالتشديد، وأصله من السلام الذي ذكر آنفاً، والتشديد للمبالغة في ذلك: وهو حيف سلام، قد ذكر في حيف. وسلام أيضاً: قرية بالصعيد قرب أسيوط في غربي النيل، والله أعلم.

بر ٦٥٢ من السلامة : بلفظ السلامة ضد العطب : قرية من قرى الطائف بها مسجد للنبي، صلى الله عليه وسلم، وفي جانبه قبة فيها قبر ابن عبّاس وجماعة من أولاده ومشهد للصحابة، رضى الله عنهم.

إلى جنب الثَّلْماء لبني حَزْن بن وهب بن أُعيا بن طريف من أُعيا بن طريف من أُسد، قال أُبو عبيد السكوني: السلامية ماء لجديلة بأجإ، والسلامية أيضاً: قرية كبيرة بنواحي الموصل على شرقي دجلتها، بينهما ثمانية فراسخ للمنحدر إلى بغداد مشرفة على شاطيء دجلة، وهي من أكبر قرى مدينة الموصل وأحسنها وأنزهها، فيها كروم ونخيل

وبساتين وفيها عادة حمامات وقيسارية للبنز وجامع ومنازة، بينها وبين الزاب، فرسختان، وبالقرب منها مدينة يقال لها أَثُوزُهُ خربتُ، ينسب إليها أبو العباس أحمد بن أبي القاسم بن أحمد السلامي المغروف بضياء الدين ابن شيخ السلامية، 'ولـد بها سنة ٢٤٥ أو ٥٤٥ ونشأ بالموصل وتفقه بها وحفظ القرآن وتبوجه إلى ديار بكر فضار وزيراً اصاحب آمد قطب الدين سليمان بن قرا أرسلان وبقى عليه مدة، وبنى بآمد مدرسة لأصحاب الشافعي ووقف عليها أملاكه هناك، وكان ليه معروف وفيه مقصد، وكانت الشعراء تنتابه فيحسن إليهم، ثمّ فسد ما بينه وبين قطب الدين ففارقه وقدم الموصل فأقام بها، وهُـو الآن حيّ في سنَّة ٦٢١، وعبد الـرحمن بن عصمـة السـلامي، روى عن محمد بن عبد الله بن عمّار، ذكره أبو زكرياء في طبقات أهل الموصل، وأبو إسحاق إبراهيم بن نصر بن عسكر السلامي قاضي السلامية، أصله من العراق، حدّث عن أبي عبد الله الحسين بنُ نصر بن محمد بن خميس، سمع مِنه بعض الطلبة ونسبه كذلك، قاله ابن عبد العنيّ.

وهو فُعْلان من السّلّ، والنون زائدة، قال اللّيث: السلّان الأودية، وفي الصحاح: السالّ المسيلُ الضيقُ في الوادي، وجمعه سُلّان مثل المسيلُ الضيقُ في الوادي، وجمعه سُلّان مثل حائر وحوران، وقال الأصمعي: والسُّلانُ والفُلانُ بطون من الأرض غامضة ذات شجر، واحدها سال، وفي كتاب الجامع: السلان منابت الطلح، والسليل: بطن من الوادي فيه شجر، قال أبو أحمد العسكري: يوم السلان. السين مضمومة، يسوم بين بني ضبة وبني

عامر بن صعصعة طعن فيه ضرار بن عمرو الضبي وأسر حبيش بن دُلف، فعل ذلك بهما عامر بن مالك، وفي هذا اليوم سُمي مُلاعب الأسنّة، ويوم السلان أيضاً: قبل هذا بين مَعد ومذحج، وكلب يومشذ معدّيون، وشدها زهير بن جناب الكلبي فقال:

شهدتُ المُوقدينَ على خَزاز وفي السُّلان جمعاً ذا زُهاء وقال غير أبي أحمد: قيل السلان هي أرض تهامة ممّا يلي اليمن كانت بها وقعة لربيعة على مذحج، قال عمرو بن معديكرب:

لمن الديسار بسروضة السلان و في السلان و و السلان و و السلان و السلان و الما و حلفاء و حلفاء و الما في الجامع: السلان و الدفيه ماء و حلفاء و كان فيه يوم بين حمير ومذحج وهمدان وبين ربيعة ومُضر وكانت هذه القبائل من اليمن بالسلان، وكانت نزار على خزاز، وهو جبل بإزاء السلان، وهو ممّا بين الحجاز واليمن. والله أعلم.

كبيشة حَلَتْ بعد عهدِكَ عاقلا، وكانت له شُغلًا من النَّاي شاغِلا تسرَبعتِ الأشرافَ ثمّ تضيّفتْ حساء البُطاح وانتَجعنَ السّلائلا تخيّرُ ما بينَ الرِّجام وواسط إلى سدرة الرسين ترعى السّوائلا إلى سدرة الرسين ترعى السّوائلا موحدة: اسم لموضع جاء في الأخبار(١).

٦٥٢٥ ـ سُلْحُ: ماء بالدهناء لبني سعد عليه نخيلات.

70 ٢٦ - سلّجينُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه ثمّ حاء مهملة مكسورة، وياء مثناة من تحت ساكنة، وآخره نون (١)، حصن عظيم بأرض اليمن كان للتبابعة ملوك اليمن، وزعموا أن الشياطين بَنتْ لذي تُبع ملك همدان حين زوّج سليمان ببُلْقيس قصوراً وأبنية وكتبت في حجر وجعلته في بعض القصور التي بنتها. نحن بَنينا بينون وسلحين وصِرْواح ومرواح برجاجة أيدينا وهندة وهنيدة وقلسوم وبُريدة وسبعة أمْجِلة بقاعة وقال علقمة بن شراحيل بن مرشد الحميرى:

يا خلتي ما يرد الدّمعُ ما فاتا، لا تهلكي أسفاً في إثر من ماتا أبَعْد بَيْنونَ لا عَينُ ولا أثر وبعد سلحين يبني الناسُ أبياتا؟ وقد ذُكر أن سلحين بُنيت في سبعين سنة وبني براقش ومعين، وهما حصنان آخران، بغسالة أيدي صُنَّاع سلحين، فلا يرى بسلحين أثرُ وهاتان قائمتان، روى ذلك الأصمعي عن أيي عمرو، وأنشد لعمروبن معديكوب:

دعانا من بَسراقش أو مَعين فأسمَع فاتلابٌ بنا مليعُ

<sup>(</sup>١) وعند أبي داود في كتاب الزكاة باب ١٣، ومن رواية عمرو

ابن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «جاء هـلال أحد بني متعان إلى رسول الله ﷺ بعشور نخل له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له سلبة، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي. الحديث».

 <sup>(</sup>۱) سلحين: موضع باليمن، وهو قصر سبأ بمارب.
 ۷٤٦ / معجم ما استعجم / ٧٤٦

وسیلحین، بعد السین یاء: موضع قرب بغداد، یذکر فی موضعه.

٢٥٢٧ ـ سِلْسِلانِ: كأنّهم ذكروا السلسلة ثمّ
 ثنوها: اسم موضع، قال الشاعر:

خليليَّ بين السَّلْسِلَين لـو أَنْني بنَعفِ اللَّوَى أَنكرتُ ما قلتما ليا ولكَنْني لم أَنسَ ما قال، صاحبي: نصيبَـك من ذلَّ إذا كنت خاليـا

٦٥٢٨ ـ سَلْسَلُ: بالفتح، وهو العذب الصافي من الماء وغيره إذا شُرب سلسلَ في الحلق، قال حسان:

بَردَى يُصَفِّق بالرَّحيق السَّلسلِ

وقال أبو منصور: سلسل جبل من جبال الدهناء من أرض تميم، ويقال سلاسل، قال بعض الشعراء:

يكفيك جَهلَ الأحمقِ المستجهَلِ
ضحيانةُ من عَقدات السلسلِ
مِبْوَلَسةُ تُورِمِنُ إِن لَم تَقْمتُلِ
متى تخالطُ هامَةُ تخلفلِ
كأنها حينَ تجيء من عَلِ
تطلبُ ديناً في الفراشِ الأسفَلِ

قال هذا الرجز لأن نعلَين له سُرقتا فوجدهما في رِجْل رَجُل من بني ضَبّة فأراد أخذهما فذهب يمتنع منه فضربه بعصا طَلْح كانت معه حتى أُخذهما منه، ذكره مع ضحيانة لا في بابه، والضحيانة: عصا نابتة في الشمس حتى طبختها فهي أشد ما يكسون، وهي من السطلح، قال ابن إسحاق في غزاة ذات السلاسل: بعث رسول الله صلى الله عليه السلاسل: بعث رسول الله صلى الله عليه

وسلم، عمرو بن العاص إلى أرض جُذام حتى إذا كان على ماء بأرض جُذام يقال له السلسل ويندلك سميت تلك الغنزوة غنزوة ذات السلاسل(١٠).

70۲۹ ـ سِلْسِلٌ: بالكسر فيهما: نهر في سواد العراق يضاف إلى طسوج من طريق خراسان من استان شاذقباذ من الجانب الشرقي. وسِلْسل أيضاً: جبل بالدهناء من أرض تميم.

70٣٠ ـ سُلُطُوح: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وضم الطاء المهملة، وآخره حاء مهملة، السلاطح: العريض، وقال أبو الحسن الخوارزمي: السُّلطوح بوزن العُصفور جبل أملس.

70٣١ - سُلُطُيْسُ: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وفتح الطاء، وياء ساكنة، وسين مهملة، من قرى مصر القديمة كنان أهلها أعانوا على عمرو بن العاص لما فتح مصر والإسكندرية فسباهم، كما ذكرنا في بُلهيب، ثمّ ردّهم عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، على القرية، قال ابن عبد الحكم: وكنان من أبناء السُلْطَيْسيّات عمران بن عبد الرحمن بن جعفر بن ربيعة وأمّ عون بن خارجة القُرشي ثم العدوي وأمّ عبد الرحمن بن معاوية بن حُديج وموالي أشراف بعد ذلك وقعوا عند مروان بن الحكم منهم أبان وعبّه عياض.

- ٢٥٣٢ - سَلَعَانُ: بالتحريك، من حصون صنعاء اليمن.

**٦٥٣٣ ـ سَلْعٌ:** بفتح أوّله، وسكنون ثنائيه، السُّلوع: شقوق في الجبال، واحدها سَلْع (١) انظر هامش السلاميل رقم ٢٥١١ من هذا المصنف.

وسلع، وقال أبو زياد الأسلاع طرق في المجال يسمّى المواحد منها سلعاً، وهو أن يضعه الإنسان في الشعب وهو بين الجبل حتى يطلع الوادي ثمّ يمضي فيسند في الجبل حتى يطلع فيشرف على واد آخر يفصل بينها هذا المسند الذي سند فيه ثمّ ينحدر حينتذ في الوادي الأخر حتى يحرج من الحبل منحدراً في فضاء الأرض فذاك الرأس الذي أشرف من الواديين المسلع ولا فذاك الرأس الذي أشرف من الواديين المسلع ولا المدينة (۱)، قال الأزهري: سلع موضع بقرب يعلوه إلا راجل وسلع أيضاً: حصن بوادي موسى، المدينة وسلع أيضاً: حصن بوادي موسى، عليه السلام، بقرب البيت المقدس، حدث أبو بكر بن دريد عن الشوري عن الأصمعي قال: عن تحرب بن عبد الملك وكانت من أحسن الناس وجهاً ومسموعاً وكان شديد الكلف بها وكان منشؤها المدينة

لعدول إنسي الأحب سلع للموسلة سلع الموسلة ومن أكساف سلع الموسلة والموسلة والمصلي الموسلة والمصلي السابحات على السابحات السابحات على السابحات على السابحات على السابحات السابحات على السابحات السابحا

(١) سلع: وعلى هذا الجبل صرخ من بَشَر كِعبُ بَن مَالكَ بالتوبة، يقول كعب بن مَالكِ سمعت صيوت صابح أوفي على جبل سلع بأعلى صوته: يا كتب بن مالك

صحيح البخاري - كتاب المغاري باب ٧٩

الصَّعَدَاء فقال لها: لِم تَتَنفَسْين؟ والله لو أُردته لقالعته إليك حجراً حجراً فقالت: وما أَصنع به إِنّها أُردتُ ساكنه وقال ابن السلماني: وكان إبراهيم بن عربي والي اليمامة قُبض عليه وحُمل إلى المدينة مأسوراً فلما مرّ بسَلّم قال:

لعمرك إنى يوم سلع لللائم لنفسي، ولكن سا يسرد التلوم؟ المكنت من نفسي علوي ضلة الفي الفي الفي المهورة الأمر يبدون للفتي كاعمري لقد كانت فجاج عريضة، وليسل شخامي الجناحين من ظلم المناسبة المروجها وإدلي من دار المسلكة مَوْعَها

وسَلَّعُ: جبل في ديار هُـذَيل، قَالُ البُّرَيُّقَ

الهذلي في وجروسا إن والألا إلى والمتدالي

سفى السرّحمن حرزم يُسَابعنات من السجوراء أسواء عدوارا بسحرانسجر كتأن عملى دُراه ركتاب الشام يحملن البنهارا المحط العُمنم من أكتناف شعر ولم يتسرك بدي سلع حمارا

١٩٣٤ - سلع: يكسر إوله، وسكون ثانيه ي يقال: هذا سلع هذا ومثله وشرواه، والسلغ والسلغ تشق في الجبل، وسلع مَوْشُوم: واد في ديار باهلة أيضاً جبل أو واد وسلع السُّتر: موضع في ديار بني أسد، كله عن نصر،

١٥٣٥ عَاشَلَعُ : ﴿ بِالتَّحْرِيكِ ﴾ وَهُو شَجْمٌ أَشُرُّهُ

سلع

كانت العرب في الجاهليّة تَعْمد إلى حطب شجر السّلَع والعُشَر في المجاعات وقُحُوط القطر فتوقر ظهور البقر منهما ثمّ تُضرمه ناراً وتسوقُها في المواضع العالية يستمطرون بلَهَب النّار المشبه بسنا البرق، وإيّاه عنى أميّة بن أبي الصلت جيث قال:

سَلَعُ ما ومشلَّه عُسَرُ ما عسائلً عُسَرُ ما عسائلً ما وعالت البَيْعُورَا ما زائدة فيه كلّه، وذو سَلَع: موضع بين نجد والحجاز(١)، وقال أبو دؤاد الإيادي:

وغَيْثُ تَوسَّنَ منه الرَيا ح جَوْناً عشاء وَجَوْناً ثقالا إذا كَرْكَرَتْهُ رياحُ البحنو ب أَلْقَحْنَ منه عجافاً حيالا فحل بلي سَلَع بَركُه تخالُ البوارقَ فيه الذَّيالا آخره زيادة واو وجيم: موضع، وقيل: بلدة.

70٣٧ ـ سَلَفُوسُ: بوزن قَرَبُوس وطَرَسُوس، بفتح أَوَّله وثانيه: اسم بلدة وزنه فعلوف، عن أبي القطاع، وهو حصن في بـلاد الثغور بعـد طرسوس غزاها المأمون.

مه ٦٥٣٨ - السلف: بفتح أوّله، وكسر ثانيه، بوزن الصَّدِف، وقيل: السَّلف يبوزن صُرد: وهما قبيلتان قديمتين من قبائل اليمن قال هشام بن محمد ولد يقطن، وقيل: يقطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح الموذاذ، وسالف وهم السلف، وهو الذي نصب دمشق (١) قال البكري في معجمه / ٧٤٨:

فر سلع أموضع قبل لعلع، والعلم بين البصرة والكوفة

وحضرموت، وقد سمي بالسلف مخلاف باليمن، والسلف والسلك: من أولاد الحجل، والسَّلَف من الأرض جمع سُلْفة: وهي الكُرْدة المسوّاة.

٦٥٣٩ ـ السلَفَين: بَالتّحريك، والفاء: موضع في شعر تأبط شرّاً، قال:

شَنِئْتُ العَفْرَ عَقْرَ بني شُلَيْلِ إِذَا هَبَتْ لَقَارِيهِ الرَّياحُ إِذَا هَبَتْ لقاريها الرَّياحُ كرِهتُ بني جنديمة إذ تُروُنا قفا السَّلفين وانتسبوا فباحوا 108 - السَّلَقُ: بالتحريك: من نسواحي

. ٦٥٤ - السَّلَقُ: بــالتحريــك: من نــواحي اليمامة، قال:

أُقوى نُسمار ولَقد أُسكَلَق وادي السّلَق وادي السّلَق الرات من وادي السّلَق الرات من أعمال الموصل متصل بأعمال شهرزور يُعرف بسلَق بني الحسن بن السسّلَا بن عَبّاد

الهمداني، له ذكر في الأخبار والفتوح. 1051 - السَّلْقُ: بلفظ النبت الذي يُطبخ به، دَرْبُ السَّلْقِ: ببغداد، وقد نسب إليه بعض الرواة السلقي، ينسب إليه أبو عليَّ إسماعيل بن عبَّاد بن القاسم بن عبَّاد القطّان السّلقي مولى

عمر بن الخطّاب، حدث عن أبيه وعن عبّاد بن يعقوب الدواجني وعليّ بن جرير الطائي، روى عبد أبو حقص بن شاهين ويوسف بن عمر

7087 - سَلْمُثْت: بالفتح ثمّ السكون، وضم الميم، وسكون النون، وتاء مثناة: موضع قرب

القواس وغيرهما، مات سنة ٣٢٠٪٠٠٠

عين شمس من نواحي مصر.

٣٥٤٣ ـ سَلْحَي ؛ بفتنح أُوَّله، وسكون ثانيه،

مقصور وألفه للتأنيث: وهو أحد جَبَلَيْ طيّىء، وهما أجأ وسَلْمَى، وهو جبلٌ وعرٌ به واد يقال له رَك به نخل وآبار مطويّة بالصخر طيّبة الماء، والنخل عُصَبُ والأرض رمل، بحافتيه جبلان أحمران يقال لهما حُمَيّان والغُداة، وبأعلاه بُرْقة يقال لها السُّرَّاء، وقال السّكوني: سَلْمى جبل بقرب من فَيْد عن يمين القاصد مكّة، وهو لنبهان لن يدخله أحد عليها، وليس به قُرَى إنّما به مياه وآبار وقُلُب عليها نخل وشجر تِينٍ، ولا زرع فيه، وفيه قيل:

أما تَبكينَ يا أعراف سَلْمى على من كان يحميكنَّ جينا؟

الأعراف: الأعالي، قال: وأدنى سلمى من فيد إلى أربعة أميال ويمتد إلى الأقيلبة والمنتهب ثم يَخنس ويقع في رَمّان، وهو جبل رمل، وليس بسلمى رمل، أمّا سبب تسمية الجبل بهذا الاسم فقد ذكر في أجإ، وقال أبو الحسن الخوارزمي: وسلمى أيضاً موضع بنجد. وسلمى أيضاً: أطم بالطائف والذي بنجد عَنَتْ أم يزيد بن الطثرية ترثيه:

أُلست بــذي نخل العقيق مكــانـه وسَلْمي وقد غـالت يـزيـد غـوائلهُ؟

3012 سَلَمَاسُ: بفتح أُوّله وثانيه، وآخره سين أُخرى: مدينة مشهورة بأذربيجان<sup>(١)</sup>، بينها وبين أُرمية يومان، وبينها وبين تبريز ثلاثة أيّام، وهي

آثار البلاد / ۳۹۱ وانظر صبح الأعشى ٤ / ٣٥٨

بينهما، وقد خرب الآن معظمها، وبين سلماس وخُوَيّ مرحلة، وطول سلماس ثـلاث وسبعون درجة وسدس، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة ونصف، وينسب إلى سلماس موسى بن عمران بن موسى بن هلال أبو عمران، سمع أبان وسمع بدمشق أبا الحسن بن جَوْصا وأبا الطيب أحمد بن إبـراهيم بن عباري ومكحـولاً البيروتي وغيرهم، وبحلب أبا بكر محمد بن بركة بَرْداعس، وسمع بالري والكوفة وبغداد محمد بن مخلّد العطّار وجعفر بن محمد الخلدي، وسمع بالرَّقّة ونصيبين والرملة وحماة، وروى عنه ابن أخته أبـو المـظفّر المهنّد بن المظفر بن الحسن السلماسي والشريف أبو القاسم الزيدي الحمامي وغيرهما، ومات بأشْنُه في ربيع الآخر سنة ٣٨٠ وحمل إلى سلماس.

٩٥٤٥ ـ سُلْمَانَان: بضم أوّله، وتكرير النون، علم مرتجل بلفظ التثنية: اسم موضع عند برقة، ذكرت في موضعها، قال جرير:

هل ينفعنك، إن جرّبْت، تجريبُ أم هل شبابك بعد الشيبِ مطلوب؟ أم كَلّمَتْك بسلمانيْن منزلة يا منزل الحيّ جادتك الأهاضيبُ! كُلّفْتُ من حلّ ملحوباً وكاظمة هيهات كاظمة منّا وملحوبُ! قد تيّمَ القلبَ حتى زادّهُ خبَلًا من لا يكلّم إلّا وهو محجوبُ

ويروى سُلْمَانِينَ، بكسر النون الأولى وفتح الثانية، بلفظ جمع السلامة لسُلمان، وهو الأكثر، فأما من روى بلفظ التثنية فقال هما

<sup>(</sup>١) قال القزويني في ترجمة سلماس: مدينة بآذربيجان بين تبريز وأرمية بها ماء من اغتسل به ذهب عنه الجذام، سمعت أن مجذوماً موصلياً ذهب إليه، فما رجع إلا سليماً نقى الجسد.

واديان في جبل لغني يقال له سُوَاج، ومن روى بلفظ جمع السلامة لسُلْمان فقال سلمانين واد يصب على الدهناء شمالي الحفر حفر الرَّباب بناحية اليمامة بموضع يقال له الهرار، والهرار: قُف ، والقول فيه كالقول في نصيبين إلا أنا لم نسمع فيه إلا سلمانين بلفظ الجرّ والنصب.

**٦٥٤٦ ـ سُلْمَانان**: بفتح أوّله، وســائره كــالذي أمامه: من قرى مرو<sup>(١)</sup>، عن أبي سعد.

٦٥٤٧ ـ سَلْمَانُ: فَعْلان من السلم والسلامة، وهو ههنا عربيّ محضّ، قيل: هو جبل، وقال أبو عبيد السكوني: السلمان منزل بين عين صيد وواقصة والعقبة، وبين عين صيد والسلمان ليلتان وواقصة دون ذلك، وبين العقبة والسلمان ليلتان، قال: والسلمان ماء قديم جاهلیّ وبه قبر نُوْفل بن عبد مناف، وهو طریق إلى تهامة من العراق في الجاهلية، قال أبو المنذر: إنَّما سمى طريق سلمان باسم سلمان الحميري وقد بعثه ملك في جيش كثير يريد شَمِرَ يُرْعش بن ناشرينعم بن تبع بن يَنكَفَ الذي سمى به سمرقند لأنه كسر حائطها، وفي كتاب الجمهرة: ولد عُمم بن نمارة بن لخم بن عـدي بن الحـارث بن مُـــرّة بن أدُد مـالكـــأ وسلمان الذي سمى به حجارة سلمان وكان نازلًا هناك، وهو فوق الكوفة، وكمان من مياه بكر بن واثل، ولعلَّه اليوم لبني أسد وربَّما نزلته بنو ضبّة وبنو نُمير في النّجع، ويوم سلمان: من

أيّام العرب المشهورة لبكر بن واثـل على بني تميم أُسَرَ فيه عمرانُ بن مرّة الشيباني الأقرع بن حابس ورئيساً آخـر من تميم(١)، فلذلك قـال جرير:

بئسَ الحماةُ لتيَّم يــوم سلمــانِ يــوم تشــد عليكمُ كفَّ عِمــرانِ وقال نصر: سلمانُ بحزن بني يربوع موضع آخر.

70 مسلمسين: بفتح أوله وثانيه ثم ميم، وسين مكسورة، وياء مثناة من تحت، وآخره نون، قالوا: اسمها سلم سين أي صنم القمر، كأنها بنيت على اسمه: وهي قرية قرب حرّان فرسخ، من نواحي الجزيرة، بينها وبين حران فرسخ، ينسب إليها مخلد بن مالك بن سنان القرشي السَّلَمْسيني، ذكره ابن حِبّان في كتاب الثقات قال: مات في سنة ٢٤٢، وأبو إسماعيل أحمد بن داود بن إسماعيل القرشي السلمسيني، حدث عن محمد بن سليمان وأبي قتادة، روى عنه أبو عروبة، قاله أبو الحسن على بن عَلان الحافظ في تاريخ الجزريين حمعه.

۹۵٤٩ ـ سَلْمُقَانُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه،
 وبضم الميم، وتفتح، وقاف، وآخره نون،
 والعجم يقولونه سلمكان، بالكاف: من قرى

میست بسردمسان ومیست بسلمان ومیت عند غسزات

سیرة ابن هشام ۱ / ۱٤٦ وانظر تاریخ اربل / ۲۰۰

 <sup>(</sup>١) وفي السيرة: وقال مطرود بن كعب الخزاعي، يبكي
 المطلب وبني عبد مناف جميعاً حين أتاه نعي نوفل بن
 عبد مناف، وكان نوفل آخرهم هلكاً:

<sup>(</sup>١) سُلمانان : ضبطه البكري بضم أُوله، ثم قال: واد للتَّيم بين نبرع وبين العنك، قال جرير:

ف او وجد الحمام كما وجدنا بسلمانيس لا كتأب الحمام معجم ما استعجم / ٧٥١

سَرْحَس، قد نسب إليها بعض الرّواة، وهـو عِكْرِمة بن طارق السلمقاني كان على قضاء المجانب الشرقي ببغداد أيّام المأمون، يروي عن مالك بن أنس وجرير بن حازم وغيرهما، وكان من أصحاب القاضي أبي يـوسف، روى عنه مزاحم بن سعيد المروزي، وعُزل عن القضاء سنة ٢١٤

مُ 100 - سَلَم: بالتحريك، ذو سلم ووادي سلم: بالحجاز، عن أبي موسى، قال الشاعر: وهال تعودن ليالاتي بدي سَلَم كما عهدت وأيامي بها الأول أيام ليلى تحاسة أيام ليلى تحاسة وأنت أسرد معروفاً لئك الغرّل

وذو سَلَم: وأد ينحبد على البدنائب، والبذنائب: في أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة. وسَلَمُ الريّان: باليمامة قريب من الهجرة، والسّلَمُ في الأصل: شجر ورقه القرط الذي يُدبغ به، وبه سمى هذا الموضع، وقد أكثر الشعبراء من ذكره قبال الرضي الموسوي:

أقولُ والشوقُ قد عادتُ عوائدُهُ للذكرِ عهد هوى ولّى ولم يَدُم:
يا ظية الأنس هيل إنسَ أَلَدُ به من الغداة فأشفَى من جوى الألم؟ وهل أراك على وادي الأراك، وهل يعتود تسليمتنا يتوماً بندي-سَلَم؟ معتود تسليمتنا يتوماً بندي-سَلَم؟ الماء عمل أراك من يقتع أَوْله، وسكون ثانيه، وهو السه رجل، وأصله المدالة الذي له عملة واحدة

1001 - سُلُم: بَفِيْج أُولِه، وسِكُون ثانيه، وهو اسم رجل، وأصله الدّلو الذي له عروة واحدة مثل دَلاء أصحاب الرّوايا، والسّلم أيضاً لغة في السّلم: وهو الصلح، سمى باسم هذا الرجل:

الميم، وياء منناة من تحت خفيفة (الم وثانية) وسكون الميم، وياء منناة من تحت خفيفة (الم كذا جاء به المتنبي في قوله: و منافية مشبطرا الم

و قيل: سلمية قرب المؤتفكة ، فيقال: إنه ألما نزل بأهل المؤتفكة ماثرال من العدات رحم الله منهم مائة نفسل فنجاهم فانتزجوا دإلى سنلمية فعصروها وسكنوها فشميت اسلم ماثة ثم حرف الناس إسمها فقالوا سلمية برشمة إن صالح بين على بن عبد الله بن عباس التخذها مبنزلًا وبني هو وولده فيها، الأبنية ونزلوها، وبها المحاريب السبعة يقال تحتها قبور التابعين، وفي طريقها إلى حمص قبر النعمان بن بشيرًا وهي بليلة في نباحية البرية من أعمال جماة بينهما مسيرة يمومين، وكانت تعمد من أعيباك حمض، ولا يغرفها أِهْلِ الشِّامِ إِلَّا بِسَنْلَمِيَّةً ، قال الطليموسن إ مديثة سلمية طولها ثمان وستؤن درجة وعشرون دقيقة ، وعرضها سبع أوشلالون درجي وخيس دقيائق به طيالعهما جمس وعثير ونددرجنة مني السرطان من الإقليم الرابع، ولهنا شركة في الأستندية مع القلب، ولهما شيركية في الناتب الأصغيرة والها شركة عجت الابك عشرة درجة مَنَ السَّوْطَانِ، يَقَايِلُهُ مِثْلُهُا مِنْ الْحَمِلُ ، عِلْقِيمَهُا . مِبْلها من الميزان، وفِي أزيج أبي عون الطولها اثنتان وستون درجة وحمس وأربعون دقيقية ٢٠٠٠ و الا در الله و داوا بسيد الإعماد هذا المداد المداد در

وعرضها ثلاث وثلاثمون درجة ونصف، وأهمل الشام يقولون سَلَمِيَّة، بفتح أُوِّله وثـانيه وكسـر الميم وياء النسبة، قال ابن طاهر: سلمية بين حماة ورَفَنِيَّة، ينسب إليها أبو ثـور هاشم بسن ناجية السلمي، سمع أب مخلد عطاء بن مسلم الخفّاف الحلبي، ررى عنه أبو بكر الباغندي وأبو عَروبة الحرّاني، وعبد الوهاب السلمي، روى عن إسماعيل بن عباس، وروى عنه حجل بن الحارث، وأيوب بن سلمان السلمي القرشي كان إمام مسجدها، يروي عن حماد بن سلمة، روى عنه الحسين بن إسحاق التُّستري، ومحمد بن تمَّام بن صالح أبو بكـر الحرّاني ثمّ الحمصي ثمّ السلماني من أهل سلمية، كذا نسبه الحافظ أبو القاسم، حدث بالمشق عن محماد بن مصفى الحمصيى والمسيّب بن واضح وعمرو بن عثمان وعبد الوهاب بن الضحاك العرضى وغيرهم، روى عنه محمد بن سليمان بن يوسف الربعي وأبو على بن أبي الزمزام والفضل بن جعفر وجماعة أخرى كثيرة، تـوفي ليلة الجمعة النصف من رجب سنة ٣١٣، وعبد الله بن عبيد بن يحيى أبو العَبَّاس بن أبي حـرب السلماني من أهــل سلمية، قال الحافظ: قدم دمشق وحدث بها عن أبي علقمة نصر بن خريد بن جنازة الكناني الحمصي وأبي ضبارة عبد العزيز بن وحيد بن عبد العزيز بن حليم البهراني، روى عنه الحسن بن حبيب،

700٣ ـ السَّلَمِيَّةُ والبِرْشامُ: سهلان في طرف اليمامة، عن الحفصى.

٢٥٥٤ ـ سُلْمِيُّ: بضم أوله، وسكون ثانيه،
 وكسر الميم، وياء تشبه ياء النسبة: علم مرتجل

سمي به موضع بالبحرين من ديار عبد القيس(١).

7000 ـ سَلُوَى: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وآخره مقصور أما الذي في القرآن من قوله تعالى: ﴿وَأَنزِلنَا عليهم المنّ والسلوى﴾ فقال المفسرون: هو طائر كالسّماني، والسلوى أيضاً العسل: وهو اسم موضع، عن العمراني.

7007 ـ سلّوانُ: بضم أوّله، قال أبو منصور: أخبرني المنذري عن أبي الهيثم قال: سمعت محمد بن حيّان يحكي أنّه حضر الأصمعي ونصر بن أبي نصير يعرض عليه بالري فأجرى هذا البيت لرُوبة:

## لو أشرب السُّلوان ما سَلِيتُ

فقال لنصر: ما السلوان؟ فقال: يقال إنها خَرَزَةً تُسحق فيُشربُ ماؤها فيورث شاربه سلوة، فقال: اسكت لا يسخر منك هؤلاء، إنّما السلوان مصدر قولك سلوتُ أسلو سُلوَاناً، فقال: لو أشرب السلو سَلواً شرباً ما سَلوْتُ، وقال أبو الحسن الخوارزمي: قال علي بن عيسى السلوان ماء من شرب منه ذهب همّه فيما يقال، هكذا في كتاب البلدان من جمعه، وهو تخلق منه لا معني له لأنّه ليس بموضع بعينه إنّما هو ماء يرقى أو حصاة تلقى في ماء فيشرب ذلك الماء. وإنّما عينُ سُلُوانَ عين نضّاخة يتبرّك بها ويستشفى منها بالبيت المقدس، قال ابن البنّاء البشّاري: سلوان محلّة في ربض بيت

<sup>(</sup>١) قال ابن اسحاق: وكانت فلس لطيِّيء، ومن يليها بجبلي طيِّيء، يعني سلمي وأجأ.

سيرة ابن هشام ١ / ٨٩ وانظر أيام العرب في الإسلام / ٦١

المقدس تحتها عين عذبة تسقي جناناً عظيمة وقفها عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، على ضعفاء بيت المقدس تحت بشر أيوب، عليه السلام، ويزعمون أن ماء زمزم يزور ماء سلوان كل ليلة عَرَفَة، وسُلْوَانُ أيضاً: واد بأرض بني سُلْيْم، قال العباس بن مِرْدَاس:

شنعاء جُلَلَ من سـوءاتها حَضَنٌ وسـالَ ذو شَـوْغَــر منهـا وسُلوانُ(١)

٦٥٥٧ - سَلُوْطَح: بفتح أوله وثانيه وطائه، والسُّلاطح العريض: موضع بالجزيرة قريب من البِشر، قال جرير يخاطب الأخطل:

جَـرَ الخليفة بالجنـودِ وأنتمُ بينَ السَّلُوطـح والفـرات فُـلولُ وقال لقيط بن يَعْمُر الأزدي:

إنّي بعيني إذا أمّت حمولهم بطن السلوطح لا يسظرن من تَبعَا طوراً أراهم وطوراً لا أبيّنهم إذا تَواضعَ خِدرٌ ساعةً لَمعا

محمه - سَلُوقُ: قال أبو منصور: قال شِمْرُ السَّلوقية من الدَّرُوع منسوبة إلى سَلوق قرية باليمن، قال النابغة:

تَقُدّ السّلوقيّ المضاعَفَ نَسْجُدهُ وتُوقِدُ بالصُّفّاحِ نار الحُباحب وكذلك الكلاب السّلوقية منسوبة إليها، قال القطامي:

معهم ضوارٍ من سَلوق كأنَّها حُصُنُ تجولُ تُجرِّر الأرْسانيا

وفي كتاب ابن الفقيه: سلوق هي مدينة اللآن، ينسب إليها الكلاب السلوقية، وقال الجوهري: مدينة بالشام تنسب إليها الدروع السلوقية، قال: ويقال إن سلوق مدينة اللآن ينسب إليها الكلاب السلوقية، وأنشد بيت القطامي، وقال ابن الحائك وهو يذكر إليمن: سلوق كانت مدينة عظيمة بأرض الجديد، واسم بقعتها اليوم حسل الزينة، وهي آثار مدينة قديمة يوجد فيها خبث الحديد وقطاع الفضة والذهب والحلي، وإليها كانت العرب تنسب الدروع السلوقية والكلاب السلوقية.

محمد بن الفتوح لأحمد بن يحسى: أن الوليد بن عبد الملك أقطع جُنْدَ أَن الوليد بن عبد الملك أقطع جُنْدَ أَنظاكية أرض سلوقية عند الساحل وصيَّر عليهم الفِلَثر، وهو بسيط من الأرض معلوم كالفدّان والجريب، بدينار ومُدْي قمح، فعمّروها وجرى ذلك لهم وبنى حصن سلوقية، قلت أنا: ولعل السيوف السلوقية والكلاب السلوقية منسوبة إليها(١)، وقرأتُ في كتاب الحسن بن محمد المهلبي: وقد كان في جبال الثغر الجوارح والكلاب السلوقية الموصوفة من بلاد سلوقية،

خرج خرج رداس ,

<sup>(</sup>۱) وبالنسبة للسيوف والكلاب السلوقية نقل البكري عن الأصمعي أنه قال: إنما هي منسوبة إلى سلقية، بفتح أوله وثانيه، وإسكان القاف وتخفيف الياء، وهو موضع بالروم، فغيره النسب هكذا حكى أبو بكر في البارع عن أبي حاتم السلوقية من الكلاب: منسوبة إلى مدينة من مدائن الروم، يقال لها سلقية، فأعربت، قال أبو حاتم: وقال أبو العالية: إنما يقال لها سلوقية، وقد دخلتها، وهي عظيمة، ولها شأن.

معجم ما استعجم / ٧٥١

 <sup>(</sup>١) في السيرة: أن رسول الله ﷺ بعد أن فتح مكة خرج
بجيشه إلى هموازن يريد لقاءهم فقال عباس بن مرداس
السلمي، [وذكر القصيدة التي فيها هذا الشاهد].

فنسبها إليها وهو صحيح.

٦٥٦٠ السُّلَيْتُ: بالتصغير: قرية لبني عُطَارد
 وهي بهدلَة، عن الحفصي، وأظنها أنا
 بالبحرين.

تفسيره: ماء بقطن، وقطن جبل يذكر في بابه. تفسيره: ماء بقطن، وقطن جبل يذكر في بابه. وسليع: جبل بالمدينة يقال له عثعث عليه بيوت أسلم بن أفصى، عن الحازمي، وقال محمد بن إدريس بن أبي حفصة: وادي السليع من نواحي اليمامة فيه مياه كثيرة وقرى لبني سُحيم. وسُليع: من أعمال الكَدْراء من نواحي زبيد.

70٦٢ ـ سَلِيقِيةُ: بفتح أوّله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت، وقاف مكسورة، وياء أخرى خفيفة: مدينة وكورة ببلاد الروم، وربّما سموها سَلوقية، وهي من ناحية الشام بعد طرسوس يتولّاها عامل الدروب، وقد ذكرت حدودها في باب الروم، وقيل: إن الدروع إليها منسوبة وكذلك الكلاب، وليس قولهم فلان يقرأ بالسّليقة من هذا في شيء لأن ذلك يراد به الفصاحة والبلاغة، ويقال لها سَلقيَة أيضاً:

٦٥٦٣ ـ السَّليلُ: بفتح أوَّله، وكسر ثانيه، قال الليث: السليل والسُّلَّان الأودية، وقال العمراني: واد وأنشد قول زهير:

كأنَّ عيني، وقد سالَ السَّليسُ بهم وعَبْسَرَةً مَّا هُمُ، لِو أَنَّهُم أَمَمُ غَـرْبٌ على بكـرة، أو لؤلؤٌ قَلِقٌ في السَّلكِ، خانَ به ربّاتِه النَّظُمُ

وقـال غيره: السليـل العـرصـة التي بعقيق المدينة، وقال عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت:

تَـطَاوَلَ ليلي من هموم، فبعضُها قـديم ومنها حادث مترشَّحُ تَجِنُّ إلى عـرق الحَجـونِ وأهلها منازلهم منَّا سليـلُ وأبـطَحُ وقال الأصمعي: قال رجل من بني عمرو بن ين حين اقتتلت عبسٌ وأسدٌ في السّليل:

تُعين حين اقتتلت عبسٌ وأسدٌ في السّليل:
لئن خَتَلَتْ بنو عبس بريّاً
بغِرِّتِهِ فلم نَخْتُلُ سُويدَا
قلعنا رأسهُ بسقيٌ سَمّ
كلونِ الملح منروباً حَديدَا
فأوجرناهُمُ منهُ فراحوا
وهم يومَ السّليل نَعَوْا شهيدا

وليس في هذين الشعرين دليل على أن السليل موضع بعينه لأنه يحتمل أنه أراد الوادي اسم الجنس، ثمّ ذكسره للحجون والأبطح بالمدينة فيه نظرٌ لأنهما بمكة، وإنّما ذكرنا ما قالوه إلى أن يتضح، وقول عبيد الله بن قيس الرُّقيّات يدل على أنه أراد الوادي اسم جنس، فقال:

أذكسرتني الديارُ شوقاً قديما بين حرضا وبين أعلى يسوما فالسليل الذي بمدفع قبرن قد تعقّت إلا شلائاً جشوما

وقد اتضح بقول ابن قيس الرّقيّات أنّه موضع هينه:

لا تَخافي أَن تُهجَري ما بقينا، أنتِ بالود والكرامة أحرى يا ابنة المالكي عزّ علينا أَن تُقيمي بعد السّليل ببُصرَى

السليل

سليم

7078 ـ السَّلِيلَةُ: بفتح أُوله، وكسر ثانيه، قال أبو منصور: السليلة عَقبَة أُو عَصبَة أُو لحْمة إِذَا كانت شبه عصبة ينفصل بعضها من بعض: وهو موضع من الرَّبَذَة إليه ستة وعشرون ميلاً، وقال الأصمعي السليلة ماءة بأعلى ثادق، قال السكري: السليلة ماء بقطن لبني الحارث بن ثعلبة وفيه ماء عليه نخل يقال له العِمارة، قال أبو عبيدة: السليلة ماء لبني بُرْثُن، من بني أسد في قول جرير:

أيجمع قلبه طرباً إليكم وهجراً بيت أهلك واجتنابا ووجداً قد طَوَيتَ يكادُ منه ضمير القلب يلتهب التهابا سألناها الشفاء فما شفتنا ومنتنا المواعد والخلابا لشتان المجاور دير أروى ومن سكن السّليلة والجنابا

7070 - سُليْماناباذ: محلّة أو قرية من نواحي جُرجان، عن أبي سعد، نسب إلى سليمان. وسليماناباذ: من نواحي همذان، نسب إليها محمد بن أحمد بن موسى بن همان السليماناباذي الخطيب أبو نصر، روى عن ابن جنجان وكان صدوقاً، قاله شيرُويه، وموسى بن محمد بن أحمد بن موسى بن همان أبو منصور السليماناباذي، روى عن الكسّار، وقال شيرويه: سمع منه بعض أصحابنا وكان صدوقاً.

٦٥٦٦ ـ السُّلَيمُ: بلفظ تصغير سَلَم: وقد ذكر

تفسيره آنفاً، يوم ذات السُّليم: من أيَّامهم وهو بأُسفل السُّر بين هَجَرَ وذات العُشَر في طريق حاج البصرة، وذكرت في منازل العقيق بالمدينة، وأنشدوا لموسى شَهَوات:

تَسرَاءتُ له يومَ ذات السلي معمداً لتسردَعَ قلباً كليما ولسولا فوارسنا ما دعَتْ بنذات السليم تميمُ تميما وقال أبو زياد: لبني سليم بالضّمَرين ذات السليم، والضَّمْران: جبلان، وقال ساعدة بن جُوْية:

أهاجك من غير الحبيب بكورُها أجدّت بليل لم يعرّج أميرُها؟ تحمّلُن من ذات السّليم كأنها سفائن يمّ تنتحيها دبورُها وقال ربيعة بن مقروم:

تسركنا عُمارة بين الرّماح عمارة عبس ننزيفاً كليسما ولولا فوارسنا ما دعَتْ بندات السّليم تميمٌ تَميما وذات السليم: لبني ضبة بأرض اليمامة، ولعله الذي بالسّر المذكور آنفاً.

707٧ - سَلِيمٌ: بفتح أوّله، وكسر ثانيه، وهو ضد العطب، وسموا اللديغ سليماً تفاؤلاً له بالسلامة: وهو درب سليم في بغداد من الجانب الشرقي من ناحية الرصافة، عن أبي سعد، ونسب إليها عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد أبو طاهر السَّليمي المؤدب البغدادي، حدث عن أبي بكر الشافعي وأبي على الصواف وغيرهما، روى عنه الحافظ أبو

بكر الخطيب، وتوفي سنة ٤٢٨، ومولده ٣٥٤. ٦٥٦٨ ـ سَلِينَةُ: بفتح أُوّله، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت ساكنة ثمّ نون: بلد من نواحي طبرستان، بينه وبين سارية على طريق الجبال ثلاثون فرسخاً، وعامتها من جرجان وبعضها من طبرستان.

**١٥٦٩ ـ السَّلَيُّ:** بتشديد اللام والياء: مـوضع في بلاد عامر، قال لبيد:

۹۵۷۰ ـ سُلَّى: موضع بالأهواز قرب مناذر، قد تقدم ذكره مع سلُبرى.

10۷۱ ـ سِلَّى: بالكسر، وفتح اللام، وتشديدها: ماء لبني ضبة بنواحي اليمامة، عن نصر.

وتشديد يائه، علم مرتجل، والقياس يقتضي أن يكون تصغير سَلاً مثل عطاء وعُطيّ إلّا أنّه لم يجيء ممدوداً، قال نصر: السلّيُ عقبة دون حضرموت من طريق اليمامة ونجد(١)، وقال أبو زياد: السليّ بين اليمامة وهجر، قال: والسليّ بين اليمامة إلى البصرة بين بنبان واد والطنّب، وقال أبو الحسن: السليّ واد من حَجْر، وأنشد:

معجم ما استعجم / ٧٥٢

لعَمْرُكَ ما خشيتُ على أُبَيَ متالفَ بين حجر والسّليّ ولكني خشيتُ على أُبيّ جريرة رُمحه في كلّ حيّ من الفتيان محلول ممرّ وأمّارٍ بإرشادٍ وغَيَ

باب السين والميم وما يليهما ٦٥٧٣ ـ سُمّى: بضم أوّله، وتشديد ثانيه، والقصر، بوزن حُمّى: واد بالحجاز.

٦٥٧٤ ـ سَمَاءةُ: حصن حصين في جبل وصاب من أرض زبيد باليمن. وسماءة أيضاً: في جبل مُقْرَى باليمن أيضاً.

900 - سَمادِيرُ: موضع في قول الأقبل بن شهاب بن الأحنف كان هرب من الحجاج فقال من قصيدة:

خليليَّ قــومــا من سمــاديــر فـــانــظُرا أَبَـرْقُ الثَّـرَيَّــا في سمــاديـــر أم قبس

٦٥٧٦ ـ السّمارُ: بلدة في جزيرة قبرس في الإقليم الرابع، طولها سبع وخمسون درجة، وعرضها أربع وثلاثون درجة ونصف.

**٦٥٧٧ - السَّمَارُ:** بضم أُوّله، وآخره داء مهملة: علم مرتجل لاسم موضع (١)، قال ابن أحمر:

لئن وَرَدَ السَّمارَ لَنَقْتُلَنَّهُ لعمرُ أبيك ما وردَ السَّمارا وقال ابن مقبل:

معجم ما استعجمي/ ٧٥٣

 <sup>(</sup>۱) السلى: موضع في بلاد يشكر، وفيه أغارت بنو مازن على
 بني يشكر، فأصابوا منهم، وقتلوا تيم بن ثعلبة
 اليشكرى، ومقرون بن عتاب العجلى.

<sup>(</sup>١) السمار: جبل، ويقال سُمارة بالهاء.

وقال عديّ بن الرقاع:

بعضراب إلى الإلاهة حسى تسعم أمهاتها الأطلاء ردّني النجم واستقلّت وحارت كل يوم عشيّة شهباء فستردّدْنَ بالسّماوة حسى كلّبَتْهُن غُدْرُها والنّهاء كلّبَتْهُن غُدْرُها والنّهاء كأنّه جمع سمهج اللبن إذا خلط بالماء، وقال الأصمعي: ماء سمهج سهلٌ ليّن، وأنشد: فوّرَتْ عَذَباً نُقاحاً سَمْهَجا

وسماهيج اسم جزيرة في وسط البحر بين

عُمان والبحرين، قال أبو دؤاد؛

إسلى الإسل لا يجوّرها الرّا عنون مجّ النّدى عليها الغمامُ سَمِنَتْ فاستحشّ أكرُعُها لا السنامُ سنامُ فاذا أقسلت تقول إكامُ مشرفاتُ فوق الإكام إكامُ وإذا أدبَرتْ تقولُ قصورً من سماهيج فوقها آكامُ من سماهيج فوقها آكامُ هذا عن الأزهري، وقال غيره: سماهيج جزيرة في البحر تدعى بالفارسية ماش ماهي فعرّبته العرب، قال شاعر:

هَـوْجـاء مـاجَتْ من جبـال يـأجـوج من عن يمين الخطّ أو سـمــاهْيــج وقيل: هي قرية على جانب البحـرين ومن جُواثا، وقال كثير يصف نخلًا كثيراً:

كدُهُم الركابِ بأثقالِها عدت من سماهيج أو من جُواثا

كأنَّ سِخالها بلِوَى سُمار إلى الخرماء أولاد السمال

قال الأزدي: سُمار رمل بأعلى بلاد قيس، طوله قدر سبعين ميلًا، قال: والسّمال من بنات الماء.

70٧٨ - سِماطَةُ: بكسر أوّله، والسّماط: الصفّ، ومنه قام القوم حوله سماطَين أي صفّين: موضع، والله أعلم.

٦٥٧٩ ـ سَمَالٌ: بفتح أُوّله، وآخره لام، يقال: سَمَلَ عينه إذا فقأها: وهو اسم موضع في شعر ذي الرّمة.

٦٥٨٠ - سُمَّانُ: بتشديد الميم، وآخره نون، يجوز أن يكون جمعاً من سَمَنْتُ الشيء أَسْمُنهُ سمناً إذا سلابه أو جمع غيره من هذا النوع: وهو قرية بجبل السراة.

۲۰۸۱ ـ سَمَانَةُ: بفتح أوّله، وتشديد ثانيه، ويجوز أن يكون فَعْلان من السمّ القاتل أو من سممت الشيء أسمّه إذا أصلحته. ويجوز أن يكون فَعّالاً من السّمّان: وهو موضع.

70۸۲ - السَّمَاوَةُ: بفتح أُوّله، وبعد الألف واو، والسماوة: الشخص، قال أبو المنذر: إنما سميت السماوة لأنها أرض مستوية لا حجر بها، والسماوة: ماءة بالبادية، وكانت أمّ النعمان سميت بها فكان اسمها ماء فسمتها العرب ماء السماء. وبادية السماوة: التي هي بين الكوفة والشام قفْرَى أُظنها مسمّاة بهذا الماء، وقال السكري: السماوة ماءة لكلب، قاله في تفسير قول جرير:

صَبَحْتَ عُمانَ الخيلَ رَهـواً كأَنّها قطاً هاج من فوق السماوة ناهـلُ

٢٥٨٤ - سَمَائِمُ: بفتح أوله، كأنّه جمع سموم:
 بلدة قرب صُحار لعلّها من أعمال عُمان.

**٦٥٨٥ ـ سِمِخسراط**: بكسسرتين؛ من قسرى البحيرة بمصر.

٣٠٨٦ ـ سَمَدَانُ: حصن باليمن عظيم الخطر، وأملاه علي المفضل سَمَدان، بالتحريك، وقال ابن قُلاقس يذكره ويمدح ياسر بن بلال:

فليعلَم السّمَذانُ إِذ فارَقتَهُ أُنّي لدَيك بدوّة السّمدانِ

٩٥٨٧ ـ سَمَادِيسة: قرية من كورة البحيرة بمصر.

**٦٥٨٨ - سُمْرَانُ:** بلفظ جمع أسمر، وآخره نون، قال أبو الحسن الخوارزمي: هو اسم سمرقند بالعربيّة.

٦٥٨٩ ـ سَمُرٌ: بفتح أوّله، وضم ثانيه، وآخره راء، ذو سَمُر: من نواحي العقيق، قال أبو وجزة:

تركن زُهاء ذي سَمَّرٍ شمالاً وذا نِهْيا ونهيا عن يمينِ والسَّمُّرُ: ضربٌ من العِضَاه.

• 109 - سَمَرً: بالتحريك: موضع فيه نخل باليمامة، وسِمَّر أظنّه نبطيّاً، بكسر أوّله، وتشديد ثانيه وفتحه، وآخره راء مهملة: بلد من أعمال كسكر وقد دخل الآن في أعمال البصرة وهو بين البصرة وواسط، وإليه ينسب أبو عبد الله محمد بن الجهم السَّمَّسري، سمع يزيد بن هارون ويَعْلَى بن عبيد وأكثر الرواية عن يحيى بن زياد الفرّاء النحوي الكوفي، وأبو عبد الله الحسين بن عبد الله السمري الكاتب

من فضلاء الكتاب وعلمائهم، وله كتاب جيّد في الجراح وأمثلة الكُتّاب.

1091 - سَمَرْطُولُ: بفتح أَوَّله وثانيه، وسكون الراء: وهو جبل أو موضع جاء في الشعر، وهو أحد الأبنية التي فاتت كتاب سيبويه، وقيل: لعله سَمْرَطول بوزن عَضْرَفوط فخلَط الشاعر الإقامة الوزن.

7097 - سَمْرُقْنُدُ: بفتح أُوّله وثانيه، ويقال لها بالعربيّة سُمْران: بلد معروف مشهور، قيل: إنّه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر، وهو قصبة الصُّغْد مبنيّة على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه، قال أبو عون: سمرقند في الإقليم الرابع، طولها تسع وثمانون درجة ونصف، وقال الأزهري: بناها شمِرُ أبو كَرِبَ فسميت شمر كنت فأعربت فقيل سمرقند، هكذا تلفظ به العرب في كلامها وأشعارها، وقال يزيد بن مُفرّغ يمدح سعيد بن عثمان وكان قد فتحها:

لَهْفي على الأمر الذي كانت عواقبه الندامة تركي سعيداً ذا الندى، والبيت ترفعه الدعامة فتحت سمر وقند له، وبنى بعرصتها خيامة وتبيعت عبد بني علا وبالبطيحة من أرض كسكر قرية تسمى سمرقند أيضاً، ذكره المفجع في كتاب المنقذ من الإيمان في أخبار ملوك اليمن قال: لما مات

ناشرُ يُنْعِم الملك قام بالملك من بعده شَمِرُ بن

افريقيس بن أبرهة فجمع جنوده وسار في خمسمائة ألف رجل حتى ورد العراق فأعطاه يشتاسف الطاعة وعلم أن لا طاقة فسار من العراق لا يصده صاد إلى بلاد الصين فلما صار بالصغد اجتمع أهل تلك البلاد وتحصنوا منه بمدينة سمرقند فأحاط بمن فيها من كل وجه حتى استنزلهم بغير أمان فقتل منهم مقتلة عظيمة وأمر بالمدينة فهدمت فسميت شمركند، أي شمر هدمها، فعربتها العرب فقالت سمرقند، وقد ذكر ذلك دِعْبل الخزاعي في قصيدته التي يفتخر فيها ويرد بها على الكمين ويذكر التبابعة:

وهُمْ كتبوا الكتاب بباب مرو، وباب الصين كانوا الكاتبينا وهم سمّوا قديماً سَمْرَقَنْداً وهم غرسوا هناك التَّبتينا

فسار شمر وهو يريد الصين فمات هو وأصحابه عطشاً ولم يرجع منهم مخبّر، فبقيت سمرقند خراباً إلى أن ملك تُبّع الأقرن بن أبي مالك بن ناشر ينعم فلم تكن له همّة إلاّ الطلب بثار جدّه شمر الذي هلك بأرض الصين فتجهّز واستعدّ وسار في جنوده نحو العراق فخرج إليه بهمّن بن اسفنديار وأعطاه الطاعة وحمل إليه الخراج حتى وصل إلى سمرقند فوجدها خراباً، فأمر بعمارتها وأقام عليها حتى ردّها إلى أفضل ما كانت عليه، وسار حتى أتى بلاداً واسعة فبنى ما كانت عليه، وسار حتى أتى بلاداً واسعة فبنى وأحرق وعاد إلى اليمن في قصة طويلة. وقيل: وأحرق وعاد إلى اليمن في قصة طويلة. وقيل: إن سمرقند من بناء الإسكندر، واستدارة حائطها اثنا عشر فرسخاً، وفيها بساتين ومزارع وأرحاء،

ولها اثنا عشر باباً، من الباب إلى الباب فرسخ، وعلى أعلى السور آزاج وأبرجة للحرب، والأبواب الاثنا عشر من حديد، وبين كلّ بابين منزل للنوّاب، فإذا جُزْتَ المزارع صرتَ إلى الربض وفيه أبنية وأسواق، وفي ربضها من المزارع عشرة آلاف جريب، ولهذه المدينة، أُعني الداخلة، أربعة أبواب، وساحتها ألفان وخمسمائة جريب، وفيها المسجد الجامع والقهندز وفيه مسكن السلطان، وفي هذه المدينة الداخلة نهر يجري في رُصاص، وهو نهر قد بني عليه مُسنّاة عالية من حجر يجري عليه الماء إلى أن يدخل المدينة من باب كِس، وَوَجْهُ هذا النهـر رصاص كلّه، وقـد عمل في خندق المدينة، مُسنَّاة وأُجرى عليها، وهو نهر يجرى في وسط السوق بموضع يعرف بباب الطاق، وكان أعمر موضع بسمرقند، وعلى حافات هذا النهر غَلات موقوفة على من بات في هذا النهر وحفظة من المجوس عليهم حفظ هذا النهر شتاء وصيفاً مستفرض ذلك عليهم، وفي المدينة مياه من هذا النهر عليها بساتين، وليس من سكة ولا دار إلّا وبها مـاء جار إلّا القليل، وقَلَّما تخلو دار من بستان حتى إنَّك إذا صعدت قهندزها لا ترى أبنية المدينة لاستتارها عنك بالبساتين والأشجار، فأمّا داخل سوق المدينة الكبيرة ففيه أودية وأنهار وعيون وجبال، وعلى القهندز باب حديد من داخله باب آخر حديد، ولما ولى سعيد بن عثمان خراسان في سنة ٥٥ من جهة معاوية عبر النهر ونــزل على سمرقند محاصراً لها وحلف لا يُبْرَح حتى يدخل المدينة ويرمى القهندز بحجر أو يعطوه رَهناً من أُولاد عظمائهم، فدخل المدينة ورمى القهندز

بحجر فثبت فيه فتطير أهلها بذلك وقالوا: ثبت فيها ملك العرب، وأخذ رهانهم وانصرف، فلمّا كانت سنة ٨٧ عبر قتيبة بن مسلم النهر وغزا بخاري والشاش ونيزل على سمرقند، وهي غزوته الأولى ، ثمَّ غزا ما وراء النهر عدَّة غزوات في سنين سبع وصالح أهلها على أن له ما في بيوت النيران وحلية الأصنام، فأخرجت إليه الأصنام فسلب حليها وأمر بتحريقها، فقال سدنتها: إن فيها أصناماً من أحرقها هلك! فقال قتيبة: أنا أحرقها بيدي، وأخذ شعلة نار وأضرمها فاضطرمت فوجد بقايا ما كان فيها من مسامير الذهب خمسين ألف مثقال، وبسمرقند عدّة مدن مذكورة في مواضعها، منها: كرمانية ودبوسية وأشروسنة والشاش ونخشب وبناكث، وقالوا: ليس في الأرض مدينة أنزه ولا أطيب ولا أحسن مستشرفاً من سمرقند، وقبد شبهها حضين بن المنذر الرقاشي فقال: كأنَّها السماء للخضرة وقصورها الكواكب للإشراق ونهبرها المجرّة للاعتراض وسورها الشمس للإطباق، ووجد بخط بعض ظرفاء العراق مكتموبأ على حائط سمرقند:

وليس اختياري سَمْسرَقندَ محلّةً
ودارَ مقام لاختيارٍ ولا رِضا
ولكنَّ قلبي حلَّ فيها فعاقني
وأقعدني بالصغر عن فُسجة الفضا
وإنّي لممّن يـرْقُبُ الدّهـرَ راجياً
ليوم سرور غير مُغْرَى بما مضَى
وقال أحمد بن واضح في صفة سمرقند:
عَلَتْ سمسرقند أن يقالَ لها
زين خراسان جنّة الكور

أليسَ أبراجُها معلقة بحيثُ لا تستبينُ للنظر ودون أبراجها خنادقُها عميقةً ما ترام من شغر كأنها وهي وسطَ حائطها محفوفة بالظلال والشّجَر بدرٌ وأنهارُها المجرة وال تاطام مثل الكواكب الزَّهر

للنساس في أخراهم جنّة، وجنّة الدنسا سمرقند . يا من يُسَوّي أرض بلخ بها، هل يُستوي الحنظلُ والقَنْدُ؟

قال الأصمعي: مكتوب على باب سمرقند بالحميرية: بين هذه المدينة وبين صنعاء ألف فرسخ، وبين بغداد وبين إفريقية أُلف فرسخ، وبين سجستان وبين البحر مائتا فرسخ، ومن سمرقند إلى زامين سبعة عشر فـرسخاً، وقـال الشيخ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني: أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن المظفّر الكسِّي بسمرقند أنبأنا أبو الحسن على بن عثمان بن إسماعيل الخرّاط إملاء أنبأنا عبد الجباربن أحمد الخطيب أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله الخطيب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عليّ السائح الباهلي أنبأنا الزاهد أبو يحيي أحمد بن الفضل أنبأنا مسعود بن كامل أبو سعيـد السكّـاك حـدثنـا جابر بن معاذ الأزدى أنبأنا أبو مقاتل حفص بن مسلم الفزاري أنبأنا برد بن سنان عن أنس بن مالك، رضى الله عنه، أنَّه ذكر مدينة خلف نهر

عدي بن الفضل أبو صالح السمرقندي نزيل مصر، سمع بدمشق أبا الحسين الميداني، وبمصر أبا مسلم الكاتب وأبا الحسن على بن محمد بن إسحاق الحلبي وأبا الحسين أحمد بن محمد الأزهر التنيسي المعروف بابن السمناوي ومحمد بن شراقة العامري وأحمد بن محمد الجَمّازي وأبا القاسم الميمون بن حمزة الحسيني وأبا الحسن محمد بن أحمد بن العباس الإخميمي وأبا الحسن على بن محمد بين سنان، روى عنه أبو الربيع سليمان بن داود بن أبي حفض الجبلي وأبو عبد الله بن الخطّاب وسهل بن بشــر وأبو الحسن على بن أحمد بن ثابت العثماني الديباجي وأبو محمد هَيّاج بن عبيد الحِطّيني، ومات سنة ٤٤٤ وأحمد بن عمر بن الأشعث أبو بكر السمرقندي، سكن دمشق مدة وكان يكتب بها المصاحف ويقرأ ويُقرىء القرآن، وسمع بدمشق أبا على بن أبي نصر وأبا عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني. روى عنه أبو الفضل كَمّاد بن ناصر بن نصر المراغى الحدّادي، حدث عنه ابنه أبو القاسم، قال ابن عساكر: سمعت الحسن بن قيس يذكر أن أبا بكر السمرقندي كان يكتب المصاحف من حفظه وكان لجماعة من أهل دمشق فيه رأى حسن فسمعت الحسن بن قيس يذكر أنّه خرج مع جماعة إلى ظاهر البلد في فرجة فقدّموه يصلى بهم وكان مَزَّاحاً، فلمَّا سجد بهم تركهم في الصلاة وصعد إلى شجرة، فلمَّا طال عليهم انتظاره رفعوا رؤوسهم فلم يجدوه فإذا هو في الشجرة يصيح صياح السنانيسر فسقط من أعينهم، فخرج إلى بغداد وترك أولاده بدمشق

جيحون تدعى سمرقند ثمّ قال: لا تقولوا سمرقند ولكن قولوا المدينة المحفوظة، فقال أناس: يا أبا حمزة ما حفظها؟ فقال: أخبرني حبيبي رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، أن مدينة بخراسان خلف النهر تدعى المحفوظة، لها أبواب على كلّ باب منها خمسة آلاف ملك يحفظونها يسبّحون ويهلّلون، وفوق المدينة خمسة آلاف ملك يبسطون أجنحتهم على أن يحفظوا أهلها، ومن فوقهم ملك له ألف رأس وألف فم وألف لسان ينادي يا دائم يا دائم يا الله يا صمد احفظ هذه المدينة، وخلف المدينة روضة من رياض الجنة، وخارج المدينة ماء حلو عذب من شرب منه شرب من ماء الجنّة ومن اغتسل فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمَّه، وخارج المدينة على ثلاثة فراسخ ملائكة يطوفون يحرسون رساتيقها ويدعون الله بالذكر لهم، وخلف هؤلاء الملائكة واد فيه حيّات وحيّة تخرج على صفة الأدميّين تنادى يا رحمن الدنيا ورحيم الأخرة ارحم هذه المدينة المحفوظة، ومن تعبّد فيها ليلة تقبّل الله الله منه عبادة سبعين سنة، ومن صام فيها يوماً فكأنَّما صام الدهر، ومن أطعم فيها مسكيناً لا يدخل منزله فقر أبداً، ومن مات في هذه المدينة فكأنَّما مات في السماء السابعة ويُحْشَر يوم القيامة مع الملائكة في الجنة، وزاد خُذَيفة بن اليمان في رواية: ومن خلفها قرية يقال لها قَطُوان يُبْعَث منها سبعون ألف شهيد يَشْفع كلُّ شهيد منهم في سبعين من أهل بيته، وقال حذيفة: وددت أن يوافقني هذا النزمان وكان أحبّ إلى من أن أوافق ليلة الـقــدر، وهـــذا الحديث في كتاب الأفانين للسمعاني، وينسب إلى سمرقند جماعة كثيرة، منهم: محمد بن

واتصل ببغداد بعفيف الخادم القائمي فكان يكرمه وأنزله في موضع من داره، فكان إذا جاءه الفرّاش بالطعام يذكر أولاده بدمشق فيبكي، فحكى الفرّاش ذلك لعفيف الخادم فقال: سَله عن سبب بكائه، فسأله فقال: إن لي بدمشق أولاداً في ضيق فإذا جاءني الطعام تذكّرتهم، فأخبره الفرّاش بذلك، فقال: سَله أين يسكنون فأخبره الفرّاش بذلك، فقال: سَله أين يسكنون وبمن يُعرفون، فسأله فأخبره، فبعث عفيف أحسّ بهم أبو بكر حتى قدم عليه ابنه أبو محمد وقد خلف أمّه وأخويه عبد الواحد وإسماعيل بالرحبة ثمّ قدموا بعد ذلك فلم يزالوا في ضيافة عفيف حتى مات، وسألت ابنه أبا القاسم عن وفاته فقال في رمضان سنة ٤٨٩.

٦٥٩٣ - سُمُسطًا: بضم أُوَّله وثنانيه ثمَّ سين مهملة أُخرى، وطاء مهملة، وألف مقصورة، وعن أبى الفضل: سُمُسطة من عمل البهنسا، ومنهم من يقول سَمَسطا، بفتحتين: قرية بالصعيد الأدنى من البهنسا على غربي النيل، ينسب إليها الحُزْمُ السمسطية، وهي حُـزْمُ من الحبل لا يفضّل عليها شيء من جنسها، ينسب إليها أبو الحسين أحمد بن سرور بن سليمان بن على بن الرشيد الكاتب الشمسطاوي، ذكره السلفي في معجم السفر وقال: رأيته بمكّة سنة ٤٩٧ وسمع معنا على شيوخنا ثم رأيته بالإسكندرية ثمّ رأيته بمصر سنة ١٥ وكان آخر العهد به، سمع بمكَّة أبا معشر الطبري، وبمصر أبا إسحاق الجبّان، وبالإسكندرية أبا العباس الرازي، وكُفّ آخر عمره، وكان عارفاً بالكُتُب وأثمانها، ومات سنة ٥١٧ بالصعيد، وأبو بكر عتيق ابن على بن مكى السمسطاوى البندى،

لقيه السلفي وسمع منه، ومات بالإسكندرية سنة ٥٠٤، وجابر بن الأشَلَ السمسطاوي الزاهد صاحب الكرامات، يُحكى أنّه كان إذا عطش شرب من ماء البحر الملح.

3095 - سَمْسَمُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وفتح ثالثه، قال ثعلب: السَّمْسَمُ الثعلب، وسمسم: اسم موضع، وقال ابن السكيت: هي رملة معروفة، وقال البعيث:

مدامن جوعان كأن عُرُوقَه مساربُ حيّات تسرّين سَمسما ويروى: تَشَرّيْنَ سمسما يعني سُمّاً، وقال الحفصي: سمسم نَقاً بين القُصَيبة وبين البحر باليحرين، قال رُوبة:

يا دَارَ سَلْمَى يا اسلَمِي ثُمَّ اسلَمِي بسَمْسَم وعن يمين سمسم وقال المُرَقِّش الأكبر:

عامدات لَخَـلَ سمسم ما يَـنْـ طُرْنَ صَـوْناً لحـاجـة المحـزون عَهُمُانُونِ كِـ أَنْهُونِ مِــانِونَ

٦٥٩٥ ـ سِمْعَانُ: بكسر أُوله: دير سمعان ذكرفي الديرة، وأمّا الذي في قوله:

ألم تعْلَما ما لي بسمعان كلها ولا بخُزاق من صديق سواكما فهو جبل في ديار بني تميم، كذا جاء في خبره، وقد ذكر العمراني أن سمعان اسم موضع بالشام فيه قبر عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، وقيل في عمر بن عبد العزيز لما توفي بدير سمعان:

دير سمعان لا عَـدَتك الغوادي، خيـرُ ميت من آل ِ مـروان مـيـُــكُ وقـال: أنشدني جـار الله في مرثيـة الإمـام سمنان

محمد السمعاني الشافعي إمام مرو:

بدير سمعان قبر مفتقد نظير قبر بدار سمعان وهذا غلط إنما سمعان اسم رجل نسب إليه عدة ديرة كما ذكرناه في الديرة.

٦٥٩٦ ـ السُّمْعَانية: من قرى ذمار باليمن.

**٦٥٩٧ ـ سمكين:** ناحية من أعمال دمشق من جهة حُوران لها ذكر في التواريخ.

٦٥٩٨ ـ سَمْكُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وآخره كاف، قال: السَّمْكُ القامة من كلِّ شيء بعيد طويل السمك، قال ذو الرمّة:

نجائب من نِساج بني عنزير، طِوالَ السَّمكِ مفرعة نِسالا

قال أبو الحسين: سمّك اسم ماء من تيماء أمت القبلة، وقال أبو بكر بن موسى: سَمك، بفتح السين المهملة والميم وآخره كاف، وادي السّمك حجازيٌ من ناحية وادي الصّفراء يسلكه الحاجّ أحياناً.

۲۰۹۹ - سُمُلُ: بضمتين: ماء بين تَيماء والسماوة في أرض لكلب.

٩٦٠٠ ـ سَمَلُوطُ: بفتح أوله وثانيه، وتشديد اللام، وطاء مهملة: قرية بناحية الصعيد على غربي النيل من الأشمونين(١).

٩٦٠١ ـ سَمْنَانُ: بفتح أوله، وتكرير النون،
 فَعْلان من السمن: موضع في البادية (١٤)، عن

الأزهري، وقيل: هو في ديار تميم قرب اليمامة، قال الراعي:

وأمسَتْ بأطراف الجِماد كأنّها عصائبُ جند رائح وخرانفُهْ وصَبّحنَ من سَمنانَ عيناً رويّةً وهنّ إذا صادفنَ شرباً صوادفُهُ وقال زياد بن مُنْقذ العَلَوى:

يا ليتَ شعري متى أغدو تُعارضُني جَـرْداء سابحَة أُو سابحَ قُـدُمُ نحـو الأمَيلح أُو سَمْنانَ مبتكِراً بفِتْيَةٍ فيهِمُ المَـرّارُ والحَكَمُ

في قصيدة ذكرت في صنعاء. وسَمْنَانُ: شعب لبني ربيعة الجوع بن مالك فيه نخل، وقال العمراني؛ سَمْنَانُ، بفتح السين، موضع منه إلى رأس الكلب ثمانية فراسخ، وقال يزيد بن ضابي، بن رجاء الكلابي وكان مجاوراً لبني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وهم ربيعة الجوع، فقال يهجوهم بالجوع في أبات:

بسَسْنَانَ بَوْلُ الجوع مستنقعاً به قدِ اصفَرَ من طول الإقامةِ حائلُه بسرقائِه ثُلثُ وبالخَرْب ثلثُه، وبالحائط الأعلى أقامت عَبَائلُه له صُفرَةً فوق العيونِ كأنها بقايا شعاع الأفق واللّيل شاملُه بقايا شعاع الأفق واللّيل شاملُه وتكرير النون أيضاً، قال أبو الحسن

<sup>(</sup>١) قلت: وهي الآن تعسرف بسمال وط ألف بين العيم واللام وهي مركز واسع التجارة والعمران من أعمال محافظة المنيا من صعيد مصر.

<sup>(</sup>٢) سمنان: مدينة بين الري ونيسابور، ومن سمنان إلى

الدامغان مرحلتان إلى جهة نيسابور.

معجم ما استعجم / ٧٥٦

الخوارزمي: سُمنان بوزن لُبنان جبل(١).

٦٦٠٣ ـ سِمْنانُ: بكسر أَوِّله، وتكويم النون أيضاً، قال العمراني: موضع ينسب إليه السُّمْنيُّ بالحذف، وقال أبو سعد وأبو بكر بن موسى: إن البلدة التي بين الرِّيِّ ودامغان، وبعضهم يجعلها من قومس، هي بكسر السين عند أهل الحديث، ويُعمل بها مناديل جيَّدة، وعهدي بها كثيرة الأشجار والأنهار والبساتين، وخلال بيوتهم الأنهر الجارية والأشجار المتهدلة إلَّا أَن الخراب مُسْتَوْل عليها، ويتَّصل بعمارتها وبساتينها بليدة أخرى يقال لها سِمْنَك، وقد نسب إلى سمنان جماعة من القضاة والأئمة، قال أبو سعد: وبنسا قرية أخرى يقال لها سمنان ولها نهر كبير، ينسب إليها أبو الفضل محمد بن أحمد بن إسحاق النسوي السمناني عالم ثقة، روى عن أبي أحمد بن عدي وأبي بكسر بن إسماعيل وغيرهما، روى عنه جماعة، وتوفي سنة ٤٠٠ وسمنان أيضاً: بالعراق، ينسب إليها القاضى أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمود السمناني، سكن بغداد، وكان فقيهاً على منذهب أبى حنيفة متكلّماً على منذهب الأشعري، سمع نصر بن أحمد بن الخليل وأبا الحسن الدارقطني وغيرهما، وكــان ثقة عــالمأ فاضلًا سخيًا حسن الكلام، سمع منه الحافظ أبو بكر الخطيب، وولي قضاء الموصل، ومات بها وهو على القضاء في شهر ربيع الأوّل سنة .

٤٤٤، ومولده سنة ٣٦١، ومن سمنان قومس أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن علىّ بن الفَرُّخان الصوفي السمناني من أهـل سمنان شيخ الصوفية، رحل إلى خراسان وأدرك الشيوخ وعمر طويلًا بسمنان حتى سمع منه أهل بلده والرحالة، سمع أبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القُشيري وأبا الحسن عبد الرحمن الداودي الفوشنجي، مات بسمنان في صفر سنة ٥٣١، ذكره السمعاني في التحبير، قال: ولما دخلت سمنان كنت حريصاً على السماع منه والكتابة عنه، وكان قد مات قبل دخولي إيّاها بشهر، وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو الحسين الحنظلي السمناني، رحل وسمع هشام بن عمار ومحمد بن هاشم البعلبكيّ والمسيب بن واضح وإسحاق بن راهـويـه ومحمد بن حميد وعيسى بن حمّاد بن عُتبة ونصر بن عليّ وأبا كريب، روى عنه أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يـوسف وعلي بن جمشاد العدل وأبو بكر الإسماعيلي وأحمد بن عديّ وأبو على الحسن بن داود النقار النحوي العدل، قال أبو عبد الله الحاكم: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يونس السمناني من أعيان المحدّثين، سمع بخراسان والعراق والشام، مات سنة ٣٠٣، قال أبو عبد الله الحاكم له شعر

ترى المرء يَهوَى أن يطول بقاؤه، وطول البقاء ما ليس يشفي له صدرًا ولو كان في طول البقاء صلاحنا إذاً لم يكن إبليس أطولنا عمرا

٦٦٠٤ ـ سَمَنْت: بفتح أُوَّله وثـانيه، وتسكين

<sup>(</sup>١) حدد موقعه البكري في معجمه / ٧٥٦ فقال: سمنان: جبل في ديار بني أسد، وقال أبو حاتم: في ديار بني تميم.

معجم ما استعجم / ٧٥٦ وانظر تقويم البلدان / ٤٣٦

النهون، وآخره تـاء مثناة: قـرية تنـاوح قـوص بالصعيد.

٦٦٠٥ ـ سِمِنْج انُ: بكسر أُوَّله وثانيه، ونون ساكنة ثمّ جيم، وآخره نون: بلدة من طخارستان وراء بلخ وبَغْلان، وبها شعاب كثيرة وبها طائفة من عرب تميم، ومن بلخ إلى خُلْم يومان، ومن خلم إلى سمنجان خمسة أيّام، ومن سمنجان إلى اندِرابة خمسة أيّام، وكان دِعبل بن علي الشاعر وليها للعباس بـن جعفر ومحمد بن الأشعث مكلم الذئب، ينسب إليها أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن محمد السمنجاني كان إماماً فاضلاً متقناً متبحراً في العلم حسنِ السيرة كثير العبادة دائم التلاوة، تفقه على أبي بن سهل الأبيوردي وسمع منه الحديث ومن محمد بن عبد العزيز القنطري وأبى عبد الله محمد بن أحمد السُّرَّقي، روى عنه ثامر بن سعيد الكوفي وإسماعيل بن محمد ابن الفضل التميمي وغيرهما، وتوفى بأصبهان سنة ٥٥٢، وأبو الحسن عليّ بن أحمد بن محمد بن جعفر بن سعید السمنجانی، روی عن عبدالسلام بن عبد العزيز بن خلف النصيبي أبي القاسم وعمر بن عبد الله بن جعفر الصوفي أبى الفرج ومحمد بن عبد الجليل الفقيه أبى نصر، روى عنه نصر المقدسي وعبد السلام.

٦٦٠٦ \_ سَمَنْجُور: بفتح أوّله وثانيه، وسكون النون ثمّ جيم، وآخره راء: من أسماء مدينة نبسابور، عن أبي سعد.

٦٦٠٧ ـ سَمَنْـدَر: بفتح أوله وثانيه ثم نون
 ساكنة، ودال مفتوحة، وآخره راء: مدينة خلف

باب الأبواب شمانية أيّام بأرض الخزر بناها أُنوشروان بن قُباذ كسرى، وقال الأزهري: سمندر موضع، وكانت سمندر دار مملكة الخزر فلمًا فتحها سلمان بن ربيعة انتقـل عنها إلى مدينة إتل، وبينهما مسيرة سبعة أيّام(١١)، قال الإصطخرى: سمندر مدينة بين إتل، مدينة صاحب الخزر، وياب الأبواب ذات بساتين كثيرة، يقال إنّها تشتمل على نحو من أربعة آلاف بستان كرم، وهي ملاصقة لحد ملك السرير، والغالب على ثمارها الأعناب، وفيها خلق من المسلمين ولهم بها مساجد، وأبنيتهم من خشب قتد فسحت، وسطوحهم مسنّمة، وملكهم من اليهود قرابة ملك الخزر، وبينهم وبين حدّ السرير فرسخان، وبينهم وبين صاحب السرير هدنة، ومن سمندر إلى إتل مدينة الخزر ثمانية أيّام، ومن سمندر إلى باب الأبواب أربعة أيّام.

٦٦٠٨ - سَمَنْدُور: مثل الذي قبله إلا أن قبل الراء واواً وربما سقطت الواو فيلفظونه كالذي قبله وربما سقطت الراء فقيل سمندو مثل الذي بعده: بلد بسفالة الهند، وقال الإصطخري: أمّا

<sup>(</sup>۱) سمندر: مدينة بالهند، واسعة المتاجر كثيرة المنافع لأهلها بضائع وأحوال كثيرة، والإقلاع منها والحط بها كثير، وهي من أعمال القنوج وهو ملك تلك البلاد. وهم يحرقون موتاهم ودواب ببتهم والآلة والحلي، وإذا مات الرجل منهم أحرقت معه امرأته وهي بالحياة، وإن ماتت المرأة لم يحرق الرجل، وإن مات منهم عزب زوج بعد وفاته، يرتجين في تحريق أنفسهم دخول الجنة، وهذا كما تفعله الهنود بأنفسها.

الروض المعطار / ٣٢٤

سمندور فهي مدينة صغيرة، وهي والملتان وجندراون عن شرقي نهر مهران، وبين كلّ واحدة منها وبين النهر فرسخان، وماؤهم من الأبار، وهي حصينة، وبينها وبين مُلتان نحو مرحلتين، وبينهما وبين الرّور نحو شلاث مراحل.

٣٠٩ - سَمَنْدُو: مثل الذي قبله بغير راء: بلد
 في وسط بلاد الروم غزاها سيف الدولة في سنة
 ٣٣٩ وهرب منه الدّمُستُق، فقال المتنبى:

رضينا والدّمستق غير راض بما حكم القدواضبُ والوشيجُ فيإنْ يُقدِمْ فقد زرنا سَمندو، وإن يُحجِم فموعدُنا الخليجُ وقال أبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي المعروف بالببغاء يذكر ذلك أيضاً في مدح سيف الدولة:

وهل يترك التأبيد خدمة عسكر وإقدام سيف الدولة العَضْب قائدُهُ؟ عفت عن سَمَندو خيله وتنجّزَت بخرْشَنةٍ ما قددَمَتهُ مواعدهُ وزارتْ به في موطن الكفر حيث لا يشساهد إلا بالرّماح مشاهدهُ يشساهد إلا بالرّماح مشاهدهُ صقلية، وقيل سمنطاري الذهبي بلسان أهل المغرب، قرأت بخط الحافظ محب الدين بن النجار ما نقله عن أبي الحسن المقدسي: منها أبو بكر عتيق السمنطاري الرجل الصالح العابد، له كتاب كبير في الرقائق وكتاب دليل القاصدين يزيد على عشرة مجلدات، ذكره ابن القطاع فقال: العابد أبو بكر عتيق بن عليّ بن

داود المعروف بالسمنطاري أحد عبّاد الجزيرة المجتهدين وزُهّادها العالمين وممّن رفض الأولى ولم يتعلق منها بسبب وطلب الأخرى وبالغ في الطلب، وسافر إلى الحجاز فحج وساح في البلدان من أرض اليمن والشام إلى أرض فارس وخراسان ولقي من بها من العبّاد وأصحاب الحديث والزهّاد فكتب عنهم جميع ما سمع وصنّف كلّ ما جمع، وله في دخول البلدان ولقياه العلماء كتاب بناه على حروف المعجم في غاية الفصاحة، وله في الرقائق وأخبار الصالحين كتاب كبير لم يسبق إلى مثله وأخبار الصالحين كتاب كبير لم يسبق إلى مثله في نهاية الملاحة وفي الفقه والحديث تآليف حسان في غاية الترتيب والبيان، وله شعر في الزهد ومكايد الزمان، فمنه قوله:

فستسنّ أقسيلتْ وقسومٌ غُفُولُ، وزمانٌ على الأنام يحسولُ ركدت فيه لا تريدُ زوالاً، عمّ فيها الفسادُ والتضليلُ أيها الخائنُ الذي شأنه الإث مُ وكسبُ الحرام ماذ تقبولُ؟ بعت دارَ الخلود بالثمن البحْ سس بدئيا عما قريبٍ ترولُ

وقال الحافظ أبو القاسم: بلغني أن عتيقاً السمنطاري توفي لثمان بقين من ربيع الأخر سنة ٤٦٤.

7711 - سَمَنْقَانُ: بفتح أُوّله وثانيه، ونون ساكنة ثمّ قاف، وآخره نون، بلد بقرب جاجَرْم من أعمال نيسابور، وهي كورة بين جبلين تشتمل على عدّة قرى أُوّلها متصل بحدود أسفرايين وآخرها متصل بحدود جرجان وجاجرم

سمنين

في غربيها، والقصبة: بليدة في لحف جبل تسمّى سَمَلْقان، والمحدثون يكتبونها بالنون، رأيتها إذ كنت هارباً من التتر في سنة ٦١٧.

٦٦١٢ ـ سِمْنَك: بكسر أوّله (١)، وبعد الميم الساكنة نون، وآخره كاف: بليدة ملاصقة لسمنان المذكورة آنفاً، وقد نسبوا إليها قوماً من أهل العلم المتأخرين، منهم: أبو الحسن القاسم بن محمد بن الليث السمنكي، سمع أبا خلف عبد الرحيم بن محمد بن خلف الأملي وغيره، ذكره أبو سعد في شيوخه وقال: توفي بعد سنة ٥٣١.

۹٦۱۳ ـ سُمْنٌ: بضم أُوّله، وآخره نون، بوزن قُطْن: موضع<sup>(۲)</sup>، في قول الهذلي:

تركنا ضُبْعَ سُمن إذ استباءت كأن عجيجهن عجيج نِيب

(١) سمينك: ضبطه البكري بفتح أوله

معجم ما استعجم / ٧٥٦

(٢) قال في معجم ما استعجم / ٧٥٥.

سمن: بلد من الرجيع لهذيل ويقال له أيضاً سُمنة، مؤنثة، وكانت بنو صاهلة من بني ظفر غزت هذيلاً وهم بسمن، فأصابت منهم هذيل، ثم ذكر شاهد الهذلي وهو

وقال آخرون: سمن منازل بني رقاش من سعد هذيم، رهط زيادة بن زيد الشاعر، ويقال بل هو ماء في واديقال له خشوب، وفيه قتل هدبة زيادة بن زيد.

قال البكري: وهكذا روى أبو علي القبالي بيت عبد بن حبيب اضبع سمن البالون، كما قدمنا، ورواه السكري ضبع سمي بالياء أخت الواو، قال أبو الفتع: ولم يمر من تركيب (سٌ مْ ي) غير هذا الاسم، وقد يمكن أن يكون من سموت ولكن لما جاء علماً لحقه التغيير، نحو حيوة ومعدي كرب، ويجوز أن يكون مثالاً لما لم يسم فاعله، اسكنت عينه تخفيفاً كما قال: قالت أراه دالفاً قد دني له

ضُبْع: جمع ضباع، واستباءت: رجعت، وهو في الجمهرة بفتح السين.

2718 - سَمَنُودُ: بلد من نواحي مصر جهة دمياط مدينة أزلية على ضفة النيل، بينها وبين المحلة ميلان تضاف إليها كورة فيقال كورة السَّمنُودية، كان فيها بَرْبا وكانت إحدى العجائب، قال القضاعي ذكر عن أبي عمر الكندي أنّه قال: رأيته وقد خزن فيه بعض عمالها قُرطاً فرأيت الجمل إذا دنا من بابه وأراد أن يدخل منه شيء إلى البربا، ثمّ خرب عند يدخل منه شيء إلى البربا، ثمّ خرب عند الخمسين وثلاثمائة، ينسب إليها هبة الله بن محمد المنجم السمنودي الشاعر، ذكره المسبّحي في تاريخه وقال: إنّه كان يقصد الولاة بصناعة النجوم وينسخ بخط صالح ما يجعله وسيلة إلى من يقصده به، ومن شعره:

لنا المصفّدُ والأشجانُ في قَرَن، مذ صدّ عني قوامُ الرّوح والبدّن لم أسلُ عنه ولا أضمْرتُ ذاك ولا، وكيف والصّبرُ قد وَلَى مع الظُّعُن وهي قصيدة.

3710 - سُمْنَةُ: بضم أُوّله، وسكون ثانيه ثمّ نون. وهاء: ماء بين المدينة والشام قرب وادي القرى، وسُمنة أيضاً: ناحية بجُرَش، عن نصر. 7717 - سُمْنِيَّةُ: قال ابن الهَرَوي: بليدة بها قبر موسى بن شعيب.

٦٦١٧ ـ سُمْنِينُ: بضم أُوّله، وكثيراً ما يروى بالفتح، وسكون ثانيه، ونون مكسورة، وآخره نون أخرى: بلد من ثغور الروم، ذكره أبو فراس بن حمدان فقال:

وراحت على سُمنينَ غارة خيلِه وقد باكرت هِنبزِيطَ منها بواكِر وذكرها أبو الطيّب أيضاً فقال يصف خيل سيف الدولة:

تسراه كسأن المساء مَسر بجسمِه، وأقسسل رأس وحسده وتسلسل وفي بسطن هِنسزيط وسُمنينَ للظّبَى وصُمَّ القَنسَا ممّن أَبَسدُنَ بسديسلُ

٦٦١٨ ـ سَمُّورَةُ: بفتح أُوله، وتشديد ثانيه وضمّه، وبعد الواو راء: مدينة الجلالقة، وقيل سَمُّة.

٦٦١٩ ـ سُمُويلُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وكسر الواو ثمّ ياء مثناة من تحت، وآخره لام: موضع كثير الطير(١)، وقال أبو منصور: سمويل اسم طائر.

العباس بن علي الصولي المعروف بابن برد العباس بن علي الصولي المعروف بابن برد الخيار قال: حدثني سليمان المدائني قال حدثني الزبير بن بكار قال: الرماح السمهرية نسبت إلى قرية يقال لها سَمهر بالحبشة، قلت أنا: وحدثني بعض من يوثق به أن هذه القرية في جزر من النيل يأتي من أرض الهند على رأس المناء كثير من القنا فيجمعه أهل هذه القرية ويستوقدون رذاله ويبيعون جيده، وهو معروف بأرض الحبشة مشهور (٢)، وقول من

(١) قال الربيع بن زياد:

بحیث لبو وردت لبختم بأجتمعها لم یعمدلتوا ریشته من ریش سمویدلا ۱۹۷۷ معجم ما استعجم / ۷۵۷ (۲) الذی قاله المصنف وجدته أیضاً عند القزوینی، ونسبه

إلى الصولي وغيره.

آثار البلاد / ٥٥

قال إن سَمْهَر اسم امرأة كانت تقوّم الرماح فإنّه كلفٌ من القول وتخمين.

٦٦٢١ ـ سَمْهُوطُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، ويقال بالدال المهملة مكان الطاء: قرية كبيرة على شاطىء غربي النيل بالصعيد دون فِرْشَوْط، والله أعلم.

٦٩٢٧ ـ سُمَيّا: كذا بخط العبدري: قرية ذكرت مع بانِقْيا.

٦٦٢٣ ـ سَمِيجَن: بفتح أوّله، وكسر ثانيه، وسكون الياء المثناة من تحت ثمّ جيم مفتوحة، وآخره نون: قرية من قرى سمرقند، عن أبي سعد.

1778 ـ سُمَيْحَة: بلفظ تصغير سَمْحة ، بالحاء المهملة ، قال أبو الحسن الأدبي: هو موضع ، وقيل: بئر بناحية قُدَيد، وقيل: بئر بناحية قُدَيد، وقيل: عين معروفة ، وقال نصر: سُميحة بئر قديمة بالمدينة غزيرة الماء(١) ، قال كثير:

كأنّي أكُفُ وقد أمْعنت بها من سُمَيحَة غرباً سجيلا قال يعقوب: سميحة بئر بالمدينة عليها نخل لعبيد الله بن موسى، قال كثير:

كأن دموع العينِ لمّا تخلّلتُ مخارم بيضاً من تَمَنّي جِمالُها

<sup>(</sup>١) وعند سميحة هذه تداعت الأوس والخزرج إلى الصلح في دم أبحر بن سمير، وحكموا بينهم المنذر بن حرام جد حسان، فأصلح بينهم، وقد ذكر ذلك حسان

وأبي في سميحة القائل الفا صل لما التقت عليه الخصوم معجم ما استعجم / ٧٥٧ وانظر صحيح الأخبار 1 / ٠٤

قَبِلْنَ غسروباً من سميحة أنزعت بهن السواني واستدار محالها القابل: الذي يلتقي الدلوحين تخرج من البئر فيصبها في الحوض، والغرب: الدلو العظيمة، قال:

لعمرك إِنَّ العين عن غيـر نعـمـة كـذاك إِلى سَلمَى لَمُهدَّى سِجـالُهـا

وفي شعر هذيل:

إلى أيّ نُساقُ وقد بَلغنا ظِماء عن سُميحة ماء بَشْرِ وقال السكري: يروى سُميحة وسَمِيحة وسَمِيحة.

٩٦٧٥ - سَمِيراء: بفتح أوّله، وكسر ثانيه، بالمد، وقيل بالضم، يسمى برجل من عاد يقال له سميراء: وهو منزل بطريق مكّة بعد تُوز مصعداً وقبل الحاجز، قال السكوني: حوله جبال وآكام سودٌ بذلك سمي سميراء، وأكثر الناس يقوله بالقصر، وقيل: هما موضعان، المقصور منهما هو الذي في طريق مكّة وليس فيه إلّا الفتح، وفي حديث طليحة الأسدي لما ادّعى النبوة أنّه عسكر بسميراء هذه، بالمد، قال مُطير بن أشيم الأسدي:

ألا أيها الركبان إنّ أمامكم سميراء ماء ربّه غير مجهل رجالاً مفاجير الأيور كأنما تساقوا إلى الجارات ألبان أيل وإنّ عليها إن مررتم عليهم أبياً وأباء وقيس بن نوفل

وقال مرّة بن عياش الأسدي:

جَلَتْ عن سَميراء الملوكُ وغادروا بها شرّ قِنَّ لا يُضيف ولا يَقْري هجين نمير طالباً ومجالداً بني كلّ زحّافٍ إلى عَسرَن القِدرِ فلو أنّ هذا الحيّ من آل ماليكِ إذاً لم أُجَلّي عن عيالهم الخضر قال: الذين جَلَوْا عن سميراء هم رهط العلاء بنو حبيب بن أسامة من أسد وصار فيها بنو حجران الذين هجاهم قبيلة من بني نصر.

٦٦٢٦ ـ سَمِيرانُ: بفتح أُوَّله، وكسر ثانيه، وآخره نون، وبعد الميم ياء مثناة من تحت ثمّ راء مهملة: قلعة حصينة على نهر عظيم جار بين جبال في ولاية تارم، خربها صاحب آلَمُوت، رأيتها وبها آثار حسنة تدل على أنَّها كانت من أمهات القلاع، قال مسعر بن المهلهل: وصلت إلى قلعة ملك الديلم المعروفة بسميران فرأيت من أبنيتها وعمارتها ما لم أَره ولم أُشاهِده في غيرها من مواطن الملوك، وذلك أن فيها ألفين وثمانمائـة ونيفاً وخمسين داراً كباراً وصغاراً، وكان محمد بن مسافر صاحبها إذا نظر إلى سِلعة حسناء أو عمل محكم سأل عن صانعه فإذا أخبر بمكانه أنفذ إليه من المال ما يرغب مثله فيه وضمن له أضعاف ذلك إذا صار إليه، فإذا حصل عنده منع أن يخرج من القلعة بقية عمره، وكان يأخذ أولاد رعيته فيسلمهم في الصناعات، وكان كثير الدخل قليل الخرج واسع المال ذا كنوز عظيمة، فما زال على ذلك حتى أضمَر أولاده مخالفته رحمة منهم لمن عندهم من الناس

الذين هم في زيّ الأساري، فخرج يوماً في بعض متصيداته فلمًا عاد أعلقوا باب القلعة دونه وامتنعوا عليه، فاعتصم منهم بقلعة أُخرى في بعض أعماله، وأطلقوا من كان عنده من الصناع، وكانوا نحو خمسة آلاف إنسان، فكثر الدعاء لهم بذلك وأدركت ابنه الأوسط الحميّة والْأَنْفَة أَن ينسبه أَيوه إلى العقوق وأنَّه رغب في الأموال والذخائر والكنوز فجمع جمعا عظيماً من الديلم وخرج إلى أذربيجان فكان من أمره ما كان، وكان فخر الدولة بن ركن الدولة ملك هذه القلعة في سنة ٣٧٩، وذلك أن ملكها انتهى إلى ولند نبوح بن وَهُسُنوذان وهنو طفيل وأمَّنه المستولية عليه فأرسل إليها فخر الدولة حتى تزوّجها وزوّج ابنها بواحدة من أقارب وملك القلعة، وكان الصاحب قد أنفذ لحصارها وأخذِ صاحبة المسكن عَبْده أبا على الحسن بن أحمد فتمادى أمره فكتب إليه كتاباً في صفة هذه القلعة هذه نسخته أوردته ليعرف قدرها: ورد كتابك بحديث قلعة سميران وأنا أحسب أن أمرها خفيف في نفسك فلهذا أبسط القول وأشرح الخطاب وأبعث الرغبة وأدعو إلى الاجتهاد وأرهف البصيرة وأشحذ العزم، اعلم يا سيدي أن سميران ليست بقلعة وإنما هي مملكة وليست مملكة وإنّما هي ممالك وسأقول بما أعرف: إن آل كنكر لم يكن قدمهم في الديلم ثابت الأطناب حتى ملكوا من هذه القلعة ما ملكوا فصار السبب في اقتطاعهم الطرم عن قزوين وهي منها ومختلسة عنها ثمّ سمت بهم هماتهم إلى مواصلة حسنات وهسوذان ملك الديلم وقد ملك أربعين سنة فحين رأى أن سميران أخت قلعة آلموت استجاب للوصلة

وبهذا التواصل وتلك القلعة ملك آل كنكر باقى الآستانة أجمع فصار لهم ملك شطر الديلم فاحتاج ملوك آل وهسوذان إلى الانتصار على اللائحية، وهم الشطر الثاني بهذه الدولة، شُجُعُ المرزبان بن محمد على التلقب بالملك وتوغل بلاد أذربيجان وعنده أن سميران معونةمتي ما نَبَتْ به الأرض وهذا وهسوذان على ما عرفت خُوَره وجزعه وكثرة إفساده على الأمير السعيد إنما كانت تلك القلعة مادة الباطنية وعيبه المناظرة وباسمها واصل عماد الدولة وتأكّلَ أبهر وزنجان وأكثر قزوين وجميع سُهْرَوَرْد وبني القلاع التي خلصت اليوم للدولة القاهرة ثم من ملك سميران فقد أضاف إلى ملك الديلم ملك من أعلى أسفي ذروذ من الجبل، وليست المزية في ذلك بقليلة ولا المرزئة للأعداء بيسيرة ولا النباهة بخفيفة، فاجتهد يا سيدي وجدّ وبالغُ واشتدّ ولا تستكثر بذُلًا ولا تستعظم جزُّلًا ولا تستسرف ما تخرجه نَقْداً وتضمنه وعداً، فلو وزنت ألف ألف درهم ثم تملك سميران لكنتَ الرابح، وأوردتُ هذا الفصل بهذا الذكر فلو كتبتُ فيه أحمالا من الساض لكنتُ بعد في جانب التقصير والاقتصار، والله خير ميسر، نعم يا سيدي إن أَثْرُكُ فِي حسبك عظيم وذكرك فَخْم وحديثك كالروض باكرَه القطر وراوَحَه الصُّبا ولكن ليس النجم كالشمس ولا القمر كالصبح ولا سميران كَجَنَاشُك، ومتى تيسر هذا على يدك فقد حُزْتُ جمالاً لا يُمحى حتى تمحو السماء أثر الكواكب، والله حسبي ونعم الوكيل.

٩٦٢٧ ـ سَمِير: بفتح أُوّله، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت ثمّ راء، وهو في المعنى الذي سمبرة

يسامرك أي يحدثك ليلاً، كان ثبيرً، وهو جبل بمكّة، يسمّى في الجاهليّة سميراً، والله أعلم. ٦٦٢٨ ـ سُمَيْرُ: بلفظ تصغير السمر: جبل في ديار طيّىء، قال زيد الخيل:

فسيرى يا غيدي ولا تُراعى، فحُلَّى بينَ كِـرْمِـلَ فـالـوَحِيـدِ إلى جـزع السدّواهي ذاك منكم مغان فالخمائل فالصعيب وسيدي إنْ أردتِ إلى سُمَيرِ فعودي بالسوائل والعهود وحُلُوا حيث وَرَّنكم عديً مَسرَادَ الخيل من تُمْدِ السُورُودِ ٦٦٢٩ ـ سُمَيْرَمُ: بضم أُوّله، وفتح ثانيه، وسكون الياء المثناة من تحت ثمّ راء مفتوحة، وميم: بلدة بين أصبهان وشيراز في نصف الطريق، وهي آخر حدود أصبهان(١)، ينسب إليها محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي على الخطيب السميرمي، قدم أصبهان وسمع ابن مَنـدة، وكان أديبـاً فاضـلًا ورعاً، مات بسميرم في سلخ محرم سنة ٥٠٣، وهو ابن ٥٥ سنة، وينسب إليها أيضاً أحمد بن إبراهيم أبو بكر السميرمي، سمع أبا عبد الله بن أبي حامد بأطرابلس، روى عنه أبو عليَّ الحسين بن محمد بن الحسن الساوي.

• ٦٦٣ - سُمَيْرَةُ: كأنّه تصغير سمرة: واد قرب حُنين قُتل فيه دُريد بن الصّمة، قتله ربيعة بن رفيع بن اهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن يبربوع بن سَمّال بن عوف بن امرىء القيس بن بُهشَة السّلَمي، ويقال له ابن الدُّغنة وهي أُمّه(١)، فقالت عمرة بنت دريد بن الصمة ترثيه وتنعي إلى بني سُلَيم إحسان دريد إليهم في الجاهليّة:

لعمرك ما خَشِيتُ على دريد ببطن سميرةٍ جبش العناق جرى عنا الإله بني سليم، وعَقَتْهم بما فَعَلوا عَقَاقِ وأسقانا إذا عُدْنا إليهم دماء حيارهم يوم التلاقي فرب عظيمة دافعت عنهم وقد بلَغَتْ نفوسُهُمُ التراقي

(١) وفي سيرة ابن هشام: أن ربيعة عندما أدرك دريد بن الصّمة فأخذ يخطام جمله وهو يظن أنه امرأة، وذلك أنه في شجار له، فإذا برجل، فأناخ به، فإذا شبخ كبير، وإذا هو دريد بن الصمة ولا يعرفه الغلام، فقال له دريد: ماذا تريد بي؟ قال أقتلك، قال: ومن أنت؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمي ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئاً، فقال: بسس ما سلحتك أمك، خذ سبفي هذا من مؤخر الرحل: في الشجار، ثم اضرب به، وارفع عن العظام، واخفض عن الدماغ، فإني كذلك كنت أضرب الرجال، ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصّمة، فرب والله يوم قد منعت فيه نساءك، فزعم بنو سليم أن ربيعة لما ضربه فوقع تكشف، فإذا عجانه وبطون فخذيه، مثل القرطاس، من ركوب الخيل أعراء، . فلما رجع ربيعة أمهات لك ثلاثاً.

ب فقالت عمرة بنت دريد في قتل ربيعة دريداً: [وذكر الأبيات التي عند المصنف].

سيرة ابن هشام ٤ / ٩٥

<sup>(</sup>١) سميرم: بها عين ماء يدفع الجراد بها، وهي من أعجب عجائب الدنيا: وهو أن الجراد إذا وقعت بأرض يحمل من ذلك الماء إلى تلك الأرض، بشرط ان لا يوضع الظرف الذي فيه الماء على الأرض، ولا يلتفت حامله إلى ورائه، فيتبع ذلك الماء من الطير السودانية عدد لا يحصى ويقتل الجراد.

آثار البلاد / ٣٩١

سميرة

السميث

ورُبّ كريسةٍ أعتقت منهم، وأخرى قد فككت من الوثاق ورُبّ مُنوّ و بك من سليم أجَبْت وقد دعاكَ بلا رَماق فكان جزاؤنا منهم عُقُوقاً فكان جزاؤنا منهم عُقُوقاً وهَمَّا ماغ منه خِفْ ساق عفَتْ آثار خيلك بعد أين فنيف النهاق وسنَّ سُميرة مذكور في سنّ.

17٣١ - سُمَيْساط: بضم أُوله، وفتح ثانيه ثمّ يعد ياء مثناة من تحت ساكنة، وسين أُخرى ثمّ بعد الألف طاء مهملة: مدينة على شاطىء الفرات ولها في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة في شقّ منها يسكنها الأرمن، ومالكها في هذا النرمان الملك الأفضل علي ابن الملك الناصر يوسف بن أيوب صلاح الدين، وذكرها المتنبي في قوله:

ودون سُميساط المطاميـرُ والملا، وأوديـة مُـجـهـوك وهــواجــلُ

وطول سميساط أربع وخمسون درجة وثلثان وعرضها ست وثلاثون درجة وثلث، وفي زيج أبي عون: سميساط في الإقليم الرابع، وطولها اثنتان وثلاثون درجة وثلث، وإليها ينسب أبو القاسم وثلاثون درجة وثلث، وإليها ينسب أبو القاسم علي بن محمد السميساطي السلمي المعروف بالجميش، مات بدهشق في شهر ربيع الآخر سنة ٤٥٣، ودفن في داره بباب الناطفانيين، وكان قد وقفها على فقراء المسلمين والصوفية ووقف على الجامع ووقف أكثر نعمته على وجوه البر وذكره ابن عساكر في ترجمة عبد

العزيز بن مروان قال: كانت داره بدمشق ملاصقة للجامع التي هي دار الصوفية، وكانت بعده لابنه عمر بن عبد العزيز، وكان قد حدث عن عبد الوهاب بن الحسن الكلابي بحديث ابن خريم عن هشام عن مالك وغيره وحدث بالموطأ لابن وهب وابن القاسم وحدث بشيء من حديث الأوزاعي جمع ابن جَوْصا وحدث بعد ذلك، وكان يذكر أن مولده في رمضان سنة بعد ذلك، وكان يذكر أن مولده في رمضان سنة الأكفاني، وفي كتاب أبي القاسم الدمشقي: الأكفاني، وفي كتاب أبي القاسم الدمشقي: على بن محمد بن عجيد الله بن زكرياء أبو القاسم السلمي الحبيش عبد الله بن زكرياء أبو القاسم السلمي الحبيش وابن المعروف بالسميساطي، كذا قاله الحبيش وابن المعروف بالسميساطي، كذا قاله الحبيش وابن

٦٦٣٢ - السَّمَيْعِيَّةُ: منسوبة إلى سُمَيْع تصغير سمع: قرية كبيرة في بقعاء الموصل، بينها وبين نصيبين قرب وبينها وبين برقعيد أربعة فراسخ وتعرف بقرية الهَيْم بن معمَّر.

٦٦٣٣ ـ سَمِين: بالنون: جبـل بأجـإ سميّ به لاستوائه.

778 - السَّمَيْنَةُ: بلفظ تصغير سمنة كأنه قطعة من السمن، وهو أوّل منزل من النباج للقاصد إلى البصرة: وهو ماء لبني الهُجَيم فيها آبار عذبة وآبار ملحة بينهما رملة صعبة المسالك بها الرزّقُ التي ذكرها ذو الرُّمّة في شعره، قال: الشيخ: فهل وجدت السمينة؟ قلنا: نعم، قال: أين هي؟ قلنا: بين النباج والينسوعة كالفضة البيضاء على الطريق، قال: ليس تلك السمينة، تلك زعق، والسمينة بينها وبين مغيب الشمس تلك الرحال أحمرً

هي أم صهب، فوجدت السمينة بعد ذلك حيث وصف، وقال مالك بن الرَّيْب بعد أبيات ذكر فيها الطبسين:

ولكن بأطراف السمينة نسوة عليها عليها العشية ما بيا صريع على أيدي الرجال بقفرة يُسوون لَحدي حيث حُمّ قضائيا

وكان قد مرض بخراسان فقال هذه القصيدة قبل موته وذكر بعد هذا مَرْوَ وقد كتب هناك، وقال الراعى:

منَ الغيــد دَفْواءِ العــظامِ كَأَنَهــا عُقــابٌ بصحراء الشَّمَينــة كـاســرُ

37٣٥ - سُمْيُ: بالضم ثم السكون: موضع في ديار بني سُليم بالحجاز<sup>(١)</sup>، قال عبد بن حبيب الهذلي، وكان قد غزا بني سليم في هذا الموضع:

تركنا ضُبْعَ سُمْي إِذ استباءتْ كأنَّ عجيجهنَّ عجيج نِيبِ ٦٦٣٦ - سُمَيَّةُ: بضم أُوله، وفتح ثانيه، تصغير سماء: جبل؛ عن نصر، والله الموفق للصواب.

#### باب السين والنون وما يليهما

٦٦٣٧ ـ سَنَا: بفتح أوّله، والقصر، بلفظ سَنَا البرق ضوءُه: من أودية نجد.

٦٦٣٨ ـ سَنَاء: بالمدّ، موضع آخر أيضاً:

٦٦٣٩ ـ سَنَابَاذُ: بالفتح، قرية بطوس فيها قبر
 الإمام علي بن موسى الرّضا وقبر أمير المؤمنين

(١) سمى: انظر هامش سمن رقم ٦٦١٣ من هذا المصنف.

الرشيد(۱), بينها وبين مدينة طوس نحو ميل، منها محمد بن إسماعيل بن الفضل أبو البركات الحسيني العلوي من أهل المشهد الرضوي بسناباذ من قرى نَوْقان طوس، سمع أبا محمد الحسن بن إسماعيل بن الفضل والحسن بن أحمد السمرقندي، سمع منه أبو سعد وأبو القاسم، ومولده في سنة ٤٥٧. وتوفي سلخ ذي الحجة سنة ٤٥١.

• ١٦٤٠ - سَنَاجِيَةُ: بوزن كَرَاهيةَ ورَفاهِية: قرية بقرب عسقلان، وقيل: هي من أعمال الرملة وهي قرية أبي قِرْصافة صاحب رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، وقد روى بعض المحدّثين سِنَاجِيَةُ، بكسر أوّله، وتشديد ثانيه، وتخفيف الياء، منها أبو إيراهيم روح بن يزيد السناجي، روى عن أبي قرصافة حكى عنه محكايات، قال ابن أبي حاتم: روى عن أبي شيبة النفيسي، سمع منه بالرملة سنة ٢١٧، روى عنه أبو روى عن أبي قرصافة منة ٢١٧، أبي قرصافة، يروي عن زياد بن سَيّار الكناني أبي قرصافة، يروي عن زياد بن سَيّار الكناني

آثار البلاد / ۳۹۲

<sup>(</sup>۱) وموت الرشيد ذكره القنويني فقال: حكي أن بعض المنجمين حكم أن موت الرشيد يكون بأرض طوس فقال؛ إذا لا نظأ تلك الأرض أبداً! حتى ظهر بخراسان رافع بن الليث بن نصر بن سيار وعظم أمره، فأشاروا إلى الرشيد أنه لا يندفع إن لم يمض إليه بنفسه، وكان الرشيد يكره ذلك، قالوا: إن مصالح الملك لا تترك بقول منجم، ونحن نجمع بينهما نمشي إلى خراسان على وجه يكون بيننا وبين طوس مسافة بعيدة، فلما وصلوا إلى نيسابور ضلوا عن الطريق في بعض الليالي، فساقوا سوقاً شديداً فأصبحوا وهم على باب طوس فأتى الرشيد قشعريرة فأراد أن يتحول منها، فما أمكنه وزاد به حتى مات ودفن هناك.

عن أبي قرصافة، روى عنه أبو زُرْعة وأبو حاتم الرازيّان، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: أتيتُ الطيب بن زيان أبا زيان بأحاديث فقلت: يا أبا زيان حدثكم زياد بن سيار، فقلت: يا أبا زيان حدثكم زياد بن سيار، فقلت: يا أبا زيان أنت هو؟ وكلّما قلت شيئاً قال مثله، فوضعتُ كفّي على بسم الله الرحمن الرحيم وعلى حدّثنا الطيّب بن زيان وأريته حدّثنا زياد بن سيار، فقال: حدثنا وياد بن سيار، فقال: حدثنا الرواية عنه؟

قال: نعم هو عندي صدوق.

3781 ـ سناج: حصن باليمن لأبي مسعود بن القرين.

778٢ ـ سَنَاروذ: بالفتح، وبعد الألف راء ثمّ واو ساكنة، وذال وروذ بالفارسية اسم النهر: وهو اسم نهر سجستان يأخذ من نهر هندمند فيجري على فرسخ من سجستان، وهو النهر الذي تجري فيه السفنُ من بُسْت إلى سجستان واذا مدّ الماء ولا تجري فيه السفن إلاّ في زمان مدّ الماء، وجميع أنهار سجستان من هذا النهر المسمّى سناروذ، عليه رساتيق كثيرة ويتشعب منه أنهر كثيرة تسقي الرساتيق وما يبقى منه يجري في نهر يسمّى كزك، عنده سِكْرٌ يمنع الماء أن يجري إلى بحيرة زَرَه.

375٣ ـ سَنَامٌ: بفتح أُوله، بلفظ سنام البعير، قال أَبو الحسن الأديبي: جبل مشرف على البصرة إلى جانبه ماء كثير السافي، وهو أُوّل ماء يرده الدّجال من مياه العرب(١)، قال نصر: سنام

اسم جبل قريب من البصرة يراه أهلها من سطوحهم، وفي بعض الآثار أنّه يسير مع الدجّال، وسنام أيضاً: جبل بالحجاز بين ماوان والربذة. وسنام أيضاً: جبل لبني دارم بين البصرة واليمامة، قال بعضهم:

شربن من ماوان ماء مُرّا،
ومن سنام مشله أو شرّا
وحدث محمد بن خلف وكيع ورفعه إلى
رجل من أهل طبرستان كبير السنّ قال: بينما أنا
ذات يوم أمشي في ضيعة لي إذ أنا بإنسان في
بستان مطروح عليه ثياب خُلقانٌ فذَنُوتُ منه فإذا
هو يتحرّك ويتكلّم، فأصغيت إليه فإذا هو يقول
بصوت خفيّ:

أَحقّاً عباد الله أن لستُ ناظراً سنامَ الحمى أُخرى الليالي الغوابر؟ كأن فؤادي من تذكّره الحمى وأهل الحمى يهفُو به ريش طائر

فما زال يردد هذين البيتين حتى فاضت نفسه، فسألت عنه فقيل: هذا الصمّة بن عبد الله القشيري. وسنام أيضاً: قلعة بما وراء النهر أحدثها المقنّع الخارجي، وإيّاها عَنى مالك بن الرّيْب:

تـذكّـرُني قبابُ التّرك أهلي ومَبداهم إذا نـزَلوا سَـناما

<sup>(</sup>١) وذكر ذلك البكري باسناده قال:

وقال عبد الله بن مسلم: روى حماد بن سلمة، عن علي بن زيـد عن أبي عثمان النهدي، أن كعباً قال له: إلى جانبكم جبل مشرف على البصرة، يقال له سنام؟ قال: نعم. قال: فهل إلى جانبه ماء كثير الساقي؟ قال: نعم. قال: فإنه أول ماء يرده الدجال من مياه العرب.

معجم ما استعجم / ۷۵۸

سنام

وصَوْتُ حمامة بجبال كِسّ دَعَت مع مطلع الشمس الحماما فيتُ لصوتها أرقاً وباتتُ بمنطقها تسراجعني الكلاما

ويجوز أن يكون أراد أنّه لما نزل قبابَ الترك تذكّر سَناماً الموضع الذي في بلاده.

378٤ ـ سِنَانُ: بلفظ سِنان الرَّمح، حصن سنان: في بلاد الروم فتحه عبد الله بن عبد الملك بن مروان، وله ذكر.

3780 ـ السَّنَائِنُ: بفتح أُوّله، وبعد الألف ياء مثناة من تحت مهموزة، وآخره نون، السنائنُ: رمال تستطيل على وجه الأرض، واحدتها سنينة، وقال أبو زياد: جاءت الرياح سنائنَ إذا جاءت عل وجه واحد لا تختلف، والسنائن: ماء لبنى وقاص من كعب بن أبي بكر.

٦٦٤٦ - سُنْبَاذَةُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه ثمّ باء موحدة، وبعد الألف ذال معجمة: ضيعة معروفة.

٦٦٤٧ - سُنْباذَين: مثل الذي قبله إلا أن لفظه لفظ التثنية: كورة كبيرة فيها قلعة قرب بَهَسْنا من أعمال العواصم، وفي جبلها بُزاة كثيرة موصوفة مشهورة عند الملوك، وللسلطان على أهلها قطائع من أجل صيدها ومزارعهم مطلقة لذلك ومع ذلك إذا صادوا بازياً وحملوه إلى حلب أخذ منهم وأعطوا ثلاثين درهماً غير ما يطلق لهم من زروعهم ويرعى لهم.

٦٦٤٨ ـ سَنْباط: كذا تقولها العوام، ويقال لها أيضاً سَنْبوطية وسَنْمُوطِيّة: بليد حسن في جزيرة قُوسَنِيًا من نواحي مصر، والله أعلم.

٦٦٤٩ ـ سُنبُلان: بلفظ تثنية سنبل الزرع:

محلّة بأصبهان، منها أحمد بن يحيى أبو بكر السنبلاني الأصبهاني، قال الحافظ أبو القاسم: قدم دمشق وحدث بها عن أبي عبد الرحمن هارون بن سعيد الراعي وإبراهيم بن عيسى الأصبهاني، روى عنه إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عبد الملك بن مروان.

. 370 - سَنَبَانُ: بالتحريك: بلد من نواحي ذمار باليمن.

3701 - سُنْبُلُ وسُنْبُلانُ: من بلاد الروم، وقد ذكر آنفاً.

٦٦٥٢ ـ سُنْبُلَةُ: بلفظ سنبلة الزرع: بئر حفرها بنوجُمَحَ بمكة (١)، وفيها قال قائلهم:

### نحن حفرنا للحجيج سنبله

ورواه الأزهري بالفتح والأوّل رواية العمراني، وما أراه إلاّ سهوا من العمراني، وقال نصر: سُنبلة، بالضم، بئر بمكّة، قال أبو عبيدة: وحفرت بنو جُمَح السنبلة، وهي بئر خَلَف بن وهب، قال بعضهم:

نحنُ حفَرنا للحجيج سُنْبُلَهُ صَوْبَ سَحابٍ، ذو الجلال أنزله وأنا بالأزهري أَوْثَقُ ومن خطّه نقلتُ.

٦٦٥٣ ـ سَنْبُوسُ: بوزن طَرَسُوس وقَرَبوس: موضع في بلاد الروم قرب سَمَنْدُو، له ذكر في أخبار سيف الدولة.

370\$ ـ سَنْبُو: بفتح أُوّله وثانيه ثمّ باء موحدة، وواو ساكنة: قرية بـالصعيد على غـربي النيل

(١) قـال ابن اسحاق: وحفرت بنو جمع السنبلة وهي بشر خلف بن وهب.

سیرة ابن هشام ۱ / ۱۵۸

تُعمل فيها الأكسية والكنابيش الفائقة التي لا يعلوها شيء.

3700 ـ سَنْبِيلُ: كورة من أعمال خوزستان متاخمة لفارس، وكانت مضمومة إلى فارس أيّام محمد بن واصل إلى آخر أيّام السّجزيّة ثم حُوّلت إلى خوزستان.

٦٦٥٦ - سُنْتَوِيّةُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه ثمّ تاء مثناة من فوق مفتوحة، وراء مكسورة، وياء النسبة: بلدة في غربي الفَيّـوم دون فَــزّان السودان، وهي آخر أعمال مصر، وتُعلّد من نواحي واح الثالثة وهي قصبة واح الثالثة، وقد نسب إليها بعض أهل العلم، وقال البكري: من أوجلة إلى سنترية عشر مراحل في صحراء ورمال قليلة الماء، وسنترية هذه: كثيرة الثمار والعيون والحصون وأهلها كلّهم بربر لا عرب فيهم، وتسير من سنترية إلى بهنسًا الواحات عشر مراحل، وهي غير بهنسًا الصعيد.

٦٦٥٧ ـ سِنْجاباذ: بكسر أوّله، وسكون ثانيه ثمّ جيم، وبعد الألف باء موحدة، وآخره ذال: قرية من همذان، ويقولون: إنّها قديمة كانت داخلة في جملة مدينة همذان، وإن بها كان صفّ الصيارف، ووجدت في تاريخ شيرُويه بخطّ بعض المحدّثين في عدّة مواضيع سَبْجَاباذ، بفتح السين وبعدها باء، وتلك كان من البلد، ونسب إليها بعض، منهم: محمد الن أبي القاسم بن محمد الخطيب بسنجاباذ، وي عن أبي عبيد بن فنجويه وابن عبدان، وكان شيخاً حسن السيرة، وعمر بن حمرس بن

أحمد بن أبي حفص السنجاباذي، روى عن ابن مأمون، سمع منه شيرويه وقال: كان صدوقاً، وسِنْجَاباذ أيضاً: قرية من أعمال خلخال من أعمال أذربيجان ذات منارة في واد، رأيتها وأهلها يسمونها سنكاواذ يكتبون في الخط سنجيذ.

٦٦٥٨ ـ سِنْجَارُ: بكسر أُوِّله، وسكون ثانيه ثمَّ جيم، وآخره راء: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة، بينها وبين الموصل ثلاثة أيّام، وهي في لحف جبل عال ، ويقولون: إن سفينة نوح، عليه السلام، لما مَرَّت به نَطَحَتْه فقال نـوح: هذا سنُّ جبل جار علينا، فسميت سنجار، ولستُ أُحقِّق هذا، والله أعلم به، إلَّا أن أهل هذه المدينة يعرفون هذا صغيرهم وكبيرهم ويتداولونه، وقال ابن الكلبي: إنَّما سميت سنجار وآمد وهيت باسم بانيها، وهم بنو البَلَنْدَى بِن مالك بن دُعْر بن بُويب بن عنقاء بن مَدْيَن بن إبراهيم، عليه السلام، ويقال: سنجار بن دُعر نزلها، قالوا: ودعر هو الـذي استخرج يوسف من الجُبّ وهو أُخو آمد الذي بَني آمـد وأخو هيت الـذي بَني هيت، وذكـر أحمد بن محمد الهمذاني قال: ويقال إن سفيئة نوح نطحت في جبل سنجار بعد ستة أشهر وثمانية أيَّام من ركوبه إيَّاها فطابت نفسه وعلم أن الماء قد أُخذ يَنْضُب فسأل عن الجبل فأخبرَ به، فقال: ليكن هذا الجبل مباركاً كثير الشجر والماء! ثمّ وقفت السفينة على جبل الجُودي بعد مائة واثنين وتسعين يوماً فبني هناك قرية سماها قرية الثمانين لأنَّهم كانوا ثمانين نفساً، وقال حمزة الأصبهاني: سنجار تعريب سنكار، ولم يفسره، وهي مدينة طيبة في وسطها نهر جار، وهي عامرة جدّاً، وقدّامها واد فيه بساتين ذات أشجار ونخل وترُنْج ونارنج، وبينها وبين نصيبين ثلاثة أيام أيضاً، وقيل: إن السلطان سنجر بن ملك شاه بن ألب أرسلان بن سلجوق ولد بها فسمي باسمها، عن الزمخشري، قال في الزيج: طول سنجار ثلاثون درجة، وعرضها خمس وثلاثون درجة ونصف وثلث، وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب، والشعر، قال أبو عبيدة: قدم خالد الزبيدي في ناس معه من زبيد إلى سنجار ومعه ابنا عمّ له يقال لأحدهما صابي وللآخر عويد، فشربوا يوماً من شراب سنجار فحنوا إلى بلادهم فقال خالد:

أيا جَبَلَيْ سنجار ما كتتُما لنا مقيظاً ولا مَشْتَى ولا متربَّعا ويا جبلَيْ سنجار هللا بكيتما لداعي الهوى منّا شنينين أدمُعا فلو جبلا عُوج شكونا إليهما جرتْ عَبراتُ منهما أو تصدّعا بكى يدوم تل المَحْلَبيّة صابىء وألهى عويداً بَثُه فتَقَنَعا

فانبرى له رجل من النمر بن قاسط يقال له دثار أحد بني حُيي فقال:

أيا جبلي سنجار هلا دقيقتما يحيى بركنيكما أنف الربيدي أجمعا بالبهاء لعمرك ما جاءت زبيد لهجرة وكان أو ولكنها كانت أرامل جُوعا فاشتهر تبكي على أرض الحجاز وقد رأت جرياً تن جرائب خمساً في جُدال فأربعا أشعار عرائب: جمع جريب، وجدال: قرية قرب القول سنجار، كأنه يتعجب من ذلك ويقول كيف تحن سيف:

إلى أرض الحجاز وقد شبعت بهذه الديار؟ فأجابه خالد يقول:

وسنجار تبكي سوقُها كلّما رأت بها نمريّساً ذا كساوَين أَيْفَعَا إذا نمريٌ طالبَ الوَّنْرَ غَرَهُ من الوتر أن يلقى طعاماً فيشبَعا إذا نمريّ ضاف بيتك فاقره مع الكلب زاد الكلبِ وازجرهما معا أمِنْ أجل مُدّ من شعيسر قريتَهُ بكيتَ وناحت أمَّك الحَوْلَ أَجمعا؟ بكي نمريً أرغَمَ الله أنفه بسنجار حتى تُنْفد العين أدمُعا

وقال المؤيد بن زيد التكريتي يخاطب الحسين بن علي السنجاري المعروف بابن دبّابة ويُلقّب بأمين الدين:

زاد أمينُ الدّينِ في وصفه سنجارا حتى جئتُ سنجارا فعايَنَتْ عَينايَ إِذْ جِئتُها مصيّادةً قد مُسلِقَتْ فارًا

وقد نسب إلى سنجار جماعة وافرة من أهل العلم، منهم من أهل عصرنا: أسعد بن يحيى بن موسى بن منصور الشاعر يعرف بالبهاء السنجاري أحد المجيدين المشهورين، وكان أوّلاً فقيهاً شافعياً ثمّ غلب عليه قول الشعر فاشتهر به وقُدم عند الملوك وناهز التسعين وكان جرياً ثقة كيّساً لطيفاً فيه مُزاح وخفة روح، وله أشعار جيدة، منها في غلام اسمه عليّ وقد سُئل القول فيه فقال في قطعة وكان مر به ومعه

الأبواب، وسنجان أيضاً: بنيسابور.

٦٦٦٢ ـ سِنْجَبَسْت: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وفتح الجيم والباء الموحدة، وسين مهملة ثمّ تاء مثناة من فوق: منزل معروف بين نيسابور وسَرْخس يقال له سنك بَسْت، وقد نسب إليها طائفة من أهل العلم مشهورون منهم من المتأخرين: أبو عليّ الحسن بن محمد بن أحمد السنجبستي النيسابوري، سمع الحديث ورواه، وذكره أبو سعد في التحبير قال: مات في شهر ربيع الأوّل سنة ٥٤٨، ومولده سنة ٤٥٧.

٦٦٦٣ ـ سَنْجُ: بفتح أَوّله، وسكون ثـانيه ثمّ جيم: قرية بَرُوقان، عن الأديبي.

3778 - سُنْجُ: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وآخره جيم، قال العمراني: قرية بباميان، وقال لي رجل من أهل الغور: سُنْجَة، والعجم تقول سُنكة، من أشهر مُذُن الغور.

7770 - سِنْعُ: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وآخره جيم: قريتان بمرو إحداهما يقال لها سنج عبّاد، ينسب إليها أبو منصور المظفّر بن أردشير الواعظ العبّادي، مات في سنة ٤٥٥، وسنج أيضاً: من أعظم قرى مرو الشاهجان على نهر هناك يكون طولها نحو الفرسخ إلاّ أن عرضها قليل جدّاً، بنيت دورها على النهر ثمّ صارت مدينة عظيمة، وقد فُتحت عَنْوَةً ومرو فتحت صلحاً، ينسب إليها جماعة من أهل العلم، منهم: أبو داود سليمان بن مَعبَد بن كوسجان السنجي، كثير الحديث وله تاريخ يروي عن عبد الرزاق بن همّام ويزيد بن هارون يروي عن عبد الرزاق بن همّام ويزيد بن هارون

بي حامل الصارم الهنديّ منتصراً ضع السّلاح قد استغنيتَ بالكحل ما يفعلُ الظّبيُ بالسّيف الصّقيل وما ضربُ الصّوارم بالضَّروب بالمُقَل قد كنتُ في الحبّ سنيّاً فما برحَتْ بي شيعة الحبّ حتى صرتُ عبد علي

وخرج من الموصل في سنة تسع عشرة وستمائة.

3709 ـ سِنْجالُ: بكسر أُوله، وسكو ن ثانيه ثمّ جيم، وآخره لام، يقال: سَنْجَلَ الرّجلُ إذا ملأ حوْضه نشاطاً، وسِنجال: قرية بأرمينية، وقيل: بأذربيجان، ذكرها الشمّاخ:

ألا يا اصبَحاني قبل غارة سنجال (۱)، وقبل منايسا بساكسراتٍ وآجسال ِ وقبل اختلاف القوم من بين سالب وآخر مسلوب هـوى بين أبطال ِ

777- سِنْجان: بفتح أوّله ويكسر، وثانيه ساكن ثم جيم، وآخره نون: قرية على باب مدينة مرّو يقال لها دَرْسَنْكان، ذكرها أبو سعد بالفتح وابن موسى بالكسر، ينسب إليها القاضي أبو الحسن عليّ بن الحسن بن محمد بن حمدويه السنجاني الشافعي تفقّه على القاضي أبي العبّاس بن سُريج ببغداد وولي قضاء نيسابور، وكان ورعاً، سمع بمرو أبا الموجّه محمد بن عمر الفزاري، وببغداد يوسف بن يعقوب القاضي وغيرهما، روى عنه أبو الوليد حسّان بن محمد الفوضي. وسَنجان أيضاً: موضع بباب محمد العروضي. وسَنجان أيضاً: موضع بباب

<sup>(</sup>١) وقال البكري: وقد قيل هنا اسم رجل.

معجم ما استعجم / ٧٦٠

والأصمعي وغيــرهم، روى عنــه مــــلم بــن الحجّاج وأبو داود السجستاني وغيرهما، وكان عالماً شاعراً أديباً، مات سنة ٢٥٧، وأبو على الحسن بن شُعَيب السنجي إمام الشافعية بمرو في عصره صاحب أبي بكر القفّال وأكشر تلامذته، جمع بين طريقتي العراق وخراسان، وهو أوّل من فعل ذلك وشرح فروع ابن الحداد شرحاً لم يلحقه فيه أحد مع كثرة الشارحين له، وسمع الحديث مع أصحاب المحاملي، ومات سنة ٤٣٦، ويحيى بن موسى السنجي، روى القاسم إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عبد الصمد الحفصى السنجي، كان فقيهاً إماماً مدرَّساً بمرو، سمع جماعة منهم: أبو المظفّر السمعاني وأبو عبد الله محمد بن الحسن المِهْرَبَنْدَقْشائي وغيرهما، سمع منه أبو سعـد السمعاني، ومولده سنة ٤٥٨، ولم يذكر موته، وبينها وبين مرو أربعة فراسخ، ولما استولى الغُزّ على خراسان وفتحوا البـلاد ومرو نــزلوا عليها فامتنعت عليهم شهراً كاملاً ولم يقدروا على فتحها إلاّ صلحاً، وذلك في رجب سنة ٥٥٠، وفي كتــاب الفتـوح: رستــاق سنــج بأصبهان فتحه عبد الله بن بُدَيـل بن ورقاء

عثمان بن عفّان. ۱۹۹۳ - سَنْجَديزَه: هي سنكديزه، وقد ذُكرت بعد: وهي محلة بسمرقند.

الخزاعي وكان على مقدّمة ابن عامر في أيّام

777٧ - سَنْجَرُوذ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه ثمّ جيم، وراء مهملة، وبعد الواو ذال معجمة: محلة ببلخ، وربّما قيل سنكروذ، بالكاف، والله أعلم.

٦٦٦٨ - سَنْجَفِين: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وفتح الجيم، وكسر الفاء ثمّ ياء مثناة من تحت، وآخره نون: من قرى أُشروسنة بقرب سمرقند، وقد نسب إليها بعض الرواة.

٦٦٦٩ - السَّنْجِلاط: بكسر أوّله، وتسكين ثانيه، وكسر الجيم، وآخره طاء مهملة؛ قال الجوهري: موضع، ويقال: ضربٌ من الرياحين؛ قال الشاعر:

أحب الكرائن والضَّوْمَرَانَ وسرب العتيقة بالسنجلاط

٩٦٧٠ - سَنْجَل: بالفتح ثم السكون ثم جيم،
 ولام: نهر بغرناطة ذكر معها.

1771 - سِنْجِل: بكسر أُوله، وسكون ثانيه، وكسر الجيم، وآخره لام: بليدة من نواحي فلسطين وعندها جُبّ يوسف الصدّيق، عليه السلام.

77٧٧ - سَنْجَة: بفتح أوله، وسكون ثانيه ثمّ جيم؛ قال الأديبي: هو نهر عظيم لا يتهيّأ خُوضُه لأن قراره رملٌ سَيّالٌ كلما وطئه الإنسان برجله سال به فغرّقه، وهو يجري بين حصن منصور وكيشوم، وهما من ديار مُضر، بالضاد المعجمة، وعلى هذا النهر قنطرة عظيمة هي إحدى عجائب الدنيا، وهي طاق واحد من الشط إلى الشط، والطاق يشتمل على مائتي خطوة، وهو متخذ من حجر مهندم طول الحجر منه عشرة أذرع في ارتفاع خمسة أذرع، وحُكيت عنه أعجوبة والعُهدة على راويها: أن عندهم طلسماً على شيء كاللوح، فإذا عاب عندهم طلسماً على شيء كاللوح، فإذا عاب من القنطرة موضع دلي ذلك اللوح على موضع من القنطرة موضع دلي ذلك اللوح على موضع

اللوح فيعود الماء إلى مجراه، والله أعلم، وإيّاها عنى المتنبى بقوله:

وخيل براها الرّكضُ في كلّ بلدة إذا عَسرَسَتْ فيها فليس تَقِيلُ فلمّا تَجَلّى من دُلُوكِ وسَنجة عَسلَتْ كلّ طَوْدٍ رايةٌ ورعيلُ ويروى صنجة، بالصاد.

٦٦٧٣ ـ سِنْجَةُ: بكسر أُوّله، والباقي كالذي قبله: بلد بغَـرْشستـان معـروف عنـدهـم، وغرشستان هي الغُور.

3778 - سِنْحانُ: مخلاف باليمن فيه قرى وحصون وسنحان من جَنب، وقد ذكر في كتاب ابن الحائك: سنحان بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة بن سعد بن أسد بن كعب بن سُود بن أسلم بن عمرو بن الحاف بن قضاعة.

77٧٥ - سُنْعُ: بضم أوله، وسكون ثانيه، وآخره حاء مهملة (١)، يجوز أن يكون جمع سانح مثل بازل وبُزل، والسانح: ما ولآك ميامنه من ظبي أو طير أو غيرهما، تقول: سنح لي ظبي إذا مرّ من مياسرك إلى ميامنك، وقد يضم ثانيه فيقال سُنُح في الموضع والجمع: وهي إحدى محال المدينة كان بها منزل أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، حين تزوّج مُليكة، وقيل: حبيبة بنت خارجة بن زيد بن زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الحزرج بن الحارث بن الخزرج من

الأنصار(١)، وهي في طرف من أطراف المدينة، وهي منازل بني الحارث بن الخزرج بعوالي المدينة، وبينها وبين منزل النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم، ميل، ينسب إليها أبو الحارث حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن يساف الأنصاري المديني، يروي عن حفص بن عاصم، روى عنه مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وغيرهما. والسُّنْح أيضاً: موضع بنجد قرب جبل طيِّىء نزله خالد في حرب الردة فجاءه عديّ بن حاتم بإسلام طيِّىء وحسن طاعتهم.

٦٦٧٦ - سَنْحَةُ الجَرِّ: وهو المرَّة الواحدة من سَنْحَ سَنْحة إذا ولاَّك ميامنه، والجَرَّ، بالجيم والفتح: جمع جَرَّة التي يُستَقَى بها الماء، والجَرِّ: أصل الجبل، قال:

وقد قطعت وادياً وجَرًا وجَرًا

٦٦٧٧ - سُنُحار: قرية في جبل سِمعانَ في غربي حلب بها آثار قديمة تدلّ على عظمها، وهي الآن خربة.

٦٦٧٨ - سَنْدابِل: بالفتح ثمّ السكون، وبعد الدال ألف وبعدها باء موحدة، ولام: مدينة مملكة بلاد الصين (٢)، وقد ذكرت صفتها في الصين.

 <sup>(</sup>۱) سنح: هو محلى بالألف واللام في رواية البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله 義 مات وأبو بكر بالسنع
 صحيح البخاري ـ كتاب فضائل الصحابة باب ٥

 <sup>(</sup>١) قال ابن اسحاق ـ في منازل المهاجرين بالمدينة:
 ثم تتابع المهاجرون، فنزل طلحة بن عبيد الله بن عثمان،

ثم تتابع المهاجرون، فنزل طلحة بن عبيد الله بن عثمان، وصهيب بن سنان، علمى خبيب بن إساف، أخي بلحارث بن الخزرج بالسنع.

سيرة ابن هشام ٢ / ١٢١ (٢) ذكر القزويني في ترجمة سندابل حكاية فقال: حكي أنه ارتفع ثوب إلى الملك فاستحسنه المشايخ كلهم إلا واحداً، فسئل عن عيبه فقال: إن هذا الثوب عليه صورة

٦٦٧٩ ـ سِنْدادُ: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وتكرير الدال المهملة، قال السيرافي: على وزن فَعْلال: قصر بالعذيب، وقال أبو الحسن الأديبي، سنداد نهر، ويدل على صحة ذلك قول أبى دُوْاد الإيادي:

أَقفرَ الدّيرُ فالأجارع من قو

مي فرَوْقُ فرامحٌ فخَفِيّه فتِلاعُ المَلا إلى جُرْف سِنْدَا دٍ فعدرٌ إلى نِعافِ طَميِّهُ موحشات من الأنيس بها الوحد من خساطيسل مسوطن أو بنيسة أي بني إليها من بلد آخر، سئل عنه أبو عمرو أهو بفتح السين، أو كسرها فقال: بفتح السين، قال: وعن صاحب كتاب التكملة بفتح السين وسماعي بالكسر، وقال أبو عبيد السَّكوني: سنداد منازل لإياد نزلتها لما قاربت الريف بعد لَصاف وشَرْج ونـاظرة وهـو أسفل سواد الكوفة وراء نجران الكوفة، وهـو علم مرتجل منقول عن عجمي، قبال حمزة في تاريخه: وكان قد تملك في القديم من الفرس على مواضع متفرقة من أرض العرب ستة عشر مرزباناً، وهم سخت تملك على أرض كندة وحضرموت وما صاقبهما دهراً ولا أدرى في أيّ زمان وأى ملك كان، ثمّ تملك سنداد على عمل سخت وطال مكثه في الريف حتى بني فيه أبنية، وهو صاحب القصر ذي الشرفات من

الطاووس، وقد حمل قنوموز، والطاووس لا يقدر على حمل قنو الموز، (خلو بعث الملك هذا الثوب هدية إلى بعض الملوك يقولون: أهمل الصين ما يعرفون أن الطاووس لا يقدر على حمل قنو الموز.

أثار البلاد / ٤٦

سنداد الذي يقول فيه الأسود بن يعفُر:

والقصر ذي الشرفات من سنداد

وقال ابن الكلبي: وكانت إياد تنزل سنداد، وسنداد: نهر فيما بين الحيرة إلى الأبلة وكان عليه قصر تحج العرب إليه، وهو القصر الذي ذكره الأسود بن يَعفر، ومرّ عمر بن عبد العزيز بقصر لآل جفنة فتمثل مزاحم مولاه بقول الأسود بن يعفر النهشلى:

ومن الحوادث، لا أبا لك، أنني في سُرِبَتْ علي الأرضُ بالأسداكِ لا أهتدي فيها لمدفع تَلعة بين العراق وبين أرض مراكِ ماذ أؤمّلُ بَعد آل مُحَرِّقٍ تلاحواق وبين أرض مراكِ ماذ أؤمّلُ بَعد آل مُحَرِّقٍ تسركوا منازلهم وبعد إيادِ أهل الخوردنق والسّدير وبارق والقصر ذي الشَّرفات من سندادِ(١) حَلّوا بأنقَرةٍ يسيلُ عليهمُ ماء الفراتِ يجيء من أطوادِ أرض تخيّرها، لطيب مقيلها كعبُ بن مامة وابنُ أمّ دُؤادِ

أراد كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة بن سلولة بن شبابة الإيادي الذي يضرب المثل بجوده، وكان أبوه مامة ملك إياد وابن أمّ دُوّاد،

<sup>(</sup>١) هـذا البيت في سيرة ابن اسحق من شعـر أعشى بني قيس بن ثعلبة هكذا:

بسيسن السخورنسق والسسديسر وبارق والبيست ذي الكسعبات من سنسداد قال ابن هشام: وهذا البيت للأسسود بن يعفر النهشلي، وأنشد فيه أبو محرز خلف الأحمر: [وذكر الذي عند المصنف] وفيه «والبيت» بدلاً من «والقصر». سيرة ابن هشام ا / ٩١

أراد أبا دؤاد الإِيادي الشاعر المشهــور، وهذا دليل على أن سنداد كانت منازل إياد:

جرَت الرّباحُ على عِراص ديارهم فكانَّما كانوا على ميعادِ ولقد غنوا فيها بأفضل عيشةٍ في ظلّ مُلكِ ثابتِ الأوتادِ فإذا النّعيمُ وكلً ما يُلهَى به يوماً يصيرُ إلى بِلًى ونَفَادِ فقال له عمر: ألا قرأت: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوماً آخرين. فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوماً آخرين.

1771 - سنّدانُ: بفتح أوّله، وآخره نون، قال نصر: هي قصبة بلاد الهند، ولا أدري أي شيء أراد بهذا فإن القصبة في العرف هي أجلّ مدينة في الكورة أو الناحية، ولا تُعرف بالهند مدينة يقال لها سندان تكون كالقصبة إنّما سندان مدينة في مسلاصقة السند، بينها وبين السدّيبُل والمنصورة نحو عشر مراحل، ولم توصف صفة ما تستحق أن تكون قصبة الهند، وبينها وبين البحر نحو نصف فرسخ، وبينها وبين صَيْمور نحو خمس عشرة مرحلة، وقال البُحترى:

أبى دؤاد الإيادي.

ولقد ركبتُ البحرَ في أمواجه، وركبتُ هولَ اللّيل في بَيّاسِ وقطعتُ أطوالَ البلادِ وعرضَها ما بينَ سندان وبين سَجَاسِ ١٦٨٨ - سِنْدَبايا: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وبعد الدال المهملة باء موحدة مفتوحة ثمّ ياء آخر الحروف: موضع بأذربيجان بالبَدّ من

نواحي بابك الخُرّميّ (١). قال أبو تمام يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف:

رمَى الله منه بابكاً ووُلاته بقاصمة الأصلاب في كلّ مشهدِ فتى يسوم بلذ الخسرمية لم يكن ا بهيّابةٍ نِكْس ولا بمعرّد قَفَا سندبايا والسرّماحُ مُشيحـةٌ تهـدّى إلى الـرّوح الخفيّ فتَهتَــدي ٦٦٨٣ ـ السُّندُ: بكسر أوَّله، وسكون ثانيه، وآخره دال مهملة: بلاد بين بلاد الهند وكرمان وسجستان، قالوا: السند والهند كانا أخوين من ولد بوقير بن يقطن بن حام بن نوح، يقال للواحد من أهلها سِنديّ والجمع سند مثل زنجيّ وزنج(١)، وبعض يجعل مُكْسران منهـا ويقول: هي خمس كوَر، فأوَّلها من قبل كرمان مكران ثمّ طوران ثمّ السند ثمّ الهند ثمّ المُلتان. وقصبة السند: مدينة يقال لها المنصورة، ومن مدُّنها دَيبل، وهي على ضفة بحر الهند والتيز، وهي أيضاً على ساحل البحر فتحت في أيّام الحجاج بن يوسف، ومذهب أهلها الغالب عليها مذهب أبي حنيفة، ولهم فقيه يكنّي بأبي العبّاس داوديّ المذهب له تصانيف في مذهبه وكان قاضى المنصورة ومن أهلها، وإلى السند

<sup>(</sup>١) سندبايا: رزداق بالمراغة، قال الطائي:

أعيا علي وما أعيا بمشكلة بسنديايا وسوم السروع محتشس

معجم ما استعجم / ٧٦١

 <sup>(</sup>۱) السند: وبها يصنع شيء من الأرزيقال له السادية، يدعى الجاهل فيشرب منها شربة فتصرعه.

انظر صحيح البخاري ـ كتاب الأشربة باب ٥ وتعليق الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠ / ٥ وتقويم البلدان / ٣٤٦

ينسب أبو معشر نجيح السندي مولى المهدي صاحب المغازي، سمع نافعاً ونفراً من التابعين، قال أبو نعيم: كان أبو معشر سندياً وكان ألكن وكان يقول: حدثنا محمد بن قعب يريد كعب، وفَتْح بن عبد الله السندي أبو نصر الفقيه المتكلّم مولى لآل الحسن بن الحكم ثمّ عتق وقرأ الفقه والكلام على أبي علي الثقفي، وقال عبد الله بن سُويد وهو ابن عم رمتة أحد بني شُقرة بن الحارث بن تميم:

ألا هل إلى الفتيان بالسنّد مَقدَمي على بَطل قد هَارَه القومُ مُلجَم فلمّا دنا للزَّجر أوزعتُ نحوهُ بسَيفِ ذُبابِ ضربةَ المتلوّم شددتُ له كَفّي وأيقَنْتُ أنّني على شرف المَهْواة إن لم أُصَمَّم

والسند أيضاً: ناحية من أعمال طلبيرة من الأندلس.

والسند أيضاً: مدينة في إقليم فِريش بالأندلس.

والسند أيضاً: قرية من قـرى بلدة نَسا من بلاد خراسان قريب من بلدة أبيورد.

377. - سَنَدُ: بفتح أُوّله وثانيه، وهو ما قابلك من الجبل وعلا من السّفح، والسَّنَد: ضرب من البرود، وحكى الحازمي عن الأزهري سند في قول النابغة:

#### يا دارَ مَيّة بالعلياء فالسّندِ

بلد معروف في البادية، وليس هذا في نسختي التي نقلتها من خطه في بابه، وقال الأديبي: سَند، بفتحتين، ماء معروف لبني

سعد. والسند أيضاً: قرية من قرى هراة.

37۸٥ ـ السَّنْدُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، كذا وجدته، بخط بعض أهل غرناطة في تصنيف له في خطط الأندلس مضبوطاً، وقال: هو من إقليم باجة.

٦٦٨٦ ـ سندبلس: قال أبو الحسن الأديبي: ضيعة معروفة أحسبها بمصر.

٦٦٨٧ ـ السَّنْدُرُوذ: معناه نهر السند، وهو من المُلتان على نحو ثلاث مراحل، وهو نهر كبير عذب، وبلغني أنَّه يفرغ في مِهْران.

٦٦٨٨ ـ سَنْدَفا: بالفتح ثم السكون، وبعد الدال المفتوحة فاء: بليدة من نواحي مصر، قال المهلبي: المحلة مدينة لها جانبان اسم أحدهما المحلّة والآخر سَندَفا، وفي أخبار مصر: التقى السري بن الحكم وعبد العزيز الجروي في ولاحين وسط النيل فكان الجروي مقابل سندفا والسري بسر فيّون، وهي المحلة الكدى.

٦٦٨٩ - سَنْدَمُون: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، ودال مفتوحة، وآخره نون: قرية.

۹۹۹۰ ـ سُنْدُور: بوزن عصفور، ضيعة بمصر معروفة.

3791 ـ سنْدَةُ: بفتح أُوله، وسكون ثـانيه، وآخره بعد الدال هاء: قلعة حصينة بالجبال من جبال همذان وتلك النواحي.

٦٦٩٢ ـ السَّنْدِيَّةُ: بكسر أَوَّله، وسكون ثانيه، بلفظ نسبة المؤنث إلى السند: قرية من قرى بغداد على نهر عيسى بين بغداد وبين الأنبار ينسب إليها سِنْدَوَانِي كأنَّهم أرادوا الفرق بين

سون

النسبة إلى السند والسندية، ينسب إليها أبو طاهر محمد بن عبد العزيز السندواني، سكن بغداد، شيخ صالح، سمع أبا الحسن علي بن محمد القزويني الزاهد، روى عنه أبو طالب محمد بن علي بن حصين الصيرفي، ومات في ربيع الآخر سنة ٣٠٥. والسندية أيضاً: ماء غربي المُغيثة على ضحوة من المغيثة، والمغيثة على متحفير، واليحموم على ستة أميال من حفير، واليحموم على ستة أميال من السندية، كل ذلك في طريق الحاجّ.

٦٦٩٣ ـ السَّنْطَة: قريتان بمصر: الأولى يقال لها السنطة وكوم قيصر من كورة الشرقية، والأخرى من كورة السمنُّودية.

3798 ـ سنك اسفيد: جبل عظيم بأرمينية أراه قرب خلاط ومنازجرد.

3790 ـ سنك سرخ: قلعة حصينة بالغور بين هراة وغزنين بها حُبس ملك شاه أو خسرو شاه آخر ملوك سُبُكْتكين حتى مات.

7997 - سَنْكَبَاثُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وبعد الكاف باء موحدة، وآخره ثاء مثلثة: من قرى الصغد من نواحي سمرقند؛ ينسب إليها أبو الحسن أحمد بن الربيع بن شافع بن محمد السنكبائي، روى عن عمرو بس شبيب وأحمد بن حميد بن سعيد السنكبائي وغيرهما، روى عنه ابنه عليّ وغيره، وابنه أبو الحسن عليّ بن أحمد السنكبائي أحد الأثمة الزّهاد المشهورين بسمرقند، سمع أباه وأبا الخافظ، روى عنه أبو القاسم عبد الله بن عمر الكسائي وغيره، ومات سنة ٢٥٢.

٦٦٩٧ ـ سَنْكَديزَه: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه،

وفتح الكاف ، وكسر الدال ، وبعد الياء المثناة من تحت زاي ، ويقال لها سنجديزه ، وقد مرت : محلة بسمرقند.

179۸ - السنّ : بكسر أوّله، وتشديد نونه، يقال لها سِنّ بارِمًا: مدينة على دجلة فوق تكريت لها سور وجامع كبير وفي أهلها علماء وفيها كنائس وبيّع للنصارى، وعند السنّ مصبّ الزاب الأسفل، قال الحازمي: والسنّ موضع بالعراق، وإليه ينسب أبو محمد عبد الله بن عليّ السّني الفقيه من أصحاب القاضي أبي الطيّب، سمع الحديث، وإياها عَنى الشبلي الصوفي بقوله:

نَـزَلَنـا السّنَ نَسْتَنَـا وفينـا من تـرَى حنّـا فـلمّـا جَنْـنـا الـلّيــلُ

بَـزَلْـنا بَـيننا دَنّا والسنّ: قلعة بالجزيرة قرب سميساط وتُعرف بسنّ ابن عُطَير، وهو رجل من بني نمير. والسنّ أيضاً: جبل بالمدينة قرب أُحد. والسنّ: في موضع من أعمال الريّ، ينسب إليه إبـراهيم بن عيسى السنّي الرازي، روى عن نوح بن أنس، روى عنه أبو بكر النقاش، كلّ هذا ذكره الحازمي، وقد نسبوا إلى سنّ الرّيّ أيضاً هشام بن عبد الله السني الرازي، يروي عن مالك وابن أبي ذئب، روى عنه حمدان بين المغيرة ومحمد بن يزيد بن محمش وغيرهما.

٦٦٩٩ ـ سِنَّ سُمَيْرَةَ: بكسر أُوله، وتشديد النون، وسميرة بلفظ التصغير، قال ابن السكيت في تفسير قول كثير:

على كلّ خِنْدْيدِ الضَّحَى متمطَّر وخَيفانَةٍ قد هَذَّبَ الجريُّ آلهَا

وخيل بعانات فسِنَّ سُمَيْرَةٍ لِيَالَها لِيُعَالَها

قال ابن حبيب: عانات بطريق الرّقة. وسنّ سميرة: جبل من وراء قَرْميسين يَسْرَةً عن طريق الماضي إلى خراسان، قالوا: مَرّت جيوش المسلمين تريد نهاوَند بالجبل الطويل المشرف على الجبال فقال قائل: كأنّه سنّ سُميرة، وسميرة امرأة من المهاجرات من بني معاوية بن كعب بن ثعلبة بن سعد بن ضبة كانت لها سن مشرفة على أسنانها فسمّي ذلك الجبل بسنها.

٦٧٠٠ ـ السَّنِماتُ: هضبات طوال عظام في
 ديار نمير بأرض الشُّريف بنجد.

٦٧٠١ ـ سِنْوَانُ: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وآخره نون: حصن بطخارستان غزاه الأحنف في سنة ٣٢، حصرهم الأحنف في حصنهم ثمّ صالحهم فسمّي ذلك الحصن حصن الأحنف وهو سوانجرد.

٣٠٠٠ ـ سَنُّومَةُ: بفتح أوّله، وتشديد ثانيه: أرض باليمن.

٦٧٠٣ - سَنْهُورُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وآخره راء: بليدة قـرب إسكندريـة بينها وبين دمياط.

دمياط. 7٧٠٤ - سَنيعُ: مدينة من أعمال كرمان في وسط المفازة على طريق سجستان ويحيط بها من جميع نواحيها مفازة موحشة لا أنيس بها ولا ديًار، وقال الأزدي: سنيح جبل في قول ابن مقبل:

معجمة باثنتين من تحت: جبل بين حمص وبعلبك على الطريق وعلى رأسه قلعة سنير، وهو الجبل الذي فيه المناخ يمتد مغرباً إلى بعلبك ويمتد مشرقاً إلى القريتين وسلمية، وهو في شرقي حماة وجبل الجليل مقابله من جهة الساحل وبينهما الفضاء الواسع الذي فيه حمص وحماة وبلاد كثيرة، وهذا جبل كورة قصبتها حُوّارين، وهي القريتين، ويتصل بلبنان متيامناً حتى يلتحق ببلاد الخزر ويمتد متياسراً إلى المدينة، وسنير الذي ذكر أنّه بين حمص وبعلبك شعبة منه إلا أنّه انفرد بهذاالاسم، وقد ذكره عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي فقال من قصيدة:

أسيمُ ركابي في بالاد غريبةٍ من العيس لم يَسْرَحْ بهنّ بعيرُ فقد جُهِلَتْ حتى أراد خَبيرُها بوادي القطين أن يلوحَ سنيرُ وكم طلبَتْ ماءَ الأحصّ بآمِدٍ وذلك ظلمٌ للرّجال كبيرُ

وتَعَمَّدُتُ أَنْ تَظلَّ ركابي بينَ لُبنانَ طُلَعاً والسَّنيرِ مشرفات على دمشق وقد أع رض منها بياض تلك القصورِ ١٩٠٦ - سَنِيرَيْن: بلفظ الذي قبله إذا كان مثنى مجروراً، قال الزمخشري: موضع.

7۷۰۷ - سُنَّقُ: بضم أوّله، وتشديد ثانيه وفتحه. وسكون الياء ثمّ قاف، بوزن عُلَيق، قال أبو منصور: سُنَيْق اسم أكمة معروفة، ذكرها امرؤ القيس فقال:

## وسنّ كسنيق سناء وسُنّما(١)

وقال شمر: سنيق جمعه سُنيقات وسنانيق وهي الإكام، وقال ابن الأعرابي: ما أدري ما سنيق فجعل شمر سنيقاً اسماً لكل أكمة وجعله نكرة موصوفة، وإذا كان سنيق اسم أكمة بعينها فهي غير مجراة لأنها معرفة مؤنثة، وقد أجراها امرؤ القيس وجعلها كالنكرة على أن الشاعر إذا اضطر أجرى المعرفة التي لا تنصرف، هذا كله عنه.

۹۷۰۸ ـ سنیکة: من قری مصر بین بلبیس والعبّاسة.

٦٧٠٩ ـ سَنِينُ: بفتح أوّله، وتخفيف ثانيه، وكسره ثمّ ياء مثناة من تحت ساكنة، وآخره نون، والسنائز: رمال تستطيل على وجه الأرض، واحدتها سنينة، فيجوز أن يكون ممّا الفرق بين واحده وجمعه الهاء كتمر وتمرة: وهو بلد في ديار عوف بن عبد بن أبي بكر أخي قريط بن عبد وبه هضاب ورمال، وقال الأصمعي في قول الشاعر:

يضيء لنا العُنَاب إلى ينسوف إلى منسود إلى هضب السنين إلى السواد السنين: بلد فيه رمل وفيه هضاب ووعورة وسهولة، وهو من بلاد بني عوف بن عبد أخي قريط بن عبد بن أبى بكر.

• ٩٧١ - سَنِينِيا: بعد النون المكسورة ياء ساكنة

(١) وسئل الأصمعي عن هذا البيت، فقال: السن: الثور الوحشي قال: ولا أعرف سُنَّها، وقال غيره: سُنَّم: البقرة. قال ابو عمرو في هذا البيت: هذا بيت مسجدي يريد من عمل أهل المسجد، كذلك نقل الخفاجي.

معجم ما استعجم / ٧٦٢

ثمّ نون أخرى ثمّ ياء وألف مقصورة: قرية من نواحي الكوفة أقطعها عثمان بن عفّان عمّارَ بن ياسر، رضى الله عنهما.

#### باب السين والواو وما يليهما

7۷۱۱ ـ السواء: بالمدد، العدل، قال الله تعالى: ﴿فَانْبُدُ إِلْيُهُمْ عَلَى سُواء ﴾ وسواء الشيء: وسطه، قال الله عز وجلّ: ﴿إِلَى سُواء المجديم ﴾ وسواء الشيء: غيره، قال الأعشى:

### وما عدلت عن أهلها بسوائكا

وقال الأخفش: سواء إذا كان بمعنى الغَيْر أو بمعنى العدل كان فيه ثلاث لغات: إن ضممت السين أو كسرت قصرت فيهما جميعاً وإن فتحت مددت: وهو موضع، قال أبو ذؤيب:

فَافْتَنَّهُنَّ مِن السَّواء وماؤه بثُرُ وعارَضَهُ طريقٌ مَهْيَعُ

أي طرف العَيرُ الْآتنَ من هذا الموضع، والبشرُ: الماء القليل، وهو من الأضداد، والسواء: حصن في جبل صَبِر من أعمال تَعِزّ.

٦٧١٢ ـ سُواء: بالضم، والمد: واد بالحجاز، عن نصر.

7۷۱۳ ـ سَوَى: بفتح أوله، ويروى بالكسر، والقصر، قال ابن الأعرابي: شيء سوًى إذا استوى: وهو موضع بنجد(۱).

معجم ما استعجم / ٧٦٣

 <sup>(</sup>١) سَوَى: بفتح أوله وثانيه، غير منون على وزن فَعَل، لا ينصرف قالمه الطوسي، وهمو اسم موضع، وهو تلشاء الذنابة المتقدم تحديدها، قال النابغة:

بخالة أو ماء الذنابة أو سوى مظنه كلب من مياه المناظر وذكر القالي في باب فَعَل، بفتح أوله وثانيه أيضاً منون: سَوى: موضع ويقال ماء.

1718 مسوى: بضم أوّله، والقصر، وهو بمعنى الغير وبمعنى العدل، وقد ذكر في سواء: اسم ماء لبهراء من ناحية السماوة وعليه مرّ خالد بن الوليد، رضي الله عنه، لما قصد من العراق إلى الشام ومعه دليله رافع الطائيّ، في قصة ذكرت في الفتوح، فقال الراجز:

لله، دَرُّ رافع أنَّى اهتَّسدَى فَوْزَ من قُسراقِ إلى سُوَى خمساً إذا ما سارها الجبسُ بَكَى ما سارها من قبله إنسُّ يُرَى وذلك في سنة اثنتي عشرة في أيَّام أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، وقيل: إن سُوَى واد

ودلك في سنة اثنتي عشرة في ايام ابي بكر الصديق، رضي الله عنه، وقيل: إن سُوى واد أصله الدهناء، وقد ذكر في الدهناء، ولما احتاج ابن قيس الرّقيّات إلى مدّه لضرورة الشعر فتح أوّله قياساً فقال:

وَسَواء وقريت إن وعين ال عَمر خَرْق يكل فيه البعير ٦٧١٥ - سُواج: بضم أوّله، وآخره جيم، قال ابن الأعرابي: ساج يسوج سَوْجاً وسُواجاً وسَوَجاناً إذا سار سيراً رُوَيداً: هو جبل فيه تأوي الجنّ، قال بعضهم:

أقبلنَ من نيب ومن سُواج بالقوم قد ملّوا من الإدلاج وقيل: هو جبل لغنيّ، قال أبو زياد: سواج من جبال غني، وهو خيال من أخيلة حمى ضرية، والخيال ثنية تكون كالحد بين الحمى وغير الحمى، وقال ابن المُعلّى الأزدي في قول تميم بن مقبل:

وحَلَّتْ سواجاً حِلَّةً فكأنَّما بحَرْمِ سواج وَشمُ كفّ مقرّح

سواج: جبل كانت تنزله بنو عميرة بن خُفاف بن امرىء القيس بن بهشة بن سليم بن منصور ثمّ نزلته بنو عُصَيّة بن خفاف، وقال الأصمعي: سواج النّتاءة حدّ الضباب، وهو جبل لغني إلى النميرة، وفي كتاب نصر: سواج جبل أسود من أخيلة حمى ضرية وهو سواج طخفة، وقيل: النائعان جبلان بين أبان وبين سواج طخفة ليس بسواج المَردَمة وهو سواج اللعباء لبني زِنباع بن قُريط من بني كلاب. وسواج: موضع عن طريق الحاج من البصرة بين فَلجة والزُجيج، وقيل: واد باليمامة، وقال السكري: سواج جبل بالعالية، قال جرير:

إِنّ العَــدُق إِذَا رَمَــوْكَ رَمَيْـتَهُــم بـــدُرى عَمــايَــةَ أَو بهضب ســواج وقال معن بن أوس المزنى:

وما كنتُ أخشى أن تكونَ منيّتي ببطن سواج والنّوائح غُيّبُ متى تأتِهم ترفّع بناتي برزّنة وتصدح بنوح، يُفزعُ النّوح، أرنبُ وأنشد ابن الأعرابي في نوادره لجهم بن سَبَل الكلابي:

حلفتُ لأنتجنَّ نساء سلمَى

نِتاجاً كان غايته الخِداجُ
برائحةٍ ترَى السّفراء فيها
كأنَّ وجوههم عُصَبُ نضاجُ
وفتيان من البَزرَى كرام
كأنَّ زُهاءهم جبل سواجُ
البَزرَى: لقب أبي بكربن كلاب أبي

القبيلة. ٢٧١٦ ـ السَّوَاجِيرُ: بفتح أَوَّله، وبعـد الألف السواجير \_\_\_\_\_ السوا

جيم، جمع ساجور، وهي العصاة التي تعلّق في عنق الكلب: هو نهر مشهور من عمل منبج بالشام، قاله السكّري في شرح قول جرير: لما تشوّق بعض القوم قلتُ لهم: أين اليمامةُ من عين السّواجير؟ وقال أحمد بن عمرو أخو أشجع بن عمرو السّلمي يخاطب نصر بن شَبَث العُقَيلي وكان قد أوقع ببني تَغلب على السّواجير:

للهِ سيفٌ في يَلَيْ نَصرِ،
في حَلَّهِ مناء الرَّدَى يجري
أَوْقَعَ نَصْرٌ في السَّواجِيرِ منا
لم يُوقِع الجَحّافُ بالبِشْرِ
أبكى بني بكر على تغلب
وتَغْلِباً أبكى على بكر

يا خليليّ بالسّواجيسِ من عم مروبن غَنْم وبُحتُسربن عَتودِ اطلبا ثالثاً سوائي فإنّي رابعُ العيس والدُّجي والبِيدِ وقال أيضاً:

يا أبا جعفر غدونا حديشاً في سواجير منبع، مستفيضا في سواجير منبع، مستفيضا ٢٧١٧ - السَّوَادُ: موضعان: أحدهما نواحي قرب البلقاء سميت بذلك لسواد حجارتها فيما أحسب، والثاني يُراد به رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار لأنه حيث تاخم جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر كانوا

إذا خرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة الزروع والأشجار فيسمونه سواداً كما إذا رأيت شيئاً من بُعد قلت ما ذلك السواد، وهم يسمون الأخضر سواداً والسواد أخضر، كما قال الفضل بن العباس بن عُتبة بن أبي لهب وكان أسود فقال:

وأنا الأخضر من يَعرفني؟ أخضر الجلدة من نَسل العرب

فسموه سوادأ لخضرته بالزروع والأشجار، وحدُّ السواد من حديثة الموصل طولًا إلى عَبَّادان ومن العُذَيب بالقادسية إلى حُلُّوان عرضاً فيكون طوله مائة وستين فرسخاً، وأما العراق في العرف فطوله يقصر عن طول السواد وعرضه مستوعب لعرض السواد لأن أوّل العراق في شرقى دجلة العِلْثُ على حدد طسوج بُزُرْجَسابور، وهي قريـة تناوح حَـرْبَي موقـوفة على العلوية، وفي غربي دجلة حَرْبَي ثمّ تمتد إلى آخر أعمال البصرة من جزيرة عبّادان، وكانت تُعْرَف بِمِيَان رُوذان معناه بين الأنهُر، وهي من كورة بهمن أردشير، فيكون طوله مائة وخمسة وعشرين فرسخاً، يقصر عن طول السواد بخمسة وثلاثين فبرسخأ، وعرضه كالسواد ثمانون فرسخاً، قال قدامة: يكون ذلك منكسراً عشرة آلاف فرسخ وطول الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بالذراع المرسلة ويكون بذراع المسافة وهي الذراع الهاشمية تسعة آلاف ذراع، فيكون الفرسخ إذا ضرب في مثله اثنين وعشرين أُلفأ وخمسائة جريب، فإذا ضربت في عشرة آلاف بلغت مائتي ألف ألف وعشرين ألف جريب يسقط منها بالتخمين آكامُها وآجامُها وسباخها

السواد اثنى عشر استاناً وتحسبه ستين طسوجاً، وتفسير الإستان إجارة، وترجمة الطسوج ناحية، وكان الملك منهم إذا عنى بناحية من الأرض عمّرها وسمّاها باسمه، وكانوا ينزلون السواد لما جمع الله في أرضه من مرافق الخيرات وما يوجد فيها من غضارة العيش وخصب المحلّ وطيب المستقرّ وسعة ميرها من أطعمتها وأوديتها وعطرها ولطيف صناعتها، وكانوا يشبهون السواد بالقلب وسائر الدنيا بالبدن، وكذلك سموه دِل إيرنشهر أي قلب إيرنشهر، وإيرنشهر: الإقليم المتوسط لجميع الأقاليم، قال: وإنَّما شبهوه بذلك لأن الآراء تشعبت عن أهله بصحة الفكر والرويّة كما تتشعّب عن القلب بدقائق العلوم ولطائف الآداب والأحكام، فأمّا من حولها فأهلها يستعملون أطرافهم بمباشرة العلاج، وخصب بلاد إيرنشهر بسهولة لا عوائق فيها ولا شواهق تشينها ولا مفاوز موحشة ولا براري منقطعة عن تواصل العمارة والأنهار المطردة من رساتيقها وبين قراها مع قلّة جبالها وآكامها وتكاثف عمارتها وكثرة أنواع غلاتها وثمارها والتفاف أشجارها وعذوبة مائها وصفاء هوائها وطيب تربتها مع اعتدال طينتها وتوسط مزاجها وكثرة أجناس الطير والصيد في ظلال شجرها من طائر بجناح وماش على ظلف وسابح في بحر، قد أمنت ممّا تخافه البُلْدان من غارات الأعداء وبوائق المخالفين مع ما خصّت به من الرافدَين دجلة والفرات إذ قد اكتنفاها لا ينقطعان شتاء ولا صيفاً على بعد منافعهما في غيرها فإنه لا ينتفع منهما بكثر فائدة حتى يدخلاها فتسيح مياههما في جنباتها وتنبطح في رساتيقها فيأخذون صَفْوَه هنيئاً ويـرسلون كَدَرَه

ومجاري أنهارها ومواضع مدنها وقُرَاها ومَدَى ما بين طرُقها الثلث فيبقى مائة ألف ألف وخمسون أُلف أَلف جريب، يراح منهـا النصف على ما فيها من الكرم والنخل والشجر والعمارة الداثمة المتصلة مع التخمين بالتقريب على كلّ جريب قيمة ما يلزمه للخراج درهمان وذلك أقل من العُشر على أن يضرب بعض ما يؤخذ منها من أصناف الغلات ببعض فيبلغ ذلك مائمة ألف ألف وخمسين ألف ألف درهم مشاقيل، هـذا سوى خراج أهل الذّمة وسوى الصدقة، فإن ذلك لا مدخل له في الخراج، وكانت غـلات السواد تجري على المقاسمة في أيّام ملوك فارس إلى ملك قباذ بن فيروز فإنّه مسحه وجعل على أهله الخراج، وقال الأصمعي: السواد سوادان: سواد البصرة دستميسان والأهواز وفارس، وسواد الكوفة كَسكَر إلى الزاب وحُلُوان إلى القادسية، وقال أبو معشر: إن الكلدانيين هم اللذين كانوا ينزلون بابل في الـزمن الأوّل، ويقال: إن أوّل من سكنها وعمّرها نوح، عليه السلام، حين نزلها عقيب الطوفان طلباً للرفاء فأقام بها وتناسلوا فيها وكثروا من بعد نوح وملكوا عليهم ملوكأ وابتنوا بها المدائن واتصلت مساكنهم بدجلة والفرات إلى أن بلغوا من دجلة إلى أسفل كَسكَـر ومن الفرات إلى ما وراء الكوفة، وموضعهم هذا هو الذي يقال له السواد، وكانت ملوكهم تنزل بابل، وكان الكلدانيّون جنودهم، فلم تزل مملكتهم قائمة إلى أن قتـل دَارَا، وهو آخـر ملوكهم، ثمّ قتل منهم خلق كثير فذلوا وانقطع ملكهم، وقد ذكرت بابل في موضعها، وقال يزيد بن عمر الفارسي: كانت ملوك فارس تعدّ بقدر ما يخصّ الملك من الغلّة فيؤدّى ذلك إليه وتطلق أيديهم في غـلاتهم ويكون ذلـك على قرب مخارج المير وبُعدها من الممتارين، فأمر قباذ بمساحة السواد وإلزام الرعية الخراج بعد حطيطة النفقة والمؤونة على العمارة والنفقة على كَرْي الأنهار وسقاية الماء وإصلاح البريدات وجعل جميع ذلك على بيت المال فبلغ خراج السواد في السنة مائة ألف ألف وخمسين ألف ألف درهم مشاقيل، فحسنت أحوال الناس ودعوا للملك بطول البقاء لما نالهم من العدل والرفاهية، وقد ذكرنا المشهور من كور السواد في المواضع التي قضى بها الترتيب حسب وضع الكتاب، وقد وقع اختلاف مُفْرِط بين مساحة قباذ ومساحة عمرين الخطاب، رضى الله عنه، ذكرته كما وجدته من غير أن أحقّق العلة في هذا التفاؤت الكبير: أمر عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، بمسح السواد الذي تقدّم حدّه لم يختلف صاحب هذه الرواية فيه فكان بعد أن أخرج عنه الجبال والأودية والأنهار ومواضع المُدُن والقرى ستة وثلاثين ألف ألف جريب فوضع على جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم والشجر ستة دراهم وحَتَمَ الجزية على ستمائة ألف إنسان وجعلها طبقات، الطبقة العالية ثمانية وأربعون درهما والوسطى أربعة وعشرون درهماً والسَّفلي اثنا عشر درهماً، فجَبِّي السواد مائمة ألف ألف وثمانية وعشرين ألف ألف درهم، وقال عمر بن عبد العزيز: لعن الله الحجَّاج! فإنَّه ما كان يصلح للدنيا ولا للآخرة، فإن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، جبّى

وأجنه إلى البحر لأنهما يشتغلان عن جميع الأراضي التي يمرّان بها ولا ينتفع بهما في غير السواد إلا بالدوالي والدواليب بمشقة وعناء، وكانت غلات السواد تجري على المقاسمة في أيَّام ملوك الفرس والأكاسرة وغيـرهم إلى أن ملك قُباذ بن فيروز فإنّه مسحه وجعل على أهله الخراج، وكان السبب في ذلك أنَّه خرج يوماً متصيّداً فانفرد عن أصحابه بصيد طرده حتى وغل في شجر ملتف وغاب الصيد الذي اتبعه عن بصره فقصد رابية يتشوّفه فإذا تحت الرابية قرية كبيرة، ونظر إلى بستان قريب منه فيه نخا ورُمَّان وغير ذلك من أصناف الشجر وإذا امرأة واقفة على تُنُور تخبرُ ومعها صبيَّ لها كلُّما غفلت عنه مضى الصبي إلى شجرة رُمَّان مثمرة ليتناول من رمّانها فتعدُّو خلفه وتمنعه من ذلك ولا تمكُّنه من أُخذ شيء منه، فلم تزل كذلك حتى فرغت من خبزها والملك يشاهـد ذلك كله، فلمّا لَحِقَ به أتباعه قصّ عليهم ما شاهده من المرأة والصبيّ ووجّه إليهـا من سألهـا عن السبب الذي من أجله منعت ولدهامن أن يتناول شيئاً من الرَّمَّان فقالت: للملك فيه حِصَّةً ولم يأتنا المأذون بقبضها وهي أمانة في أعناقنا ولا يجوز أن نخونها ولا أن نتناول ممّا بأيدينا شيئاً حتى يستوفي الملك حقّه، فلمّا سمع قُباذ ذلك أُدركَتُه الرَّقَّةُ عليها وعلى الرعيَّة وقال لوزرائه: إن الرعية معنا لفي بليّة وشدّة وسوء حال بما في أيديهم من غلاتهم لأنهم ممنوعون من الانتفاع بشيء من ذلك حتى يرد عليهم من يأخذ حقنا منهم، فهل عندكم حيلة نفرّج بها عنهم؟ فقال بعض وزرائه: نعم، يأمر الملك بالمساحة عليهم ويأمر أن يُلزَم كسلّ جريب من كل صنف

العراق بالعدل والنصفة مائة ألف ألف وثمانية وعشرين ألف ألف درهم، وجباه زياد مائة ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف درهم، وجباه ألف وخمسة وعشرين ألف ألف درهم، وجباه ابنه عبيد الله أكثر منه بعشرة آلاف ألف درهم وجبروته ثم جباه الحجاج مع عسفه وظلمه وجَبرُوته ثمانية عشر ألف ألف درهم فقط وأسلف الفلاحين للعمارة ألفي ألف فحصل له ستة عشر رجع إلي على خرابه فجبيته مائة ألف ألف وأربعة وعشرين ألف ألف درهم بالعدل والنصفة وإن عشت له لأزيدن على جباية عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وكان أهل السواد قد شكوا إلى الحجاج خراب بلدهم فمنعهم من ذبح البقر لتكثر العمارة، فقال شاعر:

# شكَوْنا إليه خراب السّواد فحرّم جَهلًا لحوم البقر

وقال عبد الرحمن بن جعفر بن سليمان: مال السواد ألف ألف ألف درهم، فما نقص ممّا في يد السلطان منه فهو في يد الرعية ، وما نقص من يد الرعية فهو في بيت مال السلطان، قالوا: وليس لأهل السواد عهد إلاّ الحيرة وأليّس وبانقيا فلذلك يقال لا يصح بيع أرض السواد دون الجبل لأنها فيء للمسلمين عامّة إلاّ أراضي بني صلوبا وأرض الحيرة، قالوا: وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص حين افتتح السواد: أمّا بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس قد سألوك أن تقسم بينهم ما أفاء الله عليهم، وإن أتاك كتابي فانظُرْ ما أجلب عليه العسكر بخيْلهم وركابهم من مال وكراع فاقسمه بينهم بعد الخمس واترك الأنهار والأرض

بحالها ليكون ذلك في عطيات المسلمين فإنَّك إذا قسمتها بين من حضر لم يَبْقَ لمن بعدهم شيء، وسُئِلَ مجاهد عن أرض السواد فقال: لا تباع ولا تشتري لأنّها فُتحت عنوة ولم تقسم فهي فيء للمسلمين عامة، وقيل: أراد عمر قسمة السواد بين المسلمين فأمر أن يُحصَوا فـوجدوا الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاوَرَ أُصحاب رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، في ذلك فقال عليٌّ، رضي الله عنه: دَعهم يكونوا مادَّةً للمسلمين، فبعث عثمان بن خُنيف الأنصاري فمست الأرض ووضع الخراج ووضع على رؤوسهم ما بين ثمانية وأربعين درهماً وأربعة وعشرين درهمأ واثني عشر درهمأ، وشرط عليهم ضيافة المسلمين وشيئاً من بُرّ وعسل، ووجد السواد ستة وثلاثين ألف ألف جريب فوضع على كل جريب درهماً وقفيزاً، قال أُبو عبيد: بلغني أن ذلك القفيز كان مكّوكاً لهم يُـدْعي السابر قان، وقال يحيى بن آدم: وهو المحتوم الحجاجيّ، وقال محمد بن عبد الله الثقفي: وضع عمر، رضي الله عنه، على كلّ جريب من السواد، عامراً كان أو غامراً يبلغه الماء، درهماً وقفيزاً وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة، ولم يذكر النحل، وعلى رؤوس الرجال ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر درهماً، وحتم عثمان بن حُنيف على رقاب خمسمائة أَلْفُ وَحَمْسَيْنِ أَلْفُ عَلْجَ بِأَخِذُ الْجَزْيَةِ، وَبَلْغَ الخراج في ولايته مائة ألف ألف درهم، ومسح منسوبة إليه، وذلك لأنَّه نزل عندها، وكان

ذراعه وذراع ابن حنيف ذراع اليد وقبضة وإبهاماً ممدودة .

٦٧١٨ - سُوادِمَةُ: بضم أُوله، وبعد الألف دال مهملة ثمّ ميم: علم مرتجل لاسم ماء لغني. وسوادمة: جبل بالقرب منه (١).

٦٧١٩ - سُوادِيزَه: بضم أوله، وبعد الألف دال مهملة ثمّ ياء مثناة من تحت، وزاي: من قرى نخشب بما وراء النهر، ينسب إليها سُواديّ، ينسب إليها سُواديّ، ينسب إليها أبو إسحاق إبراهيم بن لُقمان بن رياح بن فكّة السوادي، يروي عن محمد بن عقيل البلخي وأبي بكر عبد الله بن محمد بن عليّ بن طرخان الباهلي وغيرهما، روى عنه أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز، وكان ثقة غير أنه كان يعتقد مذهب النّجارية من المعتزلة، ومات سنة ٢٧٤.

منسوبة إلى سواد بن زيد بن عدي بن زيد بن أيوب بن محروق بن عامر بن عُصَية بن امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم.

٦٧٢١ ـ سَوَارُ: من قرى البحرين لبني عبد القيس العامريّين.

٦٧٢٢ ـ سُوارِق: واد قرب السوارقية من نواحى المدينة، والله أعلم.

٦٧٢٣ ـ السُّوَارِقِيَّةُ: بفتح أُوله وضمَّه، وبعد الراء قاف وياء النسبة، ويقال السُّويرقية بلفظ التصغير: قرية أبي بكر بين مكّة والمدينة، وهي نجدية وكانت لبني سُلَيم، فلقي النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يدخلها فسأله عنها

فقال: اسمها مُعَيضِم، فقال: هي كذلك معيصم لا ينال منها إلا الشيء اليسير من النخل والزرع(١)، وقال عرّام: السوارقية قرية غنّاء كبيرة كثيرة الأهل فيها منبر ومسجد جامع وسوق تأتيها التجار من الأقطار لبني سُلَيم خاصة، ولكل من بني سليم فيها شيء، وفي مائها بعض الملوحة ويستعذبون من آبار في واد يقال له سوارق وواد يقال له الأبطُن ماء خفيفاً عـذباً، ولهم مزارع ونخيل كثيرة من موز وتين وعنب ورمان وسفرجل وخوخ ويقال له الفِرْسِك، ولهم إبل وخيل وشاء، وكبراؤهم بادية إلا من ولد بها فإنهم ثابتون بها والأخرون بادون حولها ويميرون طريق الحجاز ونجد في طريق الحاج وإلى حد ضرية واليها ينتهي حـدّهم إلى سبع مراحل، ولهم قرى حواليهم تذكر في أماكنها، وقد نسب إليها المحدثون أبا بكر محمد بن عتيق بن نجم بن أحمد السوارقي البكري فقيهاً شريفاً شاعراً، سار إلى خراسان ومات بطوس سنة ٥٣٨، روى عنه أبو سعد شيئاً من شعره، منه قوله:

على يَعمَـلاتِ كـالحنــايـا ضــوامـر إذا مــا تَنَحّت بـالكَـــلال عقـــالُهــا ٦٧٢٤ ــ السَّوَارِيَّةُ: محلة بالكوفة منسوبـة إلى

وجاء في معجم أبي عبيد البكري / ٧٦٥: وروى الزبير عن عمه عن جده عبد الله بن مصعب، عن هشام بن البوليد، قبال: قال لي خبيب بن عبد الله بن البزبير: أرضكم بالسوارقية ما فعلت؟ قلت: على حالها. قبال تمسكوا بها، فإن الناس يوشك أن يجاؤون إليها، وقال أبو علي الهجري ذكر السلمي السوارقية، فقال؛ هي المستعلف والمستطلف.

<sup>(</sup>١) انظر وعموده رقم ٨٥٨٦ من هذا المصنف.

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الأثر في كتب السنة.

سوار بن يزيد بن عدي بن زيد العبادي الشاعر.

7۷۲٥ ـ السَّوَاسُ: بفتح أُوّله، وتكرير السين، وهو في الأصل اسم شجر، وهو أفضل ما اتخذ منه زند، وواحدته سَوَاسة، وقال ابن دريد: سواس جبل أو موضع.

7۷۲٦ - السَّواسَى: بفتح أوّله، والقصر: موضع. وذات السواسى: جبل لبني جعفر بن كلاب، قال الأصمعي: ذات السواسى شعب بنصيبين من ينوف، وأنشد:

## وأبصر نارأ بذات السواسي

7۷۲۷ - سُواع: اسم صنم، قال أبو المنذر: وكان أوّل من اتخذ تلك الأصنام من ولد إسماعيل وغيرهم من الناس وسموها بأسمائها على ما بقي منهم من ذكرنا حين فارقوا دين إسماعيل هذيل بن مدركة اتخذ سواعاً فكان لهم برُهاط من أرض ينبع (۱)، وينبع: عرض من أعراض المدينة، وكانت سدنته بني لحيان، قال: ولم أسمع لهذيل في أشعارها له بذكر إلا شعر رجل من اليمن، ولم يذكره ابن الكلبي. ولما أخذ عمرو بن لُحَي أصنام قوم نوح من ساحل جُدّة، كما ذكرناه في ودّ، ودعا العرب إلى عبادتها أجابته مُضربن نزار فدفع إلى رجل من هذيل يقال له الحارث بن تميم بن سعد بن مذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر سُواعاً فكان هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر سُواعاً فكان

بأرض يقال لها رُهاط من بطن نخلة بعيدة من مضر، فقال رجل من العرب:

تراهُم حولَ قَيلِهم عُكوفاً كما عكَفَتْ هذيل على سُواعِ يَظُلُّ جَنابُه صَرْعى لـذيهِ عشائهُ من ذحائه كلَّ راعِ

٦٧٢٨ ـ سَوَاكِنُ: بلد مشهور على ساحل بحر الجار قرب عَيذاب ترفأ إليه سفَّن الذين يقدمون من جُدّة، وأهله بجاة سُود نصارى(١).

7۷۲۹ - سُوانُ: بضم أوّله، وآخره نون: علم مرتجل لاسم موضع، عن ابن درید: قرب بستان ابن عامر جبلان یقال لهما شوانان وأحدهما شوان، كذا وجدته بالشین معجمة وعساه عین سوان، وتصحیف من أحدهما، وقال نصر: سُوان صقع من دیار بني سلیم، یروی بفتح السین ورواه ابن الأعرابي بفتح الشین المعجمة.

٦٧٣٠ ـ سُوَانَةُ: من مخاليف الطائف.

٦٧٣١ - السُّوبانُ: بضم أُوّله، وبعد الـواو باء موحدة، وآخره نون: علم مرتجل لاسم واد في ديار العرب، وفي شعر لبيد: اسم جبل، وقيل:

<sup>(</sup>۱) سواكن: وهي مدينة عامرة في ساحل بلاد البجاة وبلاد الحبشة، وفيها متاجر، ويخرج منها رقيق البجاة والحبشة واللؤلؤ الجيد، وفيها قطاط برية في عظم الكلب الكبير تؤذي الناس، وهناك دابة من دواب البحر يقال له الطلوم لها فرج كفرج المرأة وثديان كثدييها يقع عليها الملاحون، وتسير منها السفن إلى جزيرة باضع، وهي أيضاً في ساحل البجاة والحبشة وأهلها مسلمون.

الروض المعطار / ٣٣٢ وانظر الجوهر الثمين / ٤١٢

<sup>(</sup>١) سواع: جاء ذكره في صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة نوح، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل....الحديث.

أرض بهـا كـانت حــرب بين بني عبس وبني حنظلة، قال أوس:

كأَنهم بينَ الشَّميط وصارة وجُرْثمَ والشَّوبان خُشبٌ مُصرَّعُ ٦٧٣٢ ـ سُوبُ: مخلاف باليمن.

٦٧٣٣ - سُوبَغُ: بضم أوّله، وسكون ثانيه، ثمّ باء موحدة، وخاء معجمة: من قرى نسف، ينسب إليها شيخ يعرف بعليّ السوبخي، روى عن أبي بكر البلدي، والإمام الزاهد محمد بن علي بن حيدر السوبخي الكثي الفقيه، كانت إليه الرحلة بما وراء النهر، وكان تلميذ القاضي أبي علي الحسن بن الخضر النسفي، روى عنه الحاكم أبو عبد الله.

۱۷۳۶ - سُوبَوْنَى: من قسرى خوارزم على عشرين فرسخاً منها من ناحية شهرستان.

وكسر الباء الموحدة، وفتح اللام المشددة، وكسر الباء الموحدة، وفتح اللام المشددة، والقصر: بلدة من بلاد البربر بالمغرب قرب مرّاكُش اجتاز بها أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في بعض أسفاره فخرج مشايخها لتلقيه والخدمة فلمّا بصر بهم قال: من أنتم؟ قالوا: نحن مشايخُ سُوبِلاً، فقال لهم: عجلاً أيّ حاجة لكم إلى اليّمن فإنّا نعرف ذلك منذ مدة قديمة، فعجب الناس من سرعة جوابه وصارت نادرة كأنّه حمل كلامهم على أنّهم قالوا: نحن مشايخُ سوء بالله، فإن اللفظ واحد في كلام المغاربة.

السوتخني، سكن هذه القرية فنسب إليها، روى عن أبي محمد بن حبّان بن مسوسى الكُشْمَيهني وعلي بن إسحاق الحنظلي، روى عنه أبو بكر محمد بن نصر بن خلف.

٦٧٣٧ - السُّوجُ: بضم أوّله، والجيم: ناحية أو مدينة بأقصى الشاش من ناحية ما وراء النهر بها معدن الزيبق يحمل إلى البلاد.

٦٧٣٨ ـ السَّوْداء: بلفظ تأنيث الأسود: من كور
 حمص.

٩٧٣٩ ـ السُّودَتانِ: بعد الواو الساكنة دال، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون: موضع في شعر أُمية بن أبى عائذ الهذلى:

تمنّيتُ أن يلقى فسوارس عامسر بصحراء بين السود والحدّثان

السَّوْدُ: بفتح أُوله: جبل بنجد لبني نصر بن معاوية، وقيل: السّود جبل بقرب حصن في ديار جشم بن بكر، قال الحقصي: سود باهلة قرية ومعادن باليمامة، وقال أبو شراعة القيسي: وكان محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن سالم الباهلي قال: إنّما معاش أبي شراعة من السلطان:

عيدرُّتَني نائلَ السُّلْطان أَطلُبُهُ يا ضلّ رأيك بنَّنَ الخُرْق والنَّزَق لولا امتنان من السلطان تجهله أصبحت بالنود في مقعوْعس خلَق 7٧٤٢ ـ السُّودَدُ: هكذا رويت عن الحفصي بضم السين، قال: وهي فلاة تُنبِت الغضا والأرطى والبُقول وهي لبني مالك بن سعد بين البحرين والبصرة.

٦٧٤٣ ـ السَّوْدَةُ: قال عرّام: وُجد في أُبلى قُنينة يقال لها السودة لبني خفاف من بني سُليم وماؤهم الصعبية.

٦٧٤٤ - سُوذَانُ: بضم أُوّله، وبعد الواو ذال معجمة، وآخره نون: من قرى أصبهان، ينسب إليها أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد السوذاني، سمع أبا الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي وأبا بكر محمد بن الفضل المناظر، وكان شيخاً محدّثاً مقرئاً، توفي بأصبهان في شهر ربيع الأوّل سنة ٤٨٢.

٦٧٤٥ - سُوذَرْجان: بعد الواو ذال معجمة ثمّ راء ساكنة، وجيم، وآخره نون: من قرى أصبهان، ينسب إليها جماعة، منهم: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن علي أبو الفتح السوذرجاني، حدّث عن علي بن ماشاذه والفضل بن عبد الله بن شهريار وأبي سهل الصّفار وأبي بكر بن أبي علي وأكثر عن أبي نعيم، مات في صفر سنة ٤٩٦، وكان يعلم الصيان الأدب.

7٧٤٦ - سُوراء: بضم أوّله، وسكون ثانيه ثمّ راء، وألف ممدودة: موضع يقال هو إلى جنب بغداد، وقيل: هو بغداد نفسها، ويروى بالقصر، قيل: سميت بسوراء بنت أردوان بن باطي الذي قتله كسرى أدرشير وهي بَنتها؛ وقال الأديبي: سوراء موضع بالجزيرة، وذكر ابن الجواليقي أنّه ممّا تلحن العامة بالفتح فقالت سَوْراء.

7٧٤٧ - سُورَا: مثل الذي قبله إِلاّ أَن أَلفه مقصورة على وزن بُشرَى: موضع بالعراق من أرض بابل، وهي مدينة السريانيين، وقد نسبوا إليها الخمر، وهي قريبة من الوقف والجلة المَرْيَدِيّة، وقال أبو جفنة القرشي:

وفتًى يُسديسرُ عليّ من طَسرْف لهُ خمسراً تسولّله في العنظام فتسورًا ما زلتُ أُشربُها وأسقي صاحبي حتى رأيتُ لسانَه مكسورًا ممّا تَخَيّسرَتِ التّجارُ بسابل، أو ما تُعَتّقُهُ اليهودُ بسورًا وقد مدّه عبيد الله بن الحرّ في قوله:

ويسوماً بسوراء التي عند بسابل أتناني أخو عجبل بنذي لَجَب مَجَر فتُسُوننا إليهم بسالسّيوف فسأدبَسروا

لِشَامَ المساعي والضرائبِ والنَّجْر وينسب إلى سورا هذه إبراهيم بن نصر السوراني من أهل سورا، حكى عن سفيان الثوري، روى عنه محمد بن عبد الوهاب العبدي، وأمّا الحسين بن علي بن جود السوراني الحربي كانت داره عند السوراء فقيل له السوراني، حدّث عن سعيد بن أحمد البنّاء.

٦٧٤٨ - السُّورُ: محلّة ببغداد، كانت تُعرف ببَين السورَين، ينسب إليها سوريّ، وقد ذكرت في موضعها وذكرت هنا لأجل النسبة.

7٧٤٩ - سُورابُ: بضم أوله، وبعد الواو الساكنة راء، وآخره باء موحدة: من قرى أستراباذ بمازندران، ينسب إليها أبو أحمد عمرو بن أحمد بن الحسن السورابي الأستراباذي، سمع الفضل بن جباب بن جعفر

الفريابي، روى عنه القاضي أبو نُعيم الأستراباذي وأبو الحسن الأشقر وغيرهما، وكان فقيهاً، تفقّه على منصور بن إسماعيل الفقيه المغربي، وتوفي بأستراباذ ثاني عشر ربيع الآخر سنة ٣٦٢.

• ٦٧٥ - السُّورَائِيَةُ: بضم أُوله، وبعد الواو الساكنة راء، وبعد الألف نون وياء النسبة: جزيرة كبيرة يحيط بها ثـلاثمائـة ميل وهي في بحر الروم.

1701 - سُورَسْتَانُ: ذكر زَرْدُشْت بن آذرخور ويعرف بمحمد المتوكلي: أن سورستان العراق، وإليها ينسب السريانيون وهم النبط، وأن لغتهم يقال لها السريانية، وكان حاشية الملك إذا التمسوا حوائجهم وشكوا ظلاماتهم تكلّموا بها لأنها أملق الألسنة، ذكر ذلك حمزة في كتاب التصحيف عنه، وقال أبو الريحان: والسريانيون منسوبون إلى سورستان، وهي أرض العراق وبلاد الشام، وقيل: إنّه من بلاد خوزستان غير أن هرقل ملك الروم حين هرب من أنطاكية أيام الفتوح إلى القسطنطينية التفت من الي الشام وقال: عليك السلام يا سورية سلام مودّع لا يرجو أن يرجع إليك أبداً! وهذا دليل على أن سوريان هي بلاد الشام.

٩٧٥٢ ـ سُـورمين: هي مدينة بغَرْج الشــار، وهي غَـرْجستان، بينهـا وبين مرو الــروذ نحــو مرحلتين.

٦٧٥٣ ـ سُسورَنجين: فحص سورنجين: في نواحي طرابلس الغرب، يصاب فيه بعض السنين إذا زرع أن تزيد الحبة مائة حبة فهم يقولون سورنجين يصيب سنة فيء سنين.

ع ٦٧٥٤ - سَـوْرَةُ: بفتح أوّله، بلفظ سـورة السلطان سطْوَتُه واعتداؤه، يقال: سار سورةً: موضع.

مثناة من تحت، وآخره نون: من قرى نيسابور مثناة من أي سعد، وآخره نون: من قرى نيسابور في ظن أبي سعد، ينسب إليها أبو إبراهيم بن نصر السورياني النيسابوري، روى عن مروان بن معاوية الفزاري وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهما، روى عنه أبو زرعة الرازي.

٦٧٥٦ - السُّورَيْن: تثنية سور المدينة، مجروراً أو منصوباً، بين السورين: محلة في طرف الكُرْخ، ذكرت قبل.

٦٧٥٧ ـ سُورين: هذا بكسر الراء، وباقيه مثل الأوّل؛ نهر بالرّيّ، قال مسعر بن مهلهل: رأيت أهل الريّ يتكرهونه ويتطيرون منه ولا يقربونه، فسألت عن أمره فقال لي شيخ منهم: إن السيف الــذي قُتـل بــه يحيى بن زيــد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، غُسل فيه. وسورِين أيضاً: قرية على نصف فرسخ من نيسابور، ينسب إليها محمد بن محمد بن أحمد بن على المولْقَاباذي أبو بكر السوري وهو ابن عم حسان الزكي، حدث عن أبى عمروبن نجيد وأبى عمروبن مطير الأولكي الفامي المولقاباذي وأبي الحسين محمد بن أحمد بن حامد العطار، مات في رجب سنة ٤٣٠، وفي تاريخ دمشق: إسراهيم بن نصر بن منصور أبو إسحاق السوريني، ويقال السوراني الفقيه، وسورين: محلة بأعلى نيسابور، له رحلة إلى الشام، سمع محمد بن بكار بن بـلال ويحيى بن صالح الـوُحـاظي وعـطاء بن مسلم الحلبي الخَفّاف وسفيان بن عيينة وأبا مسلم بكربن عبّاس ووكيع بن الجرّاح وأبا معاوية محمد بن فُضيل وعمر بن شيب المسلى وعبد الوهاب الثقفي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الله بن المبارك وجرير بن عبد الحميد وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد المعَدُني ومروان الفنزاري والوليد بن القاسم وعمرو بن محمد العبقري وعبد الصمد بن عبد الوارث وعبد الرحمن بن مُغراء وأبا البختري وهب بن وهب، روى عنه أيوب بن الحسن الزاهد وأحمد بن يوسف السلمى وعلى بن الحسن الرزانجردي ومحمد بن عبد الوهاب الفراء وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ومحمد بن أشرس السلمي ومحمد بن عمر الجرشي ومهدي بن الحارث، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم:

سمعت أبي وأبا زرعة يقدمان إبراهيم بن نصر السوريني المطّوّعي النيسابوري في حفظ المسند، وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: سمعت أبا زرعة يثني على إبراهيم بن نصر فقال: هو رجل مشهور صدوق أعرفه رأيته بالبصرة، وأثنى عليه خيراً، فقال أبو محمد: نظرت في علمه فلم أز فيه منكراً، وهو قليل الخطإ، وقال أبو عبد الله الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي قال لي أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب: إبراهيم بن نصر العالم السين الورع أوّل من أظهر علم الحديث بنيسابور قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي بنيسابور قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي محمد بن ماهان بن عبد الله أخبرني محمد بن الحكم أنّه رأى إبراهيم بن نصر الطوسي محمد بن الحكم أنّه رأى إبراهيم بن نصر الطوسي السوريني في عسكر محمد بن حميد الطوسي

بالدِّينَورِ في قتال بابك فوجد إبـراهيم بن نصر مقتولًا في سنة ٢١٠ .

٦٧٥٨ ـ سُوريَةُ: موضع بالشام بين خُناصرة وسلمية(١)، وفي كتاب الفتوح: لما نصر الله المسلمين بفحل وقدم المنهزمون من الروم على هرقل بأنطاكية دعا رجالًا منهم فأدخلهم عليه فقال: حدَّثوني ويحكم عن هؤلاء القوم الذين يقتاتلونكم أليسوا بشراً مثلكم؟ قالوا: بلي، قال: فأنتم أكثر أو هم؟ قالوا: بل نحن، قال: فما بالكم؟ فسَكَتوا، فقام شيخ منهم وقال: أنا أخبرك أنّهم إذا حملوا صبروا ولم يكذّبوا، وإذ حملنا لم نصبر ونكذب، وهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرون أن قتلاهم في الجنة وأحياءهم فائزون بالغنيمة والأجر، فقال: يا شيخ لقد صدقتني ولأخرجنّ من هذه القرية وما لي في صحبتكم من حاجة ولا في قتال القوم من أرب، فقال ذلك الشيخ: أنشدك الله أن تدع سورية جنة الدنيا للعـرب وتخرج منها ولم تعذر، فقال: قد قاتلتم بأجنادين ودمشق وفِحـل وحمص كلّ ذلـك تفـرون ولا تصلحون، فقال الشيخ: أتفرّ وحولك من الروم عدد النجوم وأيّ عذر لك عند النصرانية؟ فثناه ذلك إلى المقام وأرسل إلى رومية وقسطنطينية وأرمينية وجميع الجيوش فقال لهم: يا معشر الروم إن العرب إذا ظهروا على سورية لم

(١) سورية؛ قال القتبي: حدثني محمد بن عبيد، عن معاوية بن عمرو، عن ابن أبي إسحاق، عن صفوان بن عمرو، عن كعب أنه قال بارك الله للمجاهدين في صليان أهل الروم، كما بارك لهم في شعير سورية، قال معاوية بن عصرو: سورية: الشام، قال القتبي: وأنا أحسب أن هذا الاسم بالرومية.

معجم ما استعجم / ٧٦٦

يرضوا حتى يتملكوا أقصى بالادكم ويسبوا أولادكم ونساءكم ويتخذوا أبناء الملوك عبيداً، فامنعوا حريمكم وسلطانكم، وأرسلهم نحو المسلمين، فكانت وقعة اليرموك، وأقام قيصر بأنطاكية، فلما هزم الروم وجاءه الخبر وبلغه أن المسلمين قد بلغوا قنسرين فخرج يريد القسطنطينية وصعد على نشز وأشرف على أرض الروم وقال: سلام عليك يا سورية سلام مودع لا يرجو أن يرجع إليك أبداً! ثمّ قال: ويحك أرضاً! ما أنفعك لعدوك لكثرة ما فيك من العشب والخصب! ثمّ إنّه لكشرة ما فيك من العشب والخصب! ثمّ إنّه

مضى إلى القسطنطينية . ٦٧٥٩ ـ السُّوسُ : بضم أُوّله، وسكون ثانيه، وسين مهملة أخرى، بلفظ السوس الـذي يقع في الصوف: بلدة بخورستان فيها قبر دانيال النبيّ، عليه السلام، قال حمزة: السوس تعريب الشوش، بنقط الشين، ومعناه الحسن والنزه والطيب واللطيف، بأيّ هذه الصفات وسمتها به جاز، قال بطليموس: مدينة السوس طولها أربع وثلاثون درجة، وطالعها القلب، بيت حياتها أوّل درجة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدي، بيت ملكها مثلها من الحمل، عاقبتها مثلها من الميزان؛ قلتُ: لا أُدري أيّ سوس هي، وقيال ابن المقفّع: أوّل سيور وضع في الأرض بعد الطوفان سور السوس وتُسْتَر ولا يُذْرَى من بني سور السوس وتستر والأبُلَّة، وقال ابن الكلبي: السوس بن سام بن نبوح، عليه السلام، وقرأت في بعض كتبهم أن أوّل من بني كور السوس وحفر نهرها أردشير بن بهمن القديم بن اسفنديار بن كُشْتاسف، والسوس أيضاً: بلد بالمغرب كانت السروم تسميها

قَمُّونِيَة، وقيل: السوس بالمغرب كورة مدينتها طنجة، وهناك السوس الأقصى: كورة أخرى مدينتها طَرْقَلة، ومن السوس الأدنَى إلى السوس الأقصى مسيرة شهرين وبعده بحر الرمل وليس وراء ذلك شيء يعرف. والسوس أيضاً: بلدة بما وراء النهر، وبالمغرب السوس أيضاً، تذكر بعد هذا، وقال ابن طاهر المقدسي: السوس هو الأدنَى ولا يقال له سوس، وفتحت الأهواز في أَيَّام عمر بن الخطَّاب، رضي الله عنه، على يد أبي موسى الأشعري وكان آخر ما فتح منها السوس فوجد بها موضعاً فيه جثة دانيال النبي، عليه السلام، فأخبر بذلك عمر بن الخطّاب، رضى الله عند، فسأل المسلمين عن ذلك فأُخبروه أن بُخْت نصّر نقله إليها لما فتح بيت المقدس وأنّه مات هناك فكان أهل تلك البلاد يستسقون بجثته إذا قحطوا، فأمر عمر، رضي الله عنه، بدفنه فسَكَرَ نهراً ثمَّ حفر تحته ودفنه فيه وأُجرى الماء عليه فلا يُدْرى أين قبره إلى الأن، وقال ابن طاهر المقدسي: السوس بلدة من بلاد خوزستان، خرج منها جماعة من المحدثين، منهم: أبو العلاء على بن عبد الرحمن الخراز السوسي اللغوي، سمع أبا عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، روى عنه أبو نصر السجزي الحافظ، وأحمد بن يحيى السوسي، سمع الأسود بن عامر، وروى عنه أبو بكر بن أبى داود، ومحمد بن عبد الله بن غيلان الخراز يعرف بالسوسي، سمع سوّاربن عبد الله، روى عنه الدراقطني، ومحمد بن إسحاق بن عبد الرحيم أبو بكر السوسي، روى عن الحسين بن إسحاق الـدقيقي وأبي سيار أحمله بن حَمُّويَــه التستــري وعبـــد الله بن محمد بن نصر الـرملي، روى عنه الـدارقطني وابن رِزْقَوَيه وغيرهما.

7٧٦٠ ـ سَوْسَقانُ: بعد السين الثانية قاف، وآخره نون: قرية على أربعة فراسخ من مرو عند الرمل على طرف البرية، ينسب إليها طلحة بن محمد بن أحمد بن أبي غانم بن خير السوسقاني، سمع أبا الفضل محمد بن عبد الرزاق الماخواني، مات سنة ٧٢٥.

۹۷۶۱ ـ سُوسَنْجِرْد: بضم أُوّله، وسكون ثانيه، ثمّ سين أُخرى، ونون ساكنة، وجيم مكسورة، وراء ساكنة، ودال مهملة: من قرى بغداد.

٦٧٦٢ ـ سُـوسَةُ: بضم أُوّله، بلفظ واحد السوس الذي في الصوف، قال بطليموس: مدينة سوسة طولها أربع وثلاثون درجة وثماني عشـرة دقيقة، وعـرضها اثنتـان وثلاثـون درجة وخمس وأربعون دقيقة تحت عشر درج من السرطان، يقابلها عشر درجات من الجدي، بيت ملكها عشر درجات من الحمل، بيت عاقبتها عشر درجات من الميزان، لها اثنتا عشرة دقيقة في الشولة وأربع درج في سعد الذابح، ولها شركة مع النسر الطائر، قال أبـو سعد: سوسة بلد بالمغرب، وهي مدينة عظيمة بها قوم لونهم لون الحنطة يضرب إلى الصفرة، ومن السوسة يخرج إلى السوس الأقصى على ساحل البحر المحيط بالدنيا، فمن السوس الأقصى إلى القيروان ثلاثة آلاف فرسخ يقطعها السالك في ثلاث سنين، ومن القيروان إلى أطرابلس مائة فرسخ، ومن أطرابلس إلى مصر ألف فرسخ، ومن مصر، إلى مكَّة خمسمائــة

فرسخ، يخرج الحاج من السوس الأقصى إلى مكّة في ثلاث سنين ونصف يرجع في مثلها، هــذا كلّه عـن السمعاني، وفيـه تخليط، والصحيح أن سوسة مدينة صغيرة بنواحي إفريقية، بينها وبين سَفَاقُس يومان، أكثر أهلها حاكة ينسجون الثياب السوسية الرفيعة، وما صنع في غيرها فمُشَبَّهُ بها، يكون ثمن الثوب منها في بلدها عشرة دنانير، وبين سوسة والمهدية ثلاثة أيَّام، قال ابن طاهر: سوسة بلدة بالمغرب، خرج منها محدثون وفقهاء وأدباء منهم: يجيئ بن خالد السوسي مغربي، يحدث عن عبد الله بن وهب، كذا ذكره ابن يونس، وصديقنا الأديب أبو الحسن على بن عبد الجباربن الزيات المنشىء مليح الكلام في النظم والنثر، قدم الشرق وأقام بدمشق مدة ثمّ قدم الموصل وأقام بها بالمدرسة ينسخ، وهو كيِّس لطيف حافظ لـلأخبـار والأشعـار سلس اللسان، أنشدني لنفسه وكتب لي بخطه:

## لا تَعْتِبَنْ شيئاً أَلَمَّ بلِمِّتِي إنَّ المشيبَ غُبارُ مُعترك الصِّبا

وغير ذلك، وقيل: من القيروان إلى سوسة ستة وثلاثون ميلاً، وهي مدينة قد أحاط بها البحر من ثلاث نواح: من الشمال والجنوب والشرق، سورها صخر حصين منيع يضرب فيه البحر، وبها منار يُعرف بمنار خَلَف الفتى، ولها ثمانية أبواب، وبها الملعب، وهو بنيان عظيم بناه الأول له أقباء مرتفعة واسعة معقودة بحجر النشفة الخفيف الذي يطفو على رأس الماء المجلوب من ناحية صقلية وحوله أقباء كثيرة يفضى بعضها إلى بعض، وهي مدينة مرخصة

كثيرة الخير، وكان مُعاوية بن حُدَيج قد بعث إليها بعبد الله بن الزبير في جمع كثيف، وكان بلغه أن ملك الروم أنفذ إليها بطريقاً يقـال له نقفور في ثلاثين ألف مقاتل فنزل بذلك الساحل، فنزل عبد الله شرفاً عالياً ينظر منه إلى البحر بينه وبين سوسة اثنا عشر ميلًا، فلمّا بلغ ذلك نقفور رجع في مراكبه وأخلَى ذلك الساحل فنىزل عبد الله بن الـزبيـر في جيشـه حتى بلغ البحر ونزل على باب مدينة سوسة ونزل عن فرسه وصلمي بالناس صلاة العصر والروم يتعجبون من قلة اكتراثه بهم فزحفوا إليه وهو مقبل على صلاته حتى فرغ منها، فركب وشد عليهم فهزمهم حتى حجزهم في مدينتهم وعاد عنهم، وما زالت مدينة سوسة ممتنعة بأهلها، وحاصرها أبو ينزيد مخلد بن كيداد الخارجي شهوراً ثمّ انهزم عنها وكان عليها في ثمانين أَلْفًا، وفي ذلك يقول سهم بن إبراهيم الورَّاق:

إن الخوارج صدّها عن سوسة منّا طعان السُمر والإقدام وجلاد أسياف تَكاير دونها في النّقع دون المُحَصَناتِ الهامُ

وقال أحمد بن صالح السوسي:

ألم بسوسة وبغى عليها ولكن الإله لها نسصير ولكن الإله لها نسصير مدينة سوسة للغرب ثغر تدين لها المدائن والقصور لقد لُعِنَ الذين بغوا عليها كما لُعنت قُريطة والنضير أعز الله خالق كل شيء بسوسة بعدما التوت الأمور المراح الم

ولولا سوسة لدهت دَوَاهي يشيبُ لهولها الطّفلُ الصغيرُ سيبلغ ذكر سوسة كلّ أرض ويغشى أهلها العددُ الكثيـرُ

والخروج إلى القيروان من سوسة على الباب القبلي المعروف بباب القيروان، ومقبرة سوسة عن يمين هذا الطريق، وكان زيادة الله بن الأغلب قد بني سورها، وكان يقول: لا أبالي ما قدمت عليه يـوم القيامـة وفي صحيفتي أربع حسنات: بنيان مسجد الجامع والقيروان وبنيان قنطرة الربيع وبنيان حصن مدينة سوسة وتوليتي أحمد بن أبي محرز قضاء إفريقية، وخارج سوسة محارس ومرابط ومجامع للصالحين، وداخلها محرس عظيم كالمدينة مسور بسور متقن يعرف بمحرس الرباط يأوي إليه الصالحون والعُبّاد، وقيل: داخلها محرس آخر عظيم يسمى محرس القصب وهو متصل بدار الصناعة، وسوسة في سند عال تُرَى دورها من البحر ووراء سورها هيكل عظيم سمّاه البحريون الفِنْطاس وهو أوّل ما يرى من البحـر، ولهذا الهيكل أربع درج يصعد من كلّ واحدة منها إلى أعلاه، والحياكة بسوسة كثيرة، ويغزل بها غزل تباع زنة مثقال منه بمثقالين من ذهب، ومن محارسي سوسة المذكورة المنستير، وقد ذكر في موضعه.

٦٧٦٣ ـ سُوسِيَةُ: بضم أُوّله، وسكون ثانيه، وسين مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت خفيفة: كورة بالأردن.

3777 - سُوفَةُ: بضم أُوّله، وسكون ثانيه ثمّ فاء، لعلّه من السافة: وهي الأرض بين الرمل والجلد، والسائفة: الرملة الرقيقة، قال أبو

عبيدة: سوفة موضع بالمروت، وهي صحارى واسعة بين قُفين أو شَرَفَين غليظين وحائل في بطن المروت، قال أبو عبيدة: ويروى سُوقة، وكذا قال ابن حبيب، وقال جرير:

بنـو الخَـطَفَى والخيـل أيّـام ســوفـة جلوا عنكمُ الظّلماء فـانشقّ نـورهـا بالفاء يروى، وفي شعر الراعي المقروء على ثعلب:

تهانَفَتَ واستبكاك رسمُ المنازل بقارة أهوى أو بسوقة حائل ٦٧٦٥ ـ سُوقُ الأرْبَعاء: بليد من نواحي الأهواز، ذكرت في الأربعاء، بينها وبين عسكر مُكْرَم ستة فراسخ.

٩٧٦٦ ـ سُموقُ أَسَد: بالكوفة منسوبة إلى أسد بن عبد الله القَسْري أخي خالد بن عبد الله أمير العراقين.

سُوقُ الأهواز: اسم مدينة، ذكرتُ خبرها مبسوطاً في الأهواز.

٦٧٦٨ ـ سُوقُ بَحْر : موضع بالأهواز كان عندها مُكوسٌ أَزالها الوزير علي بن عيسى بن داود بن الجرّاح في وزارته الأولى .

7۷٦٩ - سُوق بَرْبَر: بتكرير الباء والراء وفتحها: بالفسطاط من مصر، قال أبو عبد الله القضاعي: نزل به البربر على كعب بن يسار بن ضبة العبسي وكانوا يعظمونه ويزعمون أن أبا خالد بن سنان العبسي كان نبيًا وبعث إليهم فكانوا يترددون إليه فنسب السوق إليهم.

٩٧٧٠ ـ سُوقُ الثَّلاثاء: ببغداد وفيه اليوم سوق
 بَرَّها الْأعظم، وسمى بذلك لأنه كان يقوم عليه

سوق لأهل كَلْوَاذى وأهل بغداد قبل أن يعمّر المنصور بغداد في كلّ شهر مرّة يوم الشلاثاء فنسب إلى اليوم الذي كانت تقوم فيه السوق.

1۷۷۱ - سُوقُ حَكَمة: بالتحريك: موضع بنواحي الكوفة، قال أحمد بن يجي بن جابر: نسب إلى حكمة بن حُذَيفة بن بدر وكان قد نزل عنده، قال: وأمّ حكمة هي أمّ قِرْفَة التي كانت تُولّب على رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، فقتلها زيد بن حارثة في بيتها، وقال أبو اليقظان: نسبت إلى رجل من ولد حكمة يقال له حكم، والله أعلم، كان فيه يوم لشبيب الخارجي قُتل فيه عتّاب بن ورقاء الرياحي.

٦٧٧٢ ـ سُوقُ الذَّائب: قرية دون زَبيد من أرض اليمن.

٦٧٧٣ ـ سُوقُ السُّلاح: محلّة كانت ببغداد، نسب إليها أبو الحسين محمد بن محمد بن المطفّر بن عبد الله الدّقّاق السلاحي المعروف بابن السَّرّاج بغدادي، سكن سوق السلاح، سمع أبا القاسم بن حبّابة وعلي بن عمر الحربي وأبا عبد الله الرَّزْماني، سمع منه الحافظ أبو بكر الخطيب، وكان صدوقاً، وكان مولده سنة الحافظ أبو بكر ومات في ربيع الأول سنة ٤٤٨.

3774 - سُوقُ عَبد الواحد: كان ببغداد بالجانب الغربي عند باب الكوفة قرب باب البصرة.

المحلّم على المُعلّم: كان من أكبر محلّة بين الرصافة ونهر بين الرصافة ونهر المعلّى بناه سعيد الحَرْشي للمهدي وحوّل إليه التجار ليخرّب الكرخ. وقال له المهدي عند تمامها: سمّها سوق الرّي، فغلب عليها سوق

العطش، وكان الحَرَشي صاحب شُرْطته ببغداد، وأوّل سوق العطش يتّصل بسويقة الحَرَشي وداره والإقطاعات التي أقطعها له المهدي هناك، وهذا كلّه الآن خراب لا عين ولا أرد ولا أحد من أهل بغداد يعرف موضعه، وقيل: إن سوق العطش كانت بين باب الشماسية والرصافة تتصل بمُسنّاة معز الدولة، وسوق العطش أيضاً: بمصر.

٦٧٧٦ ـ سُوقَ وَرْدانَ: بفسطاط مصر، ينسب إلى وَرْدان الرومي مولى عمروبن العاص من سبى أصبهان، روى عن مولاه عمرو، وروى عنه مالك بن زيد الناشري وعُلَيّ بن رباح وشهد فتح مصر، وقدم دمشق في أيّام معاوية، وكانت له بها دار، وحدَّث الأصمعي عن شيب بن شيبة قال: كان عمرو بن العاص ذات يوم عند معاوية ومعه وَرُدان مولاه فقال معاوية لعمرو: ما بقى من لذَّتك يا أبا عبد الله؟ فقال: محادثة أخى صدق مأمون على الأسرار، فأقبل على وردان وقال له: وأنت يا أبا عثمان ما بقى من لذَّتك؟ فقال: النظر إلى وجه كريم أصابته نكبة فاصطنعتُ إليه فيها يداً حسنة ، قال معاوية : أنا أولى بذلك منك، فقال: أنت يا أمير المؤمنين أقدر عليه منَّى وأولى به مَن سبق إليه، وقال محمد بن يوسف بن يعقوب:

كان وردان روميًا من روم أرمينية والياً على خراج مصر من قبل معاوية بعد موت عمرو، وكان وردان من عمرو بن العاص بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، كان لا يعمل شيئاً حتى يشاوره، وكان ذا دهاء فهماً، وقال الحافظ ابن عساكر: قُتل وردان مولى عمرو بن العاص في سنة ٥٣ بالإسكندرية. وبمصر أيضاً خطّة بني

وَرْدان وليست منسوبة إلى الأوّل إنّما هي منسوبة إلى وردان مولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وبمصر حُبْسُ وردان، ومعناه وَقف وردان، ينسب إلى عيسى بن وردان مولى ابن أبي سرح.

الشرقي يحيى: ببغداد بالجانب الشرقي كانت بين الرصافة ودار المملكة التي كانت عند جامع السلطان بين بساتين الزاهر على شاطىء دجلة، منسوبة إلى يحيى بن خالد البرمكي كانت إقطاعاً له من الرشيد ثمّ صارت بعد البرامكة لأمّ جعفر ثمّ أقطعها المأمون طاهر بن الحسين بعد الفتنة ثمّ خربت عند ورود السلجوقية إلى بغداد فلم يبق منها أثر البتّة، وهي محلة ابن الحجّاج الشاعر، وقد ذكرها في أكثر شعره، فمن ذلك قوله:

خليلي اقطعا رَسني وحُلاً خليلي اقطعا رَسني وحُلاً إلى وَطني القديم بسوق يحيى إلى وَطني القديم بسوق يحيى وقولا للسحاب: إذا مَرَسْك الجنوبُ وعُدْتَ منحل العزالي فبيد في دار عُرفانٍ إلى أَنْ فبي دار عُرفانٍ إلى أَنْ تُرَويسها من الماء النزلالِ على تلك السرسوم إلا، ومن لي يشمّ شَرى معالمها البوالي يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي.

٦٧٧٩ ـ سُوقَةُ: بضم أُوّله، وبعد الواو الساكنة قاف: من نواحي اليمامة، وقيل: جبل لقشير له

ذكر في أشعارهم، وقيل: ماء وجبـل لباهلة، وقال أبو عبيدة في شرح قول جرير:

بنو الخَطَفَى والخيل أيّام سوقة جلوا عنكم الظّلماء فانشق نورها قال: سوقة موضع بالمرّوت وهي مجار واسعة بين القُفَيْن وبين شَرَفَيْن غليظين قريبة من حائل، وحائل: ماء ببطن المرّوت وسوقة قريبة منه، كانت قيس بن عيلان بن الحارث على بني سليط بسوقة فاستنقذتهم بنو الخَطَفَى فامتنً عليهم جرير بذلك.

٩٧٨ - سُوقَةُ أَهْوَى: بالرَّبَذَة، قال ابن هَرْمَة:
 قِفَا ساعة واستنطقا الرَّسم يَنْطِقِ
 بسوقة أهوى أو ببرقة عَوْهَقِ
 تماشَتْ عليهِ الرّيخُ حتى كأنَّهُ

عصائب ملبوس من العصب مُخْلَق

٦٧٨١ - سوقين: قال محمد بن إسماعيل البخاري: مات إبراهيم بن أدهم سنة ١٦١ ودفن بسوقين حصن ببلاد النووم، قال ابن عساكر: كذا قال والمحفوظ أنه مات سنة ١٦٢، وقال غيره: مات بجزيرة من جزائر البحر غازياً.

٦٧٨٢ ـ سُولافُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه، وآخره فاء: قرية في غربي دُجيل من أرض خوزستان قرب مناذر الكبرى، كانت فيها وقعة بين أهمل البصرة والخوارج الأزارقة، قال عبيد الله بن قيس الرُّقيّات:

ألا طَرَقَتْ من أهل بَثْنَـة طارقـهُ على أَنَها معشوقة الدّلّ عـاشقَهُ تَبِيتُ وأرض السـوس بيني وبيـنهـا وسُـولاكُ رُستاقٌ حمَتـهُ الأزارقَـهُ

إذا نحن شئنا صادفَتنا عصابَـة حَرُوريّة أَضْحتْ من الـدّين مارقَـهْ ٦٧٨٣ ـ سُولانُ: بلفظ تثنيـة السّـول، وهـو الأمنية، ثمّ استعمل علماً فأعرب: موضع(١).

3 ٧٨٨ - سُولَةُ: قلعة على رابية بوادي نخلة تحتها عين جارية ونخل، وهي لبني مسعود بطن من هُذَيل، أنشدني أبو الربيع سلمان بن عبد الله الريحاني قال: أنشدني محمد بن إبراهيم بن قرية لنفسه:

مَـرْتَعي من بـلاد نخلة بـالصيـ ف بـأكنـاف سُـولـة والــزُّيَــهُ في أبيات ذكرت في الحميمة.

7۷۸٥ - سُونَایَا: بضم أُوّله، وبعد الواو الساكنة نون، وبعد الألف یاء مثناة من تحت، وألف مقصورة: قریة قدیمة كانت ببغداد، ینسب إلیها العنب الأسود الذي یتقدّم ویبكّر علی سائر العنب مجناه، ولما عُمّرت بغداد دخلت هذه القریة في العمارة وصارت محلّة تعرف بالعتیقة لذلك، وبها مشهد لعلي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وقد درست الآن.

٦٧٨٦ - سُونَج: قرية كبيرة من نواحي نسف، منها محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن إسحاق بن أحمد أبو بكر اللؤلؤيّ المعروف بالفقيه السونجي، سكن بخارى وسمع بنسف أبا بكر محمد بن أحمد البلدي، سمع منه أبو سعد وكانت ولادته بنسف في ربيع الأوّل سنة ٩٨٥، ومات ببخارى في منتصف ربيع الآخر سنة ٩٥٣

معجم ما استعجم / ٧٦٧

<sup>(</sup>١) سولان: قال البكري: واد بالحجاز معروف.

۹۷۸۷ ـ سُوهَاي: قرية بمصر من قرى إخميم. ٩٧٨٨ ـ السُويْداء: تصغير سوداء: موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام(١)، قال غيلان بن سلمة:

أَسْلُونْ عن سلمي علك المشيبُ وتصابي الشيسوخ شىء تحجيب وإذا كانَ في سُلَيَمي نُسيبي للد في سلمي وطاب النسيب إنَّني فاعلَمي وإن عَزَّ أَهْلِي بالسويداء للغداق، الغريب والسويداء: بلدة مشهورة في ديار مضر، بالضاد المعجمة، قرب حران بينها وبين بـلاد الروم، فيها خيرات كثيرة وأهلها نصاري أرمن في الغالب، والسَويداء أيضاً: قرية بحوران من نواحى دمشق، ينسب إليها أبو محمد عامر بن دَغَش بن خضر بن دَغَش الحوراني السويدائي، كان شيخاً حيراً، تفقه ببغداد على أبي حامد الغَزَّالي، وسمع الحديث من أبي الحسين الطُّيوري، سمع منه الحافظ أبو القاسم الدمشقى ولبِّس عليه، ومات بحدود سنة ٥٣٠. ٦٧٨٩ - سُوَيْسُ: بليد على ساحل بحر القلزم من نواحي مصر وهو ميناء أهل مصر اليوم إلى مكَّة والمدينة، بينه وبين الفسطاط سبعة أيَّام في بريّة معطشة، يحمل إليه الميرة من مصر على الظهر ثمَّ تطرح في المراكب ويتوجه بهما إلى الحرمين.

(۱) السويداء: ولها ذكر في سنن أبي داود، كتاب الإمارة باب ۱۷ ح / ۲۹۵۸: «حدثنا أحمد بن الحواري، ثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى، قال: حدثني أبي مطير أنه خرج حاجاً حتى إذا كان بالسويداء إد أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء وحضضا... الحديث.

البلاد(١)، وهي تصغير ساق، وهي قارة البلاد(١)، وهي تصغير ساق، وهي بلاد العرب مستطيلة تشبّه بساق الإنسان، ففي بلاد العرب سويقة: موضع قرب المدينة يسكنه آل عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، وكان محمد بن صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الله عنه، قد خرج على المتوكل فأنفذ إليه أبا الساج في جيش ضخم فظفر به وبجماعة من الساج في جيش ضخم فظفر به وبجماعة من سويقة، وهي منزل بني الحسن وكان من جملة محدقات علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وعقر بها نخلًا كثيراً وخرّب منازلهم وحمل محمد بن صالح إلى سامرّاء، وما أظن سويقة محمد بن صالح إلى سامرّاء، وما أظن سويقة بعد ذلك أفلحت، وقال نصيب:

وقد كان في أيّامنا بسُويقة وليلاتنا بالجزع ذي الطّلْح مذهبُ إذا العيشُ لم يمُرُر علينا ولم يحُلْ بنا بَعد حينٍ وردُهُ المتقلّبُ

وقال أبو زياد: سُويقة هضبة طويلة بالحمى

<sup>(</sup>١) سويقة؛ وقد ذكر المصنف منها خمسة عشر موضعاً، وعند البكري سويقة أخرى لم أجدها عند المصنف وهي: سويقة بلبال، وقال: بفتح الباء، واسكان اللام، بعدها باء أخرى، كلاهما معجمة بواحدة: ظرب محدد معلوم، بأسفل ذي طلوح، وذو طلوح: واد لبني ثعلبة، بس الخشبة وبين حرة النار، وذكر ذلك بعقوب، وأنشد

ســويــقــة بــلبــال إلــي فــرجــاتــهـا فـــذو الغصن أبكتني لـــلمى مـعــاهـــدي معجم ما استعجم / ٧٦٩ وانظر صحيح الأخبار ٢ / ١٠٠

حمى ضرية ببطن الرّيّان، وإياها عنى ذو الرّمّة بقوله:

أقولُ بذي الأرْطَى عشيّة أبلغَتْ إلي نَبَا سِرْبِ النظباء الخواذل ِ الله نَبَا سِرْبِ النظباء الخواذل ِ لأدمانة من بين وحش سويقة وبين الطوال العُفْر ذات السلاسل ِ: أرى فيكِ من خرقاء يا ظبية اللّوى مشابه من حيث اعتلاق الحبائل ِ فعيناك عَيناها، وجِيدك جيدها ولَونُكِ، إلا أنّه غير عاطل ِ

وقال أبو زياد في موضع من كتابه: وممّا يسمّى من الجبال في بلاد بني جعفر سويقة وهي هضبة طويلة مصعلكة، والمصعلكة: الدقيقة، قال: ولا يعرف بنجد جبل أطول منها في السماء، وقد كانت بكر بن وائل وتغلب اقتتلوا عندها واستداروا بها، وقال في ذلك مهلهل:

غداة كأنّنا وبني أبينا بجنب سويقة رَحَيَا مُدير

قال: وسويقة ببطن واديقال له الريّان يجيء من قبل مهبّ الجنوب ويسذهب نحو مهبّ الشمال، وهو الذي ذكره لبيد فقال:

فمدافع الرّبّانِ عُرِيّ رسمُها حَلَقاً كما ضَمِنَ الوُحِيَّ سلامُها وقال ابن السكّبت في قول كثير: لعَمري لقد رُعتُمْ غداة سويقة ببيدكُمُ يا عَرِّحقٌ جُروعي

قال: سويقة جبل بين ينبع والمدينة، قال: وسويقة أيضاً قريب من السّيّالة، قال ابن هرمة:

عَفَت دارها بالبوتين فأصبحت سَويقة منها أَقفَرت فنظيمها وقال الأديبي: وأما جوّ سويقة فموضع آخر، قال الحفصي: جو سويقة من أجوية الصمّان وبه ركية واحدة، قالت تُماضر بنت مسعود وكانت قد تزوّجت في مصر من الأمصار فحنّت

إلى وطنها فقالت:

لعمسري لجمَّ من جسواء سسويقة أو الرَّملُ فد جُرَّتْ عليه سيولُها أحبُ إلينا من جداول قسرية تعسوض من روض الفلاة فَسِيلُها ألا لَيْتَ شعري لا حُبِستُ بقرية بقية عمسر قد أتاها سبيلُها وقالت أيضاً:

لعمري لأصخابُ الكاكيّ بالضحى وصَوْتُ صَباً في مجمع الرّمثِ والرّملِ وصوت شمال هيّجت بسويقة ألاءً وأسباطاً وأرطى من الحبل أحبُ إلينا من صياح دجاجة وديك وصوت الريح في سَعَف النّخل وقال الغَطَمُش الضبى:

لعمري لجوِّ من جواء سويقة، أساف له ميتُ وأعلاه أجرع أساف له ميتُ وأعلاه أجرع أحبُ إلينا أن نجاور أهلها ويصبح منا وهو مرأى ومَسْمَعُ من الجوسق الملعون بالريّ لا يني عنى رأسه داعي المنيّة يلمَعُ على رأسه داعي المنيّة يلمَعُ الوصيف مولى المهدي: كانت بشرقي بغداد، وقد خوبت.

7۷۹۲ - سُويَقَةُ خالدٍ: بباب الشمّاسية ببغداد منسوبة إلى خالد بن برمك إقطاع من المهدي ثمّ بنى فيها الفضل بن يحيى قصر الطين، وقد خربت الآن فلا يعرف لها موضع.

7۷۹۳ - سُويْقةُ الرّزِيقِ: الرزيق، بتقديم الراء المهملة، وقد صحفه الحازمي، وذكرته في باب الرزيق: وهو نهر بمرو، وقال أبو سعد: سويقة الصغد بالرزيق، والرزيق: نهر جار بمرو، وينسب إلى هذه السويقة أبو عمرو محمد بن أحمد بن محمد بن جميل السويقي، سمع أبا داود السجستاني وغيره.

٦٧٩٤ - سُويْقَةُ العَبَاسَة: منسوبة إلى العَبَاسة أَخت الرشيد، ويقال إن الرشيد فيها أعرس، بزُبَيدة بنت جعفر بن المنصور سنة ١٦٥ قبل أن تنتقل العباسة إليها ثمّ دخلت بعد ذلك في أبنية بناها المعتصم، والعباسة هذه بنت المهدي هي التي يقول فيها أبو نُواس:

ألا قُلْ لأمِينِ اللَّهِ السَّاسَةُ وابن السَّادة السَّاسَةُ إِذَا مِا نَاكِثُ مَيرً لَكُ مُنَالِكُ مَيرً لَكُ أَن تُنْقِلَهُ وَالسَّنْ فَلَا تَنْقَبُلهُ بِالسَّنْ فَلا تَنْقَبُلهُ بِالسَّنْ فَلا تَنْقَبُلهُ بِالسَّنْ فَلَا تَنْقَبُلهُ بِالسَّنْ فَلا تَنْقَبُلهُ بِالسَّنْ فَلا تَنْقَبُلهُ بِالسَّنْ فَلَا تَنْقَبُلهُ بِالسَّنْ فَلَا وَزُوْجُهُ بِعَنْ سَهُ فَلَا تَنْقَبُلهُ بِعَنْ سَهُ فَلَا تَنْقَبُلهُ بِالسَّنْ فَلَا تَنْقَبُلهُ بِالسَّنْ فَلَا تَنْقَبُلهُ بِالسَّنْ فَلَا تَنْقَالُهُ بِالسَّنْ فَلَا تَنْقَالُهُ بِالسَّنْ فَلَا تَنْقَالُهُ بِالسَّنْ فَالْمُلْكُونُ مِنْ فَالْمُلْكُونُ اللهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِمِنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمِلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِلُولُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْ

وقيل: هي عباسة بنت المهدي تبروجها محسد بن سليمان من عبي فمسات عنها ثمّ تزوّجها إبراهيم من صالح من المنصور فمات عنها ثمّ تزوّجها محمد من علي بن داود من علي فمات عنها ثمّ أراد أن يخطبها عيسى بن جعفر فلما بلغه هذا الشعر بَدَا له وتحامى الرجال تزويجها إلى أن ماتت.

و ٦٧٩ ـ سُـوَيْقَةُ أَبِي عُبَيْدِ الله: كانت بشـرقي

بغداد بين الرُّصافة ونهر المُعَلَى منسوبة إلى أبي عبيد الله معاوية بن عمرو وزير المهدي.

1۷۹٦ - سُويْقَةُ ابن عُبَيْنَة : محلّة بشرقي واسط الحجّاج، ينسب إليها أبو المظفّر عبد الرحمن بن أبي سعد محمد بن محمد بن عمر بن أبي القاسم بن يَخْمُش الواسطي السُّويقي، كان أديباً شاعراً مجيداً، ومن شعره:

ما العيشُ إلا خمسةً لا سادِسً لهمُ، وإنْ قصرتْ بها الأعمارُ: زمنُ الرّبيع وشَرْخُ أيّام الصّبا والكمأسُ والمعشوقُ والكّينارُ

المورك - سُوَيْقَةُ عبدِ الوَهّابِ: محلة قديمة بعربي بغداد، تنسب إلى عبد الوهاب بن إبسراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، قال ابن أبي مريم: مررت بسويقة عبد الوهاب وقد خربت منازلها وعلى جدار منها مكتمد:

هذي منازلُ أقوام عَهِدْتُهُمُ في رَغدِ عيش رغيب ما له خطرُ صاحت بهم نائباتُ الدّهر فارتحلوا إلى القبور فلا عَينٌ ولا أثرُ

١٧٩٠ - سُوَيْقَةُ غالب: من محالٌ بغداد، وقد
 سب إليها بعض الرواة.

 ٩٠ - شُوَيْقَةُ ابن مكتود: بليدة في أوائل بلاد إفريقية وآخر برْقة وهي بينهما.

٩٨٠٠ - سُويْقَةُ نصر: وهو نصر بن مالك الحزاعي: بشرفي بغداد أقطعه إيّاها المهدي، وهو اوالد أحمد بن نصر الزاهد المطلوب في القرآن أيّام الوائق.

الكرخ والصراة، تنسب إلى أبي الورد عمرو بن الكرخ والصراة، تنسب إلى أبي الورد عمرو بن مطرّف الخراساني ثمّ المروزي، وكان يلي المظالم للمهدي وينظر إلى القصص التي تلقى في البيت الذي يسمّى بيت العدل في مسجد الرصافة، ويتصل بهذه السويقة قطيعة إسحاق الأزرق الشروي عن يمينها، وعن يسارها بركة زلزل.

٩٠٠٢ ـ سُوَيْقة الهيثم: بغربي بغداد، تنسب إلى الهيثم بن سعيد بن ظهير مولى المنصور، وهي قرب مدينة المنصور.

٦٨٠٣ ـ سُوَيْمِرَةً: موضع في نواحي المدينة، قال ابن هرمة:

لکن بمَــدْیَنَ من مفضی ســویمــرة من لا یُــدَمّ ولا یُـثـنـی لــه خُـلُقُ ۱۹۸۶ ـ سُویَنْج: بضم أُوله، وسکون ثانیه، ثمّ یاء مثناة من تحت مفتوحة، ثمّ نـون ساکنــة، وجیم: من قری بُخاری.

باب السين والهاء وما يليهما

٦٨٠٥ - السَّهَابُ: موضع بالجزيرة في غربي
 تكريت.

10.7 - سَهَامُ: بالفتح، قال أبو عمرو: السُّهام، بالضم، الضُّمْر والتّغيّر، والسَّهام، بالفتح: الذي يقال له مُخاط الشيطان، وسَهام: اسم موضع باليهامة كانت به وقعة أيّام أبي بكر، رضي الله عنه، بين ثُمامة بن أثال ومسيلمة الكذاب، قال: فالتقوا بسَهام دون الثنية، أظنّه يعني ثنية حجر اليمامة، وقال أبو دهبل الجمحى:

سقى الله جازينا ومن حَـلٌ وَلْيَـهُ قبائلَ جاءت من سَهام وسُـرْدَدِ وقال أُميَّة بن أبي عائذ الهُذَلي:

أف اطِمَ حُيدتِ بالأَسْعُدِ متى عهدُنا بكِ لا تَبعَدي تَصَيَّفْتُ نَعمانَ واصَّيَفَتْ جَنوبَ سَهام إلى سُرْدَدِ

قال ابن الدُّمينة: ويتلو وادي رِمَع من جهة الشام وادي سهام، وأوّله ورأسه بقبلي السَّوْد من صنعاء على بعض يوم إلى ما بين جنوبها ومغربها، ويهريق في جانبه الأيمن الجنوبي حَضُور جنوبي الأخرُوج، وجنوبي حَراز يهريق في جانبه الأيسر الشمالي ألهان وأعشار وبُقْلان في جانبه الأيسر الشمالي ألهان وأعشار وبُقْلان رَيمة والصلع وجبل بُرع ويظهر بالكدراء وواقع فيسقي ذلك الصقع إلى البحر، وسهام: اسم رجل سمي به الموضع، وهو سهام بن سُمان بن الغوث من حمير، ووادي سهام: شامي قرب زييد بيوم ونصف، قصبة معشاره الكدراء.

7۸۰۷ ـ السَّهْبُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وآخره باء موحدة، وهي الفلاة والفرس الواسع الجري، والسّهب: سبخة بين الحَمَّتَين والمِضياعة تبيض بها النعام، قال طُفيل الغنوى:

وبالسَّهبِ ميمـونُ الخليقــة قـولــه لملتمس المعــروف أهـلٌ ومــرحبُ

٦٨٠٨ - سَهْبَى: مشل الذي قبله وزيادة ألف مقصورة، وهو من الـذي قبله: وهو بلد من أعلى بلاد تميم، قال جرير:

كَلَّفْتُ صَحْبي أهوالاً على ثقة لله ذَرُهُم ركسا وما كلف والسال من السَّهْبَى ودونَهُم فَي السَّهْبَى ودونَهُم فَي السَّهْبَى ودونَهُم فَي فَي السَّهْبَى ودونَهُم فَي فَي السَّهْبَى ودونَهُم فَي فَي السَّم الله فالموكف لي وي المحول في السَّم الله في السَّم في السَّم الله المحب بن النجار.

7۸۱٠ - سُهْرُج: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وضم الراء، وآخره جيم: من قرى بسطام من نواحي قومس، ينسب إليها أبو الفتح عبد الملك بن شعبة بن محمد بن شعبة السُّهْرُجي البسطامي، شيخ يفهم الحديث ويبالخ في طلبه، سمع أصحاب أبي طاهر الزيادي وأبا عبد الله الحافظ وغيرهم، ومات سنة ٢٦٥.

7۸۱۱ - سُهْرَوَرْد: بضم أُوله، وسكون ثانيه، وفتح الراء والواو، وسكون الراء، ودال مهملة: بلدة قريبة من زنجان بالجبال، خرج منها جماعة من الصالحين والعلماء(١)، منهم: الشيخ أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن القاسم بن النضر بن القاسم بن ا

(۱) ونسب القزويني إلى سهرورد أيا الفتوح محمد بن يحيى الملقب بشهاب الدين، فقال: وكان حكيماً عالماً تاركاً الدني صاحب العجائب والأمور الغرية، كان مرتاضاً منقطعاً عن الناس، وكان معاصراً لفخر الدين الرازي، جرى بينهما مباحثات، ورأى فخر الدين بعد موته كتابه التلويحات في الحكمة فقبله.

آثار البلاد / ۳۹۶ وانظر تقويم البلدان / ۲۱۶

محمد بن أبي بكر الصديق، رضى الله عنه، البكرى السهروردي الفقيه الصوفي الواعظ، قدم بغداد وهو شاب وسمع بها الحديث من على بن نُبهان واشتغل بدرس الفقه على أسعد الميهني وغيره، وسمع بأصبهان أبا على الحدّاد فيما يزعم واشتغل بالزهد والمجاهدة مدة حتى إنَّه يستقى الماء ببغداد ويأكل من كسبه، ثمَّ اشتغل بالتذكير وحصل له فيـه قبول وبُني لـه ببغداد رباطات للصوفية من أصحابه وولى المدرسة النظامية ببغداد وأملى الحديث، وقدم دمشق سنة ٥٥٨ عازماً على زيارة بيت المقدس فلم يتفق له ذلك لانفساخ الهدنة بين المسلمين والعَدُوّ فأكرم نور الدين محمود بن زنكي مقدمه واحترمه وأكرمه وأقام بدمشق مدة يسيرة وعقد بها مجلس التذكير وحدّث يسيراً وعاد إلى بغداد، قال أبو القاسم: وسمعتُ منه، وسأله أبو القاسم بمكّة عن مولده فقال: سنة ٤٩٠ بِشُهْرَوَرْد، وابن أُخيه الشهاب أبو نصر عمر بن محمد بن عبد الله بن عَمُّويه السهـروردي إمام وقته لسانـاً وحالًا، وسُثـل الشهاب عن مـولده فقال: في سنة ٥٣٩، قدم بغداد ونفق فيها سوقه ووعظ الناس وتقدّم عند أمير المؤمنين الناصر لدين الله حتى جعله مقدّماً على شيوخ بغداد وأرسله في الرسائل المعظمة وصنّف كتابأ سماه عوارف المعارف، وروى الحديث عن عمّه أبي النجيب وأبي زُرْعة.

7۸۱۲ - سُهْرياج: بلدة بفارس، روي عن فَضَيْل بن زيد الرقاشي قال: حاصرنا سهرياج في أَيام عبد الله بن عامر بن كُرَيْز وقد سار إلى فارس افتتحها وكنّا ضمنّا أن نفتحها في يومنا وقاتلنا أهلها ذات يوم فرجعنا إلى معسكرنا

وتخلُّف عبدٌ مملوكٌ منَّا فراطنوه فكتب لهم أماناً ورمى به في سهم، قال: فرُحنا إلى القتال وقد خرجوا من حصنهم وقالوا هذا أمانكم فكتبنا بذلك إلى عمر، رضى الله عنه، فكتب إلينا: إن العبد المسلم من المسلمين ذمته كذمتكم فلينفذ أمانه، فأنفذناه، وقال بعضهم: إن حصن سيراف يدعى سُوريانج فسمَّته العرب سُهْرياج. ٦٨١٣ ـ السَّهْلُ: بخلاف الصعب: وهو إقليم من أعمال باجة. والسهل أيضاً: إقليم بإشبيلية، وكلاهما بالأندلس من بلاد المغرب، قال ابن بَشْكُوال: مالك بن عبد الله بن محمد الشعبى اللغوي القرطبي يكني أبا الوليد ويعرف بالسهلي من سهلة المدوّر، روى عن القاضى سراج بن عبـد الله وأبى مـروان الـطّبني وأبي مروان بن حيّان وذكر جماعة غيرهم، كان من أهل المعرفة بالآداب واللغات والعربيّة ومعانى الشعر مع حضور الشاهد مقدماً في جميع ذلك، ثقة ضابطاً لما كتب حسن الخطّ جيّد الضبط، وكتب بخطه علماً كثيراً وأتقنه، وأخذ الناس عنه، وتوفى في شعبان سنة ٧٠٥.

٦٨١٤ ـ السَّهْلَيْنَ: بَلفظ التثنية: ناحية باليمز.
من عمل جادة بني سُلَيُم.

٦٨١٥ - سَهْلٌ: جبل في بلاد الشام، قال الشاعر:

الشاعر: دَعَـوْتُ ودون كَبشَـةَ ظهـرُ سهـل وداعـي الله يَـطْمَـعُ أَن يُجابَـا ليجعـل دارهـا منّـا قـريـباً ويَمنعها المُناقبَ والعقـابَـا

ويَمنعها المناقب والعقابا مرية المناقب والعقابا ٦٨١٦ - سَهْلُ: ضد الصعب، بنو سهل: قرية من نواحي مَشْرَق جهران باليمن من نواحي صنعاء.

الشهائة: بفتح أوّله، ومعناه مفهوم: قرية بالبحرين ومسجد بالكوفة، قال أبو حمزة الثمالي: قال لي. أبو عبد الله جعفر بن محمد الشمالي: قال لي. أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، رضي الله عنه: يا أبا حمزة هل تعرف مسجد سهل؟ قلت: عندنا مسجد يسمى السهلة، قال: أما إني لم أرد سواه لو أن زيدا أتاه فصلى فيه واستجار ربه من القتل لأجاره، إن فيه لموضع البيت الذي كان يخط فيه إدريس، عليه السلام، ومنه رفع إلى الساء، ومنه كان إبراهيم، عليه السلام يخرج إلى العالقة، وفيه موضع الصخرة التي صورة الأنبياء فيها، ومنه الطينة التي خلق الله الأنبياء منها، وهو موضع مناخ الخضر، وما أتاه مغموم إلاً فرّج الله عنه.

٦٨١٨ ـ سِهْلَةُ: من حصون أَثْيَنَ باليمن.

٩٨١٩ - سَهُواجُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه ثمّ واو، وآخره جيم: قرية من قرى مصر، ينسب إليها أبو علي الحسن بن محمد الأديب الشاعر صاحب كتاب القوافي، قد ذكرته في أخبار الأدياء.

٩٨٢ - سَهْوَانُ: بفتح أُوله، وآخره نون، هو
 فَعْلان من سَها يَسهو، ورجلٌ سهوانُ: موضع أو
 جبل، قال طَهْمان:

فيا لكِ من نفس لَجوج! أَلم أَكن نهيتُ كِ عن هَذا وأنتِ جميعهُ؟ فدانيتِ لي غير القريب، وأُشرَفَتُ هذاك ثنايا ما لهن طُلُوعُ وما زالَ صَرْفُ اللّهر حتى رأيتني أُطلَى على سَهْوَانَ كل مريع للله لدى حارثيّات يقلبن أعظمي إذا ناطَت حُمّاى بين ضُلوعى

السيرة المسمّى بالروض الأنف.

٦٨٢٥ ـ سِهْيً: بكسر أُوّله، وسكون ثانيه، قال السكري في شرح قول القتّال الكلابي:

عفا بطنُ سِهْي من سُلَيمَى وصَمْعَرُ خَلاء فوصَلُ الحارثيّةِ أُعسَرُ وكم دونَها من بطن وادٍ نساتُهُ أراكُ تُغنّيه الهَداهـدُ أخضرُ

قال: وروى ابن حبيب سُهْي وصُمْعَـر، بالضم فيهما، وروى أيضاً سهو من سليمى، وروى أبو زياد وصُمْعُر، قال: وهذه كلّها أسماء

أُعطَتْ ببطن شُهَيِّ بعض ما مَنَعَتْ حُكْمَ المحبِّ فلمَّا نالَهُ انصرَفا باب السين والياء وما يليهما

٦٨٢٧ - سِيَاتُ: بكسر أُوله، وبعد الألف ثاء مثلثة؛ كانت بليدة بظاهر مَعَرّة النّعمان وهي القديمة، والمعرّة اليوم محدثة، كذا ذكره ابن المهذّب في تاريخه، اجتاز بها القاضي أبو يَعْلَى عبد الباقي بن أبي حصن المعرّي، والناس ينقضون بنيانها ليعمروا به موضعاً آخر، فقال:

مررت برسم في سيات فراغني به زجَلُ الأحجار تحت المعاول تناولها عَبْلُ الدراع كاتما رمى الدّهر فيما بينهم حرب واثل أثنلِفها؟ شلت يمينك! خلها لمعتبسر أو زائس أو مسائل منازل قوم حدّثننا حديثهم، ولم أر أحلى من حديث المنازل

أُطَلِّى؛ أُمَــرَّض، والنشيط: حَفْــزُ الـنفس اللَّحشاء.

۹۸۲۱ ـ سَهُو: مدينة عامرة، بينها وبين زويلة السودان مرحلة.

٦٨٢٢ ـ سَهُوةً: بلفظ المرة الواحدة من السهو: اسم موضع، ويقال: بغلة سهوة أي لينة السير، والسهوة في كلام طيّىء:الصخرة التي يقوم عليها الساقي، والسهوة: الرّوْشن والصّفة من البيوت وغير ذلك، قال كثير:

أقوى الغياطل من حَرَاج مَبَرّة فخُبُوتُ سهوة قد عفت، فرمالُها ٦٨٢٣ - سَهْفَنَه: بلدة باليمن، منها: عبد الله بن يحيى الصعبى، مات بها وكان من الصالحين الأبرار وصنّف كتاباً سماه التعريف، حدَّثني القاضي المفضّل قال: حدثني أبو الربيع سليمان الحلِّي التميمي أن جماعة من طلبة الصعبى خرجوا إلى ظاهر البلد فوجدوا شاة وذئباً مجتمعين فتعجّبوا من ذلك فوجدوا في رقبة الشاة كتبابأ ففتحبوه فإذا فيه: ولا يَؤوده حفظهما وهو العلى العظيم، إنَّا نحن نزَّلنا الذكر وإنَّا له لحافظون، وحفظناهما من كلِّ شبيطان رجيم، وحفظاً من كلّ شيطان مارد، بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراثهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وصنّف أيضاً كتاباً في احتراز المهذب صغيراً.

٦٨٢٤ - سُهَيْلُ: بلفظ الكوكب المعروف، وهو مصغر سهل، جبل سُهيل: بالأندلس من أعمال ريّة، لا يُرى سُهيل في شيء من أعهال الأندلس إلّا فيه. ووادي سهيل أيضتُ: بالأندلس من كورة مالقة فيه قرى، من إحدى هذه القرى عبد الرحمن السهيلي مصنف شدح

ساح \_\_\_\_\_\_ ساح

٦٨٢٨ - سَيَاحٌ: يقال بالتشديد، من ساح الماء يسيح فهو سيّاح إذا جَرَى، جبل سيّاح: حدّ بين الشام والرّوم، عن نصر.

٦٨٢٩ ـ سَيَّارٌ: من سار يسير فهو سيَّار، هَبيرُ
 سيَّارٍ: رمل نجديٌ كانت به وقعة.

• ٦٨٣٠ ـ سِيَارَى: بكسر أُوله، وتخفيف ثانيه، وبعد الألف راء، وألف: قرية من نواحي بخارى، ينسب إليها أبو الحسن علي بن الحسين السياري ويعرف بعليك الطويل، روى عن المسيّب بن إسحاق وغيره.

٦٨٣١ ـ السَّيَالُ: بفتح أُوله، وتخفيف ثانيه، وبعد الألف لام مفردة، أصله في اللغة أن السيال شجر شوك من العِضاه، وقيل: كلَّ شجر طال فهو من السيال، وقال ذو الرمَّة يصف الأجمال:

ما اهتجتُ حتى زُلْنَ بالأجمالِ مشل صوادي النخل والسيالِ وهو موضع بالحجاز ذكره ذو الرمّة، وهو غير السَّيالة التي بعده، نصّ عن نصر.

السَّيَالَى: ماء بالشام، قال الأخطل: عَفَا ممّنْ عَهِدْتُ به حفيرُ فأجبالُ السَّيالَى فالعَويرُ فشاماتٌ فذاتُ الرَّمثِ قفرٌ فضرً عضاها بعدنا قطرٌ ومُورُ

٦٨٣٣ ـ السَّيَالَة: بفتح أُوّله، وتخفيف ثانيه، وبعد اللام هاء: أرض يطؤها طريق الحاج، قيل؛ هي أُوّل مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة (١)، قال ابن الكلبي: مرّ تُبَّع بها بعد

رجوعه من قتال أهل المدينة وواديها يسيل فسمّاها السيالة.

۲۸۳۴ ـ سِیّانِ: بکسر أوّله، وتشدید ثانیه، وآخره نون، بلفظ المثلان: صقع بالیمن.

٩٨٣٥ - سِيَاوَرْد: بكسر أُوّله، وتخفيف ثانيه، وفتح الواو، وسكون الراء، ودال مهملة: موضع بأذربيجان.

معناها جبل أسود: بكسر أوّله، كلمة فارسية معناها جبل أسود: جزيرة في بحر الخزَر، وهو بحر جرجان، وهي جزيرة كبيرة بها عيون وأشجار وغياض ومياه عذبة ومع ذلك لا أنيس بها، وبها دواب وحش وليس هناك موضع يقيم به أحد إلّا سياه كوه فإن به قوماً من الغُزّية الترك وهم قريبو العهد بالمقام به لاختلاف وقع في قبائلهم فانفردوا عنهم، ولهم فيه مراع ومياه، وهذه الجزيرة تقارب البرّ الشرقي من هذا البحر. وسياه كوه: جبل طويل بين البريّ وأصبهان يمتد حتى يتصل ببلاد الجيل، وهو جبل وعر يأوي إليه اللصوص بين البريّ وأصهان.

٦٨٣٧ - سُيْبَانُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه ثمّ باء موحدة، وآخُره نون، السّيب مجرى الماء: وجبل من وراء وادي القرى يقال له سيبان.

ميلاً، وهي الطريق منها إلى مكة، وبين السيالة، وملل سبعة أميال، وملل أدنى إلى المدينة، وقبل أن تصل إلى السيالة بميلين مسجد لرسول الله و ، وهي ثلاثة مساجد لرسول الله و ، أولها مسجد الحرة، والثاني مسجد الشجرة، والثالث مسجد السيالة، عند شجرة الطلح.

هذه المساجد التي بنيت على عهد رسول الله ﷺ .

معجم ما استعجم / ٧٦٩

<sup>(</sup>١) السيالة؛ قرية جامعة، بينها وبين المدينة تسعة وعشرون

سيحان

وأصله مجرى الماء كالنهر: وهو كورة من سواد وأصله مجرى الماء كالنهر: وهو كورة من سواد الكوفة، وهما سبيبان الأعلى والأسفل من طسّوج سُورا عند قصر ابن هبيرة، ينسب إليها أحمد بن محمد بن أحمد بن علي السيبي أبو بكر الفقيه الشافعي، ولد بقصر ابن هبيرة سنة ٢٧٦، ورحل إلى بغداد وتفقّه على أبي إسحاق المروزي ورجع إلى القصر ونشر فيه فقه الشافعي وحدث عن جماعة، ومات بقصر ابن هبيرة سنة ٢٩٦، روى عن عبد الله بن أحمد الأزدي وجماعة سواه ذكروا في تاريخ بغداد. والسيب أيضاً: نهر بالبصرة فيه قرية كبيرة. والسيب أيضاً بخوارزم في ناحيتها السفلى: والسيب أيضاً بخوارزم في ناحيتها السفلى:

٦٨٣٩ ـ سَيْبُ: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وآخره باء موحدة، ساب الماء يسيب سَيباً إذا جرى، وذات السيب: رحبة من رحاب إضم بالحجاز.

7۸٤٠ ـ سِيبِية : بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وباء موحدة مكسورة ثمّ ياء مثناة من تحت مخففة، قال الأديبي: مدينة قديمة كثيرة المياه. محففة، قال السَّيتَعُور : بفتح أوّله، وسكون ثانيه ثمّ تاء مثناة، وعين مهملة، وواو ساكنة ثم راء، قال العمراني: مكان.

٦٨٤٢ ـ سِيتَكين: بكسر أُوّله، وبعد ثانيه تاء مثناة من فوق ثم كاف مكسورة، وياء مثناة من تحت، ونون، قال العمراني: مدينة.

٦٨٤٣ ـ سِيج: بالكسر، والجيم: صقع في بلاد الهند، عن نصر.

٦٨٤٤ ـ سَيج: بالفتح ثمّ الكسر، وجيم: بلد

بالشَّحْر يليه الحذف بلد آخر، عن نصر أيضاً. ٦٨٤٥ ـ سَيْحاط: كذا هـو بخط ابن المعلَّى الأزدي في قول تميم بن مقبل:

إنّي أَتَمّم أيساري بذي أودِ من نَيل سيحاط ضاحي جلده فزعُ ٦٨٤٦ - سَيْحانُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه ثمّ حاء مهملة، وآخره نون، فَعْلان من ساح الماء يسيح إذا سال: وهو نهر كبير بالثغر من نواحي المصيصة، وهو نهر أَذَنَة بين أنطاكية والروم يمرّ بأذَنَة ثمّ ينفصل عنها نحو ستة أميال فيصبّ في بحر الروم، وإيّاه أراد المتنبي في مدح سيف الدولة:

أخو غزوات ما تُغِبُّ سيوفُه رقابهم إلا وسيحانُ جامدُ

يريد أنّه لا يترك الغزو إلّا في شدّة البرد إذا جمد سيحانُ، وهو غير سيحون الذي بما وراء النهر ببلاد الهياطلة، في هذه البلاد سيحان وجَيحان وهناك سيحون وجَيحون، وذلك كلّه ذكر في الأخبار(۱). وسيحان أيضاً: ماء لبني تميم. وسيحان: قرية من عمل مآب بالبلقاء يقال بها قبر موسى بن عمران، عليه السلام، وهو على جبل هناك، ونهر بالبصرة يقال له سيحان، قال البلاذري: سيحان نهر بالبصرة كان للبرامكة وهم سموه سيحان، وقد سمّت

<sup>(</sup>۱) سيحان: روى مسلم: في صحيحه ـ كتاب الجنة باب ما في الدنيا من أنصار الجنة ح / ٢٦ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: سيحان وجيحان والنول كل من أنهار الجنة .

انظر شرح صحيح مسلم للنووي ١٨ / ١٨٨ وتقويم البلدان / ٥٠

العرب كلّ ماء جار غير منقطع سيحان، قال أعرابي قدم البصرة فكرهها:

هل الله من وادي البصيرة مُخْرِجي فَأُصبح لا تَبْدُو لَعَني قصورُها وأُصبح قد جاوَزْتُ سَيحانَ سالماً وأُسبم قد جاوَزْتُ سَيحانَ سالماً ومربدها المُذْري علَينا تُرابَهُ إذا شَحَجَتْ أَبْعالُها وحميرُها فضحي بها غُبْرَ الرّؤوس كأنّنا فنضحي بها غُبْرَ الرّؤوس كأنّنا فنضحي بها غُبْرَ الرّؤوس كأنّنا وهذا من الضرورة المستعملة كقوله:

وقدم أبن شُدْقَم البصرة فآذاه قذرُها فقال: إذا ما سقى الله البلاد فلا سَقَى بلاداً بها سيحان بَرقاً ولا رَعْدَا بلادً تهب اللريح فيها خبيشة وتزداد، نتناً حين تُمسطَرُ أو تُندى خليلى أُشرف فوق غَلْوَقة دورهم

لوعُصْرَ منها البان والمسك انعَصَر

إلى قصر أوس فانظُرَنْ هل ترى نجدا مدون ثانيه، والخره حاء مهملة، والسَّيْحُ الماء الجاري: وهو وآخره حاء مهملة، والسَّيْحُ الماء الجاري: وهو اسم ماء بأقصى العِرْض واد باليمامة أيضا إبراهيم بن عربي. وسَيْحُ الغَمر: باليمامة أيضا أسفل المجازة: وسَيْحُ النعامة: باليمامة أيضا نهر في أعلى المجازة، وأهنَلُ البادية تسميه المُخبِر وهو الصهريج، وكل صهريج عندهم مُخبر كأنّه من الخَبْراء وهو مستنقع الماء، وسَيْحُ البَرَدان: باليمامة أيضاً موضع فيه نخل.

۱۸٤۸ ـ سَيْحُونُ: بفتح أُوله، وسكون ثـانيه، و وحاء مهملة، وآخره نون: نهر مشهور كبير بما

وراء النهر قرب خُجَنْدَةً بعد سموقند يجمد في الشتاء حتى تُجوز على جمده القوافل(١)، وهو في حدود بلاد الترك.

٦٨٤٩ - سَيّدَاباذ: قصر بالسرّيّ وقسرية من قراها، وكلاهما أنشأته السيدة شيرين بنت رُسْتَم الأصفهبذ أُمّ مجد الدولة بن فخر الدولة بن بُويْه، أمّا القصر فأنشأته في سنة أربع وتسعين وثلاثمائة.

• ٦٨٥ - السيدانُ: بكسر أوّله، وآخره نون، جمع سِيدٍ وهو الذئب: اسم أكمة، وقال المرزوقي: موضع وراء كاظمة بين البصرة وهَجَر، وقيل: ماء لبني تميم في ديارهم، والسيدان أيضاً: جبل بنجد، كلاهما عن نصر، قال جريه:

بذي السيدانِ يَسركُضُها وتجري كما تجري الرّجُوفُ من المَحَالِ وبالسّيدانِ قَيْطُكُ كان قَيطاً على على أمّ السفرزدَقِ ذا وَبالِ على أمّ السفرزدَقِ ذا وَبالِ على السّيد وهو الدّب، ذو السّيد: موضع، قال:

بذي السيد لم يلقوا علياً ولا عُمَر مع السيد لم يلقوا علياً ولا عُمَر مع مع معلون ثانيه، ودال مهملة مكسورة، وياء مثناة من تحت ثمّ زاي: بلد بأرض فارس.

معجم ما استعجم / ٧٧١

<sup>(</sup>۱) سيحون: ذكر أصحاب الأخباز أن النهر الذي يسمى الفردوس ينقسم إلى أربعة أرؤس: سيحون، وفيشون ودجلة، والفرات، فسيحون يحيط بأرض كوش الحبشة وفيشون: هو محيط بأرض خويلاء، كلها، وثم يكون أجود الذهب وحجارة البلور والفيروزج ودجلة هي التي تذهب قبل أثور، وهو الموصل، والرابع: الفرات.

٦٨٥٣ ـ سيراف: بكسر أوّله، وآخره فاء، في الإقليم الشالث، طولها تسع وتسعون درجة ونصف، وعرضها تسع وعشرون درجة ونصف، ذكر الفرس في كتابهم المسمى بالإبستاق، وهو عندهم بمثابة التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى: أن كيكاوس لما حدّث نفسه بصعود السماء صعد فلمًا غاب عن عيون الناس أمر الله الريح بخذلانه فسقط بسيراف فقال: اسقوني ماء ولبناً، فسقوه ذلك بذلك المكان فسمّى بذلك لأن شير هو اللبن وآب هو الماء، ثمّ عُرّبت فقُلبت الشين إلى السين والباء إلى الفاء فقيل سِيراف: وهي مدينة جليلة على ساحل بحر فارس كانت قديماً فرضة الهند، وقيل: كانت قصبة كورة أردشير خُرَّه من أعمال فارس، والتجار يسمونها شيلاو، بكسر الشين المعجمة ثمّ ياء مثناة من تحت وآخره واو صحيحة، وقد رأيتها، وبها آثار عمارة حسنة وجامع مليح على سواري ساج، وهي في لحف جبل عال جدّاً، وليس للمراكب فيها ميناء فالمراكب إذا قدمت إليها كانت على خطر إلى أن تقرب منها إلى نحو من فرسخين موضع يسمى نابد هو خليج ضارب بين جبليـن، وهو ميناء جيد غاية، وإذا حصلت المراكب فيه أمنت من جميع أنبواع الرياح، وبين سِيراف والبصرة إذا طاب الهواء سبعة أيّام، ومن سيراف هذه أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي النحوي، وشرب أهلها من عين عذبة ، ووصفها أبو زيد حسب ما كانت في أيّامه فقال: ثمّ ينتهي إلى سِيراف، وهي الفرضة العظيمة لفارس، وهي مدينة عظیمة لیس بها سوی الابنیة حتی یجاوز علی نظر عملها وليس بها شيء من مأكبول ولا

مشروب ولا ملبوس إلا ما يُحمل إليها من البُلدان، ولا بها زرع ولا ضرع ومع ذلك فهي أُغنى بلاد فارس، قلت: كذا كان في أيّامه فمنذ عمر ابن عميرة جزيرة قيس صارت فرضة الهند وإليها منقلب التجار، خربت سيراف وغيرها، ولقد رأيتُها وليس بها قوم إلا صعاليك ما أُوجَبَ لهم المقام بها إلاّ حبّ الوطن، ومن سيراف إلى شيراز ستون فرسخاً، قال الإصطخرى: وأما كورة أردشير خُرّه فأكبر مدينة بها بعد شيراز سِيراف، وهي تقارب شيراز في الكبر، وبناؤهم بالساج وخشب يُحمَل من بلاد الزنج، وأبنيتهم طبقات، وهي على شفير البحر مشتبكة البناء كثيرة الأهل يبالغون في نفقات الأبنية حتى إن الرجل من التجار لينفق على داره زيادة على ثلاثين ألف دينار ويعملون فيها بساتين، وإنَّما سقيُها وفواكههم وأطيبُ مائهم من جبل مشرف عليهم يسمّى جَمّ وهو أعلى جبل به الصرود وسيراف أشد تلك المُدُن حرارة، قلت: هكذا وصفها، والجبل مضايق لها إلى البحر جدًّا ليس بين ماء البحر والجبل إلا دون رمية سهم فلا تحتمل هذه الصفة كلُّها إلَّا بأن يكون كان وغيُّره طول الزمان.

٦٨٥٤ - السَّيِرَانُ: موضع في الشعر وصقع بالعراق بين واسط وفم النيل وأهل السواد يُحيلون اسمه، كذا قال نصر.

٦٨٥٥ ـ سِيرَ اوَنْد: أَظنّها من قرى همذان، قال شيرُويه: منها ياسمينة بنت سعد بن محمد السيراوندي، سمعت من مشايخ همذان والغرباء وكانت واعظة ترجع إلى فضل من التفسير والأدب والخط ثمّ تركت الوعظ وحجّت وجلست في بيتها سنين، وماتت سنة ٢٠٥،

فيه فرق أهل الصلاة وقد نقضه عليه أبو القاسم

عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي.

بين المدينة وبدر، يقال: هناك قسم رسول الله، سين المدينة وبدر، يقال: هناك قسم رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، غنائم بَدْر، قال أبو بكر بن موسى: وقد يخالف في لفظه، قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، من بدر حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سَير(۱)، وضبطه بعضهم إلى سيْر، إلى سَرْحة به فقسم هناك النفل، والذي صحّ عندي في هذا الاسم سَير، بفتح سينه ويائه من بعد الاجتهاد وتخفيفها.

٩٨٥٩ ـ سَيْرٌ: بلد باليمن في شرقي الجَند، منه الفقيه يحيى بن أبى الخير بن سالم السَّيْرِي ثمّ العمراني، درّس الفقه بذي أشرَقَ بلدة فوق ذي جبُّلَة وصنف بها كُتُباً، منها كتاب البيان في الفقه، جمع فيه بين المهذَّب والزوائد ومسائل الدرر ومذاهب المخالفين وشرح فيه ما أشكل من مسائل المهذّب وحذًا فيه حذوً المهذَّب وصنّف الزوائد وهو نحو مجلّدين قصد فيه ذكر المسائل التي في المهذّب وزاد فيه شيئاً من مسائل الدرر، ثمّ وصل الوسيط إلى اليمن بعد تصنيفه المهذب طالعه فوجد فيه مسائل زائدة جمعها في كتاب سمّاه غرائب الوسيط، وصنف كتاباً صغيراً ذكر فيه مشكلات المهذّب ولم يتعرّض فيه لشيء من تخطئة أبي إسحاق بل أحال الخطأ على الناسخ، وصنف كتابـاً سمّاه الانتصار في الردّ على جعفر بن أبي ٩٨٥٦ - السيراة: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، يوم السيراة: من أيّام العرب، كذا بخط أبي الحسين بن الفرات.

٦٨٥٧ ـ السِّيرجان: بكسر أوَّله، وسكون ثانيه ثمّ راء، وجيم، وآخره نون: مدينة بين كرمان وفارس، وهي في الإقليم الثالث، طولها ثلاث وثمانون درجة، وعرضها إحدى وثلاثون درجة ونصف، وقال ابن الفقيه: السيرجان مدينة كرمان، بينها وبين شيراز أربعة وعشرون فرسخاً، وكانت تسمّى القَصرَين، وكان ابن البنَّاء البشَّاري يقول: السيرجان مصر إقليم كرمان وأكبر القصبات وأكثرها علمأ وفهمأ وأحسنها رسماً، ذات بساتين ومياه وأسواق فسيحة أبهى من شيراز وأوسع، هواؤها صحيح، وماؤها معتدل، بنني بها عضد الدولة داراً ومنارة في جامعها، ومياه البلد من قناتين شقّهما عمرو وطاهر ابنا ليث تدور في البلد وتلدخل دورهم، قال الصولى: حدَّثني أبو الفضل اليزيدي عن المازني عن الأصمعي قال: أنا منذ ستين سنة أسأل عن معنى قول الشاعر:

ولا تقربن قرى السيرجان فإن عليها أبا بَـرْذَعَـهْ شديد شكيمته مثلهُ يَـلُفَ الثّلاث مع الأرْبَعَـهُ

فلا أُدري ما هو ولا أحد عبر لي عنه، قال الرُّهني: منها حرب بن إسماعيل لقي أحمد بن حنبل، رضي الله عنه، وصحبه، وله مؤلفات في الفقه، منها كتاب السّنة والجماعة قال شتم

وكانت حسنة السيرة صدوقة.

<sup>(</sup>١) سير: انظر سيرة ابن هشام ٢ / ٢٩٧

يحيى من الزيدية، ومات في ذي السّفال جنوبي التّغكر، وقبره هناك، وابنه طاهر بن يحيى، صنّف كتاباً شرح فيه اللمع لأبي إسحاق الشيرازي وكتاباً سمّاه كسر مفتاح القدر ردّ فيه على جعفر بن يحيى الزيدي.

٦٨٦٠ ـ سِيرَكَث: بكسر أُوله، وسكون ثانيه ثم راء مفتوحة بعدها كاف مفتوحة، وآخره شاء مثلثة: بلد بما وراء النهر.

٦٨٦١ ـ سِيرَوَان: بكسر أوّله، وآخره نون، قال الأديبي: بلد بالجبل، وقال غيره: السيروان كورة بالجبل، وهي كورة ماسَبَذَان، وقيل: بل هي كورة برأسها ملاصقة لماسبذان، قال أبو بكر بن موسى: السيروان من قرى الجبل، بلغ سعد بن أبي وقّاص أن الفرس قد جمعت وعليهم آذين بن الهرمزان بعد فتح حُلوان وأنهم نزلوا بسهل فأنفذ إليهم ضرار بن الخطاب الفهري في جيش فأوقع بهم وقتل آذين فوزروا قائداً آخر، فقال:

أقبولُ له، والسرّمحُ بيني وبينه: أآذين ما ذا الفعل مثل الذي تُبدي فقال، ولم أُخفِلْ لما قال: إنّني أدين لكسرى غير مُدّخر جهدي فصارت إلينا السيروان وأهلها وماسَبَذَانُ كلّها يوم ذي السرّمْدِ

قال: والسيروان أيضاً من قرى نسف، ينسب إليها أبو علي أحمد بن إبراهيم بن مُعاذ السيرواني، ومات بها، روى عن إسحاق بن إبراهيم الذبري وأقرانه، وقال الأديبي: سيروان موضع بفارس، وشيروان موضع، يروى بالشين المعجمة، وقد ذكر. والسيروان أيضاً: موضع

قرب الري كان المهدي نزله في حياة المنصور حين وجّهه إلى خراسان وبنى فيه أبنية آثارها إلى الآن باقية بها وولد فيها الهادي أيضاً في سنة ست وأربعين.

٩٨٦٢ ـ السَّيِّــرَيْن: بلفظ التثنيــة، ولا أدري حكمه كذا وجدته، قال الأحوص بن محمد:

أقول لعمرو وهو يُلحى على الصّبا ونحنُ باعلى السّيّسرَين، نَسيسرُ عشيّـة لا حلمٌ يسردٌ عن الصّبا ولا صاحبٌ فيما صنعتُ عــذيــرُ

٦٨٦٣ - سِيزَجُ: بالزاي، والجيم: من قرى سجستان، ينسب إليها أبو الحسن علي بن محمد السيزجي روى عن محمد بن مسلمة الداريجي صاحب يزيد بن هارون، روى عنه أبو الخير محمد بن إسماعيل بن أحمد العنبري الفقيه السجزي.

٦٨٦٤ - سَيْسَبَانُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وسين أخرى مفتوحة، وباء موحدة، وآخره نون، والعجم تقول سَيْسَوَان، بالواو عَرَضاً عن الباء: بلدة من نواحي أرّان، بينها وبين بيلقان أربعة أيّام من ناحية أذربيجان، خبرني بها رجل من أهلها.

٦٨٦٥ ـ سِيسَجانُ: بكسر أُوّله ويفتح، وبعد ثانيه سين أخرى ثم جيم، وآخره نون، هي في الإقليم الخامس(١)، طولها إحدى وسبعون

 <sup>(</sup>١) سيسجان: ولها شاهد في شعر الطائي قال:
 فقل لحملوك السَّيْسَجان ومَنْ غَسدا

وقع لي من خبرها.

٦٨٦٧ - سِيسَمَرَاباذ: بكسر أوّله، وتكرير السين: من قرى نيسابور.

1۸٦٨ - سِيسِيةً: وعامة أهلها يقولون سيس: بلد هو اليوم أعظم مدن الثغور الشامية بين أنطاكية وطَرسوس على عين زَرْبة وبها مسكن ابن ليون سلطان تلك الناحية الأرمني، قال الواقدي: جلا أهل سيسية ولحقوا بأعالي الروم في سنة ٩٤ أو٩٣.

المحمد عبيف بني زُهير: من سواحل بحر فارس، قال الإصطخري: ينسب إلى بني زهير وهم بنو سارة بن لؤي بن غالب، وهم ملوك ذلك السيف، ولهم منعة وعدد، ومنهم أبو سارة بن لؤي الذي خرج متغلباً على فارس يدعو إلى نفسه حتى بعث المأمون من خراسان محمد بن الأشعث وواقعه في صحراء كسّ من أرض شيراز ففرق جمعه، وكان الوالي بفارس حينئذ يزيد بن عقال، وجعفر بن أبي زهير الذي قال فيه الرشيد وقد وقد عليه: لولا شربه لاستوزرته، وحد آل أبي زهير من تحت نجيرم إلى حد بني عُمارة، ومسكن آل أبي زهير

1A۷۰ - سِيفُ بني الصَّفّار: لهم منازل على سواحل بحر فارس تنسب إليهم وتعرف بهم، وهم من آل الجَلندَى، وقد ذكرنا خبر آل الجلندى في الديكدان فخذُهُ من هناك إن شئت.

٦٨٧١ ـ سِيفُ آل المُظَفَّر: وهـ و من آل أبي زهير المقدم ذكرهم، وكان معظماً استولى على سيف طويل فملكه، وهو المظفر بن جعفر بن

درجة، وعرضها إحدى وأربعون درجة وخمس وعشرون دقيقة: بلدة بعد أرّان افتتحها حبيب بن مسلمة وسمّاها غزاة أرمينية الأولى وصالح أهلها على خراج يؤدونه، وذلك في أيّام عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، وبين سيسجان ودبيل ستة عشر فرسخاً.

٦٨٦٦ ـ سِيسَرُ: بكسر أُوّله، وبعد الياء سين أُخرى، وآخره راء: بلد متاخم لهَمذان، قالوا: سمى سيسر لأنّه في انخفاض من الأرض بين رؤوس آكام ثلاثين فمعناه ثلاثون رأساً، وهي بين همذان وأذربيجان، حصنها ومدينتها استحدثت في أيّام الأمين بن الرشيد، وفيها عيون كثيرة لا تُحصى، وكانت تدعى صَدْخانية لكثرة عيونها ومنابعها، ولم تزل سيسر وما والاها مراعى لمواشى الأكراد وغيرهم حتى أنفذ المهدي إليها مولِّي له يعرف بسلمان بن قيراط وأبوه صاحب الصحراء التي تسمى صحراء قيراط ببغداد ومعه شريك له يعرف بسلام الطّيفوري، وكانت سيسر مأوى الذِّعّار، فاجتمع في أيبدي سلمان والبطيفوري ماشية كثيرة فكتبا إلى المهدي يعرفانه ذلك فأمرهما ببناء حصن يأويان إليه مع المواشى التي معهما، فبنيا مدينة سيسر وحصّناها وسكناها وضم إليها رستاق ماينهرج من الدينور ورستاق الجُوذَمَة من أُذربيجان من كورة بَـرْزة ورستاق خانيجر فكُوّرت بها الرساتيق وولى عليها عاملًا برأسه إلى أن كان أيّام الرشيد كثر الذُّعار بنواحيها، فلمّا كان أيّام فتنة الأمين والمـأمون تغلّب عليها مُرّة بن أبي مررة العجلي ومنع الخوارج، فلمَّا استقرَّ أُمرُّ المأمون أُخذت من يد مُرة وجُعلت في ضياع الخلافة، وهذا آخر ما

أبي زهير كان يملك عامة الدستقان وله مملكة السيف من حدّ جَيْ إلى نجيرم مسكنه بالساحل.

٦٨٧٢ ـ سِيفَذَنْج: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وفتح الفاء، والذال المعجمة مفتوحة ثمّ نـون ساكنة، وآخره جيم: قرية بينها وبين مرو أربعة فراسخ.

۹۸۷۳ ـ سِیکَت: بکسر أوّله، وسکون ثانیه، وفتح الکاف، وآخره ثاء مثلثة: من قری ما وراء النهر.

۹۸۷٤ ـ سِیکَجْکَث: بکسر أوله، وبین الکافین المفتوحتین جیم ساکنة، وآخره ثاء: من قری بُخاری.

٩٨٧٠ - سِيلا: بكسر أوله: من الثغور غزاه
 سيف الدولة فقال شاعره الصّفرى:

وسال بسيلا سيل خيل فغُودرت منازله مشل القفار السباسب منازل كفر أوحشت من أنيسها فليس بها للركب موقف راكب مرتدية عظيمة دورها ثمانمائة فرسخ، بها سَرَنديب وعدّة ملوك لا يدين بعضهم لبعض، والبحر الذي عندها يسمّى شلاهط، وهي متوسطة بين الهند والصين وفيها عقاقير كثيرة لا توجد في غيرها، منها الدارصيني وزهرة والبقم، وقيل: إن فيها معادن الجواهر وربّما سماها قوم الرامي.

٦٨٧٧ - سَيْلَحُونَ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وفتح لامه ثمّ حاء مهملة، وواو ساكنة، ونون، وقد يعرب إعراب جمع السلامة فيقال: هذه

سَيلحونَ ورأيت سيلحين ومررت بسيلحين، ومنهم من يجعله اسماً واحداً يعربه إعراب ما لا ينصرف فيقول: هذه سيلحين ورأيتُ سيلحين ومررت بسيلحين؛ وذكرُ سيلحين في الفتوح وغيرها من الشعر يدل على أنها قرب الحيرة ضاربة في البر قرب القادسية (١)، ولذلك ذكرها الشعراء أيام القادسية مع الحيرة والقادسية، فقال سليمان بن فمامة حين سير امرأته من اليمامة إلى الكوفة:

فمرّت بباب القادسيّة غُدْوة وراحتُها بالسيلحين العبائِرُ وراحتُها بالسيلحين العبائِرُ فلمّا انتهت دون الخورنق عادَها وقصرُ بني النعمانِ حيث الأواخرُ إلى أهل مصر أصلح الله حاله به المُسلمونَ والجهودُ الأكابرُ فصارت إلى أرض الجهاد وبلدة مباركة والأرض فيها مصائرُ فألقَتْ عصاها واستقرّ بها النّدوى كما قَرّ عيناً بالإياب المسافرُ

فهذا يدلّ على أن السيلحون بين الكوفة والقادسيّة، وقال الأشعث بن عبد الحجر بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب وكان شهد الحيرة والقادسية وتلك المشاهد فعقرت ناقتُه فقال:

وما عُقِرَتْ بالسّيلَحين مَسْظِيّتي وبالقصر إلّا خشيّة أن أُعَيّرًا فباسْتِ امرىء يَبْأَى عليّ بَرهطه وقد ساد أشياحي مَعَدًا وحمِيسرًا

<sup>(</sup>١) سيلحون: وقال البكري في معجمه / ٧٧٢.موضع بالحيرة، وقيل هو رستاق من رساتيق العراق.

وقال عمرو بن الأهتم:

ما في بني الأهتم من طائل يُرْجى ولا خير به يصلحون لولا دفاعي كنتُم أُعبُداً مسكنها الحيرة والسيلحون جاءت بكم عفرة من أرضها حيرية ليس كما تزعمون في ظاهر الكف وفي بطنها وشم من الداء الذي تكتمون وقال الجعدي:

وإذا رأيت السيلحين وبارقاً أغنين عن عسمرو وأم قُبال ملك الخورنق والسدير ودانها ما الخيرة والسدير أهلها وأوال وممّا يقوي أن السيلحين قرب الحيرة قول هانيء بن مسعود يرثي النعمان بن المنذر ويذكر قتل كسرى إيّاه، قال:

إِنَّ ذَا التاج، لا أَبا لَـك، أَضحى وَذُرَى بَـيتِـه نَـحُـورُ الفُـيُـولِ إِنَّ كسـرى عـدا على الملك النَّع مان حتى سقاه أُمَّ البليلِ قد عمرنا وقد رأينا لدى الحيـرة في السيلحين خيـر قتيـل مرة في السيلحين خيـر قتيـل

فذاك وما أنجى من الموت ربّه بساباطَ حتى مات وهـو مُحَــرْزَقُ

وتُجبَى إليه السيلحون ودونها صريفُون في أُنهارها والخورنَقُ

وبين هذه الناحية وبغداد ثلاثة فراسخ، وقد نسب إليها قوم من أهل العلم، وقيل: إنها سميت سيلحون لأنها كانت بها مسالح لكسرى، وهم قوم بسلاح يُرتبون في الثغور والمخافات، واحدهم مسلحيّ. والعامة تقول مصلحيّ، وهو خطأ.

٦٨٧٨ ـ سَيْلُ: من أسماء مكّة، عن نصر.

٩٨٧٩ ـ سَيلً: بفتح أوّله وثانيه معاً، وآخره لام: حَبْس سَيل مرّ ذكره وما أراه إلا مرتجلًا، وقد قرأت في كتاب أحمد بن جابر البلاذري: وأمّ زُهرة بن كلاب فاطمة بنت سعيد بن سَيل، قال: وسيل جبل سمّي باسمه.

مسجد السكينة وحجر المائدة، والأكثرون على مسجد السكينة وحجر المائدة، والأكثرون على أن المائدة نزلت بكنيسة صِهْيَـوْن، ويقال: إن سيلون منزل يعقوب النبيّ، عليه السلام، فإن يوسف، عليه السلام، خرج منها مع إخوته فألقوه في الجبّ بين سِنْجيل ونابلس عن يمين الطريق، وهذا أصحّ ما روي.

٦٨٨١ ـ سَيْلَةُ: من قرى الفَيّوم بمصر بها مسجد يعقوب، عليه السلام.

٦٨٨٢ - سِينَانُ: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، ثمّ ألف بين نونين: قرية من قرى مرو، ينسب إليها جماعة، منهم: المغلّس بن عبد الله الضبي السيناني المروزي يُعَدّ من التابعين، روى عنه أبو نُميلة يحيى بن واضح، وأبو عبد الله الفضل بن موسى السيناني أحد أئمة الحديث واسع الرواية، يروي عن الأعمش وفُضيل بن

غَزُوان، روى عنه عليّ بن حجر وإسحاق بن راهَريه وغيرهما: وكان من أقران عبد الله بن المبارك في السن والعلم، وكانت فيه دُعابة وتَبَرَّم أهل سينان به لكثرة القاصدين فكرهوه ووضعوا عليه امرأة فأقرّت عليه بأنّه رَاوَدَها عن نفسها فانتقل عنهم إلى قرية راماشاه فقدّر الله تعالى أن يَبسَتْ جميع زورع سينان في ذلك العام فقصدوه وسألوه أن يرجع إليهم فقال: لا

أرجع حتى تقروا أنَّكم كـذبتم عليَّ، ففعلوا،

نقال: لا حاجة لي إلى مجاورة الكاذبين،

وتوفى سنة ١٩١ أو١٩٢، ومولده سنة ١١٥.

٦٨٨٣ ـ سَينًا: بكسر أوَّله ويفتح: اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور فيقال طور سيناء، وهو الجبل الذي كلّم الله تعالى عليه موسى بن عمران، عليه السلام، ونودِيَ فيه، وهو كثير الشجر، قال شيخنا أبو البقاء: هو اسم جبل معروف، فإذا فُتحت السين كانت همزت للتأنيث البتة لبطلان كونها للإلحاق والتكثير لأن فعلالًا لم يأتِ في غير المضاعف كالزلزال والقلقال، ويجوز كسر السين فعلى هذا تكون الياء، فيه زائدة ويكون على فِيعال مثل دِيباج ودِيماس، وقد تكون الياء أصلية ويكون كعلياء ونصب حينئذ كعلياء في كون الهمزة للإلحاق، فإن قلت فلم لم ينصرف؟ قلت لاجتماع التعريف والتأنيث لأنها اسم بقعة، وهـو مثل دمشق في أن تأنيثها بغير علامة، وقد جاء في اسم هذا الموضع سِينِينُ، قال الله تعالى: ﴿ وطور سِينِينَ ﴾ وليس في الكلام العربي اسم مركب من سين. إلا في قولك في الحرف سين .

٩٨٨٤ ـ سِينِيرَين: بكسر أُوَّله، وسكون ثانيه ثمّ

نون مكسورة، وراء مفتوحة، بلفظ التثنية: من محالً الرّيّ.

٩٨٨٠ ـ سِينِيز: بكسر أوَّله، وسكون ثـانيه ثـم نون مكسورة، وياء أخرى ثمّ زاي، وهي في الإقليم الثالث، طولها ست وسبعون درجة ونصف وربع، وعرضها ثلاثون درجة: بلد على ساحل بحر فارس أقرب إلى البصرة من سيراف وتقرب من جنَّابة، رأيتُ به آثاراً قديمة تدلُّ على عمارته، وهو الأن خراب ليس به إلَّا قوم صعاليك، قرأت في تاريخ أبي محمد عبد الله ابن عبد المجيد بن سُبْرَان الأهوازي قال: في سنة ٣٢١ عبر القرامطة إلى سينيز من سيف البحر وهم زهاء ألف رجل في جماعتهم نحو ثلاثين فارسأ فأغاروا على أهلها فقتلوهم وخربوها فكان عمد من قُتل بها أَلْفاً وماثتين وثمانين رجلًا ولم يفلت من الناس إلّا اليسير، وقال السمعاني: سِينيز من قرى الأهواز، وما أظنّه صنع شيئاً إنّما غره النسبة إليها فإنّه نسب إليها أبا بكر أحمد بن محمود بن زكرياء بن خَرْزان الأهوازي السينيزي قاضي الأهواز، سمع أبا مسلم الكجى ومحمد بن عبد الله الحضرمي وأبا شعيب الحراني وزكرياء بن يحيى الساجي، روى عنه أبو الحسن الدارقطني وغيره ومات بالأهواز في ذي القعدة سنة ٣٥٦، وينسب إليها أيضاً أبو سليمان داود بن حبيب السينيزي ، حدث عن أبي سعيد الحسن بن كثير بن يحيى بن أبي كثير اليمامي، حدث عن الدارقطني وذكر أنَّه سمع منه بالبصرة، وأبو داود سليمان بن معروف السينيزي ذكره ابن مخلد فيمن توفى من شيوخه في محرم سنة ٣٠٢ بالعسكر، والقاضي أبو

سينير

الحسن أحمد بن عبد الله بن عبد الكريم السينيزي، حدث عن الفاروق بن عبد الكبير الخطابي، حدث عنه أبو القاسم عليّ بن الحسين بن أحمد بن موسى الشابُرْخُواستى.

٦٨٨٦ - السُّيوحُ: من قرى اليمامة التي لم تدخل في صلح خالد بن الوليد، رضي الله عنه، لما قُتل مسيلمة الكذاب.

٦٨٨٧ ـ سِيوَسْتَان: بالكسر ثمّ السكون، وفتح السواو، وسكون السين الشانية، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون: كورة كبيرة من السند وأوّل الهند على نهر السند ومدينة كبيرة لها دخلً واسع وبلاد كثيرة وقرى.

٦٨٨٨ ـ سَيُوطُ: بفتح أُوّله، وآخره طاء: كورة جليلة من صعيد مصر، خراجها ستة وثلاثون ألف دينار أو زيادة، وقال أبو الحسن عليّ بن محمد بن عليّ بن الساعاتي الشاعر العصرى:

لله يوم في سَيُوطَ وليلَة صرف الزّمانِ بمثلِها لا يَغلَطُ بِنْنا وعمر اللّيل في غُلوائه وله بنور اللّيل في غُلوائه وله بنور البّدر فَرْعُ أَشمَطُ والطّيرُ يقرأ والغديرُ صحيفة والطّيرُ يقرأ والغديرُ صحيفة والرّيحُ تكتُبُ والغمامة تَنْقُطُ والطّلُ في تلك الغصونِ كلؤلؤ نظم تصافحه النّسيم فيسَقُطُ

سطم نصافحه النسيم فيسقط المرف الذي هذا البه: قرية بينها وبين أصبهان أربعة فراسخ، ينسب إليها أبو منصور محمد بن زكرياء بن الحسن بن زكرياء بن ثابت بن عامر بن حكيم مولى الأنصار السيني الأديب، يروي عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن

خُرشید وأبی بكر أحمد بن موسى بن مِردویـه ومحمد بن إبراهيم بن جعفر اليزدي وغيرهم عن السمعاني، وفي كتاب ابن عبد الغني: السيني هو القاضي أبو منصور محمد بن أحمد بن على بن شكرويه السيني الأصبهاني، حدث عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن خُرشيد قوله وأبي عبد الله محمد بن عبد الله الجرجاني وأبي بكر أحِمد بن موسى بن مِردويه، حدث عنه أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي وأبو بكر محمد بن أبي نصر اللَّفتُواني الحافظان وأبو مسعود سعد الله بسن عبد الواحد الصَّفَّار وأبو المبارك عبد العزيز بن محمد بن منصور الأدمي الشيرازي، قال يحيى بن منده: فهو آخر من روى عن أبي عليّ البغدادي وأبي إسحاق بن خرشيد قوله، وكان على قضاء بلدة سين، سافر إلى البصرة وخلّط في رواية سُنن أبى داود، ولد سنة ٣٩٣، وتـوفي في شعبان سنة ٤٣٢، وقال أبو الحسن الخوارزمي: السين جبل.

١٨٩٠ - السبي : بكسر أوّله، وتشديد الياء، والسبي : السواء، ومنه هما سِيّان، قال الليث: السبي المكان المستوي، وأنشد:

## بأرض رَدْعانَ بسَاطُ سيّ

أي سواء مستقيم، والسيّ: علم لفلاة على جادة البصرة إلى مكّة بين الشُبيكة والوَجْرة يأوي إليها اللصوص، وقال السكري: السيّ ما بين ذات عِرق إلى وجرة ثلاث مراحل من مكّة إلى البصرة، وحرّة ليلى لبني سليم قريب من ذلك، والعقيق واد لبني كلاب نسبه إلى اليمن وأرض هوازن في نجد ممّا يلى اليمن وأرض

بية

غطفان في نجد ممّا يلي الشام، قال ذلك في شرح قول جرير:

إذا ما جعلتُ السّيّ بيني وبينها وحَرَةً ليلى والعقيقَ اليَمانِيا رَغبتُ إلى ذي العرش ربّ محمّد ليَجمَع شَعْباً أو يقرب نائيا ويأمُرني العذّال أن أغلبَ الهوَى وأن أكتم الوجدَ الذي ليس خافيا فيا حرات القلب في إثر من يُرى قريباً ويُلفَى خيره منك قاصيا وإنّي لعف الفقر مُشترَك الغنى سريع، إذا لم أرضَ داري، انتقاليا قال أبو زياد: ومن ديار بني أبي بكر بن كلاب الهركنة وعامة السيّ وهي أرض، قال الشاعر:

إذا قَطَعنَ السيِّ والمطاليا وحائلًا قَطَعْنَهُ تغاليا فأبعدَ الله السَّويق الباليا

قال: التغالي التسابق، ورواية الرماني عن الحلواني عن السكري السِّيء، بالهمز، وقال ابن راح بن قرة أُخو بني الصّموت:

وإِنَّ عِمادَ السَّيِّ قد حال دونَها طَوي البطن غوّاصُ على الهول شَيظمُ فكيفَ رأيتم شَيخنا حين ضمّه وإيّاكم ألبُ الحوادِثِ يَوْحمُ؟

وقيل: السِّيِّ بين ديار بني عبد الله بن كلاب وبين جُشم بن بكر.

7۸۹۱ - سِيهَى: قال البكري: وبين مدينة زويلة ومدينة سيهَى خمسة أيّام، وهي مدينة كبيرة فيها جامع وسوق، وبين مدينة سيهَى ومدينة هل مثل ذلك.

٦٨٩٧ - سَيّة : حدثني القاضي المفضل بن أبي الحجاج قال : حدثني راشد بن منصور الزبيدي ساكن جهران أن روبيل بن يعقوب النبي ، عليه السلام ، مدفون بظاهر جهران في معادن ذِمار أيضاً بمغارة تعرف بمغارة سيّة ، وفي معادن ذِمار أيضاً مغارة أخرى فيها موتى أكفائهم من الأنطاع وبباب المغارة كلب قد تغير جلده وعظامه متصلة ، وحدث أهل سية أن قريتهم لم تُمحل قط ، ويرون أن ذلك ببركة المغارة يتناقلون ذلك خلفاً عن سلف .



## باب الشين والألف وما يليهما

7۸۹۳ ـ شَابَاي: بعد الألف باء موحدة: من قرى مرو؛ منها علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن الشابائي، سمع من ابن المبارك عامة كتبه وأكثر حديثه بخوارزم؛ قاله ابن منده.

٩٨٩٤ ـ شَابَجْن: بالباء الموحدة المفتوحة، والجيم الساكنة وآخره نون: من قرى صغد سمرقند.

٦٨٩٥ ـ شَابَرَابَاذ: بعد الألف باء موحدة مفتوحة: قرية على خمسة فراسخ من مرو، وقد نسب إليها بعض الرواة.

٦٨٩٦ - شَابَرَانُ: بعد الألف باء موحدة مفتوحة، وآخره نون: مدينة من أعمال أرّان استحدثها أنوشروان، وقيل: من أعمال دَرْبَنْد وهو باب الأبواب، بينها وبين مدينة شروان نحو عشرين فرسخاً.

٦٨٩٧ ـ شَابُرْخُوَاسْت: بعد الألف باء موحدة ثمّ راء ساكنة ثمّ خاء معجمة مضمومة، وبعد الواو ألف ثمّ سين مهملة ساكنة، وآخره تاء مثناة

من فوق، ويروى بالسين في أوّله، وقد ذكر في باب السين بلفظ سابور، ينسب إليها أبو القاسم علي بن الحسين بن أحمد بن موسى الشابرخواستي، روى عن القاضي أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن عبد الكريم السينيزي وغيره.

٦٨٩٨ ـ شَابَوْزَانُ: بعد الألف باء موحدة ثمّ راء ساكنة ثمّ زاي، وآخره نون: بليدة بين السوس والطيب من أعمال خوزستان.

٩٨٩٩ ـ شَابَرَنْج: بعد الألف باء موحدة مفتوحة ثمّ راء مفتوحة ثمّ نون ساكنة ثمّ جيم: قرية على ثلاثة فراسخ من مرو في الرمل قد نسب إليها بعض الرواة.

. ٦٩٠٠ شابسه: بفتح أوّله، والباء الموحدة، والسين المهملة: من قسرى مسرو، بينهما فرسخان، ينسب إليها شابسقي.

٢٩٠١ - شَابِكُ: موضع من منازل قُضاعة
 بالشام في قول عدي بن الرقاع الشاعر:

أتعرف بالصحراء شرقي شابك منازل غنزلان لها الأنس أطيبا ظلِلْتُ أريها صاحبي وقد أرى بها صاحباً من بين غر وأشيبا

74.۲ شَابُور: بعد الباء الموحدة واو ساكنة، وآخره راء مهملة، قال العمراني: موضع بمصر؛ وشابورتزَه، بالزاي: من قرى مرو؛ عن أبي سعد، ونسب إليها بعض الرواة.

79.۴ ـ شَابُهار: بعد الألف باء موحدة مضمومة، وآخره راء مهملة: قرية من قرى بلخ؛ عن السمعاني، وقد نسب إليها بعض الرواة.

3.79 ـ شَابَةُ: بالباء الموحدة الخفيفة: جبل بنجد، وقيل: بالحجاز في ديار غطفان بين السليلة والرَّبَدة، وقيل: بحذاء الشَّعَيبة؛ قال القتال الكلابي:

تركتُ ابن هَبّار لدى الباب مُسنَداً، وأصبحَ دوني شابةٌ فأرُومُها بسيف امرىء لا أخبرُ الناسَ ما اسمه وإن حقرت نفسي إليّ همسومُها وقال كثير:

قوارضُ هضب شابةً عن يسار، وعن أيمانِها بالمَحْو قُورُ ١٩٠٥ - شاتَانُ: بعد الألف تاء مثناة من فوق، وآخره نون: قلعة بديار بكر؛ ينسب إليها الحسن بن علي بن سعيد بمن عبد الله الشاتاني يلقب علم الدين، كان أديباً شاعراً فاضلاً، قدم على صلاح الدين يوسف بن أيوب فأكرم مثواه ومدحه العلماء بمدائح جمّة، وكان يبرز

بالعلم، وكان قدم بغداد وتفقه بها على مذهب الإمام الشافعي، رضي الله عنه، سمع الحديث من القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبي منصور عبد الرحمن بن محمد القرّاز وأبي القاسم إسماعيل بن محمد السمرقندي وغيرهما، وقد قيل: إنّه تغير في آخر إلى بغداد وغيرهما، وقد قيل: إنّه تغير في آخر عمره بعد أن سمع عليه، ومولده سنة ١٥٠، وكان تأدب على ابن السجزي وابن الحواليقي وقدم دمشق وعقد له مجلس وعظ في سنة وقدم دمشق وعقد له مجلس وعظ في سنة

79.٦ شَاجِب: بالجيم المكسورة ثمّ باء موحدة، والشاجب في اللغة الهالك: وهو واد من العَرَمة(١) عن أبي عبيدة، ورواه أبو عمرو شاحب، بالحاء المهملة، من قولهم: رجل شاحب أي نحيل هزيل؛ قال الأعشى:

ومنّا ابن عمرو يوم أسفل شاجب يريد وألهت خيله غبراتها

79.۷ ـ شياجِنُ: بالجيم، والنون: واد بالحجاز<sup>(۲)</sup>، وقيل نجدي، ماء بين البصرة واليمامة.

٦٩٠٨ - شاحِطُ: مدينة باليمن ولها عمل واسع؛ وفي سلطانها يقول زيد بن الحسن الأحاظى:

<sup>(</sup>١) شاجب: تموضع في ديار بكر.

معجم ما استعجم / ۷۷٤

<sup>(</sup>٢) شاجن: واد في ديار بني كنانة، قال أبو الأسود الدولي:

كأنَّ السَطُّباءَ الأدم في حَسَجَسراتِـهِ

وَجُــونَ السَّعـامِ شَسَاجِـنَّ وَجَــمائِسُهُ

معجم ما استعجم / ٧٧٤

\_ الشاذياخ

قالبوا لنا: السلطان في شاحط يأتي الزّنا من موضع الغائط قلت: هل السلطان أعلاهما؟ قالبوا: بل السلطان من هابط

19.9 - شاذبَهْمَن: باللذال المعجمة، ومعنى شاذ الفرَح، كأنّه فرح بَهْمَن، وبهمن اسم ملك من ملوك الفسرس: وهي كورة دجلة، منها طسّوج مَيْسان وطسّوج دَسْتَميسان، وهي الأبُلّة، وطسّوج أَبْزْقُباذ.

791٠ ـ شَاذشَابُور: معناه كالذي قبله: وهي كورة فيها عدّة إستانات، منها كسكر، وهي واسط والزندورد، ومنها الجوازر.

٦٩١١ ـ شَاذَفَيْرُوز: كان اسماً للطسوج الذي كان منه هيت والأنبار.

تبلها: وهي كورة بشرقي بغداد وتشتمل على قبلها: وهي كورة بشرقي بغداد وتشتمل على ثمانية طساسيج: رُستَقباذ ومَهْرُوذ وسِلسِل وجولاء والبَّنْدُنيجين وبَرَاز الروز والدَّسْكَرة والرستاقين، ويضاف إلى كلَّ واحدة من هذه لفظة طسوج، وفي رواية أخرى: إن شاذقباذ هي التي تعرف بالإستان العالي ولها أربعة طساسيج في رواية فيروزشابور، وهي: الأنبار وهيت وطسوج العانات وطسوج قَطْرَبُل وطسوج مَسكِن.

791۳ ـ شاذكان: بالذال المعجمة ثمّ كاف، وآخره نون: بلد بنواحى خوزستان.

٦٩١٤ ـ شاذكوه: شاذ معناه الفرح، وكوه بالفارسية الجبل: وهو موضع من جرجان.

٦٩١٥ ـ شاذمانه: بعد الألف الثانية نون: قرية
 بينها وبين مدينة هراة نصف فرسخ؛ وقد نسب

إليها أبو سعد عبيد الله بن أبي أحمد عاصم بن محمد الشاذماني الحنفي، سمع أبا الحسن على بن الحسن الداودي، سمع منه عبد الوارث الشيرازي، ومات بعد سنة ٤٨٠.

7917 - شاذَمِهْر: بعد الذال ميم مكسورة، وآخره راء مهملة: مدينة أو موضع بنيسابور، وقد ذكر شاهده بالشاذياخ بعد هناك.

191۷ - شَاذَوَان: ويقال بالسين المهملة: الجبل الذي عن جنوبي سمرقند وفيه رستاق وقرى وليس بسمرقند رستاق أصح هواء ولا زرعاً ولا فواكه منه، وأهله أصح الناس أبداناً وألواناً، وطول هذا الرستاق عشرة فراسخ وزيادة، وجبلها أقرب الجبال إلى سمرقند.

191۸ - شاذهُرْمُنز: هُرْمُنز: اسم أحد ملوك الفرس، وقد ذكر معناه آنفاً: وهي كورة من نواحي بغداد أوّله سامَرّاء منحدراً، وهو سبعة طساسيج: طسوج بُزُرْجَسابور، طسوج نهر بُوق، طسوج كَلْوَاذَى، طسوج نهر بين، طسوج الحازر، طسوج المدينة العتيقة مقابل المدائن التي فيها الإيوان، طسوج الراذان الأعلى، طسوج الراذان الأسفل.

7919 - الشّاذِياخُ: بعد الذال المكسورة ياء مثناة من تحت، وآخره خاء معجمة: قرية من قرى بلخ يقال لها الشاذياخ. وشاذياخ أيضاً: مدينة نيسابور أمّ بلاد خراسان في عصرنا، وكانت قديماً بستاناً لعبد الله بن طاهر بن الجسين ملاصق مدينة نيسابور، فذكر الجاكم أبو عبد الله بن البيّع في آخر كتابه في تاريخ نيسابور: أن عبد الله بن طاهر لما قدم نيسابور والياً على خراسان ونزل بها ضاقت مساكنها من

جنده فنزلوا على الناس في دورهم غصباً فلقي الناس منهم شدة فاتفق أن بعض أجناده نزل في دار رجل ولصاحب الدار زوجة حسنة وكان غيوراً فلزم البيت لا يفارقه غيرةً على زوجته، فقال له الجندي يوماً: اذهب واسق فرسي ماء، فلم يجسُر على خلافه ولا استطاع مفارقة أهله فقال لزوجته: اذهبي أنتِ واسقى فرسه لأحفظ أنا أمتعتنا في المنزل، فمضت المرأة وكانت وضيئة حسنة، واتفق ركوب عبد الله بن طاهر فرأى المرأة فاستحسنها وعجب من تبذلها فاستدعى بها وقال لها: صورتـك وهيئتك لا يليق بهما أن تقودي فرساً وتسقيه فما خبرك؟ فقالت: هذا فعل عبد الله بن طاهر بنا قاتله الله! ثمّ أخبرته الخبر، فغضب وحوقل وقال: لقد لقى منك يا عبد الله أهل نيسابور شرّاً، ثمّ أمر العرفاء أن ينادوا في عسكره من بات بنيسابور حلُّ ماله ودمه، وسار إلى الشاذياخ وبني فيه داراً له وأمر الجند ببناء الدور حوله، فعمَّرت وصارت محلة كبيرة واتصلت بالمدينة فصارت من جملة محــالُّهـا ثمَّ بني أهلهـــا بهـــا دوراً وقصوراً؛ هذا معنى قول الحاكم، فإنَّني كتبتُ من حفظى إذ لم يحضرني أصله؛ ولذلك قال الشاعر يخاطب عبد الله بن طاهر:

فاشرَبْ هنيئاً عليكَ التاجُ مرتفقاً بالشاذياخ ودَعْ غُمْدَانَ لليَمَن فأنتَ أولى بتاج الملكِ تلبسُه من ابن هَوذَة يوماً وابن ذي يزَن ثمّ انقضت دولة آل طاهر وخربت تلك القصور فمرّ بها بعض الشعراء فقال: وكان الشاذياخ مُناخَ مُلك،

وكان الشاذياخ مُناخَ مُلكِ، فرالَ المُلكُ عن ذاكَ المناخِ

وكانت دورُهم للهنو وَقْفاً، فصارَت للنوائِح والصراخ فعينُ الشّرق باكية عليهم، وعينُ الغرب تسعد بانتضاخ

وقال آخر:

فتلك قصور الشاذياخ بلاقع، خراب يباب والميسان مزارع وأضحت خلاء شاذمهر وأصحت معطّلة في الأرض تلك المصانع وغنى مغني الدهر في آل طاهر بما هو رأي العين في الناس شائع عفا الملك من أولاذ طاهر بعدما عفا جشم من أهله والفوارع

وقال عوف بن محلّم في قطعة طويلة أذكرها بتمامها في الميان، إن شاء الله:

سقى قصور الشاذياخ الحيا من بعد عهدي وقصور الميان فكم وكم من دعوة لي بها ما إن تخطّاها صروف الزّمان

وكنتُ قدمتُ نيسابور في سنة ٦١٣، وهي الشاذياخ، فاستطبتُها وصادفتُ بها من الدهر غَفْلَة خرج بها عن عادته واشتريتُ بها جارية تعركية لا أرى أن الله تعالى خلق أحسن منها خلقاً وخُلقاً وصادفتُ من نفسي محلاً كريماً، ثمّ أبطرتني النعمة فاحتججت بضيق اليد فبعتُها فامتنع علي القرار وجانبت المأكول والمشروب حتى أشرفت على البوار، فأشار علي بعض النصحاء باسترجاعها، فعمدتُ لذلك واجتهدتُ بكل ما أمكن فلم يكن إلى ذلك سبيل

a 30%

لأن الذي اشتراها كان متموّلاً وصادفَتْ من قلبه أضعاف ما صادفَتْ مني، وكان لها إليّ ميل يضاعف ميلي إليها، فخاطبت مولاها في ردّها عليّ بما أوجبت به على نفسها عقوبة، فقلت في ذلك:

أَلا هــل ليالي الشــاذيــاخ تؤوبُ؟ فإني إليها، ما حييتُ، طُرُوبُ بلاد بها تُصبى الصبا ويَشوقنا ال مسمال ويقتاد القلوب جنوب لـذاكَ فؤادى لا يـزالُ مـروّعـاً، ودمعى لفُقْدان الحبيب سَكوبُ ويسوم فسراق لسم يسرده مسلالة محبٌّ ولم يجمعُ عليه حبيبُ ولم يحدُ حادٍ بالرّحيل، ولم يزعْ عن الإلف حيزن أو يحيول كثيبُ أَيْنُ ومن أهواهُ يَسمعُ أنّتي، ويسدعو غيرامي وجده فيجيب وأبكى فيبكى مسعداً لى فيلتقى شهيقٌ وأنفاسٌ له ونَحيبُ على أن دهري لم يزَّلْ مُذ عرفته يُشتَّتُ خُلدانَ الصِّف ويسريبُ ألا يا حبيباً حال دون بهائيه على القرب باب محكَمُ ورقيبُ فمن يصْحُ من داء الخُمار فليس من حمار خمار للمحب طبيب بنفسى أفدي من أحبّ وصالّه، ويَهْوَى وِصالى مَيْلُهُ ويُثيبُ ونَبِذَلُ جَهْدَينا لشَمل يضمّنا، وينأبى زماني، إنّ ذا لعَجيبُ! وقد زعموا أن كل من جدّ واجد، وما كلَّ أقوال السرجال تُصيبُ

ثم لما ورد الغُزُّ إلى خراسان وفعلوا بها الأفاعيل في سنة ٥٤٨ قدموا نيسابور فخربوها وأحرقوها فتركوها تلالاً فانتقل من بقي منهم إلى الشاذياخ فعمروها، فهي المدينة المعروفة بنيسابور في عصرنا هذا، ثمّ خرّبها التتر، لعنهم الله، في سنة ٦١٧ فلم يتركوا بها جداراً قائماً، فهي الآن فيما بلغني تلول تُبكي العيون الجامدة وتذكي في القلوب النيران الخامدة.

۲۹۲۰ شَارٌ: من حصون اليمن في مخلاف
 جعفر، قال نصر: شار من الأمكنة التهامية.

79۲۱ - شَارِعُ الْأَنبارِ: قال أبو منصور: الشارع من الطرق الذي يشرع فيه الناس عامةً لهم فيه شرعٌ سواء، وهو على هذا المعنى ذو شرع من الخلق يشرعون به، ودورٌ شارعة إذا كانت أبوابها شارعة في طريق شارع، ودورٌ شوارعُ: وهي على نَهْج واحد؛ وشارعُ الأنبار: محلّة كانت ببغداد قرب مدينة المنصور كانت من جهة الأنبار فسميت بذلك.

إلى الآن وكان الخراب قد شملها، وهي ناحية إلى الآن وكان الخراب قد شملها، وهي ناحية على دجلة كان يباع الرقيق فيها قديماً، وهي بالجانب الغربي متصلة بالحريم الطاهري، وفيها سوق، وفيها يقول أبو محمد رِزْقُ الله بن عبد الوهاب التميمي، وكانت وفاته سنة عبد الوهاب التميمي، وكانت وفاته سنة

شارعُ دار الرقيق أرقني، فليت دار الرقيق لم تكُنِ به فتاةً للقلب فاتنةً، أنا فداء لوجهها الحسن 1977 - شارعُ الغايش: بالغين والشين

المعجمتين، بخطّ عبد السلام البصري: من شوارع بغداد.

٦٩٢٤ ـ شَارِعُ المَيْدَانِ: من محال بغداد أيضاً بالجانب الشرقي خارج الرُّصافة، وكان شارعاً مادًا من الشَّمَاسية إلى سوق الثلاثاء وفيه قصر أم حبيب بن الرشيد.

٦٩٢٥ شَارِع: غير مضاف إلى شيء: جبل
 من جبال الدّهناء؛ ذكره ذو الرّمة:

أمن دِمنة بين القِلات وشارع تصابيت حتى كادت العين تسفَعُ؟ وذكره متمّم بن نُويْرة في مرثية أخيه مالك فقال:

سَقَى اللَّهُ أَرضاً حَلَها قبرُ مالك ذِهابَ الغوادي المدجنات فأمرعا وآثر سيل الوادِيَينِ بديمةٍ تُرشَّحُ وَسْمِيًا مِنَ النَّبتِ خِرْوَعا فمُنعَرِجَ الأجناب من حوْل شارع فروى جَنابَ القريتين فضَلفَعا

7977 ـ شَارِقَةُ: بعد الراء المهملة قاف: حصن بالأندلس من أعمال بَلْسية في شرقي الأندلس؛ ينسب إليها رجل من أهل القرآن يقال له الشارقي اسمه أبو محمد عبد الله بن موسى، روى عن أبي الوليد يونس بن مُغيث ابن الصّفا عن أبي عيسى عن عبد الله بن يحبَى بن ي

79 ٣٧ - شَارِك: بعد الراء المهملة كاف: بليدة من نواحي أعمال بلخ؛ خرج منها طائفة من أهل العلم، عن أبي سعد، منهم: أبو منصور نصر بن منصور الشاركي المعروف بالمصباح، كان من الفضلاء، رحل في البلاد ودخل مصر

وأقام بها إلى أن مات، وله شعر يتشوّق به إلى وطنه، ومن شعره:

دَقَ عيشي لَأَنَ فضليَ دُرُ، وترى الدُّرُ نظمُهُ في النَّصاح وحواني ظلامُ دهري ولكن ما يضرُ الظّلامُ بالمصباح وفي شعره ما يدلّ على أن شاركاً اسم جدّه فقال:

ونارٍ كأفنانِ الصّباح رفيعةِ، تورّثتُها من شارك بن سِنانِ مُتَوَجةٍ بالفَرْقدَينِ كريمةٍ، تُجيرُ من البأساء والحَدَثانِ كثيرة أغصان الضيّاء كأنها تبُشرُ أضيافي بألفِ لسانِ

79۲۸ ـ شَارِمُساح: قرية كبيرة كالمدينة بمصر، بينها وبين بُورة أربعة فراسخ، وبينها وبين دمياط خمسة فراسخ من كورة الدَّقهلية.

٦٩٢٩ ـ الشّارُوفُ: بعد الراء واو ثمّ فاء، كأنّه فاعول من الشرف وهو الموضع العالي: جبل لبنى كنانة.

موسى: طريق بين المدينة وخيبر، ولما غزا موسى: طريق بين المدينة وخيبر، ولما غزا رسول الله، صلًى الله عليه وسلم، خيبر سلك مَرْحَباً ورغب عن شاس، ويقال: شاسَ الرجل يشاس إذا عُرف في نظره الغضب والحِقْدُ.

1971 - شَاش: بالشين المعجمة: بالري قرية يقال لها شاش، النسبة إليها قليلة، ولكن الشاش التي خرج منها العلماء ونسب إليها خلق من الرواة والفصحاء فهي بما وراء النهر ثمّ ما وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد الترك وأهلها

شاش

شافعيّة المذهب، وإنّما أشاع بها هذا المذهب مع غلبة مذهب أبي حنيفة في تلك البلاد أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفّال الشاشي فإنه فارقها وتفقّه ثمّ عاد إليها فصار أهل تلك البلاد على مذهبه، ومات سنة ٣٦٦، وكان أوحد أهل الدنيا في الفقه والتفسير واللغة، ومولده سنة ٢٩١، رحل في طلب العلم وسمع بدمشق والعراق وغيرهما، وسمع أبا عروبة وأبا بكر بن خزيمة ومحمد بن جرير الطبري وأبا بكر الباغندي وأبا بكر بن دُرَيْد، روى عنه الحاكم أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن السلمي؛ وينسب إليها أيضاً أبو الحسن على بن الحاجب بن جُنَيْد الشاشي أحد الرّحالين في طلب العلم إلى خراسان والعراق والحجاز والجزيرة والشام، روى عن يسونس بن عبد الأعلى وعملي بن خَشْـرَم، روى عنه أبــو بكـر بن الجعــابي ومحمد بن المظفّر وغيرهما، وتوفى بالشاش سنة ٣١٤؛ وقال أبو الربيع البلخي يـذكـر الشاش:

السّساش بالصّيف جَنّه ومن أذى الحَرَ جُنّه ليحَرَ جُنّه ليحَرَ جُنّه ليحَرَ جُنّه ليحَنْني يَعْتَريني بيها ليكى البَرْد جِنّه وقال بطليموس: مدينة الشاش طولها مائة وأربع وعشرون درجة، وهي في الإقليم السادس، وهي على رأس الإقليم عن اثنتين وعشرين درجة من السرطان يقابلها مثلها من الجدي، بيت ملكها مثلها من الحمل، بيت عاقبتها مثلها من الحمل، بيت عاقبتها مثلها من الحمل، بيت عاقبتها مثلها من الميزان، في طالعها العنقاء والعَيّوق والنسر الواقع وكفّ الجذماء، قال الإصطخري: فأمّا الواقع وكفّ الجذماء، قال الإصطخري: فأمّا

الشاش وإيلاق فمتصلتا العمل لا فرق بينهما، ومقدار عرضة الشاش مسيرة يومين في ثلاثة، وليس بخراسان وما وراء النهر إقليم على مقداره من المساحة أكثر منابـر منها ولا أوفـر قـرًى وعمارة، فحدّ منها ينتهي إلى وادي الشاش الذي يقع في بحيرة خوارزم، وحدّ إلى باب الحديد ببرية بينها وبين إسفيجاب تعرف بقـــلاص، وهي مَـرَاع، وحـــدٌ آخــر إلى تنكــرة تعرف بقرية النصاري، وحدّ إلى جبال منسوبة إلى عمل الشاش إلا أن العمارة المتصلة إلى الجبل وما فيه مفترش العمارة، والشاش في أرض سهلة، ليس في هذه العمارة المتصلة جبل ولا أرض مرتفعة، وهي أكبر ثغر في وجه الترك، وأبنيتهم واسعة من طين، وعامة دورهم يجرى فيها الماء، وهي كلُّها مستترة بالخضرة من أنزه بلاد ما وراء النهر، وقصبتها بُنكَث ولها مدن كثيرة، وقد خربت جميعها في زماننا، خرّبها خوارزم شاه محمد بن تكش لعجزه عن ضبطها وقتل ملوكها وجلا عنها أهلها وبقيت تلك الديار والأشجار والأنهار والأزهار خاوية على عـروشها، وانثَلَم من الإسـلام ثُلْمة لا تنجبـر أبداً، فكان خوارزم شاه ينشد بلسان حاله:

قتلتُ صنادیدَ الرّجال ولم أُذَرْ عَلَى جسد خلقا وأَحْلَيْتُ دار الملك من كلّ نازغ، وشردتهم غرباً وبددتهم شرقا فلمّا لمستُ النّجمَ عَزّاً ورفعته، وصارَتْ رقابُ الناس أجمع لي رقا رماني الرّدى رَمياً فأخمد جمرتي، فها أنا ذا في حُفْرتي مفرداً مُلقى

ولم يغنِ عني ما صنعت، ولم أجِدْ لدى قابض الأرواح من أحد رفقا وَأَفْسَدْتُ دُنيايَ وديني جهالة، فمن ذا الذي منى بمَصْرَعه أشقى؟

قال ابن الفقيه: من سمرقند إلى زامين سبعة عشر فرسخاً، وزامين مفرق الطريقين إلى الشاش والترك وفرغانة، فمن زامين إلى الشاش خمسة وعشرون فرسخاً، ومن الشاش إلى معدن الفضة سبعة فراسخ وإلى باب الحديد ميلان، ومن الشاش إلى بارجاخ أربعون فرسخاً، ومن الشاش إلى إسفيجاب اثنان وعشرون فرسخاً، وقال البشاري: الشاش كورة قصبتها بُنْكَث.

الموحدة: مدينة في شرقي الأندلس وشرقي الموحدة: مدينة في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة، وهي مدينة كبيرة قديمة، قد خرج منها خلق من الفضلاء، ويُعْمَلُ الكاغد الجيّد فيها ويحمل منها إلى سائر بلاد الأندلس(١)، يجوز أن يقال إن اشتقاقها من الشّطبة وهي السّعَفَة الخضراء الرطبة، وشطبت المرأة الجريدة شطبا إذا شققتها لتعمل حصيراً، والمرأة شاطبة، قال الأزهري: شطب إذا عدل، ورَمية شاطبة: عادلة عن المقتل؛ وممّن ينسب إلى شاطبة عبد العزيز بن عبد الله بن ثعنبة أبو محمد السعدي الأندلسي الشاطبي، قال ابن عساكر: قدم

(۱) قامه بن عبد المنعم الحميري وأضاف: وفيها بنيان قديم من عمل الأول يقولون له الصنم، وفيه يقول شاعرهم: السقية من بقسايا السروم معجبة أبندي البنياة لنا من أمسرها حكما لم سندر منا أضميروا فيها سنوي أمم من الأواشل مسموه لننا صنعما ( ٣٣٧ الروض المعطار / ٣٣٧ ب

دمشق طالب علم وسمع بها أبا الحسين بن أبي الحديد وعبد العزيز الكناني ورحل إلى العراق وسمع بها أبا محمد الصريفيني وأبا منصور بن عبد العزيز العُكْبَري وأبا جعفر بن مسلمة وصنف غريب حديث أبي عبيد الله القاسم بن سلام على حروف المعجم وجعله أبواباً، وحدث، وتوفى فى شهر رمضان سنة ٤٦٥ فى حَوْران؛ ومنها أيضاً أحمد بن محمد بن خَلَف بن مُحْرز بن محمد أبو العباس المالكي الأندلسي الشاطبي المقري، قدم دمشق وقـرأ بها القرآن المجيد بعدّة روايات، وكان قرأ على أبى عبد الله الحسين بن موسى بن هبة الله المقري الدينوري وأبى الحسن على بن مكوس الصقلى وأبي الحسن يحيى بن على بن الفرج الخشاب المصري وأبى عبدالله محمدبن عبد الله بن سعيد المالكي المحاربي المقري، وصنف كتاب المقنع في القراءات السبع، قال الحافظ أبو القاسم: وأجاز في مصنّفاته وكتب سماعاته سنة ٤٠٥، وكان مولده في رجب سنة ٤٥٤ بالأندلس؛ وقال أبو بحر صفواد بين إدريس المرسى في وصف شاطبة:

شاطبة الشرق شر دار،
ليس لسكانها فلاح
الكسب من شأنهم ولكن
اكسب من شأنهم ولكن
إنّ لهم في الكنيف حفظاً،
وهي بأستاههم مُباحُ
يشوط شَوْطاً: حصن بالأندلس من أعمال كورة
إلبيرة كثير الشجر والفواكه والخيرات.

٦٩٣٤ ـ شاطىء عُثمانَ: وشاطىء الوادي

والنهر: ضفته وجانبه يراد به ههنا شاطىء دجلة: وهو بالبصرة كان عثمان بن عقان، رضي الله عنه، أخذ دار عثمان بن أبي العاصي الثقفي بالمدينة وأضافها إلى الجامع وكتب بأن يعطى بالبصرة أرضاً عوضاً عنها فأعطي أرضه المردفة لشاطىء عثمان حيال الأبلّة، وكانت سبخة فاستخرجها وعمّرها، وإليه ينسب باب عثمان بالبصرة، وقيل: اشترى عثمان بن عقان، رضي الله عنه، مالاً له بالطائف وعوضه منه شاطئه.

منه شاطئه. 7۹۳۵ ـ الشّاغِرَةُ: بالغين المعجمة المكسورة ثمّ راء، يقال: بلدة شاغرة إذا لم تمتنع من غارة؛ وقال ابن دُريد: شاغرة موضع.

بالباب الصغير من دمشق مشهورة وهي في ظاهر بالباب الصغير من دمشق مشهورة وهي في ظاهر المدينة؛ ينسب إليها الشهاب الفتياني النحوي الشاعر، رأيته أنا بدمشق وهو قريب الوفاة، وهو فتيان بن على بن فتيان الأسدي النحوي الشاعر، كان أديباً طبعاً وله حلقة في جامع دمشق كان يُقرىء النحو وعلا سنه حتى بلغ تسعين أو ناهَزَها، وله أشعار رائقة جداً ومعان كثيرة مبتكرة، وقد أنشدني لنفسه ما أنسيته، وقد ذكرت له قبطعة في شواش، وهو موضع بدمشق.

79٣٧ - شَافِيا: بالفاء: من قرى واسط ثمّ من ناحية نهر جعفر بين واسط والبصرة؛ ينسب إليها الحسن بن عسكر بن الحسن أبو محمد الصوفي، كان أبوه شيخ هذه القرية وله بها رباط للفقراء، وسكن أبو محمد هذا واسطاً في صباه وسمع بها الحديث من القاضي أبي الحسن على بن إبراهيم بن عون الفارقي وغيره وقدم

بغداد، ومات أبو محمد الصوفي بواسط لأربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة ٥٩٥ وقد نيف على الثمانين، ويقال لهذه القرية شِيفِيًا، وقد ذكرت في موضعها من الكتاب.

٦٩٣٨ - شَاقِرْد: قرية كبيرة بين دَقُوقاء وإربِل فيها قُلَيعة وبها تين لا يوجد مثله في غيرها.

٣٩٣٩ ـ شَاقِرَةُ: بالقاف المكسورة، والراء: ناحية بالأندلس من أعمال شرقي طُليطلة وفيها حصن ولمس.

74.5 - شَاقَةُ (١) : من مدن صقلية ؛ ينسب إليها أبو عمر عثمان بن حجّاج الشاقي الصقلي من سكان الإسكندرية ، لقيه السلفي وعلّق عنه ، وتوفي في محرّم سنة 350 ، وتفقه على مذهب مالك على الكبر وكتب كتباً كثيرة في الفقه .

1981 ـ شاكر: مخسلاف باليمن عن يمين صنعاء (٢٠).

7987 ـ شالُوسُ: بضم اللام، وسكون الواو، وسين مهملة: مدينة بجبال طبرستان وهي أحد ثغورهم، بينها وبين الري ثمانية فراسخ فيما زعم ابن الفقيه، قال: وبإزائها مدينة يقال لها الكبيرة مقابل كَجّة كانت منزل الوالي أعني كَجّة، وبين شالوس وآمل من ناحية الجبال الديلمية عشرون فرسخاً؛ ينسب إلى شالوس

<sup>(</sup>١) شاقة: حلاه ابن عبد المنعم الحميري بالألف واللام، فقال: الشاقة: بلد بجزيرة صقلية على ساحل البحر مشرفة بها عمارات وأسواق، ومتاجر وديار كثيرة، وهي أم الأقاليم التي تليها والأعمال التي حولها، ومرساها أبدأ معمور، والسفر إليها من إفريقية وطرابلس، أبداً كثير، وعملها هو عمل قلعة البلوط.

الروض المعطار / ٣٣٦ (٢) شاكر: انظر رسم صيلع عند البكري في معجمه / ٨٤٨

أبو بكر محمد بن الحسين بن القاسم بن الحسين الطبري الشالوسي، وقيل: يكنى أبا جعفر الصوفي الواعظ من أهل شالوس، كان فقيها صالحاً عفيفاً مكثراً من الحديث حريصاً على جمعه وكتابته، سمع بنيسابور أبا علي نصر الله بن أحمد الخشنامي وأبا سعد علي بن عبد الله بن صادق وإسماعيل بن عبد الغافر الفارسي، وكان يحضر مجالس الحديث ويسمع ويكتب على كبر سنه. وكانت ولادته بشالوس سنة ٣٧٧، وتوفي بآمُل في محرم سنة

٦٩٤٣ ـ شَالَها: مدينة قديمة كانت بأرض بابل خرّبتها إيادٌ، ولها قصة نذكرها في الهفّة من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

مخالفة لسائر الألوان، وقد تسمّى بلاد الشام بذلك<sup>(۱)</sup>، وقيل: بسيرجان مدينة كرمان رستاق على ستة فراسخ منها من ناحية الجبل يقال له الشامات، قال ابن طاهر: الشامات قرية من قرى سيرجان من كرمان على ستة فراسخ؛ منها من سمع يعقوب بن محمد بن عمار الشامات أيضاً: من نواحي سفيان النسوي، والشامات أيضاً: من نواحي نيسابور كورة كبيرة اجتاز بها عبد الله بن عامر بن فسميت بذلك، وهي من حدود جامع نيسابور ألى حدود بُشت طولاً وهي على القبلة ستة عشر فرسخاً، وعرضها من حدود بيهق إلى حدود التبلق إلى حدود التبلة أربعة عشر فرسخاً،

وفيه من القرى ما يزيد على ثلاثمائة قرية ؛ خرج منها جماعة من أهل العلم والـرواية والأدب، قال البيهقي: تشتمل على مائتين وعشرين قرية؛ إلى هذه ينسب جعفر بن أحمد بن عبد الرحمن الشاماتي النيسابوري، يروي عن محمد بن يونس الكُـدَيمي، قاله ابن طاهـر، وقال الحافظ أبو القاسم: رحل الشاماتي وسمع بدمشق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وبغيرها عطية بن بقية ومُهَيًّا بن يحيَى الشاماتي، وبمصر أُبًا عبيد الله بن أُخيِّ وابن وهب وأبًا إِبراهيم المُ زَنى والربيع بن سليمان والقاسم بن محمد بن بشر وعبد الله بن محمد الزهري ويونس بن عبد الأعلى، وبخراسان إسحاق بن راهوَيه ومحمد بن رافع وإسحاق بــن منصور، وبالعراق إسحاق بن موسى الفزاري وأحمد بن عبد الله المنجوقي ومحمد بن المثني وأبا كريب، روى عنه دُعْلَج السِّجزي وأبو الـوليد حسان بن محمد الفقيه وأبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأحرم وجماعة كثيرة، ومات في ذي القعدة سنة ٢٩٢.

مهملة ثمّ تاء مثناة من فوقها وبالعكس، وآخره مين نون: من قرى بلخ من رستاق نهر غَرْبَنكِي، ومن هذه القرية أبو زيد البلخي المتكلّم واسمه أحمد بن سهل.

1987 - الشّأم: بفتح أوّله، وسكون همزته، والشأم، بفتح همزته، مثل نهْر ونَهَر لُغتان، ولا تمد، وفيها لغة ثالثة وهي الشّام، بغير همز، كذا يزعم اللغويون، وقد جاءت في شعر قديم ممدودة؛ قال زامل بن غُفَير الطائي يمدح الحارث الأكبر:

 <sup>(</sup>١) شامات: لها ذكر في كتاب سنن النسائي، كتاب الأشربة باب ٥٧، فانظره، وكذلك انظر تقويم البلدان / ٢٦٧

وت أُبِّيَّ بالشآم مفيدي حسرات يَقْدُدُنَ قلبيَ قدًا في أبياتٍ وخبرٍ ذكرها بعد، وكذا جاء به أبو الطيب في قوله:

دون أن يَشرَقَ الحجازُ ونجـدُ والمعراقانِ بالقَـنا والشّـآمُ وأنشد أبوعليّ القالي في نوادره:

فما اعتاض المعارف من حبيب ولله ولو يعطى الشام مع العراق ولو يعطى الشام مع العراق وقد تذكر وتؤنّث، ورجل شأمي وشآم، ههنا ولا يقال شأم لأنّ الألف عوض من ياء النسبة فإذا زال الألف عادت الياء، وما جاء من ضرورة الشعر فمجمول على أنّه اقتصر من النسبة على ذكر البلد، وامرأة شأميّة، بالتشديد، وشآمية، بتخفيف الياء، وتشأأم الرجل، بتشديد الهمزة، نسب إلى الشام كما تقول تقيّس وتكوّف وتنزر أين الشام؛ وقال بشر بن أبي خازم، وأشأم إذا

سمعَتْ بنا قيلَ الوُشاةِ فأصبَحَتْ صَرَمَتْ حِبالك في الخليط المُشئم وقال أبو بكر الأنباري: في اشتقاقه وجهان: يخوز أن يكون مأخوذاً من اليد الشّؤمى وهي اليسرى، ويجوز أن يكون فعلى من الشوم، قال اليسرى، ويجوز أن يكون فعلى من الشعة يجوز أن لا يهمز فيقال الشام يا هذا فيكون جمع شامة لا يهمز فيقال الشام يا هذا فيكون جمع شامة بعض فشبهت بالشامات، وقال أهل الأثر: سميت بذلك لأن قوماً من كنعان بن حام خرجوا عند التفريق فتشاءموا إليها أي أخذوا ذات

الشمال فسميت بالشام لذلك، وقال آخرون من أهل الأثر منهم الشرقى: سميت الشام بسام بن نوح، عليه السلام، ودلك أنَّه أوَّل من نزلها فجُعلت السين شيناً لتغيّر اللفظ العجمي؛ وقرأتُ في بعض كتب الفرس في قصة سنحاريب: أن بني إسرائيل تمزّقت بعد موت سليمان بن داود، عليهما السلام، فصار منهم سبطان ونصف سبط في بيت المقدس، فهم سبط داود، وانخزل تسعة أسباط ونصف إلى مدينة يقال لها شامين، وبها سميت الشام، وهي بأرض فلسطين، وكان بها مَتْجَـرُ العرب وميرتهم، وكان اسم الشام الأوّل سُورَى فاختصرت العرب من شامين الشام وغلب على الصقع كلَّه، وهـذا مثـل فلسـطين وقنسـرين ونصيبين وحُوَّارين، وهو كثير في نواحي الشام، وقيل: سميت بذلك لأنَّها شامة القبلة؛ قلتُ: وهذا قول فاسد لأن القبلة لا شامة لها ولا يمين لأنها مقصد من كل وجه يمنة لقوم وشامة لأخرين، ولكن الأقوال المتقدّمة حسنة جميعُها؛ وأمَّا حدَّها فمن الفرات إلى العريش· المتاخم للدّيار المصريّة، وأمّا عرضها فمن جُبِلَىْ طَيِّىء من نحو القبلة إلى بحر الروم وما بشأمة ذلك من البلاد، وبها من أمّهات المدُّن منبج وحلب وحماة وحمص ودمشق والبيت المقدس والمعرّة، وفي الساحل أنطاكية وطرابلس وعَكَّا وصـور وعسقلان وغيـر ذلك، وهي خمسة أجناد: جُنْدُ قنسرين وجند دمشق وجند الأرْدُنّ وجند فلسطين وجند حمص، وقد ذكرت في أجناد، ويُعَدّ في الشام أيضاً الثغور: وهى المصيصة وطرسوس وأذنة وأنطاكية وجميع العواصم من مَرْعَش والحَدَث وبَغْراس والبلقاء

وغير ذلك؛ وطولها من الفرات إلى العريش نحو شهر، وعرضها نحو عشرين يومأ؛ وروى عن عبد الله بن عمروبن العاص أنَّه قال: قُسم الخير عشرة أعشار فجعل تسعة أعشار في الشام وعُشر في سائر الأرض، وقسم الشرّ عشرة أعشار فجعل تمشر بالشام وتسعة أعشار في ساثر الأرض؛ وقال محمد بن عمر بن يريد الصاغاني: إنِّي لأجد تَرْداد الشام في الكُتب حتى كأنَّها ليست لله تعالى بشيء في الأرض حاجة إلّا بالشام، وروي عن النبي، صلَّى الله عليه وسلم، أَنَّه قال: الشام صَفْوَةُ الله من بلاده وإليه يَجتَبي صفوته من عباده، يـا أهل اليمن عليكم بالشام فإن صفوة الله من الأرض الشام، ألا من أبي فإن الله تعالى قد تكفّل لى بالشام؛ وقال أبو الحسن المدائني: افترض أعرابي في الجند فأرسل في بعث إلى الشام ثم إلى ساحل البحر، فقال:

أأنصر أهل الشام ممن أكاءهم وأهلي بنجد ذاك حرص على النصر براغيث تؤذيني إذِ النّاسُ نُومٌ، وليل أقاسيه على ساحل البحر فإنْ يك بَعث بعدَها لم أعد له ولو صلصلوا للبحر منقوشة الحمر

وهذا خبر زامل كان نازلاً في أخواله كلب فأغار عليهم بنو القين بن جسر فأخذوا ماله فاستنصر أخواله فلم ينصروه فركب جملاً وقصد الشام فنزل في روضة فأكل من نجمها وعقل بعيره واضطجع، فما انتبه إلا وحسَّ فارساً قد نزل قريباً منه، فقال له الفارس: من أنت فانتسب له وقصّ عليه قصته، فقال له الفارس: يا هذا هل عندك من طعام فإنّي طاو منذ أمس؟

فقال له: أتطلب الطعام وهذا اللحم المعرض؟ ثم وثب فنحر جمله واحتش حطباً وشوى وأطعم الفارس حتى اكتفى، فما لبث أن ثار العجاج وأقبلت الخيل إلى الفارس يحيونه بتحية الملوك، فركب وقال: دونكم الرجل أردفوه، فأردفه بعضهم فإذا هو الحارث الأكبر الغساني، فأمر خدمة بإنزال الطائي وغفل عنه مدة، فخاف زامل أن يكون قد نسيه فقال لحاجبه: أحب أن تبلغ هذه الأبيات إلى الحارث، فأنشد:

أبلغ الحارثَ المردّد في المحُ ـرمــات والمجــد جــدًا فجــدًا(١) وابىن أربساب واطىء العَفْسر والأر حب والمالكين غوراً ونجدا أنّني ناظرً إليك ودوني عاتقات غساورن قرباً وبعدا آزلٌ نازلٌ بمشوى كريم، ناعم البال في مراح ومغدى غير أنّ الأوطان يجتذب المر ءَ إليها الهوري وإن عاش كَدّا ونأتنني بالشآم مفيدي حسرات يقددنَ قلبيَ قَدّا(٢) ليس يَستَعددُ الغريبُ مقاماً في سـوَى أرضـه وإن نـال جــــدًا فلمّا بلغت الأبيات الحارث قال: واسو أتاه! كَرُم وَلَؤُمنا، وتيقظ ونِمنا، وأحسن وأسأنا! ثمّ أذن له فلمّا رآه قال: والله ما يَدْحض عارها عني إلاّ أَن أُعطيك حتى ترضى ؛ ثمّ أمرَ له بمائة ناقة

 <sup>(</sup>١) في مطبوعة دار صادر:
 الشطر الثاني مختل الوزن.
 (٣) في مطبوعة دار صادر:
 الشطر الأول مختل الوزن.

الشأ

الشأم

وألف شاة وعشرة عبيد وعشر إماء وعشرة أفراس من كرام خيله وألف دينار وقال: يا زامل أما إن الأوطان جواذب كما ذكرت فهل لك أن تؤشر المقام في مدينتنا تكنفك حمايتنا ويتفيأ لك ظلّنا وتُسبَل عليك صلتنا؟ فقال: أيها الملك ما كنت لأوثر وطني عليك ولا ألقي مقاليدي إلا إليك؛ ثمّ أقام بالشام. وقال جَبلة بن الأيهم وهو ببلاد الروم بعد أن تنصّر أنفةً من غير أن يقتص في قصة فيها طول فذكرتها في أخبار حسان من كتاب الشعراء:

تنصرَتِ الأسرافُ من أجل لطمةٍ، وما كان فيها لو صَبَرْتُ لها ضَرَرْ تَكَنَّفُني فيها لو صَبَرْتُ لها ضَرَرْ تَكَنَّفُني فيها العينَ الصّحيحة بالعَوْرْ فيا لَيتَ أُمّي لم تَلِدني وليتَني رجعتُ إلى القوْل الذي قاله عُمَرْ ويا لَيتي أرعَى المَخاض بقَفَسرَةٍ وكنتُ أسيراً في ربيعة أو مُضَرْ ويا لَيتَ لي بالشامِ أَدْنَى مَعيشَةٍ، ويا لَيتَ لي بالشامِ أَدْنَى مَعيشَةٍ، أجاورُ قومي ذاهبَ السّمع والبَصَرْ أدينُ بما دانوا به من شريعة، أدينُ بما دانوا به من شريعة،

وفي الحديث عن عبد الله بن حَوَالة قال: كنّا عند رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، فشكوا إليه الفقر والعُرْي وقلّة الشيء فقال رسول الله، صلّى الله عليه وسلم: أبشروا فوالله لأنا من كثرة الشيء أخوف عليكم من قلّته، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى تفتح أرض فارس وأرض الروم وأرض حمير وحتى تكونوا أجناداً ثلاثة: جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن وحتى يعطى الرجل مائة دينار فيسخطها، قال ابن حوالة:

فقلت يا رسول الله من يستطيع الشام وفيه الروم ذات القرون؟ فقال: صلَّى الله عليه وسلم: والله ليستخلفنكم الله فيها حتى تظلّ العصابة منهم البيض قُمُصهم المحلوقة أقفاؤهم قياماً على الرجل الأسود ما أمرهم به فعلوا، وإنّ بها اليوم رجالاً لأنتم اليوم أحقرُ في أعينهم من القردان في أعجاز الإبل، قال ابن حوالة: قلت الحتر لي يا رسول الله إن أدركني ذلك. فقال: أختار لك الشام فإنها صفوة الله من بلاده وإليها يجتبي صفوته من عباده يا أهل الإسلام فعليكم بالشام فإن صفوة الله من الأرض الشام فمن أبى فليلحق بيمينه وليسق بعنده فإنّ الله قد تكفّل لي بالشام وأهله؛ وقال أحمد بن محمد بن المدبر الكاتب في تفضيل الشام:

أُحبّ الشّام في يُسر وعُسر، وأبغض ما حييت بلاد مصر وما شنأ الشآم سوى فريق برأى ضلالة وردى ومَــخــ لأضغان تغين على رجال أَذِلُسُوا يَسُومُ صِفَينِ بِـمَـكُـر وكم بالشَّام من شـرَفٍ وفضل، ومرتقب لدی بَرِّ وبحر بلاد بارك الرحمَن فيها، فقدسها على عِلم وخبر بها غُرَرُ القبائل من مَعَدّ وقدحطان ومن سروات فهر أناس يُكرمون الجارحتي يجيس عليهم منكل وتسر وقال البحتري يفضّل الشام على العراق: نَصَبُ إلى أرض العراق وحسنه، ويمنع عنها قيظها وحرورها

هي الأرض نهواها إذا طاب فصلها ونهرب منها حين يحمى هجيرها عشيقتنا الأولى وخُلتنا التي نحبّ وإن أضحت دمشق تغيرها عنيت بشرق الأرض قدماً وغربها أجوب في آفاتها وأسيرها فلم أر مشل المشام دار إقامة ليراح أغاديها وكأس أديرها مصحّة أبدان ونزهة أعين، ولهو نفوس دائم وسرورها مقدسة جاد الربيع بلادها، ففي كل أرض روضة وغديرها تباشر قطراها وأضعف حسنها ببأن أميسر المؤمنين يرورها

ومسجد الشام ببخارى، نسب إليه أبو سعيد الشامي فقيه حنفيّ. والشام: موضع في بلاد مُراد؛ قال قيس بن مكشوح:

وأعسمسامي فسوارس يسوم لَحْسج ومُسرجع إِن شَكَسُوْتَ ويـوم شسام علاكُ عندى نيسابور؛ ينسب إليها أبو المطهر عبد المنعم بن نصر الحُراني، ذكر في حران.

79.6 - شَامُوخ: آخره خاء معجمة، فاعول من شمخ يشمخ إذا علا: وهي قرية من نواحي البصرة؛ عن أبي سعد.

٩٩٤٦ ـ شَامَةً: بلفظ الشامة، وهو اللون المخالف لما يجاوره بشرط أن يكون قليلًا في كثير: جبل قرب مكّة يجاوره آخر يقال له طَفيل؛ وفيهما يقول بلال بن حَمامة وقد هاجر مع النبيّ، صلّى الله عليه وسلم، فاحتوى المدينة:

ألا لَيتَ شعري هل أبيتن ليلة بنفخ وحولي إذجر وجليل وحمليل وهل أردَنْ يسوما مياه مَجنّة، وهل يَبْدُونْ لي شامَة وطَفيلُ؟

فقال النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم: حننت يا ابن السوداء! ثمّ قال: اللهم إن خليلك إبراهيم دعا لمكّة وأنا عبدك ورسولك أدعو للمدينة، اللهم صححها وحبّها إلينا مثل ما حببت إلين مكّة، اللهم بارك لهم في مُدهم وصاعهم وانقل حُمّاها إلى خيبر أو إلى الجحفة (١). وشامة أيضاً: أرض بين جبل المبيعاس وجبل مُرْبخ؛ وأمّا الذي في شعر أبي ذؤيب:

كَأَنَّ ثِقَـالَ المُـزْن بين تُنضارُع وشـامـة بَـرْكُ من جُـذامَ لبيـجُ

قال السكري: شامة وتضارع جبلان بنجد، ويروى شابة. وشامة أيضاً وطامة: مدينتان كانتا متقابلتين بالصعيد على غربي النيـل(٢)، وهما الأن خرابٌ يباتٌ.

١٩٥٠ - شَانَة وبَياضُ: قريتان بمصر سمّيتا باسم بنتين ليعقوب النبيّ، عليه السلام، لأنّهما ماتتا ودُفنتا فيهما.

٦٩٥١ ـ شَانيا: رستاق من نواحي الكوفة من

 <sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب ۱۲ من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أيضاً قول أبي بكر رضى الله عنه \_ إذا أخذته الحمى:

كىل امىرى، مىصىبىح فىي أهله والىموت أدنىي من شراك نىعله وفيه بعد دعاء النبي ﷺ قالت عائشة: «فكان بطحان يجرى نجلًا، تعني ماءً آجناً».

 <sup>(</sup>۲) والعامة تسميها شامية وطامية وهما مركزان من مراكز محافظة الفيوم بصعيد مصر، وهما في أيامنا هذه عامرتان بالسكان والزرع والضرع، فسبحان مغير الأحوال.

طسوج سُورا من السيب الأعلى.

1907 - شَاوَانُ: آخره نون: من قرى مرو بينهما ستة فراسخ؛ ينسب إليها بعض الروّاة، منهم أبو حامد أحمد بن محمد بن محمد بن الشاواني وحفيده أبو الحسن علي بن محمد بن عبد العزيز بن أبي حامد الشاواني، تفقه على أبي المظفر السمعاني، ذكره أبو سعد في شيوخه وقال: عمّر طويلاً حتى مات أقرانه، قال: وسمع جدي والقاضي أبا اليسر محمد بن محمد بن الحسين البسر دوي وأبا القاسم محمد بن أحمد الزاهري، وكانت ولادته سنة ٤٦٣، ومات في سادس عشر ربيع الأول سنة ٤٤٩، ومات في سادس عشر ربيع

**٦٩٥٣ ـ شَاوَخُرانُ**: بعد الواو خاء معجمة ساكنة ثمّ راء، وآخره نون: من قرى نسف بما وراء النهر؛ عن أبي سعد.

1908 - شَاوَذَارُ: بعد الواو المفتوحة ذال معجمة، وآخره راء: كورة في جبل سمرقند؛ منها العباس بن عبد الله الأرتُسي الشاوذاري. 1900 - شَاوَشاباذ: بعد الواو شين أخرى معجمة، وبعد الألف باء موحدة، وآخره ذال معجمة: من قرى مرو.

7907 ـ شَاوَشْكان: بعد الواو المفتوحة شين معجمة، وكاف، وآخره نون: قرية بمرو بينهما أربعة فراسخ، نسب إليها قوم من أهل العلم والرواية، هي عامرة آهلة، ينسب إليها الإبريسم الجيد الغاية، رأيتها.

790٧ ـ شاوَغُر: بعد الواو المفتوحة غين معجمة، وراء مهملة: من بلاد الترك؛ عن العمراني. ٦٩٥٨ ـ شاوَغُز: مثل الذي قبله إلّا أنّه بالزاي

وتلك بالراء المهملة: من بلاد إيلاق؛ ذكرهما العمراني هكذا وما أُظنه إلاّ وهماً.

**۱۹۰۹ ـ شَاوَكَانُ**: بعد الواو المفتوحة كـاف، وآخره نون: من قرى بخارى.

797٠ - شَاوَكُث: بعد الواو المفتوحة كاف، وآخره ثاء مثلثة: بلدة من نواحي الشاش؛ ينسب إليها الخطيب أبو القاسم عبد الواحد بن عبد الرحمن بن زيد بن إبراهيم بن حميد بن حرب يعرف بالحكيم الشاوكثي من أهل سمرقند، سكن شاوكث وسمع أبا بكر محمد بن عبيد الله الخطيب، روى عنه أبو بكرمحمد ابن عميد الله الخطيب، روى عنه أبو بكرمحمد ابن عمر بن عبد الله الخطيب، ووى عنه أبو بكرمحمد ابن عمر بن عبد العزيز البخاري، وتوفي سنة ٤٩٤. محمد بن عبد الملك مقدّم الباطنية، لعنهم الله، استحدثها السلطان ملكشاه، وحديثها في التاريخ في سنة ٥٠٥. وشاه دز أيضاً: قلعة بناها نصر بن الحسين بن فيروزان الدّيلمي في جبل شهريار في حدود سنة ٣٦٠، ومعني شاه دز عبد طبل شهريار في حدود سنة ٣٦٠، ومعني شاه دز

بناحية سامرًا أُنفق على عمارة الشاه عشرون بناحية سامرًا أُنفق على عمارة الشاه عشرون ألف ألف درهم وعلى العروس ثلاثون ألف ألف درهم ثمّ نقضت في أيّام المستعين ووهب نقضانها لوزيره أحمد بن الخصيب فيما وهب له. 1977 ـ شاه هُنبَر: بفتح الهاء، وسكون النون، وفتح الباء الموحدة ثمّ راءً: محلّة بنيسابور.

وللم المتوصدة لم راء المعلم بيسابور. 1972 - شَاهِي: موضع قرب القادسيّة فيما أحسب، حدّثنا الحافظ أبو عبد الله بن الحافظ بن سكينة حدّثنا أبي حدّثنا الصريفيني أنبأنا حبابة أنبأنا البغوي أنبأنا أحمد بن زهير أنبأنا عبد الله بن أبي تيم أنبأنا عبد الله بن

قلعة الملك

صالح بن مسلم قال: كان شريك بن عبد الله على قضاء الكوفة فخرج يتلقى الخيزران فبلغ شاهي وأبطأت الخيزران فأقام ينتظرها ثلاثاً فيبس خبزه فجعل يبله بالماء، فقال العلاء بن المنهال:

فإن كان البذي قد قلتَ حقاً بأن قد أكرهوك على القضاء فما لك موضعاً في كل يوم تلقّى من يحبح من النساء مقيماً في قرى شاهي ثلاثاً بلا زادٍ سوى كِسَرٍ وماء

باب الشين والباء وما يليهما

7970 - الشَّبا: بوزن العصا، وهو جمع شباة حد كل شيء؛ قال الأديبي: الشبا موضع بمصر، وقال أبو الحسن المهلّبي: شبا واد بالأثيّل من أعراض المدينة فيه عين يقال لها خيف الشبا لبني جعفر بن إبسراهيم من بني جعفر بن أبي طالب؛ قال كثير:

تمر السّنون الخاليات ولا أرى بصّحن الشّبا أطلالَهُنَ تريمُ يسذكرنيها كلُّ ريح مَريضة لها بالتّلاع القاوياتِ نَسيمُ ولستُ ابنة الضّمريّ منك بناقم ذنوبَ العِسدى إنّي إذاً لظلومُ وإنّي لذو وَجد لن عاد وصلها، وإنّي لذو وَجد لن عاد وصلها، وإنّي على رَبّي إذاً لكريمُ وقال خليلي: ما لها إذ لقيتها غيدة الشّبا فيها عليك وُجومُ؟ فقلتُ له: إنّ المودّة بيننا فقلتُ له: إنّ المودّة بيننا على غير فُحش، والصّفاء قديمُ وإنّي وإن أعرضتُ عنها تجلّداً على العهد فيما بيننا لمُقيمُ

وإِنَّ زماناً فرقَ الدَّهرُ بيننا وبينكُمُ في صرف لمَشُومُ أَبَى الدَّهر هذا؛ إِن قلبكِ سالم صحيح وقلبي من هواك سليمُ وقال أيضاً:

وما أنْسَ م الأشياء لا أنسَ رَدَّها غداة الشَّبا أجمالها واحتمالها قال: والشبا أيضاً مدينة خربة بأوال يعني بأرض هَجَرَ والبحرين(١).

7977 ـ شَبَابُ: موضع باليمن، ينسب إليها النخل؛ قال ابن هَرْمَةً:

كأنَّما مَضْمَضَتْ من ماء مَوْهَبة

على شبابي نخل دونه المَلَقُ إِذَا الكرى غيَّر الأفواه وانقلبت عن غير ما عهدت في يومها الرَّتَقُ عن غير ما عهدت في يومها الرَّتَقُ ١٩٦٧ مَبَابَةُ: سَرَاةُ بني شبابة، بفتح أوّله، وبعد الألف باء موحدة أخرى: من نواحي مكة؛ ينسب إليها أبو جميع عيسى ابن الحافظ أبي ذرّ عبد الله بن أحمد الهروي الشبابي، حدّث بهذا الموضع عن أبيه أبي ذرّ، روى عنه أبو الفتيان عمر بن أبي الحسن الرّواسي، وكان يحدث سنة نيف وستين وأربعمائة.

٦٩٦٨ ـ شَبَاحُ: بالفتح، كأنّه من الشّبَح وهـو
 الشخص: وهوواد بأجإ أحدجبليّ طيّىء ؛ عن نصر.
 ٦٩٦٩ ـ شَبَاسُ: بالفتح، وآخره سين مهملة:

<sup>(</sup>١) وعند البكري في المعجم / ٧٧٧.

شبا: أرض باليمن، كما بها يوم لليمن على بكر،. قال الأفوه:

نحن أصحاب شبا يوم شبا يصفاح البيض فيهن اطفار

قرية قرب الإسكندرية بمصر، وعدّها القضاعي في كورة الحوف الغربي فقال من كورة شباس. 1970 - شُبَاعَةُ: بالضم: من أسماء زَمْزَم في الجاهلية لأن ماءها يروي العطشان ويشبع الغَرْثان.

1971 - الشّباك: جمع شبكة الصائد، قال ابن الأعرابي: شباك الأودية مقاديمها وأوائلها: موضع في بلاد غني بن أعصر بين أبرق العزّاف والمدينة. والشباك أيضاً: طريق حاج البصرة على أميال منها؛ عن نصر، وهي قريبة من سَفَوَان؛ ولذلك قال أبو نواس وهو بصريّ:

حيّ السدّيار إذ السزّمان زمانُ، وإذ الشّباك لنا حَسراً ومَسعَانُ يا حَبّدا سَفَسوان من مسربًع إذ كان مجتمع الهوى سَفَوانُ قال الأسلع بن القِصاف:

شَفَى سَقَا، إِن كانت النَّفس تشتفي ، قتيلُ مصابٌ بالشبّاكِ وطالبُ وطالبُ وشباك: لبني الكذاب بنواحي المدينة ؛ قال ابن هَرْمة:

فَأُصَبَحَ رَسْمُ الدَّارِ قَدْ حَلَّ أَهْلُهُ شَبِاكَ بني الكَذَّابِ أَو واديَ الغَمْرِ فَبَدَّلَهُم مِن دارهم بعد غِبْطَةٍ نُضوبَ الرَّوايا والبقايا من القطر وقال حذيفة بن أنس الهُذلي:

وقد هربت منّا، مخافة شرّنا، حذافة شرّنا، حذيمة من ذات الشبّاك فمرّت وهذه من بلاد خزاعة لأن جذيمة من خزاعة؛ وقال أبو عبيد السكوني: الشباك عن يمين المصعد إلى مكّة من واقصة غرباً على

سبعة أميال وجُويّ من الشباك على ضحوة؛ ويوم الشباك: من أيّام العرب، وقد ذكره طَهْمان في تتاب اللصوص في شعر على القاف.

٦٩٧٢ ـ شِبَامُ: بكسر أُوَّله، خشبة تُعرض في فم الجدي لئلا يرتضع، والشَّبَمُ: البرد؛ قال أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذاني: بصنعاء شبام وهو جبل عظيم فيه شجر وعيون وشربُ صنعاء منه، وبينها وبينه يوم وليلة(١)، وهو جبل صعب المرتقى ليس إليه إلا طريق واحد وفيه غِيران وكهوف عظيمة جدّاً ويسكنه ولـد يَعْفُر ولهم فيه حصون عجيبة هائلة، وذُرْوَته واسعة فيها ضياع كثيرة وكروم ونخيل، والطريق إلى تلك الضياع على دار الملك، وللجبل باب واحد مفتاحه عند الملك، فمن أراد النزول إلى السهل في حاجة دخل على الملك فأعلمه ذلك فيأمر بفتح الباب، وحول الضياع والكروم جبال شاهقة لا مسلك فيها ولا يعلم أحد ما وراءها، ومياه هذا الجبل تصبّ إلى سُدّ هناك فإذا امتلا السدّ ماء فتح فيجري إلى صنعاء ومخاليفها، وبينه وبين صنعاء ثمانية فراسخ؛ قال الشاعر:

ما زالَ ذا الزمنُ الخبيثُ يُلديرُني حتى بَنَى لي خيمسةً بشبام وحدَّثني بعض من يوثق بروايته من أهل شبام

قد نال أهل شبام فضل سؤدده إلى المدائن خاض الموت واقرعا معجم ما استعجم / ۷۷۸ وانظر تاريخ اليمن / ۲٦٤

<sup>(</sup>۱) شِبام؛ جبل لهمدان باليمن. قال ابن الكلبي: شبام: قبيلة منسوبون إلى جبل، وليس بأم ولا أب، هكذا نقله، ابن دريد «شبام» بالكسر، وروايتنا في شعر الأعشى شبام بفتح أوله، وذلك قوله:

أَن في اليمن أربعة مواضع اسمها شبام: شبامً كوكبان غربي صنعاء وبينهما يوم، قال: وهي مدينة في الجبل المذكور آنفاً ومنها كان هـذا المخبّر، وشبامُ سُخيم بالخاء المعجمة والتصغير: قبلي صنعاء بشرق بينه وبين صنعاء نحو ثلاثة فراسخ، وشبامُ حَرَاز، بتقديم الراء على الزاي وحاء مهملة: وهو غربي صنعاء نحو الجنوب بينهما مسيرة يومين، وشبامُ حضرموت: وهي إحدى مدينتي حضرموت والأخرى تريم، قال: وشاهدت هذه جميعها، قال عمارة اليمني في تاريخه: وكان حسين بن أبي سلامة وهو عبد نوبيٌّ وَزَر لأبي الجيش بن زياد صاحب اليمن أنشأ الجوامع الكبار والمناثر الطوال من حضرموت إلى مكّة، وطول المسافة التي بنى فيها ستون يوماً، وحفر الأبار الـروية والقُلُب العادية، فأوَّلها شبام وتريم مدينة حضرموت، واتصلت عمارة الجوامع منها إلى عَدَن، والمسافة عشرون مرحلة، في كلُّ مرحلة منها جامع ومِثْذَنَةً وبئر، وبقي مستولياً على اليمن ثلاثين سنة ومات سنة ٤٣٢، وذكر له فضائل وجنوامع في كل بلدة من اليمن عدن والحرة والجَنَد؛ قلت: وهي في الأرض منسوبة إلى قبيلة من اليمن، وهذه المذكورة بطون منها، وقال ابن الكلبي: ولد أسعد بن جُشَم ابن حاشد بن جشم بن خيران بن نُوف بن همدان عبد الله وهو شبام بطن وشبام جبل سكنه عبد الله؛ منهم: حنظلة بن عبد الله الشبامي قُتــل مع الحسين، رضي الله عنــه؛ وقــال الحازمي: شبام جبل باليمن نزله أبو بطن من همدان فنسب إليه، وبالكوفة طائفة من شبام؛ منهم: عبد الجبار بن العبّاس الشبامي

الهمداني من أهل الكوفة، يروي عن عوف بن أبي حُجَيف وعطاء بن السائب، وكان غالياً في التشيّع وتفرد بروايات المقلوبات عن الثقات، روى عنه عون بن أبي زيادة والكوفيون، ووجدت في كتاب ابن أبي الدمينة: شبام أقيان أبضاً وهو أقيان بن حمير.

79٧٣ ـ شَبُّ: بفتح أوّله، وتشديد ثانيه، ذو الشب: شقّ في أعلى جبل جهينة باليمن يستخرج من أرضه الشبّ المشهور.

٦٩٧٤ ـ شيدازُ: بكسر أُوله، وسكون ثانيه ثمّ دال مهملة، وآخره زاي، ويقال شِبدِيز، بالياء المثناة من تحت: موضعان أحدهما قصر عظيم .. من أُبنية المتوكّل بشُرّ من رأى، والآخـر منزل بين خُلوان وقَـرْميسين في لحف جبل بِيسُتُون سمي باسم فرس كان لكسرى؛ عن نصر، وقال مسعر بن المهلهل: وصورة شبديز على فرسخ من مدينة قرميسين، وهو رجل على فرس من حجر عليه درع لا يَخرم كأنّه من الحديد يبين زرده والمسامير المسمرة في الزرد لا شك من نظر إليه يظن أنه متحرّك، وهذه الصورة صورة أبرويز على فرسه شبدينز وليس في الأرض صورة تُشبهها، وفي الطاق الذي فيه هذه الصورة عدة صور من رجال ونساء ورجالة وفرسان وبين يديه رجل في زيّ فاعل على رأسه قلنسوة وهو مشدود الوسط بيده بيل كأنّه يحفر به الأرض والماء يخرج من تحت رجليه، وقال أحمد بن محمد الهمذاني: ومن عجائب قرميسين وهي إحدى عجائب الدنيا صورة شبديز وهي في قرية يقال لها خاتان ومصوره قَنطوس بن سِنِمّار، وسِنمار هو الذي بني الخَوَرْنَقَ بالكوفة، وكان سبب صورته في هذه

القرية أنَّه كان أزكى الـدواب وأعظمهـا خلقة وأُظهرها خُلْقاً وأُصبرها على طول الـركض، وكان ملك الهند أهداه إلى الملك أبرويز فكان لا يبول ولا يروث ما دام عليه سرجه ولجامه ولا ينخر ولا يُزبد، وكانت استدارة حافره ستة أُشبار، فاتفق أن شبديز اشتكى وزادت شكواه وعرف أبروينز ذلك وقال: لئن أخبرني أحد بموته لأقتلنه، فلمّا مات شبديز خاف صاحب خيله أن يسأله عنه فلا يجد بُدًّا من إخباره بموته فيقتله، فجاء إلى البهلبند مغنيه، ولم يكن فيما تقدّم من الأزمان ولا ما تأخر أحذق منه بالضرب بالعود والغناء، قالـوا: كان لأبـرويـز ثـلاث خصائص لم تكن لأحد من قبله: فرسه شبديز وسريته شيرين ومغنيه بهلبند، وقال: اعلم أن شبديز قد نفق ومات وقد عرفت ما أوعد به الملك من أُخبره بموته فاحتل لي حيلة ولك كذا وكذا، فوعده الحيلة، فلمّا حضر بين يدي الملك غناه غناء ورّى فيه عن القصة إلى أن فطن الملك وقال له: ويحك مات شبديز! فقال: الملك يقوله، فقال له: زِهْ ما أحسن ما تخلصتَ وخلّصتَ غيرك! وجزع عليه جزعاً عظيماً فأمر قنطوس بن سِنِمّار بتصويره فصوّره على أحسن وأتمّ تمثال حتى لا يكاد يفرق بينهما إلاّ بإدارة الروح في جسدهما، وجاء الملك ورآه فاستعبر باكياً عُند تأمُّله إيَّاه وقال: لشَد ما نعى إلينا أنفسنا هذا التمثال وذَكَّرَنا ما نصير إليه من فساد حالنا، ولئن كان في الظاهر أُمَّرٌ من أُمور الدنيا يدلُّ على أُمور الآخرة إن فيه لدليلًا على الإقرار بموت جسدنا وانهدام بدننا وطموس صورتنا ودروس أثرنا للبلي الذي لابد منه مع الإقرار بالتأثير الـذي لا سبيل إليـه أن

يبقى من جمال صورتنا، وقد أحدث لنا وقوفنا على هذا التمثال ذكراً لما تصير إليه حالنا وتوهمنا وقوف الواقفين عليه بعدنا حتى كأننا بعضهم ومشاهدون لهم؛ قال: ومن عجائب هذا التمثال أنَّه لم يُر مثل صورته صورة ولم يقف عليه أحد منذ صُوّر من أهل الفكر، اللطيف والنظر الدقيق إلا استراب بصورته وعجب منها، حتى لقد سمعت كثيراً من هذا الصنف يحلفون أو يقاربون اليمين أنها ليست من صنعة العباد وأن لله تعالى خبيئة سوف يظهرها يوماً؛ قال: وسمعت بعض فقهاء المعتزلة يقبول لو أن رجلًا خرج من فرغانة القُصوى وآخر من سوس الأبعد قاصدين النظر إلى صورة شبديز ما عُنفا على ذلك، قال: وأنت إذا فكّرت في أمر صورة شبديز وجدتها كما ذكر هذا المعتزلي، فإن كان من صنعة الأدميين فقد أعطي هذا المصوّر ما لم يعطَ أحد من العالَمين، فأي شيء أعجب أو أظرف أو أشد امتناعاً من أنه سخرت له الحجارة كما يريد، ففي الموضع الذي يحتاج أن يكون أُسوَد أسوَّدّ وفي الموضع الذي يحتاج أن يكون أحمر أحمرً وكذلك سائر الألوان، والذي يظهر لي أن الأصباغ التي فيه معالجة بصنف من المعالجات، ثمَّ صوّر شيرين جارية أُبرويز أيضاً قريبة من شبديز وصوّر نفسه أيضاً راكباً فـرساً لبيقاً، وقد ذكر هذه القصة خالـد الفيّاض في شعر قاله وهو:

والملْكُ كسرى شهنشاه تقنصه سهم بريش جناح الموت مقطوب إذ كسان لدّته شبديز يركبه، وغُنج شيرين والسدّيباج والسطيب

بالنّار آلى يميناً شدّ ما غلظت أَنْ مَن بدا فنعى الشبدين مصلوب أ حتى إذا أصبح الشبدية منجدلاً، وكان ما مثله في الخيـل مركـوبُ ناحتْ عليمه من الأوتار أربعةً بالفارسية نُوْحاً فيه تبطريب ورَنَّمَ البَهْلَبَنْدُ الوَيْسِرَ فالتهبتُ من سحر راحته اليمني شابيب فقال: مات! فقالوا: أَنتَ فُهْتَ به فأصبح الحِنثُ عنه وهـوَ مجــذوبُ لولا البهلبند والأوتبارُ تنبذُّنهُ لم يستطعُ نعى شبدين المرازيبُ أخنى الزّمان عليهم فـاجْرَهـدّ بهم، فما يرى منهم إلا الملاعيب وقال أبو عمران الكسروي يذكره: وهم نقروا شبديز في الصّخر عبرةً، وراكبه بروياز كالبدر طالع عليه بهاء الملك والوفد عُكَّف يخالُ به فجر من الأفق ساطع تُـــلاحـظه شيـــرين واللَّحْظُ فـــاتنُّ، وتعطو بكف حسنتها الأشاجع يدوم على كر الجديدين شخصه، ويُلفى قَويمَ الجسم واللون ناصعُ واجتاز بعض الملوك هناك وننزل وشرب وأعجبه الموضع فاستدعى خلوقأ وزعفرانا

كُادَ شبدين أَن يُحمحمَ لمّا خُلِقَ السوجهُ منه بالنزعفرانِ وكانً الهُمامَ كسرَى وشيريد مع الشيخ مُوبَدُ الموبدانِ

فخلِّق وجه شبديز وشيرين والملك؛ فقال بعض

من خَلوقٍ قد ضَمّخ وهم جميعاً أصبح وا في مطارف الأرجوانِ وقال ابن الفقيه: أنشدني أبو محمد العبدي الهمذاني لنفسه في صورة شبديز:

من ناظر معتبر أبصرت من فاظر معتبر أبصرت مُقلَنه صورة شبدير تأمّل الدّنيا وآثارها في ملك الدّنيا أبرويز يُوفِنُ أنّ الدّهر لا يأتلي يلحقُ موطوءاً بمهزوز أبعد كسرى اعتاض من ملكه مخط رسم شمّ مرموز يُغبَطُ ذو ملك على عيشةٍ رُنْتٍ يُعانيها بتوفيز وقال آخريذكر شبديز وأبرويز:

شبديزُ منحوتُ صخر بعد بهجته للناظرين، فلا جَرْيٌ ولا خَبَبُ عليه برويرُ مثل البدر منتصباً للناظرين، فلا يُجدي ولا يَهَبُ وربّما فاض للعافين من يده سحائب، وَدْقُها المرجان والذّهبُ فللا تزال مدى الأيّام صورته تحنّ شوقاً إليها العُجمُ والعَرَبُ

قلت: وعندي أشعار وأراجينز اكتفيتُ منها بهذا القدر تجنّباً للإطالة .

٦٩٧٥ ـ شَبْرَاذَق: بفتح أُوله، وسكون ثانيه ثمّ راء، وبعد الألف ذال معجمة ثمّ قاف، قال الأديبي: موضع.

٦٩٧٦ ـ شَبْرَانَة: من ثغور شرف الأندلس

بقرب طرطوشة ينسب إليها أديب يقال له الشبراني.

79۷۷ - شُبْرُب: بالضم، وبعد الراء باء موحدة: بلدة بالأندلس من أعمال بلنسية؛ يُسب إليها أبو طاهر بنُ سلفة أبا العباس أحمد بن طالوت البلنسي الشبربي أحد الطلاب، وكان فاضلاً في الطب والأدب.

٦٩٧٨ ـ شُيْرُت: مثل الذي قبله إلا أن آخره تاء مثناة من فوق: قلعة حصينة على ساحل البحر بالأندلس، بينها وبين طرطوشة يومان.

19۷۹ - شَبَرُ: بالتحريك، وآخره راء، والشبر: العطية، وقيل: القربان الذي يتقرّب به النصارى؛ قال العجاج:

الحمدُ للَّهِ الذي أُعطَى الشّبر

وهو موضع من نواحي البحرين.

٩٩٨٠ ـ شُبُرُقَانُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه ثمّ راء مضمومة، وقاف، وآخره نون: بلد عامر آهل قرب بلخ، بينهما مسيرة يوم أو يومين، وقد يُقال له شُفْرُقان، بالفاء، وقد ذكرت.

٦٩٨١ - شُبْرُمَانُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه ثمّ راء مضمومة، وآخره نون؛ رجل شُبرُمٌ أي قصيرٌ، وشبرم: نبت قيل هو حبّ يشبه المجمّص، وقال أبو زيد: ومن العضاه الشبرم: وهو موضع في قول حِمَاس:

۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وجارکم بـذي شُبرمـان لم تزيّـل مفـاصلّه(۱)

79AY - شُبْرُمُ: بالضم، وقد ذكر قبله؛ قال أبو عبيد السكوني: هو ماء عذب في البادية، بينه وبين الجبل تسعة أميال، وهو لبني عجل في طرف البرية من الكوفة.

٣٩٨٣ - شَبْشِيرُ: من قرى أرض مصر السفلى ؟ ينسب إليها يحتى بن نافع بن خالد بن نافع بن عبد الله بن أبي حبيب مولى هذيل كان يقال له الهذلي الشبشيري يكنى أبا حبيب، توفي في شهر ربيع الأوّل سنة ٢٩١ ؛ قاله ابن يونس.

39.8 - شَبَطْرَانُ: بفتح أُوّله وثانيه، وسكون الطاء ثمّ راء، وآخره نون: حصن من أعمال طليطلة بالأندلس.

19۸٥ - الشَّبْعَاء: من قرى دمشق من إقليم بيت الأبار، سكنها الخطّاب بن سليمان بن محمد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي وأهل بيته، ذكره ابن أبي العجائز، ولها ذكر في أخبار أبي العَمْيْطُر.

٦٩٨٦ ـ الشَّبْعَانُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه،
 بلفظ ضد الجائع: جبل بالبحسرين يُتبرَّد
 بكِهافه؛ قال عدي بن زيد:

تروّد من الشَّبعان خلفك نظرةً، فإنَّ بلاد الجوع حيث تميمُ وقال ابن حمراء:

أبا الشبعان! بَعدك حَرَّ نجدً وأبطحُ بطن مكّمة حيث غارا

الزبرقان أن يقتله فأصلح بينهم، فزوجه أخته خليدة، فقال المخبل:

وأنكحت هزالًا خليدة بعدما خلفت برأس البعين أنّك قاتله يلاعبها تحت الخباء وجاركم بني شبرمان لم تريل مفاصله معجم ما استعجم / ۷۷۹

<sup>(</sup>١) شبرمان؛ واد في بلاد بني كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وفيه قتلت بنو نهشل ابن مية جار الزَّبرقان، دلهم عليه وأُخرجه إليهم هزال ابن عم الزبرقان فحلف

سلوا قحطان أي ابني نزار أتى قحطان يلتمس الجوارًا فخالفهم وخالف عن مَعَد، ونارُ الحرب تستعرُ استعارًا

قال: والشبعان أُطُمُ بالمدينة في ديار أُسَيْد بن معاوية؛ عن نصر.

7۹۸۷ ـ الشَّبْقُ: بكسر أُوله، وسكون ثانيه، وآخره قاف، وهو مرتجل إلاّ أن يروى بالفتح فيكون حينئذ منقولاً من الشَّبْق وهو الغُلْمة: وهو موضع؛ قال البُريق يرثى أخاه:

كأن عجوزي لم تلد غير واحد، وماتت بدات الشبق وهي عقيم عقيم معبك: بالتحريك، والكاف، كأنه جمع شبكة التي يصاد بها، وذو شبك: ماء بالحجاز في ديار نصر بن معاوية له ذكر، ويقال للآبار المجتمعة شَبكُ وشَكة.

٦٩٨٩ - الشَّبكة : بلفظ واحدة الذي قبله، قال أبو عبيد السكوني : الشبكة ماء بأجا ويعرف بشبكة ياطب، وهي ذات نخل وطلح، وقال غيره : الشبكة ماء لبني أسد قريب من حَبشَى قرب سميراء، وقال أبو زياد : ومن مياه قُشير الشبكة، وشبكة شدّخ، بالشين المعجمة والدال المهملة مفتوحتين، والخاء المعجمة : اسم ماء لأسلم من بني غفار، يذكر في شَدَخ إن شاء الله تعالى، والشبكة : من مياه بني نُمير بالشريف وتعرف بشبكة ابن دَخن، وابن دخن جبل، وهي مياه الماشية، ومن مياههم: شبكة بني قطن وشبكة هبّود.

• 199 - شبلاد: قرية بالأندلس، قال الفرضي: عبد الله بن محمد بن جعفر من أهل قرطبة كان

يسكن ناحية شبلاد، روى عنه ابن عبد البر وأبو محمد الباجي حكايات، ومات سنة ٣١٩، ومولده سنة ٢٢٠.

7۹۹۱ - شِبْلانُ: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، تثنية شبل ولد الأسد: نهر بالبصرة يأخذ من نهر الأبلّة قريب منه؛ عن نصر، ينسب إلى رجل اسمه شبل، وعندهم عدة مواضع يزيدون على اسم من نسبت إليه ألفاً ونوناً كزيادان نهر منسوب إلى زياد ابن أبيه، حتى قالوا: عبد الليان قرية منسوبة إلى عبد الله.

7997 - الشَّبْلِيَةُ: بكسر أوله، منسوب إلى شبل ولد الأسد نسبة تأنيث: قرية من قرى أشرُوسَنة بما وراء النهر؛ ينسب إليها الشبليّ الزاهد أبو بكر أصله منها ومولده بسامراء، واختلف في اسمه فقيل دُلَف وقيل جعفر، واختلف في اسم أبيه أيضاً (١)؛ قال أبو عبد الرحمن السلمي: الشبليّ من أهل أشروسنة من قرية يقال لها شبلية أصله منها، وقد روي عن بندار بن الحسين أنه قال: سمعت الشبلي يقول: نوديت نوديت في سري يوماً شبّ لي أي احترق فيّ، فسميت نفسي بذلك وقلت:

رآني فــأرواني عَجــائبَ لُــطفِــه، فَهِمْتُ فقلبي بــالأنيـنِ يــذوبُ

(۱) وعند القزويني أن اسمه دلف واسم أبيه جعفر فقال؛ ينسب إليها أبو بكر دلف بن جعفر الشبلي الزاهد العارف، أعجوبة الدهر وصاحب الحالات العجيبة، كان أبوه حاجب الموفق فورث منه ستين ألف دينار، فحضر مجلس جبر النساج وأنفق ذلك المال على الفقراء، وذهب إلى ناحية دماوند وقال لأهلها: اجعلوني في حل، فإني كنت والي بلدكم، وقد فرطت مني فرطات.

آثار البلاد / ٤٠ ٥

فلا غائبً عني فأسلو بذكره، ولا هو عني معرضٌ فأغيبُ ومات ببغداد سنة ٣٣٤، وقبره بها معروف؛ وكان ينشد ليلة مات حين خرجت روحه:

إِنَّ بَيتاً أَنتَ ساكنُهُ غير مُحتاج إلى السّرج وعليلًا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج وجهُك المأمولُ حُجّتُنا يومَ تأتى النّاسُ بالحُجَج

799٣ - شبورقان: وتخفّفها العامة فتقول شبرقان: مدينة طيبة من الجوزجان قرب بلخ، بينها وبين أنبار مرحلة من جانب الجنوب، ومن شبورقان إلى اليهودية مدينة الجوزجان راجعاً إلى فارياب مرحلتان في الشمال ثمّ من فارياب اليهودية مرحلة، ومن شبورقان إلى أنتُذ مرحلتان في الشمال، ومن بلخ إلى شبورقان ثلاث مراحل، ومن شبورقان إلى فارياب ثلاث مراحل،

7998 ـ شَبُوةً: بفتح أُوّله، وسكون ثانيه، وفتح الحواو، وهـو من أسمـاء العقـرب: وهـو اسم موضع؛ قال رجل من بني عامر بن عَوْيَثَان:

طَرِبْتَ وهاجتك الحمولُ البواكرُ مقفيّةً تحدى بهن الأباعرُ على كل مَهريًّ رَباعٍ مُخَيَّس، له مِشْفَرٌ رِخوُ وهادٍ عُرَاعِرُ يدكّرُ أَظعاناً بشَبْوةَ بعندما عَلَوْنَ بروجاً، فوقهن قناطرُ وقال بشر بن أبي خازم:

ألا ظَعَنَ الخليطُ غداةَ ريعوا بشبوة، والمطيُّ لنا خَضوعُ

أجـد البين فاحتَ ملوا سراعاً، فما بالدّار إذ رَحلوا كـتيعُ وشبوة أيضاً: من حصون اليمن في جبل رَيمة؛ وقال الأزدي: شبوة في طرف العراق في قول ابن مقبل حيث قال:

منعوا ما بين أعلى شبوة وقصور الشام بالضرب الخذم

وقال نصر: شبوة بلد من اليمن على الجادّة من حضرموت إلى مكّة، وقال ابن الحائك وهو يذكر نواحي حضرموت: شبوة مدينة لحمير وأحد جبلّي الثلج بها والثاني لأهل مأرب<sup>(۱)</sup>، قال: فلمّا احتربت مَذْحِجٌ وحمير خرج أهل شبوة من شبوة وسكنوا حضرموت، وبهم سميت شبام، وكان الأصل في ذلك شباه فأبدلت الميم من الهاء، كذا قال هذا الكلام.

29.9 - شُبَيْثُ: تصغير شَبَث، وهي دُوَيبة كثيرة الأرجل من أحناش الأرض، آخره ثاء مثلثة: وهو جبل بنواحي حلب معدود في نواحي الأحص، وهي كورة من كور حلب، وذلك الجبل مستدير وفي رأسه أرض بسيطة فيها ثلاث قرى، يُجلب إلى حلب من هذا الجبل حجارة سودٌ يجعلونها رحي لطحنهم ويدخلونها في أبنيتهم تعرف بالشبيثية؛ وهو الذي ذكره النابغة الجعدى في قوله:

فقال تجاوزت الأحصَّ وماءه وبطن شبيث، وهو ذو مُترَسَّم قال: ودارة شبيث لبني الأضبط ببطُنَّ

<sup>(</sup>١) قال صاحب الروض المعطار شبوة: مدينة في أول مدائن حضرموت، يباع فيها حمل تمر بدرهم.

الروض المعطار / ٣٤٧

الجريب؛ وقال عمرو بن الأهتم المنقري: وقلتُ لعَون اقبلوا النّصحَ تَرشَدوا ويحكم فيما بيننا حكمان وإلا فإنا لا هوادة بيننا بصلح، إذا ما تلتقى الفئتان سوى كل مذروب جلا القَينُ حدَّه وسهم سريع قتله وسنان فإنَّ كُليباً كان يظلم رهطه، فأدركه مشل الذي تريان فلمّا سقاه السُّمُّ رُمْحُ ابن عمّه تسذكر ظلم الأهل أي أوان وقال لجسّاس: أغثني بشربة، وإلا فنبّىء مَن لقيت مكانى فقال: تجاوزتَ الأحصُّ وماءه، وبطنَ شُبيث وهـ وغيــر دفــان(١) وقال رجل من بني أسد:

سكنوا شُبيئاً والأحصَّ، وأصبحتْ نسزلَتْ منازلهم بسنو ذُبيان ١٩٩٦ ـ الشُبِيْرِمَةُ: كأنَّه تصغير شُبْرُمة ضرب

من النبات: ماء للضباب بالحمى حمى ضرية، وقال أبو زياد: ومن مياه بني عُقيل الشُّبيرمة.

**٦٩٩٧ ـ الشَّبَيْكُ:** آخره كاف، كأُنّه تصغير شبك واحدة الشباك: وهي مواضع ليست بسباخ

ولا تنبت كنحو شباك البصرة، وقال الأزهري: شباك البصرة ركايا كثيرة مفتوح بعضها في بعض؛ والشبيك: موضع في بلاد بني مازن؛ قال مالك بن الرَّيْب بعد ما أوردنا من قصيدته في مَرْوَ:

وقُوما على بئر الشُّبيك فـأسمعـا بها الوحش والبيض الحسان الروانيا بأنكما خلفتماني بقفرة تهيلُ على الرّيحُ فيها السّوافيا ولا تنسيا عهدي، خليليّ، إنّـني تُقطُّعُ أوصالي وتبلى عظاميا ولن يَعْدَم الوالون بيتاً يجنّني، ولن يعدم الميراث بعدى المواليا يقولون: لا تُبْعَدُ، وهم يدفنونني وأينَ مكان البُعد إلا مكانيا؟ غداة غدٍ، يا لَهفَ نفسي على غدٍ! إذا أُدُلجوا عنَّى وخُلَّفْتُ تُاوياً وأصبحتُ لا أنضُو قلوصاً بـأنْسُع ولا أُنتَمى في غورها بالمثانيا وأصبح مالى من طريف وتالد لغيري، وكان المال بالأمس ماليا وبعد هذه الأبيات من هذه القصيدة ما نورده في رحا المثل.

799۸ - الشَّبَيْكَةُ: بلفظ تحقير شبكة الصائد: وادٍ قرب العرجاء في بطنه ركايا كثيرة مفتوح بعضها إلى بعض، قال محمد بن موسى: الشبيكة، بالكاف، بين مكّة والزاهر على طريق التنعيم ومنزل من منازل حاج البصرة بينه وبين وُجْرة أُميال؛ قال عدي بن الرقاع العاملي:

عَرَفَ الدِّيارَ توهُّماً فاعتادَها من بعد ما شَمَل البلي أَبْلادَها

معجم ما استعجم / ٧٨٠

<sup>(</sup>١) شبيث: ذكر البكري شاهد، عمرو بن الأهتم هذا وسبقه بقول الحعدي:

فقال المجلساس أغشني بشربة من الماء وأمننها علي وأسعم فقال تجاوزت الأحص وماء وبطن شبيث وهو ذو مترسم ثم قال: لا أدري من اهتدم منها قول صاحه

إلا رَوَاسِيَ كلّهِنَ قد اصطلى حمراء أَشْعَلَ أَهلُها إيقادَها بشبيكة الحَوْر التي غربيّها فقدت رُسومُ حياضها وُرّادَها والشبيكة: ماء لبنى سلول.

7999 - شُبِيلِش: بضم أُوّله: وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت ساكنة، ولام مكسورة، وشين معجمة: حصن حصين بالأندلس من أعمال إلبيرة قريب من بَرْجَة .

٧٠٠٠ شِبْيَوْط: بكسر أوله، وفتح الياء المثناة
 من تحت: حصن من أعمال أُبَدة.

باب الشين والتاء وما يليهما

٧٠٠١ ـ شِتَارٌ: نقبُ شِتارٍ: نقب في جبل من جبال السراة بين أرض البلقاء والمدينة على شرقي طريق الحاجّ يفضي إلى أرض واسعة معشبة يشرف عليها جبال فاران وهي في قبليّ الكَرَك.

٧٠٠٧ - شَتَانٌ: بفتح أُوله، وتخفيف ثانيه، وآخره نون؛ والشَّتْنُ: النسعُ، والشَاتن: الناسع، وكذلك الشتُون: وهو جبل بين كَدَا وكُدَي، يقال بات به رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، في حجته ثمّ دخل مكّة من كداء.

٧٠٠٣ ـ شَتَرُ: بالتحريك، والتاء المثناة، وآخره راء: قلعة من أعمال أرّان بين بَرْدَعة وكَنْجة؛ ينسب إليها السلفيّ يوسفّ الصيرفي وكتب عنه وقال: هي قرب أوق من أرّان.

 ٧٠٠٤ شَتَنًا: من قرى مصر بينها وبين مليج فرسخ على بحر المحلة.

باب الشين والثاء وما يليهما

ه ٧٠٠ ـ الشُّتِّ: موضع بالحجاز؛ عن نصر.

٧٠٠٦ الشَّشُرُ: بكسر أوله، وسكون ثانيه،
 وآخره راء: جبل؛ عن العمراني، وهو علم
 مرتجل غير مستعمل في شيء من كلام العرب.

# باب الشين والجيم وما يليهما

٧٠٠٧ - شَجاً: بوزن رَحاً، من شَجاه الحبّ يشجوه شُجُواً إذا أُحزنه، يشب أن يكون المسمّي لهذا الموضع بهذا الاسم قد رأى منه ما أُحزنه من خُلُوه من أهله وإيحاشه ممّن كان يهواه: وهو واد بين مصر والمدينة (١)؛ قال:

ساقي شجاً يميد مَيد المخمور ويروى بالسين عن الأديبي.

٧٠٠٨ - شِجَارٌ: بكسر أوله، وآخره راء، وكلّ شيء خالف فقد اشتبك واشتجر فيجوز أن يكون من هذا، ومنه سُمّي الشجر لتداخل بعضه في بعض، ومنه شِجارُ الهودج لاشتباك بعض عيدانه في بعض: وهو موضع في شعر الأعشد

٧٠٠٩ ـ الشَّجَانُ: بالفتح: من قرى عَشَّر في

(۱) شجا: ماءة تلقاء عنيزة، قال عبد الله بن مسلم؛ ماتت رفقة بالشجا عطشاً، فقال الحجاج: إني أظنهم قد دعوا الله إذ بلغهم الجهد، فاحفروا في مكانهم الذي ماتوا فيه، فلعل الله أن يسقي الناس: فقال رجل من جلسائه؛ قد قال الشاعر، وهو امرؤ القيس:

تسراءت لم بسيسن السلوى وعسسيسزة وبين الشجا مما أحمال على السوادي

وما تراءت له إلا وهي على ماء، فأمر الحجاج رجلاً يقال له عضيدة أن يحفر بالشجا بثراً، فلها أنبط حمل من ماثها قربتين إلى الحجاج، فلما طلع له، قال: يا عضيدة، لقد تخطيت مياهاً عذابا، أخسفت أم أوشلت؟ فقال: لا واحد منهما ولكن نبطا يعنى: بين الماءين.

معجم ما استعجم / ۷۸۱ وانظر صحيح الأُخبار ۱ / ٥٦

أوائل اليمن من جهة القبلة.

٧٠١٠ مُنجَانُ: من حصون مشارف ذمار باليمن، بضم أوله.

٧٠١١ الشَّجَرَتَانِ: تثنية شجرة، معدن
 الشجرتين: معدن بالذَّهلول.

٧٠١٢ ـ الشُّجَرَّة: بلفظ واحدة الشجر: وهي الشجرة التي ولَدَت عندها أسماء بنت محمد بن أبي بكر، رضي الله عنه، بذي الحليفة، وكانت سَمُرَة وكان النبي صلَّى الله عليه وسلم، ينزلها من المدينة ويُحْرم منها(١)، وهي على ستة أميال من المدينة؛ وإليها ينسب إبىراهيم بـن يحيى بن محمد بن عباد بن هانيء الشجري المدنى من مدينة رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، روى عن أبيه والمدنيين، روى عنه محمد بن يحيى الذَّهْلي وأبو إسماعيل الترمذي وهو ضعيف. والشجرة أيضاً: اسم قريمة بفلسطين بها قبر صدّيق بن صالح النبي، عليه السلام، وقبر دِحية الكلبي فيما زعموا في مغارة هناك يقال إِن فيها ثمانين شهيداً، والله أعلم. والشجرة التي سُرّ تحتها الأنبياء: بوادي السَّرَر، وقد مرّ ذكرها، وهي على أربعة أميال من مكّة. والشجرة المذكورة في القرآن في قوله تعالى: ﴿إِذْ يَبِايعُونُكُ تَحْتُ الشَّجِرِةَ ﴾ (٢) ؛ في الحديبية، وقد ذكرت في الحديبية، وبلغ عمر ابن الخيطًاب، رضى الله عنه، أن الناس

قبلْ للمثلَّم وابن هند بعده:
إن كنتَ رائمَ عزَنا فاستقدِم
تلْقَ الدِي لاقَى العدوُّ وتصطبح
كأساً صبابتُها كطعم العَلْقم
تحبو الكتيبةُ حينَ تشتبكُ القَنا
طعناً كإلهاب الحريق المُضْرم
وبضَرْغد وعلى السُّديرة حاضر،
وبندي أَمَر حريمهم لم يُقْسَم
منا بشِجنة والذّباب فوارس،
وعتائدُ مشل السَّواد المظلم

يكثرون قصدها وزيارتها والتبرّك بها فخشى أن

تُعبد كما عُبدت اللَّات والعزّى فأمر بقطعها

٧٠١٤ ـ شَجْعَاتُ: بكسر أُوَّله، وسكون ثانيه،

والتاء، وهو جمع شِجْعَة، وشِجْعة جمع شجاع

٧٠١٥ ـ شَجْنَةُ: بكسر أُوَّله، وسكون ثانيه، ثمَّ

نون، مثل ما جاء في الحديث: الرحم شجنة

من الله أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق،

والحديث ذو شجون منه لتمسك بعضه

ببعض: وهو موضع في قول سنان بن أبي حارثة

وإعدامها فأصبح الناس فلم يروا لها أثراً.

٧٠١٣ ـ شَجْعَى: بوزن سَكْرَى: موضع.

مثل غِلْمة وغلام: وهي ثنايا معروفة.

حىث قال:

٧٠١٦ شَجْوَةُ: بفتح أوله، بلفظ واحدة الشجو، وهو الحاجة: واد بتهامة يصبّ من جبل يقال له فحل؛ قال شجنة بن الصيقل أحد بني عامر بن عَوْبثان من مُرَاد:

لقد علمَتْ أُولى زبيد عشيّة بشجورة وَحْي أَن قَيْساً لغائب

<sup>(</sup>۱) الشجرة: وهي في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري، كتاب الحج باب ۱۵: أن رسول الله ﷺ كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأنه كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة، ببطن الوادي وبات حتى يصبح. (۲) سورة الفتح، آية ۱۸

شفاً يـومُنــا منّـا الغليـــل ولم يكن بشجــوة بُقْيَـا إِذْ تــرينــا الــطلائب

٧٠١٧ - الشّجِيةُ: من قولهم: رجل شج وامرأة شَجِيةُ، بالتخفيف، ولكنّه شدّد للنسب على غير قياس لأن قياسه شجوية، وقال أبو منصور في المثل: تحامل إنسان وشدّد الشجيّ وَيْل للشجيّ من الخليّ، وقد ذكر بعده، وله مخارج من العربيّة، وهو أن تجعل الشجيّ بمعنى المشجوّ فَعِلاً من شجاه يشجوه فهو مشجوّ وشجيّ، والثاني أن العرب تمدّ فَعِلاً بياء فتقول فلان قَمِنٌ بكذا وقمين وسَمِج وسميجٌ وفلان كو وكريّ للناثم ؛ وأنشد بعضهم:

وما إن صوت نائحة شجيً فشدد الياء، والكلام صوتُ شج إذا شجاها الحزن أي بلغ منها الغاية في الألم؛ قال السكوني: موضع بين الشقوق وبطان في طريق مكة دون بطان بسبعة أميال فيه بركة وبشر معطلة.

معسور، ما يُشب في الحلق من غُصّة هَمّ أو غيره، والرجل شَج : وهو رَبوٌ من الأرض دخل غيره، والرجل شَج : وهو رَبوٌ من الأرض دخل في بطن فَلْج فشَجِيً به الوادي، قال السكوني: والطريق من المدينة إلى البصرة يسلك من الشجيّ والرُحيل في القُفّ ثمّ يؤخذ في الحزن على الوقياء، وبين الشجي وحفر أبي موسى ثلاثون ميلاً، وقيل: الشجي على ثلاث مراحل من البصرة؛ عن نصر، والشجي على ثلاث مراحل من البصرة؛ عن نصر، والشجي : ظَرَبٌ قد شَجِيَ به الوادي فلذلك سمي الشجي؛ قال الراج:

وقد شجاني في النَّجاء المطلق رأس الشجي كالفَلُو الأبلَق

شدّه ضرورة، وقد ذكرنا عذره في الذي قبله، ولا يجوز تشديده في الكلام الفصيح، ومنه: ويل للشجي من الخليّ، غير مشدّه في الشجي ومشدد في الخليّ، والنجاء في هذا الرجز: اسم موضع أيضاً؛ وقال الآخر:

كأنها بينَ الرَّحيل والشَّجي ضاربة بخُفِّها والمنسج

ومات قوم بالعطش بالشجي في أيّام الحجاج، وهو منزل من منازل طريق مكّة من ناحية البصرة، فاتصل خبرهم بالحجاج فقال: إني أظنّ أنهم دعوا الله حين بلغ بهم الجهد فاحفروا في مكانهم الذي كانوا فيه لعلّ الله أن يسقي الناس، فقال رجل من جلسائه: وقد قال الشاعر:

تراءت له بين اللّوى وعُنيزة وبين الشجي ممّا أحال على الوادي وبين الشجي ممّا أحال على الوادي ما تراءت له إلاّ على ماء، فأمر الحجّاج عبيدة السلمي أن يحفر بالشجي بشراً فحفر بالشجي بثراً فأنبط ماء لا ينزح، قال عبيد الله الفقير إليه: إن أريد من هذا الموضع الوادي فهو الشجي، بالياء، لأنه شجي بالربوة فهو مفعول، وإن أريد به الربوة نفسها فهو الشجا، مفعول، وإن أريد به الربوة نفسها فهو الشجا، بالألف، لأنه فاعل، والمعنى في ذلك ظاهر.

باب الشين والحاء وما يليهما باب الشين والحاء وما يليهما ٧٠١٩ ـ شَحَا: بالفتح، يقال: شَحَا فاه شَحياً؟ قال الفَرّاء: شَحا ماءة لبعض العرب، يكتب بالياء وإن شئت بالألف لأنّه يقال: شَحَوْتُ وشَحَيْتُ فمه إذا فتحته، ولا تجريها تقول هذه شَحا، فاعلم.

٧٠٢٠ شَحَاط: من مخاليف اليمن.

٧٠٢١ ـ الشُّحْرُ: بكسر أوَّله، وسكون ثانيه، قال: الشحرة الشط الضيق، والشِّحر الشط: وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن، قال الأصمعي: هو بين عَدَن وعُمَان قد نسب إليه بعض الرّواة، وإليه ينسب العنبر الشحري لأنَّه يوجد في سواحله، وهناك عـدة مُذُن يتناولها هذا الاسم؛ وذكر بعض العرب قال: قدمتُ الشحرَ فنزلت على رجل من مَهْرَةَ له رياسة وخطرٌ فأقمت عنده أيَّاماً فذكرتُ عنده النسناس فقال: إنّا لنصيده ونأكله وهو دابة له يد واحدة ورجل واحدة وكذلك جميع ما فيه من الأعضاء، فقلت له: أنا والله أحبّ أن أراه، فقال لغِلمانه: صيدوا لنا شيئاً منه، فلمّا كان من الغد إذ هم قد جاؤوا بشيء له وجه كوجه الإنسان إلاّ أنّه نصف الوجه وله يد واحدة في صدره وكذلك رجل واحدة، فلمّا نظر إليّ قال: أنا بالله ويك! فقلت للغلمان: خلُّوا عنه، فقالوا: يا هذا لا تغتر بكلامه فهو أكلنا، فلم أزل بهم حتى أطلقوه فمرّ مسرعاً كالريح، فلمّا حضر غداء الرجل الذي كنتُ عنده قال لغلمانه: أما كنت قد تقدّمت إليكم أن تصيدوا لنا شيئاً؟ فقالوا: قد فعلنا ولكن ضيفك قد خلّى عنه، فضحك وقال: خدعك والله! ثمَّ أمرهم بالغدو إلى الصيد، فقلت: وأنا معهم؟ فقال: افعلْ، ثم غدونا بالكلاب فصرنا إلى غيضة عظيمة وذلك في آخر الليل فإذا واحد يقول: يا أبا مجمر إن الصبح قد أسفـر والليل قـد أدبر والقنيص قـد حضر فعليـك بالـوزر، فقال لـه الآخر: كِلِّي ولا تراعى، قال: فأرسلوا الكلاب عليهم فرأيت أبا مجمر وقد اعتوَرَه كلبان وهو يقول:

الويل لي ممّا به دَهاني دهري من الهموم والأحزان! قضا قليلاً أيسها الكلبان، واستمعا قولي وصدّقاني إنكما حين تحارباني ألفيتماني خضِلاً عناني لوبي شبابي ما ملكتماني حتى تَموتا أو تخلّاني قال: فالتقاعليه وأخذاه، فلمّا حضر غد

قال: فالتقيا عليه وأخذاه، فلمّا حضر غداء الرجل أتوا بأبي مجمر بعد الطعام مشويّاً؛ وقد ذكرت من خبر النسناس شيئاً آخر في وبار على ما وجدته في كتُب العقلاء، وهو ممّا اشترطنا أنّه خارج من العادة وأنا بريء من العهدة؛ وينسب إلى الشجر جماعة، منهم: محمد بن خويّ بن معاذ الشحري اليماني، سمع بالعراق وخراسان من أبي عبد الله محمد بن الفضل الصاعدي الفرّاوي وغيره.

٧٠٢٧ - شَحْشَبُو: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وشين معجمة أخرى مفتوحة، وباء موحدة: من قرى أفامية يقال بها قبر الإسكندر ويقال أمعاؤه هناك وجُثّتُه بمنارة الإسكندريّة، والأكثرون على أنّه مات ببابل بأرض العراق.

٧٠٢٣ ـ الشَّحْمُ: بلفظ الشحم الذي يكون في أجواف الحيوان إذا سمن: بلد ببلاد الروم قرب عَمُورية يقال له مرج الشحم.

٧٠٢٤ ـ شَحْوة: بالفتح ثمّ السكون، وفتح الواو؛ والشَّحْوة: الخُطْوة، كثيب أبي شَحْوة: بمكّة وهو الكثيب المشرف على بيت يأجَجَ بين منَّى وسَرَف، وبينه وبين مكّة خمسة أميال مشرف على طريق الشام وطريق العراق، وهو

كثيب شامخ مشيّد وأعلاه منفرد عن الكثبان.

# باب الشين والخاء وما يليهما

٧٠٢٥ - شَخَاخُ: بالفتح، وبعد الألف خاء معجمة أيضاً: من قرى الشاش بما وراء النهر؛ ينسب إليها أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الخالق البخاري الشخاخي سكن هذه القرية، روى عن محمد بن إسماعيل البخاري وغيره، ومات بالشاش سنة ٣٢٣.

٧٠٢٦ شَخَبُ: بالتحريك: حصن باليمن عن يمين صَيْد في بلاد مَذْحج وكهال قريب منه، حدثني أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن الحسن بن على بن عبد السلام بن محمد بن راشد بن المبارك بن عقال المعروف بابن الريحاني المكي التميمي قال: من السبب الذي دعا الملك المعز أبا الفداء إسماعيل بن سيف الإسلام طُغتكين بن أيوب إلى التسمى بالخلافة والانتماء إلى بني أمية أنَّه نـــازل أحد حصنَىْ كهال أو شخب ليأخذه من مالكه فامتنع عليه يومين أو ثلاثة إذ نزلت صاعقة بمن فيه فأهلكت مالكه ومستحفظه وجماعة غيرهما فاضطر من بقى فيه إلى تسليمه إليه بعد طلب الأمان ثمّ انتقل إلى الآخر فجرَى أمره على مثال ذلك من الصاعقة بصاحبه ثمّ اضطرّ من بقي منهم إلى تسليمه بالأمان فأكسبه ذلك طغياناً دعاه إلى دعوى الخلافة لنفسه بعد أسباب جَرَت شُعَبت ما بينه وبين الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضىء.

٧٠٢٧ ـ شَخْصَانِ: بلفظ تثنية الشخص: موضع، ويقال: أكمة لها شعبتان في شعر ابن حِلَزة.

#### باب الشين والدال وما يليهما

٧٠٢٨ ـ شَدَخُ: بالخاء المعجمة: من منازل غفار وأسلم بالحجاز عن نصر.

٧٠٢٩ - شَدْمُوه: من قبرى الفَيّوم، كان بها عبد الله بن سعد بسن أبي سبرح فجاءته إمارة مصر وعزل عمرو بن العاص في أيّام عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، وقيل: كان بقرية تدعى مَوْشَة.

٧٠٣٠ ـ شَدَنُ: بالتحريك، وآخره نون؛ يقال: شَدَنَ الصبيُّ والمُهْرُ والخِشفُ يَشدُن شُدُوناً إذا صلح جسمه وترَعرَع: وهو موضع باليمن تنسب إليه الإبل، وقيل: هو اسم فَحْل؛ ومنه قول أبى تمام:

يا موضع الشّدنيّة الوّجناء، ومصارع الإدلاج والإسراء

٧٠٣١ - شَدَوَانِ: بلفظ تثنية شَدَا يشدُو إِذَا غَنَى، وهو بفتح الدال: موضع، قال نصر: الشَّدَوانِ جبلان باليمن، وقيل بتهامة، أحمران، وقيل: بضم النون، وإنَّه جبل واحد؛ قال بعضهم:

مبرّدة باتت على شدوان وقال يعلى الأحول الأزدي وهو لصّ محبوس:

أرقت لبَرْقٍ دونَه شَدَوانِ يمانٍ، وأهوى البرق كلّ يمانِ إذا قلتُ شيماه! يقولان والهوى يصادف منّا بعض ما يريانِ فبتُ أرى البيت العتيق أشيمُه ومطواي من شوق له أرقانِ

٧٠٣٧ - شَدُونْبَة: بفتح أوّله، وبعد الواو الساكنة نون ساكنة أيضاً، فالتقى فيه ساكنان، وبعدها باء موحدة: قرية على غربي النيل بأعلى الصعيد وبقربها بستان يقال له الجوهري.

٧٠٣٣ ما الشَّدِيقُ: بفتح أوَّله، وكسر ثانيه، وآخره قاف، كأنَّه لِسَعَته شُبّه بذلك أو سمِّي بالشَّدْق وهو جانب الفم: وهو وادٍ بأرض الطائف مخلاف من مخاليفها(١)، ورواه نصر بالذال المعجمة.

#### باب الشين والذال وما يليهما

٧٠٣٤ شَذَا: بفتح أوله، والقصر، وهو شدّة ذكاء الرائحة، والشذَا: الأذى، والشذا: ذباب الكلب؛ والشذَا: قسريسة بالبصرة؛ عن السمعاني؛ ينسب إليها أبو الطيب محمد بن أحمد بن الكاتب الشذائي، كتب عنه عبد الغني، وأبو بكر أحمد بن نصر بن منصور بن عبد المجيد المخزومي المقري الشذائي، يروي عن أبي بكر محمد بن موسى الرّينبي وأبي بكر بن مجاهد وغيرهما، روى عنه

(۱) وعند أوطاس: أوقع المسلمون بالمشركين الهزيمة، فخرج مالك بن عوف في فوارس من قومه، وقال لأصحابه: قفوا حتى تمضي ضعف اؤكم، وتلحق أخراكم، فوقف هناك حتى مضى من كان لحق بهم من منهزمة الناس، فقال في ذلك:

ولدولا كرتبان على محاج لفداق على العضاريط الطريق ولدولا كردهمان بن نصر لدى النخلات مندفع الشديق لأبت جعفر وبنو هملال خزايدا محقبين على شفوق سيرة ابن هشام ٤ /٩٨٤

محمد بن أحمد بن عبد الله اللابكي.

٧٠٣٥ الشَّذَفُ: بالتحريك: حصن من حصون الخال باليمن قريب من الجَنَد.

٧٠٣٦ ـ شَذُونَةُ: بفتح أُوّله، وبعد الواو الساكنة نون: مدينة بالأندلس تتصل نـواحيها بنـواحي موزور من أعمال الأندلس، وهي منحرفة عن موزور إلى الغرب مائلة إلى القبلة؛ ينسب إليها خلف بن حامد بن الفرج بن كنانة الكناني الشذوني قاضي شذونة محدّث مشهور، قال أبو سعد: الشُّذْوَني، بالفتحِ ثمَّ السكون وفتح الواو ونون، قال: وهي من أعمال إشبيلية؛ ونسب إليها أبو عبد الله محمد بن خلصة الشذوني النحوي، كان حيًّا بعد سنة ٤٤٤، وكان ضريراً، وما أظنّ السمعاني أصاب فإنهما واحد وإعرابه الثانية تصحيف منه أو من الراوي له، قال الفرضي: منها أبو الوليد أبّان بن عثمان بن سعيد بن البشر بن غالب بن فيض اللَّخمي من أهل شذونة، سمع من محمد بن عبد الملك بن أيمن بن قاسم بن أصبغ وسعيد بن جابر وغيرهما، وكان نحويًّا لغويًّا لطيف النظر جيَّد الاستنباط شاعراً، توفى يقرطبة لستّ خلون من رجب سنة ٣٧٧، وكان نسب إلى اعتقاد مذهب ابن مُيسرة.

# باب الشين والراء وما يليهما

٧٠٣٧ ـ الشَّرَاء: بتخفيف الراء، والمدّ: اسم جبل في ديار بني كلاب، ويقال: هما شراءان البيضاء لبني كلاب والسوداء لبني عقيل بأعراف غمرة في أقصاه جبلان، وقيل قريتان، وراء ذات عرق وفوقهما جبل طويل يقال له مَسُولا؛ قال النَّمَيري:

ألا حبّدا الهضبُ الذي عن يَمينِه شَرَاء وحَفّته المِتانُ الصّوارحُ ولا زال يَسنو، بالسرّكاء وغمرة وسُود شراءين، البروقُ اللوامحُ وأنشد الآخر:

وهل أُريَنَ الدّهرَ في رَوْنَقِ الضّحى شراء، وقد كان الشرابُ لها رَيْقا وقال أبو زياد: وغربيّ شراء لأبي بكر بن كلاب وبه مرتفق ماء لأبي بكر والخشيب لعمرو بن كلاب والمؤذنب لعامر بن كلاب ممّا يلي المشرق من شراء، وفي ديار عمرو بن كلاب شراء أخرى لم يدخل معهم فيها أحد، وقال في موضع آخر من كتابه: ومن جبال عمرو بن كلاب شراءان، وهما تؤنثان في الكلام ويقال: شراء البيضاء وشراء السوداء؛ وهما اللتان يقول فيهما النميري عُمَير بن الخصيم:

ألا حبَّذا الهضبُ الذي عن يمينه شراء وحَفّته المتّانُ الصّوارحُ

٧٠٣٨ ـ الشَّرَى: بالفتح، والقصر، وهو داء يأخذ في الرجل أحمر كهيئة الدرهم، وشرى الفرات: ناميته؛ قال بعض الشعراء:

لُعِنَ الكَــواعبُ بعــد يــوم وصَلْنني بشـرى الفرات وبعـد يــوم الجَـوْسق ويقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشَّرى؛ وقــال بعضهم: شرى مأسدة بعينها، وقيـل: شرى الفرات ناحيته به غياض وآجام تكون فيها الأسود؛ قال:

أسود شرًى لاقت أسود خفية

وخفية: موضع بعينه ذكر في موضعه؛ وقال نصر: الشرى، مقصور، جبل بنجد في ديار طيّىء وجبل بتهامة موصوف بكثرة السباع، والشرى: موضع عند مكّة في شعر مُليح الهذّلى:

ومن دون ذكراها التي خطرَت لنا بشرقي نعمانَ الشرَي فالمعرّف شرقي نعمان: هو جبل طيّىء؛ وقال المرزوقي في قول امرأة من طيّىء:

دعا دعوةً يوم الشّرَى يالَ مالك، ومن لم يُجَبُ عند الحفيظة يُكلَم فيا ضيعة الفتيان، إذ يَعتُلُونه بيطن الشّرَى مثل الفنيق المسدَّم أما في بني حِصن من ابن كريهَةٍ من القوم طَلَاب الترات غَشَمْشَم فيقتل حرّاً بامرىء لم يكن له بواء، ولكن لا تَكَايُلُ بالله بالله قال السكرى في قول مُليح:

تُشْني لنا جيد مكحول مدامِعُها، لها بنعمان أو فَيض الشّرى ولَدُ الشرى: ما كان حول الحرم وهي أشراء الحرم.

والشرى: وادٍ من عرفة على ليلة بين كبكب ونعمان؛ قال نُصيب:

وهل مشل ليلات لهن رواجع المين رواجع المينا وأيام تحول طيب ها إذ اهلي وأهل العامرية جيرة بحيث التقى رَهو الشرى وكثيبها إذا لم تَعُدْ أمواهُ جَزْع سُويقة بحاراً ولم يحذر عليها خصيبها

إذا لم تُرِبُ في أُمَّ عمرو ولم تُرِبُ عيدُ تريبُها عيد تريبُها فأَمْسَتْ تَبَغَاني بجُرْم كأنها، إذا عَلَنتْ ذنبي، تمخّي ذنوبُها

وذو الشرى: صنم كان لـدوس وكانوا قد حموا له حمى، وفي حديث الطفيل بن عمرو لما أسلم ورجع إلى أهله بالنور في رأس سوطه دنَّت منه زوجته فقال لها: إليك عنى فلستُ منكِ ولستِ منى! قالت: لِمَ بأبي أنت وأمّى؟ فقال: فرّق بيني وبينك دينُ الإسلام، فقالت: ديني دينك! فقال لها: اذهبي إلى حنا ذي الشرى، بالنون، ويقال حمى ذي الشرى، فتطهري منه؛ قال: وكان ذو الشرى صنماً لدوس وكان الحنا حمَّى حَمَوْه له به وشَلَّ من ماء يهبط من جبل، قال: قالت بأبي أنت وأمّي أخشى على الصبية من ذي الشرى شيئاً، فقال: أنا ضامنٌ لك، فذهبتُ واغتسلتُ ثم جاءت فعرض عليها الإسلام فأسلمت؛ وقال الكلبي: وكان لبنى الحارث بن يشكّر بن مبشّر من الأزد صنم يقال له ذو الشرى وله يقول أحد الغطاريف:

إِذاً لَحلَلنا حول ما دون ذي الشَّرَى وشَجَّ العِـدَى منَّا خَميسٌ عـرَمــرَمُّ

٧٠٣٩ - شَرّا: بالفتح، والتشديد: ناحية كبيرة من نواحي همذان، وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم؛ عن الحازمي.

٧٠٤٠ شِرَاجُ الحَرَّةِ: بالكسر، وآخره جيم، وهو جمع شَرْج، وهو مسيلُ الماء من الحرة إلى السهل: وهي بالمدينة التي خوصم فيها الزبير عند رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم.

٧٠٤١ الشَّرَاشِرُ: بتكرير الشين المعجمة والراء، كأنه جمع شِرْشِر، وهو نوع من البقول: موضع.

٧٠٤٢ ـ شُرَاعَةُ: بضم أُوله، يشبه أن يكون من شِرَاع السفينة لما سمي به البقعة أنّت: وهو موضع في شعر ساعدة الهذّلي.

٧٠٤٣ ـ شَرَافٌ: بفتح أُوله، وآخره فاء، وثانيه مخفف، فَعَال من الشرف وهو العلوّ؛ قال نصر: ماء بنجد له ذكر كثير في آثار الصحابة ابن مسعود وغيره(١)؛ قال الشماخ:

مرّت بنعفي شراف وهي عاصفة وقال أبو عبيد السكوني: شراف بين واقصة والقرعاء على ثمانية أميال من الأحساء التي لبني وهب، ومن شراف إلى واقصة ميلان، وهناك بركة تعرف باللوزة، وفي شراف ثلاث آبار كبار رشاؤها أقل من عشرين قامة وماؤها عذب كثير وبها قُلبٌ كثيرة طيبة الماء يدخلها ماء المطر، وقيل: شراف استنبطه رجل من العماليق اسمه شراف فسمي به، وقال الكلبي: شراف وواقصة ابنتا عمرو بن معتق بن زمرة بن عييل بن عُوض بن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام؛ وقال زميل بن زامل الفزادي قاتل ابن دارة:

لقد عضني بالجوّ جوّ كُتيفَة، ويوم التقينا من وراء شراف

معجم ما استعجم / ٧٨٩

<sup>(</sup>١) وذكر أبو عبيد في حديث ابن مسعود: «يوشك ألا يكون بين شراف وأرض كذا جماء ولا ذات قرن قيل؛ وكيف؟ قال: يكون الناس صلامات، يضرب بعضهم رقاب بعض».

قصرتُ له الدَّعصى ليعرف نسبتي وأنساته أنّي ابن عبد مناف رفعتُ له كَفّي بأبيض صارم وقلتُ التَحِفْهُ دون كلّ لحاف ٧٤٤ ـ شَرَاوَةُ: بالفتح، وفتح الواو: موضع قريب من يَرْيمُ ويَرْيمُ قريب من مَدْيَن.

٧٠٤٥ الشَّرَاةُ: بفتح أُوله؛ قال الأصمعي:
 إبلٌ شَرَاةٌ إذا كانت خياراً؛ قال ذو الرمة:

يذُت القَضايا عن شراة كأنّها جماهير تحت المدجنات الهواضب وهو جبل شامخ مرتفع في السماء من دون عُسفان تأوي إليه القرود ينبت النَّبْع والقرظ والشوحط، وهو لبني لَيث خاصة ولبني ظفر من سُليم، وهو عن يسار عسفان وبه عقبة تذهب إلى ناحية الحجاز لمن سلك عسفان يقال لها الخريطة مصعدة مرتفعة جدّاً، والخريطة تلى الشراة، جبل صلد لا ينبت شيئاً، ثمّ يطلع من الشراة على ساية؛ قاله أبو الأشعث. والشراة أيضاً: صُقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول، صلِّي الله عليه وسلم، ومن بعض نواحيه القرية المعروفة بالحُميمة التي كان يسكنها ولد على ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب في أيّام بِني مروان؛ وفي حديث سُواد بن قارب: بينما أنا نائم على جبل من جبال الشراة، كذا ذكره أبو القاسم الدمشقى وقال: كذا نقلته من خط أبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات الشراة، بالشين المعجمة، وكان صحيح الخط محكم الضبط، والنسبة إلى هذا الجبل شَرَويٌ ؛ وقد نسب إليه من الرّواة على بن مسلم بن الهيشم الشروي، يسروي عن إسماعيل بن مِهران، روى عنه الحسن بن عُليل

العَنزي؛ ومنهم أحمد بن محمود بن نافع أبو العباس الشروي أحد الموصوفين بالرمي المشهورين به مع صلاح وصبر جميل، سمع أبا الوليد الطيالسي عبد الله بن أبي بكر العتكي وعمران بن ميسرة وغيرهم، روى عنه أبو الحسين بن المنادي، ومات سنة ٢٧٤.

٧٠٤٦ شرب: بفتح أوّله، وكسر ثانيه، كذا ضبطه أبو بكر بن نصر، يجوز أن يكون منقولاً عن الفعل الماضي من الشرب ثمّ صُيّر اسماً للموضع، قال: وهو موضع قرب مكّة له ذكر، وبشَرب كانت وقعة الفجار العظمى، وفي هذا اليوم قيّد حرب بن أُميّة وسفيان وأبو سفيان ابنا أمية أنفسهم كيلا يفرّوا فسموا العنابس، وحضرها النبيّ، صلّى الله عليه وسلم، ولم يقاتل فيها وكان قد بلغ سن القتال وإنّما منعه من القتال فيها أنها كانت حرب فجار؛ قال ابن هرّمة:

عهدي بهم، وسرابُ البيض منصدع عنهم، وقد نزلوا ذا لجة صخبا مشمّراً بارز السّاقين منكفتاً كأنه خاف من أعدائه طلبا وقد رموا بهضاب الحزن ذا يُسر، وخلفوا بعد من أيمانهم شربا وخلفوا بعد من أيمانهم شربا في قول ابن مقبل حيث قال:

قد فرّقَ الـدّهرُ بينَ الحيّ بـالظَّعَنِ، وبينَ أَثناء شـرب يــوم ذي يَقَنِ، تفريقَ غير اجتماع ما مشى رجـل كـمـا تفـرّق بـين الشّـام واليـمَنِ ٧٠٤٨ ـ شُرْبُبُ: بضم أوّله، وسكون ثانيه ثمّ

باء موحدة مضمومة مكررة: واد في ديــار بني سُليم؛ قال أرطاة بن سُهيّة:

أُجليتُ أُهـل البـرك من أُوطـانهم والحُمس مَن شُعَبـا وأهـل الشـربب

وقال ابن الأعرابي: الشربب من النبات الغَمْلي، وهو الذي قد ركِبَ بعضه بعضاً، وهو اسم وادٍ بعينه.

٧٠٤٩ ـ شُرْبُثُ: مثل الذي قبله إلاّ أن آخره ثاء مثلثة؛ قال العمراني: وادٍ بين اليمامة والبصرة على طريق مكة.

الباء الموحدة، قال أبو منصور: ويقال لكل الباء الموحدة، قال أبو منصور: ويقال لكل نحيزة من الشجر شَرَبّة في بعض اللغات، وقال: النحيزة طريقة سوداء في الأرض كأنها خط مستوية لا يكون عرضها ذراعين يكون ذلك من جبل وشجر وغير ذلك، وقال الجوهري: ويقال أيضاً ما زال فلان على شَربّة واحدة أي أمر واحد؛ قال الأديبي: الشربّة موضع بين وماوان تريد مكة وقعت في الشربّة، ولها ذكر وماوان تريد مكة وقعت في الشربة، ولها ذكر كثير في أيّام العرب وأشعارهم؛ قال ضباب بن وقدان الظّهري:

لعمري! لقد طال ما غالني تداعي الشربة ذات الشجر قال الأصمعي: الشربة بنجد ووادي الرّمة يقطع بين عدنة والشربة، فإذا جزعت الرّمة في مشرّقاً أخذت في الشربة، وإذا جزعت الرمة في الشمال أخذت في عدنة، والشربة، بين الرمة وبين الجريب، والجريب: وادٍ يصبّ في الرمة؛ وفي موضع آخر من كتابه قال الفزارى:

الشربة كل شيء بين خط الرمة وخط الجريب حتى يلتقيا والخط في مجرى سيلهما، فإذا التقيا انقطعت الشربة وينتهي أعلاها من القبلة إلى الحزيز حزيز محارب معروف، والشربة: ما بين الزّبّاء والنّطُوف وفيها هَرْشى، وهي هضبة دون المدينة، وهي مرتفعة كادت تكون فيما بين هضب القليب إلى الرّبذة وتنقطع عند أعالي الجريب، وهي من بلاد غطفان، والشربة أشد بلاد نجد قُرّاً؛ قال نصر: وقيل الشربة فيما بين نخل ومعدن بني سُليم، وهذه الأقاويل وإن نخل عارتها فالمعنى واحد؛ قال بعضهم:

وإلى الأمير من الشربة واللّوى عنيت كلّ نجيبة شملال

وحدث أبو الحسن المدائني قال: زعم بعض أصحابنا أن هشام بن عبد الملك استعمل الأسود بن بلال المحاربي على بحر الشام فقدم عليه أعرابي من قومه ففرض له وأغزاه البحر، فلما أصابت البدوي تلك الأهوال قال:

أقول وقد لاح السّفينُ ملجّجاً، وقد بَعُدت بعد التقرّب صُورُ وقد عصَفتْ ريحُ وللموْج قاصِف، وللبحر من تحتِ السّفينِ هديرُ: ولا ليت أجري والعطاء صفّا لهم، وحَظّي حَطوطُ في الزّمام وكورُ فيللّه رأيٌ قاذني لسسفينَةٍ واختضر مَوّار السّرار يَسمورُ ترى متنه سهلاً إذا الرّيحُ أقلعت، وإن عصفتْ فالسهلُ منه وعورُ فيا ابن بلال للضلال دعوتني، وما كانَ مثلي في الضّلال يَسيرُ شرج

لئن وقعتْ رجلايَ في الأرض مرة وحان لأصحاب السفين وكدور وحان لأصحاب السفين وكدور وسلمتُ من موج كأن مُتونه حسراء بدَت أركانه وشبير ليعترضَن اسمي لدى العرض خِلفة وذلك إن كان الإياب يسير وقد كان في حول الشربة مَقعَد لله ليت شعري! هل أقولَنْ لفتية ألا ليت شعري! هل أقولَنْ لفتية وقد حان من شمس النهار ذُرورُ: دعوا العيس تُدني للشربة قافلاً دعوا العيس تُدني للشربة قافلاً له بينَ أمواج البحار وكور كور كان من شمس النهار وكور تسكين أمواج البحار وكور تسكين أمواج البحار وضع غير الذي قبله؛ عن العمراني؛ وأنشد:

كاًنّي ورَحلي فوق أحقَبَ قارح بشُرْبَةَ أو طاو بعِرْنان مُوجِس وقال رجل من غامد أنشده أبو محمد الأسود ورواه بالضم:

وطيّب نَهْ فسي أسرة عامديّة أصابوا شفاء يوم شربة مُقنِعا شفوني وأرضوني وأمسيتُ نائماً، وكنت قليلًا في الأيائم مَضْجَعا ٧٠٥٢ شرجٌ: بفتج أوّله، وسكون ثانيه ثمّ

٧٠٥٢ - شَرْجٌ: بفتج أوّله، وسكون ثانيه ثمّ جيم؛ قال الأصمعي: الشراج مجاري الماء من الحرار إلى السهل واحدها شرح؛ يقال: هم على شرج واحد، وشرج: ماء شرقي الأجفر بينها عقبة، وهو قريب من فيد لبني أسد، قال الشيخ: فهل وجدت شرجاً؟ قلنا: نعم، قال: فأبن؟ قلنا: بالصحراء بين الجواء وناظرة، قال:

ليس ذلك شرجاً ذلك ربض ولكن شرج بين ذلك وبين مطلع الشمس في كفة الشجر عند النوط ذات الطلح، قال: فوجدت بعد ذلك حيث قال؛ قال الراجز:

أنهَلْتُ من شرج فمن يَعِلُ؟ يا شرج لا فاء عليك الظُّلُّ نى قىعىر شىرج حىجىرً يَسْصِلُ هذا عن أبي عبيد السكوني؛ وقال نصر: شرج العجوز موضع قرب المدينة، وهو في حديث كعب بن الأشرف. وشرج أيضاً: جبل في ديار غني أو ماء. وشرج: ماء أو وادٍ لفزارة. وشرج: ماء مرًّ في ديار بني أسد. وشرج أيضاً: ماء لبني عبس بنجد من أرض العالية(١)؛ قال: وشرج أيضاً واد به بئر، ومن ذلك المثل: أشبه شرجٌ شرْجاً لو أن في شرج أُسَيمِراً؛ قال المفضل: صاحب هذا المثل لُقَيم بُن لقمان وكان هو وأبوه قد نزلا منزلًا يقال له شرج فذهب لقيم يعشَّى إبله وقد كان لقمان حسد ابنه لقَيماً وأراد هلاكه فحفر له خندقاً وقطع كلّ ما هنالك من السَّمُر ثمَّ ملَّا به الخندق وأوقد عليه ليقع فيه لقيم فلمّا عرف المكان وأنكر ذهاب السمر قال: أُشبه شرجٌ شرجاً لو أَن في ِشرج أُسيمِراً، فـذهبت مثلًا، وأسيمـر تصغير أسمُـر، وأسمُر جمع سمر؛ قالت امرأة من كلب:

سقى الله المنازل بين شرج وبسين نواظر دِيَسماً رِهامَا

<sup>(</sup>١) وعند البكري في معجمه / ٧٩١ شـرج: قليب لبني عبس، قال الراجز:

يا شرج لا فاء عليك الظل فأي قعر شرج حجر يصل وانظر صحيح الأخبار ٢ / ١٩

شرج

وأوساط الشقيق شقيق عبس سقى ربّي أجارعها الغماما فلو كُنّا نطاع، إذا أمرنا، أطلنا في ديارهم المقاما وقال الحسين بن مُظير الأسدى:

عرفتُ منازلاً بشعاب شرج، فحيّيتُ المنازل والشّعابا منازلَ هَيّجتْ للقلبِ شوقاً،

وللغينيس دَمعاً وانستحابا ٧٠٥٣ شرْجَةً: بفتح أوله، وسكون ثانيه ثمّ جيم، وهو واحدة الذي قبله: موضع بنواحي مكّة. وشرجة: من أوائل أرض اليمن وهو أوّل كورة عَشْرَ، كذا وجدته بخط ابن الخاضبة في حديث الأسود العنسي في الحاشية؛ قال أبو بكر بن سيف: شرجة بالشين المعجمة، نسبوا إليها زُرْزُر بن صُهيب الشرجي مولى لآل جُبير بن مُطعم القُرشي، سمع عطاء، وروى عنه سفيان بن عُيينة قال: وكان رجلاً صالحاً.

٧٠٥٤ شِرِّز: بكسر أولمه وثانيمه وتشديده،
 وآخره زاي: جبل في ببلاد الديلم لجأ إليم
 مَرْزُبان الرِّي لما فتحها عتاب بن ورقاء.

٧٠٥٠ - الشُّرْطَةُ: كورة كبيرة من أعمال واسط بينها وبين البصرة لكنها عن يمين المنحدر إلى البصرة، أهلها كلهم إسحاقية نُصَيرية أهل ضلالة، منهم كان سنان داعي الإسماعيلية من قرية من قراها يقال لها عَقْرُ السَّدَن.

٧٠٥٦ - شَرْطِيش: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وكسر الطاء ثمّ ياء مثناة من تحت ساكنة، وآخره شين معجمة: موضع؛ عن العمراني.

٧٠٥٧ ـ شَرْعَبُ: بفتح أُوله، وسكون ثـانيه،

وفتح العين المهملة، وآخره باء موحدة؛ قال أبو منصور: الشرعب الطويل، والشرعبة: شقّ اللحم والأديم طولاً؛ وشرعب: مخلاف باليمن تنسب إليه البرود الشرعبية، وقال القاضي المفضل: إنها قرية.

٧٠٥٨ ـ الشَّرْعَبِيِّ: مثل الذي قبله وزيادة ياء النسبة: أُطُم من آطام اليهود بالمدينة، لعلهم نسبوه إلى الطول؛ قال قيس بن الخطيم:

ألا إن بين السرعبي وراتج ضراباً كتجذيم السّبال المُصعَّد ٧٠٥٩ - الشَّرْعَبِيَّةُ: موضع ذكره الأخطل وهو بالجزيرة وكانت به وقعة بني سُلَيم؛ قال الشاعر:

ولقد بكى الجُحّاف فيما أوقعت بالشَّرعبيّة إذ رأى الأطفالا وإليه فيما أحسب ينسب أبو خراش حيّان بن زيد الشرعبي الشامي، حدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، روى عنه حريز بن عثمان الرَّحْبى ؛ قاله ابن نقطة.

٧٠٦٠ شَرْعُ: قالوا: الشرع مأخوذ من شَرَعَ الإهاب إذا شَقّ ولم يُرَقّق ولم يرجّل، وهذه ضروب من السلخ معروفة، وأوسعها وأبينها الشرع؛ قال محمد بن موسى: شرع قرية على شرقي ذَرة فيها مزارع ونخيل على عيون وواديها يقال له رَخيم؛ قال أبو الأشعث: قال النابغة الذبياني:

بانَتْ شُعادُ وأَمسَى حبلُها انجذَما، واحتلّتِ الشّرعَ فالأجراع من إضَما وفي كتاب نصر: شرع ماء لبني الحَارث من

أحمد بن مروك، ومات بسموقند سنة ۲۷۲ في رجب؛ ومحمد بن أبي بكر بن المفتى بن

إبراهيم الشرغى أبو المحاسن الواعظ المؤدّب

المعروف بإمام زاده، أديب واعظ شاعر، سمع أبا أحمد بن محمد بن أبي سهل بن إسحاق

العتابي وأبا الفضل بكربن محمد بن على

الزُّرَنجري وأبا بكر محمد بن عبد الله بن فاعل

السُّوخُكَتي وأبا القاسم علي بن أحمد بن

إسماعيل الكلاباذي، كتب عنه أبو سعد

٧٠٦٣ ـ شَرْغِيَانُ: بفتح أُوَّله، وسكون ثانيه،

وغين معجمة مكسورة، وياء مثناة من تحت،

وآخره نون: سكة بنَسف ينزلها أهل شَرْغَ القرية

المذكور قبل هذا، ذكرنا أنَّها من قرى بخارى

٧٠٦٤ ـ شَرَفَانِيّةُ: بفتحتين، والفاء، والنون،

٧٠٦٥ شَرَفْدَد: بفتح أُوَّله وثـانيه، وسكـون

٧٠٦٦ شَـرَفْدَنُ: بفتح أُوّله، ووزن الـذي

٧٠٦٧ شَرَف: بالتحريك، وهو المكان

العالي؛ قال الأصمعي: الشرف كبد نجد،

والياء: قرية بقرب قنطرة أبي الجَوْن.

قبله، وآخره نون: من قرى بخارى.

الفاء، وتكرير الدال: واد.

ببخارى، ومولده في ربيع الأوّل سنة ٤٩١.

بني سليم قـرب صُفَينة، وقـال ابن الحائـك: شرع بن عدي بن مالك بن سدد بن حمير بن سبإ إليه ينسب وادي الشرع، بالشين، بين حرفة

٧٠٦١ ـ الشُّرْعُ: بكسر أُوَّله، وسكون ثانيه، وآخره عين مهملة؛ والشرع: الطريق، ومنه قوله تعالى: ﴿لَكُلُّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شرعةً ومنهاجاً ﴾ (١)؛ وهو موضع ذكره العمراني (٢)؛ وقال بَشَامة بن الغَدير:

لمن الديّار عَفَوْن بالجَرْع بالدُّوم بين بُحار فالشرع وقال النابغة:

لسُعْدَى بشرع فالبحار مساكن قفار تعفّتها شمال وداجن

٧٠٦٧ ـ شَـرْغُ: بفتح أوَّله، وسكون ثـانيـه، وغين معجمة، وهو تعريب جَرْغ: وهي قرية كبيرة قرب بخارى؛ ينسب إليها قوم من أهل العلم قديماً وحديثاً، منهم: محمد بن إبراهيم بن صابر أبو بكـر الشرغي، روى عن أبى عبد الله الرازي وأبى محمد الحنفى وغيرهما، روى عنه أبو حفص أحمد بن كامل البصري؛ وأبو صالح شُعيب بن الليث الشرغي الكاغدي، سكن سمرقند وحدث عن إبسراهيم بن المنذر الحِزامي وأبي مصعب حميد بن قتيبة وسفيان بن وكيع، روى عنه أبو حفص أحمد بن حاتم بن حمّاد ومحمد بن

وكانت منازل بني آكل المرار من كندة الملوك، قال: وفيها اليوم حمى ضرية، وفي الشرف

ونسبت إليهم.

الراعي:

الرَّبَذَة، وهي الحمي الأيمن، والشَّريف إلى جنبها يفصل بينهما التسرير، فما كان مشرقاً فهو الشريف وما كان مغرباً فهو الشرف؛ وقال

(١) سورة المائدة آية رقم ٤٨.

وانظر صحيح الأخبار ٢ / ٤٧

<sup>(</sup>٢) الشرع: حدده البكري في معجمه / ٧٩١ قبال موضع قبل الروم، وذكر شاهد بشامة بن الغدير.

أَفِي أَثْـر الْأَظعانِ عينُـك تَلمَـحُ؟ نعم لا تهنّا، إن قَبلك مِتْيَحُ طَعِائِنُ مِئْنِافِ، إذا مَلَ بِلَدةً أقسام الجمال باكر مستروح تسامى الغمام الغير ثم مقيله من الشرف الأعلى حساء وأسطحُ قال: وإنَّما قال الأعلى لأنَّه بأعلى نجد؛ وقال غيره: الشرف الحمى الذي حماه عمر بن الخطَّاب، رضى الله عنه، وقد ذكر في سرف من باب السين؛ ومَشْرَفٌ من قرى العرب: ما دنا من الريف، واحدها شرَفٌ، وهي مثل خيبر ودومة الجندل وذي المَرْوَة، وقال البكري: الشرف ماء لبني كلاب ويقال لباهلة، والشرف: قلعة حصينة باليمن قرب زبيد بين جبال لا يوصل إليها إلا في مضيق لا يسع إلا رجلاً واحداً مسيرة يوم وبعض الآخر، ودون حِرَاجُ وغياض، أوى إليه على بن المهدى الحميري المستولي على زبيد في سنة ٥٥٠، وهذا الحصن لبني حَيْوان من خَوْلان يقال له شرف قِلْحاح، بكسر القاف. والشرف الأعلى: جبل أيضاً قرب زبيد؛ وقال نصر: الشرف كبدُ نجد، وقيل: واد عظيم تكتنف جبال حمى ضرية، وقال الأصمعي: وكان يقال من تصيّف الشرف وتَرَبّعَ الحزن وتَشَتّى الصّمّان فقد أصاب المرعى. وشرف البياض: من بلاد خولان من جهة صعدة باليمن. وشرف قلحاح والشرف: جبلان دون زبيد من أرض اليمن. وشرف الأرطى: من منازل تميم. وشرف السّيالة: بين ملل والروحاء، وفي حديث عائشة، رضي الله عنها: أصبح رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، يوم الأحد بملل على ليلة من المدينة ثمّ راح

فتعشى بشرف السيالة وصلى الصبح بعرق الظبية. والشرف: موضع بمصر؛ عن الأديبي؛ ينسب إليه أبو الحسن على بن إبراهيم بن إسماعيل الشرفي الفقيه الشافعي الضرير، روى كتاب المُزَني عن الصابوني، روى عنه أبو الفتح أحمد بن بابشاذ وأبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبَّال، وتوفى في سنة ٤٠٨. والشرف: من سواد إشبيلية بالأندلس، ينسب إليه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الحاكم الحضرمي الشرفي، كان فقيهاً مقدماً في الأيّام العامرية أديباً خطيباً ممدحاً صاحب شرطة المواريث والصلاة والخطبة بجامع قرطبة، روى عن أبي عمر أحمد بن سعيد بن حَزْم وغيره، وكان مُعتنياً بالعلم مكرماً لأهلِه، له رواية ودراية، ومات في شعبان سنة ٣٩٦؛ وقال سعد الخير: الشرف بلد بحذاء مدينة إشبيلية يحتوي على قرى كثيرة عليه أشجار الزيتون، وإذا أراد أهل إشبيلية الافتخار قالوا: الشرفُ تاجُها لكثرة خيره. وشرف البعل، ذكر في البعل: صقعٌ بالشام، وقيل: جبل في طريق الحاج من الشام.

٧٠٦٨ - شَـرُقُ: بلفظ الشرق ضد الغرب: إقليم بإشبيلية وإقليم بباجة كلاهما بالأندلس. وشرقُ: موضع في جبل طيّىء؛ قال زيد الخيل:

مُنَعنا بين شَرقَ إلى المطالي بحي ذي مُكابرة عَنودِ وقال بشر بن أبي خازم:

غشيتَ لليلى بشرق مقاماً فهاجَ لك الرّسمُ منها سقاماً(١)

(١) ذكره البكري في معجمه / ٧٩٣: منها وغراما، بدل منها وسقاما، وقال: شرق؛ موضع قبل عسعس.

· وقال نصر: شرقٌ بلد لبني أسد.

٧٠٦٩ ـ شُرْقِيّون: مدينة بحوف مصر لهم بها وقائع.

٧٠٧٠ الشُّرْقِيَّة: نسبة إلى الشرق: محلَّة بالجانب الغربى من بغداد وفيها مسجد الشرقية في شرقى باب البصرة، قيل لها الشرقية لأنها شرقيّ مدينة المنضور لا لأنها في الجانب الشرقي؛ نسب إليها أبو العباس أحمد بن أبي الصَّلْت بن المغلِّس الحِمَّاني الشرقيّ كان ينزل الشرقية فنسب إليها، روى عن الفضل بن دُكين ومسلم بن إبراهيم وثابت بن محمد الزاهد وغيرهم، روى عنه أبو عمرو بن السمّاك وأبو عليّ بن الصّوّاف وابن الجعابي وغيرهم، وكان ضعيفاً وَضَّاعاً للحديث، تـوفي سنة ٣٠٨ في شُوّال؛ ويقال لمن يسكن الجانب الشرقي من واسط الحجاج الشرقي، منهم: عبد السرحمن بن محمد بن المعلم الشرقي البَرْجوني، وبَرْجُونية: محلة بشرقي واسط؛ وقد نسب إلى شرقى مدينة نيسابور قوم، منهم: الإمام أبو حامد محمد بن الحسن الشرقي النيسابوري الحافظ تلميذ مسلم بن الحجاج، روى عن أبي حاتم الرازي ويحيى بن يحيى والعباس بن محمد الدُّوري وغيرهم، روى عنه أبو أحمد بن عدى وأبو أحمد الحاكم وأبو على النيسابوري وغيرهم من الأئمة، وكـان حافـظاً مصنَّفاً، مات سنة ٣٢٥. والشرقيّ: مسجد قرب الرُّصافة بناه المنصور لابنه المهدى. والشرقية: اسم قرية كانت هناك بني المسجد فيها ثمَّ صارت محلة ببغداد وبقى الاسم عليها. والشرقية: كورة في جنوبي مصر.

٧٠٧١ شَـرْكُ: بفتح أُوَّله، وسكون ثانيه،

وآخره كاف، وهو مخفف من شَرَك الطريق وهي الأخاديد التي تحفرها الدواب فيه أو من شَرَك الصائد، فأمّا شَرْك، بالسكون، فلم أجد له معنى؛ وشَرْك: جبل بالحجاز؛ قال خِدَاش بن زُهر:

وشَــرْكُ فأمـواه اللّديــد فمنْعِـج، فــوادي البّــدِيّ غَمــرُه فــظواهــرُهُ ٧٠٧٧ ـ شِـرْكُ: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وآخره كاف؛ والشرك: النصيب، ومنه الشرك في الـدين: وهو ماء وراء جبـل القنان لبني مُنْقذ بن أعيا من أسد(١)؛ قال عُميرة بن طارق:

فأَهْــوِنْ عليّ بــالــوَعيــدِ وأَهْـلِه إذا حــلّ أهلي بين شِـرْكِ فعــاقـلِ

٧٠٧٣ ـ الشَّرَكَةُ: بالتحريك: قرية لبني أسد، وهي واحدة الشرك؛ قال الأصمعي: أبانً الأسودُ لبني أسد وبه قرية يقال لها الشركة وبها عين أجراها محمد بن عبد الملك بن حبيب الفَقْعَسى.

٧٠٧٤ شِرْمَاحٌ: قلعة مطلّة على قرية لأبي أيوب قرب نهاوند بناها بعض الأكراد بنقض قرية أبي أيوب.

 <sup>(</sup>١) وفي غزوة أحد عندما وقع لواء المسلمين صريعاً حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته، وفي شأن عمرة قال حسان بن ثابت:

إذا عنضل سيقيت إليننا كنأنها جداية شرك معلمات التحواجب أقمنا لهم طعنا مبيراً منكلا وحزناهم بالضرب من كل جسانب فلولا لواء التحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بينع الجلائب سيرة ابن هشام ٣/ ٨٣.

٧٠٧٥ ـ شِرْمَسَاحُ: بلدة من نواحي دمياط قرب البحر الملح(١).

٧٠٧٦ ـ شَرْمَغُولُ: بفتح أُوَّله، وسكون ثانيه، وفتح ميمه، وغين معجمة، وواو ساكنة، وآخره لام: قلعة حصينة بخراسان، بينها وبين نسا أربعة فراسخ، والعجم يسمونها جمغول؛ ينسب إليها أبو النصر محمد بن أحمد بن سليمان الشرمغولي النسوي الأديب، سمع بخراسان والشام أبا الدحداح وأبا محمد عبد الله بن الحسين بن محمد بن جمعة وأبا بكر محمد بن الحسن بن فيل بأنطاكية، وحدث عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرَّذَاني النسوي، روى عنه أبو مسعود أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيــز الشرمغــولي البجلي، سمع منه في سنة ٣٨٨ وقال: حدثنا الشيخ الثقة الصالح، وروى عنه القاضي أبــو عبد الله الحسين بن أحمد بن سالم المالكي وأبسو سعد الحسين بن عثمان بن أحمد الشيرازي.

٧٠٧٧ - شَرْمَقَانُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وبعد الميم قاف، وآخره نون، والعجم يقولون جَرْمَقان: بليدة بخراسان من نواحي أسفرايين في الجبال، بينها وبين نيسابور أربعة أيّام؛ وقد خرج منها طائفة من العلماء، ينسب إليها أحمد بن محمد بن أحمد بن خالد أبو سعد الشرمقاني الخطيب خطيب بلدة شيخ، سمع بنيسابور أبا تُراب عبد الباقي بن يوسف المراغي

(١) شرمة: من ديسار بني فقعس، وقبال أبسو حماتم عن

وأبا بكربن خَلَف الشيرازي وجده أحمد بن خالد المشرف، وسمع بجُرْجان أبا القاسم إبراهيم بن على الخلالي، وكانت ولادته في ذي القعدة سنة ٤٦٢، ومات سنة ٥٣٨؛ وقال الحافظ أبو القاسم ما صورته: أحمد بن محمد بن حمدون بن بندار أبو الفضل الشرمقاني الفقيه الأديب، وشرمقان: من ناحية نسا، سمع بدمشق ،غيرها أبا الحسن بن جَوْصا والحسن بن سفيان رأبا عَرُوبة ومسدد بن قَطَن القشيري وجعفر بن أحمد بن نصر الحافظ وأبا القاسم البغوي وأبا عبد الله محمد بن زيدان بن ينزيد الجبلي ومحمد بن المسيب الأرغياني، روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأبو سعد الماليني، قال الحاكم: أحمد بن محمد بن حمدون الفقيه أبو الفضل الشرمقاني كان أحد أعيان مشايخ خراسان في الأدب والفقه وكثرة الحديث، طلب الحديث بخراسان والعراقين والشام والجزيرة والحجاز، سمع المسند الكبير والأمهات لأبي بكر بن أبي شيبة من الحسن بن سفيان، وكان يكثر المقام بنيسابور فلمّا قُلّد المظالم بنسا جُمع إليه جملة من كُتبه وانتُقيَت عليه، ثم توفي بالشرمقان خامس عشر جمادي الأخرة سنة ٣١٦.

٧٠٧٨ ـ شَرْمَلَةُ: بفتح الشين، وسكون الراء، وفتح الميم واللام: قرية من أعمال شرقي الموصل من نواحي قلعة الشوش، ومنها يكون حَبِّ الرِّمَان الشوشي.

٧٠٧٩ - شُـرْمَةُ: بَضِم أَوَّلُه، وسكون ثـانيه؛ والشَّرْم: الشق في الأرض وغيرها؛ وشُرْمة: اسم جبل(١)؛ قال أوس بن حَجَرِ:

 <sup>(</sup>١) شرمساح: مدينة في ضفة النيل الشرقية من بلاد مصر،
 وهي صدينة جليلة لكنها ليست بالكبيرة، ولها سوق جامعة.

الروض المعطار / ٣٣٣

تُشُوبُ عليهم من أبان وشُرْمَة، وتركبُ من أهل القنان وتفزّعُ وقال تميم بن مقبل:

أرِقْتُ لَبَوْقِ آخر اللّيل دونه رضامٌ وهضبٌ دون رَمّان أَفيَحُ بحَوْن شآم كلّاقلتُ قدونَى منا، والقواري الخضر في الدّجن جُنّعُ فأضحي له وَبْلُ بأكناف شرمةٍ أَجشُ سِماكيٌ من الإبل أَنضَحُ لَجشُ سِماكيٌ من الإبل أَنضَحُ في حَدْوَاذ: ناحية بسجستان لها ذكر في

٧٠٨٠ - شرواد: ناحيه بسجستان لها دكر في الفتوح، افتتحها المسلمون على يد الربيع بن زياد الحارثي سنة ثلاثين في أيام عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، فأصاب شيئاً كثيراً، كان منهم أبو صالح عبد الرحمن جدّ بسّام.

الأبواب الذي تسميه الفرس الدُّرْبَنْد، بناها النوس الدُّرْبَنْد، بناها أنوشروان فسميت باسمه ثمّ خففت بإسقاط شطر اسمه، وبين شروان وباب الأبواب مائة فرسخ، خرج منها جماعة من العلماء، ويقولون بالقرب منها صخرة موسى، عليه السلام، التي نسي عندها الحوت في قوله تعالى: ﴿قَالَ اللَّهِ السَّدِي نسيت المحوت﴾(١)؛ قالوا: فالصخرة صخرة شروان والبحر بحر جيلان والقرية باجَرُوان؛ حتى لقيه علام فقتله؛ قالوا في قرية جيزان، وكلّ هذه من نواحي أرمينية قرب الدربند؛ وقيل: شروان

ولاية قصبتها شَمَاخي وهي قرب بحر الخزر(١)؛ نسب المحدثون إليها قوماً من الرواة، منهم: أبو بكر محمد بن عشير بن معروف الشرواني، كان فقيها صالحاً، سكن النظامية وتفقه على الكِيا الهرّاسي وروى شيئاً عن أبي الحسين المبارك بن الحسين الغسّال، ذكره أبو سعد في شيوخه.

۷۰۸۷ - شَرَوْرَى: بتكرير الراء، وهو فَعَوْعل، كما قال سيبوَيه في قَرُوْرَى وحكمه حكمه، وقد ذكرته هناك، فأصله إذا إمّا من الشَّرَى: وهي ناحية الفرات، وإمّا من الشَّرَى: وهو تبايع الشيء، فكرّرت العين فيه وزيدت الواو كما قلنا في قَرَوْرَى؛ قال لي القاضي أبو القاسم بن أبي جرادة: رأيت شَرَوْرَى وهو جبل مطلّ على تبوك في شرقيها، وفي كتاب الأصمعي: شرورى لبني سليم؛ قال الأعشى السلمي وكان شجن بالمدينة:

هاجك ربع بشَرَوْرَى مُلْبِـدٌ وقال آخر:

ك أنها بينَ شَرَوْرَى والعُمَقْ فَ نَوْاحَهُ تُلُوى بِجِلْبابٍ خَلَقْ وَقَالَ الْأَصِمِي: شَرَوْرَى ورحرحان في أرض بني سليم، وفي كتاب النبات: شرورى واد بالشام؛ قال:

سَفَوْني وقالوا: لا تُغَنّ! ولو سقوا جبال شروري ما سُقيتُ لغَنّت

 <sup>(</sup>١) وعند البكري: الشروان تثنية شر: جبلان في بلاد جرم.
 معجم ما استعجم / ٧٩٤ وانظر تقويم البلدان / ٣٩٦

الأصمعي: شرمة: واديلي الجبل المسمى أباناً. معجم ما استعجم / ٧٩٤

<sup>(</sup>١) الكهفِ / ٦٣.

وقال عبد الرحمن بن حسان:

أرقتُ لبَـرْق مستطير كـأنّه مصابيحُ تخبُـو ساعـةً ثمّ تَلْمَحُ يضيء سناه لي شـرورى ودونه بقاع النقيع أو سنا البرق أنـزَحُ وقال مزاحم العُقيلى:

أذلك أم كُدْرِيّة ظَلَّ فرْخُها لقًى بشَرَوْرَى كاليتيم المعلَّل غدت من عليه بعدما تمّ ظِمؤها تصلَّ وعن قيض بِزِيزاء مَجهَل غُدُواً غدا يومين عنه انطلاقها كميلين من سير القطا غير مُؤتَل

٧٠٨٣ ـ شَرُوزُ: آخره زاي: قلعة بين قزوين وجبال الطَّرْم حصينة.

٧٠٨٤ شُرُوط: بلفظ جمع شرط: جبل بعينه.

٧٠٨٥ ـ شَرُومُ: قرية كبيرة عامرة باليمن فيها عيون وكروم وأهلها همدان وهم لصوص يقطعون الطريق، بينها وبين الهُجَيرة خمسة وعشرون ميلًا؛ قال الحارث بن عمرو الجِزْلى:

فآل سعيد جَمْرة غالبيَّة، وسَفْحَيْ شروم بين تلك الرَّجائم

٧٠٨٦ ـ شَرُونَةُ: بضم الرّاء، وسكون الواو ثمّ نون بعدها هاء: قرية بالصعيد الأدنَى شرقي النيل. وشرونة أيضاً: بلد بالأندلس.

٧٠٨٧ ـ شَـرُوين: جبال شـروين في أطـراف طبرستان، وهي من أعمـال ابن قارن مجـاورة الديلم وجيلان، وهي جبال ممتنعة صعبة ليس في تلك الولاية أمنع منها ولا أكثر شجراً ودَغَلاً؛

قال ابن الفقيه: أول من دفعت إليه السفوح شروين بن سُهراب وكانت قبل ذلك في أيدي الجُنَّد وفتحت في أيَّام المأمون على يد موسى ابن حفص بن عمرو بن العلاء، وكان عمرو بن، العلاء جزّاراً بالريّ فجمع جموعاً وغزا الديلم حتى حسن بـــــلاؤه فــــأرسله والى الـــريّ إلى المنصور فقوَّده وجعل له منزلة وترقت به الأيَّام حتى ولى طبرستان واستشهد في خلافة المهدي، وافتتح موسى بن حفص بن عمروبين العلاء ومازيار بن قارن جبال شروين من طبرستان وهي من أمنع الجبال وأصعبها، فقلدها المأمون مازيار وأضاف إليها طبرستان والرُّ ويان ودُنباوند وسمَّاه محمَّداً وجعل له مرتبة الأصفهبـذ، فلم يزل واليـاً عليهـا حتى تـوفي المأمون واستخلف المعتصم فأقَرّه عليها، ثمّ غدر وخالف، وذلك بعد سنتين من خلافة المعتصم، فجرَى من قبله ما هـو مذكـور في التواريخ .

٧٠٨٨ ـ الشَّرَوَين: بالتحريك بثلاث فتحات، وياء ساكنة، ونون: هما جبلان بسَلْمَى كان اسمهما فَخٌ ومِخْزَم؛ عن نصر.

٧٠٨٩ شرْيانُ: بكسر أوّله، وسكون ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت، وآخره نون؛ قال الجوهري: الشّرْيان، بالفتح والكسر، واحد الشرّايين، وهي العروق النابضة ومنبتها من القلب: وهو موضع بعينه أو واد؛ قالت جَنوبُ أُختُ عمروذي الكلب ترثيه:

أبلغ بني كاهل عنّي مُغَلْغَلَةً، والقومُ من دونهم سَعيا ومَسركوبُ والقومُ من دونهم أينٌ ومَسغَبَةً، وذاتُ رَيدٍ بها رِضْعُ وأُسلُوبُ

أَسِلْغُ هَـذَسِلًا وأَبِلغُ مَنْ يَسِلَغُهَا عَنِي حَدَيثاً وَبَعْضُ القَولِ تَكذَيبُ بِأَنَّ ذَا الكلب عمراً خيرهم حَسَباً بِبطْن شِرْيان يعوي حوله الذيبُ

• ٧٠٩٠ - شَرِيبُ: بفتح أُوله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت ساكنة، وباء موحدة؛ قال أبو عبيد: يقال ماء شريبُ وشروبُ الذي بين الملح والعذب، والشريب الذي يشاربك أي يشرب معك: وهو جبل نجديّ في ديار بني كلاب عند الجبل الذي يقال له أسود النساء.

٧٠٩١ ـ شُرَيْبُ: بلفظ تصغير الشرب: بلد بين مكّة والبحرين له ذكر في شعرهم.

٧٠٩٢ ـ شَرِيجٌ: شريج نابط وشريج الرَّيان وعدّة أمكنة يقال لكل واحد شريج كذا: قُرَّى من نواحى زبيد باليمن.

٧٠٩٣ ـ الشُّرير: موضع في ديار عبد القيس؛ عن نصر.

٧٠٩٤ - شريش: أوّله مثل آخره، بفتح أوّله، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت: مدينة كبيرة من كورة شَذُونة وهي قاعدة هذه الكورة واليوم يسمونها شَرَش.

٧٠٩٥ ـ شَرِيط: بفتح أُوله، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت، وطاء مهملة؛ والشريط: حبل يُفتَسل من الخوص؛ جزاء الشريط: قرية من أعمال الجزيرة الخضراء بالأندلس.

٧٠٩٦ ـ الشُّرَيْفُ: تصغير شَرَف، وهو الموضع العالمي: ماء لبني نُمَيْر وتِنسب إليه العقبان؛ قال طُفيل الغنوى:

وفینا تری الطُّوبَی وکلُّ سَمَیْسَذَع مسدرُّبَ حَسرْب وابنَ کلُّ مسدرُّب

تبیتُ لعقبان الشَّریف رجالُه إذا ما نَووا إحداثُ أَمر معطّب ويقال: إنّه سُرّة بنجد وهو أَمْرَأُ نجد موضعاً؛ قال الراعى:

كهُـدَاهد كَسَرَ الرّماة جناحـه يسدعو برابية الشّريف هديلا قال أبو زياد: وأرض بني نمير الشريف، دارها كلها بالشريف إلا بطناً واحداً باليمامة يقال لهم بنو ظالم بن ربيعة بن عبد الله، وهو بين حمى ضرية وبين سَوْد شَمام، ويوم الشريف من أيامهم ؛ قال بعضهم:

غَداة لقينا بالشريف الأحامسا

وقال ابن السكيت: الشريف واد بنجد، فما كان عن يمينه فهو الشّرف وما كان عن يساره فهو الشّريف(١)، قال الأصمعي: الشرف كبد نجد والشريف إلى جانبه يفصل بينهما التسرير، فما كان مشرقاً فهو شريف وما كان مغرباً فهو الشرف؛ وقال عمرو بن الأهتم:

كأَنّها بعدما مالَ الشَّرَيفُ بها قُـرْقُورُ أَعجم في ذي لُجّـة جـار والشرَيف: حصن من حصون زبيد باليمن.

٧٠٩٧ ـ شَريفَةً: موضع قرب البصرة، خـرج إليها الأحنف بـن قيس أيّام الجمل وأقام بهــاً

مُعتزلًا للفريقين .

<sup>(</sup>۱) الشريف: قال أبو بكر: الشرف والشريف: موضعان بنجد، وإذا جمع هذا الموضع إلى الذي قبله، وهو الشرف ثني على لفظ المصغر منهما، قال الفرزدق: وكم من مناد والشريفان دونه إلى الله تشكى والسوليد مضافره

٧٠٩٨ ـ شُرَيْقُ: تصغير شـرق: موضـع قرب المدينة في وادي العقيق؛ قال أبو وجزة:

إذا تَـرَبَّعْتَ ما بين الشَّـرَيْقِ فـذا روض الفِلاج وذات السَّرِّح والعُبَبِ ويروى الشُّريف، والعُبب: عِنبُ الثعلب، وقال نصر: شَريق، بفتح الشين وكسر الراء، شَريقان جبلان أحمران ببلاد سُليم.

٧٠٩٩ ـ الشَّرِيَّةُ: بفتح أُوله، وكسر ثانيه، وتشديد الياء المثناة من تحت؛ هكذا ضبطه نصر وذكره في مرتبة السرية وأخواتها: هو ماء قريب من اليمن وناحية من بلاد كانت بالشام؛ قال كثير:

نظّرتُ وأعلامُ الشرية دونها فبُرْقُ المَرَوْراتِ الدّواني،فسُورُها وأخاف أن يكون تصحيفاً وأنّه بالباء الموحدة، وقد ذكر.

• ٧١٠ - شُرِيّونُ: حصن من حصون بَلَنْسية بالأندلس؛ نسب إليها السلفي أبا مروان عبد المملك بن عبد الله الشريوني، وكان قد كتب الحديث بالمغرب والحجاز وتفقه على أبي يوسف الرياني على مذهب مالك؛ ويوسف بن عبد السرحمن بن عدبس الأنصاري الشريوني يكنى أبا الحجاج، أخذ عن أبي عمر بن عبد البر وغيره كثيراً، وسكن طليطلة مدة، ومات في شوال سنة ٥٠٥.

٧١٠١ - الشَّرْيُ: بسكون البراء، نبت، وذات الشَّرْي: موضع معروف به في قول البُرْيْق الهُدَالى:

كأن عجوزي لم تلد غيىر واحد، وماتت بـذات الشــري وهي عقيمُ

وذو الشري: قريب من مكّة، يذكره عمر بن أبي ربيعة في شعره فقال في بعضه:

قسرّبَتْني إلى قسريسة عين يوم ذي الشّرْي والهوى مستعارا وأرى اليوم، ما نايت، طوي، واللّيالي، إذا دنوت، قصارا ٧١٠٢ شُرَيٌّ: بتشديد الياء: طريق بين تهامة واليمن.

### باب الشين والزاى وما يليهما

٧١٠٣ ـ الشَّرْبُ: بفتح الشين، وسكون الزاي، والباء موحدة، وادي الشزب: من قرى جهران باليمن من ناحية صنعاء.

٧١٠٤ شَرَنُ: بالتحريك، وآخره نون: جبل
 أو واد بنجد؛ عن نصر.

# باب الشين والسين وما يليهما

٧١٠٥ ـ شَسَّ: بفتح أُوله، وتشديد الثاني؛ الشسّ: الأرض الصلبة التي كأنّها حجر واحد، والجمع شِسَاسٌ وشُسوس؛ قال المرّار بن مُنقذ:

أعرَفْتَ الدارَ أَمْ أَنكرتَها ﴿ الْعَرِقَهِا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّا اللّلِللللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وهو واد بعينه من أودية مُزَينة، ذكره كثير، وقال أبو بكر بن موسى: شَسّ واد عن يسار آرة، وقال أبو الأشعث: هو بلد مهيمة موبأة الأكون بها الإبل يأخذها الهيام عن نقوع بها ساكنة لا تجري؛ والهيام: حمّى الإبل، والنقوع: المياه الواقفة التي لا تجري؛ وهي من الأبواء على نصف ميل، وقال في موضع أخر: وفوق قُوْرَانَ ماء يقال له شس آبار عذبة،

وقال ابن السكيت: أرض كثيرة الحمّى؛ قال كثير:

وقال خليلي يوم رُحْنا وفَتَحتْ من الصدر أشراجٌ وفُضّتْ ختومُها: أصابتُكَ نَبلُ الحاجبيّة، إنّها إذا ما رَمَتْ لا يَستَبِلُ كليمُها كأنّك مردوع بشس مطرَّدٌ يقارفه من عقدة النقع هيمُها

مردوع: منكوس، يقارفه: يدانيه، والعُقدة: الموضع الشجير؛ وقال نصر: شس ماء في ديار بني سُليم بين لَقْف وذات الخار قرب أقراح جبل.

٧١٠٦ - شَسْتُن : من نواحي الأهواز؛ قال يزيد بن مفرِّغ :

سقى هَزِمُ الأَرْعاد مُنبِجِسُ العُرَى منازلها من مَسْرُقان فَسُرُقا أُ إلى الكُرْبُحِ الأعلى إلى رامَهُرْمُز إلى قُرَيَات الشيخ من فوق شَسْتُقا

٧١٠٧ شِسْعَى: ذكر الزمخشري: هو موضع في شعر ابن مقبل، فأمّا الأزهـري فإنّـه قال: شسـعُ المكان طرفُه، يقال: حلَلنا شسعَ الدّهناء؛ وقال قحيف العُقَيلى:

مَسرِيعٌ منهُمُ وطنٌ فَشِسْعَى بنعيبدٌ من لنه وطنٌ مسريعً وقال ابن مقبل:

بصخد فشِسْعَى من عميرة فاللَّوى يَلُحْنَ كما لاحَ الوشوم القرائـحُ كذا رواه الأصمعي، وروى غيره: شَسَّيْ كما في شعر المرار فشَسَّيْ عَبَقُرَّ.

### باب الشين والشين ما يليهما

٧١٠٨ ـ شَشَائَةُ: بعد الألف نـون، والشين
 الثانية مخففة: إقليم من أعمال بَطَلْيُوس.

٧١٠٩ شِشْلَةُ: بكسر أوّله، وسكون ثانيه: ناحية من أعمال طليطلة من جهة القبلة كبيرة فيها حصون ومدن وقلاع.

# باب الشين والطاء وما يليهما

• ٧١١- شَطًا: بالفتح، والقصر، وقيل شطاة: بليدة بمصر، ينسب إليها الثياب الشَّطُوية؛ قال الحسن بن محمد المهلبي: على ثلاثة أميال من دمياط على ضفة البحر الملح مدينة تعرف بشطا وبها وبدمياط يُعمل الثوب الرفيع اللذي يبلغ الثوب منه ألف درهم ولا ذهب فيه.

٧١١١ - شُطَابُ: نخل لبني يشكر باليمامة.

٧١١٢ - شَطَاطِيرُ: بفتح أُوّله، وتكرير الطاء، وآخره راء قبلها ياء: كورة في غربي النيل بالصعيد الأدني.

٧١١٣ - الشَّطْآنُ: بضم أُوّله، وسكون الطاء ثم أَلف مهموزة، ونون: وادٍ من أُودية المدينة؛ قال كثير:

مغاني ديار لا تال كأنها بافنية الشُطآن ريط مُضَلَعُ وأخرى حبستُ الركبَ يوم سُويقة بها واقفاً أن هاجك المتربَّعُ بها واقفاً أن هاجك المتربَّعُ بها موحدة بعدها تاء مثناة من فوقها، وآخره باء موحدة بعدها تاء مثناة من فوقها، وآخره نون: تثنية شَطْبة وهي السعفة الخضراء، والشطبتان وحَرِمٌ: أودية لبني الحريش بن كعب

بأرض اليمامة بها نخل وزرع، قال السكوني:

وفي العارض من وراء أكمة بينها وبين مهبّ الشمال الشطبتان، وقال أبو زياد الكلابي: الشطبتان باليمامة فلجٌ من الأفلاج.

٧١١٥ - شَطَبُ: بالتحريك، يجوز أن يكون أصله من شَطَب إذا مال ثمّ استعمل اسماً: وهو جبل في ديار بني أسد فيه روضة ذكرت في الرياض في قول بشر بن أبي خازم:

دعا معاشر فاسْتَكَتْ مسامعهم،
یا لهف نفسی لو تدعو بنی أسد!
لو هم حُماتك بالحمّی حمیت ولم
تُتركُ لیوم أقام الناس فی كبد
كما حمیناك یوم النعف من شطب
والفضْلُ للقوم من ریح ومن عدد

وباليمن جبل اسمه شطب وفيه قلعة سميت به ولا أدري أهو هذا أم غيره؛ قال نصر: شطب جبل في ديار نمير وهو جانب ثهلان الشمالي بين أبانين في ديار أسد بنجد. وشطب أيضاً: واد يمان وقرن أسود من شطّ الرُّمة؛ وقال أبو زياد: شطب هو جانب ثهلان الذي يلي مهبّ الشمال يقال له ذو شطب؛ قال لبيد:

بذي شطب أحداجُهم إذ تحمّلوا وحثّ الحُداةُ النّاجياتِ الذواملا وقال عبيد بن الأبرص يصف سحاباً: يا من لبَوْقٍ أبيتُ اللّيل أرقبُه في عارض كمضيء الصّبح لمّاح

دانٍ مُسفّ فُسوَيق الأرض هَيدبُه يكاد يدفعه من قام بالسرّاح كان ريّقه لمّا علا شطباً كان ريّقه لمّا علا شطباً أقراب أبلَق يَنفي الخيل رمّاح فمن بحوزته كمن بعقوته، والمستكِن كمن يَمشي بقرواح والمستكِن كمن يَمشي بقرواح وسكون ثانيه ثمّ باء موحدة، وهو السعفة الخضراء: واد حذاء مِرجم دون كُليّة إلى بلاد ضمرة؛ قال كثير:

لعمري لقد بانت وشط مزارها عريض لقد بانت وشط مزارها عريضة لا تفقد ولا تتبعد إذا أصبحت في الجلس في أهل قرية وأصبَح أهلي بين شَطْب فبَدبد قال الأصمعي: بطرف أبان الشمالي ماء يقال له بَدْبد وبين أبانين جبل يقال له شطب فيما بين بني أسد وخزيمة، ولذلك قال:

وأصبح أهلي بين شطب فبديد وقال:

أَفي رسم أطلال بشطب فمِـرْجَمِ دَوَارس لمـا استُنـطِقَتْ لم تَكلّمِ تكفكف أعـداداً من العين ركبتْ سوانيها ثمّ انـدفَعنَ بـأسلَم

٧١١٧ ـ شُطْبُ: بالضم: كورة من كور مصـر الجنوبيّة.

٧١١٨ - شَطُّ: بفتح أُوله، وتشديد ثانيه، والشط جانب النهر: قرية في حَجْر اليمامة قبلتها بين الوُتْر والعِرْض قد اكتنفها حَجْرُ اليمامة؛ قال الحفصي: شط فيسروز فيه نخل

ومحارث لبني العنبر باليمامة. وشط الوتر: باليمامة أيضاً وهو كان منزل عبيد بن ثعلبة، وحصن معتّق من بناء جديس وبه تحصّن عبيد بن ثعلبة حين اختطَّ حجراً. وشط عثمان: موضع بالبصرة كانت سباخاً ومواتاً فأحياها عثمان بن أبي العاص الثقفي، وكتب عثمان بن عفان، رضى الله عنه، إلى عبد الله بن عامر بسن كُرَيز وهو والى البصرة من قبله: أن أقطع عثمان بن أبي العاصي الثقفي ما كتب له بالشط، وكان نسخة الكتاب: بسم الله الرحمين الرحيم - هذا كتاب عبد الله عثمان أمير المؤمنين لعثمان بن أبي العاصي ـ إني أعطيتك الشط لمن ذهب إلى الأبلة من البصرة والمقابلة قرية الأبُلة والقرية التي كان الأشعري عمل فيها وأعطيتك ما كان الأشعري عمل من ذلك وأعطيتك براح ذلك الشط أجمة وسبخة فيما بين الخرّارة إلى دير جابيل إلى القبرين اللذين على الشط المقابلين للأبلة وأعطيتك ما عملتَ من ذلك أنت وبنوك، إن واحداً تعطيه شيئاً من ذلك من إخوانك فاعتمله عن عطيتك، وأُمـرتُ عبد الله بن عـامر أن لا يمنعكم شيئــاً أُخذتموه ترون أنَّكم تستطيعون عمله من ذلك فما كان فيه بعد ما عملتم واخترتم من فضل لا ترونكم ما عملتموه فليس لكم أن تتحوّلوا دونه لمِن أراد أمير المؤمنين أن يعمل فيه حجة له، وأعطيتك ذلك عوضاً عن أرضك التي أخذتُ منك بالمدينة التي اشتراها لك أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب، رضي الله عنه، وما كان فيما سميتُ فضل عن تلك الأرضين فإنها عطية أعطيتك إياها إذ عزلتُك عن العمل، وقد كتبت

إلى عبد الله بن عامر أن يعينك في عملك

ويحسن لك العون، فاعمل باسم الله وعونه وامسك، شهد المغيرة بن الأخفش والحارث بن الحكم بن أبي العاصي وفلان بن أبي فاطمة، وكتب تاريخه لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ٢٩؛ وقد نسب إليها أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم البصري الشطّي، سكن جرجان وروى عن أبي الحسن على بن حُميد البزّاز وأبي عبد الله أحمد بن محمد الحامدي وغيرهما، روى عنه يوسف بن حمزة السّهمي، ومات سنة ٢٩١،

٧١١٩ شطْفُورَةُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، والفاء، وبعد الواو راء: موضع فيه ثلاث مدن من سواحل إفريقية: أُنبلونة ومَتَّيجة وبَنْزَرْت، عمال.

٧١٢٠ ـ شَـطَنَانُ: واد بنجـد عليه قبـائـل من طيّـيء.

وفتح النون، وآخره فاء: بلد بمصر من نواحي وفتح النون، وآخره فاء: بلد بمصر من نواحي كورة الغربية عنده يفترق النيل فرقتين: فرقة تمضي شرقياً إلى تنيس وفرقة تمضي غربياً إلى رشيد على فرسخين من القاهرة وهو مركب، وقد ألحق سعيد بن عُفير في شطره الثاني الألف واللام فقال يحرض علي بن الجروي على أحمد بن السري وقد واقعه في هذا الموضع فكسره ولم يتبعه:

ألا مَن مبلغٌ عني علياً رسالة من يلومُ على السرُّكوكِ علامَ حبستَ جمعكَ مستكِفًا بشطَّ النَّوْف في ضَنكٍ ضنيكِ وقد سَنَحَتْ ليك الفِقَراتُ ممّن رماك بجُشّة الوَهن السرّكيكِ

أمن بُقيا؟ فلا بُقيا لمن لا يراها عند فرصته عليك

قوله عليكَ عيبٌ في هذه القافية وهـو من الإيطاء. وشطنوف: من كورة الغربية، بينها وبين القاهرة مسيرة يوم واحد.

٧١٢٧ شَطُونٌ: بفتح أوّل ، وآخره نون ، والشطون البعيد من كل شيء: ماء لأبي بكر بن كلاب في غربي الحمى ؛ قال الأصمعي : قال العامري أسفل ماء لبني أبي بكر بن كلاب ممّا يلي إخوتها بني جعفر الشطون ، وهو لقيس بن جزء ، وهو في جبل يقال له شِعرَى ثمّ يليه حفيرة خالد ؛ وقال عبد العزيز بن زُرارة :

قف ابين الشطون شطون شعرَى ومَدعا فأنظرا ما تأمران فإن لم تُعربا لي غير شكً لعَمر أبيكما لم تنفعاني وقال الحُصين بن الحُمام المرّي:

أما تعلمون الجلف جلف عُرَينة، وحلفاً بصحراء الشطون ومُقسَما؟ وقلنا لهم: يا آل ذُبيان ما لكم تفاقدتُمُ لا تقدمون مقدّما؟

٧١٢٣ ـ شَطِيبُ: بفتح أُوله، وكسر ثانيه، وكل شيء قددته طولًا فكل واحد من ذلك المقدود شطيبة: وهو اسم جبل؛ فال عمارة بن عقيل:

سرَى بسرْقُ فارتنى يسمانِ، يضيء اللّيلَ كالفرد الهجانِ يُضيء ذُرى طميّة أو شطيب وفلج من طميّة غير دانِ أيامُلُ من يسرى رقماتِ فلج زيارة من يسرى عَلَمَى ذِقانِ

ودون مزارها بلد يُرزَّجى به الفَوْمُ المحنوَّق وهو وانِ الفوج المنوَّق: الجمل المؤدّب.

٧١٢٤ ـ الشَّطيبيَّة: مثل الذي قبله وزيادة ياء النسبة: ماء بأجإ لبنى سنبس.

٧١٢٥ ـ الشَّطِينُ: وإد بين الأبواء والجحفة، والله أعلم بالصواب.

# باب الشين والظاء وما يليهما

٧١٢٦ ـ شَظَا: بالفتح، عظم لاصق بالركبة فإذا شخصَ قبل شَظِيَ الفرس: وهو جبل بمكّة أو قرب مكّة؛ نقله عن الحازمي.

٧١٢٧ - شَظِيّاتُ: جمع شظيّة، بفتح أوّله؛ والشظيّة: شقة من خشب أو قصب أو فضة أو عظم: وهو اسم موضع، وقيل: عُقاب في شعر هُذَيل؛ قال الحكم الخضري:

يا كأسُ ما ثقبُ بوأس شطية بِوكُ أصابَ عِواضَهُ شُؤبُوبُ ضحيان شاهقُه يوفُ بَشامُهُ بنديان يقصر دونَه اليعقوبُ بألذً منكِ مذاقَةً لسمُحَلاّ عطشان وَاعَسَ ثمّ عادَ يَلوبُ

٧١٢٨ ـ شَظِيفٌ: بفتح أوّله، وكسر ثانيه، وآحره فاء، والشظيف من الشجر: الـذي لم يَجُدُ رِيُه فخشُنَ وصلْبَ من غير أن تـذهب نداوته: موضع.

٧١٢٩ ـ شَظِيُّ: بفتح أوّله، كأنّه جمع شظيّة، وقد ذكر: جبل في قوله:

..... كاتَّها نَعامُ تَبَغّى بالشظيّ رِئالَها

باب الشين والعين وما يليهما

٧١٣٠ ـ شُعَارَى: جبل وماء باليمامة؛ عن الحفصي؛ وأنشد لبعضهم:

كأنها بين شُعارى والله أم مسطاء تمشي في ثيابٍ أهه آم مسطاء تمشي في ثيابٍ أهه آم، ١٩٣١ موضع في جبلي طينيء؛ كذا حكاه عنه العمراني؛ وقال نصر: شعباء من أرض الحجاز قرب مكة جاء به مع شُعبا، والذي في نسختي التي نقلتها من خطه شُعبَى، بالضم والقصر، كما نذكره بعد هذه الترجمة.

٧١٣٧ - شُعَبَى: بضم أوّله، وفتح ثانيه ثمّ باء موحدة، والقصر؛ قال ابن خالَويه في كتابه: ليس في كلام العرب فُعلَى، بضم أوّله وفتح ثانيه، غير ثلاثة ألفاظ: شُعبَى اسم موضع في بلاد بني فزارة، وأُربَى اسم للداهية، وأُدمى، وقال نصر: شُعبَى جبل بحمى ضرية لبني كلاب؛ قال جرير يهجو العباس بن يزيد الكندى:

ستَطلُعُ من ذرى شُعَبَى قوافِ على الكندي تَلتهِبُ التِهابِ المندي تَلتهِبُ التِهابِ أُعبيدٌ حلّ في شُعَبَى غريباً، أُلوماً لا أبا لك واغترابا؟

قال ابن السيرافي: يقول: أنت من أهل شُعَبَى ولست بكندي، أنت دعي فيهم أي عبد لهم حملت أمّك بك في شُعبَى؛ وقال أبو زياد: من بلاد الضباب بالحمى حمى ضرية شُعبى، وهي جبال واسعة مسيرة يوم وزيادة ولمحارب فيها خط ومياه تسمّى الشّريّا؛ قال بعض الشعراء:

أرحني من بطن الجريب وريحه، ومن شُعَبَى، لا بلّها الله بالقطر وبطن اللّوى تصعيده وانحداره، وقولهم هاتيك أعلامها القُمْرُ وقال الأصمعي: شُعبَى للضباب وبعضها لبني جعفر؛ قال بعضهم:

إذا شُعَبَى لاحَتْ ذُراها كانّها فوالح نجّت أو مجلّلة دُهمُ تذكّرتُ عيشاً قد مضى ليس راجعاً علينا وأيّاماً تددّكرها السقم قال: وقال آخر شُعبَى جبال منيعة متدانية بين أيسر الشمال وبين مغيب الشمس من ضرية قريبة على ثمانية أميال، قال: وعن حُميد شُعبَى جبل أسود ماؤه سبيّة، ولشعبَى شعاب فيها أوشال تحبس الماء من سنة إلى سنة؛ قال الجعفرى:

لم ينجهم من شُعبى شعابُها ٧١٣٣ - شِعْبَانِ: بالكسر، تثنية شِعب؛ قال ابن شُميل الشَّعب، بالكسر، مسيل الماء في بطن من الأرض له جُرُفان مشرفان وأرضه بطحة، ورجل شعبان إذا انبطح وقد يكون بين سَنَدَيْ جَبَلَين؛ وشعبان: ماء لبني أبي بكر بن كلاب بجنب المردمة، قال الأصمعي: إلى جنب المردمة من شقها الأيسر ماءان يقال لهما الشعبان واسمهما مُريخة والمِمهى، وهي لبني ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر.

٧١٣٤ ـ شِعْبُ ابن عامِر: ماء أُوله الأُبُلة؛ قال بعض الشعراء:

إذا جئتَ بانَ الشعب شعبِ ابن عامر فأقرىء غرال الشّعب منّى سلاميا

شعب

٧١٣٥ ـ شِعبُ أَي دُبِّ: بمكة، يقال فيه مدفن آمنة بنت وهب أُمّ رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم؛ قال الفاكهي أبو عبد الله محمد بن إسحاق في كتاب مكة من تصنيفه: أبو دُبّ هذا رجل من بني سُواءة بن عامر بن صعصعة.

٧١٣٦ ـ شِعبُ أَبِي يُوسُف: وهو الشعب الذي أوى إليه رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، وبنو هاشم لما تحالفت قريش على بني هاشم وكتبوا الصحيفة، وكان لعبد المطلب فقسم بين بنيه حين ضعف بصره، وكان النبيّ صلَّى الله عليه وسلم، أُخذ حظ أبيه، وهو كان منزل بني هاشم ومساكنهم (١) فقال أبو طالب:

جزى الله عنّا عبد شمس ونَوْفلاً
وتَيْماً ومخزوماً عقوقاً ومأثما
بتَفسريقهم من بعد وُد وألفَةٍ
جماعتنا كيما يَنالوا المحارما
كذبتم وبيتِ الله نُشزِي محمداً
ولمّا تَرَوْا يوماً لدى الشعب قائما
٧١٣٧ ـ شِعْبُ بَوّانَ: قد ذكر في بوان، كان به
يوم بين المهلب بن أبي صُفرة والأزارقة، وقد
أشبع القول في وصفه في بوان فأغنى.

٧١٣٨ ـ شِعبُ جَبَلَةَ: قد ذكرت جبلة في موضعها، وكان فيه يوم من أيّام العرب اجتمع عليه أكثر قبائل العرب، وكان النصر فيه لبني عامر، فقال لبيد:

منًا حُماة الشعب يـوم تواعـدت أسَـدٌ وذُبيانُ الصّفا وتَمـيمُ

ف ارتُثَ جرْحاهم عشية ه زمهم حتى بمنعرج المسيل مُقبمُ قومي أولئك إن سألت بخيمهم، ولكل قوم في النّوائب خيم وإذا تواكلتِ المقانبُ لم يزل بالنّفرِ منّا مَنْسِرٌ وعظيمُ

٧١٣٩ - شِعْبُ الحَيْس: شعب بالشربّة بين هضب القليب من أرض فزارة، وقيل: سمي بذلك لأن حَمَل بن بدر ملا دلاء من الحيس ووضعها في هذا الشعب حتى شرب منها قوم ردّوا داحساً عن الغاية لما سبق الغبراء يوم رهنهم على السباق وجرت الفتنة بينهم وبين بنى عبس أعواماً حتى هلك أولاد بدر.

٧١٤٠ شِعبُ خُرَه: بضم الخاء، وتخفيف الراء والهاء: بلاد واسعة في جبال قرب بلخ فيها قلاع ومضائق.

٧١٤١ شِعبُ الخُوزِ: بمكّة، قال محمد بن إسحاق الفاكهي في كتاب مكّة: إنّما سمي شعب الخوز بهذا الاسم لأن نافع بن الحوزي مولى عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي نزله وكان أوّل من بنى فيه.

٧١٤٢ ـ شِعبُ العَجُوز: بظاهر المدينة، قتل عنده كعب بن الأشرف اليهودي بأمر رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم.

٧١٤٣ - شِعْبُ: بكسر أوّله؛ قال الجوهري: الشّعب والشّعب بالكسر والضم، الطريق في الجبل، والجمع الشعاب، وقال أبو منصور: ما انفرج بين جبلين فهو شعب؛ وقال أبو عبيد السكوني: الشعب ماء بين العقبة والقاع في طريق مكة على ثلاثة أميال من العقبة حبسً

<sup>(</sup>١) وله أيضاً ذكر في حديث عني بن أبي طالب رضي الله عنه عند الإمام مالك في الموطأ، كتاب الفرائض ح / ١١، قال: اإنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي، قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب.

شعب

للماء عنده قباب خراب، وقال أبو بكر بن موسى: الشّعب، بكسر الشين، جبل باليمامة. ٧١٤٤ - شَعْبٌ: بالفتح والتسكين: جبل باليمن نزله حسّان بن عمرو الحميري وولده فنسبوا إليه، فمن كان منهم بالكوفة يقال لهم شعبيون، منهم: عامر بن شراحيل الشعبيّ الفقيه وعدادُه في همدان، ومن كان منهم بالشام يقال لهم الشعبانيون، ومن كان منهم باليمن يقال لهم آل ذي شُعْبَيْن، ومن كان منهم بمصر يقال لهم الأشعوب؛ وقوله:

جسارية من شعب ذي رُعَين ليس المراد به الموضع بل يراد به القبيلة.

٧١٤٥ - شُعْبُ: بضم أُوّله، وسكون ثانيه، هو جمع أَشْعَب مِن قولهم: تَيْسٌ أَشْعَبُ إِذَا كَانَ مَا بِين قَرْنيه بعيداً جداً: وهو وادٍ بين مكّة والمدينة يصبّ في وادي الصفراء.

٧١٤٦ ـ شُعْبَتَا الفِرْدَوْس: موضع في بلاد بني يربوع، به كانت الوقعة بين الحَوْفَزان ومن معه وبني يربوع.

٧١٤٧ - الشَّعْبَتَان: بضم أُوله، وسكون ثانيه ثمّ باء موحدة مفتوحة، وتاء، تثنية شعبة وهو المسيل الصغير، والشعبة: الغصن، والشعبتان: أكمة لها قرنان ناتئان، ويقال: هذه عصاً لها شعبتان.

٧١٤٨ - شَعَبْعَبُ: بوزن فَعَلْعَل: اسم ماء باليمامة، قال أبو زياد: وماء قُشير باليمامة يقال له شعبعب، وهو ماء للصّمّة بن عبد الله بن قُرّة بن هبيرة بن سلمة بن قشير، وفي كتاب نصر: شعبعب ماء لقشير بحائل من وراء النقر

بيوم تهبط من النقر حائلًا، ويجوز أن يكون من شعبتُ الشيء إذا فرقته، والتكرير للمبالغة؛ قال الصمة بن عبد الله القشيري وهو بالسند:

يا صاحبيّ، أطالَ الله رُشدكما!
عوجا عليّ صدورَ الأبْعُل السَّن ثم ارْفعا الطرف هل تبدو لنا ظُعُن!
بحائل؟ يا عناء النفس من ظَعَن!
أحببْ بهنّ لو أنّ الدّارَ جسامعة،
وبالبلاد التي يسكنّ من وَطَنِ طوالع الخلّ من تبراك مصعدة،
كما تتابع قيْدام من السُّفُنِ عماليت شعريّ! والإنسان ذو أمل يا ليت شعريّ! والإنسان ذو أمل والعين تدرف أحياناً من الحَوْن على شعبعب بين الحوْض والعطنِ على شعبعب بين الحوْض والعطنِ

٧١٤٩ - شُعْبَةُ: بضم أُوّله، واحدة الشُّعَب، وهي من الجبال رؤوسها ومن الشجر أغصانها: وهو موضع قرب يَلْيل، قال ابن إسحاق: وفي جمادى الأولى خرج رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، يريد قريشاً وسلك شعبةً يقال لها شعبة عبد الله، وذلك اسمها إلى اليوم، ومن ذلك صبّ على اليسار حتى هبط يَلْيل.

وهو تثنية شعب إذا كان مجروراً أو منصوباً، ويضاف إليه ذو فيقال ذو شَعبين، وقد تقدّم تفسير الشعب: وهو حصن باليمن كان منزلًا لملوكهم. وذات الشّعبين: من أودية العلاة باليمامة ومخلاف باليمن، قال محمد بن السائب فيما رواه عنه ابنه هشام: إن حسّان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَم بن عبد شمس بن وائيل بن

شعبين

غَوْث بن قَطَن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهَمَيْسع بن حمير هو شعبان وإليه ينسب اللهَمْي الإمام وإنما سمي شعبين بلفظ التثنية فيما حكاه لنا رجل من ذي الكلاع قال: أقبل سيل باليمن فخرق موضعاً فأبدى عن أزَج فلخل فيه فإذا بسرير عليه ميّت عليه جباب وَشي مذهبة وبين يديه محجّن من ذهب في رأسه ياقوتة حمراء وإذا لوح فيه مكتوب: بسم الله ربّ حمير. أنا حسّان بن عمرو القيل حين لا قيل إلّا الله، مُتّ أزمان زَخْرهَيْد هلك فيه اثنا عشر ألف قيل كنت آخرهم قيلاً فأتيت ذا شعبين عشر ألف قيل كنت آخرهم قيلاً فأتيت ذا شعبين ليجيرني من الموت فأخفرني؛ فسمّي حسّان شعبيان لأجل ذلك ولا ينسب إلى التثنية ولا الجمع وإنّما يرد إلى الواحد وينسب فلذلك قيل الشّعبي، وقد تقدّم في شعب غير هذا.

٧١٥١ ـ شِعَبَيْن: هكذا يقوله أهل اليمن اليوم: قرية من الأعمال البعدانية.

٧١٥٢ - شُعْثُ: بالضم، والتسكين، وثاء مثلثة، جمع أشعث، وهو المُغْبَرُ الرأس: وهو موضع بين السوارقية ومعدن بني سُليم، وقيل: الشعث وعُنيزات قرنان صغيران بين السوارقية والمعدن.

٧١٥٣ ـ شِعْرَى: بالقصر: جبل عند حَرَّة بني سُليم(١).

٧١٥٤ ـ شِعْرَانِ: بكسر أوّله، كأنّه تثنية شعر، من قولهم: شَعَرَ يشعرُ شِعراً أي علم؛ قالوا: شعران وشيبان والشُويحص والشطير من جبال تهامة؛ قال أبو صخر الهذلي يصف سحاباً:

فلمًا على شعرين منه قسوادم روازن من أعلامها بالمناكب قالوا في فسر شعرين جبلان.

٧١٥٥ - شَعْرَانُ: بفتح أوّله، فَعْلان من الشّعر، كأنّه سمي بذلك على التشبيه بشعر الرأس لكثرة نباته: وهو جبل بالموصل، وقيل: بنواحي شهرزور، قال ابن السكيت: هو بناحية باجَرْمَق، وسمي جبل القنديل وبالفارسيّة تخت شيروَيه، وهو من أعمر الجبال، فيه من جميع الفواكه وأنواع الطيور، وفيه الثلج الكثير شتاء وصيفاً، وإذا خرجت من دَقُوقا ظهر لك وجه منه يلي الزاب الصغير وهو بقرب رستاق الزاب من شهرزور.

٧١٥٦ ـ شَعْرُ: بلفظ شعر الرأس: جبل لبني سُلَيم (١)؛ عن ابن دريد، وقال نصر: جبل ضخم يشرف على معدن الماوان قبل الرَّبَذَة بأميال لمن كان مصعداً، وقيل بالكسر.

٧١٥٧ شِعْرُ: بكسر أوّله، بلفظ الشَّعر المقول: موضع معروف أو جبل قريب من المَلَح في شعر الجعدي يضاف إليه دارة؛ قال ذو الرَّمَة:

<sup>(</sup>١) وعند البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، تفسير سورة النجم: رب الشعرى هو مرزم الجوزاء.

<sup>(</sup>١) شعر: قال الخليل؛ هو جبل بأعلى الحمى، لبني كلاب وقيل لبني سليم، قالت عمرة بنت مرداس:

كأن ملقى المساحي من سنابكها بين الخبو إلى شعر إذا ركبوا وقد ورد بكسر أوله كذلك، رواه إبراهيم بن محمد بن عرفة عن أبي العباس الأحول: شعر، بكس الشين، وأنشد لذي الرمة:

أُقبول وشبعبر والعراقس ببينيا وسمر الذرا من هضب ناصفة الحمر.

معجم ما استعجم / ۸۰۰ وانظر صحيح الأخيار ٢ / ٩٨

أُقــولُ وشِـعْــرُ والعــرائسُ بَـينَـنــا وشُمرُ الذُّرَى من هضب ناصفة الحمر

وقال الأصمعي: شعر جبل لجهينة، وقال ابن الفقيه: شعر جبل بالحمى، ويوم شعر: بين بني عمر وغطفان عطش يومئذ غلام شاب يقال له الحكم بن الطفيل فخشي أن يؤخذ فخنق نفسه فسمى يوم التخانق؛ قال البُرَيْق الهذلي:

سقى السرّحمنُ حَـنْمَ يُنابعات من السجوزاء أنواء غـزارَا بـمرتجز كان على ذُراهُ ركاب الشام يحملن البَهَارَا يحطّ العُصم من أكناف شِعر، ولم يترك بـذي سَـلْع حِمَـارَا ولم يترك بـذي سَـلْع حِمَـارَا جمع أشعر كأنهم شبّهوا هذا الموضع بالأشعر لكثرة نباته: وهو موضع بالدهناء لبني تميم؛ قال الخطيم العُكلى:

وهل أرين بين الحفيرة والجمي حمى النير يوماً أو بأكثبة الشغر عمى النير يوماً أو بأكثبة الشغر ١٩٥٧ - شغفان: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، تتنية شعف بالتحريك، وهو رأس الجبل، وإنّما أرض الغور يعني غور تهامة جاء في أشعار اللصوص يقال له شعف عثر، ومنه المثل! لكن اللصوص يقال له شعف عثر، ومنه المثل! لكن بشعفين أنتِ جَدُودٌ، وأصل المثل أن عُرْوة بن الورد وجد جارية بشعفين فأتى بها أهله ورباها تقول لجوارٍ كُنّ يلاعبنها وقد قامت على أربع: تقول لجوارٍ كُنّ يلاعبنها وقد قامت على أربع: احلبوني فإنّي خلِفَة، فقال لها عُرْوة: لكن بشعفين أنت جَدودٌ ؛ يضرب مثلًا لمن نشأ في بشعفين أنت جَدودٌ ؛ يضرب مثلًا لمن نشأ في

ضرَّ ثمَّ ترفَّع عنه فيبطر، والجدود: التي انقطع لبنها، قال الحازمي: أكمتان بالسِّيّ.

•٧١٦٠ شَعْفٌ: بالفتح، والسكون، وأصله التحريك: وهو تلّ بالسّيّ قرب وجرة، وهو أحد الشعْفين المذكورين قبله، وهما رابيتان يقال لهما شعفين.

٧١٦١ شُعْفَيْن: هي شعفان المذكورة قبل هذا، لكن رأيت أبا بكر وأبا الحسن قد أفردا له ترجمة فاقتديت بهما، والجوهري ذكره في الصحاح بلفظ الجمع فقال: شَعِفين، بكسر الفاء، موضع، وفي المثل: لكن بشعفين كنتِ جَدُوداً، قال: وأصله أن رجلاً التقط منبوذة ورآها يوماً تلاعب أترابها وتمشي على أربع وتقول: احلبوني فإنِّي خَلِفَةٌ، فقال لها ذلك، والجدود: التي انقطع لبنها أو لا لبن لها، فأمّا وقال السكري في كتاب اللصوص في شرح وقال رجل من بني إنسان بن عُتُوارة بن غزيّة:

أَتَتنا بنو نصر تَرُجٌ وطَابُها،
وخرفانها مسموطة للتَزوّدِ
إذا ما برئتم من يَريم وأهله
فردّوا عُكاظِيّاً بكم للتصعّد
فإتي أرى أنّ المخاض أصابها
بنو عامر أهل التهدّي وثهمد
سرَت من جنوب العزْف ليلاً فأصبحت
بشعفين: أكمتان بالسيّ، بينهما وبين العزف
مسيرة أربعة أميال؛ وقال ابن مقبل:

تأُمَّلْ خليلي هـل ترى ضـوء بـارق يمــانٍ مُــرَتـه ريــح نجــد فَفَتّــرَا

غير منصرف.

مرَّته الصَّبا بالغوْد غَودِ تِهامة، فلمَّا وَنتْ عنه بشَعفَين أَمْطرا ٧١٦٢ ـ شَعْلاَنُ: من شعل النار(١).

٧١٦٣ - شَعُوبُ: بفتح أوله، وآخره باء موحدة، قصر شعوب: قصر باليمن معروف بالارتفاع، وخبرني القاضي المفضل بن أبي الحجّاج قال: أخبرني كثير من أهل اليمن أن شعوب بساتين بظاهر صنعاء؛ وهو الذي أراد زياد بن مُنقذ بقوله:

لا حبّ ذا أنتِ يا صنعاء من بلد ولا شَعُوبُ هوى مني ولا نُقُمُ قال: والشَّعبة الفرقة، ومنه سميت المنيّة شَعوب لأنّها تفرّق، وشعوب: اسم علم للمنية

٧١٦٤ - شَعُوفُ: بالفتح، وأصله من شَعِفْتُ بالشيء إذا اهتممت به: موضع بنجد؛ قال ابن بَرَّاقة الثَّمالي:

أَرْوَى تهامة ثمّ أصبح جالساً بشعوف بين الشَّتَ والطُّبَاق الشَّتَ والطُّبَاق: شجرتان.

٧١٦٥ ـ شُعَيْبٌ: بلفظ اسم شعيب إلنبيّ، عليه السلام، وهو تصغير شعب الجبل: اسم موضع جاء في الأخبار.

٧١٦٦ - شُعَيْبَةُ: تصغير شعبة، وقد تقدّم: واد أعلاه من أرض كلاب ويصبّ في سدّ قناة وهو واد؛ قال كثير:

 (١) شعلان: ضبطه البكري فقال: بفتح أوله وإسكان ثانيه: موضع ذكره أبو بكر.

معجم ما استعجم / ۸۰۲

سأتك وقد أجد بها البُكورُ غداة البين من أسماء عيرُ كأن حُمولها بملا تريم سفينٌ بالشَّعيْبَةِ ما تَسيرُ

وفي حديث بناء الكعبة عن وهب بن منبه: أن سفينة حَجتها الريح إلى الشعيبة، وهو مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز، وهو كان مرفأ مكّة ومُرْسى سفنها قبل جُـدّة، ومعنى حجتها الريح أي دفعتها، فاستعانت قريش في تجديد عمارة الكعبة بخشب تلك السفينة؛ وقال ابن السكيت: الشعيبة قرية على شاطىء البحر على طريق اليمن، وقال في موضع آخر: الشعيبة من بطن الرمة.

٧١٦٧ ـ الشَّعَيبيَةُ: قال أَبو زياد: ومن مياه بني نُميْر الشعيبية والزَّيدية، وهما ببطن واد يقال له

الحريم .

٧١٦٨ ـ الشَّعِيرُ: بلفظ الشعير الذي يزرع، دربُ الشعير وبابُ الشعير: في غربي بغداد، وقد نسب إليه قوم من أهل العلم وقد ذكر في باب الشعير؛ وقال أبو عمرو في قول البُريق الهُذلى:

أَلَم تَعلموا أَن الشَّعير تَبَدَّلَتْ دِيافِيّةً تعلُو الجماجمَ من عل؟ قال: الشعير أرض؛ وروى غيره:

فأعجبكم أهلَ الشَّعيـر سيــوقُنــا مُـطبَّقَةً تعلو الجمــاجمَ من عَــلِ

وقد نسب إلى باب الشعير أبو طاهر عبد الكريم بن الحسن بن علي بن رِزْمَةَ الخبّاز الشعيري، كان شيخاً صالحاً صدوقاً، سمع أبا عمر عبد الواحد بن محمد بن مهدي وأبا

الحسن بن زريق البزّاز، روى عنه أبو القاسم السمرقندي وغيره، ومات سنة ٥٦٩، ومولده سنة ٤٩١، وإقليم الشعير: من نواحي حمص بالأندلس.

#### باب الشين والغين وما يليهما

٧١٦٩ ـ شَغْبَى: بفتح أُوله، وسكون ثانيه ثمّ باء موحدة، والقصر؛ والشَغْب، بالتسكين: تهييج الشر، فكان هذا الموضع كأنّه يكثر فيه ذلك، ورجل شَغْبانُ وامرأة شَغْبَى قياساً: وهو موضع في بلاد بني عُذْرة؛ قال ابن السكيت: شغبَى قرية بها منبر وسوق، وبَداً قرية بها منبر؛ قال كُثير:

وأنتِ التي حَبَّتِ شَغبَى إلى بَداً إلي وأوطاني بلاد سواهما إذا ذَرَفَتْ عَينايَ أَعتَلُ بالقَذَى، وعَزَّةُ، لو يدري الطبيب، قَذاهما فلو تذريان الدّمع منذ استهلتا على إثر جازٍ نعمةً قد جزاهما حللت بهذا خطاب الواديانِ كلاهما

قرأت بخط التاريخي: حدثني إسماعيل بن أويس قال: أرسل الحسن بن يزيد الطائي إلى أبي السائب المخزومي بصحفة هريسة في شهر رمضان فوضعها أبو السائب بين يَدَيْ أبيه وهو ينشد:

فلمّا عَلَوْا شَغْبَى تَبَيّنْتُ أَنّه تقطّع من أهل الحجاز علائقي فسلا زلن دَبْرَى ظُلُعاً لا حَمَلتُها إلى بلد ناء قليل الأصادقِ فقال: على أُمّك الطّلاق إن أَفطَرْنا الليلة ولا

تصحّرنا بغير هذين البيتين! وقيل: شغبَى وبدأ موضعان بين المدينة وأيلة، وقيل: هي قرية النزهري محمد بن شهاب وبها قبره بأرض الحجاز، من بَدَا يعقوب إليها مرحلة، وقيل: شغب المذكورة بعد هذا هي ضيعة الزهري.

۷۱۷۰ شغب: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وآخره باء موحدة، وهو تهييج الشر. وهي ضيعة خلف وادي القرى كانت للزهري وبها قبره (۱)، والذي قبله يُرْوَى مقصوراً ويروى بغير ألف؛ ينسب إليها زكرياء بن عيسى الشغبي مولى الزهري، روى نسخة عن الزهري عن نافع؛ وأنشد ابن الأعرابي:

وقلنَ لا منزل إلّا شخب وقال كُثير:

لِتَبكِ البواكي، المبكيات أبا وَهْب، على كلّ حال من رخاء ومن كربِ أخا السّلم لا يعيا، إذا هي أقبلَتْ عليه، ولا يَجوَى معانقة الحرب فإن تَكُ قد وَدّعتَنابعدخُلة فاعم الفتى في الحيّ كنتَ وفي السرّكب سقى اللّه وَجها غادرَ القومُ رَمْسَهُ مقيماً ومرّوا غافلين على شَغْب

<sup>(</sup>١) شغب: وحدث ابن أبي أويس، قال: خرج عجمه الله بن السائب المخزومي نحو اليمن ومعه ابنه، فنزلا على غدائهما، فقال عبد الله بن السائب:

فلما علوا شغباً تبينت أنه تقطع من أهل الحجاز علائقي فقال ابنه:

فلا زلن حسرى ظلعاً لم حساتنا إلى بلد ناء قليل الأصادق فقال أبوه: أمك طالق إن تغدينا وتعشينا إلا على هذين البيتين.

٧١٧١ شَغَبْغَبُ: بالإعجام، رواية في شعبعب المهمل، وقد تقدّم.

٧١٧٧ ـ الشَّغْرُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه، وآخره راء؛ يقال: شَغَرَ البلدُ إِذَا خلا من الناس، ويقال: بلدة شاغرة إِذَا لم تمتنع من غارة، وبلاد شَغَرٌ: وهي قلعة حصينة مقابلها أخرى يقال لها بكاس على رأس جبلين بينهما واد كالخندق لهما كلّ واحدة تناوح الأخرى، وهما قرب أنطاكية، وهما اليوم لصاحب حلب الملك العزيز ابن الملك الظاهر وأتابك شهاب الدين طُغْرل الرومي الخادم.

٧١٧٧ - شَغْزَى: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، والزاي، وألف التأنيث، مثل سَكْرَى، حَجَرُ والزاي، وألف التأنيث، مثل سَكْرَى، حَجَرُ الشَّغْزَى المعروف قريباً من مكّة كانوا يركبون منه الدواب، وقد ذكر في حجر، ويروى بالراء، وقال نصر: حجر الشغراء، بالمد، والغين المعجمة: حجر قرب مكّة كانوا يقولون إن كان كذا وكذا أتيناه، فإذا كان كذلك فأتوه فبالوا عليه، وقيل: الشعزى، بالعين المهملة والزاي.

٧١٧٤ - شَغَفُ: بالتحريك؛ قال أبو بكر: قال ابن الأنباري شَغافُ القلب وشَغَفُه غلافه؛ وقال قيس بن الخطيم:

إنّى لأهسواك غيسر ذي كسذب، قد شُفّ مني الأحشاء والشّغف قال الليث: شغف موضع بعُمان يُنبت الغاف العظام وهو شجرة من شجر الشوكة؛ وأنشد:

حتى أناخ بذات الغـاف من شغف، وفي البـــلاد لهم وُسْـعٌ ومُصْــطَرَبُ ٧١٧٧ ـُ شَغُورٌ: بفتح أوّله ، من شَغَر الكلبُ

إذا رفع رجله للبول، أو من شَغَرَ البلدُ إذا خلا من الناس: وهو موضع بالبادية معروف بادية كلب بالسماوة قرب العراق، تقول العرب: إذا وردتَ شغوراً فقد أَعرَقْتَ، كما تقول: أُنجَدَ من رأى حَضَناً؛ ذكره المتنبى فقال:

# ولاحَ لهما صَورٌ والصباحَ، ولاحَ الشَّغُورُ لهما والضَّحَى باب الشين والفاء وما يليهما

٧١٧٦ ـ شَفَارِ: بالفتح، والبناء على الكسر: لبني تميم؛ قال الفرزدق يهجو أُديهم بن مرداس أُخا عُتبة بن مرداس ويعرف بابن فَسوَة أُحد بني كعب بن عمرو بن تميم:

متى ما تَرِدْ يوماً شَفَارِ تجدْ بها أديهِمَ يرمي المستجيز المُعَسوَّرَا المستجيز: الذي يأتي القوم يستسقيهم ماء أولبناً.

٧١٧٧ - شُفَارُ: بضم أوله، وآخره راء، يجوز أن يكون من شُفْر العين أو شَفْرة السكين: وهي جزيرة بين أوال وقَطَر فيها قرى كثيرة، وهي من أعمال هَجَر، أهلها بنو عامر بن الحارث من بني عبد القيس.

٧١٧٨ ـ شَفْدَدُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وتكرير الدال: اسم واد، وهو علم مرتجل ليس له في النكرات معنى.

٧١٧٩ ـ شَفَرَاء: بالتحريك: موضع بحِضُوَة من بلاد اليمن، وقيل بسكون الفاء.

٧١٨٠ ـ شُفَرُ: بوزن زُفِر، بضم أوله، وفتح ثانيه، يجوز أن يكون جمع شفير الوادي أو شفرة السيف على غير قياس، لأن قياس فُعَل أن يكون جمع فُعْلة نحو بُرْقَة وبُرَق أو فُعَلة وفُعُل نحو تُخَمة وتُخَم: وهو جبل بالمدينة في أصل حمى أمّ خالد يهبط إلى بطن العقيق، كان يرعى به سَرْحُ المدينة يوم أغار كُرْز بن جابر الفهري فخرج النبي، صلَّى الله عليه وسلم، في طلبه حتى ورد بدراً.

٧١٨١ - شَفْرُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم راء، يقال: ما بالدار شَفْرٌ أي أحدً؛ عن الكسائي: وهو جبل بمكة، عن نصر.

٧١٨٢ ـ شَفْرَعَمّ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفت الراء ثم عين مهملة مفتوحة، وميم مشددة: قرية كبيرة، بينها وبين عَكَا بساحل الشام ثلاثة أميال، بها كان منزل صلاح الدين يوسف بن أيوب على عَكا سنة ٥٨٦ لمحاربة الفرنج الذين نزلوا على عَكا وحاصروها.

٧١٨٣ - شُفْرُقَانُ: بضم أوله، وسكون ثانيه، وضم الراء، وقاف، وآخره نون: بليد قرب بلخ بينهما يومان، كانت في سنة ٦١٧ عامرة آهلة يقصدها التجار ويبيعون فيها الأمتعة الكثيرة ويسمونها شُبْرُقان، بالباء.

٧١٨٤ - الشَّفَعُ: حصن باليمن لبني حمير،
 بكسْر الشَّين، وفتح الفاء.

٧١٨٥ ـ الشَّفِيرُ: بفتح أوّله، وكسر ثانيه، بلفظ شفير الوادي وهو جانبه: موضع في قول الأخطل(١):

عفا ممن عهدت به حفيرُ فأجبالُ السَّبالى فالعويرُ وأقفرَت الفراشة والحُبَيّا، وأقفر، بعد فاطمة، الشفيرُ ٧١٨٦ ـ الشَّفيقَةُ:بفتح أوله، وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت، وقاف، بلفظ قولهم امرأة شَفيقة: اسم بئر عند أَبلَى؛ عن أبي الأشعث الكندي.

٧١٨٧ ـ شُفَيَةً: بلفظ تصغير شِفاء للذي يَشفي من الداء: اسم بئر قديمة كانت بمكّة، قال أبو عبيدة: وحفرت بنو أسد شُفَيّةً؛ فقال الحويرث ابن أسد:

ماءُ شُفَيَةٍ كصَوْبِ المُوْن، وليس ماؤها بطَوْق أَجْن

قال الزبير: وخالفه عمي وقال: إنما هي شُقَيَّة، بالسين المهملة والقاف.

٧١٨٨ - شَفِيةُ: بفتح أوله، وكسر ثانيه، منسوبة إلى الشفا: وهي ركية معروفة على بحيرة الأحساء وماءُ البحيرة زُعاف، قال الأزهري: وسمعت العرب تقول: كنا في حمراء القيظ على ماء شفية، وهي ركية عذبة معروفة.

## باب الشين والقاف وما يليهما

٧١٨٩ - شُقَارُ: بالضم: جزيرة بين أَوَال وقَطَر فيها قرى كثيرة من أَعمال هَجَر، أَهلها بنو عامر بن الحارث بن أَنمار بن عمرو بن وديعة بن لُكيز بن أَفصى بن عبد القيس.

٧١٩٠ شُقّانُ: من قرى نيسابور، قال أبو سعد: سمعت صاحبي أبا بكر محمد بن على بن عمر البُرُوجردي يقول: سمعتُ الإمام

<sup>(</sup>١) الشفير: موضع في ديار بني أسد، قال الكميت: ولسم تستجاوز بالسشفيسر بسيوتسا على النجوات الخضر والجسزع مخصب معجم ما استعجم / ٨٠٤

محمد بن الشّقاني يقول: بلدنا شِقّان، بكسر الشين، لأنّه ثَمّ جبلان في كل واحد منهما شِق يخرج منه ماء الناحية فقيل لها شِقّان، والنسبة إليها بكسر الشين ولكن الفتح أشهَرُ؛ قلت أنا: وقد ينسب إليها من لا يعلم شاقانيّ، وقال أبو سعد في التحبير: محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن العباس بن من أهل نيسابور، شيخ عفيف صالح، سمع أباه أبا الفضل بن أبي العباس وأبا بكر أحمد بن منصور بن خلف المغربي وموسى بن عمران الأنصاري وأحمد بن محمد بن الحسين الشامي الأديب الطيبي.

٧١٩١ ـ الشَّقائقُ: موضع في شعر كُثير حيث قال:

حلفْتُ بسربِّ المسوضِعين عشيَّة، وغِيسطانُ فَلْج دونهم والشَّقائقُ

٧١٩٢ ـ شَقْبانارية: بعد القاف باء موحدة، وبعد الألف نون، وبعد الألف الأخرى راء: أماكن بإفريقية (١).

٧١٩٣ ـ شَقَبَانُ: من قرى أُشْبُونة من شرقيها؟ ينسب إليها طيطل بن إسماعيل الشقباني له شعر، منه قوله:

يا غافلاً شأنه الرقادُ كأنما غَركَ المرادُ الموتُ يَرْعَاكَ كلّ حينٍ، فكيْف لم يَجْفُكَ المِهادُ؟

(۱) شقبنارية: مدينة في بلاد إفريقية بمقربة من مدينة الأدبس، فيها آثار عظيمة، ويقال انها كانت من أعظم مدن إفريقية، وكان بها ماء مجلوب، وبقي فيها اليوم مواجل عظيمة ما تغير منها شيء وفيها عين عظيمة عذبة. الروض المعطار / ٣٤٨

٧١٩٤ ـ الشُّقْرَاء: بالمدّ، تأنيث الأشقر: ماءة بالعُرَيمة بين الجبلين، وقال أبو عبيدة: كان عمروبن سَلَمة بن سَكَن بن قُريط بن عبد بن أبي بكر بن كلاب قـد أسلم وحسن إسلامـه، ووفد على النبي، صلَّى الله عليــه وســلم، فاستقطعه حمَّى بين الشقراء والسعدية، وهو ماءً هناك، والسعدية والشقراء: ماءان، فالسعدية لعمروبن سُلَمة، والشقراء لبني قَتادة بن سكن بن قريط، وهي رَحبة طولها تسعة أُميال في ستة أميال، فأقطعه إياها فحماها زمانًا ثم هلك عمرو بن سَلَمة وقام بعده ابنه حُجر بـن عمرو بن سلمة فحماها كما كان أبوه يفعل، وجرى عليها حروب يطول شرحها. والشقراء: ناحية من عمل اليمامة بينها وبين النباج. والشقراء: ماء لبني كالاب. والشقراء: قرية لعدي، وإنما سميت الشقراء بأكمة فيها.

٧١٩٥ شِقْرَى: بالإمالة: من ديار خُزاعة؛ عن نصر.

٧١٩٦ - شَقِرَانُ: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وآخره نون: موضع أو نبت في حسبان ابن دريد، وأما الشّقِر: فهو شقائق النعمان بلا شقران ولم أسمع في هذا الوزن إلا شقِران وقطِرَان وظربان.

٧١٩٧ شَهْرُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، جزيرة شقر: في شرقي الأندلس، وهي أُنزَهُ بلاد الله وأكثرها روضة وشجراً وماء؛ وكان الأديب أبو عبد الله محمد بن عائشة الأندلسي كثيراً ما يُقيم بها، وله في ذكرها شعر، منه:

أَلا خَلِّاني والصبا والقَوافيا، أَرَدَّها شَجْواً فأجهشُ باكيا

أُوبِّنُ شخصاً للمُرُوءةِ نابِذاً، وأنَّدُبُ رسماً للشبيبة باليا تسولى الصبا إلا تسوالي فكرة قدَحتُ بها زنداً من الوَجْد واريا وقمد بسانَ حلوُ العيش إلا تَعِلَّةُ يحدد ثنى عنها الأماني خاليا فيا برد ذاك الماء هل منك قطرة؟ فها أنا أستسقى غمامك صاديا وهيهات حالت دونَ شُقْر وعهدها ليال وأيام تخال لياليا فقُلْ في كبير عادَهُ عائدُ الصّبا فأصبح مهتاجاً وقد كان ساليا فيا راكباً مستعمل الخطو قاصداً، ألا عُـجْ بشَقْـر رائحـاً ومغـاديـا وقفٌ حيث سال النهرُ يناب أرقماً, وهب نسيم الأيك ينفث راقيا وقُلْ لأَثَيْ الآتِ هناك وأجرع: سقيت أثيلات وحبيت وادا

وشقر: جبل في قول البُريق الهذّلي: يَحُطَّ العُصْمَ من أكناف شَـقْـر، ولم يتسرك بـذي سـلع حمـارا

كذا رواه أبو عمرو وقال: هو جبل، وغيره يرويه شِعْر، وقد ذكر.

٧١٩٨ - شُقَرُ: بوزن جُرَد: ماءٌ بالرَّبَذَة عند جبل سَنَام. وشقر أيضاً: بلد للزنج يُجلب منه جنس منهم مرغوب فيه، وهم الذين أسفل حواجبهم شرطان أو ثلاثة,

٧١٩٩ ـ شُفْرَةُ: بضم أُوله، وسكون ثانيه، بلفظ الشقرة من اللون وهي حُمرة صافية في

الإنسان: مكان(١) في قول السيرافي ينشد:

فهن بالشقرة يقربن القرى خرج الحصين بن عمرو البجلي ثم الأحمسي فأغار على بني سُليم فخرجوا في طلبه فالتقوا بالشقرة فاقتتلوا فهزمت بنو سليم وقتل رئيسهم، فقال الأزور البَجَليّ:

لقد علمت بجيلة أنّ قومي بني سعد أولو حسب كريم بني سعد أولو حسب كريم هُمُ تركوا سَرَاة بني سُليم كمأن رؤوسَهم فِلَقُ الهشيم بكل مهنّدٍ وبكل عَضْب تركناهم بشقرة كالرميم وأبنا قد قتلنا الخير منهم، وآبوا موترين بلا زعيم وآبوه صاد مهملة، وهي القطعة من الأرض والطائفة من الشيء: وهي قرية من سَراة بجيلة.

٧٢٠١ ـ شَيْقٌ: بكسر أوله ويروى بالفتح؛ عن

 (١) شقرة: قال النزبير: أخبرني عمي مصعب بن عبد الله قال: سمعت أعرابياً يستقي على بثر أبيك أبي بكر بن عبدالله بِالشقرة وهو يقول:

بشر أسي بكر ورب الخبسر تـزداد طبيباً فيي أداوي السسفر يـدعـو لـه السناس غـداة السنحر وليـلة الأضحى ويـوم الـفـطر قال الزبير وسألت سليمان بن عياش السعدي: لم سمي الحجاز حجازاً؟ قال لأنه حجز بين تهامة ونجد، قلت: فأين منتهاه؟ قال: ما بين بثر أبيك بالشقرة إلى أثاية العرج، فما وراء بئر أبيك فمن نجد، وما وراء أثاية العرج فمن تهامة.

معجم ما استعجم / ۸۰۵

الغوري في جامعه: اسم موضع، كذا فسره بعضهم في حديث أمّ زرع، وقيل: هو الناحية، والشَّقَ، بالفتح، عن الزمخشري، ويُروى بالكسر أيضاً: من حصون خيبر(١)، قال بعض الشعراء:

رُمِيَتْ نَـطَاةُ من السرسول بفَيْلق شهباء ذات مناكب وفَـقار صبحتْ بنو عمرو بن زرعة غدوة، والـشـق أظـلم لـيـله بـنـهُار وفي كتاب نصر: شق من قرى فدك تُعمل فيها اللَّجُمُ؛ قال ابن مقبل:

ينازع شَقِيًا كأنَّ عِنَانَهُ يفوق به الأقداعَ جِنْعُ مُنقَّحُ وقال أبو الندى:

من عَجوة الشق يطوف بــالـوَدَك، ليس من الــوادي ولكن مـن فَــدَك

القاف: قرية كبيرة مليحة في لحف الجبل المطل على إربل ذات كروم كثيرة وبساتين وافرة، يُنقل عنبها إلى إربل العام بطوله فيكفيهم، بينها وبين إربل ثمانية فراسخ.

٧٧٠٣ ـ شَقُورَةُ: بفتح أُوله، وبعد الواو الساكنة راء: مدينة بالأندلس شمالي مُرْسية، وبها كانت دار إمارة همشك أحد ملوك تلك النواحي(٢)؛

 (١) شق: واد بخيبر، وكان في سهم النبي ﷺ الـذي قسم الشق والنطاة.

معجم ما استعجم / ۸۰٥ (٢) شقورة: مدينة من أعمال جيان بالأندلس، قالوا: وجبل شقورة ينبت الورد الذكي العطر والسنبل الرومي الطيب، وفي غيران شنت مرتين من جبل شقورة اشقاقل كبير قوي

ينسب إليها عبد العزيز بن علي بن موسى بن عيسى الغافقي الشقوري ساكن قرطبة يكنى أبا الأصبغ، روى عن أبي بكر علي بن سكرة، وكان فقيها حافظاً عارفاً بالشروط، توفي بقرطبة سنة ٤٨٧، قال ابن بشكوال: وكان من كبار أصحابنا وأجلتهم.

٧٢٠٤ ـ شُقُوق: جمع شَق أو شِق، وهو الناحية: منزل بطريق مكة بعد واقصة من الكوفة وبعدها تلقاء مكة بطان وقبر العبادي وهو لبني سلامة من بني أسد(١). والشقوق أيضاً: من مباه ضَد بأرض اليمامة.

٧٢٠٥ شُقة بني عُذْرة: موضع قىرب وادي القرى مر به النبي، صلى الله عليه وسلم، في غزوة تَبوك وبنى في موضع منه يقال له الرَّفْعة مسجداً يُعد في مساجده.

٧٢٠٦ ـ شَقَةُ: بلفظ المرّة الواحدة من الشق: موضع أو مدينة.

٧٧٠٧ ـ شَقِيفُ أَرْنُونَ: بفتح أُوله، وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت، وفاء، وبعد الراء الساكنة نون شم واو ساكنة، ونون أخرى، والشقيف كالكهف أضيف إلى أرنون اسم رجل إما رومي

الفعل يفوق غيره، وإذا نزل بتلك الغيران أحد كثر منه الاحتلام، وربما نزل المني منه بغير إرادة ولا تذكر، ويقال: إن في قرية هناك عين ماء تفعل مثل ذلك.

الروض المعطار / ٣٤٩

وانظر تقويم البلدان / ١٧٧

(١) شقوق: وروى الحربي أن رسول الله على بعث جيشاً إلى بني العنبر، فأخذوهم بذات الشقوق فوق النباج، فلم يسمعوا أذاناً عند الصبح، فاستاقوهم إلى رسول الله على وذكر حديثاً طويلاً، فدل الحديث أن ذات الشقوق من منازل بني العنبر.

معجم ما استعجم / ۸۰٦

وإِمّا أفرنجيّ: وهو قلعة حصينة جدًا في كهف من الجبل قرب بانياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل.

٧٢٠٨ ـ شَقِيفُ تِيرُونَ: شقيف مثل الـذي قبله، وتيرون، بكسر أوله ثم ياء مثناة من تحت وراء، وآخره نون، حاله حال الذي قبله في التسمية والإضافة: وهمو أيضاً حصن وثيق بالقرب من صُور.

٧٢٠٩ ـ شَقِيفُ دَرْكُوش: بفتح الدال، وسكون الراء، والكاف ثم واو، وشين معجمة: قلعة من نواحي حلب قبليّ حارم.

٧٢١٠ شَقِيفُ دُبِّينَ: بضم الدال، وتشديد الباء الموحدة المكسورة، وياء ساكنة، ونون: قلعة صغيرة قرب أنطاكية، ودُبِّين: ضيعة كالربض لها.

٧٢١١ ـ الشَّقِيقُ: بفتح أُوله، وكسر ثانيه، وتكرير القاف، وشقيق الشيء أحد جُزْأَيه: ماء لبني أسيد بن عمرو بن تميم، وقيل: الشقيق جمع شقيقة، وهو كل خلط بين رَمَلَيْن؛ قال عوف بن الجزع أحد بني الرَّباب:

أمِنْ آلِ سَلْمَى عرفتَ الديسارا بحنب الشقيق خَلاءً قفارا؟ وقفتُ بها أُصُلاً ما تُبِينُ لسائلها القَوْلُ إلاّ سرارا

٧٢١٢ - الشُّقَيْقُ: بالتصغير: من مياه أبي بكر بن كلاب.

٧٢١٣ - الشَّقِيقَةُ: اسم بئر في ناحية أَبْلى من نواحي المدينة عن يمينه من قبل القبلة جبل يقال له بُرْثُم؛ قال ابن مقبل:

فحياض ذي بَقَر فحَرْم شقيقة قَفْرُ وقد يغنين غير قفار ويروى شُفَيقة بالفاءقبل القاف ولفظ التصغير. ٧٢١٤ - شَقّى: موضع بأرمينية، وكان الأصمعي يقول: شكّى، بالكاف وبتشديده،

## باب الشين والكاف وما يليهما

ويذكر فيه القاف.

و٧٢١٠ شكان: بكسر أوله، وآخره نون: من قرى بخارى في ظن السمعاني؛ وقد نسب إليها أبا إسحاق إبراهيم بن مسلم بن محمد بن أحمد الشكاني، كان فقيها فاضلاً، تفقه على أبي بكر بن الفضل الإمام وروى الحديث عن أبي عبد الله الرازي وأبي محمد أحمد بن عبد الله المزني وغيرهما، روى عنه السيد أبو بكر محمد بن نصر الجميلي وغيره، وكان يملي بكر محمد بن بصر الجميلي وغيره، وكان يملي الحديث ببخارى، وكانت وفاته بعد سنة ٣٢٤. وخزه تاء مثناة من فوق: من قرى أوزكند من أقصى بلاد فرغانة.

٧٢١٧ ـ شَكُرُ: جبل باليمن قريب من جُرَش له ذكر في المغازي، أوقع عنده صُرد بن عبد الله الأزدي بأهل جرش وكان قدم على رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، فأنفذه إلى أهل جرش فلم يطيعوه فأوقع بهم، قال نصر: روي أن النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم، قال يوماً: بنايّ بلاد الله شَكرُ؟ قالوا: بموضع كذا، قال: فإن بدُن الله تنحر عنده الآن، وكان هناك قوم من ذلك الموضع، فلما رجعوا رأوا قومهم قُتلوا في ذلك اليوم(١) وأظنّه يوم أوقع بهم صُرَد.

(١) في سيرة ابن هشام: إذ قال رسول الله ﷺ: بأي بلاد الله

٧٣١٨ - شَكْرُ: بسكون الكاف، جزيرة شكر:
 في شرقي الأندلس.

٧٢١٩ ـ شِكِسْتَانُ: بكسر أوله وثانيه، وسين مهملة ساكنة، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون: من قرى إشتِيخَن بالصغد قرب سمرقند؛ ينسب إليها الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الشكستاني، رحل إلى خراسان والعراق، روى عن أزهر بن يونس العبدي وأبي نعيم الفضل بن دكين وعفان بن مسلم وغيرهم، روى عنه مسعود بن كامل بن العباس وغيره.

٧٢٧٠ ـ شَكْلانُ: بفتح أوله، وسكون ثـانية، وآخره نون: قرية بينها وبين مرو فرسخ.

٧٣٢١ ـ شك : ذات شك : في بلاد غطفان، قال شُتيم بن خويلد الفزاري :

فذات شَكَ إلى الأجراع من إضَم، ومــا نـذكّــره من عــاشق أَمَمــا

٧٧٧٧ - شَكَى: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، كذا يرويه الأصمعي، وغيره يقوله بالقاف: ولاية -بأرمينية، ينسب إليها الجُلود الشكية مشهورة

شكر؟ فقام إليه الجرشيان فقالا: يا رسول الله، ببلادنا جبل يقال له كشر، وكذلك يسميه أهل جرش، فقال: إنه ليس بكشر، ولكنه شكر، قالا: فما شأنه يا رسول الله؟ قال: إن بدن الله لتنحر عنده الآن، قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان، فقال لهما، ويحكما إن رسول الله في لينمى لكما قومكما، فقوما إلى رسول الله في فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما، فقاما إليه فسألاه ذلك، فقال: اللهم ارفع عنهم، فخرجا من عند رسول الله في راجعين إلى قومهما، فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صرد بن عبد الله، في اليوم الذي قل فيه رسول الله في ما قال، وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكره.

سيرة ابن هشام ٤ / ٢٣٤

على نهر الكُرّ قرب تفليس.

## باب الشين واللام وما يليهما

٧٢٢٣ ـ شَلاثا: بفتح أوله، وبعد الله ثاء مثلثة، وألف مقصورة، كلمة نبطية: وهي من قرى البصرة.

٧٢٧٤ ـ شَــ لاَلَتين: قـريـة بـاليمن من نــاحيـة مخلاف سِنْحان.

٧٢٧٥ ـ شَلامُ: بوزن سلام؛ قال الحازمي: بطيحة بين واسط والبصرة.

إليها أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد اللها أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشلانجردي، مات بالإسكندرية في جمادي الأولى سنة ٥٣٣ وصلى عليه السلفي وخلق كثير ودفن في مقبرة بأشلانجرد. وكان شافعي المذهب، استوطن الإسكندرية، وهو صوفي ابن صوفي، وقد روى عنه جماعة، قال السلفي: سألته عن مولده فقال سنة ٤٤٤ وأبوه أبو عبد الله محمد بن أحمد، سمع أبا طاهر القرشي وغيره بالقدس وكتب عنه عمر بن أبي الحسن الدهستاني وهبة الله بن عد الوارث الشيرازي وغيرهما.

٧٢٢٧ شَلاهِطُ: بحر عظيم بعد بحر مَرْكَنْـد مشرقاً، فيه جزيرة سيكان التي دورها ثمانمائة فرسخ.

٧٣٧٨ - شِلْبُ: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وآخره باء موحدة، هكذا سمعت جماعة من أهل الأندلس يتلفظون بها، وقد وجدت بخط بعض أدبائها شَلْبُ، بفتح الشين: وهي مدينة بغربي الأندلس بينها وبين باجة ثلائة أيام، وهي غربي قرطبة، وهي قاعدة ولاية أشكونية، وبينها وبين

قرطبة عشرة أيام للفارس المجدّ، بلغني أنَّه ليس بالأندلس بعد إشبيلية مثلها، وبينها وبين شنترين خمسة أيام(١)، وسمعت ممن لا أحصى أنَّه قال: قلَّ أن ترى من أهلها من لا يقول شعراً ولا يعاني الأدب، ولو مررتَ بالفلاّح خلف فدانه وسألته عن الشعـر قَرَض من سـاعته مـا اقترحت عليه وأيّ معنّى طلبت منه؛ وينسب إليها جماعة، منهم: محمد بن إبراهيم بن غالب بن عبد الغافر بن سعيد العامري من عامر بن لؤيّ الشلبيّ وأصله من باجة يكني أبا بكر، روى عن على بن الحجّاج الأعلم كثيراً، وسمع من عبد الله بن منظور صحيح البخاري، وكان واسع الأدب مشهوراً بمعرفته، تولَّى الخطابة ببلده مدّة طويلة، ومات لخمس خلون من جمادي الأولى سنة ٥٣٢، ومولده سنة ٤٤٦؛ وأمر أن يكتب على قبره:

لئس نَفَذَ الفَدَرُ السابقُ بموتي كما حكمَ الخالقُ فقد ماتَ والدُنا آدم ومات محمّد الصادقُ ومات المملوك وأشباعهم ولم يبق من جمعهم ناطقُ فقُلْ للّذي سرّه مصرعي: تأهّبُ فإنّكَ بي لاحقُ ك٧٧ شلُجيكَث: بفتح أوله، وسكون ثاني

٧٢٢٩ ـ شَلْجِيكَث: بفتح أُوله، وسكون ثانيه ثم جيم مكسورة، وياء مثناة من تحت، وكاف مفتوحة، وثاء مثلثة: بلد من نـواحي طَرَاز من

حدود تركستان على سيحون.

٧٢٣١ ـ شِلْعُج: بكسر أُوله، وسكون ثانيه: قرية قرب عُكْبراء، قرأت في كتاب أُخبار القاضي أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن قريعة الذي ألفه أبو الفرج محمد بن محمد بن سهل الشلجي من هذه القرية قال: قال لى القاضى يوماً يا أبا الفرج الشُّلْجِيِّ بودِّي أنك من الصلح المشتق اسمها من الصلاح فإن الشلج على ما عرفناه مشتق من أسماء رهبان يُلحدون وأعراب يُفسدون؛ قال: وكمان عزّ الدولة قد خرج والقاضي معه إلى سرّ من رأى للتصيّد، واتفَقَ أن نــزلَ بقـرب الشلج، وهي على شــاطيء دجلة، وكـان فيها ممـا يتصل بكُـروم قردابـاذ حانات كثيرة، فلما وردَ لقيني وجرى حديث فقال: كنت أمشي مع أبي على الضّحاك في الدار المعزَّيَّة ، وبَختيار ينزلها، بابن أبي جعفر الشلجي فقلت: حفظكما الله قد رأيت قريتك

 <sup>(</sup>١) شلب؛ قال العذري: لها بسيط يتسع وبطائح تنفسح،
 وبها جبل عظيم منيف كثير المسارح والمياه.

آثار البلاد / ٥٤١ وانظر بهجة المجالس ١ / ١٢٣

بئس الموطن لقاطنيه والمنزل لوارديه، ولقد رأيت بها دوراً ظننتها لسعة الذرع أقرِحة الزرع فقدرتها دور قوم جِلة من أهل الملة، فسألت عنها فقيل إنها موطن قوم من أهل الذمّة صُناع الخبث جعلوها خزائن للمسكر، فصرفت وجهي كالمنكر، قاتلها الله من قرية! لقد كان الأمير عزّ الدولة جالساً في دار تخيلتها عرصة من عراص السور وقد نفخ في الصور فقامت ظروف الخبث بدل الأموات من القبور، ولقد أصاب أبو جعفر شيخك تولاه الله في الانتقال عنها وإبعادك منها، ولقد ذكرها المعتمد على عنها وإبعادك منها، ولقد ذكرها المعتمد على الله في شعر له فقال:

يا طول ليلي بغية الصبح أتبعت حسراتي بالربج لهفي على دهر لنا قد مضى بالعَلْث والقاطول والشلج فالدير بالعَلْث فرهبانه من الشعانين إلى الدبج هكذا أكثر شعر المعتمد فلا نعتني في إصلاحه؛ وقد نسب إلى الشلج غير أبي الفرج ابنه أبو القاسم آدم بن محمد بن الهيثم بن نوبة الشلجي العكبري المعدل، سمع أحمد بن طاهر أحمد بن محمد بن الحسين الخفاف طاهر أحمد بن محمد بن الحسين الخفاف وغيره، توفي بعُكبراء سنة ٢٠١١.

٧٢٣٧ - شَلْطِيش: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وكسر السطاء، وآخره شين أخرى: بلدة بالأندلس صغيرة في غربي إشبيلية على البحر. ٣٢٣٧ - شُلَوْقَةُ: حصن بقرب سرقسطة من الأندلس؛ ينسب إليه على بن إسماعيل بن

سعيد بن أحمد بن لب بن حزم الخزرجي، قرأ على ابن عطية الغرناطي الحديث والنحو على ابن طَرَاوَة المالقي، وأبوه أيضاً مقرىء نحوي لقيهما السلفى وكتب عنهما.

٧٢٣٤ ـ شَلْمَغَانُ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه ثم ميم مفتوحة ، وغين معجمة ، وآخره نون : ناحية من نواحي واسط الحجّاج، ينسب إليها جماعة من الكتَّاب، منهم: أبو جعفر محمد بن على الشلمغاني المعروف بابن أبي العَزَاقِر، بفتح العين المهملة والزاي وبعد الألف قاف مكسورة ثم راء مهملة، وكان يدّعي أن اللاهوت حلّ فيه، وله في ذلك مذهب ملعون، ذكرته في أخبار الأدباء في باب إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي عون صاحب كتاب التشبيهات لأنه كان يدعى في ابن أبي العزاقر الإلهية فأخذهما ابن مُقْلة محمد بن على وزير المقتدر في ذي القعدة سنة ٣٢٢، وقد ذكرتُ قصتهما بتمامها في أخبار ابن أبي عون؛ والشلمغان: اسم رجل، ولعلُّ هذه القرية نسبت إليه، وهو غلط ممن قاله، وأما اسم رجل فلا شكَّ فيه؛ قال البُحتري يمدح أحمد بن عبد العزيز الشلمغاني:

فاز من حارث وخسرو وماهرُ مُز بالمجد والفَخار التليد وأطال ابتناءَهُ الحسَنُ القَرْ مُ وعبدُ العريز بالتشييد جدَّه الشلمخان أكرمُ جدّ شفع المجد بالفعال المجيد

وحدث شاعر يعرف بالهمداني: قصدت ابن الشلمغان وهو مقيم بمادرايا فأنشدته قصيدة

تأنقت فيها وجودت مدحه فيها فلم يحفل بها فكنت أُغاديه كل يوم أُحضر مجلسه فلم أر للثواب أثراً، فحضرته يوماً وقد قام شاعر فأنشده قصيدة نونية إلى أن بلغ إلى قوله منها:

فليت الأرض كانت مادرايا، وكل الناس آل الشلمغاني فعنّ لي في ذلك الوقت أن قمتُ وقلتُ: إذاً كانت جميع الأرض كُنفاً، وكلّ النّاس أولاد النزواني

فضحك وأمرني بالجلوس وقال: نحن أحوجناك إلى هذا، وأمر لي بجائزة سنية فأخذتها وانصرفت.

٧٢٣٥ - شَلَّمُ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه: اسم مدينة البيت المقدس، وقيل: اسم قرية من قراها، ولم يأت على هذا الوزن في كلام العرب غير هذه، وبَقَم: اسم للصبغ، وعَثر وبَدِّر: موضعان، وخَضَم: موضع أيضاً، وهو لقب لعمروبن تميم، وشمّر: اسم فرس، ويقال لها أوريشلَم، وقد ذكر في موضعه.

٧٢٣٦ ـ شَلَمْبَةُ: بفتح أوله وثانيه، وميم ساكنة، وباء موحدة: بلدة من ناحية دُنباوند قريبة من ويمة لها زروع وبساتين وأعناب كثيرة وجوز، وهي أشد تلك النواحي برداً، يضرب أهل جرجان وطبرستان بقاضيها المثل في اضطراب الخلقة؛ قال بعضهم فيه:

رأيت رأساً كَدَبّه، ولحيةً كَمِدَبّه فقلت: ذا التيس من هو؟ فقيل: قاضي شَلَمْبَهْ

٧٧٣٧ - شَلَنْبَةُ: هي التي قبلها، والأول أُصحّ، ولهذا أُعدنا اللفظ.

٧٢٣٨ - شَلُوبِينِيَةُ: بفتح أوله، وبعد الواو الساكنة باء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت، ونون مكسورة، وياء أخرى خفيفة مثناة من تحت: حصن بالأندلس من أعمال كورة إلبيرة على شاطىء البحر كثير الموز وقصب السكر والشاه بلوط؛ ينسب إليها أبو على عمر بن محمد بن عمر الأزدي النحوي، إمام عظيم مقيم بإشبيلية، وهو حيّ أو مات عن قريب، أخبرني خبره أبو عبد الله محمد بن عبد الله المُرْسي يعرف بأبي الفضل وكان من تلاميذه (۱).

٧٢٣٩ ـ شَلْوَذُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وواو مفتوحة، وذال معجمة: بلدة بالأندلس، ينسب إليها الكحل الشلوذي يصنعه أهل هذه المدينة من الرصاص ويحمل إلى سائر البلاد.

٧٧٤ شُلُولُ: موضع بنواحي المدينة، قال ابن هَرْمة:

أتذكُرُ عهدَ ذي العهد المحيل، وعصرَك بالأعارف والشلول وتعريج المطيّة يومَ شَوْطى على العَرَصات والدمن الحلول؟

<sup>(</sup>۱) قال صاحب الروض المعطار: شلوبينية، قرية مسكونة على ضفة البحر، بينها وبين المنكب عشرة أميال، ولعل الأستاذ أبا علي الشلوبيني منسوب إليها . ا.ه. . وقال محققه الدكتور إحسان عباس في الهامش مشيراً إلى الشلوبيني: عمسر بن محمد عمسر الأزدي الشلوبيني النحوي الأندلسي المشهور توفي سنة ١٤٥٠. الزوض المعطار / ٣٤٣

الشماسية

٧٢٤١ - شَلُونُ: بفتح أوله ويضم، وسكون الواو، وآخره نون: ناحية بالأندلس من نواحي سرقسطة و نهرها يسقي أربعين ميلاً طولاً ؛ ينسب إليها إبراهيم بن خلف بن معاوية العبدري المقري الشلوني يكنى أبا إسحاق من جملة أصحاب أبي عمرو المقري وشيوخهم، كان حسن الحفظ والضبط.

٧٧٤٢ ـ شُلَيسُ: بلفظ التصغير، وآخره راء: جبل بالأندلس من أعمال إلبيرة لا يفارقه الثلج شتاءً ولا صيفاً، وقال بعض المغاربة وقد مر بشُلَير فوجد ألم البرد:

يحل لنا ترك الصّلاة بـأرضكم،
وشربُ الحميّا وهـو شيءٌ محرّمُ
فـراراً إلى نـار الجحيم، فـإنهـا
أخفُ علينا من شُلير وأرحمُ
إذا هبّت النريحُ الشمالُ بأرضكم
فـطوبي لعبـدٍ في لـظي يتنعم!
أقول، ولا أنحي على ما أقـوله،
كمـا قـال قبلي شـاعـر متقـدمُ
فإن كان يـوماً في جهنم مدخلي،
ففي مثل هـذا اليـوم طابت جهنمُ

٧٢٤٣ - شَمَاء: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، والمد؛ يقال: جبل أشمّ وهضبة شَمَاء أي طويلان: وهي هضبة في حمى ضرية لها ذكر في أشعارهم؛ قال الحارث بن حِلّزة:

بعد عهد لنا بسرقة شَمّا و أَدنَى ديارها الخلصاء عهد المائف ٧٢٤٤ مَمَاخِيرُ: جبال بالحجاز بين الطائف وجُرَش؛ قال شاعر من الضباب:

كفى حَـزَناً أني نـظرت وأهلنا بهضيّي شماخير الطوال حلولُ إلى ضوء نار بالحدّيف يشُبّها مع الليل شَبْعُ الساعدَين طويلُ ٧٢٤٥ ـ الشَّمّاخِيَةُ: كأنها منسوبة إلى الشَّمّاخ اسم الشاعر، فعّال من شمخ إذا كَبُر وعلا: بليدة بالخابور، بينها وبين رأس عين ستة فراسخ.

٧٢٤٦ - شَمَاخِي: بفتح أوله، وتخفيف ثانيه، وخاء معجمة مكسورة، وياء مثناة من تحت: مدينة عامرة وهي قصبة بلاد شروان في طرف أران تعدّ من أعمال باب الأبواب وصاحبها شروانشاه أخو صاحب السدّربند، وذكر الإصطخري ما يدل على أن شماخي تمصيرها محدثُ فإنه قال: من برذعة إلى برزّنج ثمانية عشر فرسخاً ثم تعبر الكرّ إلى شماخي، وليس فيها منبر، أربعة عشر فرسخاً، ومن شماخي إلى شابران، مدينة صغيرة فيها منبر، ثلاثة أيام.

٧٢٤٧ - الشَّمَاسِيَّةُ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه ثم سين مهملة، منسوبة إلى بعض شَمَاسي النصارَى: وهي مجاورة لدار الروم التي في أعلى مدينة بغداد، وإليها ينسب باب الشماسية، وفيها كانت دار معز الدولة أبي الحسين أحمد بن بُويه، وفرغ منها في سنة الحسين أحمد بن بُويه، وفرغ منها في سنة درهم، ومسنّاته باق أثرها وباقي المحلة كله صحراء موحشة يتخطف فيها اللصوص ثياب الناس، وهي أعلى من الرصافة ومحلة أبي حنيفة. والشماسية أيضاً: محلة بدمشق.

٧٢٤٨ - شَمَالِيلُ: يقال: ذهب الناس شماليل
 إذا تفرقوا، والشماليل ما تَفرَّق من الأغصان:
 موضع، قال ذو الرمة:

وب الشماليل من جِلَّان مقتنصٌ رَثُّ الثياب خفيُّ الشخص منزربُ وقال أبو منصور: الشماليل جبال رمال متفرقة بناحية مَعقُلة، وقد ذكرت معقلة في موضعها، ولعل واحدها أراد النعمان في قوله:

## برقاء شمليلا

٧٧٤٩ - شَمَام : يروى شَمام مثل قَطام مبني على الكسر، ويروى بصيغة ما لا ينصرف من أسماء الأعلام، وهو مشتقٌ من الشّمم وهو العلوّ، وجبل أشم طويل الرأس: وهو اسم جبل لباهلة (١)، قال جرير:

عاينت مُشعلة الرعال كأنها طيرٌ تُغاول في شَمام وُكورًا وله رأسان يسمّيان ابني شمام؛ قال لبيد: وفتيان يرون المجد غنماً، صبرت بحقهم ليل التمام

شَمَام لبني حنفة. وقال جرير يعيِّر الفرزدق:
ويــوم الـشــعـب قــد تــركــوا لــقــيـطأ
كــأن عــليــه حــلة أرجــوان
وكــبـل حــاتــم بــشــمـام حــولاً
فــحــكــم ذا الــرقــيــة وهــو عــان
والدليل على سموق هذا الجبل وامتناعه قول امرىء
القـــ ن

كانسي إذا نسزلت عسلى السمعسلى نسرلت عسلى السبواذخ مسن شسمسام معجم ما استعجم / ۸۰۷ وإنظر صحيح الأخبار ١ / ۲۰۱

فودّغ بالسلام أبا جرير، وقل وداع أربد بالسلام فهل نُبَّتَ عن أخوين داما على الأحداث إلا ابني شمام وإلا الفَرقدين وآل نعش خوالد ما تحدث بانهدام وفتح الجيم: مدينة بالأندلس من أعمال ريّة، ويقال شمجلة، وهي قريبة من البحر يكثر فيها

٧٢٥١ - شَمْخُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه: اسم موضع في بلاد عاد (١)، ذكر الهيثم بن عدي عن حمّاد الراوية عن ابن أخت له من مُراد قال: وُلّيت صدقات قوم من الأعراب، فبينما أنا أقسمها في قومها إذ قال لي رجل منهم: ألا أريك عجيباً؟ قلت: بلى، فأدخلني في شعب من جبل فإذا أنا بسهم من سهام عاد من قناً قد نشب في ذروة الجبل تجاهي وعليه مكتوب:

قصب السكر والموز.

ألا هل إلى أبيات شمخ بذي اللوى لوى الرمل من قبل الممات معادُ بلاد بها كنا وكنا نحبها، إذ الأهل أهل والبلاد بلادُ

ثم أخرجني إلى الساحل فإذا أنا بحجر يعلوه الماء طوراً ويظهر تارة، وإذا عليه مكتوب: يا ابن آدم يا عبد ربّه اتق الله ولا تعجل في رزقك فإنك لن تسبق رزقك ولا ترزق ما ليس لك،

آثار البلاد / ٤٩

 <sup>(</sup>١) شمخ: ذكر القزويني من عجائبها أن بها شقاً ينفذ إلى
 الجانب الآخر، فمن لم يكن ولد رشدة لا بقـدر على
 النفوذ فيه.

ومن هناك إلى البصرة ستمائة فرسخ، فمن لم يصدق في ذلك فليمش الطريق على الساحل حتى يتحققه، فمن لم يقدر فلينطح برأسه هذا الحجر حتى ينفجر.

٧٢٥٢ - شَمْسَان: تثنية الشمس المشرقة: مُويهتان في جوف عَريض، وعريض قنّة منقادة بطرف النه نير بني غاضرة، وهما الآن في أيدي بني عمرو بن كلاب. وشمسان أيضاً: من حصون صُدَاء من أعمال صنعاء باليمن.

٧٢٥٣ ـ شَمْسَانيّةُ: كأنها منسوبة إلى تثنية الشمس: بليدة بالخابور؛ نسب إليها أبو الزاكي حامد بن بختيار بن خزوان النميري الشمساني خطيبها، لقيه السلفي وحكى عنه القاضي أبو المهذب عبد المنعم بن أحمد السروجي.

٧٢٥٤ - شُمْسُ: بضم أوله: صنم كان لبني تميم (١)، وكان له بيت وكانت تعبده بنو أدّ كلها: ضبّة وتيم وعدي وثور وعُكل، وكانت سدنته في بني أوس بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جُرْوَة بن أسيّد بن عمرو بن تميم فكسره هند بن أبي هالة وسفيان بن أسيد بن حلاحل بن أوس بن مخاشن.

٧٢٥٥ - الشَّمْسَيْن: شمسُ ابن علي وشمسُ ابن طريق: ماء ونخل بأرض اليمامة؛ عن الحفصى.

٧٢٥٦ ـ شِمْشَاطُ: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وشين مثل الأولى، وآخره طاء مهملة: مدينة (١) شمس: عين ماء معروفة، قال محمد بن حبيب: هي

حيث بني فرعون الصرح، وأنشد لكثير:

أتــانــي ودونــي بَــطن غــول ودونــه عـمـــاد الشبــا من عـيـن شـمس فـعــابِـدُ معجم ما استعجم / ٨٠٨

بالروم على شاطىء الفرات شرقيها بالوية وغربيها خَرْتُبرت، وهي الآن محسوبة من أعمال خرتبرت؛ قال بطليموس: مدينة شمشاط طولها إحمدي وسبعون درجمة وثلاثمون دقيقة، وعرضها سبع وثلاثون درجة وخمسون دقيقة، طالعها النعائم، بيت حياتها الجدي تحت ثلاث عشرة درجة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدي، بيت ملكها مثلها من الحمل، عاقبتها مثلها من الميزان، وهي في الإقليم الخامس، قال صاحب الزيج: طول شمشاط اثنتان وستون درجة وثلثان، وعرضها ثمانِ وثلاثون درجة ونصف وربع؛ وشمشاط الأن خراب ليس بها إلا أناس قليل(١)، وهي غير سميساط، هذه بسينين مهملتين وتلك بمعجمتين، وكلتاهما على الفرات إلا أن ذات الإهمال من أعمال الشام وتلك في طرف أرمينية، قيل: سميت بشمشاط بن اليفر بن سام بن نوح، عليه السلام، لأنه أول من أحدثها، وقد نسب إليها قوم من أهل العلم، منهم: أبو الحسن عليّ بن محمد الشمشاطي، كان شاعراً وله تصانيف في الأدب، وكان في عهد سيف الدولة بن حمدان، وله في على بن محمد الشمشاطي:

ما للزمان سطا على أشرافنا فتُخُرّموا وعفا على الأنساط؟

<sup>(</sup>۱) شمشاط: ولما جمع عثمان بن عفان لمعاوية رضي الله عنهما الشام، والجزيرة وثغورها، أمره أن يغزو شمشاط، فوجه إليها حبيب بن مسلمة الفهري وصفوان بن الممطل، ففتحاها بعد أيام من نزولهما عليها صلحاً على مثل صلح الرها، فأقام بها صفوان وبها توفي في آخر خلافة معاوية رضى الله عنه.

الروض المعطار / ٣٤٥ وانظر صبح الأعشى ٤ / ٢٥٢

أعداوة لدوي العلى أم همّة سقطت فمالته إلى السُقاط؟ مقطت فمالته إلى السُقاط؟ خضَعتْ رِقابُ بني العداوة إذ رأت اثارها تنقد تحت سياط حتى إذا ركضت على أعقابها دُلُفُ النبيط إليّ من شمشاط صدق المعلمُ إنهم من أسرة نحب تسوسهم بنو سنباط أنبوك الأشراف إلا أنهم فرخلاط أشراف موسَ وساطح وخلاط

٧٢٥٧ ـ شِمْشَكازاد: قلعة ومدينة بين آمد ومَلَطية لها عمل ورستاق، وهي قـرب حصن الرَّان.

٧٢٥٨ ـ الشَّمْطَاء: موضع لأبي بكر بن كلاب، كان رجل من بني أسد جاور قوماً من بني أبي بكر بن كلاب يقال لهم بنو شهاب وكانوا شَهَاوَى للطعام فجعلوا كلما أُوْقَدَ ناراً انتموا إليها فقراهم حتى حَرَبوه، فجعل يقول:

إذا أوقدتُ بالشمطاء ناري تَاوَّبَ ضوءَها خَاتُ الصّدارِ إذا أوقدتُ ناري أبصروها كأنَّ عيونهم تُمُسرُ العرار عَدِمْتُ نُسَيَّةً لبني شهاب وقُبُرحاً للغلام وما يواري فإن أطْعَمْتُهُ خُبزاً بسَمْنِ فان أطْعَمْتُهُ خُبزاً بسَمْنِ

٧٧٥٩ ـ شَمْطَتَانِ: الشمط: ما كان من لونين مختلفين، وكأنَّ هذا يراد به المرَّتان منه: وهو موضع جبلان، ويروى بالظاء المعجمة؛ قال حُمَيْد بن ثوريصف ناقته:

تَهَشَّ لنَجْدِيّ الرياح كانها أخو خَدْلة ذاتِ السوار طليقُ وراحت تعالى بالرحال كانها سعالى بجنبيْ نخلة وسَلُوقُ فما تمّ ظمء الركب حتى تَضَمَّنت سوابقها من شَمْطَتينِ حُلوقُ حُلُوق: يعني أوائل الأودية.

• ٧٢٦ - شَمْ عَلَهُ: بلفظ واحدة الدي قبله ومعناه، ورواه الأزهري بالظاء المعجمة فقال: شَمْ ظَهُ موضع في قول حُميد بن ثور يصف التَمَان

العصار المقابقة المنطقة والمساه شعراحها المقابقة والمساه المعاد المنطقة والمساه ودونها المنطقة والمساه ودونها المنطقة والمساء ودونها المنطقة والمساه ودونها المنطقة والمساه ودونها المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة

ألا ابلغ إن عرضت به هساماً، وعبد الله أبلغ والوليدا هُمُ خير المعاشر من قريش، وأوراهم إذا خفيت زنودا بأنا يوم شمطة قد أقمنا عمود المجد إن له عمودا

جَلَبْنا الخيسلَ عابسة إليهم سَواهِم يَسدَّرِعْنَ النقع قودا تركنا بين شمطة من علاء كأنَّ خلالها مِعزَّى شريدا فلم أر مثلهم هُزموا وفلوا، ولا كذيادنا عتقاً مَذودا

٧٢٦١ - شَمْكُورُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، والكاف، والواو الساكنة، وراء: قلعة بنواحي أرّان، بينها وبين كنجة يوم وأحد عشر فرسخا، وكانت شمكور مدينة قديمة فَوجّة إليها سليمانُ بن ربيعة الباهلي بعد فتح بَرْذَعَة في أيام عثمان بن عقان رضي الله عنه، من فتحها فلم ترل مسكونة معمورة حتى حربها السناوردية، وهم قوم تجمعوا أيام انصرف يزيد بن أسيد عن أرمينية فغلظ أمرهم وكثرت بوائقهم، ثم إن بُغَا مولى المعتصم عمرها في سنة ٢٤٠، وهو والي أرمينية وأذربيجان وشمشاط، وسماها المتوكلية.

٧٢٦٢ ـ شَمْلُ: بالفتح، والسكون، وهـو الاجتماع: هي ثنيّة على ليلتين من مكة، وبَطْنُ الشَّمْل من دون الجُرَيْب وراءه آخر.

٧٢٦٣ - شَمْنَتَانُ: بلد بالأندلس، قال السلفي: من عمل المرية، وقال ابن بَشْكُوال: عبد الرحمن بن عيسى بن رجاء الحجري يعرف بالشمنتاني، وشمنتان: من ناحية جيّان، يسكن المريّة يكنّى أبا بكر، استقضي بالمرية، وكان خيّراً فاضلاً، وتوفي في سنة ٤٨٦، أخذ عن أبي الوليد محمد بن عبد الله البكري، وكان من أهل الفقه، وكان ولي قضاء المرية قبل دخول المرابطين الأندلس، يروى عنه أبو عبد الله المرابطين الأندلس، يروى عنه أبو عبد الله

محمد بن سليمان النَّفْزي، قاله أبو الوليد الدّبّاغ؛ وينسب إليها أحمد بن مسعود الأزدي الشّمنتاني الأندلسي أديب شاعر.

٧٢٦٤ - شَمَنْصِيرُ: بفتحتين ثم نون ساكنة، وصاد مهملة مكسورة ثم ياء آخر الحروف ساكنة، وراء: اسم جبل في بلاد هُـذَيل، وقرأتُ بخطّ ابن جنّي في كتاب هذا لفظه قال: شمنصير جبل بساية، وساية: وادٍ عظيم به أكثر من سبعين عيناً وهو وادي أمنج ؛ وقال ساعدة بن جُوْيَة الهذلي:

أَخِيلُ برْقاً متى جاب له زَجَلُ إذا تغير عن تَوْماضه جَلَجا مستارضاً بين بطن الليث أيمنه إلى شَمَنْصِير غيثاً مُرْسَلاً مَعَجا أخيل برقاً أي أرى، ومتى جاب أي متى جانب، وجاب: سحاب متراكب؛ وقال أبو صخر الهذلى يرثى ولده تليداً:

وذكّرني بُكايَ على تليد حمامة مر جاوَبَت الحَماما تُرجّع منطقاً عجباً وأُوفَت كنائحة أتت نوحاً قياما تُنادي ساقَ حُر ظلتُ أدعو تليداً لا تُبينُ به الكلاما لعلك هالك إمّا غلام تبوأ من شَمَنْصير مقاما يخاطب نفسه، وهو أحد فوائت كتاب سيبوَيه، قال ابن جني: يجوز أن يكون مأخوذا من شَمْصَرُ لضرورة الوزن إن كان عربياً، وقال الأزهري: يقال شَمْصَرْتُ عليه إذا ضَيقت عليه، وقال عرّاء: يتصل بضَرعاء، وهي قرية عليه، وقال عرّاء: يتصل بضرعاء، وهي قرية

قرب ذَرَةَ من آرة شمنصير، وهو جبل مُلَمْلُمُ لم يَعلُه قط أَحدُ ولا درى ما على ذروته، فأعلاه القرود والمياه حواليه تحول ينابيع، تطيف به قرية رُهاط بوادي غُران، ويقال إن أكثر نباته النَّع والشَّوْحط وينبت عليه النخل والحمَّص.

٧٢٦٥ - شِمَنُ: بكسر الشين، وفتح الميم؛ قال أبو سعد بفتح الشين: من قرى أستراباذ بمازندران، ينسب إليها أبو عليّ الحسين بن جعفر بن هشام الطحّان الشمني الأستراباذي مضطرب الحديث، قال أبو سعد: عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الأستراباذي، شمن: من نواحي كروم أستراباذ على صَيْحَةٍ منها، روى أبو علي حديثاً مضطرباً عن أبيه جعفر بن هشام الشمني عن إبراهيم بن إسحاق العبدي، لا أدري البليّة منه أو من أبيه.

٧٢٦٦ ـ الشَّمُوسُ: بفتح أوله، وسكون الواو، وآخره سين مهملة، رجلُ شَمُوس أي عسِرُ؟ قال الأصمعي: الشموس هضبة معروفة سميت به لأنها صعبة المرتقى. والشموس: من أجود قصور اليمامة، يقال: إنه من بناء جديس، وهو محكم البناء، وفيه وفي مُعْنق، قصر آخر، يقول شاعرهم:

أَبَتْ شُـرُفَاتُ في شمـوس ومُعْنِقٍ لدى القَصْرِ منّا أَن تُضَامَ وتُضْهَدَا والشموس أيضاً: قرية من نواحي حلب من عمل الحُصّ؛ قال الراعي:

وأنا الذي سمعتْ قبائلُ مأرب وقرَى الشموس وأهلهنَ هديري ٧٢٦٧ شَمَونَتُ: بالفتح، والتشديد، وسكون الواو، وفتح النون، والتاء المثناة: قرية من

أعمال مدينة سالم بالأندلس، لها ذِكر في أخبارهم.

٧٢٦٨ ـ شِمْهَارُ: قال الإصطخري: وأما جبال قارن ببلاد الديلم فإنها قُرَّى لا مدينة بها إلا شمهار وفِرِّيم على مرحلة من سارية.

٧٢٦٩ - شَمِيديزَه: بالفتح، والكسر، وسكون الياء الأولى والأخيرة، وكسر الدال المهملة، والزاي المفتوحة: من قرى سمرقند ينسب إليها الشميديزكي.

٧٢٧٠ ـ شَمِيرام: حصن بأرمينية؛ عن نصر.

٧٧٧١ - شُمِيران: بالفتح، والكسر ثم ياء مثناة من تحت ساكنة، وراء، آخره نون: بلد بأرمينية وقرية بمرو الشاهجان.

٧٧٧٧ - شميرف: قرية قبال أرمنت العطار بمصر في الغربيات، بها مشهد الخضر يُزار.

٧٧٧٧ - شَمِيسَى: بالفتح ثم الكسر، وياء آخر الحروف ساكنة ثم سين مهملة، وألف مقصورة، يجوز أن يكون من شَمَسَ إذا عَسُرَ أو من شَمَسَ يومُنا إذا وضحَ كلّه: وهو وادٍ من أودية القبلية؛ عن الزمخشري عن السيد عُليّ، وهو بضم العين ثم فتح اللام، من اسم عَليّ، وهو عُليّ بن وَهاس العَلوي الحسيني.

٧٧٧٤ ـ الشَّمْيْسَتَان: تصغير شمسة ثم تثنيتها؛ قال ابن الأعرابي: هما جنتان بإزاء الفردوس، قال أبو منصور: ونحو ذلك قال الفرّاء.

٧٢٧٠ - شَمِيط: بالفتح ثم الكسر، والياء المثناة من تحت: موضع في شعر أوس، وفي نوادر أبي زيد: شميط نقاً من أنقاء الرمل في

بلاد بني عبد الله بن كلاب(۱) وقال رجل يرثي جملًا له مات في أصل هذا النقا:

لَعمرُ أبي جنبُ الشميط لقد تَسوى به أيما نِضْو إذا قلق الضفرُ كأن دبابيج الملوك وريطها عليه مَجوبات إذا وضحَ الفجر فقد غاظني والله أن أولمتُ به على عرسه الوركاءُ في نُقرة قَقْر الوركاء: الضبعُ لأنها تعرج من وركها.

٧٢٧٦ ـ شُمِيط: بالضم ثم الكبير ثم مثل الذي قبله: حصن من أعمال سرقسطة بالأندلس.

٧٢٧٧ ـ شَوِيكان: بالفتح ثم الكسر، وبعد الياء كاف، وآخره نون: محلة بأصبهان، نسب إليها بعضَ الرواة أبو سعد.

۷۲۷۸ شمیلان: قلعة مشهورة بالقوب من طوس من نواحی خراسان.

٧٢٧٩ - شَمِيهَن: بالفتح ثم الكسر، وبعد الهاء نون؛ قال السمعاني: من قرى مرو بينهما فرسخان، وقد نسب إليها بعض الرواة، والله أعلم بالصواب.

## باب الشين والنون وما يليهما

٧٢٨ - شَمَاباذ: بالفتح، وبعد الألف باء موحدة، وآخره ذال معجمة: من قرى بلخ، نسب إليها بعض الرواة.

٧٢٨١ ـ شُنَاصُ: بالضم، وآخره صاد مهملة، يقال: فرسٌ شناصيّ أي شديد، والأنثى شناصية: هو موضع.

(١) شميط: جبل في بلاد طينيء، قاله البكري في معجمه / ٨١٢.

٧٢٨٢ ـ شناصير: من نواحي المدينة؛ قال ابن هَرْمة الشاعر:

لو هاج صحبُك شيئاً من رواحلهم بني شناصير أو بالنَّعْف من عَظَم حتى يروا رَبْرَباً حُوراً مدامعها وبالهُوينا لصاد السوحش من أمم ٧٢٨٧ - شِنَان: بالكسر، وآخره نون، جمع شَنّ: وهي الأسقية والقِرَبُ الخلقان، وهو في كتاب نصر شَنار، بفتح الشين وآخره راء، وقال: وهو واد بالشام أغير فيه على دِحية بن خليفة الكلبي لما رجع من عند قيصر ثم ارتجع ما أخذه قوم من جُذام كانوا قد أسلموا، فلما رجع إلى المدينة شكا إلى رسول الله، صلى رجع إلى المدينة شكا إلى رسول الله، صلى

٧٢٨٤ شنا: بالكسر ثم التشديد، والقصر: ناحية من أعمال الأهواز. وشِنا أيضاً: ناحية من أعمال الأهواز. وشِنا أيضاً: ناحية من أعمال أسافل دجلة البصرة؛ كلاهما عن نصر. ٧٢٨٥ شنائك: بالفتح، وبعد الألف ياء مهموزة، كأنه جمع شنوكة بما حوله، يقصرونه، وهو علم مرتجل؛ قال نصر: شنائك ثلاثة أجبل صغار منفردات من الجبال بين قُديد والجحفة من ديار خزاعة، وقيل: شنوكتان شعبتان تدفعان في الروحاء بين مكة والمدينة، وهو جبل عن الأديبي، وقد قال كثير:

ف إِن شف ائي نظرةً إِن نظرتُها إِلَى شائكُ إِلَى شائكُ الله شائكُ وَخلفي شائكُ وإِن بدت الخيمات من بطن أرتَد لنا وفيافي المرختين الدكادك ٧٢٨٦ ـ شَنْتَ أُولالِية: أمّا شنت بفتح أوله، وسكون ثانيه، فأظنها لفظة يعني بها البلدة أو

الناحية لأنها تضاف إلى عدة أسماء تراها ههنا بعد هذا، وأما أولالية فبضم الهمزة، وسكون الواو، وبعد لا لام مكسورة، وياء مثناة من تحت خفيفة: مدينة من أعمال طليطلة بالأندلس.

٧٢٨٧ ـ شنت أشتاني: من كورة الأندلس.

٧٢٨٨ - شنت بَرِيّة: الشطر الأول تقدّم تحقيقه ثم باء موحدة مفتوحة، وراء مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت مشددة: مدينة متصلة بحوز مدينة سالم بالأندلس، وهي شرقي قرطبة، وهي مدينة كثيرة الخيرات، لها حصون كثيرة نذكر منها ما بلغنا في مواضعها، وفيها شجر الجوز والبندق، وهي الآن بيد الأفرنج، بينها وبين قرطبة ثمانون فرسخاً.

٧٢٨٩ - شنت بَيْطُرُه: الأول مثل الذي قبله، ثم باء موحدة مفتوحة، وياء مثناة من تحت، وطاء مهملة، وراء: حصن منيع من أعمال رية بالأندلس.

٧٢٩٠ - شَنتَجالة: بالأندلس، وبخط الأشتري شنتجيل، بالياء؛ ينسب إليها سعيد بن سعيد الشنتجالي أبو عثمان، حدث عن أبي المطرف بن مدرج وابن مفرج وغيرهما، وحدث عنه أبو عبد الله محمد بن سعيد بن بنان، قال ابن بَشْكُوال: وعبد الله بن سعيد بن لِبَاج الأموي الشنتجالي المجاور بمكة، وكان من أهل الدين والورع والزهد، وأبو محمد رجل مشهور، لقي كثيراً من المشايخ، وأخذ عنهم وروى، صحب أبا ذرّ عبد بن أحمد الهروي وسمع منه الحافظ، ولقي أبا سعيد السجزي وسمع منه صحيح مسلم، ولقي أبا سعد الواعظ صاحب

كتاب شرف المصطفى فسمعه منه وأبا الحسين يحيى بن نجاح صاحب كتاب سبل الخيرات وسمعه منه، وأقام بالحرم أربعين عاماً لم يقض فيه حاجة الإنسان تعظيماً له بل كان يخرج عنه إذا أراد ذلك، ورجع إلى الأندلس في سنة ٤٣٥، وكانت رحلته سنة ٣٩١، وأقام بقرطبة إلى أن مات في رجب سنة ٤٣٦.

٧٢٩١ ـ شَنْتَرَةُ: بالفتح ثم السكون، وتاء مثناة من فوقها، وراء مهملة: مدينة من أعمال لَشبُونة بالأندلس، قيل: إن فيها تُفّاحاً دور كل تفاحة ثلاثة أشبار (١) والله أعلم، وهي الآن بيد الأفرنج ملكوها سنة ٤٣٥، وقد نسب إليها قوم من أهل العلم.

٧٢٩٢ - شُتترين: كلمتان مركبة من شنت كلمة ورين كلمة كما تقدم، ورين بكسر الراء، وياء مثناة من تحت، ونون: مدينة متصلة الأعمال بأعمال باجة في غربي الأندلس ثم غربي قرطبة وعلى نهر تاجه قريب من انصبابه في البحر المحيط، وهي حصينة، بينها وبين قرطبة خمسة عشر يوماً، وبينها وبين باجة أربعة أيام، وهي الآن للأفرنج مُلكت في سنة ٥٤٣.

٧٢٩٣ ـ شَنْتَ طُولَة: مدينة بالأندلس؛ قال شاعرهم:

وعملا الدُّخانُ بشَنْت طولة مَرْبأُ يُبدي كمين مطابخ الإخوان

<sup>(</sup>١) زاد صاحب الروض المعطار عليه شبراً، فقال (يبلغ دورها أربعة أشبار»، قال: وكذلك الكمثرى، فلا نقول إلا كما قال المصنف رحمة الله عليه. والله أعلم. ·

الروض المعطار / ٣٤٧ وانظر تقويم البلدان / ١٧٣

٧٢٩٤ - شَنْتَغْنَش: قال ابن بشكوال: عبد الله بن الوليد بن سعد بن بُكير الأنصاري من أهل قَرْمُونة من قرية منها يقال لها شنتغنش، سكن مصر واستوطنها، يكنى أبا محمد، سمع بقرطبة قديماً من أبي القاسم إسماعيل بن إسحاق الطّحّان وغيره ورحل إلى المشرق سنة وأخذ في طريقه بالقيْروان من جماعة وأخذ بمكة عن أبي ذرّ عبد بن أحمد الهَروي وغيره، وكان فاضلاً مالكيّاً، أخذ عنه العلم وغيره، وكان فاضلاً مالكيّاً، أخذ عنه العلم وغرج من مصر إلى الشام في سنة ٤٤٧، ومات في شهر رمضان سنة ٤٤٨، ومولده سنة ٤٤٧، ومات

٧٧٩٦ شنت قُرُوش: بضم القاف، وسكون السواو بعد الراء ثم شين معجمة: حصن من أعمال ماردة بالأندلس.

٧٢٩٥ ـ شَنْتَ فَبْلُهُ: قرب قرطبة من الأندلس.

٧٢٩٧ - شنتَ مَرِيَّة: بفتح الميم، وكسر الراء، وتشديد الياء، وأظنه يراد به مَرْيم بلغة الأفرنج (١): وهو حصن من أعمال شَنْتبرية، وبها كنيسة عظيمة عندهم، ذكر أن فيها سَوَاري فضة ولم ير الراؤون مثلها، لا يحزم الإنسان بذراعيه واحدة منها مع طول مفرط؛ وقال أبو محمد عبد الله بن السيد البطليموسي النحوي:

تنكَّرَت الدنيا لنا بعــدَ بُعـدكم، وحفَّتْ بنا من مُعفـل الخطب ألوان

(۱) قال القزويني: ومعنى شنت مرية بلغة الفرنج مدينة مريم، ثم أضاف: وبها عين ماء إذا رآها الناظر من البعد لا يشك في أنها جارية، فإذا قرب منها ووقع البصر على منبعها لم يرها جارية أصلاً، فإذا تباعد عنه رآها جارية! أثار البلاد / ٤٤٧ وانظر تقويم البلدان / ١٦٨

أناخت بنا في أرض شنت مسرية هواجسُ ظَنِّ خانَ، والظنِّ خَوَان رحلنا سَوَامَ الحُمْر عنها لغيرها، فلا ماؤها صَدّى ولا النبتُ سَعْدان ٧٢٩٨ ـ شنتَ ياقُب: ياء مثناة من تحت، وبعد الألف قاف مضمومة ثم باء موحدة: قلعة حصينة بالأندلس.

٧٢٩٩ ـ شُنْدُوخ: بالضم ثم السكون، وآخره خاء معجمة: موضع.

٧٣٠٠ شَنْدُويد: بالفتح ثم السكون، ودال
 مفتوحة، وواو مكسورة ثم ياء ساكنة، ودال:
 جزيرة في وسط النيل بمصر.

٧٣٠١ ـ شَنْدَانُ: بالفتح ثم السكون، وذال معجمة، وآخره نون: صقع متصل ببلاد الخَزَر فيه أَجناس من الأمم التي في جبل القَبْق وكان ملكها قد أسلم في أيام المقتدر؛ عن نصر.

٧٣٠٧ - شُنْزُوب: بالضم ثم السكون، والزاي بعدها واو ساكنة، وآخره باء موحدة: موضع في شعر الأعشى.

٧٣٠٣ ـ شُنْشَت: من قرى الري المشهورة، كبيرة كالمدينة، من قِهَا، كانت بها وقائع بين أصحاب السلطان والعَلوية مشهورة من أيام المتوكل إلى أيام المعتضد.

٧٣٠٤ ـ شُنُط: بالضم ثم السكون: قال ابن الأعرابي: الشُنُطُ اللحوم المنضجة: وهو ماء بين جَبَلى طينيء وتياء في الرمل.

٧٣٠٥ - شُنْظُبُ: بالضم ثم التسكين ثم ظاء معجمة مضمومة، وباء موحدة؛ قال الأزهري: موضع بالبادية، وقيل: وادٍ بنجد لبني تميم؛ قال ذو الرّمة:

دعاها من الأصلاب أصلاب شنظب قال: والشنظب كل جُرف فيه ماء، وقال أبو زيد: الشنظب الطويل الحسن الخلق؛ كل ذلك عنه؛ قلت: ووجدت بخط أبي نصر بن نباتة السعدى الشاعر شنْظَب، بكسر أوله، وسكون ثانيه، وفتح الظاء المعجمة، والباء الموحدة؛ وقول سَوّار بن المُضرَّب المازني: ألم ترني وإن أنبأت أنى طَوَيْتُ الكشع عن طلب الغواني ألا يا سُلم، سيدة الغواني، أما يُفْدَى بِأَرضِك فِكُ عَاني؟ أمن أهل النّقا طرقت سُلَيْمُ طريدا بين شنظب والثماني سرَى من ليله، حتى إذا ما تَــذَلَّى النَّجِمُ كــالأدَم الهجـان رَمَى بلدُّ به بلداً فأضحى بظمء الريح خاشعة العنان

" ٧٣٠٦ - شَنْقُنِرَة: بالفتح ثم السكون، وقاف مضمومة، ونون مكسورة، وياء مثناة من تحت ساكنة، وراء: فحصٌ من أعمال تدمير، والفحص: الناحية، وهو بالأندلس، حكى الأنصاري الغرناطي عن نُقاعة أنها حسنة المنظر والمخبر، كثيرة الرّبع، طيبة المربع، قيل: إن الحبة من زرعها تتفرع إلى ثلاثمائة قصبة، ومسافة هذا الفحص يوم وبعض آخر، يرتفع من المكوك من بَدْره مائة مكوك وأكثر(١) والله أعلم.

٧٣٠٧ ـ شَنَّ: نـاحية بـالسَّراة، وهي الجبــال

المتصلة بعضها ببعض الحاجزة بين تهامة واليمن، ذكِرت في قصة سيل العرم؛ عن نصر. ٧٣٠٨ - شُنُوءَةُ: بالفتح ثم الضم، وواو ساكنة ثم همزة مفتوحة، وهاء: مخلاف باليمن، بينها وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخا، تنسب إليها قبائل من الأزد يقال لهم أزد شنوءة؛ والشناءة مثل الشناعة: البغض، والشنوءة على فعولة: التقرّرُ وهو التباعد من الأدناس، تقول: رجل فيه شنوءة، ومنه أزد شنوءة، والنسبة إليهم شنائي، قال ابن السكيت: ربما قالوا أزدشنوة، بالتشديد بغير همزة، ينسب إليهم شنوي؛ قال بعضهم:

نحن قريش وهم شنوة بنا قريش ختم النبوة والأزد تنقسم إلى أربعة أقسام: أزد شنوءة وأزد السراة وأزد غسان وأزد عُمَان، ولذلك قال قيس بن عمرو النجاشي:

فإني كذي رِجلين، رجل صحيحة وأخرى بها رَيْبُ من الحدثان فأمّا التي صَحّت فأزْدُ شنوءة، وأما التي شلّت فأزد عُمَان

وقال نصر: الشنوءة أرض باليمن، على فعولة، إليها ينسب القبيل من الأزد، وقيل: كان بينهم شناءة، والشنوءة: فيها حجارة تطؤها محجة مكة إلى عرفة يفرغ إليها سَيْل الصَّلة من ثور.

٧٣٠٩ - شَنُودَة: بالفتح ثم الضمّ، وسكون الواو، ودال مهملة، وربما قيل لها شبوذة، كورة من كور مصر الجنوبيّة.

<sup>(</sup>١) شنقيرة: ذكره القزويني أيضاً في آثار البلاد / ٤٣ ه

• ٧٣١ ـ شَنْوكة: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو، وكاف: جبل وهو علم مرتجل، قال ابن إسحاق في غزاة بدر: مرّ، عليه السلام، على السيالة ثم على شنوكة، وهي الطريق المعتدلة، حتى إذا كان بعرق الظّيبة (١)؛ قال كثير:

فَأَخْلَفْنَ مِيعادي وخُنّ أَمَانَتي، وليس لمن خان الأمانة دينُ كذَّبْنَ صفاء الودّ يوم شنوكة،

وأدركني من عهدهن رهون الاسمال والتشديد، الفتح ثم الكسر والتشديد، ويروى بتخفيف النون، والياء المثناة من تحت المشددة، كأنه نسبة إلى الشَّن وهو المزادة والقربة الخلقة: ماء عند شُعبى وهي بثار في وادٍ به عُشَرٌ من جهة المغرب.

## باب الشين والواو وما يليهما

٧٣١٧ ـ شُوَابَةُ: كأنه فُعَالة من شابَه يَشُوبه إذا خالطه: وهي بليدة على طرف وادي ضَرَوَان من ناحية الجنوب، بينها وبين صنعاء أربعة أميال، وقد ذكرنا ضروان.

٧٣١٧ - شَوَا: بالفتح، بمعنى الظهر في العربية: موضع بمكة يقال له نَزَّاعَة الشُّوى عند شعب الصَّفيّ واسم قرية أيضاً من قرى الصَّغْد بقرب إشتخن؛ ينسب إليها أُحْيَدُ بن لقمان الشَّوَاتي، يروي عن أبي سليمان محمد بن الفضيل البلخي وإبراهيم بن السري الهروي، روى عنه على بن النعمان الكبُودَنْجَكثي.

مكسورة، وآخره نون؛ والشواجن: أعالي الوادي، واحدتها شاجنة، والشواجن: اسم لواد في ديار ضبة في بطنه أطواء كبيرة، منها: لصاف واللهابة وتُبْرَة ومياهها عذبة؛ قال الحفصي: وفي كُفّة الدَّو الشواحن وهي مياه لعمروبن تميم:

٧٣١٥ - شُوَاحِطً: بالضم، وبعد الألف حاء مهملة مكسورة، وطاء مهملة، علم مرتجل لاسم موضع، وبالجمّلة فالشوحط ضرب من النبع يُعمل منه القِسِيّ، وشُواحِط بوزن حُطايط ودُلامص، وهما اسم مفرد ليس بجمع، ويوم شُواحط من أيام العرب شديد مشهور(۱): وهو جبل مشهور قرب المدينة ثم قرب السوارقية كثير النمور والأراويّ وفيه أوْشالٌ ينبت الغَضْورَ والنُغامَ. وشُواحط: حصن باليمن من ناحية الحَبِّية؛ قال ساعدة بن جؤيّة:

غداةً شواحطٍ فنَجوْتَ شدّاً، وثوبك في عباقية هويد

هريد: مشقوق، ومنه حديث عيسى بن مريم، عليه السلام.

٧٣١٦ ـ شُـوَاحِطة: قرية باليمن من أعمال صنعاء. <

(۱) شواحط: قال أبو عبيدة: أغارت سرية من بني عامر على إسل لبني محارب بن صعصعة بن خصفة بشواحط، وفعبوا بها، فأدركهم الطلب، وقتلت محارب من بني كلاب سبعة نفر، وارتدوا الإبل، فلما رجع المفلولون، وثبت بنو كلاب على جسر، وهم من محارب، وكانوا حاربوا إخوتهم، فخرجوا عنهم، وحالفت بني عامر إلى اليوم، فقالوا نقتلهم بقتل من قتلت محارب منا، فقام خداش بن زهير دونهم، وقال: أتعجزون عمن أصابكم وتقتلون أعداء الناس لهم.

معجم ما استعجم / ٨١٤

٧٣١٧ - شَوَاشُ: بالفتح ثم التشديد، وآخره شين أيضاً: اسم رجل نسب إليه موضع في متنزهات دمشق يقال له جسر ابن شَوَاش؛ قال فيه الشهاب فتيان بن علي بن فتيان الدمشقي الشاغوري الأديب النحوي:

یا حبّذا جننهٔ باب البرید بها،
والحسن قد حشیت منه حواشیه
فالمرج فالنهر فالقصر المنیف علی الـ
قصور بالشرف الأعلی فشانیه
فالجسر جسر ابن شواش فنیربها
تحلو معانیه لا تخلو مغانیه
کان فی رأس عِلیّین رَبْوتَها،
یجری بها کوئز سبحان مُجریه!
تلک المرابع لا رَضوی وکاظمة،
ولا العقییق تواریه بوادیه
ولا العقییق تواریه بوادیه

٧٣١٩ - شَوّالُ: بلفظ اسم الشهر الذي بعد رمضان، وأصله من شالت الناقة بذنبها إذا رفعته تري الفحل أنها لاقع، وذنبٌ شوّالٌ، والعقرب تشول بذنبها أيضاً؛ قال الشاعر:

واد ذكره في نوادره.

كذّنب العقرب شوال علِق وشوال علِق وشوال على وشوال تعلى وشوال توية من مرو معروفة تنظر إلى فاشان قرية أحرى، بينها وبين المدينة ثلاثة فراسخ وخرج منها طائفة من أهل العلم، منهم: أبو طاهر محمد بن أبي النجم بن محمد بن الشوالي الخطيب، سمع أبا الخير محمد بن موسى بن عبد الله الصفار وأبا الفتح أحمد بن عبد الله بن أبي سعد الزندانقاني صاحب أبي العباس السراج وغيرهما، سمع منه خلق كثير،

وذكره أبو سعد في شيوخه، ومات سنة ٥٣٢، ومولده في حدود سنة ٤٦٠.

٧٣٢٠ - شَوَانُ: قال عرّام: قرب بستان أبن عامر جبلان يقال لهما شوانان واحدهما شوان، قال غيره: شوانان جبلان قرب مكّة عند وادي تُرَنةَ.

الموحدة المفتوحة، وآخره كاف، إن كان عربياً الموحدة المفتوحة، وآخره كاف، إن كان عربياً فهو مرتجل: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمّان وأيلة والقُلزم قرب الكرك، وذكر يحيى بن علي التنوخي في تاريخه: أن يقدور الذي ملك الفرس سار في سنة ٩٠٥ إلى بلاد ربيعة من طبّىء، وهي ياق والشراة والبلقاء والجبال ووادي موسى، ونزل على حصن قديم خراب يعرف بالشوبك بقرب وادي موسى فعمره ورتب فيه رجاله، وبطل السفر من مصر إلى الشام بطريق البرية مع العرب بعمارة هذا الحصن.

٧٣٢٧ ـ شَوْحَطَانُ: الشوحط اسم شجر: وهي مدينة باليمن قرب صنعاء يقال لها قصر شوحطان.

٧٣٢٣ ـ شُوخَنَانُ: بالضم ثم السكون، وخاء معجمة مفتوحة، ونون، وبعد الألف نون أخرى: من قرى سمرقند.

الضوء شهاب بن محمود الشاهد الشوذباني، الضوء شهاب بن محمود الشاهد الشوذباني، سمع منه جماعة، منهم أبو سعد السمعاني وأبو الوقت وغيرهما، حدثني الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار قال: كان عبراً في الرواية حتى إنّه كان إذا أتاه طالب الحديث يلعن أباه كيف سمعه، قال: فما شعرنا الحديث يلعن أباه كيف سمعه، قال:

به إلا وقد صمد نفسه للإقراء فعجبنا من ذلك وسألناه عن السبب فقال: رأيت والدي في النوم وعاتبني وقال لي: اجتهدت حتى ألحقتك بأهل العلم وجملة رواة حديث النبيّ، صلّى الله عليه وسلم، فتسبّني على ذلك لا جزاك الله خيراً! قال: فانتبهت وآليت على نفسي لا أمنع أحداً من سماع شيء سمعته. وقد سمع منه جماعة منهم ابن النجار.

٧٣٧٥ ـ الشُّوْذَرُ: بالفتح ثم السكون، والذال المعجمة المفتوحة، وراء، وهو في الأصل الإتب، وهو ثوب صغير تلبسه المرأة إلى ثوبها؛ قال الليث: الشوذر تخبأ به المرأة إلى طرف عضدها، وقال الجوهري: الشوذر الملحفة، وهو معرب أصله بالفارسية جادر: وهو اسم بلد في شعر ابن مقبل:

ظُلّت على الشوذر الأعلى وأمكنَها أطواء جَمْز من الأرواء والعطن وشوْذر: مدينة بين غرناطة وجيّان بالأندلس.

٧٣٢٦ ـ شُورَابُ: بالضم ثم السكون، وراء، وآخره باء، ومعناه بالفارسية ماء ملح: وهو نهر بخوزستان تمرَّ طائفة منه بمدينة الأهواز، وعساه الذي تسميه العرب سولان، وهو عذب مع هذه التسمية.

٧٣٢٧ ـ شُوْرَانُ: بالفتح ثم السكون، والراء، وآخره نون؛ قال الأديبي: هو موضع لبني يربوع بأود؛ قال بعضهم:

أكلتها أكـل مَنْ شـوران صـادمــه

يقال: شُرْتُ الدابة شَوراً إذا عرضتها على البيع، ولعلّ هذا الموضع قد كانت تُعرَض فيه

الدواب، قال نضر: شوران وادٍ في ديار بني سليم يفرغ في الغابة، وهي من المدينة على ثلاثة أميال، قال أبو الأشعث الكندي: شوران جبل عن يسارك وأنت ببطن عقيق المدينة تريد مكة، وهو جبل مطلّ على السدّ مرتفع وفيه مياه كثيرة يقال لها البُجَيرات، وعن يمينك حينئذ ماء غير شوران، فإن فيه مياه سماء كثيرة وفي كلّها سمك أسود مقدار الذراع وما دون ذلك تطيب سمك يكون، وحذاء شوران جبل يقال له ميطان، كانت البغوم صاحبة ريحان الخضري ميطان، كانت البغوم صاحبة ريحان الخضري نذرت أن تمشي من شوران حتى تدخل من أبواب المسجد كلها مزمومة برزمام من ذهب،

يا ليتني كنت فيهم يوم صَبّحتهم، من نقب شوران ذو قرطَين مزمومُ تمشي على نجس تدمَى أناملُها، وحولها القُبطُريسات العياهيم فباتَ أهلُ بقيع الدار يُفعمهم مسكُ ذكي وتمشي بينهم ريمُ

٧٣٢٨ ـ شُورٌ: بالفتح ثم الضم، وراء، قد ذكر اشتقاقه في الذي قبله: وهو جبل قرب اليمامة في ديار نمير بن عامر.

٧٣٢٩ ـ الشُّـورَمَين: بلفظ التثنية؛ والشَّرم: الشَّق، وعساه من هذا مأخوذ: وهو موضع في بلاد طيِّع.

٧٣٣٠ ـ شَوْزَنُ: بالزاي: من مياه بني عُقَيل؛ قاله أبو زياد الكلابي وأنشد للأعور بن براء:

ظلّت على الشــوزن الأعلى وأرّقهـا بـــرقُ بــعَـــرْدَةَ أمثــال المقــابيسِ

إِنَّ الأَقِمَة من كُتمانَ قد منعت جار بن أخرم، والمأنوس مأيوسُ الحرم، والمأنوس مأيوسُ ١٣٣١ - شُوشُ: بتكرير الشين، وسكون الواو: موضع قرب جزيرة ابن عمر من نواحي الجزيرة ومحلة بجُرجان قرب باب الطاق. والشوش: فلعة عظيمة عالية جداً قرب عَقْر الحميدية من أعمال الموصل، قيل: هي أعلى من العقر وأكبر ولكنها في القدر دونها؛ إلى شوش ينسب حبّ الرّمّان الشوشي من قرية من قراها يقال لها شرملة.

٧٣٣٧ مشُوشَة: قرية بأرض بابل أسفل من حلة بني مَزْيد بها قبر القاسم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق، وبالقرب منها قبر ذي الكِفْل، وهو حِزقيل، في بَرْمَلاحة.

٧٣٣٧ ـ شَوْطَانُ: بالفتح ثم السكون، وآخره نون، وهو فعلان من الشوط وهو العدُّو، أو من أشاط دمه إذا سفكه، وفيه زيادة شرح ذكر في الذي بعده: وهو موضع في شعر كثير:

وفي رسم دار، بين شوطان قد حلت ومرّ بها عامان، عينُك تَدْمَعُ إِذَا قَيلَ مَهلاً بعض وَجْدك لا تُشِدْ بسرّك لا يُسمع حديث فيُرْفَعُ أَتَتْ عَبَراتٌ من سَجوم كأته غمامة دجن استهال فيقلعُ غمامة دجن استهال فيقلعُ عمامة دجن السكون ثم طاء، وهو العَدْوُ، والشوط الذي في حديث الجوْنيّة: اسم حائط يعني بستاناً بالمدينة (۱)؛ قال ابن

إسحاق: لما خرج رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، إلى أحد حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انخزل عبد الله بن أبيّ ورجع إلى المدينة؛ وفيه يقول قيس بن الخطيم:

وقد علموا أنصا فلهم خدور البيوت وأعيانهما وبالشوط من يَشرب أعبلً ستهلكُ في الخمر أشمانها يَهونُ على الأوس إيلامهم إذا راح يخطر نسوانها وشوط أيضاً: اسم موضع ياوي إليه الوحش؛ قال بعضهم:

ولسو تألف مسوشياً أكارعُه من وحش شوط بأدنى دلّها ألفا وقال النضر بن شميل: الشوط مكان بين شرفين من الأرض يأخذ فيه الماء والناس كأنه طريق، طوله مقدار الدعوة ثم ينقطع، وجمعه شياط، ودخوله في الأرض أن يواري البعير وراكبه، ولا يكون إلا في سهول الأرض ينبت نبتاً حسناً؛ قال قيس بن الخطيم:

وبالشوط من يشرب أعبُدُ ستهلك في الخمر أثمانها ٧٣٣٥ ـ شُوط: بالضم: جبل بأجإ.

٧٣٣٦ شَـوْطَى: بالفتح ثم السكون،

النبي ﷺ حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، وفيه ؛ فلما دخل عليها النبي ﷺ قال: هبي نفسك إليّ ، قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ قال: فأهرى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عدت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقتين، وألحقها بأهلها.

<sup>(</sup>۱) وحديث الجونية الذي أشار إليه المصنف هو عند البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق باب ٣، من حديث أبي أسيد رضى الله عنه، وفيه خرجنا مع

مقصوراً، أصله كالذي قبله، وألفه للتأنيث كسلمى ورضوى؛ قال ابن الفقيه: ومن عقيق المدينة شوطى؛ وفيها يقول المزني لغلام اشتراه بالمدينة:

تسرقح يا سنان، فإن شوطى وتُسرْبانين بعد غد مَقِيلُ بلاد لا تحس الموت فيها، ولكن الغذاء بها قبليلُ وقال كثير:

يا لقومي لحبلك المصروم بين شوطى، وأنت غير مُليم وقال ابن السكيت: شوطى موضع من حرة بنى سُلَيم؛ قال ابن مقبل:

ولو تألف موشياً أكارعه من فُدر شوطى بأدنى دلها ألفا فُدر جمع فادر: وهو المسنّ من الوعول.

٧٣٣٧ ـ شَـوْعَرُ: بالفتح ثم السكـون، وعين مهملة مفتوحة، وراء: وادٍ ببلاد العرب؛ قال العباس بن مرداس السلمي:

يا لهف أم كلاب إذ تُبَيّتُها خيل ابن هوذة لا تُنهى وإنسانُ لا تُلفظوها وشدّوا عقد ذمتكم، إنَّ ابنَ عمكم سعد ودُهمانُ لن تسرجعوها وإن كانت مجلّلة ما دام في النَّعم المأخوذ ألبانُ شنعاء جُلّل من سوآتها حَضَنَ، وسال ذو شوْعَو فيها وسُلوانُ وسال ذو شوْعَو فيها وسُلوانُ ١٧٣٨ شوْقَبُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم قاف، وباء موحدة: موضع في ديار البادية؛ قال

الشمردل بن جابر البَجَلي ثم الأحمسي فيما رواه له أبو القاسم الأمدي:

فإن نُمس في سجن شديد وثَاقُه فكم فيه من حيّ كريم المكاسر بريء من الآفات يسمو إلى العلى، نَمَتْهُ أُرُوماتُ الفروع النوافر فيا ليت شعري هل أراني وصحبتي نَجوب الفلا بالناعجات الضوامر؟ وهل أهبطن الجزع من بطن شوقب، وهل أسمعَنْ من أهله صوت سامر؟ وهل أسمعَنْ من أهله صوت سامر؟ جبل؛ قاله في تفسير قول ابن مقبل:

ولاحَ ببُرقة الأمهار منها لعينك نازحُ من ضوء نادِ لعينك نازحُ من ضوء نادِ لمحشتاقٍ يُحصَفِّه وقُودُ كنار مَجوسَ في الأطُم المطادِ ركبن جهامةً بحزيسز شوقِ يضشنَ بليلهِنَ إلى النّهادِ يضشنَ بليلهِنَ إلى النّهادِ بالفتح ثم السكون، وكاف، وبعد الألف نون: موضع؛ قال امرؤ القيس:

أفلا تسرى أظعانهن بعاقل كالنخل من شوكان حين صرام؟ وشوكان: قرية باليمن من ناحية ذمار؛ وقال أبو سعد: شوكان بليدة من ناحية خابران بين سرخس وأبيورد؛ ينسب إليها عتيق بن محمد بن عبيس أبو الوفاء الشوكاني، حدث عن أبيه أبي طاهر محمد بن عبيس الشوكاني، سمع منه الحافظ أبو القاسم الدمشقي وأخوه أبو العلاء عبيس بن محمد بن عبيس الشوكاني؛ العلاء عبيس بن محمد بن عبيس الشوكاني؛

السمعاني؛ ومحمد بن أحمد بن علي بن محمد أبو عبد الله الشوكاني المالكي ووالده من مشاهير المحدثين بخراسان، سمع أباه أبا طاهر وأبا الفضل محمد بن أحمد بن أبي الحسن العارف، كتب عنه أبو سعد، توفي يوم السبت ثامن شعبان سنة ٤٢٥.

٧٣٤١ ـ شَـوْك: بالفتح ثم السكون، وآخـره كاف، قَنْطرة الشَّوْك ببغداد، تُذكر في قنطرة.

٧٣٤٧ - شُوك: بالضم: ناحية نجدية قريبة من الحجاز؛ عن نصر.

٧٣٤٣ ـ شَوْلاء: بالفتح، والسكون، وآخره لام أُلف، ممدود: موضع.

٧٣٤٤ - شُومانُ: بالضم، والسكون، وآخره نون: بلد بالصغانيان من وراء نهر جَيحون وهو من الثغور الإسلامية وفي أهله قُوّة وامتناع عن السلطان، ينبت في أراضيها الزعفران، ومنهم من جعلها مع واشَجِرْد كورة واحدة، وهي مدينة أصغر من ترمذ؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن عبد الله الشوماني، روى عنه أبو جعفر محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن أحمد الجرْجَساري البلخي.

٧٣٤٥ ـ شُومِيًا: موضع في بقعة الكوفة نزله جيش مهران لمحاربة المثنى والمسلمين، قالوا: وشوميا هي موضع دار الرَّزْق بالكوفة.

٧٣٤٦ - شُونَةُ: قال الفرضي: أحمد بن موسى بن أسود من أهل شُونّة يكنى أبا عمر، سمع من محمد بن عمر بن لُبابَة وغيره ورحل حاجًا سنة ٣١١.

٧٣٤٧ ـ الشُّونِيزِيّة: بالضم ثم السكون ثم نون

مكسورة، وياء مثناة من تحت ساكنة، وزاي، وآخره ياء النسبة: مقبرة ببغداد بالجانب الغربي دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحين، منهم: الجُنيْد وجعفر الخُلدي ورُويم وسَمنون المحبّ، وهناك خانقاه للصوفية.

٧٣٤٨ - شَوِيسُ: بالفتح ثم الكسر، وياء مثناة من تحت، والشَّوسُ: النظر بمؤخر العين تكبَّراً: وهو اسم موضع (١٠)؛ قال بَشامة بن عمرو:

وخُبُّوتُ قدومي، ولم أَلْقَهُم، أَجَــــدُّوا عـــلي ذي شَـــويس حُــلُولا فإمّا حلكتُ ولم آتِهِمْ فأبلغ أماثل سعد بن سُولا بِهَأَنْ قُومُكُم خُيِّرُوا خَصْلَتِين، وكلتاهما جعلوها عُدُولا فخِــزْيَ الحياة وحــرْبَ الصديق، وكُللًا أراه طعاماً وبيلا فإن لم يكنْ غيرُ إحداهما فسيسروا إلى الموتِ سَيْسراً جميلا ولا تنقعُدُوا وبسكم منتةً، كَفي بالحوادث للمرء غُولا وحُدشَ وا الدَّحرُوبَ إِذَا أُوقِدَتْ رماحاً طوالًا وخَيْلًا فُحولا ٧٣٤٩ ـ الشُّورْكةُ: بلفظ تصغير الشوكة: قرية بنواحي القدس وموضّع في ديار العرب.

٧٣٥٠ - الشُّوَيْلاء: تصغير شَوْلاء، وهي الناقة الشائلة بذنبها إذا رفعته: موضع.

<sup>(</sup>۱) وعند البكري ذو شويس: بضم أوله، وفتح ثانيه جبل في ديار بني مرة، وذكر شاهد بشامة بن عمرو. معجم ما استعجم / ۸۱۷

٧٣٥١ ـ الشُّويْلَةُ: تصغير شَوْلة: موضع.

## باب الشين والهاء وما يليهما

٧٣٥٢ ـ الشَّهَارسُوج: هو فارسي معناه بالعربية أربع جهات: محلة بالبصرة يقال لها جَهَارسُوج بَجْلَةَ، بفتح الباء الموحدة، وسكون الجيم، وبَجلة: بنت مالك بن فهم الأزدي وهي أمُّ ولد مالك بن ثعلبة بن بُهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة، قال ابن الكلبي: والناس يقولون جهارسوج بَجيلة، قال: وبنو بجلة فيه مع أخوالهم الأزد.

٧٣٥٣ - شَهَارَةُ: من حصون صنعاء باليمن، كانت مما استولى عليه عبد الله بن حمزة الزيدي الخارجي أيام سيف الإسلام.

٧٣٥٤ ـ شُهَاق: بالضم، وآخره قاف: موضع. ٧٣٥٥ ـ الشُهْبُ: بالضم ثم السكون، جمع أشهب، وهو الفرس الأبيض: اسم موضع؟ قال شاعر:

بسالشَّهْ أَقَـوالاً لهـا حـربُ وحـلَ ٢٣٥٦ من قرى حَوْران؛ ينسب إليها مخلّد الشَّهبي الزاهد. والشهبة: صحراء فوق متالع بينه وبين المغرب.

٧٣٥٧ ـ شَهْدٌ: بالفتح ثم السكون، وآخره دال مهملة، لغة في الشُهد بالضم: وهو ماء لبني المصطلق من خزاعة؛ قال كثير:

وإنك عمري، هل ترى ضوء بارق عريض السنا ذي هَيْدب مُتزحزَح قَعَدتُ له ذات العشاء أشيمه بمر وأصحابي بجُبّةِ أَذْرُح ومنه بلي دَوْران لَمْعُ كأنه، بعيد الكرى، كفّا مفيض بأقرح

فقلتُ لهم لما رأيتُ وميضَه:
ليرووا به أهل الهجان المكسّح
قبائل من كعب بن عمرو كأنهم،
إذا اجتمعوا يوماً، هضاب المضيّح
تحلّ أدانيهم بودّان فالشبا،
ومسكن أقصاهم بشُهد فمِنْصح
وقال نصر: الشهد جبل في ديار أبي بكر بن

٧٣٥٨ - شَهْرَ اباذ: مدينة كانت بأرض بابل، وهي مدينة إبراهيم، عليه السلام، وكانت عظيمة جليلة القدر راكبة البحر، يعني الفرات، فنضب ماؤه عنها فبطلت، وموضع مجراه وسَمْتُه معروف إلى الآن.

٧٣٥٩ ـ شَهْرَابان: بالنون: قرية كبيرة عظيمة ذات نخل وبساتين من نواحي الخالص في شرقي بغداد، وقد خرج منها قوم من أهل العلم.

٧٣٦٠ شهرزُورُ: بالفتح ثم السكون، وراء مفتوحة بعدها زاي، وواو ساكنة، وراء، وهي في الإقليم الرابع، طولها سبعون درجة وثلث، وعرضها سبع وثلاثون درجة ونصف وربع: وهي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدثها زُور بن الضحّاك، ومعنى شهر بالفارسية المدينة، وأهل هذه النواحي كلهم أكراد، قال مشعر بن مهلهل الأديب: شهرزور مدينات وقرى فيها مدينة كبيرة وهي قصبتها في وقتنا هذا يقال لها نيم إزراي وأهلها عُصاة على السلطان قد استطعموا الخلاف واستعذبوا العصيان، والمدينة في صحراء، ولأهلها بَطْشٌ وشدّة يمنعون أنفسهم ويحمون حَوْرَتهم، وسَمْك

سور المدينة ثمانية أذرع، وأكثر أمرائهم منهم، وبها عقارب قتّالة أضرّ من عقارب نصيبين(١)، وهم موالي عمر بن عبد العزيز، وجراًهم الأكراد بالغلبة على الأمراء ومخالفة الخلفاء، وذلك أن بلدهم مشّى ستين ألف بيت من أصناف الأكراد الجلالية والباسيان والحكمية والسولية ولهم به مزارع كثيرة، ومن صحاريهم يكون أكثر أقواتهم؛ وبقرب من هذه المدينة جبل يعرف بشعران وآخر يعرف بالزَّلَم الذي يصلح في أدوية الجماع، ولا أعرفه في مكان غيره؛ ومنها إلى دَيلَمستان سبعة فراسخ، وقد ذكرت ديلمستان في موضعها؛ وبشهرزور مدينة أخرى دونها في العصيان والنجدة تعرف بشِيز، وأهلها شيعة صالجية زيدية أسلموا على يد زيد بن عليَّ، وهذه المدينة مأوى كلُّ ذاعـر ومسكن كلّ صاحب غارة، وقد كان أهل نيم إزراى أوقعوا بأهل هذه المدينة وقتلوهم وسلبوهم وأحرقوهم بالنار للعصبية في الدين بظاهر الشريعة، وذلك في سنة ٣٤١، وبين المدينتين مدينة صغيرة يقال لها دُرْدان بناؤها على بناء الشيز وداخلها بُحيرة تخرج إلى خارجها، تركض الخيل على أعلى سورها لسعته وعرضه، وهي ممتنعة على الأكراد والولاة والرعية، وكنت كثيراً ما أنظر إلى رئيسها الذي يدعونه الأمير وهو يجلس على برج مبنى على بابها عالى البناء وينظر الجالس عليه إلى عدة فراسخ وبيده سيف مجرّد فمتى نظر إلى

خيل من بعض الجهات لمع بسيفه فانجفلت مواشى أهلها وعواملهم إليها، وفيها مسجد جامع، وهي مدينة منصورة، يقال إن داود وسليمان، عليهما السلام، دَعَوَا لها ولأهلها بالنصر فهي ممتنعة أبداً عَمَّنْ يرومها، ويقال إن طالوت كان منها وبها استنصر بنو إسرائيل، وذلك أن جالوت خرج من المشرق وداود من المغرب وأيَّده الله عليه؛ وهذه المدينة بناها دارا ابن دارا ولم يظفر الإسكندر بها ولا دخل أهلها في الإسلام إلا بعد اليأس منهم، والمتغلبون عليها من أهلها إلى اليوم يقولون إنهم من ولد طالوت، وأعمالها متصلة بخانقين وبكَرْخ جُدّان، مخصوصة بالعنب السُّونايا وقلّة رمد العين والجدري، ومنها إلى خانقين يعترض نهر تامرًا؛ هذا آخر كلام مسعر، وليس الأن على ما ذكر وإنما نذكر هذا ليعرف تقلّب الزمان بأهله وما يصنع الحدثان في إدارة حوادثه ونقله، فإن هذه البلاد اليوم في طاعة مظفّر الدين كُوكُبُري ابن على كوجك صاحب إربل على أحسن طاعة إلا أن الأكراد في جبال تلك النواحي على عادتهم في إخافة أبناء السبيل وأخذ الأموال والسرقة ولا ينهاهم عن ذلك زجرٌ ولا يصُدُّهم عنه قتلٌ ولا أُسرٌ، وهي طبيعة للأكراد معلومة وسجيّة جباههم بها موسومة، . وفي ملح الأخبار التي تُكْسَعُ بالاستغفار: أن بعض المتطرّفين قرأ قوله تعالى: «الأكراد أُشَدُّ كُفراً ونفاقاً»؛ فقيل له: إنَّ الآية ﴿الأعرابِ أَشدُّ كَفُراً وَنَفَاقًا ﴾(١)، فقال: إن الله عزَّ وجلَّ لم يسافر إلى شهرزور فينظر إلى ما هنالك من

<sup>(</sup>١) شهرزور: وذكرها أعرابي فقال: قبحها الله، إن رجالها لنزق، وإن عقار بها لبرق، أي قد شالت أذنابها من قولهم ناقة بروق.

معجم ما استعجم / ٨١٣ (١) سورة التوبة آية ٩٧

البلايا المخبّات في الزوايا، وأنا أستغفر الله العظيم من ذلك وعلى ذلك؛ وقد خرج من هذه الناحية من الأجلّة والكبراء والأئمة والعلماء وأعيان القضاة والفقهاء ما يفوت الحصر عده ويعجز عن إحصائه النفس ومدّه، وحسبك بالقضاة بنى الشهرزورى جلالة قدر وعظم بيت وفخامة فعل ، وذكر اللذين ما علمت أن في الإسلام كله ولي من القضاة أكثر من عدّتهم من بيتهم، وبنو عَصْرُون أيضاً قضاة بالشام وأعيان من فرق بين الحلال والحرام منهم وكثير غيرهم جدًا من الفقهاء الشافعية، والمدارس منهم مملوءة؛ أخبرني الشيخ أبو محمد عبد العزيز بن الأخضر كتابة قال: سمعت أبا بكر المباركِ بن الحسنِ الشهرزوري المقري يقول: كنتُ أقرأ على أبي محمد جعفر بن أحمد السَّرَّاج وأسمع منه فضاق صدري منه لأمر فانقطعت عنه ثم ندمت وذكرت ما يفوتني بانقطاعي عنه من الفوائد فقصدت مسجد المعلق المخاذي لباب النوبى فلما وقع بصره علىّ رحّب بي وأنشد لنفسه: وَعَدْتِ بِأَن تِرُورِي بِعِد شهر،

وَعَدْتِ بان تسزُوري بعد شهر، فسزُوري قد تقضّى الشهر زُوري ومسوعد بيننا نهر المعلّى إلى البلد المسمى شهرزوري فأشهر صدّك المحتوم حقَّ، ولكن شهر وصلك شهر زور وبعد الراء سين مهملة، وتاء مثناة من فوقها، وآخره نون، في عدّة مواضع، منها: شهرستان بأرض فارس، وربما سموها شرستان تخفيفاً وهم يريدون بالأستان الناحية والشهر المدينة

كأنها مدينة الناحية، قال البشاري: هي قصبة سابور وقد كانت عامرة آهلة طيبة، واليوم قلد اختلت وخرب أطرافها إلا أنها كثيرة الخيرات ومعدن الخصائص والأضداد ويجتمع بها الأترج والقصب والزيتون والعنب، وأسعارهم رخيصة، وبها بساتين كثيرة وعيون غزيرة ومساجد محفوظة، ولها أربعة أبواب: باب هُرْمُز وباب مِهْر وباب بهرام وباب شهر، وعليها خندق، والنهر دائر على القصبة كلها، وعلى طرف البلد قلعة تسمى دُنْبُلا، وهناك مسجد يزعمون أن النبي، صلَّى الله عليه وسلم، صَلَّى فيه، ومسجد الخضر بقرب القلعة، وهي في لحف جبل، والبساتين محيطة بها، وبها أثر قنطرة وقد اختلّت بعمارة كازرون، ومع ذلك فهي وبيئة، وجملة أهلها مصفرو الـوجـوه. وشهرستان أيضاً: مدينة جَيّ بأصبهان، وهي بمعزل عن المدينة اليهودية العظمى بينهما نحو ميل، ولها ثلاثة أسماء: يقال لها المدينة وجيّ وشهرستان. وشهرستان أيضاً: بليدة بخراسان قرب نَسَا بينهما ثلاثة أُميال، وهي بين نيسابور وخوارزم، وإليها تنتهي بادية الـرمل التي بين خوارزم ونيسابور فإنها على طرفه، رأيتها في سنة ٦١٧ وقت هربي من خوارزم من التتر الذين وردوا وخربوا البلاد فوجدتها مدينة ليس بقربها بستان، ومزارعها بعيدة منها، والرمال متصلة بها، وقد شرع الخراب فيها، وقد جلا أكثر أهلها من خوف التتر، يعمل بها العمائم الطوال الرفاع، لم أر فيها شيئاً من الخصائص المستحسنة؛ وقد نسب إليها قوم من أهل العلم، منهم: محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح بن أبي القياسم بن أبي بكر

الشهرستاني المتكلم الفيلسوف صاحب التصانيف، قال أبو محمد محمود بن محمد بن عباس بن أرسلان الخوارزمي في تاريخ خوارزم: دخل خوارزم واتخذ بها داراً وسكنها مدة ثم تحول إلى خراسان، وكان عالماً حسناً حسن الخط واللفظ لـطيف المحـاورة خفيف المحاضرة طيّب المعاشرة، تفقه بنيسابور على أحمد الخوافي وأبي نَصـرِ القُشَيـري وقــرأ الأصول على أبي القاسم الأنصاري وسمع الحديث على أبي الحسن على بن أحمد بن محمد المدائني وغيره، ولولا تخبطه في الاعتقاد وميله إلى هذا الإلحاد لكان هو الإمام، وكثيراً ما كنّا نتعجب من وفور فضله وكمال عقله كيف مال إلى شيء لا أصل له واختار أمراً لا دليل عليه لا معقولًا ولا منقولًا، ونعوذ بالله من الخذلان والحرمان من نور الإيمان، وليس ذلك إلا لإعراضه عن نور الشريعة واشتغاله بظلمات الفلسفة، وقد كان بيننا محاورات ومفاوضات فكان يبالغ في نُصرة مذاهب الفلاسفة والذبّ عنهم، وقد حضرت عدة مجالس من وعظه فلم يكن فيها لفظ قال الله ولا قال رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، ولا جواب عن المسائل الشرعية، والله أعلم بحاله، وخرج من خوارزم سنة ٥١٠، وحجّ في هذه السنة ثم أقام ببغداد ثلاث سنين، وكان له مجلس وعظ في النظامية وظهر له قبول عند العوام، وكان المدرس بها يومئذ أسعد الميهني وكان بينهما صحبة سالفة بخوارزم قرّبه أسعد لذلك، سمعت محمد بن عبد الكريم يقول: سئل يوماً في محلة ببغداد عن سيدنا موسى، عليه السلام، فقال: التفت موسى يميناً ويساراً، فما رأى من يستأنس به

صاحباً ولا جاراً، فآنس من جانب الطور ناراً، خرجنا نبتغي مكة حجّاجاً وعُمّاراً، فلما بُلغ خرجنا نبتغي مكة حجّاجاً وعُمّاراً، فلما بُلغ الحيوة حادى جملي جاراً، فصادفنا بها ديراً ورهباناً وحمّاراً. وكان قد صنّف كتباً كثيرة في علم الكلام، منها: كتاب نهاية الاقدام، وكتاب الملل والنحل، وكتاب غاية المرام في علم الكلام، وكتاب دقائق الأوهام، وكتاب الإرشاد الكلام، وكتاب دقائق الأوهام، وكتاب الإرشاد وكتاب المبدإ والمعاد، وكتاب شرح سورة يوسف بعبارة لطيفة فلسفية، وكتاب الأقطار في الأصول، ثم عاد إلى بلده شهرستان فمات بها في سنة ٤٥٥ أو قريباً منها، ومولده سنة ٤٦٩.

٧٣٦٢ - شَهْرَقُباذ: شهر: هو المدينة بالفارسية، وقباذ الكثيرون على ضم قافه ثم باء موحدة، وآخره ذال معجمة، وقد فتح قوم القاف، وهو رديء: وهي مدينة بناها قباذ بن فيروز الملك بين أرّجان وأبرَشَهر بفارس.

٧٣٦٣ - شَهْركَنْد: الشطر الأول مثل الذي قبله، وكند بعد الكاف نون، وآخره دال مهملة: مدينة في طرف تركستان قريبة من الجند، بينه وبين مدينة خوارزم نحو عشرة أيام أو أقلّ.

٧٣٦٤ - شَهْرَوَرْد: الشطر الأول مثل الذي قبله: اسم المدينة، والشطر الثاني منه بلفظ الوَرد الذي يشم، كذا ذكره العمراني وقال: موضع، ولا أدري أهو سهرورد، بالسين المهملة، أوغيرها فيحقق.

٧٣٦٥ - شَهْشَدَف: اسم موضع، حكاه ابن القطّاع في كتاب الأبنية له.

٧٣٦٦ ـ الشَّهُــلاء: من ميــاه بني عمــروبن كلاب؛ عن أبى زياد.

٧٣٦٧ ـ الشَّهْلِيَّة: بضم الشين، وسكون الهاء: بلدة على نهر الخابور بين ماكسين وقُرْقيسيا.

٧٣٦٨ - شَهْمِيل: بالفتح ثم السَكون، وميم مكسورة، وياء مثناة من تحت، وآخره لام: من قرى مرو.

٧٣٦٩ ـ شُهْنَان: بالفتح ثم السكون، ونونين؛ قال الأديبي: موضع.

 ٧٣٧٠ شَهْوَانُ: جبل باليمامة قرب المَجازَة قرية لبنى هِزّان.

## باب الشين والياء وما يليهما

٧٣٧١ - شيئا: بالكسر، والقصر: قرية من ناحية بخارى، ينسب إليها أبو نعيم عبد الصمد بن علي بن محمد الشياني البخاري من أصحاب الرأي، حدّث عن غنجار وغيره؛ وقال أبو سعد: شيا من قرى بُخارى ونسب إليها.

٧٣٧٢ - شِيَانُ: من قرى بُخارى أيضاً؛ منها أبو محمد أحمد بن على الشياني، روى عنه أبو بكر محمد بن علي بن محمد النوجاباذي البخاري. وشيان: رستاق ببست صار إليه عمرو بن الليث لما هلك أبوه.

٧٣٧٣ - شَيْبَانُ: فَعْلان من الشيب؛ قال ابن جني: يحتمل أن يجعل من شاب يشوب ويكون أصله على هذا شيوبان فلما اجتمعت الواو والياء على هذه الصورة قُلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء فصار شيبان، ومثله في كلام العرب رَيحان ورَيدان فإنهما من راح يروح روحاً وراد يرود روداً: محلة بالبصرة يقال لها بنو شيبان منسوبة إلى القبيلة، وهم شيبان بن علي بن بكر بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن علي بن بكر بن

وائل بن قاسط بن هِنْب بن أفصى بن دُعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معدّ بن عدنان.

٧٣٧٤ - الشَّيْبَانِيَةُ: مثل الذي قبله وزيادة ياء النسبة للمؤنث: قرية قرب قرقيسيا من نواحي الخابور.

٧٣٧٥ - شِيبُ: بالكسر، وآخره باء موحدة؛ يقال: رجل أشيب وقوم شيب، والشيب أيضاً: حكاية أصوات مشافر الإبل إذا شربت الماء؛ وشيب: اسم جبل؛ ذكره الكميت في قوله:

فما فَرَدُ عَوامل أحرزتْها عَماية أو تضمّنهن شيبُ

وقال عدي بن زيد:

أَرِقْتُ لَمُكَفَهِرٌ بِاللهِ فَيهِ بِوَارِقُ يَرْتَقِينَ رؤوس شيب

٧٣٧٦ - شَيْبَةُ: بلفظ واحد الشيب الذي هو ضد الشباب، جبل شيبة: بمكة كان ينزله النباش بن زُرارة يتصل بجبل دَيْلُمى وهو المشرف على المروة.

٧٣٧٧ - شِيبَةُ: بكسر أوله، وباقيه مثل الذي قبله، اسم أعجميً: وهو جبل بالأندلس في كورة قَبْرة، وهو جبل منيف على الجبال ينبت ضروب الثمار وفيه النرجس الكثير يتأخر بالأندلس زمانُه لبَرد هواء الجبل(١).

٧٣٧٨ - شَيَبَةُ: بفتح الشين، وتشديد الياء: مخلاف باليمن بين زبيـد وصنعاء، وهـو.في

<sup>(</sup>۱) قلت: وبمصر أكثر من موضع يسمى شيبة فهناك شيبة النكارية، تابعة لمحافظة الشرقية، وهناك جزيرة شيبة التابعة لمحافظة المنيا من صعيد مصر.

مخلاف جعفر ملك لسبإ بن سليمان الحميري. ٧٣٧٩ شيبينُ: بالكسر ثم السكون ثم باء موحدة مكسورة، وياء مثناة من تحت. ونون، بلفظ شيبان إذا أميل وما أراه إلا كذلك؛ قال نصر: من قرى الحَوْف بمصر بين بلبيس والقاهرة.

• ٧٣٨ - شَيْحَانُ: بالفتح ثم السكون، والحاء المهملة، وآخره نون: جبل مشرف على جميع الجبال التي حول القدس وهو الذي أشرف منه موسى، عليه السلام، فنظر إلى بيت المقدس فاحتقره وقال: يا رب هذا قدسُك! فنُودي: إنك لن تدخله أبداً! فمات، عليه السلام، ولم يدخله.

٧٣٨١ ـ الشَّيحُ: بالكسر ثم السكون، وحاء مهملة: نبتُ له رائحة عطرة، وهي التي تُدْعى الطُّرُقِيّة الوَحشيرك، وإنما هو زهر الشيح؛ ذات الشيح: بالحزن من ديار بني يربوع. وذور الشيح: موضع باليمامة. وذو الشيح أيضاً: في موضع بالجزيرة، قال ذلك نصر.

٧٣٨٢ ـ الشَّيحة: بلفظ واحدة الذي قبله؛ قال أبو عبيد السَّكوني: الشيحة شرقي فيد، بينهما مسيرة يوم وليلة، ماءة معروفة تناوح القيصومة وهي أول الرمل، وقال نصر: الشيحة موضع بالحزن من ديار بني يربوع، وقيل: هي شرقي فيد بينهما يوم وليلة، وبينها وبين النباج أربع، وقيل: الشيحة ببطن الرَّمة. والشيحة أيضاً: من قرى حلب؛ قد نسب إليها بعض الأعيان، وقال الحافظ المعادي: نسب إليها عبد المحسن الشيحي المعروف بابن شهدانكه، سمع الشيحي المعروف بابن شهدانكه، سمع بدمشق أبا الحسن بن أبي نصر وأبا القاسم بدمشق أبا الحسن بن أبي نصر وأبا القاسم

الحنّائي وأبا القاسم التنوخني وأبا الطيّب الطبري وأبا بكر الخطيب وأبا عبد الله القُضاعي وذكـر جماعة، وروى عنه الخطيب أبو بكر، وهو أكبر منه وأُعلى إسناداً، ونجيب بن على الأرمنازي قال: وُلدت في سنة ٤٢١، وأول سماعي سنة ٤٢٧، ومات سنة ٤٨٧ هـذا كله عن الحافظ أبي القاسم من خط ابن النجار الحافظ؛ وقال السمعاني: ينسب إليها عبد المحسن بن محمد بن على بن أحمد بن منصور الناجي الشيحي البغدادي، كتب الحديث بالعراق والشام ومصر وحدّث، وكان له أنس بالحديث، أخبرني المقاضي أبو القاسم عمر بن أحمد بن أبي جَرَادة الحلبي أن هذه القرية يقال لها شيح الحديد وقال: ومنها يوسف بن أسباط؛ وقال السكرى: كان جحدر اللَّصِّ ينزل الشيحة من أرض عُمَان.

الشيخ: من كور أصبهان، سمي بذلك لأن الشيخ: من كور أصبهان، سمي بذلك لأن عمر، رضي الله عنه، كتب إلى عبد الله بن عتبان أن سِرْ إلى أصبهان وعلى مقدمتك عبد الله بن ورقاء الرياحي وعلى مجنبتك عبد الله بن ورقاء الأسدي، فسار إلى قرب أصبهان وقعد اجتمع له جند من العجم عليهم الأسبيذدار وكان على مقدمته شهربراز جاذريه، كان شيخاً كبيراً، في جمع كثير، فالتقى المسلمون والمشركون في رستاق من رساتيق أصبهان فاقتتلوا وخرج الشيخ شهربراز ودعا إلى البراز فخرج له عبد الله بن ورقاء فقتله وانهزم أهل أصبهان وسمى المسلمون ذلك الرستاق أهل أصبهان وسمى المسلمون ذلك الرستاق رستاق الشيخ، فهو اسمه إلى اليوم؛ وقال عبد الله بن عتبان في ذلك:

ألم تسمع وقد أودى ذميما بمنعرج السراة من أصبهان عميد القوم إذ ساروا إلينا بشيخ غير مسترخى العنان فساجَلني وكنتُ به كفيلًا، فلم يسنو وخر على الجران برستاق له يُدعي إليه طوالَ الدهر في عُقب الزمان ٧٣٨٤ ـ شَيْخَانِ: بلفظ تثنية شيخ، شيخان: موضع بالمدينة كان فيه معسكر رسول الله، صلِّي الله عليه وسلم، ليلة خرج لقتال المشركين بأُحُد وهناك عرض الناس فأجاز من رأى ورَدّ من رأى، قبال أبو سعيند الخُدْري، رضى الله عنه: كنت ممن رُدّ من الشيخين يوم أُحُد، وقيل: هما أُطُمان سمّيـا به لأن شيخـاً وشيخة كانا يتحدثان هناك.

٧٣٨٥ ـ الشَّيْخَةُ: أنشد ابن الأعرابي قال:
 أتاني وعيدُ بن ديسق التغلبي فقال:

يقول الخنا، وأبغض العجم ناطقاً إلى ربنا صوت الحمار اليجدَّعُ ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن جُحْره ذي الشَّيحة اليتقصَّعُ فقال أبو محمد الأسود: ما أكثر ما يصحف أبو عبد الله في أبيات المتقدمين، وذلك أنه توهم أن ذا الشيحة موضع ينبت الشَّيح، والصحيح:

ومن جُحْرِه بالشَّيْخة اليتقصّع بالخاء المعجمة بواحدة من فوق: وهي رملة بيضاء في بلاد أسد وحنظلة؛ وأنشد للمسعود المفتى:

يا ابن مجير الطير طاوعني بَخَل وأنتم أعجازها سرو الوعل وهي من الشيخة تمشى في وَحَل مَشْى العذاري الماشيات في الحلل ٧٣٨٦ ـ شيراز: بالكسر، وآخره زاي: بلد عظيم مشهور معروف مذكور، وهو قصبة بلاد فارس في الإقليم الثالث، طولها ثمان وسبعون درجة ونصف، وعرضها تسع وعشرون درجة ونصف، قال أبو عون: طولها ثمان وسبعون درجة، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة، وقيل: سمّيت بشيراز بن طهمرورث، وذهب بعض النحويين إلى أن أصله شرّاز وجمعه شراريز، وجعل الياء قبل الراء بدلاً من حرف التضعيف وشبهه بديباج ودينار وديوان وقيراط فإن أصله عندهم دبّاج ودنّار ودوّان وقرّاط، ومن جمعه على شواريز فإن أصله عندهم شُوْرَز؛ وهي مما استُجدّ عمارتها واختطاطها في الإسلام، قيل: أول من تولى عمارتها محمد بن القاسم بن أبي عقيل ابن عم الحجّاج، وقيل: شبهت بجوف الأسد لأنّه لا يُحمل منها شيء إلى جهة من الجهات ويُحمل إليها ولذلك سمّيت شيراز، وبها جماعة من التابعين مدفونون، وهي في وسط بلاد فارس، بينها وبين نيسابور مائتان وعشرون فرسخاً، وقد ذَمّها البَشّاري بضيق الدروب وتداني البرواشين من الأرض وقذَارَةٌ البقعة وضيق الرقعة وإفشاء الفساد وقلة احترام أهل العلم والأدب، وزعم أن رسوم المجوس بها ظاهرة ودولة الجور على الرعايا بها قاهرة، الضرائب بها كثيرة ودور الفسق والفساد بها شهيرة، وخُرُوءهم في الطرقات منبوذة، والرمى بالمنجنيق بها غير منكور، وكثرة قذر لا يقدر ذو

البدين أن يتحاشى عنبه وروائحه عبامية تشقّ الدّماغ، ولا أدري ما عذرهم في ترك حفر الحشوش وإعفاء أزقتهم وسطوحهم من تلك الأقذار إلا أنها مع ذلك عذبة الماء صحيحة الهواء كثيرة الخيرات تجرى في وسطها القنوات وقد شِيبَتْ بالأقذار، وأصلح مياههم القناة التي تجيء من جُوَيم، وآبارهم قريبة القعر، والجبال منها قريبة، قالوا: ومن العجائب شجرة تُفَّاح بشيراز نصفها حلو في غاية الحلاوة ونصفها حامض في غاية الحموضة؛ وقد بَنِّي سورها وأحكمها الملك ابن كاليجار سلطان الدولة بن بُوَيْه في سنة ٤٣٦، وفرغ منه في سنة ٤٤٠، فكان طوله اثني عشر ألف ذراع وعرض حائطه ثمانية أذرع، وجعل لها أحد عشر باباً؛ وقد نسب إلى شيراز جماعة كثيرة من العلماء في كلِّ فنّ ، منهم : أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ بن يوسف بن عبد الله الفّيروزابادي ثم الشيرازي إمام عصره زهداً وعلماً وورعاً. تفقه على جماعة، منهم القاضي أبو الطيب الطاهر بن عبد الله الطبري وأبو عبد الله محمد بن عبد الله البيضاوي وأبو حاتم القزويني وغيرهم، ودرّس أكثر من ثلاثين سنة. وأفتى قريباً من خمسين سنة. وسمع الحديث من أبي بكر البَرْقاني وغيره، ومات ببغداد في جمادي الأخرة سنة ٤٧٦، وصلَّى عليه المقتدى بأمر الله أمير المؤهنين؛ ومن المحدّثين الحسن بن عثمان بن حَمَّاد بن حسان بن عبد الرحمن بن يزيد القاضى أبو حسان الزيادي الشيرازي، كان فاضلًا بارعاً ثقة، ولى قضاء الشرقية للمتوكل وصنّف تازيخاً، وكان قبد سمع محمدبن إدريس الشافعي وإسماعيل بن علية ووكيع بن

الجراح، روى عنه جماعة، ومات سنة ٢٧٢؟ قاله الطبرى؛ ومن الزهاد أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي شيخ الصوفية ببلاد فارس وواحد الطريقة في وقته. كان من أعلم المشايخ بالعلوم الظاهرة، صحب رُويماً وأبا العباس بن عطاء وطاهراً المقدسي وصار من أكابرهم، توفى بشيراز سنة ٣٧١ عن نحو ماثة وأربع سنين، وخرج مع جنازته المسلمون واليهود والنصارى؛ ومن الحُفّاظ أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن موسى الحافظ الشيرازي أبو بكر، روى عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي وأبي سهل بشربن أحمد الأسفراييني وأبى أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ وغيرهم من مشايخ خراسان والجبل والعراق، وكان مكثراً، روى عنه أبو طاهر بن سلمة وأبو الفضل بن غيلان وأبو بكر الزنجاني وخلق غيرهم، وكان صدوقاً ثقة حافظاً يحسن علم الحايث جيّداً جدّاً، سكن همذان سنين ثم خرج منها إلى شيراز سنة ٤٠٤ وعاش بها سنين، وأحبرت أنه مات بها سنة ٤١١، وله كتاب في ألقاب الناس؛ قال ذلك شيروَيه؛ وأحمسذ بن منصور بن محمسد بن عباس الشيرازي الحافظ من الرّحالين المكثرين، قال الحاكم: كان صوفيًا رَحَالًا في طلب الحديث من المكثرين من السماع والجمع، ورد علينا نيسابور سنة ٣٣٨ وأقام عندنا سنين، وكنت أرى معه مصنفات كثيرة في الشيوخ والأبواب، رأيت به الثوري وشعبة في ذلك الوقت، ورحل إلى العراق والشام وانصرف إلى بلذة شيراز وصار في القبول عندهم بحيث يضرب به المثل، ومات بها في شعبان سنة ٣٨٢.

٧٣٨٧ - شيرجانُ: بالكسر، وبعد الراء جيم، وآخره نون: وما أظنها إلا سيرجان قصبة كرمان، فإن كانت غيرها فقد أبهمَ عليّ أمرُها: قال العمراني: شيرجان موضع، ولم يزد، والشير في اللغة الفارسية بمعنيين: يكون اللبن الحليب ويكون الأسد.

٧٣٨٨ - شِيرُ: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وراء مهملة، وهي لفظة مشتركة في كلام الفرس، يسمون الأسد شير ويسمون الحليب شير، وهي المذكورة بعدها.

٧٣٨٩ ـ شِيرَز: بالكسر ثم السكون، وتقديم الراء المفتوحة على الزاي، وهي شيـر وزيادة الزاى للنسبة، كما قالوا رازى ومروزى: من قرى سَرْخس شبيهة بالمدينة بينهما مسيرة يومين للجمال على طرف من طريق هراة، بها سوق عامرة وخلق كثير وجامع كبير، إلا أن شـربهم من ماء آبار عذبة رأيتها أنا؛ منها عمر بن محمد ابن على بن أبي نصر الفقيه أبو حفص السرخسي الشيرزي، وهو إمام مناظر مقـرىء لغوى شاعر أديب كثير المحفوظات مليح المحاورة دائم التلاوة كثير التهجد بالليل، أفني عمره في طلب العلم ونشره، وصنّف التصانيف فى الخلاف كالاعتصام والاعتضاد والأسولة وغيرها، تفقّه أولاً بسرخس وبلخ على الإمام أبى حامد الشجاعي ثم على أبي المظفر السمعاني بمرو وسكنها إلى أن مات بها، وصل في علم النظر بحيث يضرب به المثل، وكان الشهاب الوزير يقول: لو فُصد عمر السرخسي لجَرى منه الفقه مكان الدم، وكان خرج إلى العراق ورأى الخصوم وناظرهم وظهر كلامه عليهم، سمع بسَرْخس السيد أبا الحسن

محمد بن محمد بن زيد الحسيني الحافظ وأبا ذرّ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأدّرمي وأبا منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن المظفّري، وببلخ أبا على الحسن بن على الوخشى وأبا حامد أحمد بن محمد الشجاعي وأبا بكر محمد بن عبد الملك الماسكاني الخطيب، وبمرو أبا المظفر السمعاني وأبا القاسم إسماعيل بن محمد بن أحمد الزاهري وأبا بكر محمد بن على بن حامد الشاشي الفقيه، وبأصبهان أبا بكر بن ماجة وأبا الفضل أحمد بن أحمد الحداد، وبهمذان أبا الفتح عبدوس بن عبد الله الهمذاني، كتب عنه أبو سعد، وكان مولده في رجب سنة ٤٤٩ بقريـة شيرز، وتوفي بمرو خامس رمضان سنة ٥٢٩؛ وابنه محمد بن عمر الشيرزي أبو الفتح السرخسي، كان أديباً فقيهاً مناظراً عارفاً باللغة سريع النظم حسن السيرة، سمع أباه بمرو والقاضى أبا نصر محمد بن محمد بن محمد ابن الفضل الماهاني وأبا عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقّاق بنيسابور، كتب عنه أبو سعد، وكانت ولادته في ذي القعدة سنة ٤٨٩ بمرو، وقتله الغُزّ بها صبراً يوم الخميس عاشر رجب سنة ٨٤٥.

• ٧٣٩ - شِيرَسُ: بالكسر ثم السكون ثم راء، وأخره سين مهملة: حصن حصين ومعقل مكين بالأندلس من أعمال تأكُرُنّا، وهو بلد عامر فيه زرع وضرع وفواكه، وربما قالوا بالشين المعجمة في آخره.

۱ ۷۳۹ - الشَّيرَ غَاوَشُون: بالكسر ثم السكون، والراء، والغين المعجمة، وبعد الواو شين معجمة، وآخره نون: من قرى بخارى.

۷۳۹۲ ـ شِیرَفَدَن: الشطر الأول مثل الذي قبله ثم فاء مفتوحة ودال مهملة كذلك؛ ونون: من قرى بخارى.

٧٣٩٣ ـ شِيرَكَث: الشطر الأول كالذي قبله ثم كاف، وآخره ثناء مثلثة: من قبرى نَخْشَب؛ ونخشب هي نَسَف.

٧٣٩٤ - شِيركه: كالذي قبله إلا أن هذا بالهاء: حصن بالأندلس من أعمال بلنسية.

٧٣٩٥ شيرنَخَجِير: الشطر الأول كالذي قبله ثم نون، وخاء معجمة مفتوحة، وجيم، وياء مثناة من تحت، وآخره راء مهملة، وبعضهم يقول: شيرنخشير، يجعل بدل الجيم شيناً معجمة: من قرى مرو، وقد نسب إليها بعضهم.

٧٣٩٦ - شِيرَوانُ: الشطر الأول كالذي قبله وزيادة واو، وألف، ونون: قرية بجنب بَمِجْكَث من نواحي بخارى<sup>(١)</sup>؛ ينسب إليها أبو القاسم بكر بن عمر الشيرواني، يروي عن زكرياء بن يحيى بن أسد المروزي وإسحاق بن محمد بن الصبّاح وغيرهما، توفي سنة ٣١٤.

٧٣٩٧ - شِيرُوش: شطره الأول كالذي قبله ثم واو، وآخره شين أُخرى: من أقاليم شنترين بالأندلس.

۷۳۹۸ ـ شِيرين: بمعنى الحلو بالفارسية، قصر شيرين: قرب قَرْميسين بين حُلُوان وهمذان<sup>(۲)</sup>،

مر(1) شيروان: قال اليعقوبي: هي مدينة عظيمة من كور الجبل قديمة بين جبال وشعاب، وهي أشبه المدن بمكة شرفها الله تعالى وفيها عيون.
الله تعالى وفيها عيون.

الروض المعطار ٢٥١ (٢) شيرين: انـظر آشار البـلاد للفـزويني / ٤٤١، تقـويم البلدان / ٣٠٧.

نذكره في القصور.

٧٣٩٩ - شَيْزَر: بتقديم الزاي على الراء، وفتح أوله: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المَعَرَّة، بينها وبين حماة يوم، في وسطها نهر الأردن عليه قنطرة في وسط المدينة أوله من جبل لبنان تُعَدِّ في كورة حمص وهي قديمة؛ ذكرها امرؤ القيس في قوله:

تقطّع أسباب اللّبانة والهبوى عشية جاوزنا حماة وشيزرا وقال عبيد الله بن قيس الرُقيَّات:

قفوا وانظروا بي نحو قومي نظرة، فلم يقف الحادي بنا وتَغَشْمَا والله فلم يقف الحادي بنا وتَغَشْمَا فلم فلم الحرادوا وحاوروا سوى قومهم أعلى حماة وشيْزَرا بلادٌ تعول النّاس لم يولدوا بها، وقد غنيت منها معاناً ومحضرا ليالي قومي، صالح ذات بينهم يسوسون أحالاماً وإرْشاً مؤزّرا

قال البلاذري: سار أبو عبيدة من حماة بعد أن فتحها صلحاً على الجزية إلى شيزر فتلقاه أهلها وسألوه الصلح على مثل صلح حماة ففعل، وذلك في سنة ١٧؛ وينسب إلى شيزر جماعة، منهم الأمراء من بني مُنقذ وكانوا ملكوها؛ والحسين بن سعيد بن المهند بن مسلمة بن أبي على الطائي الشيزري، حدّث مسلمة بن أبي على الطائي الشيزري، حدّث غالويه النحوي وأبي الحسين أحمد بن على بن غالوهم الأنصاري وغيرهم، روى عنه أبو سعد السمعاني وأبو الحسن الجنّابي وعلى بن السمعاني وأبو الحسن الجنّابي وعلى بن الخضر السلمي وغيرهم، وكان يتهم بالتشيّع،

وكان صالحاً، مات في سابع عشر رمضان سنة ١٥٤.

٧٤٠٠ شِير: بالكسر ثم السكون، وزاي: ناحية بأذربيجان من فتوح المغيرة بن شعبة صلحاً، قال: وهي معربة جيس، يقال: منها كان زَرَادُشْت نبي المجوس، وقصبة هذه الناحية أرْمية، وكان المتوكل قد ولى عليها حمدون بن إسماعيل النديم فكرهها وكتب إليه:

ولايَةُ السهيزِ عزلُ، والعزلُ عنها ولايَهُ فولَني العزلُ عنها إن كنتَ بي ذا عنايَهُ

وقال مِسْعَر بن المهلهل: لما شارفت الصنعة الشريفة والتجارة المربحة من التصعيدات والتعقيدات والحلول والتكليسات خمامر قلبي شك في الحجارة واشتبهت عليّ العقاقير فأوْجَبَ الرأي اتباع الركازات والمعادن فوصلت بالخبر والصفة إلى الشيز، وهي مدينة بين المراغة وزنجان وشهرزور والدينور بين جبال تجمع معادن اللذهب ومعادن النزيبق ومعادن الاسرب ومعادن الفضة ومعادن الزرنيخ الأصفر ومعادن الحجارة المعروفة بالجُسْت، وأما ذهبها فهو ثلاثة أنواع: نوع منه يعرف بالقومسي، وهو ترابٌ يصبّ عليه الماء فيغسل ويبقى تبرأ كالذّرّ ويجمع بالزيبق، وهو أحمر خلوقيّ ثقيل نقيّ صبغ ممتنع على النار ليّن يمتدّ، ونوع آخر يقال له السهرقي يوجد قطعاً من الحبّة إلى عشرة مثاقيل صبغ صلب رزين إلا أن فيه يُبساً قليلًا، ونوع آخر يقال له السحاندي أبيضٌ رِخُو رزين

أحمر المحك يصبغ بالنزاج وزرنيخها مصبغ قليل الغبار يدخل في التزاويق، ومنها خـاصّة يعمل منها أهل أصبهان فُصوصاً، ولا حبر فيها، وزيبقها أجلّ من الخراسانيّ وأثقل وأنقى، وقد اختبرناه فتقرر من الثلاثين واحد في كيان الفضة المعدنية، ولم نجد ذلك في الشرق، وأما فضتها فإنها تعزُّ بعزَّة الفَحم عندهم، وهـذه المدينة يحيط بها سور وبها بُحْيْر في وسطها لا يُدْرَك قراره، وإني أرسبتُ فيه أربعة عشر ألف ذراع وكسوراً من ألف فلم نستقر المثقلة ولا اطمأنت، واستدارته نحو جريب بالهـاشمي، ومتى بُلّ بمائـة تراب صـار في الوقت حجّـراً صلداً، ويخرج منه سبعة أنهار. كلّ واحد منها ينزل على رحى ثم يخرج تحت السور، وبها بيتُ نار عظيمُ الشأن عندهم، منها تذكى نيران المجوس من المشرق إلى المغرب، وعلى رأس قُبَّته هلال فضة هو طلسمه وقد حاول قَلْعَهُ خلقٌ من الأمراء فلم يقدروا، ومن عجائب هذا البيت أن كانوا يوقدون فيه منذ سبعمائة سنة فلاً يوجد فيه رمادٌ البتة ولا ينقطع الوقود عنه ساعة من الـزمان، وهـذه المدينـة بنـاهـا هُـرْمـز بن خسروشير بن بهرام بكلس وحجر، وعنـد هذا البيت إيوانات شاهقة وأبنية عظيمة هائلة، ومتى قصد هذه المدينة عدو ونصب المنجنيق على سورها فإن حجره يقع في البحيرة التي ذكرناها، فإِن أُخَّر منجنيقه ولو ذراعاً واحداً وقع الحجر خارج السور؛ قال: والخبر في بناء هذه المدينة أن هُرْمز ملك الفرس بلغه أن مولوداً مباركاً يولد في بيت المقدس في قرية يقال لها بيت لحم وأن قربانه يكون دهناً وزيتاً ولُباناً، فأنفذ بعض ثقاته بمال عظيم وحمل معه لباناً كثيراً وأمره أن

يمضى به إلى بيت المقدس ويسأل عن هذا المولود فإذا وقف عليه دفع الهدية إلى أمّه وبشرها بما يكون لولدها من الشرف والذكر وفعل الخير ويسألها أن تدعو له ولأهل مملكته، ففعل الرجل ما أمر وسار إلى مريم، عليها السلام، فدفع إليه ما وُجّه به معه وعرّفها بركة ولدها، فلما أراد الانصراف عنها دفعت إليه جراب تراب وقالت له: عرّف صاحبك أنّه سيكون لهذا التراب نُباً، فأخذه وانصرف، فلما صار إلى موضع الشيز، وهو إذا ذاك صحراء، مرض وأحسّ بالموت فدفن الجراب هناك ثم مات، فاتصل الخبر بالملك، فتزعم الفرس أنه وجّه رجلًا ثقة وأمره بالمضي إلى المكان الذي مات فيه ويبنى بيت نار، قال: ومن أين أعرف مكانه؟ قال: امض فلن يخفى عليك، فلما وصل إلى الموضع تحيّر وبقي لا يدري أي شيء يصنع، فلما أُجنَّة الليل رأى نوراً عظيمـاً مرتفعاً من مكان القبر فعلم أنه الموضع الذي يريده، فسار إليه وخطّ حول النور خطّاً وبات، فلما أصبح أمر بالبناء على ذلك الخط فهو بيت النار الذي بالشيز، قال عبيد الله الفقير إليه مؤلف هذا الكتاب: هذا كله عن أبي دُلف مِسْعَر بن المهلهل الشاعر وأنا بريء من عهدة صحته فإنّه كان يُحْكَى عنه الشريـد والكذب وإنما نقلته على ما وجدته، والله أعلم؛ وقد ذكر غيره أن بالشيز نار أذرخش، وهـو بيت معظم عند المجوس كان إذا مَلَكَ مَلِكٌ منهم زاره ماشياً، وأهل المراغة وتلك النواحي يسمون

هذا الموضع كَزْنا، والله أعلم. ٧٤٠١ ـ الشيطا: موضع في قول أبي دُؤاد الإيادي حيث قال:

واذكرن محبس اللبون وأرجو كل يوم حياء مَنْ في القبور كل يوم حياء مَنْ في القبور ٢٤٠٧ - الشَّيْطَانُ: بالفتح ثم السكون، وآخره نون، بلفظ الشيطان الرجيم، والعرب تسمي كل عاتٍ متمرد من الجن والإنس والدواب شيطاناً؛ قال جرير:

وهُنَّ يهوينني إذ كنْتُ شيطانا

وشيطان: بطن من بني تميم ينسب إليهم محلة بالكوفة، وهو شيطان بن زبير بن شهاب بن ربيعة بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم.

٧٤٠٢ - الشَّيطان: بالفتح ثم الكسر والتشديد، وآخره نون، من شَيطْتُ رأسَ الغنم وشوَّطْته إذا أحرقت صوفه لتنظفه، وهو تثنية شيِّط، وهما قاعان فيهما حوايا للماء؛ قال نصر: الشَّيطان واديان في ديار بني تميم لبني دارم أحدهما طُرَيلع أو قريب منه؛ قال بعضهم:

بيضاء جمّاء العنظام لها فرع أثيث كالحبال رَجَل عُلَقتُها بالشّيطينِ وقد شقّ علينا حبُّها وشَغَل

٧٤٠٤ ـ شَيْطُبُ: نهر شيطب: من سواد العراق قريب من بغداد.

٥٠٧٠ ـ شَيْطُرُ: في آخره راء: موضع بالشام.

ثيلي

٧٤٠٦ ـ شَيْعَانُ: بالفتح: من نواحي اليمن من مخلاف سِنْحان.

٧٤٠٧ ـ شِيفانِ: بالكسر ثم السكون، والفاء، وآخره نون، وأصله من تشوّفتُ الشيء إذا تطاولت لتنظر إليه، وشيفان كأنّه جمع شائف مثل حائط وحيطان وغائط وغيطان: وهما واديان أو جبلان؛ قال بشر بن أبي خازم:

دُعـوا منبتَ الشَّيفَين، إنهما لنا، إذا مُضَـرُ الحمراء شُبَّت حـروبُها وقال مُطَير بن الأشيم الأسدي: كـأنّـمـا راضـخ الأقـران حَـلاهُ

عن مساء شِيفَين رام بعد إمكان ضبطه ابن العطّار الشَّيقَين، بفتح الشين والقاف، وقيل: هوماء لبني أسد.

٧٤٠٨ ـ شِيفِيا: ويقال شافِيا مثل ما حكيناه ههنا أورده أبو طاهربن سلفة وقال: هي قرية على سبعة فراسخ من واسط؛ وقد نسب إليها أبو العباس أحمد بن علي بن إسماعيل الأزري البطائحي الشيفياني وقال: سمعته بجامع شيفِيا يقول: سمعت أبا إسحاق الفيروزابادي وقد سئل عن حد الجهل فقال: قال الشافعي معرفة المعلوم على خلاف ما هو به، والذي أقوله أنا: تصور المعلوم على خلاف ما هو به، والذي أقوله أنا: أحمد هذا من بيت القضاة وسافر كثيراً ودخل أصم وكرمان صوفياً، وعلق على أبي إسحاق فارس وكرمان صوفياً، وعلق على أبي إسحاق الشيرازي ثلاث تعليقات.

٧٤٠٩ - الشَّيقَانِ: بالكسر ثم السكون ثم القاف، وآخره بنون، تثنية شِيقٍ؛ قال أبو منصور: الشيق هو الشَّقُ فِيُّ الجبل، والشق ما

حدث، والشيق ما لم يزل؛ وقال الليث: الشيق صُقعُ مُسْتو دقيق في لهب الجبل لا يستطاع ارتقاؤه، وأنشد:

إحليله شقَّ كشقَ الشيق قال السكري: الشيقان موضع قرب المدينة؛ قاله في شرح قول القَتَال الكلابي: إلى ظُعُن بين الرَّسيس فعاقل

إلى طعن بين السرسيس فعافسل عسافسل عسافسل عسافسل وقال بشر بن أبي خازم الأسدي:

دَعُـوا مَنبتَ الشيقين، إنهما لنا، إذا مُضَرُ الحمراء شُبّتْ حروبُها(١) فهذا دال على أنها من الادن أسد، مق

فهذا يدلّ على أنها من بلاد بني أسد؛ وقال نصر: الشيقان جبلان أو ماء في ديار بني أسد.

٧٤١٠ شِيقَر: بالكسر ثم السكون، وفتح القاف، وراء: اسم لمدينة لاردة بالأندلس.

٧٤١١ - الشِّيق: بالكسر ثم السكون، وقاف، واشتقاقه ذكر في الذي قبله، ذات الشيق: موضع.

٧٤١٧ - شَيْلَمَان: بالفتح ثم السكون، وآخره نون؛ والشَّيْلَم بلغة السواد: الزَّوان الذي يكون في الطعام؛ وشيلمان: بلدة من بلاد جيلان من وراء طبرستان، خرج منها طائفة من أهل العلم والأدب.

٧٤١٣ ـ شِيلَى: ناحية من نواحي الكوفة ولها

معجم ما استعجم / ۸۱۸

 <sup>(</sup>١) ذكره البكري، ثم قال ورواية الأصمعي:
 ودعوا منبت السيفين، يعني سيفي البحر.
 وعنده؛ الشيقان: واديان ونسبه إلى ابن الأعرابي.

شل

شيى

نهر يعرف بنهـر شِيلى، لها ذكـر في الفتوح، والنهر اليوم يعرف بنهر زياد ينسب إلى زياد ابن أبيه، والله أعلم، وقد ذكر في نهر.

٧٤١٤ ـ شِينُوَر: بالكسر، وآخره راء: صُفْعُ بالعراق بين بابل والكوفة؛ عن نصر.

٧٤١٥ ـ شَيْنُون: بالفتح، وآخره نون: موضع على شاطىء الفرات بين الرَّقة والرَّحبة زعموا

أن فيه كنوزاً؛ عن نصر أيضاً.

٧٤١٦ - شَيّ: بالفتح ثم التشديد، بلفظ مصدر <sup>٠</sup> شوى يشوي شيّاً: موضع؛ عن ابن دريد.

٧٤١٧ - شِيْعُ: بالكسر، وسكون الياء: قرية من قرى مرو، والنسبة إليها شِيجيّ، ورواها العمراني بالفتح والتشديد ثم قال: وشيّ موضع آخر، والله أعلم بالصواب.



## باب الضاد والألف وما يليهما

٧٤١٨ صا: بالقصر: كورة بمصر يقال لها صا، وصا مسماة بصا بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح، عليه السلام، كما ذكرنا في مصر، وهي ما بين صا إلى البحر، وعدّها القضاعي في كورة الحوف الغربي.

٧٤١٩ ـ الضابع: بعد الألف باء موحدة، وحاء مهملة؛ والصَّبوح: شُرب الغداة إذا شرب اللبن، والغبوق: شرب العشيّ، والصابح الساقي: وهو اسم الجبل الذي في أصله مسجد الخيف؛ عن الأصمعي، واسم الذي يقابله عن يسارك القابل.

معروفة من محلة سلمة بأعلى البلد؛ ينسب معروفة من محلة سلمة بأعلى البلد؛ ينسب إليها أبو المعالي يوسف بن محمد الفُمَيْمي الصابري، كان أديباً عارفاً عالماً بأنواع العلوم وله شعر جيد بالعربيّة، سمع أبا عمرو الفضل بن أحمد بن مَتَويه الصوفي، ذكره أبو سعد في شيوخه وقال: عنه أخذت الأدب.

٧٤٢١ ـ صَابَرْ نِيثًا: من قرى السِّيبِ الأعلى من أعمال الكوفة؛ منها كان الفضل بن سهل بن زادان فروخ وزير المأمون وصاحب أمره.

٧٤٢٢ ـ الصّابُونِيّ: قرية قرب مصر على شاطىء شرقي النيل يقال لها سَوَاقي الصابُوني وهي من جهة الصعيد، نسبت إلى صاحب الصابون الذي تُغسل به الثياب.

٧٤٧٣ ـ صاحَاتُ: بعد الألف حاء مهملة، وآخره تاء مثناة، وأظنّها من صَوّح النبتُ إذا يبس أعلاه، وقال ابن شميل: الصاحة من الأرض التي لا تنبت شيئاً أبداً، والصاحات: اسم جبال بالسّراة.

٧٤٧٤ صاحَتَان: بلفظ تثنية الذي قبله: موضع آخر؛ وقال امرؤ القيس:

فصفا الأطيط فصاحتين فعاسم تمشي النعام به مع الآرام ٧٤٢٥ صَاحَةً: قد تقدم تفسير الصاحة في الصاحات، والصاحة: اسم جبل أحمر بالرّكاء والدخول، ويجوز أن يكون من الصَّوْح،

بالفتح: جانب الجبل، وقيل: الصوح وجه الجبل القائم كأنه حائط صَوْحٌ وصُوحٌ لغتان فيه؛ وقال نصر: صاحة هضاب حُمر لباهلة بقرب عقيق المدينة (١)، وهي أحد أوديتها الثلاثة؛ قال بشر بن أبي خازم:

ليالي تستبيك بني غُرُوب،
كأن رُضابَهُ وهنا مُدامُ
وأبلج مُشرقِ الخدّين فخم،
يُسَنَّ على مَراغمه القَسَامُ
تعرضَ جَابَةِ المدّرى خذول
بصاحة في أسريتها السُّلامُ
وصاحبها غضيض الطرف أحوى،
ينضوعُ فؤادُها منه بُغَامُ
عن نصر؛ والصادُ: قدور من النحاس، قال
حسان:

رأيتُ قدورَ الصادحول بيوتنا ٧٤٣٧ ما الصّادِرُ: بالدال المكسورة، والراء، صَدَرَ عن الماء إذا رجع عنه فهو صادر: وهي قرية بالبحرين لبني عامر بن عبد القيس. وصادر: موضع بالشام. والصادر: من قرى اليمن من مخلاف سِنْحان؛ قال النابغة:

وقد قلتُ للنعمان لما رأيتُـهُ يـريـد بني حُنَّ ببُـرقـةِ صـادر:

(١) صاحة: وقال يعقوب: قال أبو زياد الكلابي: صاحة هضبتان غظيمتان، لهما زيادات وأطراف كثيرة، وهي من عماية، تلي مغرب الشمس، بينهما فرسخ، وأنشد للبعيث:

مسلافة إسفنط بسماء غسمامة تضمنها من صاحتيين وقيع معجم ما استعجم / ۸۲۰

تجنّبْ بني حُنّ، فإن لِقاءهم شديد وإن لم تَلْقَ إلا بصابر شديد وإن لم تَلْقَ إلا بصابر ٧٤٢٨ صَارَاتُ: جمع صارة، وصارة الجبل رأسه في كتاب العين: اسم جبل؛ قال الصّمّة بن الحارث الجشمي وهو أبو دريد المشهور الجاهلي المعمر أربعمائة وخمسين سنة:

ألا أبيلغ بَسني ومَسن يه ليهم بيان ما يبغون عندي بان بيان ما يبغون عندي جلبنا الخيل من تثليث، إنا أتينا آل صارات فَرَقْدِ ٧٤٢٩ صارِخَة: بعد الراء خاء معجمة: بلدة غزاها سيف الدولة في سنة ٣٣٩ ببلاد الروم، فعند ذلك قال المتنبى:

مُخْلَى له المرجُ منصوباً بصارخة له المنابر مشهوداً بها الجُمَع ٧٤٣٠ صارٌ: بالراء، بلفظ صار يصير إلا أنه استعمل اسماً: شعب من نعمان قرب مكة؛ قال شُرَاقة بن خثعم الكناني:

تَبَغَيْنَ الحِقابَ وبطنَ بُسرم، وقُنُعَ في عجاجتهِنَ صارُ وقال أبو خِراش الهذلي:

تقولُ ابنتي لمّا رأتني عشيّة:
سلمت وما أن كدت بالأمر تشلَمُ
فقلتُ وقد جاوزتُ صار عشية:
أجاوزتُ أولى القوم أو أنا أحلم؟
ولولا دِراكُ الشّد فاضت حليلتي
تَخيّر في خُطّابِها، وهي أيّمُ
فتسْخَطُ أو ترضي مكاني خليفة،
وكاد خراش يوم ذلك يَيْتَمُ

الصانية

٧٤٣١ صارَةُ: قال الأزهري: صارة الجبل رأسه، وقال نصر: هو جبل في ديار بني أسد؛ قال لبيد:

فأجمادَ ذي رَقْدِ فأكنافَ ثادق، فصارَةَ توفي فوقها فالأعاسلا

وقال غيره: صارة جبل قرب فَيد، وقال المزمخشري عن السيد عُليّ: صارة جبل بالصمد بين تيماء ووادي القرى؛ وقال بعض العرب وقد حنّ إلى وطنه وهو محمد بن عبد الملك الفقعسى:

سقى الله حيّاً بين صارة والحمى، حمى فيد، صوب المدجنات المواطر أمين، وردّ الله من كان منهم اليهم ووقّاهم صُسرُوفَ المقادر كأُنّي طريف العين يوم تطالَعَت بنا الرمل سُلانُ القِلاص الضوامر أقول لقمقام بن زيد: أما ترى سنا البرق يبدو للعيون النواظر؟ فإن تَبكِ للوجدِ الذي هيّجَ الجَوَى فإن تصبرْ فلستُ بصابر

٧٤٣٧ - صَارِي: بالياء الساكنة بعد الراء؛ والصاري بلغة تجار المصريين: هو شراع السفينة؛ قال الجوهري: الصاري الملاح: وهو جبل في قبلي المدينة ليس عليه شيء من النبات ولا الماء؛ عن أبي الأشعث الكندي.

٧٤٣٣ - صاع : بالعين المهملة، وروي عنه، صلًى الله عليه وسلم، أنه كان يتوضّأ بالمُدّ ويغتسل بالصاع، والصاع الذي بالمدينة أربعة أمداد، ومُدّهم ما يأخذ من الحب قدر ثلثي مَنّ، وقيل: الصاع أربعة أمنان؛ وقال ابن

السكيت: الصاع المطمئن من الأرض كالحفرة(١).

٧٤٣٤ - صاغانُ: بالغين المعجمة، وآخره نون: قرية بمرو وقد تسمى جاغان كوه؛ عن السمعاني؛ والصغانيان: بلاد بما وراء النهر، وقد تشبه النسبة فيهما وتُذكر في موضعها.

٧٤٣٥ - صَاغَرْج: بالغين المعجمة المفتوحة، والراء الساكنة، والجيم، يقال بالسين أيضاً: قرية كبيرة من قرى الصغد.

٧٤٣٦ ـ صاغِرَةُ: بلد في بلاد الروم؛ ذكره أبو تمام فقال:

كاًن بلاد الروم عُمَّت بصَيْحة فضمَّت حشاها أو رَغا وسطَها السَّقْبُ بصاغرة القصوى وطِمّينَ واقترى بصاغرة القصوى وطِمّينَ واقترى بلاد قَرَنْطاؤوس وابلُكَ السكْبُ ١٧٤٣٧ صاف: قال الأصمعي ولم يعين: لبني الدُئلِ من كنانة بتهامة جبل يقال له صاف، ورواه بعضهم بالضاد المعجمة، والذي وجدته في كتاب الأصمعي بالصاد مخففاً.

٧٤٣٨ - الصّافِيةُ: بلفظ ضد الكدرة: بليدة كانت قرب دير قُنّى في أواخر النهروان قرب النعمانية، خرج منها جماعة من الكتاب الأعيان أصحاب الدواوين الجليلة، كانت مشرفة على دجلة وقد خربت مع خراب النهروان، وآثار حيطانها باقية إلى الأن(٢).

<sup>(</sup>۱) صاع: قلت: لا أدري لماذا جعل المصنف هذا الرسم في معجمه، وما الذي أتى به ليدل على أنه من المواضع، فلم يذكر ما يبين أن هناك موضعاً بعينه يسمى «صاع»، ولقد بحثت في معاجم اللغة ومعاجم البلدان فلم أجد موضعاً بهذا الرسم.

<sup>(</sup>٢) الصافية: موضع بشط دجلة، على يوم. وبإزائها قرية

٧٤٣٩ - الصّاقِبُ: بالقاف المكسورة ثم الباء: جبّل(١).

• ٧٤٤ - الصّاقِرِيّةُ: بالقاف المكسورة، والراء مكسورة، وياء النسبة: من قرى مصر؛ نسب إليها طائفة من أهل العلم، منهم: أبو محمد بن المهلب بن أحمد بن مرزوق المصري الصاقري، كان ذا فُتوّة، صحب أبا يعقوب النهرجوري، وقُتل بنواحي طرسوس شهيداً.

٧٤٤١ - صالحان: بلفظ تثنية صالح النبي، صلًى الله عليه وسلم، ثم استعمل اسم محلة من محال أصبهان؛ نسب إليها طائفة كثيرة من أعيان العلماء وغيرهم، منهم: الوزير أبو نصر الصالحاني وزير بني بُويه؛ ومن المتأخرين الحسين بن أبي ذر الحسين بن أبي ذر محمد بن إبراهيم بن علي الصالحاني، ذكره أبو سعد في التحبير، وسعيد أخوه سمع الحديث ومات بأصبهان سنة ٢٥٢، وطلحة أبوه من المكثرين، أضر في آخر عمره ومات سنة من المكثرين، أضر في آخر عمره ومات سنة من المكثرين، أضر في

٧٤٤٢ ـ الصّالحيّة: قرية قرب الرُّها من أرض

يقال لها بيوزى، بها قتل أبو الطيب أحمد بن الحسين رحمه الله، قتلته بنو أسد، وتولى قتله منهم فاتك بن أبي الجهل بن فراس بن بداه الأسدي ابن عم ضبة بن يزيد العبي، الذي هجاه أبو الطيب بقوله؛ ما أنصف القوم ضة.

مُعَجِّم ما استعجم / ۸۲۳ (۱) الصاقب: جبل معروف ضخم، وهُو تلقاء ملحة، قبال الحارث بن حلزة:

إن نبستم ما بين ملحة والصا قب فيه الأصوات والأحياء معجم ما استعجم / ۸۲۳ وانظر صحيح الأخبار ١ / ۲۳۷

الجزيرة اختطها عبد الملك بن صالح . الهاشمي، وقال الخالدي: قرب الرَّقة، وقال: وعندها بطياس ودير زكّى وهو من أنزه المواضع، وقال الخالديّان في تاريخ الموصل من تصنيفهما: أول من أحدث قصور الصالحية المهدي؛ فقال منصور بن النميري:

قصورُ الصالحية كالغُذَارَى
لبسنَ حُلِيه للهِ اليوم عُرْس
تُقَنَّعُها الرياضُ بكل نَوْد،
وتُضحكها مطالعُ كل شمس
مُطِلات على نُطفِ المسيّاه
دبيب الماء طيبة كل غَرْس
إذا بَرَدَ الظلامُ على هواها
قال عبيد الله الفقير إليه: أما بطياس فقصور
كانت لعبد الملك بن صالح وابنه على بظاهر
حلب ذكرتها في بابها، وكذلك الصالحية، ولكني ذكرت كما قالوا ؛ وقال الصّنُوبري:
إني طربت إلى زيتون بطيعاس
بالصالحية ذات الدورد والآس

وقد تقدم بقيتها. والصالحينة أيضاً: محلة ببغداد تنسب إلى صالح بن المنصور المعروف بالمسكين. والصالحية أيضاً: قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في لحف جبل قاسيون من غوطة منشق وفيها قبور جماعة من الصالحين ويسكنها أيضاً جماعة من الصالحين لا تكاد تخلو منهم، وأكثر أهلها ناقلة البيت المقدس على مذهب أحمد بن حنبل.

٧٤٤٣ ـ صالف: جبل بين مكة والمدينة (١).

<sup>(</sup>١) الصالف؛ وروى الحربي من طريق عبد الله بن حسن،

٧٤٤٤ صَالَقَانُ: بفتح اللام والقاف، وآخره نون: من قرى بلخ؛ ينسب إليها أحمد بن الخليل بن منصور المعروف بابن خالويه الصالقاني، رحل إلى العراق والشام، روى عنه قتيبة بن سعيد وغيره، روى عنه محمد بن عليّ ابن طَرْخان البلخي؛ وقال الإصطخري: صالقان بليدة من بُسْت على مرحلة وبها فواكه ونخيل وزروع، وأكثر أهلها حاكة، وماؤها من

٧٤٤٥ - صامَغَان: بفتح الميم والغين المخجمة، وآخره نون: كورة من كور الجبل في حدود طبرستان، واسمها بالفارسيّة بَمْيان.

٧٤٤٦ صانِقَانُ: بنون مكسورة، وقاف، وآخره نون أخرى: من قرى مرو؛ ينسب إليها أبوحمزة الصانقاني الأديب، كان فاضلًا.

٧٤٤٧ ـ صانُ: بالنون: من كور أسفل الأرض بمصر، وهي غير صا فلايشتبهنَ عليك، ويقال لها كورة صان وإبليل.

۷٤٤۸ ـ صاهك: مدينة بفارس لها عمل برأسها دخلت في كورة إصطخر(١).

٧٤٤٩ ـ صاهل: بلفظ قولهم فرس صاهل إذا

قال: جاء ضميرة إلى النبي ﷺ فقال له: أحالفك؟ قال: حالف. قال أحالفك ما دام الصالف مكانه، قال: حالف ما دام أحد مكانه، فهو خير، قال؛ والصائف؛ جبل كان يتحالف أهل الجاهلية عنده.

معجم ما استعجم / ٨٣٤ (١) قال صاحب الروض المعطار: وصاهك: فيه كان التقى المهلب بن أبي صفرة والأزارقة، بعث الحجاج إلى المهلب سيفاً ليتقلده فدفعه إلى ابنه المغيرة، فقاتل به في هذا اليوم وثم ذكر باقي القصة.

الروض المعطار / ٣٥٣

صَوّتَ، ويوم صاهل: من أيام العرب.

٧٤٥٠ ـ صايد: موضع في شعر خفاف.

٧٤٥١ ـ صايرتاقنا: جبلان صغيران عن شمالي قنا.

الحازمي: واد بنجد، وقال غيره: قرية باليمن؛ الحازمي: واد بنجد، وقال غيره: قرية باليمن؛ وقد نسب إليها أبو سعد أبا عبد الرحمن محمد بن علي بن مسلم بن علي الصائري المعروف بالسلطان، حدّث عن أبي علي محمد بن محمد بن علي الأزدي بطريق المناولة، روى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي.

٧٤٥٣ ـ صائفُ: من نواحي المدينة؛ وقال نصر؛ صائف موضع حجازي قريب من ذي طُوى في شعر معن بن أوس حيث قال:

فَفَــدْفَــدُ عبّــود فخبــراء صـــائـف فــذو الحفـر أقــوى منهمُ ففــدافــدُهْ وقال أُميّة بن أبي عائذ الهذلي:

لمن السدّيارُ بعَلْيَ فالأحراص فالسُّودَتَينِ فمجمعِ الأبواض فضُهاء أظلمَ فالنَّطوف فصائف فالنَّمْرِ فالبُرقاتِ فالأنحاص باب الصاد والباء وما يليهاما

٧٤٥٤ ـ صَبّابٌ: بالفتح ثم التشديد، وباء أُخرى، من صبّ الماء يصبّ صبّاً فهو صبّاب: جفر في ديار بني كلاب كثير النخل.

٧٤٥٠ صُبَاحٌ: بالضم ثم التخفيف؛ قال أبو منصور: رجل أصبَح اللحية للذي يعلو شعر لحيته بياض مشرَّب بحمرة، ومنه صُبح النهار،

ومن ذلك قيل دم صباحي لشدة حمرته، قال عبيط صباحي من الحوف أشقر؛ وذو صباح: موضع في بلاد العرب، ومنه يوم ذي صباح، وقيل: صبح وصباح ماءان من جبال نَمَلى لبني قُرَيط؛ قال تأبط شَراً:

إدا خَلَفْتُ بِاطِنَتِيْ سَرَار وبطنَ هُضَاض حيثُ غيدا صَباحُ قال: هو موضع، غذا: شعل.

٧٤٥٦ - صُبَارِحُ: بالضم، وبعد الألف راء ثم حاء مهملة: من قرى إفريقية؛ نسب إليها أبو جعفر يوسف بن معاوية الصبارحي الإفريقي، حديثه بالمغرب، توفي سنة ٢٢٥ في ذي القعدة وهو ابن خمس وستين سنة.

٧٤٥٧ - صَبَّارَ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وآخره راء، بلفظ رجل صبّار إذا كان رجلًا صبوراً، واسم حرة بني سُليم أم صبّار؛ قال شمر: أم صبّار هي الصفاة التي لا يحيك فيها شيء، والصبّارة: الأرض الغليظة المشرفة، وهي نحو من الجبل.

٧٤٥٨ - صُبْعٌ: بالضم ثم السكون، بلفظ أول النهار، قال هشام: سمّيت أرض صبح برجل من العماليق يقال له صبح وأرضه معروفة وهي بناحية اليمامة؛ قال لبيد بن ربيعة:

ولقد رأى صبح سواد خليله

وجبال صبح: في ديار بني فزارة. وصبح وصُباح: ماءان من جبال نَمَلى لبني يُتريط، ونملى بقرب المدينة؛ قال أعرابي يتشوّقها:

ألا هل إلى أجبال صبح بذي الغضا غضا الأثل من قبل الممات معادً

بلادً بها كنّا وكنّا نحبّها، إذ الأهلُ أهلٌ والبلادُ بلادُ

٧٤٥٩ - صَبْحَةُ: بالفتح ثم السكون، بلفظ الصبحة وهي نومة الغداة: قلعة في ديار بكر بين آمد وميًافارقين.

٧٤٦٠ صَبْرانُ: بالفتح ثم السكون، وآخره نون: بليدة فيها قلعة عالية بما وراء النهر ثم وراء نهر سيحون وهي مجتمع الغُزِّيَّة صنف من التحرك للصلح والتجارات، وهي في طرف البريَّة.

٧٤٦١ ـ الصَّبَرَاتُ: بلد بأرض مهرة من أقصى اليمن له ذكر في الردّة.

٧٤٦٢ - صَبْرَةُ: بالفتح ثم السكون ثم راء: بلد قريب من مدينة القيروان وتسمى المنصوريّة من بناء مناد بن بُلكين، سميت بالمنصور بن يوسف بن زيري بن مناد، واسم يوسف بُلُكين الصّنهاجي، والمنصور هذا هو والد باديس والد المعزبن باديس، وكانوا ملوك هذه النواحي، ومات المنصور هذا سنة ٣٨٦ وقد وَلَى ملك تلك البلاد ثلاث عشرة سنة وشهوراً؛ وقال البكري: صبرة متصلة بالقيروان بناها إسماعيل ابن أبي القاسم بن عبيد الله سنة ٣٣٧ واستوطنها، وقال في خبر المهدى: لم تزل المهدية دار ملكهم إلى أن خرج أبو يزيد الخارجي عليهم وولى الأمر إسماعيل بن أبي القياسم بن عبيد الله سنة ٣٣٤ فسار إلى القيروان محارباً لأبى يزيد واتخذ مدينة صبرة واستوطنها بعده ابنه وملكها وخلا أكشر أرض مدينة المهديّة وتهدم؛ وقال الحسن بن رشيق القيرواني:

بنفسيَ من سكان صبرة واحد هو الناس والباقون بعد فضول عرب زُ له نصفان: ذا في إزاره سمين، وهذا في الوساح نحيل مدار كؤوس اللحظ منه مكحل، ومقسطف ورد الخد منه أسبل

وصبرة الأن خراب يباب.

٧٤٦٣ ـ صَبِرٌ: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بلفظ الصّبر من العقاقير، والنسبة إليه صَبري : اسم الجبل الشامخ العظيم المطلّ على قلعة تَعِزّ فيه عدة حصون وقرى باليمن؛ وإليه ينسب أبو الخير النحوي الصبري شيخ الأهنومي الذي كان بمصر؛ ونشوان بن سعيد صاحب كتاب أعلام شمس العلوم وشفاء كلام العرب من الكلوم في اللغة أتقنه وقيَّده بالأوزان. وكان نشوان هذا قد استولى على عدة قلاع وحصون هناك وقدمه أهل تلك البلاد حتى صار ملكاً، ولهذا الجبل قلعة يقال لها صبرً، فلا أدرى الجبل سمّي بها أم هي سمّيت بالجبل؛ وقال ابن أبي الدمينة: وجبل صبر في بلاد المعافر وسكانه الركب والحواشب من حمير وسكسك. وصبر: حاجز بين جبإ والجَند، وهو حصن منيع، وهو من الجبال المسنَّمة؛ قال الصليحي يصف خَيْلًا:

حتى رَمتهم، ولــو يُـرمى بهــا كِننَّ والــطُوْد من صَبـر لانهــد أو كــادا

٧٤٦٤ - صَبْغَاء: بالفتح ثم السكون، والغين المعجمة؛ والصبغاء: نبت حين تطلع الشمس يكون ما يلي الشمس من أعاليها أبيض وما يلي الظل أخضر، كأنها شبّهت بالنعجة الصبغاء

وهي إذا ابيض طرف ذنبها سميت صبغاء كأنه لاختلاف اللونين؛ والصبغاء: ناحية باليمامة. والصبغاء أيضاً: من نواحي الحجاز؛ عن نصر. ٧٤٦٥ صَبُوائيمُ: بالفتح ثم السكون، وواو، وبعدها ألف ثم همزة مكسورة، وياء ساكنة، وميم: إحدى مدائن لوط.

٧٤٦٦ - صَبْيًا: من قرى عُشَرَ من ناحية اليمن. ٧٤٦٧ - صُبَيْبُ: تصغير الصبّ، بباءين موحدتين، وهو تصبّب نهر أو طريق يكون في حَدُور: وهي بركة على يمين القاصد إلى مكة من واقصة على ميلين من الجُويّ، وقد روي صبيب، بالفتح وكسر الباء، في قبول المثقّب العبدي:

لمن ظُعُنُ تطالعُ من صَبيب فما خرجتْ من الوادي لحِينِ وفي شعر مضرس بن رِبْعي بخطّ ابن العَصّار وذكر أنه نقله من خطّ ابن نُباتة ضبيب، بالضاد، في قول مضرس بن ربعي:

تبصّرْ خليلي هل ترى من ظعائن الإذا مِلْنَ من قُفّ عَلَونَ رمالا عوائد يجعلن الصفاة وأهلها يميناً وأثماد الضبيب شمالا ليُبْصِرْنَ أجلاداً من الأرض بعدما تَصَيفْنَ قُفّاً وارتَبعْنَ سهالا

٧٤٦٨ - صُبَيْرةً: بلفظ التصغير من الصبرة تصغير الترخيم، وهي الأرض الغليظة المشرفة لا تنبت شيئًا، وهي نحو من الجبل: موضع. والصبيرة، بالتعريف: موضع بالشام وليس بالصَّنْبَرَةِ؛ ذكرهما نصر معاً.

٧٤٦٩ ـ صُبِيَّغَاء: بلفظ التصغير: موضع قرب طلح من الرمل له ذكر في أيامهم.

٧٤٧٠ صُبَيْغُ: تصغير الصبغ، بالغين المعجمة: ماء لبني مُنقذ من أعيا من بني أسد بن خزيمة؛ والله الموفق والمعين.

#### باب الصاد والحاء وما يليهما

٧٤٧١ - صَحَا: بالقصر، والفتح، من قولهم: صحا من سكره أو صحا الجوّ من الغيم ثم استعمل اسماً؛ ذو صحا: أحد محاضر سلمى جبل طيّىء وبه مياه ونخل؛ عن السّكوني.

٧٤٧٢ ـ صُحَارُ: بالضم، وآخره راء، يجوز أن يكون من الصُّحرة، بالضم، وهو جَوْبة تنجاب وسط الحرّة، والجمع صُحَر فأشبعت الفتحة فصارت ألِفاً، أو من الصُّحْرَة وهو لون الأصحر وهو كالشقرة؛ قال ابن الكلبي: لما تفرقت قضاعة من تهامة للحرب التي جرت بينهم بسبب يذكر أنَّ عَنزَة وهو أحد القارظين اللذين يضرب بهما المشل فيقال: حتى يسرجع القارظان، لأنَّ خرج يجتني القـرظ فقُتل ولم يُعرف له خبر، وله قصة، قال: فكان أول من طلع منهم إلى أرض نجد فأصحر في صحاريها جهينة وسعد هُذَيم ابني زيد بن ليث بن سُود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة بن مالك فمرّ بهم راكب كما يقال فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: بنو الصّحراء، فقالت العرب: هؤلاء صُحار اسم مشتق من الصحراء، فقال زُهير بن جَناب في ذلك وهو يعني بني سعد بن زيـد:

فما إبلي بمُقتدر عليها، ولا حلمي الأصيلُ بمستعار

ستمنعها فوارسُ من بَاليّ،
وتمنعها الفوارس من صُحار
وتمنعها بنو القين بن جَسْر،
إذا أوقدتُ للحدثان ناري
وتمنعها بنو نهدٍ وجَرْم،
إذا طالَ التجاولُ في المغار
بكلّ مُناجِدٍ جلدٍ قُواهُ،
وأهْيبُ عاكفون على الدوار
يريد أهيب بن كلب بن وبرة، فهذا يدلّ على
النعلبي إذ نعى بني عدي بن أسامة بن مالك
التغلبين إلى بني سعد بن زيد:

ألا تُغني كنانة عن أحيها 
زُهَيو في المُلِمّاتِ الكِبار 
فيبرزُ جمعُنا وبنو عديّ 
فيبررُ جمعُنا وبنو عديّ 
فيعُلمُ أيّنا مولى صُحار 
وقال العباس بن مرداس السَّلمي، رضي الله 
عنه، في الحرب التي كانت بين بني سُليم 
وزُبيد وهو يعني بني نهد وضمّ إليهم جَرْم بن 
رَبَّان:

فدعها، ولكن هل أتاها مقادنا لأعداثنا نُزْجي الثقال الكوانسا بجمع يزيد ابني صحار كليهما وآل زبيد مخطئاً أو مالمسا وصحار: قصبة عُمَان مما يلي الجبل، وتؤام: قصبتها مما يلي الساحل. وصحار: مدينة طيبة الهواء والخيرات والفواكه مبنية بالأجر والساج كبيرة ليس في تلك النواحي مثلها، وقيل: إنما سمّيت بصُحار بن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام، وهو أخو رباب

وطُسْم وجمديس، قبال اللغويبون: إنها تلى الجبل؛ وقال البشاري: صحار قصبة عمان ي ليس على بحر الصين بلد أجلّ منه، عامر آهل حسن طيب نزهُ ذو يُسار وتجار وفواكه أجلّ من زبيد وصنعاء وأسواق عجيبة وبلدة ظريفة ممتدة على البحر، دورهم من الآجر والساج شاهقة نفيسة، والجامع على الساحل له منارة حسنة طويلة في آخر الأسواق، ولهم آبار عذبة وقناة حلوة، وهم في سعة من كل شيء، وهو دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق ومغوثة اليمن، والمصلِّي وسط النخيل، ومسجد صحار على نصف فرسخ، وثُمَّة بركت نـاقة رسـول الله، صلَّى الله عليه وسلم، ومحراب الجامع بِكُوكب يدور فتارة تراه أصفر وتارة أحمر وأحرى أخضر، هكذا قال ولا أدري كيف كان بـروك الناقة؛ وفتحها المسلمون في أيام أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، في سنة ١٢ صلحاً؛ وإليها ينسب أبو على محمد بن زوزان \_\_ الصحاري العُماني الشاعر، وكان قد نكب فخرج إلى بغداد فقال يتشوّق بلدته من قصيدة:

لَحَى الله دهراً شرَدَتْني صروفُه عن الأهل حتى صرت مغترباً فَرْدا الا أيها الركبُ اليمانون بلّغوا محيّة نائي الدار لُقيتُم رُشْدَا إذا ما حللتم في صُحار فألمموا بمسجد بشار وجوزوا به قصدا إلى سوق أصحاب الطعام فإنّه يقابلكم بابان لم يوثقا شَدَا ولا مُرْدَدا من دون صاحب حاجة ولا مُرْدَدا من دون صاحب حاجة

فعوجوا إلى داري هناك فسلموا على والدي زُوزانَ وُقيتمُ جُهدا وقولوا له إنّ الليالي أوهنت تصاريفها رِفْدِي، وقد كان مشتدًا وغيبن عني كلّ ما قدعهدته سوى الخُلق المرضىّ والمذهب الأهْدي وليس يضُـرُ السيفَ إخلاقُ غِمـده إذا لم يفُلِّ الدِّهِرُ من نصله حدًا ٧٤٧٣ ـ صَحْرَاءُ أُمّ سَلِمَةً: قال أُبِو نَصِر: الصحراء من الأرض مثل ظهر الدابة الأجرد التي ليس بها شجر ولا آكام ولا جبال ملساء يقال لها صحراء بيّنة الصحر؛ والصّحراء: هو موضع بالكوفة ينسب إلى أم سلمة بنت يعقبوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة المخزومية زوجة السفّاح، وبالكوفة عدة مواضع تعرف بالصحراء كما بالبصرة عدة مواضع تعرف بالجفر والمعنى واحد، فبالكوفة صحراء بني أثير نسبت إلى رجل من بني أسد يقال له أثير بالكوفة، وصحراء بني عامر، وصحراء بني يَشْكر، وصحراء الإهالة: هي مواضع لا أدري بالكوفة أو غيرها .

٧٤٧٤ - صحراء البَرْدَخْت: هي محلة بالكوفة نسبت إلى البردخت الشاعرالضّبي العُكلي واسمه على بن خالد.

٧٤٧٥ ـ صحراء المُسَنَّاة: موضع كانت به وقعة للعرب لا أحق موضعه، ومنه يوم الصحراء.

٧٤٧٦ - الصَّحْصَحَانُ: هو المكان المستوي: موضع بين حلب وتَدْمُر(١)، ذكره أبو الطيَّب فقال:

 <sup>(</sup>١) الصحصحان: واد في طريق الشام من المدينة.
 ۸۲٦ معجم ما استعجم / ۸۲٦

صخر

وجاؤوا الصحصحان بلا سُرُوج وقد سقط العمامة والخمارُ ٧٤٧٧ ـ صَحْصَحُ: موضع بالبحرين.

٦٤٧٨ ـ صَحْنُ الحَيْلِ: صحن بالنون، والحيل بالحاء المهملة، ولام، كذا وجدته بخطّ التبريزي في قول المفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب، وفيه بخطّه ما صورته: موضع وهي منازل أشجع بإيلياء.

٧٤٧٩ - صَحْنُ: بالفتح ثم السكون، ونون؛ وصحنُ الدار والموضع: وسطه؛ وصَحْن: جبل في بـلاد سُليم فوق السوارقية؛ عن أبي الأشعث، قال: وفيه ماءً يقال له الهباءة وهي أفواه آبار كثيرة مخرَقة الأسافل يفرغ بعضها في بعض الماء الطيب العذب، يزرع عليها الحنطة والشعير وما أشبهه؛ قال بعضهم:

جلبنا من جنوب الصحن جُرْداً عتاقاً سِرُّهَا نَسْلاً لنَسْل فوافينا بها يومَيْ حُنَيْنٍ رسولَ الله جداً غينر هزل وصحن الشَّبا: موضع في شعر كثير.

٧٤٨٠ صُحَيْرٌ: تصغير صحر، وهو لون إلى الشَّقرة: موضع بقرب فَيْد. وصحيْر أيضاً: بشمالي جبل قَطن؛ قال بعضهم:

تبدّلْت بُؤساً من صُحَيْر وأهله، ومن بُرق التُبنين نَرطَ الأجراول نياط من طَلْح، يعني أودية فيها طلح؛ والأجاول: أجبال.

باب الصاد والخاء وما يليهما ٧٤٨١ صَخْد: بالفتح ثم السكون، وآخره دال

مهملة، يقال: صَخَدته الشمس صخداً إذا أصابته بحرها، قال العمراني: صخد بلد(١)، قال بعضهم:

بصَخْدٍ فشِسْعَى من عُمَيْدَة فساللَّوى ٧٤٨٧ مَخْدَاباذ: بالفتح ثم السكون، والراء، وبعد الألف باء موحدة، وآخره ذال: من قرى مرو.

٧٤٨٣ ـ الصّخْرَةُ: بلفظ واحدة الصخر من الحجارة: من أقاليم أكشونية بالأندلس(٢).

٧٤٨٤ ـ صَخْرَةُ أَكْهَى: في بلاد مُزَينة.

٧٤٨٥ ـ صخرة حَيْوة: قال ابن بشكوال: خلف ابن مروان بن أميّة بن حيوة المعروف بالصخري يسبب إلى صخرة حيوة بلد بغربي الأنلفس، سكن قرطبة، يكنى أبا القاسم، كان من أهل العلم والمعرفة والعفاف والصيانة، أخذ عن شيوخ قرطبة ورحل إلى المشرق في سنة ٣٧٢ فقضى غرضه وأخذ عن جماعة، وقلّده المهدي محمد بن هشام الشوري قرطبة وكان قبل ذلك استقضاه المظفّر بن عبد الملك بن عامر

معجم ما استعجم / ۸۲۲ وانظر تقویم البلدان / ۲۲۷

<sup>(</sup>١) صخد: ضبطه البكري في معجمه / ٨٢٦ بكسر أوله ثم السكون، وقال: واد باليمن، وذكر شاهد المصنف وهو لابن مقبل.

<sup>(</sup>٢) الصخرة: قال حمد بن محمد الخطابي الصخرة هي بيت المقدس نفسه. وذكر حديث الدهلي عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن المشمعل الأسيدي، عن عمرو بن سليم، عن رافع بن عمرو المزني، قال رسول الله على الصخرة والعجوة والشجرة من الجنة، قال: الصخرة: بيت المقدس، والعجوة: هي النخلة. قال: ويروى عن يحيى بن سعيد أنه قال: الشجرة: هي الكرم.

بطليطلة ثم استعفى وفـارقهم، ومات في بلدة في رجب سنة ٤٠١.

٧٤٨٦ - صخرة مُوسَى: عليه السلام، التي جاء ذكرها في الكتاب العزيز: في بلد شروان قرب الدربند، وقد ذكرت.

٧٤٨٧ - مُخيرات: تصغير جمع صخرة، وهي صخيرات الثمام، بالثاء المثلثة المضمومة، الثمامة بلفظ واحدة الثمام، وهو نبت ضعيف له خُوص أو شبه بالخوص وربما حشيت به الوسايد: وهو منزل رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، إلى بدر، وهو بين السّيالة وفَرْش، وفي المغازي: صخيرات اليمام، بالياء آخر الحروف، ذكرت في غزاة بدر وفي غزاة ذات العشيرة، قال ابن إسحاق: مرّ، عليه الصلاة والسلام، على تُرْبان ثم على ملّل ثم على غميس الحمام من مَرّبين ثم على صخيرات اليمام ثم على السيالة(۱).

٧٤٨٨ - الصَّخَيْسرَةُ: تصغيسر الصخسرة من الحجارة: حصن بالأندلس من أعمال ماردة م

#### باب الصاد والدال وما يليهما

٧٤٨٩ ـ صَدّاء: بالفتح ثم التشديد، والمدّ، ويروى صَدْآء، بهمزتين بينهما ألف، قال

(١) هذا الذي ذكره المصنف هو طريق ﷺ في غزوة بدر، أما في غزوة،العشيرة، أنه استقى من بثر الضبوعة، ثم سلك الفرش: فرش ملل، حتى لقي السطريق بصخيرات اليمام، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع.

قلت؛ ولها ذكر أيضاً في غزوة بني لحيان، قـال ابن اسحاق: فخرج على بين، ثم على صخيرات اليمام، ثم استقام به الطريق على المحجة من طريق مكة.

انظر سیرة ابن هشام ۲ / ۳،۲۶۹ ۲۹۲/

المُبرَد: صيداء، قال أبو عبيد: من أمثالهم في الرجلين يكونان ذوّي فضل غير أن لأحدهما فضلاً على الآخر قولهم: ماء ولا كصدّاء، والمثل لمقذّفة بنت قيس بن خالد الشيباني وكانت زوجة لقيط بن زرارة فتزوّجها بعده رجل من قومها فقال لها يوماً: أنا أجمل أم لقيط؟ فقالت: ماء ولا كصدّاء، أي أنت جميل ولكن لستَ مثله؛ قال أبو عبيد: وقال المفضّل: صدّاء ركية ليس عندهم ماء أعذب منها، وفيها يقول ضرار بن عمرو السعدى:

وإنّي وتَهْيامي بـزينب كـالــذي يطالب من أحواض صـدّاء مَشْرَبَـا

قال: ولا أدرى صدّاء فعلاء أم فعّال، فإن كان فعَّالاً فهو من صدا يصدو أو من صَدِي يصْدَى؛ وقال الزّجاج: وفي أمثال العرب ماء ولا كصداء، وبعضهم يقول: لا كصدا، وإنما هي بئر للعرب عذبة جدّاً، وهذا الاسم اشتقّ لها من أنها تصد من شرب منها عن غيرها من المشارب، وليس ذلك من اللفظ، فأما الضمّ فإنه ليس فيها معروفاً، ومن قال كصَّدَّاء فجائز أن تكون سميت بذلك لأن لونها لون الصّدا؛ قال شمر: صدا الهام يصدو إذا صاح، وإن كان صدًاء فَعْلاء فهو من المضاعف كقولهم: صمّاء من الصمم؛ وقال أبو نصر بن حمَّاد: صدًّاء اسم ركية عذبة الماء، وفي المثل: ماء ولا كَصَدَّاء، وقلتُ لأبي على النحوي: هو فعلاء من المضاعف، فقال: نعم، وأنشدني لضرار بن عتبة العبشمى السعدى:

كأني من وَجْدٍ بـزيـنبَ هـائـمُ يخالس من أحواض صـدّاء مشربـا صد

رأى دون بسرد الماء هسولاً وذادةً، إذا اشتَـد صاحوا قبـل أن يتحبّبـا

قالوا: تحبّب الحمار إذا امتلاً من الماء؛ وقال بعضهم: صدآء مثل صدعاء، قال: وسألت عنه بالبادية رجلاً من بني سليم فلم يهمزه، وقال نصر: صدّاء ماء معروف بالبياض وهو بلد بين سعد بن زيد مناة بن تميم وكعب بن ربيعة بن كلاب يصدر فيه فلج جعدة، وهو ماء قليل ليس في تلك الفلاة، وهي عريضة، غيره وغير ماء آخر مثله في القلّة، وبصدّاء منبر، وماؤه شديد المرارة، كذا قال نصر، وكيف يكون مرّاً وفي المثل السائر فيه ما يدلّ على حلاوته؟ والله أعلم؛ قال آدم ابن شَدقَم العنبري:

وحَبّدا شُرْبةً من شَنّةٍ خَلَق من ماء صدّاء تشفي حَرّ مكروب قد ناط شَنّتها الظامي وقد نهلت منها بحوض من الطرفاء منصوب تطيب حين تمسّ الأرض شتتها للشاربين وقد زادت على الطيب

قال ابن الفقيه: قدم ابن شدقَم العنبري البصرة فملُحَ عليه شربُ الماء واشتدّ عليه الحرّ وآذاه تهاوُش ريحها وكثرة بعوضها ثم مطرت السماء فصارت ردغاً فقال:

أشكو إلى الله مُمْسانا ومُصْبَحنا وبُعد شِقتنا يا أُمَّ أيوب وإنَّ منزلنا أمسى بمعترك يزيده طَبَعاً وقع الأهاضيب ما كنتُ أدري، وقد عمرتُ مُذ زمن: ما قصر أوْس وما بَحُ الميازيب

تهيجني نَفَحاتُ من يمانية من نحو نجد ونعباتُ الغرابيب من نحو نجد ونعباتُ الغرابيب كأنهن على الأجذال، كلَّ ضُحَى، مجالس من بني حام أو النوب يا ليتنا قد حَلَلْنا وادياً خصِباً، أو حاجراً لفّنا غضَ التعاشيب وحبدًا شربة من شَنة خَلَق الأبيات الثلاثة المذكورة قبل.

٧٤٩٠ صُدَاء: بالضم، والمدّ: مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخاً، سمي باسم القبيلة، وهو يزيد بن حرب بن عُلة بن جلد بن مسالك بن أدد بن زيد بن يَشْجُب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبإ.

٧٤٩١ ـ صُدَارٌ: بالضم، وآخره راء، يجوز أنَّ يكون فُعالًا من الصدر ضدِّ الـورد؛ وصُدار: موضع قرب المدينة.

٧٤٩٧ - الصَّدَارَةُ: بكسر أوله، وبعد الألف راء؛ والصدار: ثوب رأسه كالمِقنَعة وأسفله يغشى الصدر والمنكبين تلبسه النساء في المأتم؛ وقال الأصمعي: يقال لما يلي الصدر من الدروع صدار؛ والصدارة: قرية بأرض اليمامة لبني جَعْدةً.

٧٤٩٣ ـ صُدَاصِدٌ: بالضم وبعد الألف صاد أخرى مكسورة، ودال: اسم جبل لهُذَيل.

٧٤٩٤ ـ صَدَدُ: موضع في قول أبي العيص بن حزم المازني:

قىالوا ضىريّة أَمسَتْ وهي مسكنهُ، ولم تكن مسكنــاً مـنــه ولا صَـــدَدَا ٧٤٩٥ ــ صَدْرُ: قلعة خراب بين القاهرة وأيلة؛

ذكرها ابن الساعاتي حيث قال:

سرَى مَوْهِناً والأنجم الزَّهر لا تسري، ولـلاَّفْق شوق العـاشقين إلى الفَجر تأهِّبَ من صَدْر يخُبّ بـه الكـرى، فمـا زال حتى بات منزلـه صـدرى

٧٤٩٦ - صُدَرُ: هكذا ضبطه أبو سعد بضم أوله، وفتح ثانيه، والراء، بوزن جُرَذ؛ قال أبو بكر بن موسى: صدر، بالصاد والدال المهملتين: قرية من قرى بيت المقدس؛ ينسب البها أبو عمرو لاحق بن الحسين بن عمران بن أبي الورد الصدري، كان أحد الكذّابين، وضع نسخاً لا يعرف أسماء رُواتها مثل طغرال وطربال وكركدن وادعى نسباً إلى سعيد بن المسيب، روى عن ضرار بن علي القاضي، روى عنه يوسف بن حمزة، ومات بنواحي خوارزم في حدود سنة ٣٨٤.

٧٤٩٧ ـ الصَّدِفُ: بالفتح ثمّ الكسر، وآخره فاء: مخلاف باليمن منسوب إلى القبيلة، والنسبة إليهم صَدَفيّ، بالتحريك، وقد اختلف في نسب الصدف فقيل هو من كندة، وقيل من حضرموت، وقيل غير ذلك، وقد عزمتُ بعد فراغي من هذا الكتاب أن أجمع كتاباً في النسب على مثال هذا الكتاب في الترتيب فنذكره فيه مستقصى ونُبين الاختلاف فيه على مال خفّه إلى الجانب الوحشيّ، فإن مال إلى مال خفّه إلى الجانب الوحشيّ، فإن مال إلى الإنسى فهو القَفَدُ، والصَّدُف الميل مطلقاً.

٧٤٩٨ - صَدَف: بفتح أُوله وثانيه، والفاء؛ قال الحسن بن رشيق القيرواني ومن خط يده نقلته: عبد الله بن الحسين الصدفي من قرية صَدَف

على خمسة فراسخ من مدينة القيروان، وله شعر طائل ومَعانٍ عجيبة واهتداء حسن مع دراية بالنحو ومعرفة بالعربية واطلاع على الكتب، صحب العلماء قديماً إلا أنّه رثّ الحال يطرح نفسه حيث وجد القناعة حتى إن بعضهم سمّاه سُمّراط.

٧٤٩٩ - صَدْفورَةُ: بالفتح ثمّ السكون ثمّ فاء بعدها واو ساكنة، وراء: موضع بالأندلس من أعمال فَحْص البلوط.

٧٥٠٠ صَدَقَةُ: بالتحريك، سكة صدقة بن الفضل: بمرو معروفة وهو اسم رجل، نسبت إلى أبي الفضل صدقة بن الفضل المروزي، سكنها جماعة من العلماء فنسبوا إليها، منهم: القاضى أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الصدَقى الفقيه المروزي، روى عن أبيه وعبيد الله بن عمر بن علل الجوهري وغيرهما، وكتب ابن دودان عنه في سنة ٣٩٨؛ ومحمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أحمد بن حَفْصَويه أبو الفتح الأديب المروزي الصدقى من أهل مرو، سكن سكة صدقة بن الفضل، كان أديباً فاضلًا، عارفًا بأصول اللغة حافظًا لها، رُزِقَ من التلامذة ما لا يوصف وصار أكثر أولاد المحتشمين تلامذته، قال أبو سعد: قرأ عليه الأدب والدي وعماي وعمر العمر الطويل وانتشرت عنه الرواية، سمع أبا بكر محمد بن عبـد العزيـز بن أحمد الخَرْجِرْدي وأبـا بكـر محمد بن عبد الصمد بن أبى الهيثم الزابي، أجاز لأبي سعد، ومات في صفر سنة ١٧٥؟ وعمر بن محمد بن أبي بكر الناطفي أبو حفص الصدقى، كان شيخاً صالحاً، سمع السيد أبا القاسم على بن موسى الموسوي وأبا عبد الله

محمد بن الحسن المِهْرَبُنْدُقْشائي وأبا المظفر منصور بن أحمد المرْغيناني وأبا بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الخطيب الكشميهني، سمع منه أبو سعد وأبو القاسم الدمشقي، ومات في محرم سنة ٥٣٦.

٧٥٠٢ - صُدَيْقُ: بوزن تصغير الصدق ضد الكذب: جبل.

٧٥٠٣ ـ صُدَيّ: بوزن تصغيـر الصّدى، وهـو العطش أو ذكر البوم: اسم ماء في شعر وَرَقة بن نُوْفَل، والله أعلم بالصواب.

### باب الصاد والراء وما يليهما

3 - ٧٥٠ الصُّرَادُ: بالضم، آخره دال مهملة، فُعَال من الصرد، وهو المكان المرتفع من الجبال وهو أبردُها(٢): وهو موضع في شعر الشَمّاخ؛ وقال نصر: صُراد هضبة بحزيز الحوأب في ديار كلاب. وصراد أيضاً: علم بقرب رَحرحان لبني ثعلبة بن سعد بن ذُبيان وثَمّ أيضاً الصُّرَيد.

٧٥٠٥ ـ صِرَارً: بكسر أوّله، وآخره مثل ثانيه، وهي الأماكن المرتفعة التي لا يعلوها الماء يقال

لها صِرارٌ؛ وصِرار: اسم جبل؛ قال جرير:
إنّ السفَرِزْدَقَ لا يُسزايِلُ لُومَهُ
حتى يسزولَ عن السطريق صِسرَارُ
وقيل: صرار موضع على ثلاثة أميال من
المدينة على طريق العراق(١)؛ قاله الخطّابي؛
وقال بعضهم:

لعل صراراً أن تجيش بيارها وقال نصر: صرار ماء قرب المدينة محتفر جاهلي على سمت العراق، وقيل: أظم لبني عبد الأشهل له ذكر كثير في أيّام العرب وأشعارها؛ وإليه ينسب محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي حسين، روى عنه يزيد بن الهاد وبكر بن نصر، وقال العمراني: صرار اسم وبكر بن نصر، وقال العمراني: صرار اسم جبل؛ أنشدني جار الله العلامة للأفطس العلوي، وفي الأغاني أنهما لأيمن بن خُزيم الأسدى:

كأن بني أمية يوم راحوا وعُري من منازلهم صرار شماريخ الجبال إذا تَردَّت بزينتها وجادتها القِطارُ

وقال: هو من جبال القَبلية؛ قـال: وصرار أيضاً بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على

<sup>(</sup>۱) صديان: مثنى، تثنية صدًى، وهما جبلان تلقاء. الوحيدين قال ابن مقبل:

وصبحن من ماء الوحيدين فقرة بسميزان دعم إذ بدا صديان قال أبو حاتم: قلت للأصمعي: أيفرد أحدهما؟ قال: لم أسمعه إلا مثنى.

معجم ما استعجم / ۸۲۸ (۲) الصراد: انظر سنن الدارمي - المقدمة باب ۲۸ .

<sup>(</sup>١) روى البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد باب ١٩٩ من حديث جابر بن عبد الله . وقال: اشترى مني النبي عبد بعيراً بأوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صراراً، أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. . . الحديث».

قال الحافظ في الفتح 7 / ١٩٤ محدداً هـذابرالموضع المذكور في الحديث السابق: وصرار بكسر المهملة والتخفيف، ووهم من ذكره بمعجمة أوله، وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق.

مرار \_\_\_\_\_ الم

طريق العراق، وقيل: موضع بالمدينة.

٧٥٠٦ ـ صِرَافُ: اسم موضع من سَدَاد أبي عمرو الشيباني أنشدني لأبي الهيثم:

يا رُبِّ شاءِ من وُعُول طالَ ما رَعَى صِرافاً جلهُ والحَرَمَا ويَكُفَأُ الشَّعب، إذا ما أظلما، ويستسمي حتى يخاف سلما في رأس طود ذي خفاف أيهمَا

٧٥٠٧ ـ صَرَامُ: قال حمزة: هو رستاق بفارس، وأصله جَرَام فعرّبوه هكذا.

٧٥٠٨ ـ الصَّرَاةُ: بالفتح؛ قال الفرَّاء: يقال هو الصَّرَى والصِّرَى للماء يطول استنقاعُهُ، وقال أبو عمرو: إذا طال مكثُّهُ وتغَيَّرُ، وقد صَرِيَ الماء، بالكسر، وهذه نُطفةٌ صَراةٌ، وهما نهران ببغداد: الصراة الكبرى والصراة الصغرى، ولا أعرف أنا إلاّ واحدة وهو نهر يأخذ من نهر عيسى من عند بلدة يقال لها المُحوَّل بينها وبين بغداد فرسخ ويسقى ضياع بادُوريا ويتفرّع منها أنهار إلى أن يصل إلى بغداد فيمرّ بقنطرة العباس ثمّ قنطرة الصبيبات ثم قنطرة رحا البطريق ثم القنطرة العتيقة ثمَّ القنطرة الجديدة ويصبُّ في دجلة، ولم يبقَ عليه الآن إلَّا القنطرة العتيقة والجديدة، يحمل من الصراة نهر يقال له خندق طاهر بن الحسين أوَّله أسفل من فوهة الصراة يدور حول مدينة السلام ممّا يلى الحَرْبية وعليه قنطرة باب الحرب ويصب في دجلة أمام باب البصرة من مدينة المنصور، وأمَّا أهل الأثر فيقولون: الصراة العظمى حفرها بنو ساسان بعدما أبادوا النبط؛ ونسب إليه المحدّثون جعفر بن محمد اليمان المؤدّب المخرّمي ويعرف بالصراتى،

حدث عن أبي حُذافة، روى عنه محمد بن عبد الله بن عُتَاب، قرأت في كتاب المفاوضة لأبي نصر الكاتب قال: لما مات محمد بن داود الأصبهاني صاحب كتاب الزهرة من حبّ أبي الحسن بن جامع الصيدلاني قال بعضهم: رأيتُ ابن جامع محبوبة واقفاً على الصراة ينتظر إلى زيادة الماء فيها فقلت له: ما بقي عندك من حبّ أبي بكر بن داود؟ فأنشدني:

وقفتُ على الصراة، وليس تجري معاينها لنقصان الصراتِ فلمّا أن ذكرتُك فاض دَمعي فاجري في أجري العاصفاتِ في قال نصر: لم أر أحسن من هذين البيتين في معناهما إلّا أن الشَيْظَمي الشاعر مرّ بدار سيف الدولة بن حمدان فقال:

عجباً لي، وقد مررت بأبوا بِكَ كيف اهتديت سبل الطريق أتراني نسيت عهدك فيها؟ صدقوا ما لمَيّت من صديق وللقضاعي الشاعر:

وَيلي على ساكن شاطي الصراه! كلّر حُبيه عليّ الحياه ما تنقضي من عجبٍ فكرتي لقصّة قصّر فيها الولاه ترك المخبّيين بلا حاكم، لم يُجلسوا للعاشقين القضاه وقد أتاني خَبَرُ ساءني لمقولها في السّر: واسواته أمثل هذا يستغي وصلنا! أما يرى ذا وجهه في المراه؟ بَنَى عليها الحجاج بن يوسف مدينة النيل التي بأرض بابل.

٧٥١٠ ـ الصَّرَائِمُ: موضع كانت فيه وقعة بين تميم وعبس؛ فقال شميت بن زنباع.

وسائِلْ بنا عبساً، إذا ما لقيتها، على أي حيّ بالصرائم دُلّت قتلنا بها صبراً شريحاً وجابراً، وقلت وقد نَهِلَتْ منّا الرّماحُ وعَلّت فلَبلغ أبا حمران أنّ رماحنا قضت وَطَراً من خالد وتعلّت فدًى لرياح إذ تدارك ركضها فدًى لرياح إذ تدارك ركضها فطرنا عجالاً للصريخ فلن ترَى فطرنا عجالاً للصريخ فلن ترَى وما كان دهري أن فخرتُ بدولة وما كان دهري أن فخرتُ بدولة من الدّهر إلاّ حاجة النفس سُلّت من الدّهر إلاّ حاجة النفس سُلّت الشعر؛

٧٥١٢ - الصَّرْحُ: بالفتح ثمّ السكون، وحاء مهملة، وهو في اللغة كلّ بناء مشرف؛ قال الحازمي: الصرح بناء عظيم قرب بابل يقال إنّه قصر بُخت نَصَّر.

٧٥١٣ - صُوْخُ: بالضم ثمّ السكون، وآخره خاء معجمة، مرتجل: اسم جبل بالشام، قال عدي بن الرقاع العاملي:

لما غَدا الحيّ من صُرخ وغيبهم من السروابي التي غربيَّها الكَمَمُ ظلَّتْ تَـطَلِّعُ نفسي إثرَ ظعنهِم ، كأنني من هواهم شاربٌ سَـدِمُ وهذا معنَّى حسن ترتـاح إليه النفس وتَهَشْ إليه الروح، وقد قيل في معناه:

مرّت فبثّت في قلوب الورى
إلى الهوى من مُقلَتها الدعاه
فظّ كلُّ النّاس من حُسنِها
ودَلّها المفرط أسرَى عُناه
فقلت: يا مولاة مملوكها
جودي لمن أصبحت أقصى مُناه
ومن إذا ما باتَ في ليلةٍ
يصيح من حبّك: وامّهجتاه!
فأقبلتْ تَهزأ منّي إلى
فأقبلتْ تُحور كُنّ معها مشاه
نا أسْمَ! يا فاطِمَ! يا زَينب!

جارية أعجبها حُسنُها، ومثلُها في الخلق لم يُخلَقِ أنبأتُها أنّي مُحبُّ لها، فأقبلَتْ تَهْزَأ من منطقي والتَفتَت نحو فتاةٍ لها كالرّشا الأحور في قُرْطَقِ قالت لها: قولي لهذا الفتي انظُرْ إلى وجهك ثمّ اعشقِ وأحسَنُ من هذا كلّه وأجملُ وأعلَقُ بالقلب قول أبي نُواس وأظنّه السابق إليه:

وقائلة لها في حال نُصح : علام قتلتِ هذا المُستهاما؟ فكان جوابُها في حُسن مَسِّ: أأجمَعُ وجه هذا والحراما؟ ٧٠٠٩ صَرَاةً جَامَاسْب: تستمد من الفرات،

عن نصر.

مسطارة بكَرَتْ في الرأس نَشوَتها، كأن شاربها ممّا به لَممُ ٧٥١٤ صَرْخَدُ: بالفتح ثمّ السكون، والخاء معجمة، والدال مهملة: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق، وهي قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة(١) ينسب إليها الخمر؛ قال الشاعر:

ولذً كلطَعْم الصرحديّ تركته بأرض العدى من خشية الحدثان اللدّ ههنا: النوم.

٧٥١٥ ـ صُرْخِيان: بالضم، والسكون، وكسر الخاء، وياء مثناة من تحت، وآخره نون: من قرى بلخ، وربّما ينسب إليها الصرخيانكي.

٧٥١٦ صِرْداح: بالكسر ثمّ السكون، ودال مهملة، وآخره حاء: موضع؛ قال العمراني: وصرداح أيضاً حصن بنته الجن لسليمان بن داود، عليه السلام، ولا أظنه أتقن ما نقل إنّما هو صرواح، والله أعلم؛ والصرداح والصردح: المكان المستوي.

٧٥١٧ ـ الصَّرْدَفُ: بلد في شرقي الجند من اليمن؛ منه الفقيه إسحاق بن يعقوب الصردفي صنّف كتاباً في الفرائض سمّاه الكافي، وقبره بها.

٧٥١٨ - صُرْفَرُ: حصن باليمن من نواحي أُبَينَ. ٧٥١٨ - صَرْصَرُ: بالفتح، وتكرير الصاد والراء، يقال: أصله صرر من الصَّرّ وهو البرد فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل كما قالوا تجفجف، ويقال: ريح صرصر وصِرّة شديدة البرد، قال ابن السكيت: ريح صرصر فيه قولان: يقال هو من صرير الباب أو من الصَّرة وهي الصيحة؛ وصرصر: قريتان من سواد بغداد، صرصر العليا وصرصر السفلى، وهما على صفة نهر عيسى، وربما قيل نهر صرصر(١) فنسب النهر إليهما، وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين؛ قال عبيد الله بن الحرّ:

ويسوم لقينا الخشعميّ وخيله صبرنا وجالدنا على نهر صرصرا ويوماً تراني في رخاء وغبطةٍ، ويوماً تراني شاحب اللّون أغبرا وصرصر: في طريق الحاج من بغداد قد كانت تسمّى قديماً قصر الدير أو صرصر الدير؛ وقد خرج منها جماعة من التجار الأعيان وأرباب الأموال، منهم: التقي أبو إسحاق إبراهيم بن عسكر بن محمد بن ثابت صديقنا فيه عصبية ومروّة تامّة، وقد مدحه الشعراء فقال فيه الكمال القاسم الواسطى وأنشد لنفسه فيه:

أقول لمرتاد تقسم لحمه على البيد ما بين السُّرَى والتَّهَجُر تيمَمُ بها أرض العراق فإنها مراد الحيا والخصب، وانزل بصرصر

<sup>(</sup>۱) وعندما خرج أعشى بني قيس إلى رسول الله في يديد الإسلام، فقال شعراً يمدح فيه رسول الله في ، وفيه: وما زلت أبغي السمال صد أنا يافع وليدا وكهالا حبين شببت وأسردا وأبتدل العيس المسراقيال تعتلي وأبتدل العيس المسراقيال تعتلي مسافة ما بين النجيس فصسرخدا مين النجيس فصارحدا المنام ٢ / ٢٢

 <sup>(</sup>١) نهر صرصر: نهر يتشعب من الفرات، وكذلك نهر عيسى، والنهروان، وتصب كلها في دجلة، ونهر صرصر، على مقربة من بغداد.

معجم ما استعجم / ٨٣١، وانظر تقويم البلدان / ٥٢

تجد مستقراً للعُفاة وقُرةً لعينك، فاحكم في الندى وتخير وإن دهمت أمَّ الدُّهيم وعسكسرت عليك اللّيالي فاعتهد آل عسكر أناساً يرون الموت عاراً لَبُوسُه إذا لم يكن بين القنا والسَّنور ومن كان إسراهيم فرعاً لأصله جَنَى ثَمْرَ الأخيار من خير مخبر

٧٥٢٠ صَرْعون: بفتح الصاد، وسكون الراء: مدينة كانت قديمة من أعمال نينوى خير أعمال الموصل، وقد خربت، يزعمون أن فيها كنوزاً قديمة، يحكى أن جماعة وجدوا فيها ما استغنوا به، ولها حكاية وذكر في السير القديمة.

٧٥٢١ ـ صرعينا: موضع ذكره ابن القَطّاع في كتاب الأبنية.

٧٧٢٧ - صَرَفَنْدَةُ: بالفتح ثمّ التحريك، وفاء مفتوحة، ونون ساكنة، ودال مهملة، وهاء: قرية من قرى صور من سواحل بحر الشام؛ منها. محمد بن رَوَاحة بن محمد بن النعمان بن بشير أبو معن الأنصاري الصرفندي، قال أبو صور، سمع أبا مهر بدمشق وحدث في سنة صور، سمع أبا مهر بدمشق وحدث في سنة الدرداء؛ وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن أبي الدرداء الصرفندي الأنصاري، سمع أبا عبد الله معاوية بن صالح الأشعري بدمشق أبا عبد الله معاوية بن صالح الأشعري بمحمد بن عبد الرحمن بن الأشعث وعمر بن نصر العبسي ويزيد بن محمد بن عبد الصمد وأبا جعفر محمد بن يعقوب بن حبيب وأبا زرعة وأبا جعفر محمد بن يعقوب بن حبيب وأبا زرعة الدمشقي والعباس بن الوليد وبكار بن قتيبة

وغيرهم، روى عنه أبو الحسين بن جميع وعبد الله بن على بن عبد الرحمن بن أبي العجائز وشهاب بن محمد بن شهاب الصوري ؟ قال أبو القاسم: ومحمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن النعمان صاحب رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، أبو عبد الله الأنصاري الصرفندي، حدث بدمشق وغيرها عن أبسى عمرو موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي، روى عنه أبو الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن الملطى، كتب عنه أبو الحسين الرازي بدمشق وقال: كان من أهل صرفندة، حصن بين صور وصيداء على الساحل، وكان كثيراً ما يقدم دمشق ويخرج عنها؛ ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن رواحة بن محمد بن النعمان بن بشير أبو معن الأنصاري الصرفندي، سمع أبا مهر بدمشق، روى عنه إبراهيم بن إسحاق بن أبي الدرداء الصرفندي وأبو بكر محمد بن يوسف.

٧٥٢٣ ـ صَرَفَةُ: قرية من نـواحي مَآب قـرب البلقاء يقال بها قبر يوشع بن نون.

٧٥٢٤ ـ صُرْما قادم: بالضم ثمّ السكون، وبعد الميم والألف قاف، وقبل الميم دال مهملة: موضع.

٧٥٢٥ ـ صَرْمِنْجان: بالفتح ثمّ السكون، وكسر الميم، ونون ساكنة، وجيم، وبعد الألف نون: من قرى ترمذ وتعدّ في بلخ، والعجم يقولون صَرْمنكان، بالكاف.

٧٥٢٦ ـ الصَّرَوَاتُ: كأنه جمع صروة: وهي قرى من سواد الحلّة المزيدية ردّ إلى واحده؛ وقد نسب إليها أبو الحسن على بن منصور بن

الشاعر الصروي، ولد بها ونشأ بواسط وسكن موضع قرب رَحْرَحان. ىغداد.

> ٧٥٢٧ ـ صِرْوَاحُ: بالكسر ثمّ السكون ثمّ واو بعدها ألف، وآخره حاء مهملة؛ قال أبو عبيد: الصرح كلِّ بناء عال مرتفع، وجمعه صُروح، قال الزجاج: الصرح القصر والحصن، وقيل عير ذلك؛ والصرواح: حصن باليمن قرب مأرب يقال إنّه من بناء سليمان بن داود، عليه السلام(١)؛ وأنشد ابن دريد لبعضهم في أماليه:

حلِّ صِرْوَاحَ فابتنى، في ذراه حيث أعلى شِعافه، محرابا وقيال ابن أبي الدمينية سعد بن خولان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وهو الذي تملك بصرواح وأنشد لبعض أهل خولان:

وعلى الذي قهرَ البلادَ بعرزة سعد بن خولان أخي صرواح وقال عمرو بن زيد الغالبي من بني سعد بن

أبونا البذي أهدى السيروح بمأرب فُــآبَتُ إلى صِـرواح يــومـأ نــوافِلُهُ لسعد بن خولان رسا الملك واستوَى ثمانين حَـُولًا ثمَّ رَجَت زلازك وقال غيره فيهم:

تشتُّوا على صرواحَ خمسينَ حِجَّةً، ومأرب صافحوا ريفها وتحربعموا

(١) صرواح: كان سليمان عليه السلام أمر الجن أن تبنيه لبلقيس، وفيه كانت مملكة خولان. معجم ما استعجم/ ۸۳۱

أبي القياسم الربعي المعروف بيابن السرطلين ٢٥٧٨ ـ الصُّرُيْدُ: تصغيرُ الصَّرُد وهـو البرد:

٧٥٢٩ ـ الصَّريفُ: بالفتح ثمَّ الكسر، وياء مثناة من تحت ساكنة، وفاء، أصل الصريف اللبن البذي ينصرف عن الضرع حاراً فإذا سكنت رغوته فهو الصريح، والصريف الخمر الطيبة، والصريف صوت الأنياب والأبواب: وهو موضع من النباج على عشرة أميال، وهــو بلد لبني أسيّــد بن عمــرو بن تميم معتــرض للطريق مرتفع به نخل، وقال السكري: هؤلاء أخلاطُ حنظلة؛ وقال جرير:

لمن رسمُ دارٍ هَمَّ أَن يتغَيِّرَا تَــراوَحَـهُ الْأرواحُ والقــطرُ أَعصُـرَا؟ وكنَّا عَهِدُنا الدَّارَ والدَّارُ مَرَّةً هي الْـدَّارُ إِذْ خَلَّتْ بِهِا أُمُّ يَعْمُـرَا ذكرتُ بها عهداً على الهجر والبِلَي، ولا بدد للمشعوفِ أن يَتَدكُّرَا أُجِنُّ الهـوى، ما أنس لا أنس مـوقفاً عشية جرعاء الصّريف ومنظرًا تباعدَ هذا الوَصلُ، إذ حلَّ أهلُنا بقَــوً وحلَّتْ بـطنَ عِــرقٍ فعَـرعَسرا قَــوُّ: بــلاد واسعــة، والنبـِـاج: بين قَــوَّ والصريف؛ وصريفية في قول الأعشى تذكر في صريفون بعد هذا.

٧٥٣٠ صَرِيفُون: بفتح أَوَّله، وكسر ثانيـه، وبعد الياء فاء مضمومة ثمَّ واو، وآخره نـون، وإن كان عربيًّا فهو من الصريف وقد ذكر اشتقاقه في الذي قبله، وإن كان عجميًّا فهو كما ترى، وفلسطين وسيلحين ويبرين مذهبان، منهم من يقول إنّه اسم واحد ويلزمه الإعراب كما يلزم الأسماء المفردة التي لا تنصرف فتقول هذه صريفينُ ومررتُ بصريفينَ ورأيتُ صريفينَ، والنسبة إليه وإلى أمثاله على هذا القول صريفي ؛ وعلى هذه اللغة قال الأعشى في نسبة الخمر إلى هذا الموضع:

# صريفيَّةُ طيَّتُ طَعمُها، لها زَبَدُ بين كوز ودَنّ

وقيل فيها غير ذلك ولسنا بصدده؛ وصريفون: في سواد العراق في موضعين: إحداهما قرية كبيرة غناء شجراء قرب عكبراء وأوانا على ضفة نهر دُجيل إذا أذّن بها سمعوه في أُوانا وعكبراء، وبينهما وبين مسكن وقعت عندها الحرب بين عبد الملك ومصعب ساعة من نهار؛ وقد خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم والمحدثين، منهم: سعيد بن أحمد بن الحسين أبو بكر الصريفيني، حدَّث عن الحسن بن عرفة، روى عنه عبد الله بن عــدي الحافظ الجرجاني وذكر أنَّه سمع منه بعكبراء؛ ومحمد بن إسحاق أبو عبد الله الصريفيني المعدّل، حدث بعُكبراء عن زكرياء بن يحيى صاحب سفیان بن عُیینة، روی عنه عمر بن القاسم بن الحداد المقري، وأحمد بن عبد العزيز بن يحيى بن جمهور أبو بكر الصريفيني سمع الحسن بن الطيب الشجاعي وغيره، حدّث عنه أبو عليّ بنِ شهاب العُكبري وعبد العنزينزبن على الأزجى وهللال بن عمر الصريفيني، سكن بغداد وحدث بها عن

وللعرب في هذا وأمثاله من نحو نصيبين ﴿ أحمد بن عثمان بن يحيَّى الدارمي وغيره؛ وأبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن المجمع بن الهـزارمرد أبـو محمد الخطيب الصريفيني، سمع أبا القاسم بن حبّابة وأبا حفص الكناني وأبا طاهر المخلص وأبا الحسين ابن أخى ميمي وغيرهم، وهو آخر من حدّث بكتاب على بن الجعد وكان قد انقطع من بغداد، قال أبو الفضل بن طاهر المقدسى: سمعت أبا القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي صاحبنا يقول: دخلت بغداد وسمعت ما قدرت عليه من المشايخ ثمّ خرجت أريد الموصل فدخلت صريفين فبتّ في مسجد بها فدخل أبو محمد الصريفيني وأمّ الناسَ فتقدمت إليه وقلتُ له: سمعتَ شيئًا من الحديث؟ فقال: كان أبي يحملني إلى أبي حفص الكناني وابن حَبَّابة وغيرهما وعندي أجزاء، قلت: أُخرجها حتى أنظر فيها، فأخرج إليّ حُزْمة فيها كتاب علي بن الجعد بـالتمـام مـع ِغيـره من الأجزاء، فقرأته عليه ثمّ كتبت إلي أهل بغداد فرحلوا إليه وأحضره الكبراء من أهـل بغداد، فكل من سمعه من الصريفيني فالمنّة لأبي القاسم الشيرازي، فلقد كان من هذا الشأن بمكان، قال ابن طاهر: وسمعتُ الكتاب لما أحضره قاضى القضاة أبو عبد الله الدامغاني ليسمع أولاده منه؛ ومنها تقى الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر بن أحمد بن محمد الصريفيني حافظ إمام، سمع بالعراق والشام. وخراسان، أمّا بالشام فسمع التاج أبا اليُمن زيد بن الحسن الكندي والقاضي أبا القاسم عبد الصمد بن محمد الحرستاني، وبخراسان المؤيد أبا المظفر السمعاني، وبهراة عبد

المعز بن محمد وغيرهم، وأقام بمنبج صنّف الكتب وأفاد واستفاد، وسألته عن مولده تقديراً فقال: في سنة ٥٨٢.

وصريفون الأخرى: من قرى واسط، قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن نفيس المصري وذكر حديثاً ثم قال: وصريفين هذه مدينة صغيرة تعرف بقرية عبد الله، وهو عبد الله بن طاهر؛ منها شعيب بن أيوب بن زُريق بن معبد بن شبصا الصريفيني، روى عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة وزيد بن الحباب وأقرانهما، روى عنه عبدان الأهوازي ومحمد بن عبد الله الحضرمي مُطَيِّن وأبو محمد بن صاعد وأحواه أبو بكر وسليمان ابنا أيوب الصريفيني، حدّث سليمان عن سُفيان بن عيينة ومرحوم العطّار وغيرهما وسعيد بن أحمد الصريفيني، سمع محمد بن علي بن معدان، روى عنه أبو أحمد بن علي بن معدان، روى عنه أبو أحمد بن عدي، وقال الصريفيني: صريفين واسط.

وصريفين: من قرى الكوفة؛ منها الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن سليمان الدهقان المقري المعدل الصريفيني أبو القاسم الكوفي من صريفين قرية من قرى الكوفة لا من قرى بغداد ولا من قرى واسط أحد أعيانها ومقدميها، وكان قد ختم عليه خلق كثير كتاب الله، وكان قارئاً فهماً محدّثاً مكثراً ثقة أميناً مستوراً، وكان يذهب إلى مذهب الزيدية، ورد بغداد في محرم سنة ٤٨٠ وقُرىء عليه الحديث، سمع أبا محمد جناح بن نذير بن جناح المحاري وغيره، روى عنه جماعة، قال أبو الغنائم محمد بن علي النرسي المعروف

أُبَيِّ: توفي أبو القاسم بن سليمان الدهقان في المحرم ليلة السابع عشر من سنة ٤٩٠.

وصريفين أيضاً، ممّا ذكره الهلال بن المحسن: من بني الفرات أصلهم من بابلاً صريفين من النهروان الأعلى، وقال الصولي: أصلهم من بابلاً قرية من صريفين، وأوّل من ساد فيهم أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن الفرات وأخوه الوزير أبو الحسن على بن محمد بن الفرات وأخوه الوزير أبو الحسن وغيرهما من الكبار والوزراء والعلماء

والمحدثين. Vor الصّرِيمُ: بالفتح ثمّ الكسر؛ قال أبو عبيد: الصريم الصبح، والصريم الليل، أي يصرم الليل من النهار والنهار من الليل، وذلك في قوله تعالى: ﴿فأصبحت كالصريم﴾(١)؛ أي كالليل؛ قال قتادة: الصريم الأرض السوداء التي لا تنبت شيئاً؛ وقيل: الصريم موضع بعينه أو واد باليمن؛ قال:

وأَلقَى بشَـرْج والصّـريـم بعـاعَـهُ ثقــالٌ روايــاهُ مـن الـمُــزْنِ دُلَّـحُ ٧٣٣٧ـ الصَّريمَة: موضع في قـول جابـر بن حُنَى التغلبي حيث قال:

فيا دار سَلمى بالصريمة فاللَّوَى إلى مدفع القِيقاء فالمُتنَلَّمِ أَقَامَتْ بها بالصَّيف ثمّ تذكَّرتُ مصائرَها بين الجِواء فعَيْهَمِ وقال غيره:

ما ظبيةً من وحش ذي بقر تغذو بسقط صريمةٍ طِفلا

<sup>(</sup>١) سورة نَ آية رقم ٢٠.

بألَّذُ منها إذ تَـقـول لنا، وأَرَدْتُ كشفَ قِناعها: مهـلا!

٧٥٣٣ - صِرِّينُ: بكسر أوله وثانيه، بوزن صِفِّين؛ والصِّر: شدة البرد، كأنه لما نسب البرد إليها جعلت فاعلة له فجُمعت جمع العقلاء؛ قال: وهو بلد بالشام؛ قال الأخطل:

فلمّا انجَلَتْ عني صبابة عاشق بدا لي من حاجاتي المتأمَّلُ إلى هاجس من آل ظمياء والتي أتى دونها بابٌ بصرين مُقفَلُ

باب الصاد والطاء وما يليهما

٧٥٣٤ - صَطْفُورَةُ: بالفتح ثم السكون، والفاء، وبعده واو ساكنة، وراء مهملة، وهاء: بلدة من نواحي إفريقية.

## باب الصاد والعين وما يليهما

٧٥٣٥ - الصَّعابُ: اسم جبل بين اليمامة والبحرين، وقيل: الصعاب رمال بين البصرة واليمامة صعبة المسالك، قتل فيه الحارث بن همّام بن مرة بن ذهل بن شيبان في يوم من أيّام بكر وتغلب وانكشفت تغلب آخر النهار، وفيه يقول مهلهل:

شفيتُ نفسي وقدومي من سراتهم يوم الصّعاب ووادي حاربَى ماس من لم يكن قد شفى نفساً بقتلهم مني فذاق الذي ذاقوا من الباس

صِعاب: جمع صعب، قال أبو أحمد العسكري: يوم الصعاب، والصاد والعين مهملتان وتحت الباء نقطة، قتل فيه فارس من فرسان بكر بن وائل يقال له كتان بن دهر، قتله

خليفة بن مِخبط، بكسر الميم والخاء معجمة والباء موحدة والطاء مهملة؛ قال شاعرهم:

تركنا ابن دهر بالصّعاب كأنّما سقّته السُّرَى كأس الكرَى فهو ناعس ٧٥٣٦ - صُعَادَى: بالضم، بوزن سُكارى: موضع

٧٥٣٧ ـ صُعَائِدُ بالضم، وبعد الألف همزة، وآخره دال، هو من الصعود الذي هو ضد الهبوط: موضع وقال الشاعر:

وتَسَطَرَّبَتْ حاجاتُ دَبِّ قافلِ أهسواءَ حبّ في أنساس مُصْعِلِ حضروا ظلال الأثل فوق صُّعائد، ورموا فراخ حمامه المتغرّدِ ٧٥٣٨ - صُعَائِقُ: موضع بنجد في ديار بني أسد كانت فيه حربٌ.

٧٥٣٩ ـ صَعْبُ: مخلاف باليمن مسمى

• ٧٥٤ - الطّبعْيية: بالفتح ثمّ السكون، وباء موحدة مكسورة، وياء النسبة: ماء لبني خُفاف بطن من سُليم؛ قاله أبو الأشعث الكندي، وهي آبار يزرع عليها، وهو ماء عذب وأرض واسعة كانت بها عين يقال لها النازية بين بني خُفاف وبين الأنصار فتضادوا فيها فأفسدوها وهي عين ماؤها عذب كثير، وقد قُتل بها ناس بدلك السبب كثير، وطلبها سلطان البلد مراراً كثيرة بالثمن الوافر فأبوا ذلك.

٧٥٤١ صُعْدٌ: بالضم ثمّ السكون، جمع صعيد، وهو التراب: موضع في شعر كثيّر: وعَــدّت نحــو أيمنها وصَــدّت عن الكُثبان من صُعــد وخــال

٧٥٤٢ ـ صَعْدَةُ: بالفتح ثمّ السكون، بلفظ صَعَدْتُ صعدةً واحدة، والصعدة: القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف، وبنات صَعدة: حُمرُ الوحش؛ وصعدة: مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء ستون فرسخأ وبينه وبين خَيْوان ستة عشر فرسخاً، قال الحسن بن محمد المهلبي: صعدة مدينة عامرة آهلة يقصدها التجار من كل بلد، وبها مدابغ الأدم وجلود البقر التي للنعال، وهي خصبة كثيرة الخير، وهي في الإقليم الثاني، عرضها ستّ عشرة درجة، وارتفاعها وجميع وجوه المال مائة ألف دينار، ومنها إلى الأعشبية قرية عامرة خمسة وعشرون ميلًا، ومنها إلى خُيوان أربعة وعشرون ميـلاً(١)؛ ينسب إليهـا أبـو عبـد الله محمد بن إبراهيم بن مسلم البطّال الصعدي، نــزل المصيصة وحــدت عن على بن مسلم الهاشمي ومحمد بن عقبة بن علقمة وإسحاق بن وهب العلاف ومحمد بن حميد الرازي والسمّاد بن سعيد بن خلف، وقدم دمشق حاجًا، روى عنه محمد بن سليمان الربعي وحمزة بن محمد الكناني الحافظ وغيرهما، روى عنه حبيب بن الحسن القرَّاز وغيره. وصعدة عارم: موضع آخر فيما أحسب؛ أنشد الفراء في أماليه:

فحصر مُنتُ رَحلي فوق وَصْم كأنّه حقابٌ سما قَبْدومُهُ وغوارِبُهُ على عجل من بعد ماوانَ بعدما بندا أوّلُ الجَوْزاء صَفّاً كواكبُه وأقبلتُه القاع الني عن شمالِه سبائن من رمل وكر صواحبه فأصبَحَ قد ألقى نعاماً وبركة ومن حائل قشماً وما قام طالبه فوافى بخمر سوق صعدة عارم فوافى بخمر سوق صعدة عارم خسوم السّرى ما تستطاع مآوبه قال: الخمر هي الحسوم فلذلك خفض.

قال: الخمر هي الحسوم فلذلك خفض. ومــا ازداد إلاّ سُـرعــةً عن منصّـةٍ، ولا امتــار زاداً غيــر مُــدّين راكبُــهْ

وصَعدة أيضاً: ماء جَوف العلمين علمي بني سَلول قريب من مُخَمَّر، وهو ماء اليوم في أيدي عمرو بن كلاب في جوف الضَّمْر، وخُمَير: ماء فُويقه لبني ربيعة بن عبد الله؛ قاله السكري في شرح قول طهمان اللصّ:

طرَفَتْ أُمَيمَة أَيْنُقاً ورحالا، ومصرَّعين من الحرى أزوالا وكأنَّما جَفَلَ القَطا برحالِنا، واللَّيل قد تبع النّجوم فمالا يتبَعنَ ناجيةً كأنَّ قُتودَها كُسِيَتْ بصَعدَة نِقْبِقاً شوالا

وهذا الموضع أرادته كَبشة أخت عمرو بن معديكرب فيما أحسب بقولها ترثي أخاها عبد الله وتحرّض عمراً على الأخذ بثاره:

وأرسَلَ عبدُ الله إذ حانَ يومُهُ إلى قدومه: لا تعقلوا لهمُ دَمي

<sup>(</sup>١) صعدة: عند ابن منظور صعرفة لا تدخل عليها الألف واللام، وعند ابن عبد المنعم الحميري، النسب إليها صاعدي على غير قياس مخالفاً في ذلك المصنف الذي نسب إليها البطال الصعدي.

انظر لسان العرب / ۲٤٤٧، الروض المعطار / ٣٦٠، تاريخ اليمن / ١٢٩

ولا تأخذوا منهم إفالاً وأبكراً،
وأترك في قبر بصعدة مُظلم
ودعْ عنك عمراً، إنَّ عمراً مسالمٌ،
وهل بطن عمرو غير شبر لمطعم؟
فإنْ أنتمُ لم تَشْأروا واتديتمُ
فمشوّا باذان النّعام المصلم
ولا تردوا إلا فضول نسائكم،
إذا ارتملت أعقابهن من الدم وفي خبر تأبط شراً أنّه قتل رجلاً وعبده وأخذ زوجته وإبله وسارحتى نزل بصعدة بني

بحليلة البَجليّ بتْ من ليلة بينَ الإزار وكشجها ثمّ الصَقِ يبا لِبْسَةً طُويَتْ على مَطوِيّها طيّ الجمالة أو كطيّ المَنطِقِ في رَملَةٍ فيإذا تقوم بصعدةٍ في رَملَةٍ فيأبَدتُ بِريّقِ ديمةٍ لم تَغْدَقِ كَذَب السواحر والكواهن والهنا ألا وَفاء لفاجرٍ لا يَتّقي وقالت أمّ الهيشم:

دَعوت عياضاً يوم صعدة دعوة، وعاليت صوتي: يا عياض بن طارق فقلت له: إيّاك والبخل! إنّه إذا عُلتِ الأخلاق شرُّ الخلائق

٧٥٤٣ ـ صَعْرَانُ: فَعْلان من الصَّعَر، وهو ميل في العنق: اسم موضع.

٧٥٤٤ ـ الصَّعْصَعِيّةُ: ماء بالبادية بنجد لبني
 عمرو بن كلاب بالعُرْف الأعلى .

٥٤٥٠ ـ صَعْفُوقُ: قال ثعلبٌ: كل اسم على

فعلول فهو مضموم الأوّل إلّا حرفاً واحداً وهو صَعْفُوق، بفتح أوّله، وسكون ثانيه، والفاء المضمومة، والواو، والقاف: وهي قرية باليمامة وقد شقّ منها قناة تجري منها بنهر كبير، وبعضهم يقول: صَعفوقة بالهاء في آخره للتأيث، قال الحفصي: الصعفوقة قرية وهي آخر جوّ وهي آخر القرى، وقال أبو منصور: الصعفوق اللئيم من الرجال كان آباؤهم عبيداً فاستعربوا ومسكنهم بالحجاز وهم رذالة النّاس، وقال ابن الأعرابي: الصعافقة قوم من بقايا الأمم الخالية باليمامة ضلّت أنسابهم، وقال غيرهم: الذين يدخلون السوق بلا رأس مال فإذا اشترى التجار شيئاً دخلوا معهم فيه، وقال ابن السكيت: صعفوق حولٌ باليمامة، وبعضهم يقول: صُعفوق، بالضم.

٧٥٤٦ - صُعْقُ: بوزن زُفَرَ، وآخره قاف، لعله معدول عن صاعق وهنو المغشي عليه: ماء بجنب المَرْدَمَة من جنبها الأيمن وهي عشرون فما أي منبعاً، وهي لبني سعيد بن قرط من بني أبي بكر بن كلاب؛ قال نصر: صعق ماء لبني سلمة بن قُشير.

٧٥٤٧ - صَعْنَبَى: بالفتح ثمّ السكون، ونون مفتوحة، وباء موحدة مقصورة؛ يقال: صَعْنَبَ الثريدة إذا جعل لها ذروة أي سنّمها؛ وصَعنبَى: قرية باليمامة؛ قال الأعشى:

وما فَلَجُ يسقي جداولَ صَعْنَبَى، له شَرَعُ سهل إلى كلّ مورد ويروي النبط الزرقُ من حجراته دياراً تروّى بالأتيّ المعمّدِ بأجودَ منهم نائلًا، إنّ بعضهم كفَى ما له باسم العطاء الموعّدِ

قال أبو محمد بن الأسود: صَعنَبَى في بلاد بنى عامر؛ وأنشد:

حتى إذا الشمس دَنَا منها الأصل تَسرَوَّحَتْ كأنَها جيش رَحَلْ فأصبحَتْ بصعنَبَى منها إبلْ وبالرَّحَيْلاء لها نَوْحُ زَجِلْ وفي كتاب الفتوح: أن عثمان بن عفان، رضي الله عنه، أقطع خَبّاب بن الأرت قرية بالسواد يقال لها صعنَبى.

٧٥٤٨ - الصعيد: بالفتح ثمّ الكسر؛ قال الزجّاج: الصعيد وجه الأرض، قال: وعلى الإنسان في التيمّم أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي إن كان في الموضع تراب أو لم يكن لأن الصعيد ليس هو التراب، وفي القرآن المجيد قوله تعالى: (فتصبح صعيداً زلقاً) (١) فأخبرك أنّه يكون زلقاً، وغيره يقول: الصعيد فأخبرك أنّه يكون زلقاً، وغيره يقول: الصعيد التراب نفسه، وقال ابن الأعرابي: الصعيد الأرض بعينها، والجمع صُعُداتٌ وصُعْدانٌ، وقال الفرّاء: الصعيد التراب، والصعيد فيقاً، والصعيد الطريق يكون واسعاً أو فيقاً، والصعيد الموضع العريض الواسع، فيقاً، والصعيد القبر؛ والصعيد: وادٍ قرب وادي القرى فيه مسجد لرسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، عمّره في طريقه إلى تَبوكِ(٢)، وفي

كتاب الجزيرة للأصمعي يعدد منازل بني عُقيل وعامر ثم قال: وأرض بقية عامر صعيد. والصعيد: بمصر بلاد واسعة كبيرة فيها عدة مدن عظام منها أسوان، وهي أوَّله من ناحية الجنوب، ثمّ قوص وقفط وإخميم والبهنسا وغير ذلك، وهي تنقسم ثلاثة أقسام: الصعيد الأعلى وحدّه أسوان وآخره قرب إخميم، والثاني من إخميم إلى البهنسا، والأدنى من البهنسا إلى قرب الفسطاط، وذكر أبو عيسى التويس أحد الكتَّاب الأعيان قال: الصعيد تسعمائة وسبع وخمسون قرية، والصعيد في جنوبي الفسطاط ولاية يكتنفها جبلان والنيل يجري بينهما والقرى والمدن شارعة على النيل من جانبيه وبنحو منه الجنان مشرفة والرياض بجوانبه محدقة أشبه شيء بأرض العراق ما بين واسط والبصرة، وبالصعيد عجائب عظيمة وآثار قديمة، في جبالها وبلادها مغاور مملوءة من الموتى الناس والطيور والسنانير والكلاب جميعهم مكفنون بأكفان غليظة جدّاً من كتّان شبيهة بالأعدال التي تجلب فيها الأقمشة من مصر(١)، والكفن على

<sup>(</sup>١) سورة الكهف اية رقم ٤٠ .

 <sup>(</sup>٢) الصعيد: وعند الإمام مسلم في صحيحه: وأقبلت امرأة من الصعيدة. قال الإمام النووي في الشرح: المراد بالصعيد هنا عوالى المدينة اهـ.

وفي سيرة ابن هشام: وكانت مساجد رسول الله ﷺ فيما بين المدينة إلى تبوك معلومة مسماة، وذكر منها مسجداً بالصعيد.

انظر شرح صحيح مسلم للنووي ٧٨/٦ وسيرة ابن هشام ١٧٤/٤

<sup>(</sup>۱) قلت: ولقد رأيت بنفسي هذه الأكفان، ولكل طائر من هذه الطيور اسم يعرف به، ومما أذكر من أسماء هذه الطيور: حورس، وأبو منجل. ورأيت أيضاً مومياء لفتاة، قد لصق جلدها على عظامها، وظهرت سلاميات أصابعها، وأسنانها ومفاصل عظامها، ويسمونها وأزادوراه ويطلقون عليها لقب وشهيدة الحب والجمال، كانت نمب رجلاً حباً شديداً وكانت تنتظره في موصد يأتي إليها فيه، وفي مرة انتظرته، فلما رأته قادماً وكان بينهما نهر - أقبلت عليه مهرولة، وهي تخوض في الماء ولا تدري حتى غرقت، فانتشلوا جثتها، وقد بنى لها محبوبها هذا بيناً، وحنط جثتها وكتب لها قصيدة لا تزال حروفها على باب حجرتها التي ترقد فيها.

هيئة قِماط المولود لا يبلى، فإذا حللت الكفن عن الحيوان تجده لم يتغيّر منه شيء، قال الهروي: رأيت جُويرية قد أخذ كفنها عنها وفي يدها ورجلها أثر الخضاب من الجنّاء وبلغني بعد أن أهل الصعيد ربّما حفروا الآبار فينتهون إلى الماء فيجدون هناك قبوراً منقورة في حجارة كالحوض مغطاة بحجر آخر فإذا كشف عنه وضربه الهواء تفتّ بعد أن كان قطعة واحدة، ويزعمون أن الموميا المصري يؤخذ من رؤوس هؤلاء الموتى وهو أجود من المعدني الفارسي، وبالصعيد حجارة كأنها الدنانير المضروبة ورباعيات عليها كالسكة وحجارتها كأنها العدس، وهي كثيرة جداً يزعمون أنها دنانير فرعون وقومه مسخها الله تعالى.

٧٥٤٩ ـ الصَّعَيْـرَاء: أرض تقابــل صَعْنَبَى؛ وأنشد أبو زياد:

ف أصبَحَتْ بصَعْنَبَى منها إبلْ وبالصُّعَيراء لها نَـوحُ زجِـلْ باب الصاد والغين وما يليهما

٧٥٥٠ ـ صَغَانِيَانُ: بالفتح، وبعد الألف نون ثمّ ياء مثناة من تحت، وآخره نون، والعجم يبدلون الصاد جيماً فيقولون جغانيان: ولاية عظيمة بما وراء النهر متصلة الأعمال بترمذ(١)؛ قال أبو عبد الله محمد بن أحمد البنّاء البشاري: صغانيان ناحية شديدة العمارة كثيرة الخيرات، والقصبة أيضاً على هذا الاسم تكون مثل الرملة إلا أن تلك أطيبُ والناحية مثل فلسطين إلا أن تلك أرحب، مشاربهم من أنهار تمد إلى جيحون غير أن موادها تنقطع عنه في بعض

السنة، والناحية تتصل بأراضي ترمذ فيها جبال وسهول، قال: وبها ستة عشر ألف قرية، كذا قال، وقال: يخرج منه عشرة آلاف مقاتل بنفقاتهم ودوابهم إذا خرج على السلطان خارج، وبها رُخْصُ وسعة في العيش، وجامعها في وسط السوق، وفي كلّ دار من دورهم ماء جار قد أحدقت به الأشجار، وبها أجناس الطيور كثيرة الصيد، وفيها من المراعي ما يغيب فيه الفارس، وهم أهل سُنَّة وجماعة، يحبُّون الغريب والصالحين، إلا أنّها قليلة العلماء خالية من الفقهاء، وهي كانت مُعقل أبي على بن محتاج لما خالف على نوح وكان يقاومه بها وذلك ممّا يدلّ على عظمها، وقد نسبوا إليها على لفظين صغانيّ وصاغانيّ؛ منهم: أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصغاني نزيل بغداد أحد الثقات، يروى عن أبي القاسم النبيل وأبي مسهر وعبد الله بن موسى ويزيد بن هارون وغيرهم، روى عنه مسلم بن الحجّاج القُشيري وأبو عيسى الترمذي، ومات سنة ٢٧٠ ؛ وعرف بالصاغاني أبو العباس الفضل بن العباس بن يحيى بن الحسين الصاغاني، له تصانيف في كل فن وتصنيف في الحديث أحسن منها، سمع السيد أبا الحسن محمد بن الحسين العلوي ومحمد بن محمد بن عبدوس الحيري. قدم بغداد سنة ٤٢٠ حاجّاً، وسمع منه أبو بكر الخطيب.

٧٥٥١ ـ الصَّغْدُ: بالضم ثمّ السكون، وآخره دال مهملة، وقديقال بالسين مكان الصاد: وهي كورة عجيبة قصبتها سمرقند، وقيل: هما صُغْدان صغد سمرقند وصغد بخارى، وقيل: جنان الدنيا أربع: غوطة دمشق وصغد سمرقند

<sup>(</sup>١) أنظر آثار البلاد / ٢٥ ه.

أكثر من فرسخ ولا يستوي المكان المستتر الذي لا يُسرى منه إلّا مقدار ما يسرى ومكنان ليس بالمستتر ولا بالنزه، ولم يـذكر شعب بـوّان، قال: وأما صغد سمرقند فإنَّى لا أرى بسمرقند ولا بالصغد مكاناً إذا علا الناظر قهندزها أن يقع بصره على جبال خالية من شجر أو خضرة أو غيره وإن كان مزروعاً غير أن المزارع في أضعاف خضرة النبات، فصغد سمرقند إذا أنزه البلدان والأماكن المشهورة المذكورة لأنها من حد بخارى على وادي الصغد يميناً وشمالاً يتصل إلى حد البُتّم لا ينقطع، ومقداره في المسافة ثمانية أيام، تشتبك الخضرة والبساتين والسرياض وقند خُفَّت بالأنهار الدائم جَـرْيهـا والحياض في صدور رباضها وميادينها وخضرة الأشجار والزروع ممتدة على حافتيْ واديها، ومن وراء الخضرة من جانبيهـا مزارع تكتنفهـا ومن وراء هذه المزارع مراعي سُوامها، وقصورها والقهندزات من كل قبرية تلوح في أثناء خضرتها كأنها ثوب ديباج أخضر وقلد طرزت بمجاري مياهها وزينت بتبييض قصورها، وهي أزكى بلاد الله وأحسنها أشجاراً وثماراً، وفي عامة مساكن أهلها إلمياه الجارية والبساتين والحياض قلّ ما تخلو سكة أو دار من نهر جار؛ وقال أبو يعقوب إسحاق بن حسّان بن قُوهي الخرّمي وأصله من الصغـد وأقام بمرو وكان صحب عثمان بن خُزيم القائد وكان يلي أرمينية فسار خاقان الخزر إلى حربه وعسكر ابن خزيم إزاءه وعقد لأبي يعقوب على الصحابة وأشراف من معه فكرهوا ذلك فقال الخرّمي: أبالصغد ناسٌ أن تعيوني جُمْــلُ سَفَاهاً ومن أخلاق جارتنا الجهلُ

ونهر الأُبُلَّة وشعب بَـوَّان، وهي قـرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بخارى لا تبين القرية حتى تأتيها لالتحاف الأشجار بها، وهي من أطيب أرض الله، كثيرة الأشجار غزيرة الأنهار متجاوبة الأطيبار، وقال الجيهاني في كتابه: الصغد كتسورة إنسان رأسه بُنْجِيكَت ورجلاه كشانية وظهره وفر وبطنه كَبْوكَتْ ويداه مايَمُوْغ وبزماخر، وجعل مساحته ستة وثلاثين فرسخاً في ستة وأربعين، وقال: منبرها الأجل سمرقند ثمّ كش ثمّ نَسَف ثمّ كشانية، وقال غيره: قصبة الصغد إشتيخن، وفضَّلها على سمرقند، وبعضهم يجعل بخارى أيضاً من الصغد، وقال: إن النهر من أصله إلى بخارى يسمى الصغد، ولا يصح هذا، والصغد في الأصل اسم للوادي والنهر الذي تشرب منه هـذه النواحي، قـالـوا: وهـذا الـوادي مبـدؤه من جبال البُتم في بلاد الترك يمتد على ظهر الصغانيان وله مجمع ماء يقال له وي مثل البحيرة حواليها قرى وتعرف الناحية ببرغر فينصب منها بين جبال حتى يتصل بأرض بُنجِيكَت ثُمّ ينتهي إلى مكان يعرف بوَرَغْسَر، ويبه رأس السُّكُر ومنه تتشعّب أنهار سمرقند ورساتیق یتصل بها من عَرَی الوادی من جانب سمرقند، وقد فضل الإصطخري الصغد على الغوطة والأبلَّة والشعب قال: لأن الغوطة التي هي أُنزه الجميع إذا كنتَ بدمشق ترى بعينيك على فرسخ أو أُقل جبالًا قُرعاً عن النبات والشجر وأمكنة خالية عن العمـــارة والخضرة، وأُكمل النزه ما ملاً البصر ومد الأفق، وأمّا نهر الأبلّة فليس بها ولا بنواحيها مكان يستطرف النظر منه وليس بها مكان عال فلا يدرك البصر

همُ، فاعلموا، أصلي الذي منه منبتي على كل فرع في التراب له أصلُ وما ضرّني أن لم تلدني يحابر، ولم تشتمل جَرْمٌ عليّ ولا عُكُلُ إذا أنت لم تَحْم القديمَ بحادثٍ من المجد لم ينفعكَ ما كان من قَبلُ وقال أيضاً:

رَسا بالصغد أصلُ بني أبينا، وأفرَعْنا بمرو الشاهجان وكم بالصّغد لي من عمّ صدقٍ وخالٍ ماجدٍ بالجُوزَجان

وقد نسب إلى الصغد طائفة كثيرة من أهل العلم، وجعلها الحازمي صغدين: صغد بخارى وصغد سمرقند منهم أيوب بن سليمان بن داود الصغدي، حدد عن أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي والربيع بن روح ويحيى بن يزيد الخواص وغيرهم، وتوفي سنة ٢٧٤.

٧٥٥٢ - صُغْدُبِيلُ: شطره الأوّل كالذي قبله ثمّ باء موحدة، وياء مثناة من تحت، ولام: مدينة بأرض أرمينية على نهر الكُر من جانب الشرقي قبالة تفليس، بناها كسرى أنوشروان العادل حيث بنى باب الأبواب وأنزلها قوماً من أهل الصغد من أبناء فارس وجعلها مسلحة، ووجه المتوكّل بُغا إلى تفليس وقد خرج بها عليه إسحاق بن إسماعيل وأحرق تفليس كلها وجاء برأسه إلى سُر مَنْ رأى فكان من فصوله من برأسه إلى سُر مَنْ رأى فكان من فصوله من يوماً، فقال الشاعر:

أهلاً وسلهلاً بلك من رسول

جئت بما يشفي من الغليل بجملة تغني عن التفصيل برأس إسحاق بن إسماعيل وفتح تفليس وصغدبيل

وكان إسحاق بن إسماعيل قد حصن صغدبيل وجعلها معقله وأودعها أسواك وزوجته ابنة صاحب السرير.

٧٥٥٣ ـ صَغْرَانُ: على فَعْلان من الصغر، قال العمراني: موضع.

٧٥٥٤ - صَغَرُّ: بالتحريك: علم مرتجل لجبل
 قرب عبود، ذكر عع عبود.

٧٥٥٥ ـ صُغَـرُ: على وزن زُفَر وصُـرَد، وهي زُغَر التي تقدم ذكرها بعينها، وزغر هي اللغة الفصحى فيها، وقد ذكرنا هناك لِمَ سُمّيت بزغر وأهلها وما يصاقبها يسمبونها صُغر كما ذكرنا هنا، وذكرها أبو عبد الله بن الْبنَّاء وسماها صغر، وقد ذكرت ههنا ما ذكره بعينه، قال: أهل الكورين يسمونها شُقَر، وكتب مَقْدسيّ إلى أهله من سقر السفلي إلى الفردوس العليا، وذلك لأنه بلد قاتل للغرباء رديء الماء ومن أبطأ عليه ملك الموت فليرحل إليها فإنه يجده هناك له بالرَّصْد، لا أعرف في بلد الإسلام نها نظيراً في هذا الباب، قـال: وقد رأيت بــلاداً كثيرة وبيئة ونكن ليس كهذه، وأهلها سودان غلاظ، وماؤهما حميم وكأنَّهما جحيم إلَّا أنَّها البصرة الصغرى والمتجر المربح، وهي على البحيرة المقلوبة وبقية مدائن لوط، وإنَّها نجَت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة، والجبال منها قريبة.

٧٥٥٦ ـ صَغْوَا: في قول تأبّط شرّاً:

وقال لبيد أيضاً:

فرحن كأنّ الناديات عن الصّفا مذارعها والكارعات الحواملا بذي شَطِب أحداجُهم إذ تحمّلوا وحتٌ الحداةُ النّاجياتِ النّواملا والصفا: حصن بالبحرين وهجر، وقال ابن الفقيه: الصفا قصبة هجر، ويوم الصفا: من أيامهم؛ قال جرير:

تركتم بوادي رَحرَحانَ نساءكم، ويسوم الصفا لاقيتم الشعبَ أوعسرا وقال آخر:

نُبَّتُ أَهْلَكَ أصعدوا من ذي الصّفا سقياً لذلك من فويق صعدا! وصفا الأطيط في شعر امرىء القيس: فصفا الأطيط فصاحتين فعاسم تمشي النّعام به مع الأرآم وصفا بَلْدٍ: هضبة مُلملمة في بلاد تميم؛ قال الشاعر:

خليليّ للتسليم بين عنيزة وبين صفا بَلْد أَلا تَقِفَان! ٧٥٥٨ - الصَّفَاحُ: بالكسر، وآخره حاء مهملة؛ والصَّفْح: الجنب، والجمع الصّفاح، والصّفاح: السيوف العراض؛ والصفاح: موضع بين حُنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكّة من مُشاش(١)، وهناك لقي الفرزدق واذهب صُرَيمُ نحُلُنْ بعدها صَغْوَا وحُلَنْ بالجميع الحوشبا قال السكرى: صَغْوَا مكان.

### باب الصاد والفاء وما يليهما

٧٥٥٧ ـ الصَّفَا: بالفتح، والقصر، والصّفا والصّفُوان والصفواء كله العريض من الحجارة الملس، جمع صَفاة، ويكتب بالألف، ويثنى صَفَوان، ومنه الصفا والمروة: وهما جبلان بين بطحاء مكّة والمسجد، أمّا الصفا فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق(١)، ومن وقف على الصفا كان بحذاء الحجر الأسود والمشعر الحرام بين الصفا والمروة؛ قال نصب:

وبين الصف والمروتين ذكرتكم بمختلف من بين ساع ومُوجف وعند طَوافي قدذكرتُك ذكرة هي الموت بل كادتْ على الموتِ تُضعَف وقال أيضاً:

طَلَعْنَ علينا بينَ مروَةَ والصّفا يَمُرْنَ على البطحاء مورَ السحائبِ وكدنَ، لعمر الله، يُحدثن فتنةً لمختشع من خشية الله تائب والصفا أيضاً: نهر بالبحرين يتخلّج من عين محلّم؛ قال لبيد:

سُحُقُ بمنسَعة الصَّفا وسريَّة عُـمُ نـواعـم بـيـنـهـنَ كُـروم

انظر صحيح البخاري كتاب الحح بال ٢٦، ٢١

<sup>(</sup>۱) روى بو داود في سننه، كتاب الأطعمة باب ٢٦ من طريق محمد بن خالد، قال: سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول: إن عبد الله بن عمرو-وكان بالصفاح. قال محمد: ومكان بمكة، وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها،

<sup>(</sup>١) وكان النبي يتيم يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، لكونه من شعائر الحج.

الحسين بن عليّ، رضي الله عنه، لما عزم على وهـو الكثير التصفيق: وهـو موضع في شعـر قصد العراق، قال:

> لقيت الحسين بأرض الصفاح عليه السلامة والدرق عن نصر؛ وقال ابن مقبل في مرثية عثمان بن عفان؛ رضى الله عنه:

عف يُطِحانُ من سُليمي فيشربُ فمُلقى الرّحال من مِنَّى فالمحصَّبُ فعُسفان سرّ السرّ، كلّ ثنيّة بعسفان يأويها مع الليل مِقْنَبُ فنَعف وداع فالصفاح فمكة، فليس بها إلا دماءً ومِنحُربُ

قال الأزدي: نعف وَداع بنعمان الصفاحُ قريب منه .

٧٥٥٩ ـ الصُّفَّاحُ: بوزن التفاح، وهي الحجارة العريضة؛ قال الشاعر:

ويُوقدنَ بالصُّفّاح نارَ الحباحب موضع قريب من ذروة؛ عن نصر.

٧٥٦٠ ـ صَفَّارُ: بلفظ النسبة إلى بائع الصفر: أكمة .

٧٥٦١ ـ الصَّفَاصِفُ: بالفتح، والتكرير، جمع صفصف، وهي الأرض الملسّاء: وهو الوادي النازل من أفكان.

٧٥٦٢ ـ الصَّفَافيقُ: بالفتح، وبعد الألف فـاء أخرى، وقاف في آخره، بلفظ جمع صفّيق،

٧٥٦٣ - صُفَاوَةُ: فُعالة، بالضم، من الصفو ضد الكدر: موضع؛ عن العمراني.

٧٥٦٤ صَفَتُ: بالتحريك: قرية في حوف مصر قرب بلبيس، يقال: بها بيعت البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها، وفيها قبة تعرف بقبة البقرة إلى الأن(١)عن الهَرُوي.

٧٥٦٥ ـ صَفْحٌ : بالفتح ثمّ السكون، وقد ذكرنا أن صَفْح الشيء جنبه، صَفْح بني الهزهاز: ناحية من نواحي الجزيرة الخضراء بالأندلس.

٧٥٦٦ صَفَد: بالتحريك؛ والصفد: العطاء، وكذلك الوثاق؛ وصفد: مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام، وهي من جبال لبنان.

٧٥٦٧ ـ الصَّفْرَاء: بلفظ تأنيث الأصفر من الألوان، وادي الصفراء: من ناحية المدينة، وهو وادٍ كثير النخل والزرع والخيـر في طريق الحاجّ وسلكه رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، غير مرّة(٢)، وبينه وبين بدر مزحلة؛ قال عرَّام بن الأصبغ السُّلَمي: الصفراء قرية كثيرة النخل والمزارع وماؤها عيون كلّها، وهي فوق يَنبُع ممّا يلي المدينة وماؤها يسجري إلى

فقال: يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله ﷺ وأنا جالس فلم يأكلهـا ولم ينه عن أكلُّها، وزُعم انها تحيض. صحيح ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>١) صفت: انظر آثار البلاد /٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الصفراء: ومن حديث أبي سلمة، عن عائشة، قالت: خرجنا مع رَسُولُ الله ﷺ في غزوة بدر الأخيرة، حتى إذا كنا بالأثيل عند الصفراء بين ظهراني الأراك، قال لي: تعالى حتى أسابقك.

معجم ما استعجم/ ۸۳٦ وانظر صحيح الأخبار ٢/١٦٧

ينبُع، وهي لجُهينة والأنصار ولبني فِهْر ونهد ورَضوَى منها من ناحية المغرب على يوم، وحوالي الصفراء قنان وضعاضع صغار، واحدها ضعضاع، والقنان وضعاضع: جبال صغار، وواحدة القنان قُنة.

وي الصَّفْراواتُ: جمع صفراء: موضع بين مكّة والمدينة قريب من مرَّ الظَّهران(١).

٧٥٦٩ ـ صُفَّر: بالضم ثمّ الفتح والتشديد، والسراء، كأنه جمع صافر مثل شاهد وشُهَد وغائب وغُيَّب، والصافر الخالي، وهو مَرجُ الصُفّر: موضع بين دمشق والجوْلان صحراء كانت بها وقعة مشهورة في أيّام بني مروان، وقد ذكروه في أخبارهم وأشعارهم.

٧٥٧٠ الصَّفْرُ: بلفظ جمع أصفر من اللون
 في شعر غاسل بن غزيّة الجُربي الهُذَلي:

ثم انصبَبَنا، جبال الصفر مُعرضة عن اليسار وعن أيمانا جَددُ وقال قيس بن العيزارة الهذلي:

فإنَّ لك لوعاليتَ في مشرّف من الصفر أو من مشرفات التواثم إذاً لأصاب الموتُ حبَّةَ قلبِه فما إن بهذا المرء من متعاجم

٧٥٧١ ـ صَفَرٌ: بفتح أَوَّله وثانيه، يقال: صَفِرَ الوطْبُ يصفَر صَفَرًا أي خلا، فهو صَفِرٌ: \* جبل

بنجد في ديار بني أسد. وصفر أيضاً: جبل أحمر من جبال ملل قرب المدينة، هكذا رواه أب والفتح نصر، وقال الأديبي: صفر، بالتحريك، بلفظ اسم الشهر جبل بفرش مَلَل كان منزل أبي عُبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزّى جَدّ ولد عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عنده وبه صخرات تعرف بصخرات أبي عبيدة وقال محمد بن بشير الخارجي يرثيه:

إذا ما ابنُ زادِ الركب لم يمس نازلاً قفا صَفَر لم يقرب الفرْشَ زائر والسر ولهذا البيت إخوة نذكرها مع قصة في باب الفرش من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ؛ وقال ابن هَرْمَة:

ظَعَنَ الخليطُ بلُبُك المتقسم ورَموكَ عن قَوْس الخَبال بأسهُم سلكنوا على صفر كأن حُمُولهم بالسرَّضمَتين ذُرَى سفين عُوم

٧٥٧٢ ـ صَفِر: بكسر الفاء: جبل بنجد في ديار بني أسد؛ عن نصر.

٧٥٧٣ ـ الصَّفْرَةُ: موضع باليمامة؛ عن الحفصى.

٧٥٧٤ - الصَّفْصَافُ: بالفتح، والسكون، وهو شجر الخِلاف: كورة من ثغور المصيصة غزاها سيف الدولة بن حمدان في سنة ٣٣٩؛ فقال أبو زُهير المهلهل بن نصر بن حمدان:

وبالصفصاف جـرّغْنا عُلُوجـاً شــداداً منهـمُ كــاًسَ المَـنــونِ في أبيات ذُكرت في حصن العيون من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) روى البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ٨٩ من حديث عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله ﷺ وبين الطريق إلا رمية بحجر.

٧٥٧٥ ـ صَفُّ: ضَيْعَةً بالمَعَرَّة كانت إقطاعاً للمتنبي من سيف الدولة ومنها هرب إلى دمشق ومنها إلى مصر.

٧٥٧٦ ـ الصَّفْقَةُ: بالفتح ثم السكون، وفياء، وقاف؛ والصفقة: البيعة؛ ويوم الصفقة: من أيَّام العرب، قالوا إنَّه أُوَّل أَيَّام الكُلاب وهو يوم المشقّر، وسمى يوم الصفقة لأن باذام عامل كسرى على اليمن أنفذ لطيمةً إلى كسرى أبرويز في خُفارة هَوْذة بن علي الحنفي، فلمّا قاربـوا أرض العراق خرجت عليهم بنــو تميم فيهم ناجية بن عفان فأخذوا اللطيمة بموضع يقال له نطاع فبلغ كسرى ذلك فأراد إرسال جيش إليهم فقيل له: هي بادية لا طاقة لجيشك بركوبها ولكن لـو أرسلت إلى ماجشنثت وهـو المعكبر وهو بهَجَرَ من أرض البحرين لكفاهم، فأرسل إليه في ذلك فأطمع بني تميم في الميسرة وأعطاهم إيَّاها عامَين، فلمَّا حضروا في الثالثة جلس على باب حصنه المشقّر وقال: أريد عرضكم عليّ، فجعل ينظر إلى الرجل ويأمره بدخول الحصن فإذا دخل فيه أخذ سلاحه وقُتل ولم يدرِ آخر، ثمَّ نَذِرَ أحد بني تميم بذلك فأخذ سيفه وقاتل به حتى نجا فأصفق الباب على باقيهم في الحصن فقُتلوا فيه فلذلك سمّى يوم الصفقة؛ قال الأعشى يمدح هَوْدَةَ:

سائل تميماً به أيام صفقتهم لمّا رآهم أسارَى كلّهم ضرَعا وَسُطَ المشقّر في غيطاء مُظلمة، لا يستطيعون بعد الضرب منتفَعا بظُلمهم بنِطاع الملك إذ غدروا، فقد حَسَوًا بعد من أنفاسها جُرَعا ...

٧٥٧٧ ـ صَفْوَانُ: موضع في قول تميم بن مُقبل يصف سحاناً:

وطَبَقَ إِيسُوانَ القبائل بعدما كسا الرَّزْنَ من صَفْوَان صفواً وأكدرا الرَّزْنُ: ما صلب من الأرض. وصفوان: من حصون اليمن.

٧٥٧٨ - الصَّفُوانِيَةُ: من نواحي دمشق خارج باب توما من إقليم خَوْلان؛ قال ابن أبي العجائز: يزيد بن عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي كان يسكن الصّفُوانيّة من إقليم خَولان، وقال الحافظ في موضع آخر: سعيد بن أبي سفيان بن حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي كان يسكن الصفوانيّة خارج باب توما وكانت لجدّه خالد بن يزيد.

٧٥٧٩ - صَفُورُ: قرية في سواد اليمامة بها نخيلات يقال لها الكبدات وهي أُجودُ تمر في الدنيا؛ قاله الحفصى.

٧٥٨٠ - صَفُّورِيَةُ: بفتح أُوله، وتشديد ثانيه، وواو، وراء مهملة ثمّ ياء مخفّفة: كورة وبلدة من نواحي الأردن بالشام وهي قرب طبرية (١).
 ٧٥٨١ - الصَّفّةُ: واحدة صُفف الدّار؛ قال الدارقطني: هي ظُلّة كان المسجد في مؤخرها.
 ٧٥٨٢ - صَفْنةُ: بالفتح ثمّ السكون، ونون؛

والصَّفْن: السُّفرة التي يُجمع رأسُها بالخيط؛

معجم ما استعجم/۸۳۷

<sup>(</sup>١) صفورية: ولحما أمر النبي ﷺ بقتىل عقبة بن أبي معيط قال: أأقتُل من بين قريش؟ فقال له النبي ﷺ: وهل أنت إلا يهودي من يهود صفورية. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حن قِدْح ليس منها.

وصفنة: موضع بالمدينة فيما بين عمرو بن عوف وبين بَالْحُبْلَى في السبخة.

٧٥٨٣ ـ الصَّفِيحَةُ: في بلاد بني أسد؛ قال عَبيد بن الأبرص:

ليسَ رسم على اللَّفين يُسالى فلِوَى ذُرُوَةٍ فَجَنْبَى ذَيالِ فالمُرَوَاتِ فالصّفيحة قَفْرُ كلّ قَفْر وروضة مِحلال ٧٥٨٤ - صِفِّينُ: بكسرتين وتشديد الفاء، وحالها في الإعراب حال صريفين، وقد ذكرتُ في هذا الباب أنها تُعرب إعراب الجموع وإعراب ما لا ينصرف، وقيل لأبي وائل شقيق ابن سلمة: أشهدتَ صِفّين؟ فقال: نعم وبَئِست الصَّفُون: وهو موضع بقرب الرَّقَّة على شاطيء الفرات من الجانب الغربي بين الرَّقَّة وبالس، وكانت وقعة صفّين بين عليّ، رضي الله عنه، ومعاوية في سنة ٣٧ في غرّة صفر، واختلف في عدّة أصحاب كل واحد من الفريقين، فقيل: كان معاوية في ماثة وعشرين ألفاً وكان عليّ في تسعين أُلفاً، وقيل: كان عليّ في مائة وعشرين أَلْفاً ومعاوية في تسعين أَلْفاً، وهذا أُصحّ ، وقُتل في الحرب بينهما سبعون ألفاً، منهم من أصحماب على خمسة وعشرون ألفأ ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعون ألفًا، وقُتل مع على خمسة وعشرون صحابياً بـدريّاً، وكـانت مدّة المقام بصفين ماثة يوم وعشرة أيّام(١)،

ألا إنّما تبكي العيونُ لفارس بصفين أجلتُ خيلُه، وَهـوَ واقفُ فأضحى عبيدُ الله بالقاع مسلماً تَمُحُ دَماً منه العروقُ النّوازفُ يندوء وتَعلوهُ سبائب من دم كما لاح في جيب القميص الكتائفُ وقد ضربتُ حول ابن عم نبيّنا من الموت شهباء المناكب شارفُ جزى الله قتلانا بصفين ما جزى عباداً له إذ غودروا في المزاحف عباداً له إذ غودروا في المزاحف

وكانت الوقائع تسعين وقعة؛ وقد أكثرت

الشعراء من وصف صفين في أشعارهم، فمن ذلك قول كعب بن جُعيل يرثي عبيد الله بن

عمر بن الخطّاب وقد قُتل بصفين:

٧٥٨٥ ـ صَفِينَة: موضع بالمدينة بين بني سالم وقباء؛ عن نصر.

٧٥٨٦ - صُفَيْنَةُ: بلفظ التصغير من صَفَن، وهو السَّفرة التي كالعَبة: وهو بلد بالعالية من ديار بني سُلَيم ذو نخل؛ قال القَتَال الكلابي: كانً رداءيه إذا قام عُلقا على جذع نخل من صُفَينة أَمْلَدَا على وقال أبو نصر: صُفَينة قرية بالحجاز على يومين من مكّة ذات نخل وزروع وأهل كثير، قال الكندي: ولها جبل يقال له الستار، وهي قال الكندي: ولها جبل يقال له الستار، وهي

على طريق الزبيدية يعدل إليها الحاج إذا

<sup>(</sup>١) وفي صحيح مسلم، كتاب الجهاد ح/٩٤: وقام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: يا أبها الناس اتهموا انفسكم، لقد كنا مع رسول الله ﷺ يوم الحديبية ولو نرى قتالاً لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله ﷺ وبين المشركين.

قال النووي في الشرح: وإنما قال سهل هذا القول حين ظهر من أصحاب علي رضي الله عنه كراهة التحكيم فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس الصلح.

وانظر تقويم البلدان / ٢٦٩

عطشوا. وعقبة صُفَينة: يسلكها حاجّ العراق موضع في شعر الأعشى:

٧٥٨٧ ـ صُفَيَّةُ: بضم أُوَّله، وفتح ثانيه، والياء مشددة، بلفظ تصغير صافية مرحّماً: ماء لبني أسد عندها هضبة يقال لها هضبة صُفَيّة وحزيز يقال له حزيز صفية ، قال ذلك الأصمعي ؛ وقال

أَمِنْ آلِ لَيْلَى بِالضَّجْمِوعِ وأَهْلُمُ بنَعْف اللَّوَى أُو بِالصَّفَيِّة عِيـرُ

قال الأخفش: الضجوع موضع، والنَّعْف ما ارتفع من مسيل الوادي وانخفض من الجبل، يقول: أمن آل ليلي عِيرٌ مرّت بهذا الموضع؛ قال أبو زياد: وصُفَيَّةُ ماء للضباب بالحمى حمى ضرية؛ وقبال أيضاً: صُفَيَّة مباء لغَني، قبال الأصمعي: ومن مياه بني جعفر الصُّفَيَّةُ.

٧٥٨٨ ـ صُغِيُّ السُّبَابِ: موضع بمكَّة، وقد ذكر في السباب؛ قال فيه كثير بن كثير السَّهْمي: كم بـذاك الحجـون من حَيّ صِـدْق من كُهُول أُعِفَةٍ وشباب سكنـوا الجـزعَ جــزْعَ بيت أبي مـو سي إلى النخل من صُفِيّ السبّاب فلي الويسلُ بعدهم وعليهما. صرت فَرُداً ومَلَّني أصحابي قال الزبير: بيت أبي موسى الأشعري

بناها إلى بيوت أبي القاسم بن عبد الواحد التي بأصلها المسجد الذي صُلّى على أمير المؤمنين المنصور عنده وكان به نخل وحائط لمعاوية فذهب ويعرف بحائط خُرْمانَ.

وصفيّ السباب ما بين دار سعيد الحرشي التي

٧٥٨٩ ـ الصُّفِيَّن: تثنية الصُّفِيّ الذي قبله:

كَسَوْتُ قُتُودَ العيس رحلاً تخالها مهاة بذكداك الصفيين فاقدا باب الصاد والقاف وما يليهما

٧٥٩٠ ـ صَقْرُ: الصقر طائر معروف، والصقر: اللبن الحامض؛ والصقر: الدّبس عند أهل المدينة، والصقر: شدة وقع الشمس؛ والصقر: قارة بالمروت من أرض اليمامة لبني نُمير، وهناك قارة أُخرى يقال لها أيضاً الصقر؛ قال الراعي النميري:

جعَلن أريطاً باليمِين ورمله وزالَ لُغاط بالشمال وخانقًه وصادفن بالصّقرين صَوْبَ سحابة تضمنها جنبا غدير وحافقة

٧٥٩١ ـ الصَّقْلاء: قال الفَرَّاء: يقال أنت في صُفْع ِ خِال ٍ وصُفْل ِ خال ٍ أي نـاحية خـالية، فيجوز أن يكون الصقلاء تأنيث البقعة الخالية: وهو موضع بعَينه.

٧٥٩٢ ـ صَقْلَبُ: بالفتح ثمّ السكون، وفتح اللام، وآخره باء موحدة؛ قال ابن الأعرابي: الصَّفُّلابِ الرجل الأبيض، وتال أبو عمرو: الصقلاب الرجل الأحمر؛ قبال أبو منصور: الصقالية جيل حمر الألوان صُهْب الشعور يتاخمون بلاد الخزر في أعالي جبال الروم، وقيل للرجل الأحمر صقلاب على التشبيه بألوان الصقالبة، وقال غيره: الصقالبة بلاد بين بُلْغار وقسطنطينية وتنسب إليهم الخرم الصقالبة واحدهم صقلبيٍّ، وقال ابن الكلبي: ومن أبناء يافث بن نوح، عليه السلام، يونان والصقلب والعبدر وبرجان وجرزان وفارس والروم فيما بين

هؤلاء والمغرب، وقال ابن الكلبي في موضع آخر: أخبرني أبي قال رومي وصقلب وأرميني وأفرنجي إخوة وهم بنو لنطى بـن كسلوخيم بن يونان بن يافث سكن كلّ واحد منهم بقعة من الأرضِ فسميت به , وصقلب أيضاً: بالأندلس من أعمال شنترين وأرضها أرض زكيَّة يقال إن المَكُوكُ إِذَا زَرَعَ فِي أَرْضُهَا ارْتَفَعَ مَنْهُ مَائَةً قَفَيْزُ وأكثر؛ وبِصِقِليَّة أيضاً موضع يقال لـه صَقْلب ويقال له أيضاً حارة الصقالبة، بها عيون جارية، تذكر في صقلية؛ وقال المسعودي: الصقالبة أجناس مختلفة ومساكنهم بالحربي إلى شَلُو في المغرب، وبينهم حروب، ولهم ملوك فمنهم من ينقاد إلى دين النصرانية اليعقوبية ومنهم من لا كتاب له ولا شريعة، وهم جاهلون، وأشجعهم جنس يقال له السّري يحرقون أنفسهم بالنار إذا مات منهم ملك أو رئيس ويحرقون دوابهم، ولهم أفعال مثل أفعال الهند، وفي ببلاد الخنزر صنف كثير منهم، فالأوّل من ملوك الصقالبة ملك الدير وله عماثر كثيرة وتجار المسلمين يقصدون مملكته بأنوع التجارات، ثمّ يلي هذه المملكة من ملوك الصقالبة ملك الفرنج ولـه معدن ذهب ومُـدُنّ وعمائر كثيرة وجيوش كثيرة وتجارات الروم، ثمَّ يلى هذا الملك من الصقالبة ملك الترك، وهذا الملك من ببلاد الصقالبة وهذا الجنس منهم أحسن الصقالبة صورأ وأكثرهم عددأ وأشدهم بأساً، وكانوا من قبل ينقادون إلى ملك واحد ثمّ اختلفت كلمتهم وصار كلّ ملك برأسه.

٧٥٩٣ ـ صِقِلَةً: بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضاً مشددة، وبعض يقول بالسين، وأكثر أهل صِقِلَية يفتحون الصاد واللام: من جزائر

بجر المغرب مقابلة إفريقية، وهي مثلثة الشكل بين كل زاوية والأخرى مسيرة سبعه أيام، وقيل: دورها مسيرة خمسة عشر يوماً، وإفريقية منها بين المغرب والقبلة، وبينها وبين ريُو، وهي مدينة في البؤ الشمالي الشرقي الذي عليه مدينة قسطنطينية، مجاز يسمى الفارو في أطول جهة منها اتساعه عرض ميلين وعليه من جهتها مدينة تسمى المسيني التي يقول فيها ابن فلاقس الإسكندري:

من ذا يمسّيني على مسّيني وهي مقابلة ريو، وبين الحزيرة وبرّ إفريقية مائة وأربعون ميلًا إلى أقرب مواضع إفريقية وهو الموضع المسمى إقليبية وهو يومان بالريح الطيبة أو أقلّ ، وإن طولها من طرابنش إلى مسيني إحدى عشرة مرحلة وعرضها ثلاثة أيّام، وهي جزيرة خصيبة كثيرة البلدان والقرى والأمصار، وقرأت بحُط ابن القطّاع اللغوي على ظهر كتاب تاريخ صقلية: وجدت في بعض نسخ سيرة صقلية تعليقاً على حاشية أن بصقلية ثلاثأ وعشرين مدينة وثلاثة عشر حصنأ ومن الضياع ما لا يُعرف، وذكر أبو علي الحسن بن يحيِّي الفقيه في تاريخ صقلية حاكياً عن القاضي أبي الفضل أن بصقِلية ثماني عشرة مدينة إحـداها بلرم، وأن فيهذأ ثلاثمـاثة ونيفــاً وعشرين قلغة، ولم تزل في قديم وحديث بيد متملَّك لا يطيع من حوله من الملوك وإن جلُّ قــدرهـم ِلحصانتهــا وسعة دخلهــا، وبها عيــون غزيرة وأنهار جارية ونزه عجيبة، ولذلك يقول این خُمُدیس: 🔍

ذكرتُ صِفِلَيّة والهَوَى يهيّب للنّفس تذكرارُها

زيادة الله الناس لذلك فابتدروا إليه ورغبوا في الجهاد فأمّرَ عليهم أسدبن الفرات، وهو يومثذ قاضي القيروان، وجمعت المراكب من جميع السواحل وتوجّه نحو صقلية في سنة ٢١٢ في أيَّام المأمون في تسعمائة فارس وعشـرة آلاف راجل فوصل إلى الجزيرة وجمع الـروم جمعاً عظيماً فأمر أسد بن الفرات فيمي وأصحابه أن يعتىزلوهم وقبالوا لاحباجة لنبا إلى الانتصبار بالكفار، ثمّ كبّر المسلمون وحملوا على الروم حملة صادقة فانهزم الروم وقتل منهم قتلًا ذريعاً وملك أُسد بن الفرات بالتنقّل جميع الجزيرة، ثمّ توفي في سنة ٢١٣ ، وكان رجلًا صالحاً فقيهاً عالماً، أدرك حياة مالك بن أنس، رضي الله عنه، ورحل إلى الشرق، وبقيت بأيدى المسلمين مدّة وصار أكثر أهلها مسلمين وبنوا بها الجوامع والمساجد ثمّ ظهر عليها الكفار فملكوها فهي اليوم في أيديهم؛ قال بطليموس في كتاب الملحمة: مدينة صقلية طولها أربعون درجة، وعرضها خمس وثلاثون درجة، طالعها السنبلة، عاشرها ذراع الكلب ولها شركة في الفرع المؤخر تحت عشر درجات من السرطان، يقابلها مثلها من الجدى، رابعها مثلها من الميزان، بيت ملكها مثلها من الحمل؛ ومن فضل جزيرة صقلية أن ليس بها سبعٌ ضار ولا نمر ولا ضبع ولا عقرب ولا أفاع ولا ثعابين؛ وفيها معادن الـذهب موجـودة في كـلّ مكـان ومعادن الشّب والكحل والفضة ومعدن النزاج والحديد والرصاص وجبال تنعش، وكثيراً ما يوجد النوشادر في جبـل النار ويحمل منه إلى الأندلس، وغيرها كثير، وقال أبو على الحسن بن يحيى الفقيه مصنف تاريخ صقلية:

فإن كنتُ أُحرجتُ من جنّةٍ فإنِّي أُحَدَّثُ أُحبارَها وفي وسطها جبل يسمى قصر يانِه، هكذا يقولونه بكسر النون، وهي أعجوبة من عجائب الدُّهر، عليه مدينة عظيمة شامخة وحولهـا من الحرث والبساتين شيء كثير، وكلّ ذلك يحويه باب المَّلدينة، وهي شاهقة في الهواء والأنهار تتفجّر من أعلاها وحولها وكذلك جميع جبــال الجزيرة. وفيها جبل النار لا تزال تشتعل فيه أبداً ظاهرة لا يستطيع أحد الدُّنوُّ منها فإن اقتبس منها مقتبس طفئت في يده إِذا فارق موضعها، وهي كثيرة المواشى جدّاً من الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والحيوان الوحشي وليس فيها سبع ولا حيّة ولا عقرب، وفيها معدن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والزيبق وجميع الفواك على اختلاف أنواعها، وكلؤها لا.ينقطع صيفاً ولا شتاء، وفي أرضها ينبت الزعفران، وكانت قليلة العمارة خاملة قبـل الإسلام، فلمَّا فتح المسلمون بلاد إفريقية هرب أهل إفريقية إليها فأقاموا بها فعمروها فأحسنوا عمارتها ولم تزل على قربها من بلاد الإسلام حتى فتحت في أيام بني الأغلب على يد القاضي أسد بن الفرات، وكمان صاحب صقلية رجلًا يسمى البطريق قسطنطين، فقتَله لأمر بلغه عنه فتغلّب فيمي على ناحية من الجزيرة ثمّ دَبّ حتى استولى على أكثرها ثم أنفذ صاحب القسطنطينيّة جيشاً عظيماً فأخرج فيمي عنها فخرج في مراكبه حتى لحق بإفريقية ثمّ بالقيروان منها مستجيراً بزيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب، وهو يومئذ الـوالي عليها من جهة أمير المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد، وهوّن عليه أمرها وأغراه بها فندب

وباجة وطبرقة إلى مرسى الخَزَر، وغربيها في البحر جزيرة قُرشف وجزيرة سردانية من جهة جنوب قرشف، ومن جنوب صقلية جزيرة قوصرة، وعلى ساحل البحر شرقيها من البر الأعظم الذي عليه قسطنطينية مدينة ريو ثمّ نواحي قلورية، والغالب على صقلية الجبال والحصون، وأكثر أرضها مزرعة، ومدينتها المشهورة بَلَرْم وهي قصبة صقلية على نحر البحر، والمدينة خمس نواح محدودة غير متباينة ببُعد مسافة، وحدود كل واحدة ظاهرة، وهي: بلرم وقد ذكرت في بابها، وخالصة وهي دونها وقد ذكرت أيضاً، وحارة الصقالبة وهي عامرة وأعمرُ من المدينتين المذكورتين وأجلَّ، ومرسى البحر بها، وبها عيون جارية وهي فاصلة بينها وبين بلرم ولا سور لها، والمدينة الرابعة حارة المسجد وتعرف بابن صفلاب، وهي مدينة كبيرة أيضاً وشرب أهلها من الأبار ليس لهم مياه جارية، وعلى طريقها الوادي المعروف بوادي العباس، وهو وادٍ عظيم وعليه مطاحنهم ولا انتفاع لبساتينهم به ولا للمدينة، والخامسة يقال لها الحارة الجديدة، وهي تقارب حارة ابن صقلاب في العظم والشبه وليس عليها سور، وأكثر الأسواق فيهما بين مسجد ابن صقلاب والحارة الجديدة، وفي بلرم والخالصة والحارات المحيطة بها ومن ورائها من المساجد نيف وثلاثمائة مسجد، وفي محال تلاصقها وتتصل بوادى العباس مجاورة المكان المعروف بالعسكمر وهمو في ضمن البلد إلى البلد المعروف بالبيضاء قرية تشرف على المدينة من نحو فرسخ مائتا مسجد، قال: ولقد رأيت في بعض الشوارع في بلرم على مقدار رمية سهم

وأما جبل النار الذي في جزيرة صقلية فهو جبل مطلّ على البحر المتصل بالمجاز، وهو فيها بين قطانية ومصقلة وبقرب طبرمين، ودوره ثلاثة أيّام، وفيه أشجار وشعاري عظيمة أكثرها القسطل وهو البندق والصنوبر والأرزن، وحوله أبنية كثيرة وآثار عظيمة للماضين ومقاسم تدل على كثرة ساكنيه، وقيل إنّه يبلغ من كان يسكنه من المقاتلة في زمن الطورة ملك طبرمين ستين أَلف مقاتل، وفيه أصناف الثمار، وفي أعلاه منافس يخرج منها النار والدخان وربما سالت النار منه إلى بعض جهاته فتحرق كلِّ ما تمرُّ به ويصير كخبث الحديد ولم ينبت ذلك المحترق شيئاً، ولا تمشي اليوم فيه دابة، وهو اليوم ظاهر يسميه الناس الأخباث، وفي أُعلى هذا الجبل السحاب والثلوج والأمطار دائمة لا تكاد تنقطع عنه في صيف ولا شتاء، وفي أعـلاه الثلج لا يفارقه في الصيف فأمّا في الشتاء فيعم أوّله وآخره، وزعمت الروم أن كثيـراً من الحكماء الأولين كانوا يرحلون إلى جزيرة صقلية ينظرون إلى عجائب هذا الجبل واجتماع هذه النار والثلج فيه، وقيل إنّه كان في هذا الجبل معدن الذهب ولذلك سمَّته الروم جبل الذهب، وفي بعض السنين سالت النار من هذا الجبل إلى البحر وأقام أهل طبرمين وغيرهم أياما كثيرة يستضيئون بضوئه، وقرأت لابن حَوْقل التاجر فصلاً في صفة صقلية ذكرته على وجهه ففيه مستمتع للناظر في هذا الكتاب، قال: جزيرة صقلية على شكل مثلث متساوى الساقين، زاويته الحادة من غربى الجزيرة طولها سبعة أيّام في أربعة أيّام، وفي شرقي الأندلس في لجّ البحر وتحاذيها من بلاد الغرب بلاد إفريقية

## باب الصاد والكاف وما يليهما

٧٥٩٤ صَكا: من قرى الغوطة، ولجزء بن سهل السُّلَمي صاحب النبي، صلَّى الله عليه وسلم، بها عقب، وهو أوّل من اجتبى الخراج بحمص في الإسلام؛ قاله القاضي عبد الصمد ان سعد.

## باب الصاد واللام وما يليهما

٧٥٩٥ - صَلاح : بوزن قطام : من أسماء مكسة ، قبال العمراني : وفي كتباب التكملة صلاح ، بكسر الصاد والإعراب ؛ قال أبو سفيان ابن حرب بن أُمَيَّة :

أبا مَطَرٍ هَلُمَّ إلى صَلاحِ ليكفيَكُ النَّدَامى من قريش ليكفيَكُ النَّدَامى من قريش وتَسنزلُ بلدة عزّت قديماً، وتأمَن أن ينالك ربَّ جيش وتأمَن أن ينالك ربُّ جيش ٧٥٩٦ صُلاصِلُ: قال أبو محمد الأُسْوَد: هو بضم الصاد؛ عن أبي النّدَى قاله في شرح قول تليد العبشمي:

شفينا الغليل من سُمَيــر وجعـوَن، وأَفلتَنــا ربُّ الصُّــلاصــل عــامــرُ

قال: هو ماء لعامر في واد يقال له الجوف به نخيل كثيرة ومزارع جمّة؛ وقال نصر: هو ماء لبني عامر بن جذيمة من عبد القيس، قال: وذكر أن رهطاً من عبد القيس وفدوا على عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، فتحاكموا إليه في هذا الماء، أعني الصلاصل، فأنشده بعض القوم قول تليد العبشمي هذا فقضى بالماء لولد عامر هذا، وأوّل هذه الأبيات:

أَتَتَمَا بِنُو قِينَ بِجِمَعِ عَـرَمَـرَم، وشِنَّ وأَبِنَـاء الـعِمـونَ الأكـابـرُ

عشرة مساجد، وقد ذكرتها في بلرم، قـال: وأهل صقلية أقل الناس عقىلاً وأكثرهم حمقاً وأقلهم رغبة في الفضائل وأحرصهم على اقتناء الرذائل، قال: وحدثني غير إنسان منهم أن عثمان بن الخزّاز ولي قضاءهم وكان ورعاً فلمّا جزَّبهم لم يقبل شهادة واحد منهم لا في قليل ولا في كثير، وكان يفصل بين الناس بالمصالحات، إلى أن حضرته الوفاة فطُلِبَ منه الخليفة بعده فقال: ليس في جميع البلد من يوصى إليه، فلمّا توفي تولى قضاءهم رجل من أهلها يُعرف بأبي إبراهيم إسحاق بن الماحِلي، ثمّ ذكر شيئاً من سخيف عقله، قال: والغالب على أهل المدينة المعلَّمون، فكان في بلرم ثلاثمائة معلم، فسألتُ عن ذلك فقالوا: إن المعلم لا يكلّف الخروج إلى الجهاد عنــد صدمة العدو؛ وقال ابن حَوْقل: وكنت بها في سنة ٣٦٢، ووصف شيئًا من تخلُّقهم ثم قال: وقد استوفيت وصف هؤلاء وحكاياتهم ووصف صقلية وأهلها بما هم عليه من هذا الجنس من الفضائل في كتاب وَسَمْتُه بمحاسن أهل صقلية ثمّ ذكرت ما هم عليه من سوء الخلق والمأكل والمطعم المنتن والأعراض القذرة وطول المراء مع أنَّهم لا يتطهّرون ولا يصلّون ولا يحجّون ولا ً يزكون، وربّما صاموا رمضان واغتسلوا من الجنابة، ومع هذا فالقمح لا يحول عندهم وربّما ساس في البيدر لفساد هوائها، وليس يشبه وسخهم وقذرهم وسخ اليهود، ولا ظلمة بيوتهم سواد الأتاتين، وأجلَّهم منزلة تسرح الدجاج على موضعه وتذرق على مخدته وهو لا يتأثر، ثمَّ قال: ولقد عررت كتابي بـذكرهم، والله أعلم.

فساتوا مناخ الصيف، حتى إذا زقا مع الصبح في الروض المنير العصافر نشانا إليها وانتضينا سلاحنا، يمان ومأشور من الهند باتر ونبل من الرادي بأيدي رُماتنا، وجُرْدٌ كأشطار الجزور عواتر شفينا الغليل من شمير وجعون، وأفلتنا رب الصلاصل عامر وأيقن أنّ الخيال إن يعلقوا به يكن لنبيال الخوف بعداً أأبر ينادي بصحراء الفروق وقد بكت ينادي بصحراء الفروق وقد بكت

ومحارب بنو عمروبن وديعة بن لُكَير: من أَفْصى بن عبد القيس.
٧٥٩٧ - صَلاصِلُ: بالفتح، وهو جمع الصلصال مخفّفاً لأنه كان ينبغي أن يكون صلاصيل، وهو الطين الحرّ بالرمل، فصار يتصلصل إذا جفّ أى بصوّت، فإذا طبخ بالنار

فهو الفَخّار، ويجوز أن يكون من التصويت؛

قال الأزهري: الصلاصل الفَوَاختُ، واحدتها

العمور: من عبد القيس، الديل وعجل

صُلْصُل، والصلاصل: بقايا الماء، واحدتها صُلْصُلة: وهو ماء لبني أسمر من بني عمرو بن حنظلة؛ قاله السكري في شرح قول جرير: عَفَا قَوْ وكان لنا مَحَالًا إلى جَوِي صلاصل من لُبَيْنَي ألا ناد النظعائن لو لَوَينا، ولولا من يُراقبن ارْعَوَينا، ولولا من يُراقبن ارْعَوَينا، ألم تَرني بذَلتُ لهن وُدِي،

وكذَّبْتُ الوُّشاةَ فما جَزينا

إذا ما قلت: حان لنا التقاضي،
بخلن بعاجل ووَعدن دَيْنا
فقد أمسى البُعيثُ سُخينَ عينٍ،
وما أمسَى الفرزدقُ قَرَّ عينا
إذا ذُكرَتْ مَساعينا غضبتم،
أطال اللَّهُ سُخْطُكُمُ علينا
للا: كامر؛ قال

أذلك أم عراقيً سبيتم أرَنَّ على نحائصَ كالمقالي نَفَى جحشاننا بجماد قَوَّ خليطُ لا يَنامُ إلى الرَّيال وأمكنَهُ من الصَّلْبَين حتى تبيّنت المخاصُ من التوالي قال نصر: هما الصلب وشيء آخر فغلب الصلب لأنّه أعرَفُ.

٧٩٩٩ ـ الصَّلَّبُ: قالوا: هو موضع ينسب إليه رماح (١)، وإيّاه أراد امرؤ القيس بقوله: يباري شَباة الـرّمح خـدٌ مُذَلَّقُ كَصُفْح ِ السّنان الصَّلَّبيّ النحيض كصُفْح ِ السّنان الصَّلَّبيّ النحيض موحدة؛ والصلب من الأرض: المكان الغليظ المنقاد، والجمع الصَّلَبة؛ والصلب أيضاً: موضع بالصَّمَان، كذا قال الجوهري، وقال الأزهري: أرضٌ صُلبة والجمع صِلَبة، وقال الأرض عبلية، وقال الأرسى: الصَّلَ بُ بالتحريك، نحو من الأصعى: الصَّلَة، بالتحريك، نحو من

<sup>(</sup>١) حدده البكري في معجمه/ ٨٤٠

فقال: الصلب: موضع بالصمان، أرضه حجازية كلها، أظنها حجارة المسان، وهي التي تسمى الصلبية. وانظر صحيح الإخبار ١٤٤/٢

الحزيز الغليظ المنقاد وجمعه صلبة؛ والصلب: موضع بالصّمّان أرضه حجارة، وبين ظهران الصلب وقِفافه رياض وقيعانٌ عندبة المناقب كثيرة العشب، ويوم صلب: من أيّامهم؛ قال ذو الرمّة:

له واحِفٌ فالصلبُ حتى تعطّفتُ خلاف الثّريّا من أريب مآربه أي بعدما طلعت الشريا؛ وغدير الصّلب، والصلب: جبل محدّد؛ قال الشاعر:

كأن غدير الصّلب لم يُضْحَ ماؤه له حاضرٌ في مَرْبع ثمّ واسعُ وهو لبني مُرّة بن عبّاس؛ وقال جرير: ألا رُبّ يوم قد أتيحَ لك الصّبا بذي السّدر بين الصّلب فالمُتَثَلَّم فما حُمدتْ عند اللّقاء مُجاشعٌ، ولا عند عقدٍ، تمنعُ الجار، مُحكم

٧٦٠١ صَلْبٌ: بفتح أُوله، وسكون ثانيه، وآخره بناء موحدة، وادي صَلْب: بين آمد وميافارقين يصب في دجلة، ذكروا أنه يخرج من هلورس، وهلورس: الأرض التي استشهد فيها علي الأرمني من أرض الروم.

٧٦٠٧ - الصَّلْحُ: بالكسر ثم السكون، والحاء المهملة: كورة فوق واسط لها نهر يستمد من دجلة على الجانب الشرقي يسمّى فَمَ الصَّلْحِ، بها كانت منازل الحسن بن سهل وكانت للحسن هناك منازل وقصور أُخنى عليها الزمان فلا يعرف لها مكان(۱).

(۱) وعند البكري في معجمه / ۸۳۹: عين الصلح - بضبط المصنف - قال: نهر بميسان وهو الذي أعرس بغمه المأمون، إذبني على بوران بنت الحسن بن سهل.

٧٦٠٣ صَلَّخَبُ: جبل؛ عن نصر.

٧٦٠٤ صَلْدَدُ: أراه من نواحي اليمن في بلاد همدان؛ قال مالك بن نمط الهمداني لما وفد على رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، وكتب له كتاباً على قومه فقال(١):

ذكرتُ رسول الله في فحمة الدُّجى
ونحن باعلى رَحْرَحان وصَلْدَد
وهنّ بنا خُوصٌ طلائحُ تَغْتَلِي
بركبانها في لاحبٍ متمدّد
على كلّ فتلاء الذراعين جسرة،
تمرّ بنا مرّ الهِجَفّ الخَفَيْدَد
٧٦٠٥ صُلْصُلُ: بالضم والتكرير؛
والصلصل: الراعي الحاذق، والصلصل:
وصُلْصل: موضع لعمروبن كلاب وهو بأعلى
دارها بنجد. وصلصل: ماء في جوف هضبة
حمراء وفيه دارة، وقد ذكرت. وصلصل:
بنواحي المدينة على سبعة أميال منها نزل(١) بها

(١) وفي هذا الكتاب:

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من رسول الله محمد، لمخلاف خارف وأهل جناب الهضب وحقاف الرمل، مع وافدها ذي الشعار مالك بن نمط، ومن أسلم من قومه، على أن لهم فراعها ووهاطها، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأكلون علافها ويرعون عافيها، لهم بذلك عهد الله وذماء رسوله وشاهدهم المهاجرون والأنصار، فقال في ذلك مالك بن نمط:

ذكرت رسول الله في فحصة الدجى ونحسن بأعلى رحرصان وصلاد وسلاد وهن بننا خوص طلائع تغتلي بركبانها في لاحب متصدد بركبانها في لاحب متصدد سيرة ابن هشام ٢٤٥/٤ ميلوة. وفي الحديث أن هيتا وماتعا لما قالا لعبد الله بن أمية: إن فتح الله عليكم

رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، يوم خرج من الممدينة إلى مكّة عام الفتح؛ ولذلك قال عبد الله بن مصعب الزبيري يذكر العرصتين والعقيق والمدينة وصلصل:

أَشْرَفْ على ظهر القُديمة هل ترى برقاً سَرى في عارض متهلل نَصَحَ العقيقَ فَبطنَ طيبةَ موهناً ثمّ استمر يؤمُّ قصد الصّلصل وكانما ولَعَتْ مخائلُ بَرْقه بمعالم الأحباب ليست تأتلي بالعَرْصتين يَسحُ سحاً فالرُّبَى من بطن خاخ ذي المحل الأسهل قال أبو زياد: ومن مياه بني عَجلان صُلصل قرب اليمامة.

٧٦٠٦ - الصَّلْصُلَةُ: بالضم: ماء لمحارب قرب ماوان، قال. نصر: أُظنّه بين ماوان والرَّبَذَة. ٧٦٠٧ - الصَّلْعَاء: رجل أصلع وامرأة صلعاء: وهو ذهاب الشعر من مقدّم الرأس إلى مؤخّره وكذلك إن ذهب وسطه، ويقال للأرض التي لا تنبت شيئاً صلعاء، وهو من الأوّل في كتاب الأصمعي وهو يذكر بلاد بني أبي بكر بن كلاب

الطائف، فعليك ببادية بنت عبلان، فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان، إذا تكلمت تغنت، وإذا مثنت تلنت، وإذا فعدت نبنت. رأى رسول الله يحتج أنه لا يصف هذه الصفة إلا من كان من ذوي الإربة، فنفاهما إلى صُلصُل. هكذا رواء المحدثون والصواب ضنضل، مضادين معجمين. معجم ما استعجم/۸۲۹

قلت: لم يذكر المصنف هذا الشاهد في صلصل هنا. وليس عنده ترجمة لرسم ضلضل ذاك الذي أشبار إليه البكري.

وانظر البخاري، كتاب النكاح باب ١١٣، ابن ماجـة كتاب ٢٢ النكاح باب ٢٢

بنجد فقال: والصلعاء حَزْمٌ أبيض، وقال أبو أحمد العسكري: يوم الأليل وقعة كانت بصلعاء النعام أسر فيه حنظلة بن الطَّفيل الربعي أسره همام بن بشاشة التميمي؛ وقال في ذلك شاعرً:

لَجِقْنا بصلعاء النّعام وقد بَدا لنا منهمُ حامي اللّمارِ وحاذِلُهُ أُحدَتَ خيارَ ابنيْ طُفيل فأجْهَضَتْ أخاه وقد كادتْ تُنال مقاتلُهُ وقال نصر: صلعاء النعام رابية في ديار بني كلاب وأيضاً في ديار غطفان حيث ذات الرِّمْث بين النَّقرة والمُغيثة والجبل إلى جانب المُغيثة يقال له ماوان والأرض الصلعاء؛ وقال أبو محمد الأسود: أغار دُريْد بن انصمة على أشجع بالصلعاء وهي بين حاجر والنَّقرة فلم يصبهم؛ فقال دريد قصيدة منها:

قتلتُ بعبد الله خير لداته ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب وعبساً قتلناهم بجوّ بلادهم بمقتل عبد الله ينوم الندّنائب جعلنا بني بدر وشخصاً ومازناً لها عَرضاً يزحمنهم بالمناكب ومُرّة قد أدركتهم فرأيتهم يروغون بالصلعاء رَوْغَ الثعالب(۱)

٧٦٠٨ ـ صَلَفِيًون: بالفتح ثمّ السكون، والفاء، والياء المشددة للنسبة، وآخره نون، وما أراه إلا أعجميًا: بلد ذكره الجاحظ.

 <sup>(</sup>١) رواية الشطر الأول من هذا البيت، كما عند البكري في معجمه / ٨٤٠ وومرة قد أدركتهم فتركتهم».

قلت. من هذا اختلف تعليق البكري في هذه القصة فقال: وبالصلعاء قتل دريد بن الصمة ذؤاب بن أسماء بن قارب العبسى، ونفاهم عنها.

٧٦٠٩ ـ صَلُوت: فَعول من الصلب: مكان.

٧٦١٠ الصُّلَيْبُ: بلفظ تصغير الصلب، وقد تقدم اشتقاقه: جبل عند كاظمة كانت به وقعة بين بكربن وائل وبني عمروبن تميم؛ قال المخبّل السعدى:

غَـرِدُ تَرَبُّع في ربيع ذي نَـِدًى بين الصُّليب فروضنة الأحفار

وقال الأعشى: وإنّــا بــالــصّــليــب وبــطن فَـــلْج جميعاً واضعين به لَظانا ٧٦١١ ـ الصُّلَيْبَةُ: ماء من مياه قُشَيْر.

٧٦١٢ الصَّلَيْعَاء: تصغير صلْعاء، وقد مرّ تفسيره: موضع كانت به وقعة لهم.

٧٦١٣ ـ الصَّلِيقُ: مواضع كنانت في بطيحة واسط بينها وبين بغداد كانت دار مُلك مهذّب الدولة أبى نصر المستولى على تلك البلاد وقبله لعمران بن شاهين، وقد خربت الآن، وكانت ملجاً لكلّ خائف ومأوى لكل مطرود إذا هرب ا الخائف من بغداد، وهي دار مُلك بني العباس وآل بُوَيه والسلجوقية. لجأ إلى صاحبها فلا سبيل إليه بوجه ولا سبب ولا يمكن استخلاصه بالغلبة أبداً؛ وقد نسب إليه أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد الله بن قاذوَيْه البرّاز يعرف بابن العجمى، قدم بغدد وأقام بها، وسمع أبا جعفر محمد بن أحمد بن مسلمة المعدل وأبا الحسين أحمد بن محمد بن البَقُور وغيرهما، وُجد بخطِّ أبي الفضل بن العجميّ : ومولدي سنة ٤٣١ بالصّليق، ومات بواسط في ثاني عشر صفر سنة ٥١١ ودفن بتربة المصلّى

٧٦١٤ - الصُّلَقُ: ناحية قرب زبيد باليمن؛ قال شاعرهم:

فعُجْتُ عناني للحُصيب وأهله ومَـوْر ويَـمّمْتُ الصّليّ وسُـرْدُدَا باب الصاد والميم وما يليهما

٧٦١٥ صِمَاخٌ: بكسر الصاد: من نواحي اليمامة أو نجد؛ عن الحفصى، قال: وهو جبل وقريب منه قرية يقال لها خَليف صِمَاخ.

٧٦١٦ الصَّمَاخُ: بالضم، وآخره خاء معجمة، يجوز أن يكون مشتقًا من وجع يكون في الصَّماخ وهو حرق الَّاذن لَّأَنَّه على وزن الأدواء كالسُّعال والـزُّكام والحُلاق والشَّخاخ: وهو ماء على منزل واحد من واسط لقاصد مكَّة؛ قال أبو عبد الله السَّكُوني: والمياه التي بين جبليُّ طيِّيء والجبال التي بينهما وبين تيماء منها صُماخ، ولا أدري أهو غير هذا أم غلط في

٧٦١٧ ـ الصَّمَاخَي: كأنَّه جمع صِماخ: وهي قيعانٌ بيض لأبي بكر بن كلاب تمسك الماء.

٧٦١٨ ـ صِمَادُ: جيل؛ أنشد أبو عمرو ألشيباني:

والله لو كنتم بأعلى تلعة من رؤوس فَيفَا أُو رؤوس صماد لسمعتم من ثم وقع سيوفنا ضرباً بكل مُهَنَّد جَمَّاد والله لا يسرعى قبسيل بعسدنا خضر الرمادة آمناً برساد الرمادة: من بلاد بني تميم، ذكرت في

موضعها.

٧٦١٩ ـ صَمَالو: قال أحمد بن يحيى بن جابر: حاصر الرشيد في سنة ١٦٣ أهل صمالو من أهل الثغر الشامي قرب المصيصة وطرسوس فسألوا الأمان لعشرة أبيات فيهم القومس فأجابهم إلى ذلك، وكان في شرطهم أن لا يفرقوا فأنزلوا ببغداد على باب الشماسية فسموا معروف، وإليه يضاف دير سمالو، وقد ذكر في الديرة، ثم أمر الرشيد فنودي على من بقي في الحصن فبيعوا.

رون الجبل، قال الأصمعي: الصمّان أرض غليظة نون؛ قال الأصمعي: الصمّان أرض غليظة دون الجبل، قال أبو منصور: وقد شَتَوْت بالصمان شتوتين، وهي أرض فيها غلظ وارتفاع وفيها قيعان واسعة وخبارى تنبت السدر عذبة ورياض معشبة، وإذا أخصبت ربعت العبرب جمعاً، وكانت الصمان في قديم الدهر لبني حنظلة والحزن لبني يربوع والدهناء لجماعتهم والصمان متاخم للدهناء، وقال غيره: الصمان وليس له ارتفاع، وقيل: الصمان قرب رمل عالج وبينه وبين البصرة تسعة أيّام، وقال أبو زياد: الصمان بلد من بلاد بني تميم، وقد سمّى ذو الرّمة مكاناً منه صمانة فقال:

يُعَلَّ بماء غادية سَفَتْه على صمّانة وصَفَا فسالا

والصّمّان أيضاً فيما أحسب: من نواحي الشام بظاهر البلقاء؛ قال حسان بن ثابت:

لمن الدّارُ أُوْحشَتْ بمعانِ بين شاطي اليرموك فالصَّمَانِ

فالقُريّات من بلاس فداريًا فسَكَاء فالقصور الدّواني وهذه كلّها مواضع بالشام؛ وقال نصر: الصمانُ أيضاً بلد لبني أسد.

٧٦٢١ ـ الصّمّتَانِ: بالكسر، وهو تثنية الصّمّة، وهـو من أسماء الأسد، والصّمّة صمام القارورة، والجمع صِمَمّ؛ والصمتان مكان، ويوم الصمتين مشهور، قالوا: الصّمّتان الصمة الجُشمي أبو دُريد بن الصمة والجَعد بن السّمان لأن الصمة قتل الجعد في هذا المكان ثمّ بعد ذلك قتل الصمة فيه فهاجت الحرب بين بني مالك بن يربوع بسببهما فقيل يوم الصّمّتين أو سمي ذلك اليوم بهذا الاسم لأنّه اسم مكان.

٧٦٢٧ ـ الصَّمْدُ: بالفتح ثم السكون، والدال المهملة؛ والصمد: الصلب من الأرض الغليظة، وكذلك الصّمد، بالضم، والصمد: ماء للضباب، ويوم الصَّمد ويوم جَوف طُويلع ويوم ذي طُلوح ويوم بلقاء ويوم أُود: كلّها واحد؛ قال بعض القُرَشيين:

أيا أخوي بالمدينة أشرف على صَمْدَ بي، ثم انظرا تريا نجدا فقال المدينيان: أنت مكلّف، فداعي الهوى لا نستطيع له ردّا وقال أبو أحمد العسكري: يوم الصمد، الصاد غير معجمة والميم ساكنة، وهو يوم صمد طَلَح أسر فيه أبحر بن جابر العجلي أسره ابن أخته عميرة بن طارق ثم أطلقه منعماً عليه وأسِر فيه الحَوْفَرَانُ سيد بني شيبان وعبد الله بن عَنَمَة الله بن عَنَمَة

الصئيرة

وأحسن إليه:

جزى الله ربُّ الناس عنى متمَّماً بخيسر جيزاء ما أعف وأنجدا كأنى غداة الصمد حين لقيته تفرّعتُ حصناً لا يُسرامُ مسرّدا وفي ذلك يقول شاعرهم أيضاً:

رجعنا بأبحر والحوفزان وقد مدِّت الخيلُ أعصارُها وكنبا إذا حَوْبة أعرضت ضربنا على الهام جبّارُها

٧٦٢٣ ـ صَمْعَرٌ: بالفتح ثمّ السكون، والعين المهملة المفتوحة، وآخره راء مهملة؛ والصمعري في كلام العرب: من صفات القصير، والذي لا تعمل فيه رُقْيَةٌ صمعري، والصمعرية من الحيّات: الخبيشة، قال ابن حبيب: ويروى أيضاً صُمعُر، بضمتين، ويروى أيضاً صَمْعِر، بفتح أوَّله وكسر العين وسكون الميم، ذكر ذلك السكري في قول الكلابي:

عَفا بطنُ سِهْيِ من سُليمي وصَمعَـرُ خلاءً فوصل الحارثية أعسر وقال غيره: صمعر موضع في بـلاد بني الحارث بن كعب؛ وأنشد:

ألم تسال العبد الزّيادي ما رأى بصمعر، والعبدُ الزّياديُّ قائمُ؟ ٧٦٢٤ صُمْعُلُ: بالضم ثمّ السكون ثمّ ضم العين، واللام: اسم جبل.

٧٦٢٥ - الصَّمْغَةُ: أرض قرب أحد من المدينة، قال أبو إسحاق: لما نزل أبو سفيان

الضبي، وقال يمدح متمَّم بـن نُوَيْرَة لأنَّه أَسَره بأحد سرَّحت قريش الظهر والكُـراع في زروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمين.

٧٦٢٦ ـ صَمَكِيكٌ: بفتحتين ثمّ كاف مكسورة، وياء مثناة من تحت ساكنة، وكاف أخرى؛ قال العمراني: موضع؛ والصمكيك من الرجال: الغليظ الجافي، ومن اللبن: اللزج.

٧٦٢٧ - صُمَيْنَاتُ: بالضم ثم الفتح، بلفظ تصغير جمع المؤنث: موضع في شعر أبي النجم العجلي.

باب الصاد والنون وما يليهما

٧٦٢٨ ـ صُنَاف: جيل؛ قال الأفوه الأودى:

جلِّنا الخيل من غَيدان حتى وَقَعنَاهِنَّ أَيمَن مِن صَّناف ٧٦٢٩ - صِنَّارُ: بالكسر ثُمَّ التشديد، وبواء؟ صِنَّارة المِغزل الحديدة المعقَّفة في رأسه: وهو في ديار كلب بنواحي الشام.

٧٦٣٠ ـ صَنْبَرُ: اسم جبل في قـول البُحتري يصف الجعفريّ الذي بناه المتوكل:

وعلو همتك التي دلت على صغر الكبير وقلة المستكثر فرَفَعتَ بُنياناً كأنَّ زُهاءه أعـــلامُ رَضْــوَى أَو شـــوَاهِق صنبـــر ٧٦٣١ ـ الصُّنَّبُرَةُ: بالكسر ثمّ الفتح والتشديد ثم سكون الباء الموحدة، وراء: موضع بالأرْدُنّ مقابل لعَقَبة أَفِيق، بينه وبين طبرية ثلاثة أميال، كان معاوية يشتو بها؛ والصِّبُّبر، بكسر الباء: البرد، ويقال: الصِّنبر بثلاث كسرات؛ وينشد قول طَرفة:

بجفان تعسري نادينا من سديف حين هاج الصُّنبرْ

والصُّنّبِر: أحد أيام العجوز؛ قبال الشاعر يذكره:

كُسِعَ الشتاء بسبعة عُبْسِ أيام شهاتنا من الشهر فإذا انقضت أيام شهاتنا صِنَّ وصِنْبر مع الوَبر وبآمر وأخيه مؤتمر ومُعلَّل وبمطفيء الجمر ذَهَبُ الشّتاء موليّا عجلًا وأتتك وافدة من البحر

٧٦٣٧ ـ الصُّنْبُ ورُ: بالضم: أسم بحر؛ والصنبور: النخلة تخرج من أصل النخلة، وقيل: هي النخلة التي دق أسفلُها.

٧٦٣٣ ـ صَنَبُو: بالتحريك: قرية من كورة البهنسا من نواحي الصعيد، ينسب إليها الكنابيش والأكسية الصَّنبويّة، وهي أجود ما عُمل هناك(١).

٧٦٣٤ ـ صَنْجَةُ: بالفتح ثمّ السكون، وجيم، وكذلك يقال لصنجة الميزان، ولا يجوز الكسر ولا السين: وهو نهر بين ديار مُضر وديار بكر عليه قنطرة عظيمة من عجائب الأرض؛ عن نصر.

٧٦٣٥ ـ صَنْجِيلَةُ: ذكر بعض المؤرخين أنها اسم مدينة في بلاد الإفرنج وأن صنجيل الأفرنجي كان صاحب اللاذقية وصار بطرابلس كان اسمه ميمند، وصنجيل نسبة إلى هذه المدينة.

٧٦٣٦ مِنْدِد: بالكسر ثمّ السكون، وتكرير

الدال؛ يقال: رجل صِنديد وصِنْدِدُ للسيد الشريف الشجاع؛ وصندد: جبل بتهامة؛ قال كُثيرُ يرثي عبد العزيز بن مروان:

عجبت لأنّ النّائحات وقد علَتْ مصيبتُه قهراً فعمّتْ وصَمّتْ نَعَينَ وَلَـو أَسمَعنَ أعـلام صِنـدِدٍ وأعـلام رَضْوَى ما يقلن ادرَهَمّتْ وله أيضاً:

الحِلْمُ أَثْبَتُ منزلًا في صَدره من هضب صِندِدَ حيث حلّ خيالُها وقال ضِرارُ بن الأَزْور الأسدي:

أرادت حُجانٌ والسفاهة كاسمها لأعْقبل قتلى قبومها وتخلّدا كنذبتم وبيتِ الله حتى نسرى لكم جمير أوكسرى والنجاشيّ أعبُدا وحتى تُميطوا تُهمَداً من مكانه، وحتى تريلوا بعد تُهلانَ صنددا

٧٦٣٧ - صَنْدَوْداء: قال ابن الكلبي: سميت صندوداء باسم امرأة، وهي صندوداء ابنة لخم بن عدي بن الحارث بن مُرّة بن أدّ، قال: سأر خالد بن الوليد من العراق يريد الشام فأتى صندوداء وبها قوم من كندة وإياد والعجم فقاتله أهلها فظفر بهم وخلّف بها سعد بن عمرو بن حرام الأنصاري فولده بها.

٧٦٣٨ - صَنْدَلُ: يبوم صندل، بلفظ العود الطيب الربح يكون أحمر وأبيض، والصندل من حمر الوحش وغيرها الشديد الضخم الرأس: من أيام العرب.

٧٦٣٩ ـ صَنْعَاءُ: منسوبة إلى جودة الصنعة في

<sup>(</sup>١) صنبو: قرية من أعمال محافظة أسيوط من صعيد مصر.

السلام، يستعمل الشياطين بإصطخر ويعرضهم بالريّ ويعطيهم أجورَهم بصنعاء فشكوا أمرهم إلى إبليس فقال: عظم البلاء وقد حضر الفرج؛ وقال عمارة بن أبي الحسن: ليس بجميع اليمن أُكبر ولا أكثر مرافق وأهلًا من صنعاء، وهو بلد في خط الاستواء. وهي من الاعتدال من الهواء بحيث لا يتحوّل الإنسان من مكان طول عمره صيفاً ولا شتاء، وتتقارب بها ساعات الشتاء والصيف، وبها بناء عظيم قد خرب، وهو تلّ عظيم عال وقد عرف بغُمدان، وقال معمر: وَطِئْتُ أَرضين كثيرة شاماً وخراسان وعراقاً فما رأيت مدينة أطيب من صنعاء، وقال محمد بن أحمد الهمداني الفقيه: صنعاء طيبة الهواء كثيرة الماء يقال إن أهلها يشتون مرتين ويصيفون مرّتين وكذلك أهل فَرَان ومأرب وعدَن والشحر، وإذا صارت الشمس إلى أوّل الحمل صار الحر عندهم مفرطاً، فإذا صارت إلى أوّل السرطان وزالت عن سمت رؤوسهم أربعة وعشرين شتوا ثمّ تعود الشمس إليهم إذا صارت إلى أول الميزان فيصيّفون ثانية ويشتدّ الحرّ عليهم، فإذا زالت إلى الجنوب وصارت إلى الجدي شتوا ثانية غير أن شتاءهم قريب من صيفهم، قال: وكان في ظفار وهي صنعاء، كذا قال، وظفار مشهورة على ساحل البحر، ولعلّ هذه كانت تسمّى بذلك، قريب من القصور قصر زيدان، وهو قصر المملكة، وقصر شوحطان، وقصر كوكبان، وهو جبل قـريب منها، وقـد ذكر في موضعه، قال: وكان لمدينة صنعاء تسعة أبواب، وكان لا يدخلها غريب إلَّا بإذن، كانوا يجدون في كتبهم أنها تخرب من رجل يدخل من باب لها يسمّى باب حَقّل فكانت عليه

ذاتها(١)، كقولهم: امرأة حسناء وعجزاء وشهلاء، والنسبة إليها صنعاني على غير قياس كالنسبة إلى بهراء بهراني؛ وصنعاء: موضعان أحدهما باليمن، وهي العظمي، وأخرى قرية بالغوطة من دمشق، ونذكر أُوَّلًا اليمانية ثمَّ نذكر الدمشقية ونفرق بين من نسب إلى هذه وهذه، فأما اليمانية فقال أبو القاسم الزجاجي: كان اسم صنعاء في القديم أزال، قال ذلك الكلبي والشَّرقي وعبد المنعم، فلمَّا وافتها الحبشة قالوا نعم نعم فسمّى الجبل نعم أي انظر، فلمّا رأوا مدينتها وجدوها مبنية بالحجارة حصينة فقالوا هذه صنعة ومعناه حصينة فسميت صنعاء بذلك، وبين صنعاء وعدن ثمانية وستون ميلًا، وصنعاء قصبة اليمن وأحسن بلادها، تُشبّه بدمشق لكثرة فواكهها وتدفق مياهها فيما قيل، وقيل: سميت بصنعاء بن أزال بن يقطن بن عابر بن شالخ وهو الذي بناها، وطول صنعاء ثلاث وستون درجة وثلاثـون دقيقة، وعـرضها أربع عشرة درجة وثلاثنون دقيقة، وهي في الإقليم الأوّل، وقيل: كانت تسمى أزال، قال ابن الكلبي: إنما سميت صنعاء الأن وَهْرزَ لما دخلها قال: صنعة صنعة، يريد أن الحبشة أحكمت صنعتها، قال: وإنّما سميت باسم الـذي بناهـا وهو صنعـاء بن أزال بن عبيـر بن عابر بن شالخ فكانت تعرف بأزال وتارة بصنعاء؛ وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿غدوُّها شهر ورواحها شهره؛ كان سليمان، عليه (١) روى البخاري، في صحيحه كتاب مناقب الأنصار، باب ٢٩ من حديث خباب مرفوعاً، وفيه ووليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله الله قال البخاري: زاد بيان: «والذاب على غنمه». وانظر تقویم البلدان / ۶۶

أجراس متى حُركت سمع صوت الأجراس من الأماكن البعيدة، وكانت مرتبة صاحب الملك على ميل من بابها، وكان من دونه إلى الباب حاجبان بين كل واحد إلى صاحبه رمية سهم، وكانت له سلسلة من ذهب من عند الحاجب إلى باب المدينة ممدودة وفيها أجراس متى قدم على الملك شريف أو رسول أو بريد من بعض العمال حركت السلسلة فيعلم الملك بذلك فيرى رأيه؛ وقال أبو محمد اليزيدي يمدح صنعاء ويفضلها على غيرها وكان قد دخلها:

قىلتُ ونفسي جَمَّ تأوَّهُها تصبو إلى أهلِها وأندَهُها: سقياً لصنعاء! لا أرى بلداً أوطنمه الموطنون يشبهها خفضاً وليناً، ولا كبهجتها، أرغد أرض عيشا وأرفهها يعرف صنعاء من أقام بها أعذى بلاد عذا وأنزهها ما أنسَ لا أنسَ ما فُجعتُ به يسوماً بنا إبلها تجهجهها فصاحَ بالبين ساجعٌ لغب، وجماهرت بالشمات أمهها ضعضع ركنى فبراق ناعمة فى ناعمات تصان أوجُهُها كأنها فضة مُمَوِّهةً أحسن تندويهها ممؤلها نفس ببين الأحباب والهة وشحط ألآفها يتولهها نَفَى عـزائى وهـاجَ لى حَـزنى، والنَّفْسُ طوعُ الهوري ينفهها

كم دون صنعاء سملقاً جدداً
ينبو بمن رامها مُعوّهها
أرض بها العِينُ والظّباءُ معاً
فوضَى مطافيلها وُولَهُها
كيف بها، كيف وهي نازحة،
مشبّة تيهها ومَهْمهها
وبنى أبرهة بصنعاء القُليس وأخذ الناس
بالحج إليه وبناه بناء عجيباً، وقد ذكر في
ورأى أهلها وما فيها من العجائب، فلمّا انصرف
قيل له: كيف رأيت صنعاء؟ فقال:

ومن يسر صنعاء الجنسود وأهلها، وجنسود حميسرا وجنسود حميسر قساطنين وحميسرا يعلم بأن العيسش قسم بينهم، حلسوا الصفاء فانهلوا ما كدرا ويسرى مقامات عليها بهجة يأرجن هنديا ومسكا أذفسرا ويروى عن مكحول أنه قال: أربع من مدن النار: أنطاكية وإيلياء ودمشق، وأربع من وصنعاء؛ وقال أبو عبيد: وكان زياد بن منقذ العدوي نزل صنعاء فاستوبأها وكان منزله بنجد في واذي أشي فقال يتشوق بلاده:

لا حبّلذا أنت يا صنعاء من بلد، ولا شَعوبُ هوى مني ولا نُقُمُ وحبّلذا حين تُمسي الرّيع باردة وادي أشيّ وفتيان به هُضُمُ مخلّمون كرام في مجالسهم، وفي الرّحال إذا صحبتهم خلّمُ الواسعون إذا ما جَرّ غيرُهمُ على العشيرة، والكافون ما جرموا

وداود بن قيس الـفرّاء وأبي بكر بن عبد الله بن أبى سَبْرَة وعبد الله بن زياد بن سمعان وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيّي وأبي معشـر نجيح السندي وعبد الرحمن بن يزيد بن أسلم ومعتمر بن سليمان التيمي وأبي بكر بن عباس وسفيان الثوري وهشيم بن بشير الواسطى وسفيان بن عُيينة وعبد العزيز بـن أبي زياد وغير هؤلاء، روی عنه سفیان بن عیینة، وهم من شيوخه، ومعتمر بن سليمان، وهو من شيوخه، وأبو أسامة حمَّاد بن أسامة وأحمد بن حنبل ويحيى بن مُعين وإسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيَى الذِّهلي وعليّ بن المديني وأحمد بن منصور الرّمادي والشاذكوني وجماعة وافرة وآخرهم إسحاق بن إبراهيم الدبري، وكان مولده سنة ١٢٦، ولزم معمّراً ثمانين سنة؛ قال أحمد بن حنبل: أتينا عبد الرزاق قبل المائتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف الإسناد، وكان أحمد يقول: إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق، وقال أبو خَيثمة زهير بن حرب: لما خرجتُ أنا وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين نريد عبد الرزاق فلمّا وصلنا مكّة كتب أهل الحديث إلى صنعاء إلى عبد الرزاق: قد أتاك حُفّاظ الحديث فانظر كيف تكون، أحمد بن حنبـل ويحيـى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب، فلمّا قدمنا صنعاء أغلق الباب عبد الرزاق ولم يفتحه لأحد إلا لأحمد بن حنبل لديانته، فدخل فحدَّثه بخمسة وعشرين حديثاً ويحيّى بن معين بين النـاس جالس، فلمّا خرج قال يحيى لأحمد: أرنى ما حلّ لك، فنظر فيها فخطّأ الشيخ في ثمانية عشر

ليست عليهم إذا يغدون أرديت إِلَّا جِيادُ قِسِيِّ النَّبِعِ واللَّجُمُ لم ألقَ بعدهُمُ قوماً فأُخبرَهم إِلَّا يسزيدُهم حبَّا إلى هُمهُ يا ليتَ شعريَ عن جنبي مكَشَّحة وحميثُ تُبنى من الحِنَّاءة الأطُّمُ عن الأشاءة هل زالت مخارمُها، وهبل تبغير من آرامها إرمُ؟ يا ليتَ شعري! متى أُغدو تعارضني جرداءُ سابحةً أم سابح قُدُمُ نحــو الأميلح أو سَمْـنـــانَ مبـتكـــواً في فتية فيهم المرّارُ والحكمُ من غير عُدْم ولكن من تبذّلهم للصَّيد حين يصيح الصائدُ اللَّحِمُ فيفزعون إلى جُرد مُسحَّجة أفنى دوابرَهن الركضُ والأكمُ يرْضَخنَ صُمّ الحصَى في كل هاجرة كما تطايح عن مرضاخه العَجَمُ وهى أكثر من هذا وإنّما ذكرت ما ذكرت منها وإن لم يكن فيها من ذكر صنعاء إلّا البيت الأوّل استحساناً لها وإيفاء بما شرط من ذكر ما يتضمن الحنين إلى الوطن ولكونها اشتملت على ذكر عدة أماكن؛ وقد نسب إلى ذلك خَلْقُ وأجلُّهم قدراً في العلم عبد الرزاق بـن هَمَّام بن نافع أبو بكر الحميري مولاهم الصنعانى أحد الثقات المشهورين، قال أبو القاسم: قدم الشام تاجراً وسمع بها الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وسعيد بن بشير ومحمد بن راشد المكحولي وإسماعيل بن عباس وثور بن ينزيد الكُلاعي وحدّث عنهم وعن مُعمّر بن راشد وابن جُريج وعبد الله وعبيد الله ابنيّ عمرو بن مالك بن أُنس

أحمد بن زهير بن حرب قال: سمعت يحيى بن معين يقول وبلغه أن أحمد بن حنبل يتكلم في عبد الله بن موسى بسبب التشيّع قال يحمَى: والله الذي لا إله إلَّا هو عالم الغيب والشهادة لقد سمعت من عبد الرزاق في هذا المعنى أكثر ممّا يقول عبد الله بن موسى لكن خاف أحمد أن تذهب رحلته؛ أنبأنا سلمة بن شبيب قال: سمعت عبد الرزاق يقول والله ما انشرح صدري قطَّ أَن أَفَضَل عليًّا على أبي بكر وعمر، رحم الله أبا بكر ورحم عمر ورحم عثمان ورحم عليًا ومن لم يحبّهم فما هو بمسلم فإن أُوثَقَ عملي حُبّى إياهم، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومات عبد الرزّاق في شوّال سنة ٢١١، ومولده سنة ١٢٦. وصَنْعاء أيضاً: قرية على باب دمشق دون المِزّة مقابل مسجد خاتون خربت، وهي اليوم مزرعة وبساتين، قال أبو الفضل: صنعاء قرية على باب دمشق خربت الآن، وقد نسب إليها جماعة من المحدثين، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه: أبـو الأشعث شرَاحيل بن أُدَّة، ويقال شراحيـل بن شراحيـل الصنعــاني، من صنعـــاء دمشق؛ ومنهم أبـــو المِقدام الصنعاني، روى عن مجاهد وعنبسة، روى عنه الأوزاعي والهيثم بن حميد وإسماعيل بن عياش، قال الأوزاعي: ما أصيب أهل دمشق بأعظم من مصيبتهم بالمُطعم بن المقدام الصنعاني وبأبي مَزْيَـد الغَنـوي وبـأبي إبـراهيم بن حَـدّادِ العُـذْري، فأضافه إلى أهل دمشق والحاكم أبو عبـد الله نسبه إلى اليمن، وقال أبو بكر أحمد بن عليّ الحافظ الأصبهاني في كتابه الـذي جمع فيـه رجال مسلم بن الحجاج: حفص بن مَيسرة

حديثاً، فلمّا سمع أحمد الخطأ رجع فأراه مواضع الخطإ فأخرج عبد الرزاق الأصول فوجده كما قال يحيى ففتح الباب وقال: ادخلوا، وأخذ مفتاح بيته وسلَّمه إلى أحمد بـن حنبل وقال: هذا البيت ما دخلَّته يدُّ غيري منذ ثمانين سنة أسلمه إليكم بأمانة الله على أنكم لا تقولون ما لم أُقُلْ ولا تدخلون عليّ حديثاً من حديث غيري، ثمّ أوماً إلى أحمد وقال: أنت أمين الدين عليك وعليهم، قال: فأقاموا عنده حولًا؛ أُنبأنا الحسن بن رستوا أنبأنا أبـو عبد الرحمن النسائي قال: عبد الرزاق بن هَمَّام فيه نظرٌ لمن كتب عنه بآخره، وفي رواية أخرى: عبد الرزاق بن همام لمن يكتب عنه من كتاب ففيه نظرٌ ومن كتب عنه بآخره حادَ عنه بأحاديث مناكير؛ حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي قلت عبد الرزاق كان يتشيّع ويفرط في التشيّع؟ فقال: أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئًا ولكن كان رجلًا تعجبه الأخبار؛ أنبأنا مخلد الشعيري قال: كُنّا عند عبد الرزاق فذكر رجل معاوية فقال: لا تقذُّروا مجلسنا بذكر ولد أبى سفيان! أنبأنا على بن عبد الله بن المبارك الصنعاني يقول: كان زيد بن المبارك لزم عبد الرزاق فأكثر عنه ثمّ حرق كُتُبه ولزم محمد بن ثور فقيل له في ذلك فقال: كنّا عند عبد الرزاق فحدثنا بحديث معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحَدَثان الطويل، فلمّا قرأ قـول عمر لعليّ والعباس: فجئتَ أنت تطلب ميراثك من ابن أُخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، قال: أَلَّا يقول الْأَنْوَكُ رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم؟ قال زيد بن المبارك: فقُمتُ فلم أُعُـدٌ إليه ولا أروى عنه حديثاً أبـداً؛ أنبأنـا

عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، بالكوفة وقدم مصر بعد قتل على وغزا المغرب مع رُوَيْفِع بن ثابت والأندلس مع موسى بن نصير، وكمان فيمن ثـار مـِـع ابن الـزبيــر على عبــد الملك بن مروان فأتي به عبد الملك في وثاق فعضا عنه، حدث عنه الحارث بن يزيد وسلامان بن عامر بن يحيى وسَيّار بن عبد الرحمن وأبو مرزوق مولى نجيب وغيرهم، ومات بإفريقية في الإسلام وولده بمصر، وقيل إنَّه مات بمصر، وقيل بسرقسطة وقبره بها معروف، كل ذلك عن ابن الفرضي؛ ويزيد بن ربيعة أبو كنامل النرجبي الصنعاني صنعاء دمشق، هكذا ذكره البخاري في التاريخ العساكري، روى عن أبي أسماء الرجبي وأبي الأشعث الصنعاني وربيعة بن يزيد وذكر جماعة أخرى، قال أبو حاتم: يزيد بن ربيعة الصنعاني ليس بثقة دمشقي، قال جماعة من أصحاب الحديث: ليس يُعرَف بدمشق كذَّاب إلَّا رجلين: الحكم بن عبـد الله الأبُلّي ويزيـد بن ربيعة؛ قال أُبـو موسى الأصبهـاني محمد بن عمر: كان الحاكم أبو عبـد الله لا يعرف إلَّا صنعاء اليمن فإنّه ذكر فيمن يجمع حديثهم من أهل البُلدان، قال: ومن أهل اليمن أبو الأشعث الصنعاني والمُطعم بن المِقدام وراشد بن داود وحَنش بن عبد الله الصنعانيون وهؤلاء كلُّهم شاميون لا يمانيون، قال أبو عبد الله الحُميدى: حَنش بن على الصنعاني الذي يسروي عن فضالة بن عبيد من صنعاء الشام قرية بباب دمشق؛ وأبو الأشعث الصنعاني منها أيضاً؛ قاله على بن المديني، قال الحميدي: ولهذا ظنّ قومٌ أن حنش بن عبد الله من الشام لا من صنعاء

الصنعاني صنعاء الشام كُنيته أبـو عمر، سمـع زید بن أسلم وموسی بن عقبة وغیرهما، روی عنه عبد الله بن وهب وسُوَيْد بن سعيد وغيرهما، وأبو بكر الأصبهاني أخذ هذه النسبة من كتاب الكُنى لأبي أحمَد النيسابوري فإنّه قال: أبو عمر حفص بن ميسرة الصنعاني صنعاء الشام، وقال أبو نصر الكلاباذي في جمعه رجال كتاب أبى عبد الله البخاري: هو من صنعاء اليمن نزل الشام، والقول عندنا قول الكلاباذي بدليل ما أخبرنا أبو عمر عبد الوهاب بن الإمام أبى عبد الله بن مَنده، أُنبأنا أبو تمام إجازة قال: أخبرنا أبو سعيد بن يـونس بن عبد الأعلى في كتاب المصريين قال: حفص بن ميسرة الصنعاني يكني أبا عمر من أهل صنعاء، قدم مصر وكُتِب عنه، وحدث عنه عبد الله بن وهب وزَمَعَـة بن عَرَابي بـن معـاويـة بن أبي عَـرَابي وحسّان بن غالب، وخرج عن مصر إلى الشام فكانت وفاته سنة ١٨١، وقال أبو سعيد: حدثني أبي عن جدي أنبأنا ابن وهب حدثني حفص بن ميسرة قال: رأيت على باب وهب بن منبَّه مكتوباً: ما شاء الله لا قوَّة إلَّا بالله، فدلَّ جميع ذلك على أنّه كان من صنعاء اليمن، قدم مصر ثمُّ خرج منها إلى الشام؛ وحنش بن عبد الله الصنعاني صنعاء الشام، سمع فضالة بن عبيد، روى عنه خالد بن معدان والحلاج أبو كبير وعامر بن يحيى المعافري، قال ابن الفَرَضي: عداده في المصريين وهو تـابعي كبير ثقـة ودخل الأنـدلس، قال: وهـو حنش بن عبـــد الله بن عمــرو بن حنــظلة بن فهـد بن قينان بن ثعلبـة بـن عبد الله بن ثــامــر السَّبائي وهو الصنعاني يكني أبا رُشَيْد، كان مع

اليمن ولا أعرف حنش بن عليّ والذي يسروي عن فضالة هـ و ابن عبد الله فهـ ذا بيانٌ حسنٌ لطالب هذا العلم، وقال ابن عساكر: يحيى بن مبارك الصنعاني من صنعاء دمشق، روى عن كثير بن سُليم وشريك بن عبد الله النخعي وأبي داود شِبل بن عبّاد ومالك بن أنس، روى عنه إسماعيل بن عياض الأرسُوفي وخطَّاب بن عبد السلام الأرسوفي وعبد العظيم بن إبراهيم وإسماعيل بن موسى بن ذرّ العسقلاني نىزيل أرسُوف؛ ويزيد بن السمط أبو السمط الصنعاني الفقيه، روى عن الأوزاعي والنَّعمان بن المنذر ومطعم بن المقدام وذكر جماعة وذكر بإسناده أن عالمي أهل الجند بعد الأوزاعي يزيد بن السمط ويزيد بـن يوسف، وكان ثقة زاهداً ورعاً من صنعاء دمشق؛ ويزيد بن مرثـد أبو عثمـان الهمداني المدعى حي من همدان من أهل صنعاء دمشق، روى عن عبد الرحمن بــن عوف ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي ذرّ وأبي رهم أجزاب بن أسيد السمعي وأبي صالح الخولاني، روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن عامر وخالد بن معدان والوضين بن عطاء ؛ وراشد بن داود أبو المهلّب، ويقال أبو داود الرسمي الصنعاني صنعاء دمشق، روى عن أبي الأشعث شراحيل بن أَذَّة وأبي عشمان شراحيل بن مَرْثد الصنعانيين وأبي أسماء السرحبي ونافع ويعلى بن أبي شدّاد بن أوس وغيرهم، روى عنه يحيَى بن حمزة وعبد الله بن محمد الصنعاني وعبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون وغيرهم؛ وسُئِل عنه يحيّى بن معين

فقال: ليس به بأسُّ ثقة، قال يحيى: وصنعاء

هذه قرية من قرى الشام ليست صنعاء اليمن.

٧٦٤٠ صَنْعَانُ: لغة في صنعاء؛ عن نصر، وما أُراه إِلّا وَهْماً لأَنّه رأى النسبة إلى صنعاء صنعاني .

٧٦٤١ ـ صُنْعُ: بالضم: جبل في ديار بني سُليم؛ عن نصر.

٧٦٤٢ ـ صِنْعُ قَسِيٍّ: بكسر أُوّله، وسكون ثانيه، وقَسِيٍّ ذكر في موضعه: موضع في شعر ذي الرّمة، وقال شبيب بن يزيد بن النعمان بن بشير:

بمختَـرَقِ الأرواح بين أعــابِــل وصِنْـع لهـا بــالــرّحلَتين مســاًكنُ ٧٦٤٣ ـ صَنْعَةُ: من قرى ذمار اليمن.

٧٦٤٤ صَنْفٌ: بالفتح ثم السكون: موضع في بـلاد الهنـد أو الصين ينسب إليــه العـود الصنفيّ الذي يتبخر به، وهو من أردإ العود لا فرق بينه وبين الخشب إلا فرقاً يسيراً(١).

٧٦٤٥ الصَّنَمانِ: قرية من أعمال دمشق في أوائل حَوْران، سنها وبين دمشق مرحلتان.

٧٦٤٦ ـ صُنْمٌ: قــال الأزهـــري: الصُّنْمــة، بسكون النون، الداهية؛ والصُّنْم، بــالضم ثمّ السكون: موضع في شعر عامر بن الطُّفيل.

٧٦٤٧ ـ صُنَيْعِاتُ: جمع الصُنيبعة، وهو انقباض البخيل عند المسأنة: وهو موضع في قول بعضهم:

هيهات حجر من صنيبعات وقيل: ماء نهشَتْ عنده حيّة ابناً صغيراً للحارث بن عمرو الغساني وكان مسترضعاً في (١) صنف: قال مثله الغزويني في آثار البلاد/ ٩٧.

وانظر تقويم البلدان / ٣٦٩

بني تميم وبنو تميم وبكر في مكان واحد يومئذ، فأتاهما الحارث في ابنه فأتاه منهما قوم يعتذرون إليه فقتلهم جميعاً؛ فقال زهير يصف حماراً:

أذلك أم أقبُ البطن جَابُ عليه من عقيقته عفاءُ تَربَّعَ صارةً حتى إذا ما فنى الدُّحلان منها والإضاء يعرم بين خُرم مفرطات صَوَافٍ لا تُكدَرُها الدَّلاء فأوردها مياه صنيبعات، فألفاهين ليس بهين ماء

٧٦٤٨ ـ الصَّنيفَةُ: قطعة من أسفل الشوب، بالفتح ثم الكسر والياء المثناة من تحت والفاء: وهو موضع.

٧٦٤٩ - الصّنين: بالكسر ثم التشديد مفتوح، بلفظ تثنية الصّن، وهو شبه السّل، والعامة يفتحونه، يُجعل فيه الطعام يُعمل من خُوص النخل، والصنين: يوم من أيّام العجوز، وقد ذكرت قبل في الصنبرة: وهو بلد كان بظاهر الكوفة كان من منازل المنذر وبه نهر ومزارع، باعه عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، من طلحة بن عبيد الله وكتب له به كتاباً مشهوراً مذكوراً عند المحدثين، وجدتُ نسخته سقيمة فلم أنقله.

## باب الصاد والواو وما يليهما

• ٧٦٥ - صَوْأَرُ: بالفتح ثم السكون ثم همزة مفتوحة، وراء، علم مرتجل لم أجد له نظيراً في النكرات: وهو ماء لكلب فوق الكوفة ممّا يلي الشام، ويوم صَوْأر: من أيّامهم المشهورة، وهو الماء الذي تعاقر عليه غالب بن صعصعة

أبو الفرزدق وسُحيم بن وثيل الرياحي وكان قد عقر غالب ناقة وفرقها على بيوت الحي وجاء إلى سُحيم منها بجَفنة فغضب وردها فقام سُحيم وعقر ناقة فعقر غالب أُخرى وتعاقرا حتى أقصر سُحيم، فلما ورد سحيم الكوفة وبخه قبومه فاعتذر بغيبة إبله عنه ثمّ أُنفذ فجاؤوا بمائة ناقة فعقرها على كناسة الكوفة، فقال عليّ، رضي الله عنه: إن هذا مما أُهلّ به لغير الله فلا تأكلوه، فبقي موضعه حتى أُكلته الوحوش والكلاب، ففخر الفرزدق بذلك فأكثر، فقال له جرير:

لقد سرّني ألّا نَعُد مجاشعٌ من المجد إلّا عقرَنِيبٍ بصَوْأر وقال جرير أيضاً:

فنسورد يوم السرّوع خيلاً مغيسرة ، وتُورد ناباً تحمل الكيسر صّوْارًا سُبِقْتَ بايام الفضال ولم تجدْ لقسومك إلاّ عقسر نابك مفخسرا ولاقيت خيسراً من أبيك فسوارساً، وأكسرم أيساماً سُحيماً وجَحدرًا عقوار: موضع بالمدينة ؛ قال الشاعرة

ف محیص فَوَقِم ف صوار ف إلى ما يلي حَجَاجَ غراب في أبيات ذكرت في محيص.

٧٦٥٧ ـ صَوَاعِقُ: مـوضــع في أمثلة كتــاب سيبويه.

٧٦٥٣ ـ صَوَامُ: جبل قرب البصرة.

٧٦٥٤ ـ الصُّوَائِقُ: جمع صائق وهو اللَّازق؛ وأنشد الأزهري لجندَل:

أُسود جَعْدٍ وصُنَانٍ صائق والصوائق: اسم جبل بالحجاز قرب مكة لهذيل؛ قال لبيد:

أقدوى فعدرى واسط فبسرامُ من أهله فعصوائق فحسرامُ وقال أبو جُندَب الهذّلي:

وقد عصَّبْتُ أَهدل العَدْج منهم بأهدل صُدوَائق إذ عَصَّبُوني

٧٦٥٥ - المصوَائِمُ: الصومُ: الإمساك، والصائم: والصائم: والصائم: والصائم، ومنه سمي الصوم لأنّه يمسك عن الأكل، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَفْرت للرحمن صَوْماً ﴾؛ يعني إمساكاً عن الكلام؛ ويوم ذات الصوائم: من أيّامهم.

٧٦٥٦ صُوبًا: بالضم، وبعد الواو باء موحدة: قرية من قرى بيت المقدس.

٧٦٥٧ ـ صَوْتُ: بالتاء: من نواحي اليمامة وادٍ فيه نخيل لبني عبيد بن ثعلبة الحنفي.

٧٦٥٨ ـ صَوَرَى: بفتح أَوَّله والثاني والثالث، والقصر: موضع أو ماء قرب المدينة؛ عن الجرْمي، قال ذلك الواحدي في شرح قول المتنبى:

ولاح لها صَورُ والصباحُ، ولاحَ الشَّغُورُ لها والضُحى قال: والصواب صَورى؛ عن الجرمي، والصَّور: الميل، ولها نظائر ذكرت في قَهَلَى؛ وقال ابن الأعرابي: صَورَى وادٍ في بلاد مُزينة قريب من المدينة.

٧٦٥٩ ـ الصُّورَانِ: موضع بالمدينة بالبقيع؛

قال عمر بن أبي ربيعة يذكره:

قد حلفَتْ ليلة الصورين جاهدَةً، وما على المرء إلاّ الصّبرُ مجتهدًا لتِـرْبِها ولأخـرى من مناصِفِها: لقد وجَدتُ به فوقَ الذي وَجَدَا

كذا هو بخط ابن نباتة الذي نقل من خط اليزيدي؛ وقال مالك بن أنس: كنت آتي نافعاً مولى ابن عمر نصف النهار ما يظلّني شيء من الشمس، وكان منزله بالبقيع بالصورين.

٧٦٦٠ - الصّورانُ: بالفتح، ورواه السمعاني بالضم، وآخره نون (١)؛ قال أبو منصور: الصّور جُماعُ النخل، قال: ولا واحد له من لفظه، حكاه أبو عبيد ثمّ حكى في موضع آخر عن ثعلب عن ابن الأعرابي الصّور النخلة، والصّورة الحِكّة في الرأس؛ قلت: وصورانُ يجوز أن يكون جمع صور؛ وصوران: قرية للحضارمة باليمن، بينه وبين صنعاء اثنا عشر ميلاً، خرجت منه نار فثارت الحجارة وعروق الشجر حتى أحرقت الجنة التي ذكرت في القرآن المجيد في قوله تعالى ﴿إنّا بلوناهم كما بلونا الصحاب الجنة ﴾ (٢)، وقد نسب إليها أصحاب الجنة بن نُعيم الحضرمي الحضرمي

<sup>(</sup>۱) الصوران: كما ضبطه المصنف عند البكري في معجمه / AET قال؛ وهو موضع بين المدينة وبني قريظة، وهناك مر رسول الله ﷺ بنفر من أصحابه، قبل أن يصل إلى بني قريظة فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا مر بنا يا رسول الله دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء، عليها رحالة، عليها قطيفة دبباج. فقال رسول الله ﷺ: ذلك جبريل، بعث إلى بني قريظة يزلزل حصونهم.

وانظر تقويم البلدان/ ٢٣٣ (٢) سورة نَ آية رقم ١٧.

الصوراني، روى عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، روى عنه ابنه غوث بن سليمان وعبد الله بن لهيعة وغيرهما، ومات سنة ٢١٦؛ وابنه أبو يحيى غوث بن سليمان الصوراني، ولي قضاء مصر وكان من خيار القضاة؛ وأبو زمَعة عرابي بن معاوية عن أبي بن نعيم عن عمرو بن ربيعة عن عبيدة بن جديمة الحضرمي؛ قالمه البخاري بالغين المعجمة، وقيل الصواب المهملة، روى عن فيتل وعبد الله بن هبيرة وغيرهما؛ وابنه زمَعة بن عبرابي الحضرمي ثمّ الصوراني يكنى أبا معاوية، روى عن أبيه وحفص بن ميسرة، روى عن عنه معاوية، روى عن أبيه وحفص بن ميسرة، روى عن عنه معاوية، روى عن أبيه وحفص بن ميسرة، روى عن أبيه وحفص بن ميسرة، روى عنه عنه سعيد بن عفير وابنه محمد بن زمعة.

٧٦٦١ - صَوَّرانُ: بالفتح ثمّ التشديد، علم مرتجل: اسم كورة بحمص وجبل، وقيل: موضع دون دابق في طرف الريف؛ ذكره صخرُ الغَيِّ الهذلي في قوله:

٧٦٦٧ - صُورُ: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وآخره راء، وهي في الإقليم الرابع، طولها تسع وخمسون درجة وربع، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثلثان، وهو في اللغة القرن، كذا قال المفسرون في قوله تعالى: ﴿ونُفخ في الصور﴾(١)؛ وهي مدينة مشهورة سكنها خلق من الزهاد والعلماء، وكان من أهلها جماعة من الأثمة، كانت من ثغور المسلمين، وهي مشرفة على بحر الشام داخلة في البحر مثل الكفعلى الساعد يحيط بها البحر من جميع جوانبها

إلَّا الرابع الذي منه شروع بابها، وهي حصنة جدًا ركينة لا سبيل إليها إلا بالخذلان، افتتحها المسلمون في أيّام عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، ولم تزل في أيديهم على أحسن حال إلى سنة ٥١٨ فنزل عليهـا الإفرنـج وحاصـروهـا وضايقوها حتى نفدت أزوادهم، وكان صاحب مصر الآمر قد أُنفذ إليها أزواداً فعصفت الريح على الأسطول فردته إلى مصر فتعوقت عن الوصول إليها فلما سلموها وصل بعد ذلك بدون العشرة أيام وقد فات الأمر وسلمها أهلها بالأمان وخرج منها المسلمون ولم يبق بها إلا صعلوك عاجز عن الحركة وتسلمها الإفرنج وحصنوها وأحكموها، وهي في أيديهم إلى الآن، والله المستعان المرجو لكل خير الفاعل لما يريد، وهي معدودة في أعمال الأردنّ، بينها وبين عكّة ستة فراسخ، وهي شرقي عكة؛ وقد نسب إليها طائفة من العلماء، منهم: أبو عبد الله محمد ابن على بن عبد الله الصوري الحافظ، سمع الحديث على كبر سنّ حتى صار رأساً وانتقل إلى بغداد سنة ٤١٨ بعد أن طاف البلاد ما بين مصر وأكثر تلك النواحي وكتب عمّن بها من العلماء والمحدثين والشعراء وروى عن عبد الغنى بن سعيت المصري وأبي الحسن بن جميع وأبي عبد الله بن أبي كامل، وكان حافظاً متقنـاً خيّراً ديّنـاً يسـرد الصـوم ولا يفـطر غيـر العيدين وأيام التشريق، وبدقة خطه كان يُضَرَب المثل، فإنّه يكتب في الثّمن البغدادي سبعين سطراً أو ثمانين، روى عنه أبو بكر الحافظ الخطيب والقاضي أبوعبدالله الدامغاني وغيرهما، وزعم بعض العلماء أنه لما مات الصورى مضى الخطيب واشترى كتبه من بنت

<sup>(</sup>١) سورة الزمر آية ٦٨.

له فإن أجمع تصانيف الخطيب منها ما عدا التاريخ فإنه من تصنيف الخطيب، قالوا: وكان يذاكر بماثتي ألف حديث، قال غيث: سمعت جماعة يقولون ما رأينا أحفظ منه، وتوفي ببغداد في جمادى الآخرة سنة ٤٤١.

٧٦٦٣ - صُوَّرُ: بالضم ثِمَّ التشديد والفتح، كأنه جمع صاور فاعل من الصورة مثل شاهد وشُهد: وهي قرية على شاطىء الخابور، بينها وبين الفُدين نحو من أربعة فراسخ، كانت بها وقعة للخوارج؛ قال ابن الصَّفَار:

لو تُسأَلُ الأرضُ الفضاء بأمركم شَهِدَ الفُدينُ بهُلكِكم والصُّورُ وقد خفف الأخطل الواو من هذا المكان فقال:

فقال: أضحَتْ إلى جانب الحشّاك جيفتُه، ورأسه دونه الخابور فالصَّورُ ويروى الصَّورُ.

٧٦٦٤ صَوَّرُ: بفتح أُوَّله، وتشديد ثانيه وفتحه، والراء: موضع أُظنَّه من أعمال المدينة؛ قال ابن هرمة:

حسوائم في عين النّعيم كأنّما رأينا بهنّ العِينَ من وحش صَورا ٧٦٦٥ صُورَةُ: مكان في صدر يلملم من أراضي مكّة، ذكره في أخبار هذيل؛ وقالت ذبيّة بنت بيشة الفهمية ترثي قومها قُتلوا بهذا الموضع:

ألا إنّ يسومَ الشسرّ يسومٌ بصسورة، ويسوم فناء الدمع لمو كنان فسانيا لعمري لقد أبكتُ قُريمٌ وأوجعوا بجرعة بطن الفيل من كنان باكيا

قتلتم نجوماً لا يحول ضيفهم ولا يذخرون اللحم أخضر ذاويا عماد سمائي أصبحت قد تهدّمت فخري سمائي لا أرى لك بانيا ٧٦٦٦ الصور: بضم الصاد، وفتح الواو: جبل؛ قال الأخطل يذكر عمير بن الحباب:

أمسَتْ إلى جانب الحشّاك جيفتُه، ورأسه دونه اليحمومُ والصَّورُ ٧٦٦٧ ـ الصَوْرُ: بالفتح ثمّ السكون: قلعة حصينة عجيبة على رأس جبل قرب ماردين بين الجبال من أعمال ماردين رأيتها ولم أر أحكم منها، ولها ربض حسن ذو سوق عامر.

٧٦٦٨ - الصَّوْرَين: موضع قرب المدينة، قال ابن إسحاق: لما توجه رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، إلى بني قريظة مرَّ بنفر من أصحابه بالصَّوْرَين قبل أن يصل إلى بني قريظة.

٧٦٦٩ - صَوْعَةُ: بالفتح ثمّ السكون، والعين المهملة؛ والساع: المسطمئن من الأرض كالصاعة، وصوعة المرأة: موضع لندف قطنها، واسم الموضع الصاعة؛ والصوعة: هضبة في شعر ابن مقبل:

لمن ظُفُن هبّت بليسل فأصبحت بصوعة تُحدَى كالفسيل المكمَّم تبادر عيناك الدّموع كأنّما تفيضان من واهي الكلى متخرم ٧٦٧٠ الصَّوْقَعَةُ: ذو الصوقعة: وادي حَمْض لبنى ربيعة؛ عن نصر.

٧٦٧١ - صَوْلُ: بالفَتح، وآخره لام، كمصدر صال يصول صولاً: قرية في النيل في أوّل الصعيد.

٧٦٧٢ - صُولُ: بالضم ثمّ السكون، وآخره لام، كلمة أعجمية لا أعرف لها أصلاً في العربيّة: مدينة في بلاد الخزر في نواحي باب الأبواب وهو الدّربند، وليس بالذي ينسب إليه المصولي وابن عمّه إبراهيم بن العباس الصولي، فإن ذلك باسم رجل كان من ملوك طبرستان أسلم على يد يزيد بن المهلب وانتسب إلى ولائه، وهذه مدينة كما ذكرت لك؛ وقال حندُج المري:

في ليل صُول تناهَى العرضُ والطولُ كأنما صبحه باللّيل موصولُ لا فارقَ الصّبح كَفِّي إِن ظفرْتُ به، وإِن بدَتْ غُرَةُ منه وتحجيلُ لساهد طال في صُول تملمُله كأنه حيّةُ بالسّوط مقتولُ متى أرى الصّبحَ قد لاحث مَخائلُهُ متى أرى الصّبحَ قد لاحث مَخائلُهُ ليل تحيّرَ ما ينحطّ في جهة كأنه فوق متن الأرض مشكولُ نجومُهُ رُكَدُ ليست بزائِلةٍ كأنما هنّ في الجوّ القناديلُ ما أقدرَ الله أن يدني على شَحَط من دارهُ الحَرْنُ ممن دارهُ صُولُ اللّه يطوي بساطَ الأرض بينهما حتى يُرى الرّبعُ منه وهو مأهولُ اللّه يسرى الرّبعُ منه وهو مأهولُ حتى يُرى الرّبعُ منه وهو مأهولُ

٧٦٧٣ ـ صَوْمَحَانُ: بالفتح ثمّ السكون، وفتح الميم، والحاء المهملة، وآخره نون؛ صَمَحَه الصّيف إذا كان يذيب دماغه من شدّة الحرّ، وجافرٌ صموح أي شديد، وصومحان: موضع؛ قال شاعر:

ويـوم بـالمجـازة والكلنْـدَى، ويـوم بين ضَنْكَ وصـومحـان ٧٦٧٤ ـ صَوْمَعُ: موضع آخر، واشتقاقه واحد. ٧٦٧٥ ـ صُوناخُ: بالضم ثمّ السكون، والنون، وآخره خاء معجمة: بلخة بفلواپ من وراء نهر سَيحون.

٧٦٧٦ ـ الصَّويرُ: بالضم ثمّ الفتح، والياء ساكنة، بلفظ تصغير الصور، ذو الصوير: من عقيق المدينة؛ وفيه يقول العقيلي:

ظَـرَابِـيُّ مُنَـتَّفَـةُ لـحـاهـا تسافد في أثـائب ذي صُـوَيـر باب الصاد والهاء وما يليهما

٧٦٧٧ - صُهاً: جمع صهوة: وهي عدّة قُلل في جبل بين المدينة ووادي القرى يقال لكل واحدة منها صهوة وجمعها صُهاً، أخبرني بذلك من رآها.

٧٦٧٨ - صُهابُ: بالضم، وآخره باء موحدة؛ والصهبة: لون حمرة في شعر الرأس واللحية إذا كان في الظاهر تحمرة وفي الباطن سواد، وكذلك جمل صهابيّ: وهو موضع(١) وأنشد أبو عُلَى في كتاب الحجة:

بصهاب هامدة كأمس الدابر والصهابية من الإبل منسوبة إلى الفحل لا إلى الموضع؛ عن الأزهري، قال الجوهري: منسوبة إلى فحل أو موضع.

٧٦٧٩ صَهْبَاءُ: بلفظ اسم الخمر، وسميت بذلك لصهوبة لونها وهو حمرتها أو شقرتها: (١) صهاب: حدده البكري في معجمه / ٨٤٤. فقال: قرية بفارس.

وهو اسم موضع بينه وبين خيبر روحة، له ذكر في الأخبار<sup>(١)</sup>.

٧٦٨٠ صَهْرُ: بالفتح ثمّ السكون، والراء، يقال: صهرتَه الشمس وصهدتَه إذا اشتدّ وقوعها عليه؛ والصهر: مدينة باليمن في مخلاف ماجن.

٧٦٨١ ـ صَهْرَتاجُ: موضع بالأهواز؛ قال يزيد بن مفرّغ:

ديار للجُمانة مقفرات بلينَ وهجنَ للقلب اذّكارًا فسَرْف فالقرى من صهرتاج فدير الرّاهب الطّلل القفار

٧٦٨٧ - صَهْرَجْتُ: قريتان بمصر متاخمتان لمنية غمر شمالي القاهرة معروفتان بكثرة زراعة السكر وتعرف بمدينة صهرجت بن زيد، وهي على شعبة النيل، بينها وبين بنها ثمانية أميال؛ ينسب إليها أبو الفرج محمد بن الحسن ينسب إليها أبو الفرج محمد بن الحسن البغدادي من فقهاء الشيعة، له كتاب سمّاه قبس المصباح لعلّه اختصره من مصباح المتهجد للطوسي، وله شعر وأدب، ذكره الشيخي في تاريخه؛ ومن شعره:

قم يـا غـلام إلى المـدام فسقّني، واخفف على النّـدمـان كـلّ عُقـار

وأنظر أيضاً البخاري كتاب المغازي باب ٣٨ ، وسنن ابن ماجة كتاب الطهارة باب ٦٦

أوما ترى وجه الربيع ونبوره يسزه على الأنبوار بالنبوار وردً كمأمثال المخدود ونسرجس تسوننو نبواظره إلى المنبظار فاقدح بأقداح السرور سرورنا، واصرف بشرب الخمر داء خماري

٧٦٨٣ ـ الصَّهُوُ: موضع بحاق رأس أَجإ، وهو من أُوسط أَجإ ممّا يلي الغرب، وهي شعاب من نخل ينجاب عنها الجبل، الواحدة صهوة، وهي لجذيمة من جَرْم طيّىء.

٧٦٨٤ - الصَّهْوَةُ: صهوة كلِّ شيء أعلاه: بنواحي المدينة، وهو صدقة عبد الله بن عباس في جبل جُهينة.

٧٦٨٥ - صَهْبَا: قرية من إقليم بانياس من أعمال دمشق سكنها هشام بن عمرو بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب، ذكره ابن أبي العجائز في تاريخ دمشق وغيره من الأشراف.

٧٦٨٦ - صَهِيد: بفتح الصاد، وكسر الهاء، وياء ساكنة، ودال مهملة: مفازة ما بين اليمن وحضرموت يقال لها صهيد، بخط ابن الخاضبة مصحح، والذي عليه النحويون في الأمثلة أنه صَيْهَد على وزن فيعل، وهذو من قراءات الكتاب.

٧٦٨٧ - صِهْيَوْنُ: بكسر أَوله ثمّ السكون، وياء مثناة من تحت مفتوحة، وواو ساكنة، وآخره نون، قال الأزهري قال أبو عمرو: صهيون هي السروم، وقيل: البيت المقدس؛ قال الأعشى يمدح يزيد وعبد المسيح ابني الدّيان، وقيل يمدح السيد والعاقب أساقفة نجران:

أُيا سيّدي نجران لا أوصينكما بنجران فيما نابها واعتراكما

<sup>(</sup>۱) روى البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات باب ٣٦ من حديث أنس بن مالك، وفيه: «فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيى قد حازها، فكنت أزاه يحوي وراءه بعباءة ـ أو كساء ـ ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيساً في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالاً فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها».

ف إن تفعلا خيراً وترتديا به فانكما أهل لذاك كلاكما وإن تكفيا نجران أمر عظيمة فقبلكما ما سادها أبواكما وإن أجلبت صِهْيَوْنُ يوماً عليكما فإن رحى الحرب الدكوك رحاكما

قلت: فهو موضع معروف بالبيت المقدس محلة فيها كنيسة صهيون؛ وصهيون أيضاً: حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمص لكنه ليس بمشرف على البحر، وهي قلعة حصينة مكينة في طرف جبل، خنادقها أودية واسعة هائلة عميقة ليس لها خندق محفور إلا من جهة واحدة مقدار طوله ستون ذراعاً أو قريب من ذلك وهو نقر في حجر، ولها ثلاثة أسوار: سوران دون مربضها وسور دون قلعتها، وكانت بيد الأفرنج منذ دهر حتى استرجعها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب من يد الأفرنج سنة ١٨٥، وهي بيد المسلمين إلى الأن.

باب الصاد والياء وما يليهما

٧٦٨٨ - الصَّيَّاحَةُ: نخل باليمامة؛ قال الشاعر:

قلبي بصبّاحات جوّ مُرتهَنْ، إذا ذكرتُ أهلها هاج الحَرَنْ ٧٦٨٩ ـ صَيْبُونُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، ثمّ باء موحدة، وواو ساكنة، ونون: موضع جاء ذكره في شعر الأعشى:

ليتَ شعري متى تخبّ بي النّا قمة نحو العُلْيب فالصيبون محقباً زُكْرةً وخبرز رقاق وحساقاً وقطعة من نون

الحباق: جُرْزَة البقل.

صَيْخَد: موضع في أرض اليمن؛ عن نصر.

٧٦٩١ - صَيْداء: بالفتح ثمّ السكون، والدال المهملة، والمد، وأهله يقصرونه، وما أظنه إلا لفظة أعجميّة إلا أن أصلها في كلام العرب على سبيل الاشتراك؛ قال أبو منصور: الصيداء حجر أبيض يعمل منه البرام جمع بُرمة، وقال النضر: الصيداء الأرض التي تربتها أجزاء غليظة الحجارة مستوية الأرض؛ وقال الشماخ:

حذاها من الصيداء نعلاً طراقها حَوامي الكُراع المُؤيدات العشاوز

أي حذاها حرّة نعالها الصخور: وهي مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرقي صور بينهما ستة فراسخ، قالوا: سمّيت بصيدون بن صدقاء بن كنعان بن حام بن نوح، عليه السلام، قال هشام عن أبيه: إنّما سمّيت صيداء التي بالشام بصيدون بن صدقاء بن كنعان بن حام بن نوح، عليه السلام؛ ومرّ أبو الحسن عليّ بن محمد بن الساعاتي بنواحي صيداء وهي بيد الإفرنج فرأى مروجاً كثيرة نباتها النرجس، واتفق أنّه هرب بعض الأسارى من صيداء فأرسلت الخيل وراءه فردّته فقال:

لله صيداء من بسلاد
لم تبقَ عندي بلّى دفينا
نرجسها حلية الفيافي
قد طبّق السهل والحزونا
وكيف ينجو بها هزيمً
وأرضها تنبتُ العيونا!
وطول صيداء تسع وخمسون درجة وثلث،

وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثلثان، وهي في الإقليم الرابع، قال الزجاجي: اشتقاقها من الصَّيَد، يقال: رجل أصيَّدُ وامرأة صيداء وهـو ميل في العنق من داء وربّما فعل ذلك الرجل كبراً، والنسبة إليها صيداوي وهذه نسبة ما لا ينصرف من الممدود، ولو كان مقصوراً لكان صيدويّ كقولهم في مَلْهًى ملهـويّ وفي مِرْمَّى مِـرْمَـوى، ومن أسمـائها إربـل بلفظ إربـل الموصل، وذكر السمعاني أنَّه ينسب إليها صيداني، بالنون، كأنَّه لحق بصنعاء وصنعاني وبهراء وبهراني؛ قال: ومن نسب إليها كذلك أبو الحسن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن جميع الغساني الحافظ الصيداني، رحل في طلب الحديث إلى مصر والعراق والجزيرة وفارس وسمع فأكثر، روى عنه ابنه الحسن وأبو سعد الماليني وغيرهد ، رجمع لنفسه معجماً لشيوخه، ومات بعد سنة ٣٩٤، وروى عن ابن جميع أيضاً عبد الغني بن سعيد الحافظ، وهو من أقرانه، وتمام بن محمد وأبو عبد الله الصوري وعبد الله بن أبي عقيل وأبــو نصر بن طلاب وأبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف بن مَرْدَة الأصبهاني وأبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المصري الصوّاف وأبو نصر على بن الحسين بن أحمد بن أبي سلمة الورّاق الصيداوي وأبو الحسين محمد بن الحسين بن على الترجمان وأبـو على الأهـوازي وأبـو الحسن الجنـابي، وبلغني أن مولد ابن جميع سنة ٣٠٥، وكان من الأعيان والأئمة الثقات، ومات بصيداء في رجب سنة ٤٠٢، وأكثر ما يقال له الصيداوي؛

وممّن نسب إليها بهذه النسبة هشام بن الغاز بن

ربيعة الجُرَشي الصيداوي، روى عن مكحول ونافع وابن المبارك ووكيع، ومات سنة ١٥٦؟ وقرأت بخط محمد بن هاشم الخالدي في ديوان المتنبي ما صورته: قال، يعني المتنبي، لمعاذ الصيداوي وهو يعذله؛ والصيداء بساحل الشام تعرف بصيداء الصور، وبحوران موضع بقال له أيضاً صَيداء؛ ولذلك قال النابغة:

وقبر بصيداء التي عند حارب ليُعلم أنها غير هذه وهما بالشام. وصيداء أيضاً: الماء المعروف بصداء الذي يضرب به المثل في الطيب فيقال: ماء ولا كصدّاء، وقال المبرّد: هو صيداء؛ وأنشد:

يُحاول من أحواض صيداء مَشْرَبا وقد تقدم، وفي سنة ٢٠٥ سار مَغْدُون في جمع كثير وهو صاحب القدس إلى صيداء ففتحها بالأمان وصادر أهلها وبقيت في أيديهم إلى أن استعادها صلاح الدين سنة ٥٨٣.

٧٦٩٢ ـ صَيْدٌ: بالفتح ثمّ السكون، ودال مهملة: جبل عظيم عال حِدًا في أرض اليمن من مخلاف جعفر من حقل ذمار في رأسه قلعة يقال لها سُمارة.

٧٦٩٣ ـ صَيْدَنَايًا: بعد الدال نون، وبعد الألف ياء وألف: بلد من أعمال دمشق مشهور بكثرة الكروم والخمر الفائق.

٧٦٩٤ صَيْدُوح: بالفتح ثمّ السكون، ودال مهملة، وواو ساكنة، وحاء مهملة؛ قال ابن شُمَيل: الصَّدَح والصَّيْدَح لون أَسْدَ حُمرة من العُنَاب حتى يضرب إلى سواد، وقيل: الصَّدْحانُ آكام صغار صلاب الحجارة، واحدها،

صَدَح ، وصدَح الديك: صاح؛ وصَيْدُوح: قرية بشرقي المدينة تشرب من شراج الحرّة، والشراج: مجاري المياه من الحرار إلى السهل، واحدها شَرْج.

9790 - صِيرٌ: بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وآخره راء؛ والصّير: الصّحناءة، وصيرُ الأمر: مصيره وعاقبته، والصير: الشق، ومنه الحديث: من نظر في صيرِ بابٍ وفُقِئت عينه فهي هَدَرُ؛ والصير: جبل بأجإ في ديار طيّىء فيه كهوف شبه البيوت. والصير: جبل على الساحل بين سِيراف وعُمَان (١٠). وصير البقر: موضع بالحجاز.

٧٦٩٦ ـ صِيرة: بالكسر، وآخره هاء، واحدة الصير، وهي حظيرة تعمل للغنم من حجارة: وهو موضع، وفي حديث مقتل ذي الكلب أنّه خرج وإنسان معه حتى أتيا على صيرة دار من فهم بالجوف.

٧٦٩٧ - صِيعِيرُ: بالكسر ثمّ السكون عين مهملة مكسورة ثمّ ياء أُخرى، وآخره راء، وهو من الصَّعر، وهو ميل العنق؛ والصيعرية: اعتراض في السير، ولا أُظنها إلاّ أُعجمية: وهي قرية بنواحي القدس ذكرت في التوراة.

٧٦٩٨ - صِيغُ: بالكسر ثمّ السكون، وآخره غين معجمة، بلفظ ما لم يسمّ فاعله من ماضي صاغَ يصوغُ: ناحية من نوالحي خراسان كان بها مهلك أسد بن عبد الله القَسْرى.

٧٦٩٩ ـ صَيْقَاة: بالفتح، وسكون ثانيه، وقاف؛ قال أبو أحمد العسكري: موضع كان

فيه يوم من أيامهم؛ والصيق: الغبار الجائل في الهواء؛ والصيق: الريح المنتنة.

۷۷۰۰ - صَيْلَعُ: بالفتح ثمّ السكون، وفتح اللام، وآخره عين مهملة (۱): موضع كثير البان، وبه ورد الخبر على امرىء القيس بمقتل أبيه حُجر الكندي فقال:

أتاني وأصحابي على رأس صَيْلَمِ حديثُ أطارَ النومَ عنّي فأقعمًا فقلتُ لنجلي بعد ما قد أتى به: تَبَيّنْ وبَيّنْ لي الحَديثَ المجمجما فقال: أبيتَ اللعن! عمرو وكاهلً أباحوا حِمَى حُجْرٍ فأصبَحَ مُسلَما

٧٧٠١ ـ صَيْلَةُ: بوزن الذي قبله: موضع.

٧٧٠٢ صَيْمَرةً: بالفتح ثمّ السكون، وفتح الميم ثمّ راء، كلمة أعجمية، وهي في موضعين: أحدهما بالبصرة على فم نهر مَعقل وفيها عدّة قرَّى تسمّى بهذا الاسم، جاءهم في حدود سنة ٤٥٠ رجل يقال له ابن الشبّاس فادّعى عندهم أنّه إله فاستخفّ عقولهم بترّهات فانقادوا له وعبدوه، وقد ذكرت من خبره جملة في كتاب المبدإ والمآل عند ذكر فرق الإسلام؛ وقد نسب إلى هذا الموضع قوم من أهل الفضل

(١) قال البكري في معجمه /٨٤٨.

صيلع: موضع من اليمن كثير الوحش والظباء. ولما خرج وفد همدان إلى رسول الله على ساروا حتى نزلوا الحرة، حرة الرجلاء، ثم ساروا فلقوا رسول الله على موكة، وعليهم مقطعات الحبرات والعمائم العدنية، على المهرية والأرحبية برحال الميس، فقام مالك بن نمط بين يدي رسول الله على فقال يا رسول الله، نصية من يدي رسول الله على قلص نواج، من حدان، من كل حاضر وباد، أتوك على قلص نواج، من مخلاف خارف ويام وشاكر، عهدهم لا ينقض ما أقام لعلم، وما جرى البعفور بصيلع.

<sup>(</sup>١) صير: انظر مسند الإمام أحمد ١٥٣/١.

والـدين والعلم والصلاح، منهم: أبـو عبد الله الحسن بن على بن محمد بن جعفر الصَّيْمَري أحد الفقهاء المذكورين من أصحاب أبي حنيفة، رضى الله عنه، حـدث عن أبي بكـر المفيد وغيره، روى عنه أبو بكر على بن أحمد ابن ثابت بن الخطيب وقال: كان صدوقاً وافر العقل جميل المعاشرة عارفا بحقوق أهل العلم، توفي في شوال سنة ٤٦٣ ببغداد؛ وأبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري الفقيه الشافعي، سكن البصرة وحضر مجلس القاضي أبى حامد المروزي وتفقّه على صاحبه أبى الفيّاض وارتحل الناس إليه من البلاد، وكان حافظاً لمذهب الشافعي، رضى الله عنه، حسن التصنيف فيه؛ ومنها أيضاً أبو العنبس الصيمري واسمه محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أبي العنبس بن المغيرة بن ماهان، وكان شاعراً أديباً مطبوعاً ذا تُرّهات وله تصانيف هزلية نحو الثلاثين، منها تأخير المعرفة وغير ذلك، ومن شعره:

كُم مريض قد عاش من بعد يأس بعد موت الطبيب والعُود قد يُصادُ القَطَا فينجو سليماً ويحلُ القضاء بالصّياد

ومات سنة ٢٧٥، وكان نادم المتوكل وحظي عنده؛ والصَّيْمَرة: بلد بين ديار الجبل وديار خوزستان، وهي مدينة بمِهْرِجان قُذَق، قال أبو الفضل: دخلتها ولم أجد بها من يحدث حينئذ، وقد حدث بها جماعة، وهي للقاصد من همذان إلى بغداد عن يساره، وبها نخل وزيتون وجوز وثلج وفواكه السهل والجبل، وبينها وبين الطَّرْحان قنطرة عجيبة بديعة تكون

ضعْف قنطرة خانِقِين تعد في العجائب، قال الإصطخري: وأمَّا صيمرة والسيروان فمدينتان صغيرتان غير أن بنيانهما الغالب عليه الجص والحجارة وفيهما الليمون والجوز وما يكون في للاد الصرود والجروم وفيهما مياه كثيرة وأشجار، وهما نزهتان يجري الماء في دورهم ومنازلهم؛ ينسب إليها أبو تمام إبراهيم بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن حمدان الهمذاني من أهل بَرُوجِرد وأصله من الصيمرة وكان رئيس بروجـرد ثمّ عجز وقعـد في بيته، سمع ببر وجرد أبا يعقوب يوسف بن محمد بن يوسف الخطيب وأبا إسحاق إبراهيم بن أحمد الرازى وغيرهما، سمع منه أبو سعد، وإبراهيم بن الحسن بن إسحاق الأدمي أبو إسحاق الصيمري، روى عن محمد بن عبيد الأسدي وزياد بن أيوب ومحمد بن حميد وغيرهم، وكان يسكن همذان، ذكره شيروَيه.

٣٧٧٠ ـ صِيمَكان: بالكسر، وبعد الياء الساكنة ميم، وكاف، وآخره نون: بلد بفارس من كورة أردشير خُرَه.

٧٧٠٤ صَيْمُور: وربما قيل صَيْمُون بالنون في آخره (١): بلد من بلاد الهند الملاصقة للسند قرب الدّيبُل وهو من عمل ملك من ملوكهم يقال له بَاهُوا كافر، إلّا أن صيمور وكُنْبانِيَة من بلاد

<sup>(</sup>۱) صيمور: ذكر صاحب الروض المعطار صيمور من بلاد الهند والتي هي عند المصنف، ثم ذكر صيمور أخرى فقال: جزيرة من جزائر بحر الصين، بها من المسلمين نحو من عشرة آلاف، ومن مذاهب هؤلاء الصينين أن ما ينالهم من النعيم في المستقبل مؤجلًا بقدر ما تعذب به أنفسهم في هذه الدار معجلًا.

الروض المعطار /٣٧٠

فيها مسلمون ولا يلي عليهم من قبل بَلَهْرا إلا مسلم، وبها مسجد جامع تجمع فيه الجُمعَات، ومدينة بَلَهْرا التي يقيم فيها يقال لها مانكير، وله مملكة واسعة.

٥ ٧٧٠ ـ الصِّينُ: بالكِسر، وآخره نون: بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب وشماليها الترك، قال ابن الكلبي عن الشرقي: سميت الصين بصين، وصين وبَغُرابنا بغبر بن كماد بن يافث، ومنه المثل: ما يدري شَغر من بَغر، وهما بالمشرق وأهلهما بين الترك والهند، قال أبو القاسم الزّجاجي: سميت بـذلـك لأن صين بن بغبر بن كماد أوّل من حلّها وسكنها، وسنذكر خبرهم ههنا، والصين في الإقليم الأوّل، طولها من المغرب مائة وأربع وستون درجة وثلاثون دقيقة، قال الحازمي: كان سعد الخير الأندلسي يكتب لنفسه الصيني لأنّه سافر إلى الصين، وقال العمراني: الصين موضع بالكوفة وموضع أيضاً قريب من الإسكندرية، قال المفجّع في كتاب المنقذ، وهو كتاب وضعه على مثال الملاحن لابن دُرَيْد: الصين بالكسر موضعان الصين الأعلى والصين الأسفل، وتحت واسط بليدة مشهورة يقال لها الصينية ويقال لها أيضاً صينية الحوانيت، ينسب إليها صيني ؛ منها الحسن بن أحمد بن ماهان أبو على الصيني، حدث عن أحمد بن عبيد الواسطى، يروى عنه أبو بكر الخطيب وقال: كان قاضي بلدته وخطيبها؛ وأمَّا إبراهيم بن إسحاق الصيني فهو كوفي كان يتجر إلى الصين فنسب إليها، وقال أبوسعد: وعن نسب إلى الصين أبوالحسن سعد الخيربن محمد بن سهل بن سعد الأنصارى الأندلسي، كان يكتب لنفسه

الصيني لأنَّه كان قد سافر من المغرب إلى الصين، وكان فقيهاً صالحاً كثير المال، سمع الحديث من أبي الخطّاب بن بطر القارى وأبي عبد الله الحسين بن محمد بن طلحة النّعال وغيرهما، وذكره أبو سعد في شيوخه، ومات سنة ٥٤١؛ ولهم صينيّ آخر لا يدري إلى أيّ شيء هو منسوب، وهنو خُميد بن محمد بن على أبو عمرو الشيباني يعرف بحميد الصيني، سمع السريّ بن خزيمة وأقرانه، روى عنه أبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان وغيره، وهذا شيء من أخبار الصين الأقصى ذكرت كما وجدته لا أضمن صحته فإن كان صحيحاً فقد ظفرتَ بالغرَض وإن كان كذباً فتعرف ما تقوّله الناس، فإن هذه بلاد شاسعة ما رأينا من مضى إليها فأوْغَلَ فيها وإنما يقصد التجار أطرافها، وهي بلاد تعرف بالجاوة على سواحل البحر شبيهة ببلاد الهند يجلب منها العود والكافور والسنبل والقرنفل والبسباسة والعقاقير والغضائر الصينيّة، فأمّا بلاد الملك فلم نر أحداً رآها، وقرأتُ في كتاب عتيق ما صورته: كتب إلينا أبو دُلَف مِسْعَر بن مهلهل في ذكر ما شاهده ورآه في بلاد الترك والصين والهند قال: إنّي لما رأيتكما يا سيّديّ، أطال الله بقاءكما، لَهجَيْن بالتصنيف مُولَعين بالتأليف أحببتُ أن لا أُحلى دستوركما وقانون حكمتكما من فائدة وقعت إلىّ مشاهدتها وأعجوبة رمت بي الأيّام إليها ليروق معنى ما تتعلّمانه السمع ويصبو إلى استيفاء قراءته القلب، وبدأتُ بعد حمد الله والثناء على أنبيائه بذكر المسالك المشرقية واختلاف السياسة فيها وتباين ملكها وافتراق أحوالها وبيوت عبادتها وكبرياء ملوكها وحكوم قُوَّامهـا

البقر ولا تكون عندهم ولا يملكونها تعظيماً لها، وهو بلد كثير التين والعنب والزعرور الأسود وفيه ضرب من الشجر لا تأكله النار، ولهم أصنام من ذلك الخشب، ثمّ خرجنا إلى قبيلة تعرف بالبجناك طوال اللحي أولو أسبلة هَمَج يغير بعضهم على بعض ويفترش الواحد المرأة على ظهر الطريق، يأكلون الدخن فقط، فسرنا فيهم اثني عشر يوماً وأخبرنا أن بلدهم عظيم مما يلي الشمال وبلد الصقالبة ولا يؤدون الخراج إلى أحد، ثم سرنا إلى قبيلة تعرف بالجَكْل يأكلون الشعير والجلبان ولحوم الغنم فقط ولا يذبحون الإبل ولا يقتنون البقـر ولا تكون في بلدهم، ولباسهم الصوف والفراء لا يلبسون غيرهما، وفيهم نصاري قليل، وهم صباح الوجوه يتزوّج الرجل منهم بابنته وأخته وسائر محارمه، وليسوا مجوساً ولكن هذا مذهبهم في النكاح، يعبدون سُهَيْلًا وزَحَارَ والجوزاء وبنات نعش والجدي ويسمون الشعرى اليمانية ربّ الأرباب، وفيهم دعة ولا يررن الشَّرِّ، وجميع من حولهم من قبائل الترك يتخطفهم ويطمع فيهم، وعندهم نبات يعرف بالكلكان طيب الطعام يطبخ مع اللحم، وعندهم معادن البازهر وحياة الحبق، وهي بقر هناك، ويعملون من الدم والذاذي البرّى نبيذاً يُسكر سكراً شديداً، وبيوتهم من الخشب والعظام، ولا ملك لهم، فقطعنا بلدهم في أربعين يموماً في أمن وحفض ودعة، ثم خرجنا إلى قبيلة تعرف بالبّغْراج لهُمْ أسبلة بغير لحي يعملون بالسلاح عملاً حسناً فيرساناً ورجّالةً، ولهم ملك عظيم الشأن يذكر أنّه علويّ وأنَّه من ولد يحيى بن زيد وعنده مصحف مذهّب على ظهره أبيات شعر رُثي بها زيد، وهو

ومراتب أولي الأمر والنهى لدّيها لأن معرفة ذلك زيادة في البصيرة واجبة في السيرة قد حض الله تعالى عليها أولى التيقظ والاعتبار وكلّفه أهـل العقول والأبصار فقال، جلّ اسمه: ﴿ أَفْلُم يَسْيِرُوا في الأرض، فرأيتُ معاونتكما لما وَشج بيننا من الإخاء وتوكَّدُ من المودَّة والصفاء، ولما نبا بي وطني ووصل بي السير إلى خراسان ضارباً في الأرض أبصرت ملكها والموسوم بإمارتها نصر بن أحمد الساماني، عظيم الشأن كبير السلطان يستصغر في جنبه أهل الطُّول وتخفُّ عنده موازين ذوي القدرة والحول، ووجدتُ عنده رُسُل قالين بن الشخير ملك الصين راغبين في مصاهرته طامعين في مخالطته يخطبون إليه ابنته فأبَى ذلك واستنكره لحظر الشريعة له، فلمّا أُبَى ذلك راضوه على أن يزوّج بعض ولده ابنة ملك الصين فأجاب إلى ذلك فاغتنمت قصد الصين معهم فسلكنا بلد الأتبراك فأوّل قبيلة وصلنا إليها بعد أن جاوزنـا خراسـان وما وراء النهر من مُدُن الإسلام قبيلة في بلد يعرف بالخركاه فقطعناها في شهر نتغذّى بالبُرّ والشعير، ثمّ خرجنا إلى قبيلة تعرف بالطخطاخ تغذّينا فيها بالشعير والدخن وأصناف من اللحوم والبقول الصحراوية فسرنا فيها عشرين يومأ في أمن ودعة يسمع أهلها لملك الصين ويطيعونه ويؤدّون الإتاوة إلني الخركاه لقربهم إلى الإسلام ودخــولهم فيـه وهم يتّفقــون معهم في أكثـر الأوقات على غزو من بَعُدَ عنهم من المشركين، . ثمَّ وصلنا إلى قبيلة تعرف بالبجا فتغذَّينا فيهم بالدخن والحمص والعدس وسرننا بينهم شهرأ في أمن ودعة، وهم مشركون ويؤدّون الإتاوة إلى الطخطاخ ويسجدون لملكهم ويعظمون

وليس لهم ملك ولا بيت عبادة، ومن تجاوز منهم ثمانين سنة عبدوه إلاّ أن يكون به عاهة أو عيبٌ ظاهر، فكان مسيرنا فيهم خمسة وثلاثين يوماً ثم انتهينا إلى قبيلة يقال لهم الغُـز، لهم مدينة من الحجارة والخشب والقصب ولهم بيت عبادة وليس فيه أصنام، ولهم ملك عظيم الشأن يستأدى منهم الخراج، ولهم تجارات إلى الهند وإلى الصين ويأكلون البرّ فقط وليس لهم بقول، ويأكلون لحوم الضأن والمعز الذكران والإناث ويلبسون الكتّان والفراء ولا يلبسون الصوف، وعندهم حجارة بيض تنفع من القولنج وحجارة خضر إذا مرّت على السيف لم يقطع شيئاً، وكان مسيرنا بينهم شهراً في أمن وسلامة ودعة، ثمّ انتهينا إلى قبيلة يقال لهم التغزغيز، يأكلون المذكّى وغيسر المذكّى ويلبسون القطن واللبود، وليس لهم بيت عبادة، وهم يعظمون الخيل ويحسنون القيام عليها، وعندهم حجارة تقطع الدم إذا علقت على صاحب الرعاف أو النزف، ولهم عند ظهور قوس قزح عيد، وصلاتهم إلى مغرب الشمس، وأعلامهم سود، فسرنا فيهم عشرين يوماً في خوف شديد ثم انتهينا إلى قبيلة يقال لهم الخِرْخيز، يأكلون الدخن والأرز ولحوم البقر والضأن والمعز وسائر اللحوم إلا الجمال، ولهم بيت عبادة وقلم يكتبون به، ولهم رأى ونظر، ولا يطفئون سُرجهم حتى تطفأ موادّها، ولهم كلام موزون يتكلمون به في أوقات صلاتهم، وعندهم مسك، ولهم أعياد في السنة، وأعلامهم نحضر، يصلُّون إلى الجنوب ويعظمون زُحَلَ والزهرة ويتطيرون من المريخ، والسباعُ في بلدهم كثيرة، ولهم حجارة تسرج

يعبدون ذلك المصحف، وزيد عندهم ملك العرب وعلي بن أبي طالب، رضى الله عنه، عندهم إله العرب لا يملكون عليهم أحداً إلا من ولـد ذلـك العَلَوي، وإذا استقبلوا السماء فتحوا أفواههم وشخصوا أبصارهم إليها، يقولون: إن إله العرب ينزل منها ويصعد إليها، ومعجزة هؤلاء الذين يملِّكونهم عليهم من ولد زيد أنَّهم ذوو لحَّى وأنهم قيام الأنوف عيونهم واسعة وغذاؤهم الدخن ولحوم الذكران من الضأن، وليس في بلدهم بقرٌّ ولا معزٌّ، ولباسهم اللبود لا يلبسون غيرها، فسرنا بينهم شهراً على خوف ووجل، أُدّينا إليهم العشر من كل شيء كان معنا، ثمّ سرنا إلى قبيلة تعرف بتبّت فسرنا فيهم أربعين يوماً في أمن وسعة، يتغذُّون بالبُّرّ والشعير والباقِلّي وسائر اللحوم والسموك والبقول والأعناب والفواكه ويلبسون جميع اللباس، ولهم مدينة من القصب كبيرة فيها بيت عبادة من جلود البقر المدهونة، فيه أصنام من قرون غزلان المسك، وبها قوم من المسلمين واليهود والنصاري والمجوس والهند ويؤدون الإتاوة إلى العلوي البغراجي ولا يملكهم أحد إِلَّا بِالقرعة، ولهم محبس جَرَائمَ وجنايات، وصلاتهم إلى قبلتنا، ثمّ سرنا إلى قبيلة تعرف بالكيماك، بيوتهم من جلود، يأكلون الحمص والباقلي ولحوم ذكران الضأن والمعز ولايرون ذبح الإناث منها، وعندهم عنب نصف الحبة أبيض ونصفها أسـودُ، وعنـدهم حجـارة هي\_ مغناطيس المطر يستمطرون بها متى شاؤوا، ولهم معادن ذهب في سهل من الأرض يجدونه قطعاً، وعندهم ماسِّ أيتكشف عنه السيل ونبات حلوُ الطعم ينوِّم ويخدِّر، ولهم قلم يكتبون به،

أمن ودعـة ثم انتهينـا إلى قبيلة يقــال لهـم الخطلخ، فسرنا بين أهلها عشرة أيَّام، وهم يأكلون البر وحمده ويأكلون سائر اللحوم غير مذكاة ، ولم أر في جميع قبائل الترك أشد شوكة منهم، يتخسطَفون من حسولِهم ويتنزوّجون الأخوات، ولا تتزوّج المرأة أكثر من زوج واحد، فإذا مات لم تتزوّج بعده، ولهم رأيٌ وتدبير، ومن زنى في بلدهم أحرق هو والتي يزنى بها، وليس لهم طلاق، والمهر جميع ما ملك الرجل، وخدمة الولى سنة، وللقتل بينهم قصاص وللجراح غرمٌ، فإن تَلِفَ المجروح بعد أن يأخذ الغرم بطل دمه، وملكهم ينكر الشرّ ولا ً يتزوّج فإن تزوّج قُتِل، ثم انتهينا إلى قبيلة يقال لها الختيان، يأكلون الشعير والجلبان ولا يـأكلون اللحم إلا مذكى، ويـزوّجون تـزويجاً صحيحا وأحكامهم أحكام عقلية تقوم بها السياسة، وليس لهم ملك، وكلُّ عشرة يرجعون إلى شيخ له عقل ورأى فيتحاكمون إليه، وليس لهم جور على من يجتاز بهم، ولا اغتيال، ولهم بيت عبادة يعتكفون فيه الشهر والأقلِّ والأكثر، ولا يلبسون شيئاً مصبوغاً، وعندهم مسك جيّد ما دام في بلدهم فإذا حُمِل منه تغير واستحال، ولهم بقول كثيرة في أكثرها منافع، وعندهم حيّات تَقْتل من ينظر إليها إلّا أنّها في جبل لا تخرج عنه بوجه ولا سبب، ولهم حجارة تسكّن الحُمّى ولا تعمل في غير بلدهم، وعندهم بازهر جيّد شمعيّ فيه عروق خضر، وكان مسيرنا فيهم عشرين يوماً، ثمّ انتهينا إلى بلد بهيّ فيه نخل كثير وبقولٌ كثيرة وأعناب ولهم مدينة وقرى وملك له سياسة يلقّب بهي، وفي مدينتهم قوم مسلمون ويهود ونصاري ومجوس

بالليل يستغنون بها عن المصباح ولا تعمل في غير بلادهم، ولهم ملك مطاع لا يجلس بين يديه أحد منهم إلاّ إذا جاوز أربعين سنة، فسرنا فيهم شهراً في أمن ودعة ثمّ انتهينا إلى قبيلة يقال لها الخرلخ، يأكلون الحمص والعدس ويعملون الشراب من الدخن ولا يأكلون اللحم إلّا مغموساً بالملح، ويلبسون الصوف، ولهم بيت عبادة في حيطانه صورة متقدّمي ملوكهم، والبيت من خشب لا تأكله النار، وهذا الخشب كثير في بلادهم، والبغي والجور بينهم ظاهر ويُغِير بعضهم على بعض، والزنا بينهم كثير غير محظور، وهم أصحاب قمار، يقامر أحدهم غيره بزوجته وابنه وابنته وأمه فما دام في مجلس القمار فللمقمور أن يُفادى ويُفَكُّ فإذا انصرف القامر فقد حصل له ما قمر به يبيعه من التجار كما يربد، والجمال والفساد في نسائهم ظاهر، وهم قليلو الغيرة، فتجيء ابنة الرئيس فمن دونه أو امرأته أو أحته إلى القوافـل إذا وافت البلد فتعرض للوجوه فإن أعجبها إنسان أخذته إلى منزلها وأنزلته عندها وأحسنت إليه وتصرّف زوجها وأخاها وولدها في حوائجه ولم يقربها زوجها ما دام من تريده عندها إلا لحاجة يقضيها ثم تتصرّف هي ومن تختاره في أكمل وشرب وغير ذلك بعين زوجها لا يغيره ولا ينكره، ولهم عيد يلبسون الديباج ومن لا يمكنه رَقَّعَ ثـوبه برُقعة منه، ولهم معدن فضّة تستخرج بالزيبق، وعندهم شجر يقوم مقام الإهليلج قائم الساق وإذا طُلي عُصارته على الأورام الحارّة أبرأها لوقتها، ولهم حجر عظيم يعظمونه ويحتكمون عنده ويذبحون له اللذبائح، والحجر أخضر سِلْقِيُّ، فسرنا بينهم خمسة وعشرين يـوماً في

عظیم یتفرق علی ستین جزءاً کلّ جزء منها ینزل على باب من الأبواب تتلقاه رحًى تصبُّه إلى ما دونها ثم إلى غيرها حتى يصبّ في الأرض ثمّ يخرج نصفه تحت السور فيسقي البساتين ويرجع نصفه إلى المدينة فيسقى أهل ذلك الشارع إلى دار الملك ثمّ يخرج في الشارع الأخر إلى خارج البلد فكل شارع فيه نهران وكلِّ خلاء فيه مجريان كل واحد يخالف صاحبه، فالداخل يسقيهم والخارج يخرج بفضلاتهم، ولهم بيت عبادة عظيم، ولهم سياسة عظيمة وأحكام متقنة، وبيت عبادتهم يقال إنّه أعظم من مسجد بيت المقدس وفيه تماثيل وتصاوير وأصنام وبدُّ عظيم، وأهل البلد لا يذبحون ولا يأكلونُ اللحوم أصلًا، ومن قتل منهم شيئاً من الحيوان قتِـل، وهي دار مملكة الهند والترك معاً، ودخلتُ على ملكهم فوجدته فائقاً في فنه كاملًا في رأيه فخاطبه الرسُلُ بما جاؤوا به من تزویجه ابنتـه من نوح بن نصـر فأجابهم إلى ذلك وأحسن إلي وإلى الرسل وأقمنا في ضيافته حتى نجزت أمور المرأة وتمّ ما جهّزها به ثمّ سلمها إلى مائتي خادم وثلاثمائة جارية من خواص خدمه وجواريه وحملت إلى خراسان إلى نوح بن نصر فتنزؤج بها، قال: وبلغنا أن نصراً عمل قبره قبل وفاته بعشرين سنة، وذلك أنَّه حُدَّ له في مولده مبلغُ عُمره ومدة انقضاء أجله وأن موته يكون بالسّلّ وعُرْف اليوم الذي يموت فيه، فخرج يوم موته إلى خارج بخارى وقد أعلم الناس أنّه ميّت في يومه ذلك وأمرهم أن يتجهزوا له بجهاز التعزية والمصيبة ليتصورهم بعد موته بالحال التي يراهم بها، فسار بين يديه ألوف من الغلمان

وعبدة أصنام، ولهم أعياد، وعندهم حجارة خضر تنفع من الرمد وحجارة حمر تنفع من الطحال، وعندهم النيل الجيّد القانيء المرتفع الطافي الذي إذا طُرح في الماء لم يَـرْسُب، فسرنا فيهم أربعين يـومـاً في أمن وخـوف ثمّ انتهينا إلى موضع يقال لـ القُلَيْبُ فيه بـوادي عرب ممّن تخلف عن تُبّع لما غزا بلاد الصين، لهم مصايف ومشاتِ في مياه ورمال، يتكلمون بالعربية القديمة لا يعرفون غيرها ويكتبون بالحميرية ولا يعرفون قلمنا، يعبدون الأصنام، وملكهم من أهل بيت منهم لا يخرجون الملك من أهل ذلك البيت، ولهم أحكام، وحظر الزنا والفسق، ولهم شراب جيّد من التمر، وملكهم يهادي ملك الصين، فسرنا فيهم شهراً في خوف وتغرير، ثم انتهينا إلى مقام الباب، وهو بلد في الرمل تكون فيه حجبة الملك، وهو ملك الصين، ومنه يستأذن لمن يبريـد دخـول بلد الصين من قبائل الترك وغيرهم، فسرنا فيه ثلاثة أيام في ضيافة الملك يغيّر لنا عند رأس كل فرسخ مركوب، ثم انتهينا إلى وادي المقام فاستُوْذَن لنا منه وتقدّمنا الرّسلُ فأذن لنا بعد أن أَقمنا بهَّذا الوادي، وهو أُنزه بلاد الله وأحسنها، ثلاثة أيام في ضيافة الملك، ثمّ عبرنا الوادي وسرنا يوماً تامّاً فأشرفنا على مدينة سَنْدَابِل، وهي قصبة الصين وبها دار المملكة، فبتنا على مرحلة منها، ثم سرنا من الغد طول نهارنا حتى وصلنا إليها عند المغرب، وهي مدينة عظيمة تكون مسيرة يوم ولها ستون شارعاً ينفذ كل شارع منها إلى دار الملك، ثم سرنا إلى باب من أبوابها فوجدنا ارتفاع سورها تسعين ذراعاً وعرضه تسعين ذراعاً وعلى رأس السور نهر

بعـد أن أحسن إِليّ ولم يبقَ غايـة في أمري، فخرجت إلى الساحل أريد كَلَه، وهي أوّل الهند وآخـر منتهَى مسير المـراكب لا يتهيـأ لهـا أن تتجاوزها وإلّا غرقت، قال: فلمّا وصلت إلى كَلَه رأيتُها وهي عظيمة عالية السور كثيرة البساتين غزيرة الماء ووجدت بها معدنا للرصاص القَلَعي لا يكون إلّا في قلعتها في سائر الدنيا، وفي هذه القلعة تضرب السيوف القلعية وهي الهندية العتيقة، وأهل هذه القلعة يمتنعون على ملكهم إذا أرادوا ويطيعونه إن أحبوا، ورسمهم رسم الصين في ترك الذباحة، وليس في جميع الدنيا معدن للرصاص القلعي إِلَّا في هذه القلعة، وبينها وبين مدينة الصين ثلاثمائة فرسخ، وحولها مدن ورساتيق وقرى، ولهم أحكام حبوس جنايات، وأكلهم البُرّ والتمور، وبقولهم كلّها تباع وزناً وأرغفة خبزهم تباع عدداً، وليس عندهم حمامات بل عندهم عين جارية يغتسلون بها، ودرهمهم يزن ثلثى درهم ويعرف بالقاهري، ولهم فلوس يتعاملون بها، ويلبسون كأهل الصين الإفرنـد الصيني المثمن، وملكهم دون ملك الصين ويخطب لملك الصين، وقبلته إليه، وبيت عبادته له، وخرجت منها إلى بلد الفلفل فشاهدتُ نباته، وهو شجر عاديّ لا يزول الماء من تحته فإذا خبت المريح تساقط حمله فمن ذلك تشنجه وإنما يجتمع من فوق الماء، وعليه ضريبة للملك، وهو شجرٌ حُرٌ لا مالك له وحمله أبدأ فيه لا يزول شتاء ولا صيفاً، وهو عناقيد فإذا حميت الشمس عليه انطبق على العنقود عدة من ورقه لئلًا يحترق بالشمس، فإذا زالت الشمس زالت تلك الأوراق، وانتهيت منه إلى

الأتراك المُرْد وقد ظاهروا اللباس بالسواد وشبقوا عن صدورهم وجعلوا التراب على رؤوسهم ثمّ تبعهم نحو ألفي جبارية من أصناف الرقيق مختلفي الأجناس واللغات على تلك الهيئة ثمّ جاء على آثارهم عامة الجيش والأولياء يجنبون دوابهم ويقودون قودهم وقد خالفوا في نصب سروجها عليها وسؤدوا نواصيها وجباهها حاثين التراب على رؤوسهم واتصلت بهم الىرعية والتجار في غمّ وحزن وبكاء شديـد وضجيج يقدمهم أولادهم ونساؤهم ثم اتصلت بهم الشاكرية والمكارون والحمالون على فرق منهم قـد غيّـروا زيّهم، وشهــر نفسـه بضـرب من اللباس، ثم جاء أولاده يمشون بين يديه حفاة حاسرين والتراب على رؤوسهم وبين أيديهم وجوه كتَّابه وجلَّة خدمـه ورؤساؤه وقـواده، ثمَّ أقبل القضاة والمعدلون والعلماء يسايرونه في غمّ وكآبة وحزن، وأحضر سجلًا كبيراً ملفـوفأ فأمر القضاة والفقهاء والكتاب بختمه فأمر نوحأ ابنه أن يعمل بما فيه واستدعى شبئاً من حساً في زُبدية من الصيني الأصفر فتناول منه شيئاً يسيراً ثم تغرغرت عيناه بالدموع وحمد الله تعالى وتشهَّد وقدال: هذا آخير زاد نصر من دنياكم؛ وسار إلى قبره ودخله وقرأ عشـراً فيه واستقرّ به مجلسه ومات، رحمه الله، وتولى الأمر نوح ابنه؛ قلت: ونحن نشك في صحة هذا الخبر لأن محدثنا به ربما كـان ذكر شيشاً فسأل الله أن لا يؤاخذه بما قال، ونسرجع إلى كلام رسول نصر، قال: وأقمت بسندابل مدينة الصين مدة ألقى ملكَها في الأحايين فيُفاوضني في أشيباء ويسألني عن أمور من أمور بـلاد الإسلام، ثم استأذنته في الانصراف فأذن لي

ولهم أعياد في رؤوس الأهلّة وفي نزول النيرين شرفهما، ولهم رصد كبير في بيت معمول من الحديد الصيني لا يعمل فيه الزمان، ويعظمون الثَّرَيّا، وأكلهم البرّ ويأكلون المليح من السمك ولا يأكلون البيض ولا يذبحون، وسرتُ منهـا إلى كابُل فسرتُ شهراً حتى وصلت إلى قصبتها المعروفة بطابان، وهي مدينة في جوف جبل قد استدار عليها كالحلقة دوره ثلاثون فرسخأ لا يقدر أحد على دخوله إلّا بجواز لأن له مضيقاً قد غُلَّق عليه باب ووكل به قوم يحفظونه فما يدخله أحد إلاً إذن ، والإهليلج بها كثير جدّاً، وجميع مياه الرساتيق والقرى التي داخل المدينة تخرج من المدينة، وهم يخالفون ملّة الصين في الذباحة ويأكلون السمك والبيض ويقتل بعضهم بعضاً، ولهم بيت عبادة، وخرجت من كابل إلى سواحل البحر الهندي متياسراً فسرت إلى بلد يعرف بمنذ ورقين منابت غياض القنا وشجر الصندل ومنه يحمل الطباشير، وذلك أن القنا إذا جف وهبّت عليه الريح احتك بعضه ببعض واشتدت فيه الحرارة للحركة فانقدحت منه نار فربما أحرقت منها مسافة خمسين فرسخاً أو أكثر من ذلك فالطباشير الذي يحمل إلى سائر الدنيا من ذلك القنا، فأما الطباشير الجيد الذي يساوى مثقاله مائة مثقال أو أكثر فهو شيء يخرج من جـوف القنا إذا هُزّ، وهو عزيز جدّاً، ما يفجر من منابت الطباشير حمل إلى سائر البلاد وبيع على أنّه توتيا الهند، وليس كذلك لأن التوتيا الهندي هو دخان الرصاص القلعي، ومقدار ما يرتفع منه كلّ سنة ثلاثة أمنان أو أربعة أمنان ولا يتجاوز الخمسة، ويباع المنّ منه بخمسة آلاف درهم لحف ألكافور، وهو جبل عظيم فيه مدن تشرف على البحر منها قامَرُون التي ينسب إليها العود الرطب المعروف بالمندل القامروني، ومنها مدينة يقال لها قماريان، وإليها ينسب العود القماري، وفيه مدينة يقال لها الصنف، ينسب إليها العود الصنفي، وفي اللحف الآخر من ذلك الجبل مما يلى الشمال مدينة يقال لها الصَّيمور، لأهلها حظ من الجمال وذلك لأن أهلها متولدون من الترك والصين فجمالهم لذلك، وإليها تخرج تجارت الترك، وإليها ينسب العود الصيموري وليس هو منها إنّما هو يحمل إليها، ولهم بيت عبادة على رأس عقبة عظيمة وله سدنة وفيه أصنام من الفيروزج والبينجاذق، ولهم ملوك صغار، ولباسهم لباس أهل الصين، ولهم بيع وكنائس ومساجد وبيوت نار، لا يذبحون ولا يأكلون ما مات حتف أنفه، وخرجت إلى مدينة يقال لها جاجُلّي على رأس جبل مشرف نصفها على البحر ونصفها على البرّ ولها ملك مثل ملك كَلَّه يأكلون البرِّ والبيض ولا " يأكلون السمك ولا يذبحون، ولهم بيت عبادة كبيرة معظّم، لم يمتنع على الإسكندر في بلدان الهند غيرها، وإليها يحمل الدارصيني ومنها يحمل إلى سائر الآفاق، وشجر الدارصيني حرّ لا مالك له، ولباسهم لباس كُلّه إلاّ أنهم يتزيّنون في أعيادهم بالحبر اليهانية، ويعظمون من النجوم قلب الأسد، ولهم بيت رصد وحساب محكم ومعرفة بالنجوم كاملة، وتعمل الأوهام في طباعهم، ومنها خرجت إلى مدينة يقال لها قِشْمير وهي كبيرة عظيمة لها سور وخندق محكمان تكون مثل نصف سندابل مدينة الصين وملكها أكبر من ملك مدينة كله وأتم طاعة،

في جزائر وراء خطّ الاستواء، وما وصل إلى منابته أحد ولم يعلم أحد كيف نباته وكيف شجره ولا يصف إنسان شكل ورق العود وإنما يأتى به الماء إلى جانب الشمال، فما انقلع وجاء إلى الساحل فأخذ رطباً بكَلَه وبقامرون أو في بلد الفلفل أو بالصنف أو بقماريان أو بغيرها من السواحل بقى إذا أصابته الريح الشمال رطباً أبدأ لا يتحرّك عن رطبه، وهـو المعـروف بالقامروني المندلي، وما جف في البحر ورمي يابسأ فهو الهندي المصمت الثقيل ومحنته أن يُنال منه بالمِبرد ويلقى على الماء فإن لم تَرْسُبْ بُرادته فليس بمختار وإن رسبت فهو الخالص الذي ما بعده غاية، وما جفّ منه في مواضعه ونَخِرَ في البحر فهو القماري، وما نخر في مواضعه وحمله البحر نخراً فهو الصنفي، وملوك هذه المرافىء يأخذون عن يجمع العود من السواحل ومن البحر العُشر، وأمّا الكافور فهو في لحف جبل بين هذه المدينة وبين مُنْدُورقين مطلّ على البحر وهـ ولبّ شجر يُشَقّ فيـوجد الكافور كامناً فيه فريما وجد مائعاً وربما كان جامداً لأنه صمغ يكون في لبّ هذا الشجر، وبها شيء من الإهليلج قليل والكابلي أجود منه لأن كابُل بعيدة من البحر، وجميع أصناف الإهليلج بها وكل شجر مما نثرته الريح فجًّا غير نضيج فهو الأصفر، وهو حامض بارد، وما بلغ وقطف في أوان إدراكه فهو الكابلي، وهو حلو حارً، وما ترك في شجره في أيام الشتاء حتى يسود فهو الأسود مرّ حارّ، وبها معـدن كبريت أصفر ومعدن نحباس يخرج من دخبانه تبوتيا جيد، وجميع أصناف التوتيا كلها من دخان النحاس إلا الهندي فإنّه كما ذكرنا يخرج من

إلى ألف دينار، وخرجت منها إلى مدينة يقال لها كُولَم لأهلها بيت عبادة وليس فيه صنم وفيها منابت الساج والبَقِّم، وهو صنفان وهذا دونٌ والأمرون هو الغاية، وشجر الساج مفرط العظم والطول ربّما جاوز مائة ذراع وأكثر، والخيزران والقنا بها كثير جدًّا، وبها شيء من السُّنْدَرُوس قليل غير جيَّد والجيَّد منه ما بالصين، وهو من عرعر ينبت على باب مدينتها الشرقي، والسندروس شبه الكهربائية وأحلُّها وفيها مغناطيس يجذب كل شيء إذا أحمِيَ بالدُّلْك، وعندهم الحجارة التي تعرف بالسندانية يعمل بها السقوف، وأساطين بيوتهم من خرز أصلاب السمك الميت ولا يأكلونه، ولا يذبحون، وأكثرهم يأكل الميتة، وأهلها يختارون للصين ملكاً إذا مات ملكهم، وليس في الهند طبّ إلّا في هذه المدينة، وبها تُعمل غضائر تباع في بلداننا على أنَّه صينيِّ وليس هو صينيٌّ لأن طين الصين أصلب منه وأصبر على النار وطين هذه المدينة الذي يُعمل منه الغضائر المشبه بالصيني يخمر ثلاثة أيام لا يحتمل أكثر منها وطين الصين يخمر عشرة أيام ويحتمل أكثر منها، وخَزَفُ غضائرها أُدكَنُ اللون وما كان من الصين أبيض وغيره من الألوان شفّافاً وغير شفاف فهو معمول في بلاد فارس من الحصى والكلس القلعي والنزجاج يعجن على البواتن وينفخ ويعمل بالماسك كما ينفخ الزجاج مثل الجامات وغيرها من الأواني، ومن هذه المدينة يُرْكب إلى عمان، وبها راوند ضعيف العسل والصيني أجود منه، والراوند قرعُ يكون هناك وورقه السادج الهندي، وإليها تنسب أصناف العود والكافور واللبان والقُتار، وأصل العود ست

دخان الرصاص القلعي، وماء هذه المدينة وماء مندورقين من الصهاريج المختزن فيها من مياه الأمطار، ولا زرع فيها إلا القرع الذي فيه الراوند فإِنَّه يزرع بين الشوك، وكـذلك أيضـاً بطيخهم عزيز جدًّا، وبها قِنبيل يقع من السماء ويجمع بأخشاء البقر، والعربي أجود منه، وسرتُ من مُدن السواحل إلى المُلَّتان، وهي آخر مدن الهند ممّا يلى الصين وأولها ممّا يلينا وتلى أرض السند، وهي مدينة عظيمة جليلة القدر عند أهل الهند والصين لأنها بيت حجهم ودار عبادتهم مثل مكة عند المسلمين وبيت المقدس عند اليهود والنصاري، وبها القية العظمى والبَّدّ الأكبر، وهذه القبة سمكها في السماء ثلاثمائة ذراع وطول الصنم في جوفها مائة ذراع، وبين رأسه وبين القبة مائة ذراع، وبين رجليه وبين الأرض مائة ذراع، وهو معلّق من جوفها لا بقائمة من أسفله يُدعم عليها ولا بعلاقة من أعلاه تمسكه؛ قلت: هذا هو الكذب الصراح لأن هذا الصنم ذكره المدائني في فتوح الهند والسند وذكر أن طوله عشرون دراعاً، قال أبو دلف: البلد في يد يحيى بن محمد الأموى هو صاحب المنصورة أيضاً والسند كله في يده، والدولة بالملتان للمسلمين ومُللَّك عُقْرها ولد عمر بن على بن أبى طالب، والمسجد الجامع مصاقب لهذه القبة، والإسلام بها ظاهر والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بها شامل؛ وخرجت منها إلى المنصورة، وهي قصبة السند، والخليفة الأموى مقيم بها يخطب لنفسه. ويقيم الحدود ويملك السند كلَّه بـره وبحره، ومنها إلى البحر خمسون فرسخاً، ويساحلها مـديَّة الـدُّيبُل، وخـرجتُ من المنصـورة إلى

بغانين، وهو بلد واسع يؤدي أهله الخراج إلى الأموي وإلى صاحب بيت الذهب، وهو بيت من ذهب في صحراء تكون أربعة فراسخ ولا يقمع عليها الثلج ويثلج ما حولها، وفي هذا البيت رصد الكواكب، وهو بيت تعظمه الهند والمجوس، وهذه الصحراء تعرف بصحراء زردشت صاحب المجوس، ويقول أهل هذه البلدان: إن هذه الصحراء متى خرج منها إنسان يطلب دولة لم يُغلب ولم يهزم له عسكر حيثما توجه؛ ومنها إلى شهر دَاوَر ومنها إلى بغنين ومنها إلى غزنين وبها تتفرّق الطرق فطريق يأخذ يمنة إلى باميان وختلان وخراسان، وطريق يأخذ تلقاء القبلة إلى بُسْت ثمّ إلى سجستان، وكان صاحب سجستان في وقت موافاتي إياها أبا جعفر محمد بن أحمد بن الليث وأمه بانويه أخت يعقبوب بن الليث، وهو رجل فيلسوف سمح كريم فاضل، له في بلده طراز تعمل فيه ثياب، ويخلع في كل يوم خلعة على واحد من زُوَّاره ويقوَّم عليه من طرازها بخمسة آلاف درهم ومعها دابة النوبة وولى الحمام والمسند والمطرح ومِسوَرَتان ومخدّتان، وبذلك يعمل ثبت ويسلم إلى الزائر فيستوفيه من الخازن؟ هذا آخر الرسالة.

٧٧٠٦ الصّينية: كأنها نسبة تأنيث إلى الصين الذي تقدّم، وإذا نسب إليها قيل صيني أيضاً: وهي بليدة تحت واسط، ينسب إليها قوم من أهـل العلم، منهم: الحسن بن محمد بن ماهان الصيني، حدّث عن أحمد بن عبيد الواسطي، روى عنه أبو بكر الخطيب وقال: كان قاضي بلدته وخطيبها.

٧٧٠٧ ـ صَيْهَاء: ناحية من سواد بغداد قريبة ؟ عن نصر.

٧٧٠٨ صَيْهَدُ: قال سيف في الفتوح: صيهد
 مفازة بين مأرب وحضرموت(١).

٧٧٠٩ ـ صَيْهُ ونُ: ولا أدري ما أصله إلّا أن العمراني قال: صيهون اسم جبل، وذكره هكذا بتقديم الياء على الهاء، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) صيهد: قال الهمداني ذهب في صيهد بعهدنا قطار فيه سبعون محملاً من حاج الخضام، صادرين من نجران، كانت في اعقاب الناس، ولم يكن فيهم دليل، فساروا



# باب الضاد والألف وما يليهما

• ٧٧١ - ضَابِيء: بعد الألف باء موحدة، وياء مهموزة؛ يقال: ضبأتُ في الأرض ضُبوءاً وضَباً إذا اختبأت، والموضع مضباً؛ قال الأصمعي: ضبأ لصق بالأرض، ومنه سمّي ضابىء بن الحارث البُرجُمي، وضابىء: واد يدفع من الحررة في ديار بني ذُبيان(١)؛ قال ابن حبيب وأنشد لعامر بن مالك مُلاعب الأسنة:

عهدتُ إليه ما عهدت بضابىء، فأصبح يصطاد الضّباب نعيمها

٧٧١١ - ضاجع : بالجيم المكسورة، ضجع الرجل إذا وضع جنبه بالأرض، فهو ضاجع ؟ قال ابن السكيت: ضاجع واد ينحدر من تُجْرة دَرّ، ودرّ: ثجرة كثيرة السَّلَم بأسفل حرّة بني سليم ؟ قال كثير:

سقى الكُدْرَ فاللعباء فالبرْق فالحمى فلُوْذَ الحصى من تَغْلَمَين فَأَظْلَمَا

(١) ضابىء: موضع تلقاء ذي ضال من بلاد عذرة، قالم البكري في معجمه /٨٥١.

٧٧١٢ - ضَاحِكُ وضُويحِكُ: الاسم من الضحك وتصغيره: جبلان أسفل الفرش؛ قال ابن السكّيت: ضاحك وضويحك جبلان بينهما واد يقال له يَيْن في قول كثير:

سقى أُمَّ كلشوم، على نأي دارها، ونِسْوَتها جَوْنُ الحيا ثمّ باكرُ بذي هَيْدَب جون تنجَّزُه الصباء وتدفعه دفع الطَّلا وهو حاسرُ وسُيَلَ أُكنافُ المرابد غدوةً، وسُيّلَ أكناف عنه ضاحكُ والعواقرُ

قال: وضاحك في غير هذا ماء ببطن السرّ لبَلْقَين، وقال نصر: ضاحك جبل في أعراض المدينة بينه وبين ضويحك جبل آخر وادي يَيْن. وضاحك أيضاً: واد بناحية اليمامة. وضاحك أيضاً: ماء ببطن السرّ في أرض بلقين من الشام.

٧٧١٣ ـ الضّاحي: بالحاء المهملة؛ ضاحية كل شيء: ناحيته البارزة، يقال: هم ينزلون الضواحي، ومكان ضاح أي بارزً؛ والضاحي:

واد لهذيل؛ قال ساعدة بن جُوية الهذلي:
ومنك هُدُو اللّيل برقُ فهاجني
يصلّع رمداً مستطيراً عقيرُها
أَدِقْتُ له، حتى إذا ما عُرُوضه
تحادت وهاجتها بروقُ تطيرُها
أضرّ به ضاح فنبطا أسالة فمر فأعلى حَوْزها فخصورُها
أضرّ به أي لصق به ودنا منه أي دنا الماء من ضاح وواد إلى ضريره، وضرير الوادي:
الغربي فيه ماء يقال له محرَمة وماء يقال له الأثيب؛ عن محمود بن زعاق صاحب ابن زيد.
السلم باليمامة يسمّى الضارب.

٧٧١٥ ضَارِجُ: بعد الألف راء مكسورة ثمّ جيم؛ يقال: ضَرَجَه أي شقّه، فهو ضارح أي مشقوق، فاعل بمعنى مفعول؛ حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن أشياخه أنّه أقبل قوم من اليمن يريدون النبيّ، صلّى الله عليه وسلم، فضلوا الطريق ووقعوا على غيرها ومكثوا ثلاثاً لا يقدرون على الماء وجعل الرجل منهم يَسْتَذْري بفيء السّمر والطّلْح حتى أيسوا من الحياة إذا أقبل راكبٌ على بعير له فأنشد بعضهم:

ولما رأت أنّ الشّريعة همّها، وأنّ البياض من فرائصها دامي تيمّمت العينَ التي عند ضارج، يفيء عليها الظلُّ عَرْمَضُها طامي والعرمض: الطّحلب الذي على الماء؛ فقال

لهم الراكب وقد علم ما هم عليه من الجهد:

من يقول هذا؟ قالوا: امرؤ القيس، قال: والله ما كذب ، هذا ضارجٌ عندكم، وأشار إليه، فجثوا على ركبهم فإذا ماء عذب وعليه العرمض والظل يفيء عليه، فشربوا منه ريهم وحملوا منه ما اكتفوا به حتى بلغوا الماء فأتوا النبيُّ، صلَّى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله أحيانا الله ببيتين من شعر امرىء القيس، وأنشدوه الشعر، فقال النبيّ، صلّى الله عليه وسلم: ذلك رجلُّ مذكور في الدنيا شريفٌ فيها منسيٌ في الآخرة خاملٌ فيها يجيء يوم القيامة وبيده لواء الشعراء إلى النار؛ قلت: هذا من أشهر الأخبار إلّا أن أبا عبيد السكوني قال: إن ضارجاً أرض سبخة مشرفة على بارق، وبارق، كما ذكرنا: قرب الكوفة، وهذا حيزٌ بين اليمن والمدينة وليس له مخرج إلاّ أن تكون هذه غير تلك، وقال نصر: ضارج من النُّقِّي ماء ونخل لبني سعد بن زيد مناة وهي الآن للرباب، وقيل: لبني الصيداء من بني أســد بينهم وبين بني سُبيع فخــذ من حنظلة؛ وقال آخر:

وقلت: تبيّن هل ترى بين ضارج ونهي الأكفّ صارخاً غير أعجما؟ ٧٧١٦ - ضَاسٌ: بالسين المهملة، أكل الطعام، وليس في المعتلّ كلّه جمع فيه الضاد والسين غيره: وهو موضع بين المدينة وينبع(١)؛

لعينـك تلك العِيسرُ حتى تغيّبَتْ وحتى أتى من دونهـا الخَبْتُ أَجمـعُ

 <sup>(</sup>١) ضاس: جبل من أقبال رضوى، قاله البكري في معجمه /٨٥٣، ونقل محققه عن تاج العروس: يقبال : أنزل بقبل هذا الجبل، أي سفحه.

وحتى أجازت بطن ضاس ودونها دعان فهضبا ذي النَّجيل فينبعُ وأعْرض من رضوى من الليل دونها هضابٌ تَرُدُ العَين عمقٌ تُشيَّعُ إِذَا أَتْبَعَتْهُمْ طرفها حال دونها رذاذُ على أنسابها يتربَعُ لأنّه من جبال دؤس لأنّه في حديث أبي هريرة انحدر من رأس

٧٧١٨ ـ ضَائً: يذكر في القاف في قَــدوم ضأن (١)، ورأس ضان ذكر في الراء.

٧٧١٩ لضائن: من جبال بني سلول جبلان:
 جبل يقال له الضائن وآخر يقال له الضَّمْرُ فيقال
 لهما الضَّمران.

• ٧٧٢ - ضَيِّدَةُ: بالفتح ثم همزة مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة، ودال مهملة ؛ قال القتال الكلابي:

فتحمَّلَتْ عبسُّ فأصبَحَ خالياً وادي ضئيدةً عافياً لم يورد باب الضاد والباء وما يليهما

٧٧٢١ - ضبّاء: بالفتح ثمّ التشديد، والمدّ:
 موضع في شعر الحسين بن مطير الأسدي:

قال الحافظ في الفتح ٦/٤،

مشيراً إلى قدوم ضأن: قال ابن دقيق العيد: وقع للجميع هنا بالنون، إلا في رواية الهمداني فباللام، وهو الصواب، وهو السدر البري.

ما خِفْتَ بينهمُ حتى غدوا خِرَقاً
وخُدَّرَتْ دون من تهوَى الهواديجُ
وأصبَحَتْ منهمُ ضَبّاء خاليةً،
كما خلَتْ منهمُ الزّوراء فالعُوجُ
٧٧٢٧ ضِبَاب: بكسر أوّله، وتكرير الباء
الموحدة، قلعة الضّباب: بالكوفة؛ ينسب إليها
الشريف أبو البركات عمر بن إبراهيم بن

٧٧٢٣ ـ ضُبَاحُ: بالضم، وآخره حاء مهملة، وهو صوت الثعلب؛ قال ذو الربّة:

الضبابي الزيدي النحوي.

سباريت يخلو سمعُ مجتاز ركبها من الصوت إلا من ضُباح الثعالب والهامُ تضبح ضُباحاً؛ قال العَجاج:

من صابح الهام وبوم توام والخيل تضبح، قال تعالى: ﴿والعاديات ضَبْحاً ﴾ وضباح: اسم موضع.

٧٧٣٤ - ضُبَارٌ: يقال: إضبارة من كتب وضبارة عن الليث، وأصله من الجمع والشدّ: وهو اسم جبل عند حرّة النار؛ عن نصر؛ وأمّ صَبّار، بالصاد المهملة: اسم حرة لبني سُليم، وقد ذكر.

٧٧٧٥ - الضّباع: بكسر أوّله، وآخره عين مهملة، جمع ضبع: اسم لواد في بلاد العرب(١)، وقيل: الضبع من الأرض أكمة سوداء مستطيلة قليلاً.

<sup>(</sup>۱) قدوم ضأن: روى البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد باب ۲۸ من حديث أبي هريرة، وفيه: «فقال ابن سعيد بن العاص: واعجباً! لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعي عليّ قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي، ولم يهني على يديه.

 <sup>(</sup>١) الضباع: واد في بلاد بني ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، قال المرقش الأكبر:

جاعلات بطن الضباع شمالاً وبراق النعاف ذات البمين

٧٧٢٦ ضُبَاعَةُ: بالضم، من الضبع، وهي ضَبعانيّ كما يقال بحرانيّ، ويقال: فلان من الأكمة المستطيلة قليلًا فيما أحسب: وهـو جبل.

> فالجزعُ بين ضُباعة فرُصافة فعُــوارض جـوّ البســابس مُقفـرا وهو اسم امرأة أيضاً.

٧٧٢٧ ـ ضَبِّ: بـالفتح ثمّ التشـديـد، واحـد الضباب من أحناش الأرض؛ والضّبّ: الحِقْدُ، والضّب: ورمّ في خف البعير؛ وضبّ: اسم الجبل الذي مسجد الخيف في أصله، وقد ذكرنا نبذاً من اسم هذا الجبل في الصابح ؛ والسروايتان عن الأصمعي في كتساب واحمد ذكرهما واحدة إثرَ الأخرى، ولا أدرى كيف هذا.

٧٧٢٨ ـ ضَبْحُ: بالفتح ثمّ السكون، والحاء المهملة، وهو صوت أنفاس الخيل إذا عَدُوْنَ ؟ وقال على عليه السلام ﴿والعاديات ضَبْحاً ﴾ الإبلُ؛ وضَبُّح: الموضع الذي يدفع منه أوائل الناس من عَرَفات.

٧٧٢٩ ـ الضِّبرُ: بكسر الضاد، وسكون الباء: من نواحي صنعاء اليمن.

٧٧٣٠ ضَبْعَان: بفتح أوّله، وسكون ثـانيه، وآخره نون: بلفظ تثنيـة ضبع، وهــو العضد، يقال: أَخذ بضَبْعَيْه أي بعَضُدَيه؛ قال نصر: الضبعان بلاد هوازن، ذكر في الشعر، وقال العمراني: الضبعان موضع ينسب إليه فيقال

أهل الضبعين.

٧٧٣١ - ضَبُّعُ: بفتح أُوَّله، وضم ثانيه، بلفظ الضبع من السباع: اسم جبل لغطفان، وقال نصر: جبل فارد بين النباج والنَّقْرة، وسمى بذلك لما عليه من الحجارة التي كأنها منصّدة تشبيهاً لها بالضبع وعُرْفها لأن للضبع عُرْفاً من رأسها إلى ذنبها. والضُّبُع أيضاً: جبل عند أجإ وهناك بئر ليس الطيَّىء مثلها؛ وقال ابن سعيد: تـوفي أبو المـوَرَّع تـوبـة بن كيســان العنبـري البصري وكان صاحب بداوة بالضبع، والضبع من البصرة على يومين، قال غيره: مات في الطاعون سنة ١٣١، روى عن أنس بن مالك وأبى بُردة بن أبى موسى وعطاء بن يسار ونافع والشعبي وغيرهم، وروى عنه الشوري وشعبة وحمَّاد بن سلمة وغيرهم، وكان ثقة. والضبُّعُ أيضاً: موضع قبل حرّة بني سُليم بينها وبين أَفاعية يقال له ضبُع أُخْرُجِي، وفيه شجر يظلُّ فيه الناس. والضبع أيضاً: وادٍ قرب مكَّة أحسبه بينها وبين المدينة؛ وقال أعرابي:

خليلي ذُمَّا العيشَ إلَّا لياليا بذى ضبع سَفْياً لهنّ لياليا وليلة ليلي ذي الفَرينِ فإنها صفَتْ لَى لُو أَنَّ الرَّمَانَ صَفَا لِيا على أنّها لم يلبث اللّيل أن مضى، وأن طَلَعَ النجمُ الـذي كـان تساليـا ألا هــل إلى رَبَّا سبيــلُ وســاعــةً 🧖 تُكَلِّمُني فيها من الدّهر خاليسا فأشفى نفسى من تباريح ما بها، فإن كلاميها شفاء لِمَا بيا

عامدات لخل سمسم مبا ينظرن صوتا لحاجة المحزون معجم ما استعجم / ٨٥٤

لعمري لئن سَرِّ الوُشاةَ افتراقُنا لقد طالَ ما سُؤنا الوُشاةَ الأعادِيا

الحيوان وإما لزاز الباب: اسم أرض، وقيل: الحيوان وإما لزاز الباب: اسم أرض، وقيل: ضبة قرية بتهامة على ساحل البحر مما يلي الشام وبحذائها قرية يقال لها بَداً، وهي قرية يعقوب النبيّ، عليه السلام، بها نهر جار بينهما سبعون ميلًا، ومنها سار يعقوب إلى ابنه يوسف، عليه السلام، بمصر.

٧٧٣٣ - ضَبُوعَةُ: بالفتح؛ قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، في غزاة ذي العشيرة حتى هبط يَلْيَلَ فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة واستقى له من بشر بالضبوعة (١)، وهو فَعُولة من ضَبعت الإبلُ إذا مدّت أضباعها في السير، وهي الضبوعة.

٧٧٣٤ الضُّبِيْبُ: تصغير ضبّة: موضع في قول يزيد بن الطثرية:

يقول بصحراء الضبيب ابنُ بَـوْزَل وللعينِ من فـرط الصّبابـة نـازحُ: أُتبكي على من لا تـدانيـكَ دارُه، ومن شعبُـه عنك العشيَـة نـازحُ؟ وقال أبو زياد: ومن مياه بني نمير الضبيب به نخل كثير وجوز، قال أبو زياد: هو لبني أسيدة من بني قُشير.

٧٧٣٠ - ضُبَيْهَ أَ: محلة بالبصرة سميت بالقبيلة، وهما ضُبيعتان: ضبيعة بن قيس بن تعلية بن عكر بن تعلية بن عكر بن واثل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعْمى بن

جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وضبيعة بن ربيعة بن نزار، ولا أدري التهما نزلت بهذا الموضع فسمّي بها، والظاهر أن الأولى نزلته لأنها أكثر وأشهر؛ وقد نسب المحدثون إلى هذا الموضع قوماً دون القبيلة، منهم: أبو سليمان جعفر بن سليمان الضّبعي وكان ثقة متقناً إلاّ أنه كان يبغض أبا بكر وعمر، قال ابن حبّان: أجمع أثمتنا على الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولا يدعو إليها أنّه يحتج المتقن إذا كان فيه بدعة ولا يدعو إليها أنّه يحتج بحديثه، وإن كان داعياً إليها يسقط الاحتجاج به، روى جعفر هذا عن ثابت وأبي عمران بع، روى جعفر هذا عن ثابت وأبي عمران عبد الله بن المبارك والقواريري وغيرهما، مات سنة ١٧٨.

٧٧٣٦ ضبيعة : بالفتح ثمّ الكسر: قرية باليمامة لبني قيس بن ثعلبة .

### باب الضاد والجيم وما يليهما

٧٧٣٧ ـ الضَّجَاجُ: من الصوت معلوم، والضّجاج: صمغ يؤكل رطباً فإذا جفّ سُحق ثمّ كتل وقويَ بالقِلْي ثمّ غسل به الثوب فينقي تنقية الصابون، ولا يبعد أن يكون هذا الموضع سمي بذلك، والضجاج: العاج، وهو مثل السوار للمرأة؛ والضجاج: اسم ماء ملح شديد الملوحة.

٧٧٣٨ - الضَّجَاعُ: بكسر أُوله: مدينة باليمن قرب زبيد.

٧٧٣٩ - ضَجَنَانُ: بالتحريك، ونونين؛ قال أبو منصور: لم أسمع فيه شيئًا مستعملًا غير جبل بناحية تهامة يقال له ضجنان، ولست أدري مم أخذ، ورواه ابن دريد بسكون الجيم، وقيل:

<sup>(</sup>١) ضبوعة: انظر سيرة ابن هشام ٢٤٩/٢.

ضجنان جُبيل على بريدة من مكة وهناك الغميم في أسفله مسجد صلّى فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلم (۱)، وله ذكر في المغازي، وقال الواقدي: بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلًا، وهي لأسلم وهذيل وغاضرة، ولضجنان حديث في حديث الإسراء حيث قالت له قريش: ما آية صدقك؟ قال: لما أقبلت راجعاً حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير فلان فوجدت القوم ولهم إناء فيه ماء فشربت ما فيه، وذكر القصة.

٧٧٤٠ ضَجَنَّ: بالتحريك، هو مهمل في كتب اللغة: اسم جبل في شعر الأعشى:
 وطال السَّنَامُ على جَبْلَةٍ
 كخلفاء من هضبات الضَّجَنْ
 وقال ابن مقبل:

في نِسـوَةٍ من بني ذَهْيٍ مُصَعِّــَدَةٍ أو من قَنــانَ تَوْمُ السَّيرُ من ضجن (٢)

(۱) قال الحافظ في الفتح: قال صاحب الصحاح وغيره: ضجنان: جبل بناحية مكة، وقال أبو موسى في ذيل الغريبين: هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة، وقال صاحب المشارق ومن تبعه: هو جبل على بريد من مكة، وقال صاحب الفائق: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً، وبينه وبين وادي مريسعة أميال، انتهى. قال الحافظ: وهذا القدر أكثر من بريدين، وضبطه بالأميال يدل على مزيد اعتناء، وصاحب الفائق ممن شاهد تلك الأماكن واعتنى بها، خلاف من تقدم ذكره ممن لم يرها أصلاً، ويؤيده ما حكاه أبو عبيد البكري قال: وبين قديد وضجنان يوم، قال معبد الخزاعي: قد جسملت ماء قديد موصدي الدخي فسحة المناف ضحى الدخيد

مشيراً إلى بيت الأعشى، وبيت ابن مقبل: هكذا ضبطه

(٢) ضجن: قال البكري في معجمه /٨٥٦.

قال الجوهري: والحاء فيه تصحيف، وقد روي بيت الأعشى من هضبات الحضن؛ وقال سُدينف يمدح عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب:

إن الحمامة يوم الشّعب من ضَجَنِ هـاجتْ فؤادَ عميدٍ دائمَ الحـزَنِ إنّا لنامُلُ أن تـرتـد حُبّتُنا بعـد التباعـد والشحناء والإحَنِ وتنقضي دولـة أحكام قادَتِها فينا كأحكام قوم عابدي وَتَنِ فينا كأحكام توم عابدي وَتَنِ فانهضْ ببيعتكم نَنهَضْ بطاعَتِنا إنّ الخلافة فيكم يـا بني الحسنِ في أبيات في كتاب هذيل: الضجن موضع في بلاد هذيل؛ وقال الأصمعي: وفي بلاد هذيل واد يقال له الضجن وأسفله لكنانة عـلـى ليلة من مكّة؛ قال ابن مقبل:

في نِسوَةٍ من بني ذهبي مصعَدةٍ أو من قنان تَوْمٌ السير من ضَجن وهو وقنانُ من بلاد بني الحارث بن كعب.

٧٧٤١ الضَّجْنُ: هو مهمل كما ذكرنا، بسكون الجيم، والنون: وادٍ في بلاد هذيل بتهامة أسفله لكنانة؛ وجمعه أبو قلابة الهذلي فقال:

رُبَّ هامة تبكي عليك كريمة بألْود أو بمجامع الأضجانِ وأخ يُوازنُ ما جنيت بقوة، وأذا غويتُ الغي لا يلحاني 2027 الضَّجُوع: بفتح أوّله، وبعد الواو

اللغويون وهكذا روى الرواة هذين البيتين، وخالفهم صاحب كتاب العين، فذكر الضجن: بلد وأنشد عليه بيت ابن مقبل: وتؤم السير من ضجنه.

الساكنة عين مهملة، يجوز أن يكون فَعُولًا من ضجع الرجل إذا وضع جنبه على الأرض، وفعول يدلُّ على الإكثار والمداومة، والذي يُظهر لي أنَّه واحد الضواجع وهي الهضاب قول النابغة:

> وعيدُ أبي قابسوسَ فِي غير كُنْهــهِ أتانى ودوني راكسٌ فالضواجعُ

قال الأصمعي: الضجوع رحبة لبني أبي بكر ، ابن كلاب، وقيل: مـوضع لبني أسـد، وقيل: واد؛ وقال عامر بن الطفيل:

لا تسقني بيديك إن لم أغترف، نعم الضجوع بغارة أسراب

والضجوع أيضاً: أكمة معروفة، وقال السكوني: ماء بينه وبين السَّلْمان تلاثه

#### باب الضاد والحاء وما يليهما

٧٧٤٣ ـ ضُحًا: هكذا ينبغي أن يكتب بالألف لْأَنَّك تقول ضَحْوَة النهار، وهي تذكَّر وتؤنَّث، فمن أنَّث ذهب إلى أنَّه جمع ضَحوة، ومن ذكَّر ذهب إلى أنَّه اسم على فُعَل مثل صُرَد رنُعَر، قال العمراني: هو اسم موضع، وقال الزمخشري: الضُّحَيِّ على لفظ التصغير، ولا أدرى أهما موضعان أم أحدهما غلط.

٧٧٤٤ ـ الضَّحَّاكَةُ: اشتقاقه معلوم، ويجوز أن يكون من الضاحك من السحاب وهو مثل العارض: وهو اسم ماء لبني سبيع؛ عن يعقوب.

الضجوع: موضع من بلاد هذيل وبلاد بني سليم.

٧٧٤٠ ضَحْنٌ: بالفتح ثمّ السكون: بلد في ديار سُليم بالقرب من وادي بَيْضَانَ وقيل بالصاد المهملة؛ كله عن نصر.

٧٧٤٦ ـ ضَحْيَانُ: بفتح أُوَّله، وسكون الشاني ثمّ ياء مثناة من تحت، وآخره نون، وهو البارز من كلُّ شيء للشمس: وهو أطم بناه أحيحة بن الجُلَاحِ في أرضه التي يقال لها القُابة. والضحيان أيضاً: موضع بين نجران وتثليث في طريق اليمن في الطريق المختصر من حضرموت إلى مكَّة ؛ عن نصر.

#### باب الضاد والدال وما يليهما

٧٧٤٧ ـ ضُدًا: بالفتح، والقصر: جبل في شق اليمامة؛ عن نصر.

٧٧٤٨ ـ ضَدَادُ: نخل لبني يشكر باليمامة .

٧٧٤٩ ـ ضَدْنَى: بفتح أُوّله، وسكون ثـانيه، وفتح النون، مقصور، قال ابن درید: ضَدَنت الشيء ضَدْناً إذا أصلحتُه وسهلته، لغة يمانية تفرد بها ليس من هذا التركيب في كلامهم غير هذه؛ وهو ضَدْنَى: اسم موضع بعينه، قال العمراني: ورأيته في الجمهرة بالهمزة، وقال أبو الحسين المهلبي: ضدني بوزن سُكْرَى موضع.

٧٧٥٠ ضَدُوانُ: بالتحريك؛ قال ابن الأعرابي: الضّوادي الفحش: وهو جبل؛ قال ابن مُقْبل:

فَصَبَّحْنَ من ماء الـوَحيــدَين نُقْـرَةً بميزان رَعْم، إذ بَدَا ضَدُوان

قال ابن المعلّى الأزدى: كان خالد يقول الوحيدين، بالحاء المهملة، وصدوان، بالصاد

<sup>(</sup>١) قال البكري في معجمه /٨٥٧.

المهملة، قال: وهما جبلان، ونُقْرَة: موضع يجتمع فيه الماء.

٧٧٥١ ـ ضَدَيَان: وكأنه من الـذي قبله: جبل أيضاً، والله أعلم بالصواب.

#### باب الضاد والراء وما يليهما

٧٧٥٢ - الضّرَاحُ: بالضم ثمّ التخفيف، وآخره حاء، والضّرح أصلح الشّق، ومنه الضريح؛ والضَّرَاح: بيت في السماء حيال الكعبة وهو البيت المعمور، والضريح لغة فيه، ومن قاله بالصاد غير المعجمة فقد أخطأ، ألا ترى إلى أبي العلاء أحمد بن سليمان المعَرّي كيف جمع بين الضراح والضريح إرادة للتجنيس والطباق بقوله:

لقد بلغ الضَّرَاحَ وساكنيه ثناكَ وزارَ مَن سكنَ الضريحا وقيل: هي الكعبة رفعها الله وقت الطوفان إلى السماء الدنيا فسميت بذلك لضَرْحها عن الأرض أي بُعدها.

٧٧٥٣ ـ ضِرَاحُ: بالكسر، وآخره حاء مهملة، وهوفعال من الضَّرْح وهو البُعد والتَّنْحية، أو من الضَّرْح وهو الشَّق في الأرض: وهو موضع جاء في الأخبار.

٧٧٥٤ ضِرَاسٌ: بوزن الذي قبله، وآخره سين مهملة، وهو جمع ضِرْس، وهي أكمة خشنة، والضرس أيضاً: المطرة القليلة، وجمعها ضُرُوس، ويجوز أن يجمع على ضِراس مثل قِدْح وقِدَاح وبئر وبئار وزِق وزِقاق: وهي قرية في جبال اليمن؛ ينسب إليها أبو طاهر إبراهيم بن نصر بن منصور بن حَبش الفارقي الضراسي، نزل هذه القرية فنسب إليها، حدث

عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن عبيد الله البغدادي، روى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي.

٥٧٧٥ ـ ضُرَاعَةُ: بالضم: حصن باليمن من حصون رَيمة.

٧٧٥٦ ـ الضَّرَاقَةُ: بالضم، والفاء: موضع بنجد بين البصرة والكوفة؛ عن نصر في شعر أبي دُوْاد يصف سحاباً:

فَحَلَّ بندي سَلَع بسركَه تخال البوارق فيه النَّبالا فروَّى الضَّرافَةَ من لَعْلَع يَسُحَّ سِجالاً ويَفري سِجالا

٧٧٥٧ ـ ضِرَافٌ: هكذا ضبطه السكّري في كتاب اللصوص بخط متقن قد عُرض على الأئمة، وهو بالصاد المهملة في لغة العرب إلا ما روى الأزهري عن المنذر عن ثعلب عن ابن الأعرابي: الضّرفُ شجر التين، ويقال لثمره البلس، الواحدة ضَرِفَة، قال: وهو غريب جاء في قول العطّاف العُقيلي أحد اللّصوص:

إذا كَلَّ حاديها من الإنس، أو وَنَى بعثنا لها من وُلد إبليس حاديا فلن ترتعي جنبَيْ ضراف ولن ترى جبوب سليل ما عددت اللَّياليا

الجبوب، بباءين موحدتين: الأرض الغليظة، ويروى جنوب، بالنون، جمع جنب، والأوّل أحب.

٧٧٥٨ - ضُرْبَةُ: قال الحفصي: إذا قطعتَ الفردة وقعت عن يسارك بموضع يقال له الضَّرْبة؛ وقال الأفْوَه الأوْدي:

وقومي إذا كحلَّ على الناس ضرجتْ ولاذت باذراء البيوت السَّواجرُ وكانت يتامَى كلَّ جلس غريرة أهانوا لها الأموال، والعرضُ وافرُ همُ صبّحوا أهل الضّعاف بغارة بشُعْثِ عليها المصلتون المغاورُ

٧٧٥٩ - ضَرْبِيطُ: بالفتح ثمّ السكون، والباء الموحدة مكسورة، وياء مثناة من تحت، وطاء مهملة: ناحية بحوف مصر لها ذكر في الأخبار. ٧٧٦٠ - ضَرْعَاء: قال عَرّام: في أسفل رخيم قرب ذَرة قرية يقال لها ضَرْعاء فيها قصور ومنبر وحصون يشترك بين الحرث فيها هـذيـل وعامر بن صعصعة ويتصل بها شَمَنْصير.

٧٧٦١ - ضِرْعَام: بالكسر ثمّ السكون، والغين المعجمة، من أسماء الأسد، والضرغامة أيضاً: الرجل، من كتاب نوادر ابن الأعرابي؛ وقال العمراني: ضرغام روذ موضع.

٧٧٦٢ - ضَرْغَد: بالفتح ثمّ السكون، وغين معجمة، ودال مهملة، علم مرتجل لا نظير له في النكرات، قيل: ضرغد جبل، وقيل: حرّة في بلاد غطفان، وقيل: ماء لبني مرة بنجد بين اليمامة وضريّة، وقيل: مقبرة، فمن جعلها مقبرة لا يصرف ومن جعلها حرة أو جبلاً صرف؛ قال عامر بن الطفيل في يوم الرّقَم:

ولتسألن أسماء وهي حفية نُصِحاءها: أطردت أم لم أطرد؟ قالوا لها: فلقد طردنا خيلة قَلْحَ الكلاب وكنت غير مطرد فبلابغينكم قنا وعوارضا، ولأقبلن الخيل لابة ضرغد

بالخيل تَعشُرُ بالقصيدِ كأنها حِداً تتابعُ في الطريق الأقصدِ ولأَشأرن بسمالكِ وبسمالكِ ووسمالكِ وأخي المُسرُوّاتِ اللذي لم يُسندِ وقعيل مُسرّة أَشأرن فإنه فيأنه فيرع، وإن أخاهم لم يُقصد يا سلم أخت بني فيزارة إنّني خاز وإنّ السمرء غير مُخلًد وأنا ابنُ حَرْبِ لا أزالُ أُسبَها مُصُراً وأُوقِدُها، إذا لم تُوقد

٧٧٦٣ - ضَرَوَانُ: بالتحريك، وآخره نون، يجوز أن يكون فَعَلان إمَّا من ضُـرَا الدُّمُ يَضْرُو إذا سال أو من ضَريَ به ضَراوةً إذا اعتاده فلا يستطيع تركه؛ والضّراء: ما واراك من شجر، وقيل: البراز والفضاء، ويقال: أرض مستوية فيه شجر: وهو بليد قرب صنعاء سمى باسم وإد هو على طرفه وذلك الوادي مستطيل هذه المدينة في طرفه من جهة صنعاء، وطول الوادي مسيرة يومين أو ثلاثة، وعلى طرفه الآخر من جهة الجنوب مدينة يقال لها شَوَابة، وهذا السوادي المسمى بضروان هو بين هاتين البلدتين، وهــو وادٍ ملعـون جَـرَجٌ مَـِشْؤوم، حجارته تشبه أنياب الكلاب لا يقدر أحد أن يطأه بوجه ولا سبب ولا ينبت شيئاً ولا يستطيع طائر أن يمرّ به فإذا قاربه مال عنه، وقيل: هي الأرض التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز(١)، وقيل: إنها كانت أحسن بقاع الله في

معجم ما استعجم / ٨٥٩

 <sup>(</sup>١) ضروان: هو المموضع الذي كانت فيه نار اليمن التي يعبدونها ويتحاكمون إليها، فإذا اختصم الخصمان خرج إليهما لسان، فإن ثبت أكلت الظالم.

الأرض وأكثرها نخلاً وفاكهة وإن أهلها غدوا إليها وتواصَوا ألا يدخلها عليهم مسكين فأصبحوا فوجدوا ناراً تأجّج فمكثت النار تتقد فيها ثلاثماثة سنة، وبينها وبين صنعاء أربعة فراسخ.

٧٧٦٤ ضِرْوَةُ: بالفتح ويجوز الكسر، ثمّ السكون، وفتح الواو؛ يقال: كلبٌ ضِرْوٌ وكلبة ضروة إذا اعتاد الصيد وقوي عليه حتى لا يصبر عنه، والضّراوة: العادة، والضّروُ: شجر يُدْعى الكَمْكام يُجلّب من اليمن: وهي قرية باليمن من أعمال مخلاف سنحان.

٧٧٦٥ - ضَريبَةُ: بالفتح ثمّ الكسر، وياء مثناة من تحت، وباء موحدة، وهي في الأصل الغَلة تضرب على العبد وغيره يؤدّي شيئاً معلوماً عن شيء معلوم، والضريبة: الصوف الذي يضرب بالمِطْرَق، والضريبة: الطبيعة، ويقال: إنّه لكريم الضرائب؛ وضريب: وادٍ حجازيّ يدفع سيله في ذات عرق.

٧٧٦٦ ـ الضُّرَثِوَةُ: من حصون صنعاء اليمن. ٧٧٦٧ ـ ضَريحَةُ: موضع في شعـر عمرو ذي الكلب الهُذلي:

فلَسْتُ لحاصن إن لم تَرَوْني ببطن ضريحة ذات النَّجال النجال: النَّزُ من الماء.

٧٧٦٨ ـ ضَرِيَةُ: بالفتح ثمّ الكسر، وياء مشددة، وما أراه إلاّ مأخوذاً من الضَّرَاء وهو ما واراك من شجر، وقيل: الضراء البَراز والفضاء، ويقال: أرض مستوية فيها شجر، فإذا كان في هَبْطة فهو غَيْضة، وقال ابن شُمَيل: الضراء المستوي من الأرض خفّفوه لكثرته في كلامهم

كأنهم استثقلوا ضراية أو يكون من ضَرِي به إذا اعتاده، ويقال: عرقٌ ضريّ إذا كان لا ينقطع ذَمُه، وقد ضَرَا يَضرو ضُرُوّاً: وهي قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة من نجد؛ قال الأصمعي يعدد مياه نجد، قال: الشَّرَف كبد نجد وفيها حمى ضريّة، وضرية بثر، ويقال ضرية بنت نزار؛ قال الشاعر:

## فأسفاني ضريّة خير بشر تُمُعج الماء والحَبُّ التُّؤاما

وقال ابن الكلبي: سمّيت ضريّة بضريّة بنت نزار وهي أمّ حُلُوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، هذا قول السَّكُوني، وقال أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني: أم خولان وإخوته بني عمرو بن الحاف بن قضاعة ضريّة بنت ربيعة بن نزار؛ وفي ذلك يقول المِقْدام بن زيد سيد بني حيّ بن خولان:

مَثنا إلى عمرو عروق كريمة، وضولانُ معقود المكارم والحمد أبونا سَمَا في بيت فَرْعَيْ قُضاعة، له البيتُ منها في الأرومة والعَد وأمّي ذاتُ الخير بنتُ ربيعة ضرية من عيص السّماحة والمجد عَدَننا تَبوكُ من سُلللة قَيْلَر بخير لبانٍ، إذ ترسّح في المَهلة فنحن بنوها من أعرز بنية وأخوالنا من خير عُود ومن زند وأعمامنا أهل الرياسة حِمْيسر، وأعمامنا أهل الرياسة حِمْيسر، فالله على طريق قال الأصمعي: خرجتُ حاجًا على طريق

أَلا يَا عُقَابَ الوَكْرِ وَكْرِ ضَرِيَّةٍ سَقَتْك الغوادي من عُقاب ومن وكر تَمُسرّ اللّيالي ما مَسرَدْنَ ولا أَرَى ممرّ اللّيالي مُنْسِياً لي ابنة النّضر

وحدّث أبو الفتح بن جنّى في كتاب النوادر الممتعة أخبرنا أبو بكر محمد بن عليّ بن القاسم المالكي قراءةً عليه قال أنبأنا أبو بكر بن دريد أنبأنا أبو عثمان المازني وأبو حاتم السجستاني قالا حددثنا الأصمعي عن لمفضل بن إسحاق أو قال بعض المشيخة، قال: لقيت أعرابياً فقلت: ممن الرجل؟ قال: من بني أسد، فقلت: فمن أين أقبلت؟ قال: من هذه البادية، قلت: فأين مسكنك منها؟ قال: مساقط الحمى حمى ضرية بأرض لعمر الله ما نريد بها بدلًا عنها ولا حولًا، قد نفحَتها العَذاوات وحَفَّتُها الفَلوات فلا يملولح ترابها ولا يمعر جَنابها، ليس فيها أذَّى ولا قدى ولا عَكَ ولا مومٌ ولا حُمّى ونحن فيها بأرْفَهِ عيش وأرغَد معيشة، قلت: وما طعامكم؟ قال: بَنخ بَخ عيشنا والله عيشٌ تعلل جاذب وطعامنا أطيب طعام وأهنؤه وأمرؤه الفَثَ والهبيـد والفَـطْس والصُّلْبِ والعَنْكث والنظهر والعِلْهـز والـذَّآنِين والطراثيث والعراجين والجسكة والضباب وريما والله أكلنا القَدُّ واشتوينا الجلد فما أرى أن أحداً أحسن منّا حالاً ولا أرخى بالاً ولا أخصب حالًا، فالحمد لله على ما بسط علينا من النعمة ورزق من حُسن الدَّعَة، أوما سمعت بقول قائلنا:

إذا ما أُصِنا كل يدوم مذيقة وخمس تُمَيرات صغداد كنائز

البصرة فنزلت ضريّة ووافق يـوم الجمعة فإذا أُعرابيّ قد كَوّرَ عمامته وتنكّبَ قوسه ورقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه وصلَّى على نبيَّه ثمَّ قال: أيها الناس اعلموا أن الدنيا دارُ ممرّ والآخرة دار مقرّ، فخُذوا من ممرّكم لمقرّكم ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، فإنّما الدنيا سمَّ يأكله من لا يعرفه، أما بعد فإن أمس مَوْعِظَةُ واليسوم غنيمسة وغسداً لا يُسدّرَى مَنْ أهله، فاستصلحوا ما تقدمون عليه بما تظعنون عنه واعلموا أنَّه لا مهـرَبَ من الله إلَّا إليه، وكيف يهربُ من يتقلّب في يَدَى طالبه؟ فكلّ نفس ذائقة الموت ﴿وَإِنْمَا تُوفُونَ أُجُورِكُمَ ﴾ الآية، ثم قال: المخطوب له من قد عرفتموه، ثمّ نزل عن المنبر؛ وقال غيره: ضريّة أرض بنجد وينسب إليها حمى ضرية ينزلها حاج البصرة، لها ذكر في أيَّام العرب وأشعارهم، وفي كتاب نصر: ضرية صُقْعُ واسع بنجد ينسب إليه الحمى يليه أمراء المدينة وينزل به حاج البصرة بين الجديلة وطِخْفة، وقيل: ضرية قرية لبني كـــلاب على طريق البصرة وهي إلى مكّة أُقرب، اجتمع بها بنبو سعد وبنبو عمروبن حنظلة للحبرب ثم اصطلحوا، والنسبة إليها ضَرَويٌ، فعلوا ذلك هرباً من اجتماع أربع ياءات كما قالوا في قُصَيُّ بن كلاب قُصَوِيُّ وفي غنيَّ بن أعصُّر غنويّ وفي أميّة أمويّ كأنّهم رَدّوه إلى الأصل وهو الضرو وهو العادة؛ وماء ضرية عـذب طيب؛ قال بعضهم:

ألا يسا حسبّسذا لبسنُ السخَسلايسا بسماء ضسريّسة العسندب السزّلال وضرية إلى عامل المدينة ومن وراثها رُمَيْلَةُ اللوى؛ قاله أبوعبيد السّكونى؛ وقال نُصَيْب:

ونحن ملوك الناس شرقاً ومغرباً، ونحن أسود الناس عند الهزاهز وكم مُتَمَنَّ عَيشنا لا يناك،

ولو نالمه أضحي به جلد فالنز قلت: فما أقدمك إلى هذه البلدة؟ قال: ىغىَّةُ لَيَّة، قلت: وما بغيَّتك؟ قبال: بكرات أَصْلِلتُهِنِّ، قلت: وما بكراتك؟ قال: بكرات آبقات عرصات هَبصات أُرنات آبيات عِيطً عوائط كُومٌ فواسح أعزبتهنّ قفا الرحبة رحبة الخرجاء بين الشقيقة والوعساء ضجَعْنَ منى فَحمة العشاء الأولى فما شعرتُ بهنّ ترجُّل الضَّحى فقَفَوْتهن شهراً ما أحسَّ لهنَّ أَثْراً ولا أسمع لهنّ خبراً فهل عندك جالية عين أو جالبة خبر لقيت المراشد وكفيت المفاسد؟ الفَثّ: نبت له حبّ أسوّدُ يختبز ويؤكل في الجدب ويكون خبزه غليظاً كخبز المَلَّة، والهبيد: حبّ الحنظل تأخذه الأعراب وهو يابس فتنقعه في الماء عدّة أيّام ثمّ يُطبخ ويؤكل، والفطس: حبّ الأس، والصَّلْب: أن تجمع العظام وتطبخ حتى يستخرج دهنها ويؤتدَمُ في البادية، والعنكث: شجرة يسحجها الضب بذنبه حتى تنجئت ثم يأكلها، والعِلْهز: دَمُ القُراد والوبر يُلبك ويُشْوَى ويؤكل في الجدب، وقال آخرون: العلهز دمٌ يابس يُدَقّ مع أوبار الإبل في المجاعات؟ وأنشد بعضهم:

وإِنّ قِـرَى قَحـطانَ قِـرْفُ وعِلْهِـرُ فأقبع بهذا، وَيْحَ نفسك، من فعل! والذّآنين جمع ذُؤنون: وهو نبتُ أسمر اللّون مُدَمْلك لا ورق له لازق به يشبه الطرثوث تَفِهُ لا طعم له لا يأكله إلّا الغنم، والعراجين: نوع من الكمأة قدر شبر وهو طيبُ ما دام غضّاً،

والحِسَلة جمع حِسْل: وهو ولد الضبّ والوَبْر، والهَبَص: النشاط وكذلك الأرنات، وآبيات جمع آبية: وهي التي أبت اللّقاح، وعيط عوائط مثله، يقال: عاطت الناقة واعتاطت وتعيّطت إذا لم تحمل، وكُوم وفواسح: سمان، وأعزبتهن: بت بهنّ عازباً عن الحيّ، وقفا الرحبة: خلفها، والخرجاء: أرض فيها سواد وبياض، وضجَعْنَ منى أي عدلن عنى.

٧٧٦٩ ـ ضُرَيّ: بلفظ تصغير ضَرِيّ، وقد تقدّم تفسيره: بئر من حضر عاد قرب ضريّة؛ قال الضبابي:

أراني تاركاً ضِلَعَيْ ضُرِيّ ومتّخذاً بقنّسرين دارًا باب الضاد والعين وما يليهما

• ٧٧٧ - ضُعَاضِعُ: قال عَرّام: في غربي شَمَنْصير قرية يقال لها الحديبية ليست بكبيرة وبحذائها جبل صغير يقال له ضعاضع وعنده حبس كبير يجتمع فيه الماء، والحبس حجارة مجتمعة يوضع بعضها على بعض؛ قال بعض الشعراء:

وإنّ التفاتي نحو حبس ضعاضع وإقبال عينيّ الظّباء الطّويل وهاتان القريتان لبني سعد بسن بكر أُظآر النبي، عليه الصلاة والسلام.

باب الضاد والغين وما يليهما

١٧٧٧ ضُغَاطٌ: مثل جُذَام، من الضغط وهو الحصر الشديد: اسم موضع، وفيه نظر(١).

(١) ونقل البكري أيضاً أن ضغاط موضع، وعزاه إلى أبي بكر دون شك. معجم ما استعجم / ٨٧٩

٧٧٧٢ ـ ضِغْنٌ: بكسر أوّله ثمّ السكون، وآخره نون، وهو بمعنى الحقد؛ ويوم ضِغْن الحرّة من أيام العرب:

وهو ماء لفزارة بين خيبر وفيد؛ عن نصر. باب الضاد والفاء وما يليهما

٧٧٧٣ - ضَفِرُ: بالفتح ثمّ الكسر، وآخره راء: أكم بعرفات؛ عن نصر؛ والضَّفْر والضَّفِر(١)، بسكون الفاء وكسرها لغتان: حِقفٌ من الرمل عريض طويل.

٧٧٧٤ - ضَفْوَى: بالفتح ثم السكون، وفتح السواو، والقصر، من ضَفَا الحوض يضفو إذا فاض من امتلائه، والضفو السعة والخصب: وهو مكان دون المدينة؛ قال زهير:

ضَفْــوَى أَلات الضــال والســدر

ورواه ابن دريد بفتحتين مُمالًا، وقـال ابن الأعرابي ضَفَوَى وذكر لها نظائر خمساً ذُكرت في قَلَهَى.

٧٧٧٥ - ضَفِيرً: بفتح أوّله، وكسر ثانيه؟ والضفيرة: مثل المسنّاة المستطيلة في الأرض فيها خشب وحجارة، ومنه الحديث: فقام على ضفير السدّة، كأنّه أخذ من الضفر وهو نسج قُوى الشعر، والضفيرة: الحقف من الرمل؟ عن الجوهري؟ وذو ضفير: جبل بالشام؟ قال النعمان بن بشير:

يا خليلي ودّعا دارَ ليْلى، ليس مثلي يحلّ دار الهوانِ

معجم ما استعجم / ۸۷۹

إِنَّ قينيَّةُ تحلُّ محبًّا وحفيراً فجنتي ترفلان لا تؤاتيكَ في المغيب إذا ما حالَ من دونها فُرُوعُ القنانِ إِنَّ ليلى، وإِنْ كَلِفْتَ بِلِيلى، عاقها عنك عائقٌ غيرُ وإن كيفَ أَرْعاكَ بالمغيبِ، ودوني ذو ضفير فرائسٌ فمَغان ٧٧٧٦ ـ ضَفِيرَةُ: بالفتح ثمّ الكسر، مثل الذي قبله في الاشتقاق والوزن والحروف إلاّ أنّه زائد هاء: وهي أرض في وادي العقيق كانت للمُغيرة بن الأخينس؛ قال الزبير: وأقطع مروان بن الحكم عبد الله بن عباس بن علقمة العامري القرشي ما بين الميل الرابع من المدينة إلى ضفيرة، وهي أرض المغيرة بن الأخينس التي في وادي العقيق، إلى الجبل الأحمر الذي يطلعك على قُبَاء.

### باب الضاد واللام وما يليهما

٧٧٧٧ ـ ضُلْضِلَة: بضم الأولى، وكسر الثانية: ماء يوشك أن يكون لتميم (١)؛ عن نصر.

٧٧٧٨ - الضَّلْعانِ: بلفظ تثنية الضلع واحد
 الأضلاع، يوم الضَّلْعين: من أيّام العرب.

٧٧٧٩ ـ ضِلَع: بكسر أُوَّله، وفتح ثانيه، وآخره

 <sup>(</sup>١) الضفر: موضع من الفرش، وبه كان منزل أبي عبيدة بن
 عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن
 عبد العزى، وهو أحد الأجواد المطعمين.

<sup>(</sup>۱) ضلضلة: حالاه البكري بالألف واللام وضم الضاد المعجمة الثانية أيضاً، ثم قال: ويقال الضلضلة: بضم أوله، وفتح ثانيه، والضاد الأخرى مكسورة، وهو موضع، وهولبني عدي بن زنيم بن فزارة، قال الراجز: ألست أيام حضرنا الأعزل وقبلها عام ارتبعنا الجعله وقبلها عام ارتبعنا الجعمله وقبل إذ نحن على الضلضله

عين مهملة، ضِلَعُ الرَّجام: موضع، بالكسر والجيم، جمع رُجَم جمع رُجمة، بالضم، وهي حجارة ضخام ربما جمعت على القبر يسنم بها؛ قال أوس بن غَلْفاء الهُجَيْمى:

جلَبنا الخيل من جنبي رُوَيكٍ إلى لجإ إلى ضلع الرّجام بكل مُنَفِّقِ السجرْذانِ مُجْسِ شديد الأسر للأعداء حام أصبنا من أصبنا ثم فننا إلى أهل الشُريف إلى شمام وضِلُّعُ القتلى: من أيَّام العرْب؛ وضلعُ بني مالك وضلع بني الشيصبان: في بلاد غني بن أعصرُ، قال أبو زياد في نوادره: وكانت ضلعان وهما جبلان من جانب الحمى حمى ضرية الذي يلى مهب الجنوب واحدهما يسمى ضلع بنى مالك، وبنو مالك بطن من الجنّ وهم مسلمون، والأخر ضلع بني شيصبان، وهم بطن من الجن كفار، وبينهما مسيرة يوم وبينهما وادٍ يقال له التسرير، فأما ضلع بني مالك فيحلُّ بها الناس ويصطادون صيدها ويحتلُّ بها ويُرْعى كلؤها، وأما ضلع بني شيصبان فلا يصطاد صيدُها ولا يحتلُّ بهارولا يرعى كلؤها وربَّما مرّ عليها الناس الذين لا يعرفونها فأصابوا من كلئها أو من صيدها فأصاب أنفسهم ومالهم شرّ، ولم يزل الناس يذكرون كفر هؤلاء وإسلام هؤلاء، قال أبو زياد: وكان ما تبين لنا من ذلك أنَّه أُخبرنا رجل من غني : ولغني ماء إلى جنب ضِلَع بني مالك على قدر دعوة، قال: بينما نحن بعدما غابت الشمس مجتمعون في مسجد صلّينا فيه على الماء فإذا جماعة من رجال ثيابهم بيض قد انحدروا علينا من قبل ضلع بني مالك حتى أتونا

وسلَّموا علينا، قبال: والله ما ننكر من حبال الإنس شيئاً فيهم كهولٌ قد خضبوا لحاهم بالحنَّاء وشباب وبين ذلك، قال: فتقدموا فجلسوا فنسبناهم وما نشكَ أَنَّهم سائرة من الناس، قال: فقالوا حين نسبناهم لا مُنكّر عليكم نحن جيرانكم بنو مالك أهل هذا الضلع، قال: فقلنا مرحباً بكم وأهلًا! قال: فقالوا إنا فزعنا إليكم وأُرَدْنا أن تدخلوا معنا في هذا الجهاد، إن هؤلاء الكفار من بني شيصبان لم نزل نغزوهم منذ كان الإسلام ثمّ قد بلغنا أنَّهم قد جمعوا لنا وأنَّهم يريدون أن يغزونا في بلادنا ونحن نبادرهم قبل أن يقعوا ببلادنا ويقعوا فينا وقد أتيناكم لتعينونا وتشاركونا في الجهاد والأجر، قال: فقال رجُلنا وهو محْجن، قال أبو زياد: وقد رأيته وأنا غلام، قال: استعينونا على ما أحببتم وعلى ما تعرفون أنّنا مغنون فيه عنكم شيئاً فنحن معكم، فقالوا: أعينونا بسلاحكم فلا نرِيد غيره، قال محجن: نعم وكرامةً، قال: فأخذ كلِّ رجل منَّا كأنَّه يأمر ليؤتَى بسيفه أو رمحه أو نبله، قال: فقالوا ألا اثـذنوا لنـا في سلاحكم ثمّ دعوها على حالها، فأما الرمح فمركوز على قدّام البيت وأما النبـل وجفيرهـا وقوسها فمعلِّق بالعمود الواسط من البيت وأما كلِّ سيف فمحجوز في العِكم، فقال لهم محجن: أين ترجوهم أن تلقوهم غداً؟ قالوا: قد أخبرنا أن جيوشهم قد أمست بالصحراء بين ضلع بني الشيصبان وبين الحرامية، والحرامية: ماء، قال أبو زياد: وقد رأيتُ تلك الصحراء التي بين ضلع بنى الشيصبان وبين الحرامية وهي صحراء كبيرة، فقال المالكيون: نحن مُدْلجون إن شاء الله فمبادروهم فادعوا الله لنا،

ثم انصرف القوم بأجمعهم ما أعطيناهم شيئـاً أكثر من أنا قد أذنا لهم فيها، قال: فلا والله ما أصبح فينا سيف ولا نبل ولا رمح إلا قد أخذ كلُّه، فقال محجن: لأركَبَنِّ اليوم عسى أن أرى من هذا الأمر أثراً يتحدّثه الناس بعدى، قال: فركب جملًا له نجيباً ثمّ مضى حتى أتانا بعد العصر فأخبرنا أنَّه بلغ الصحراء التي بين الحرامية وضلع بني الشيصبان حين امتد النهار قبل القائلة في نهار الصيف و لم يدخل القيظ، قال: فلمّا كنتُ بها رأيتُ غباراً كثيراً وإنما صُيّر من ورائي ومن قدّامي في ساعة ليس فيها ريح، قال: قلت اليوم وربّ الكعبة يصطدمون، قال: فوقفت وتلك الأعاصير تجيء من قبل ضلع بني شيصبان، قال: فإذا دخلت في جماعة الغبار الذي أرى الكثير فلا أدري ما يصنع، قال: وتخرج تلك الأعاصير من ذلك الغبار وترجع فيه، قال: فوقفت قدر فُواق ناقة، قال: والفواق ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر، قال: وأنا أرى تلك الأعاصير تنقلب بعضها في بعض ثمّ انكشف الغبـار والأعـاصيـر تقصـد ضلع بني شيصبان، فقلت: هُزم أعداء الله، قال: فوالله ما زال ذلك حتى سندّت الأعاصير في ضلع بني شيصبان ثم رجعت أعاصير كثيرة من عن شمال ويمين ذاهبة قبل ضلع بني مالك، قال: فلم أشكُّ أنهم أصحابي، قال: فسرت قصداً حيث كنت أرى الغبار وحيث كنت أرى مستدار الأعاصير فرأيت من الحيّات القتلى أكثر من الكثير، قال: ثمّ تبعتُ مجرى الغبار حيث رأيته يعلو نحو ضلع بني شيصبان، قال: فوالله ما زلت أرى الحيّات من مقتول وآخر بـ حياة

حتى انتهيت ورجعت ثم انصرفت ولحقت

بأصحابي قبل أن تغيب الشمس، قال: فلمّا كانت الساعة التي أتونا فيها البارحة إذ القوم منحدرون من حيث كانوا أتونا البارحة جتى جاؤوا فسلّموا ثمّ قالوا: أبشروا فقد أظفرنا الله على أعدائه، لا والله ما قتلناهم منذ كان الإسلام أشدّ من قتل قتلناهم اليوم وانفلت شرْدمة قليلة منهم إلى جبلهم وقد ردّ الله عليكم سلاحكم ما زاغ منه شيء، وجَزَوْنا خيراً ودعوا لنا ثمّ انصرفوا وما أتونا بسلاح ولا رأيناه معهم، قال: فأصبح والله كلّ شيء من السلاح على حاله الذي كان كالبارحة، ثمّ ذكر أبو زياد أخباراً أخر لبني الشيصبان، اقتنعت بما ذكرته، والله أعلم بسحته وسقمه.

٧٧٨٠ ضَلْفَع: بالفتح ثم السكون ثم الفاء مفتوحة، وعين مهملة؛ يقال: ضلفعه وصلمعه وصلفعه إذا حلقه؛ وضلفع: اسم موضع باليمن؛ قال:

فعَمَايتين إلى جـوانب ضلفـع وقال متمم بن نُويْرة:

أقولُ، وقد طارَ السّنا في ربابه وغيثُ يسُحِّ الماء حتى تَريَّعَا: سقَى الله أرضاً حلّها قبرُ مالكٍ ذهابَ الغوادي المدجنات فأمْرَعا وآثرَ سيل السواديين بديمَة تُرشِّحُ وَسْمِيًا من النَّبت خِرْوَعا فمنعرج الأجناب من حول شارع فروى جَنابَ القريتين فضَلفَعا تحيّته مني، وإنْ كان نائياً وأمْسَى تراباً، فوقه الأرضُ بَلقَعا وقال أبو محمد الأسود: ضلفع قارة طويلة بالقوارة وهي ماءة وبها نخل من خيار دار ليلى لبني أسد بين القصيمة وسادة؛ قال جمامع بن عمرو بن مُرْخية:

بدت لي وللتيميّ صهْوة ضلفع على بُعدها مثل الحصان المحجّل على بُعدها مثل الحصان المحجّل ٧٧٨١ - ضَليلَى: كأنّه فَعيلى من الضلال وياؤه للتأنيث، والضلال ضد القصد: وهو اسم موضع، وجاء به ابن القطّاع في الأبنية ممدوداً فقال: ضليلاء في باب المضاعف.

### باب الضاد والميم وها يليهما

٧٧٨٢ ـ الضَّمَارُ: بالكسر، وآخره راء، وهو ما يُرجَى من الدَّين والوعد وكلّ ما لا تكون منه على ثقة؛ قال الراعي يمدح سعيد بن عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد:

وأنضاء أنخن إلى سعيد طروقاً ثم عجّلن ابتكارًا حَمِدُنَ مَزَارَه فاصبن منه عطاء لم يكن عِدَةً ضِمَارًا والضمار: موضع بين نجد واليمامة. والضمار أيضاً: صنم كان في ديار سليم بالحجاز ذكر في إسلام العباس بن مرداس السُّلَمي؛ وقال الشاعر:

أقولُ لصاحبي والعيسُ تَهْوِي بنا بين المُنيفة فالضّمارِ: تَمَتَعْ من شميم عَرارِ نجدٍ، فما بَعد العشيّة من عَرادِ ألا يا حَبّذا نَفَحاتُ نجد ورَيّا روضِهِ بعدد السقِطادِ وأهلُك إذ يحلّ الحيُّ نجداً، وأنتَ على زمانك غير زار

شهورٌ يَنقضينَ وما علمنا بانصافٍ لَمهُنَ ولا سَرارِ بانصافٍ لَمهُنَ ولا سَرارِ تقاصر ليلهنَ، فخير ليل وأطيبُ ما يكونُ من النهارِ وأطيبُ ما يكونُ من النهارِ ٧٧٨٣ ضَمَارِ: بوزن فَعَالَ، بمعنى اضْبر: موضع كانت فيه وقعة لبني هلال؛ عن نصر. وضمار: صنم، قال عبد الملك بن هشام: كان لمرداس أبي العباس بن مرداس وثنّ يعبده وهو حجر يقال له ضمار، فلمّا حضره الموت قال لابنه العباس: أي بُنيّ اعبد ضمار فإنّه ينفعك ويضرّك، فبينما العباس يوماً عند ضمار إذ سمع من جوف ضمار منادياً يقول هذه الأبيات:

قبل للقبائل من سُليم كلها: أوْدَى ضَمارِ وعاش أهل المسجدِ(١) إِنَّ السَّذِي وَرِثَ النَّبَوَة والهسدى، بعد ابن مريم، من قسريش مهتَدِ أودَى ضمار وكان يُعبَد مَرَة قبل الكتاب إلى النبي محمّد قال: فأحرق العباس ضمار وأتى النبي، صلَّى الله عليه وسلم، فأسلم.

٧٧٨٤ - الضَّمْدُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه وروي في الحديث بالتحريك؛ فالضمْد، بالسكون: رطب النبت ويابسه، والضمْد: جمع المرأة بين خليلين، والضمْد: المداجاة، وأمّا الضَّمَد، بالتحريك: فهو يبس الدم على الدابة من جُرْح أو غيره، والضَّمَد أيضاً: الحقد؛ والضمْد أيضاً: موضع بناحية اليمن بين

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد المنعم الحميري وفيه: وفاز أهل المسجد بدلاً من وعاش أهل المسجد.

الروض المعطار /٣٧٧

اليمن ومكة على الطريق التهامي، وفي بعض الأخبار: أن رجلاً سأل رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، عن البداوة فقال: اتق الله ولا يضرّك أن تكون بجانب الضمد من جازان، وفي حديث آخر عن أبي هريرة أن وفد عبس قالوا: بلغنا أنّه لا إسلام لمن لا هجرة له، فقال النبيّ، صلَّى الله عليه وسلم، مثله؛ وقال ابن السكيت: الضمد أرض؛ حكاه الأديبي، وأخبرني أبو الربيع سلمان بن الريحاني أنّه رأى ضَمَد، بالتحريك، وأنها من قرى عَثر من جهة الجبل.

٧٧٨- الضَّمْسرانُ: بفتح أوله، وسكون الثاني، وآخره نون؛ قال الليث: الضمران من دق الشجر، وقال الأزهري: ليس من دق الشجر؛ وذو الضمران: موضع، وقال نصر: ضُمْران، بضم الضاد؛ وضَمران بالفتح: وادٍ بنجد أيضاً من بطن قوّ.

٧٧٨٦ - ضُمْرٌ: بضم أُوّله، وسكون ثانيه، وآخره راء، وهو الهُزَال ولحوق البطن: وهو جبل يُذكر مع ضائن في بلاد قيس؛ وقال مضرّس بن رِبعيّ:

وعاذلة تخشى الردى أن يصيبني،

تَرُوحُ وتغدو بالملامة والقَسَمْ
تقول هلكنا، إن هلكت، وإنّما
على الله أرزاقُ العباد كما زَعمْ
ولو أنّ عُفْراً في ذرّى متمنّع
من الضّمر أو بُرق اليمامة أو خِيمْ
ترقى إليه الموت حتى يحطه
إلى السّهل أو يلقى المنية في عَلَمْ
وقال الأصمعى: الضمر والضائن علمان كانا

لبني سلول يقال لهما الضمران في أحدهما ماءة يقال لها الخضرمة وهما في قبلة الأحسن، ومعدن الأحسن لبني أبي بكر بن كلاب، ويقال للضمر والضائن الضَّمْران؛ قال الشاعر:

لقد كان بالضمرين والنير معقِل وفي نَمَلى والأخرجين مَنيعُ هذه في ديار كلاب؛ وقال ناهض بن تُومَة: تَقَمَّمَ الرّمل بالضَّمْرين وابلُهُ وبالرَّقاشين من أسباله شَمَلُ هيالا خَدْ من أسباله شَمَلُ

٧٧٨٧ - ضَمْرً: بالفتح ثمّ السكون، وهو الهضيم البطن من الرجال وغيرها: طريق في جبل من ديار بني سعد بن زيد مناة، وقد ذكره العجاج(١).

٧٧٨٨ - ضَمْرَةً: من قولهم رجل ضَمْرٌ وامرأة ضَمرة: موضع.

٧٧٨٩ - ضَمَيْرُ: تصغير ما شئت ممّا تقدم: موضع قرب دمشق، قيل: هو قرية وحصن في آخر حدود دمشق ممّا يلي السماوة؛ قال عبيد الله بن قيس الرّقيات:

أقفرَتْ منهم الفراديس فالغُو طَهُ وَ طَهُ ذَاتِ السَّطَلالِ السَّلالِ فَضَمَدِرُ فَالماطرون فَحَوْرًا فَضَمَدِرُ فَالماطرون فَحَوْرًا نُ قَصْمارٌ بسابس الأطلال نصب الماطرون على أن نونه للجمع، وهذه المواضع كلَّها بدمشق؛ وقال المتنبي:

<sup>(</sup>١) وذكره العجاج في قوله:

في طرق تعلو خليفاً منهجاً من خل ضمر حين هابا ودجا يعني حماراً وأتانا أخذا في خل ضمر.

معجم ما استعجم / ۸۸۱

### باب الضاد والواو وما يليهما

٧٧٩٤ ـ الضُّواجِعُ: جمع ضاجع، وهو الذي وضع جنبه إلى الأرض، والضواجع الهضاب: موضع في قول النابغة الذَّبياني:

ودوني راكس فالضواجع ٥ ٧٧٩ - ضَوْتُ: اسم موضع، حكاه العمراني عن ابن دريد، وهو مهمل في استعمالهم.

٧٧٩٦ ضَوْرَانُ: من حصون اليمن لبني الهَرْش. وضَوْران: اسم جبل هذه الناحية فوقه سمیت به .

٧٧٩٧ ـ ضُوَيْجِك وضاحك: الأوّل بلفظ. التصغير: جبلان أسفل الفَرْش.

### باب الضاد والهاء وما يليهما

٧٧٩٨ ـ ضُهاً بضم أُوّله، وهو جمع ضَهْوة وهو بركة الماء، ويجمع أيضاً على أضهاء، وهو مثل ربوَة ورباً: وهو موضع في شعر هـذيل؛ قـال ساعدة بن جُؤيّة يرثى ابناً له هلك بهذه الأرض:

لعمرك ما أن ذو ضهاء بهين عليّ وما أعطيتُ سيَبَ نائل جعل ذا ضهاء ابنه لأنّه دُفن فيه؛ وقال أُميّة بن أبي عائذ:

لمن اللدّيار بعَلْيَ بالأحراص فالسودتين فمجمع الأبواص فضهاء أظلم فالنطوف فصائف فالنمر فالبرقات فالأنحاص ٧٧٩٩ ـ الضَّهْيَأتان: بالفتح ثمَّ السكون، وياء

مثناة من تحت ثم علامة التثنية؛ قال الجوهري: الضّهياء، ممدود، شجر، وقال أبو

لئن تَـرَكْنَـا ضُمَيـراً عن مَيـامننـا لَيَحدثُنَّ لمن ودّعتهم نَدمُ وقال الفرزدق يرثى عمر بن عبد الله بن معمر التيمي وكان قد مات بضمير من دمشق(١): يا معشر الناس لا تبكوا على أحد بعسد المندي بضمير وافق القدرا ما مات مثل أبي حفص لملحمة ولا لطالب معروف إذا افتقرا منهن أيام صدق قد مُنيتُ لها أيّام فارس فالأيّام من هَجَـرًا يعني قتاله لأبي فُدَيك الحروري.

٧٧٩٠ ضَمِير: بفتح أُوَّله، وكسر ثانيه: بلد بالشَّحر من أعمال عُمَان قرب دَغوث.

٧٧٩١ ضَمِيمُ: بالفتح ثمّ الكسر: من قرى اليمن من ناحية جَهْران من أعمال صنعه. باب الضاد والنون وما يليهما

٧٧٩٢ ـ ضَنْكَانُ: بالفتح ثُمَّ السكون، ويروى بالكسر، ثمّ كاف، وآخره نـون، فَعْلان من الضنك وهو الضيق: وهو وادٍ في أسافل السراة يصب إلى البحر وهو من مخاليف اليمن.

٧٧٩٣ ـ ضَنْكُ: بالكاف، مثل الذي قبله في المعنى: موضع؛ قال بعضهم:

ويوم بالمجازة والكلندي، ويــوم بين ضَنكَ وصَــوْمَحــان

(١) وعند ابن عبد المنعم الحميري في ترجمة ضمير: فيه مات عبيد الله بن معمر التيمي، وكان سبب موته هناك أن ابن أخيه عمر بن موسى بن معمر خرج مع ابن الأشعث فأخذه الحجاج، فبلغ ذلك عبيد الله وهو بالمدينة، فخرج يطلب فيه إلى عبد الملك، فلما بلغ ضميراً بلغه أن الحجاج ضرب عنقه، فمات كمداً هناك.

الروض العطار / ٣٣٧

الشمال، وقيل لريح حارة: وهو موضع في شعر عامر بن الطفيل.

٧٨٠٤ - الضَّيْقَةُ: بالفتح، والسكون، والقاف: طريق بين الطائف وحُنين، قال ابن إسحاق: ولما انصرف رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، من خَيبر يريد الطائف سلك في طريق يقال لها الضيقة فسأل عن اسمها فقيل الضيقة فقال: بل هي اليُسرَى(١). والضيقة: منزل على عشرة فراسخ من عَيْذاب؛ ينسب إليه أبو الحسن طاهر بن العتيق السكّاك الضيقي، يروي عنه أبو الفضل المقدسي، وذكره السمعاني بالظاء ولا أصل له في اللغة والظاء ليست في غير كلام العرب.

٥٠٧٠ - ضِيمُ بالكسر ثمّ السكون، وهو في لغة العرب ناحية الجبل؛ قال ساعدة بن جُؤيّة المُذلى:

وما ضَرَبٌ بيضاء يُسقى دَبُوبها دُفساقٌ فعُرُوانُ الكَراثِ فضِيمُها أَيْنُحُو لها شَثْنُ البَنان مكرَّمٌ أَخو حَزَنٍ قد وَقرَتُه كُلُومُها ثمَّ قال بعد أبيات:

فُذلك مِا شُبَهْت يا أُمَّ مَعْمَـرٍ، إذا ما تولّى الليلُ غارت نجومُها

وقيل: هو واد بالسراة، وقيل: بلد من بلاد هذيل؛ وقال السيّد عُلَيّ، بضم العين وفتح اللام؛ الضيم واد مُفْضاه يسيل في مَلِكان ورأسه ينتصى في طوّد بني صاهلة؛ قال:

تركت لنا معاوية بن صخر وأنت بمرْبَع وهُمُ بضيم (١) الفيقة: انظر سيرة ابن هشام ١٣٥/٤. منصور: الضهيأ بوزن الضهيع، مهموز مقصور، شجر مثل السيال وحبّاتها وهي ذات شوك ضعيف ومنبتها الأودية: وهما شعبان قبالة عُشَر من شقّ نخلة وبينهما وبين يسوم جبل يقال له المَرْقَبة، وثنية الضهياء: بقرب خيبر في حديث صفيّة.

• ٧٨٠ - ضَهْيَدُ: بالفتح ثمّ السكون، وياء مثناة من تحت مفتوحة، ودال مهملة؛ يقال: ضَهَدَه إذا قهره؛ وضهيد: موضع، قال ابن جني: ومن فوائت الكتاب ضهيد اسم موضع ومثله عَتْيَد، وكلاهما مصنوع، وقد ورد في الفتوح في ذكر فلاة بين حضرموت واليمن يقال لها ضهيد، فعلى هذا ليست بمصنوعة.

### باب الضاد والياء وما يليهما

٧٨٠١ ضَيْبَرُ: بالفتح ثمّ السكون، وباء موحدة مفتوحة، وراء: اسم جبل بالحجاز، وهو علم مرتجل إن لم يكن من الضبر وهو العَدْو، والضبر: رمان البرّ؛ قال كثير:

وف اتسك عير الحيّ لما تقلّبت ظهررٌ بها من ينبُع وبطون وقد حال من رَضْوَى، وضَيبر دونهم شماريخ لـلاروى بهنّ حصون

٧٨٠٢ ـ الضَّيْقُ: من قرى اليمامة لم تدخل في صلح خالد أيام قتل مُسَيلمة، ويقال لـ ضيق قَرْقَرَى؛ قال ابن مُقبل:

وافَى الخيالُ، وما وافاك من أَمَم ، من أهل قَرْن وأ<u>هل الضَّيق من حَرِم</u> ٧٨٠٣ ـ ضَيْفَةُ إير: بالفتح ثمّ السكون، والفاء، وإير، بكسر همزته: اسم للريح

٢٨٠٦ - ضَئيدةً: في شعر الراعي حيث قال:
 تبصّرْ خليلي هل ترَى من ظعائن
 بــذي نَبِقٍ زالتْ بهنّ الأباعــرُ
 دعــاهــا من الخَلَين خَلَيْ ضَئيــدة
 خيــامٌ بعُــكــاش لهــا ومَـحــاضــرُ
 وقال أيضاً:

جَعَلْنَ حُبَيّاً باليمين ووَرَّكَتْ كُبَيشاً لماء من ضَئيدة باكر وقال ابن مُقبل:

ومن دون حيث استوقدَت من ضئيدة تَنــاهِ بهــا طَـلْحُ عــريب وتـنضُـبُ

٧٨٠٧ ـ ضِينٌ: بكسر الضاد، وسكون الياء، والنون: جبل باليمن، وفيه الحديث: إن من كان عليه دينٌ ولو كان مثل جبل ضِينِ قضاه الله تعالى عنه إذا قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك؛ وبه قبر شعيب بن مَهدَم، وهو نبيّ أرسل إلى العرب وليس بشُعيب صاحب موسى.

انتهى المجلد الثالث حرف الذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد

# فهرست المجلد الثالث

### حرف الذال

| Y              | باب الذال والقاف وما يليهما باب الذال واللام وما يليهما باب الذال والميم وما يليهما باب الذال والنون وما يليهما باب الذال والواو وما يليهما باب الذال والهاء وما يليهما باب الذال والهاء وما يليهما باب الذال والهاء وما يليهما المراء | ۳<br>٤<br>٤<br>٥<br>٧ | باب الذال والألف وما يليهما باب الذال والباء وما يليهما باب الذال والباء وما يليهما باب الذال والحاء وما يليهما باب الذال والراء وما يليهما باب الذال والواء وما يليهما باب الذال والعين وما يليهما باب الذال والفاء وما يليهما باب الذال والفاء وما يليهما |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ξξ<br>ξV<br>ξV | باب الراء والخاء وما يليهما<br>باب الراء والدال وما يليهما<br>باب الراء والذال وما يليهما<br>باب الراء والزاي وما يليهما<br>باب الراء والزاي وما يليهما                                                                                | 17<br>70<br>7.<br>7.  |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| باب الراء والقاف وما يليهما ٦٣  | باب الراء والشين وما يليهما ٥١      |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| باب الراء والكاف وما يليهما ٧١  | باب الراء والصاد وما يليهما ٢٥      |
| باب الراء والميم وما يليهما ٧٤  | باب الراء والضاد وما يليهما ٥٧      |
| باب الراء والنون وما يليهما ٨٣  | باب الراء والطاء وما يليهما         |
| باب الراء والواو وما يليهما ٨٥  | باب الراء والعين وما يليهما         |
| باب الراء والهاء وما يليهما ١٢٠ | باب الراء والغين وما يليهما         |
| باب الراء والياء وما يليهما ١٢٣ | باب الراء والفاء وما يليهما ٦٢      |
|                                 |                                     |
| الزاي                           | حرف                                 |
| باب الزاي والغين وما يليهما ١٥٩ | باب الزاي والألف وما يليهما ١٣٨     |
| باب الزاي والفاء وما يليهما ١٦٢ | باب الزاي والباء وما يليهما ١٤٥     |
| باب الزاي والقاف وما يليهما ١٦٢ | باب الزاي والجيم وما يليهما ١٤٩     |
| باب الزاي والكاف وما يليهما ١٦٤ | باب الزاي والحاء وما يليهما ١٥٠     |
| باب الزاي واللام وما يليهما ١٦٤ | باب الزاي والخاء وما يليهما ١٥١     |
| باب الزاي والميم وما يليهما ١٦٥ | باب الزاي والراء وما يليهما ١٥١     |
| باب الزاي والنون وما يليهما ١٧٠ | باب الزاي والزاي وما يليهما ١٥٨     |
| باب الزاي والواو وما يليهما ١٧٤ | باب الزاي والشين وما يليهما ١٥٨     |
| باب الزاي والهاء وما يليهما ١٨٠ | باب الزاي والطاء وما يليهما ١٥٨     |
| باب الزاي والياء وما يليهما ١٨٢ | باب الزاي والعين وما يليهما ١٥٨     |
|                                 |                                     |
| لسين                            | حرف ا                               |
| ,                               |                                     |
| باب السين والراء وما يليهما ٢٢٨ | باب السين والألف وما يليهما ١٨٧     |
| باب السين والطاء وما يليهما ٢٤٨ | باب السين والباء وما يليهما ١٠٣     |
| باب السين والعين وما يليهما ٢٤٩ | باب السين والتاء وما يليهما أرب ٢١٢ |
|                                 | باب السين والجيم وما يليهما ٢١٣     |
| باب السين والغين وما يليهما ٢٥١ | باب السين والحاء وما يليهما ٢١٨     |
| باب السين والفاء وما يليهما ٢٥٢ | باب السين والخاء وما يليهما ٢٢١     |
| باب السين والقاف وما يليهما ٢٥٥ | باب السين والدال وما يليهما ٢٢٢     |
| باب السين والكاف وما يليهما ٢٥٩ | باب السين والذال وما يليهما ٢٢٨     |

|    | ۳.۸ | <br>السين والواو وما يليهما | ۲ باب   | 77           | باب السين واللام وما يليهما     |
|----|-----|-----------------------------|---------|--------------|---------------------------------|
|    | 217 | <br>السين والهاء وما يليهما | ۲ باب   | 'VV          | <br>باب السين والميم وما يليهما |
|    | 221 | <br>السين والياء وما يليهما | ۲ باب   | 19 8         | <br>باب السين والنون وما يليهما |
| :  |     |                             |         |              |                                 |
|    |     |                             | - الشين | حرف          |                                 |
|    | ۳۸۸ | <br>الشين والطاء وما يليهما | ۲ باب   | *            | <br>باب الشين والألف وما يليهما |
|    | 491 | <br>الشين والظاء وما يليهما | ۲ باب   | <b>"09</b>   | <br>باب الشين والباء وما يليهما |
|    | 444 | <br>الشين والعين وما يليهما | ۲ باب   | <b>"</b> ٦٨  | باب الشين والتاء وما يليهما     |
|    | 291 | الشين والغين وما يليهما     |         | *11          | باب الشين والثاء وما يليهما     |
|    | 499 | الشين والفاء وما يليهما     |         | <b>"</b> \\  | باب الشين والجيم وما يليهما     |
| *: | ٤٠٠ | الشين والقاف وما يليهم      |         | <b>.</b> V•  | باب الشين والحاء وما يليهما     |
|    | ٤٠٤ | الشين والكاف وما يليهم      |         | <b>"</b> VY  | باب الشين والخاء وما يليهما     |
|    | ٤٠٥ | الشين واللام وما يليهما     |         | <b>"</b> V Y | باب الشين والدال وما يليهما     |
|    | ٤٠٩ | الشين والميم وما يليهما     |         | ٧٣           | باب الشين والذال وما يليهما     |
|    | 810 | الشين والنون وما يليهما     |         | ۳۷۳          | باب الشين والراء وما يليهما     |
|    | ٤١٩ | لشين والواو وما يليهما      |         | *AV          | باب الشين والزاي وما يليهما     |
|    | 240 | لشين والهاء وما يليهما      |         | <b>*</b> AV  | باب الشين والسين وما يليهما     |
|    | 279 | لشين والياء وما يليهما      |         | *^^          | باب الشين والشين وما يليهما     |
|    |     | \$2.1 3 L 3 C-              |         |              | <br>                            |
|    |     |                             | ف الصاد | حرف          |                                 |
|    | ٤٦٧ | <br>لصاد والفاء وما يليهما  | ا باب ا | ٤٣٩          | <br>باب الصاد والألف وما يليهما |
| \$ | 173 | لصاد والقاف وما يليهما      | -       | ٤٤٣          | <br>باب الصاد والباء وما يليهما |
|    | ٤٧٦ | لصاد والكاف وما يليهم       | •       | 227          | <br>باب الصاد والحاء وما يليهما |
|    | ٤٧٦ | لصاد واللام وما يليهما      |         | ٤٤٨          | <br>باب الصاد والخاء وما يليهما |
|    | ٤٨٠ | لصاد والميم وما يليهما      |         | 889          | <br>باب الصاد والدال وما يليهما |
|    | £AY | لصاد والنون وما يليهما      |         | £0 Y         | <br>باب الصاد والراء وما يليهما |
|    | ٤٩٠ | لصاد والواو وما يليهما      | -       | ٤٦٠          | <br>باب الصاد والطاء وما يليهما |
|    | ٤٩٤ | لصاد والهاء وما يليهما      | •       | ٤٦٠          | <br>باب الصاد والعين وما يليهما |
|    | ٤٩٦ | <br>لصاد والياء وما يليهما  | ا باب ا | ٤٦٤          | <br>باب الصاد والغين وما يليهما |

### حرف الضاد

| 0 7 1 | <br>باب الضاد والغين وما يليهما | ۰۱۰   | <br>باب الضاد والألف وما يليهما |
|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|
| 0 7 7 | <br>باب الضاد والفاء وما يليهما | 017   | <br>باب الضاد والباء وما يليهما |
| ۲۲٥   | باب الضاد واللام وما يليهما     | 018   | <br>باب الضاد والجيم وما يليهما |
| 0 7 0 | باب الضاد والميم وما يليهما     | ٥١٦   | بأب الضاد والحاء وما يليهما     |
| ٥٢٧   | باب الضاد والنون وما يليهما     |       | باب الضاد والدال وما يليهما     |
| ٥٢٧   | باب الضاد والواو وما يليهما     |       | باب الضاد والراء وما يليهما     |
|       | باب الضاد والهاء وما يليهما     |       | باب الضاد والعين وما يليهما     |
| AYO   | <br>باب الضاد والياء وما يليهما | 0 7 1 | <br>بأب الصاد والعين وما يليهما |